

لإمَامِ دَارِ أُلِهُ مَ مَالِكُ بْنِ أَنْسَ ٩٣ - ١٧٩

> سِرِوَابَة يَحِيْنَ بْنِ يَحِيْنَ ٱللَّيْتِي ١٠١ - ٢٢٩

مَعَكَ بِرِيادَاتُ رِوَالِيَّهُ أَبِي مُصْعَبُ الرَّهْرِيِّ الْكَدِنِ ۱۰۰ - ۱۱۱ م وَالَيْهُ مِحْدَثِنِ الْمُحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ رِوَالِيَّةِ مِحْدَثِنِ الْمُحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ

> ئىخىنىڭ ئىلال شىنىلى

مؤسسة الرسالة ناشرون

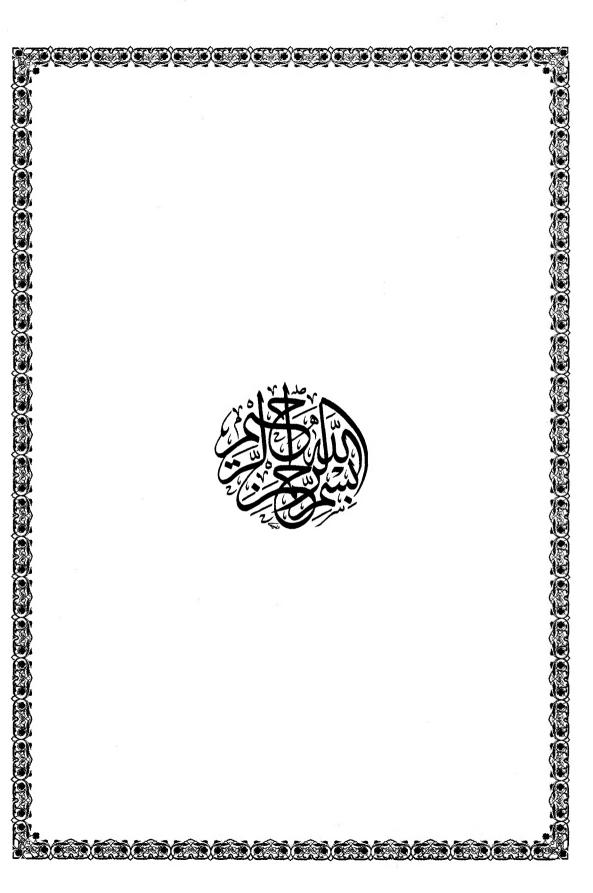

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيمِ

انتشار بألواه الطيف

مؤسسه الرساله ناشرون

بَمَيْعِ الْمِعْنُونَ مَعِفُوطة لِلِنَّا مِشْرً الطبعَة الأولى ١٤٣٤هـ - ١٤٧٧

Http://www.resalah.com
E-mail: resalah@resalah.com
facebook.com/ResalahPublishers

acedook.com/ResalanPublish twitter.com/resalah1970 منت: ۱۲۲۲ ۱۱ (۱۲۲) مات: ۱۲۲۱ ۱۱ (۱۲۲) عاب: 30597 عاب: 1772 ۱۹۳۵ مات: ۲۷۲۵ مات: ۲۷۲۵ مات: ۱۲۷۵۵ مات: ۲۷۲۱ مات: ۱۲۷۵۵

#### Resalah Publishers Damascus - Syria

Tel:(963) 11 2321275 Fax:(963) 11 2311838

PO.Box: 30597
Tel. 546720 - 546721
Fax. (961) 1 546722
PO.Box: 117460
Beint - Lebanon

حقوق الطبع محفوظة ( 2009 م لا يُسمح بإهادة نشر هذا الكتاب أو اي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في اي نظام ميكانيكي أو الكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجعته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



مقدمة العمل\_\_\_\_\_\_مقدمة العمل\_\_\_\_\_

#### مقدمة العمل

### بنسيداللو التكني التحكيد

الحمد لله رب العالمين، المتعهد بحفظ ذكره الحكيم، القائل فيه: ﴿إِنَّا يَحْنُ نَزَّلْنَا الْحَدِ للهُ رَبِ العالمين، المحرد: ٩]، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، المفسّر لمجمل هذا الذكر، والمعرّف بأحكامه، الذي أنزل عليه رب العزة: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلِ إِلَيْهِم النحل: ٤٤]، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على منهاجه إلى يوم الدين، القائل: «إنَّ العُلَماءَ وَرَثَة الأَنْبِيَاء»(١).

ولم يبق من ميراث النبوة إلا العلم، وقد ورثه أجلاء فضلاء، حقق الله سبحانه وتعالى بهم آياته الكريمة بحفظ ذكره وشريعته، تلقوا هذا الموروث بفهم وبصيرة، وحب وولاء، وإعزاز وتكريم، جالوا البلاد في سبيل تحصيله وتحقيقه وتبليغه، فحققوا قول الباري جل جلاله: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ ٱلمُنتَكِرِ ﴾ [آل عمران: جلاله: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ ٱلمُنتَكِرِ ﴾ [آل عمران: 11، وكانوا في عهده ﷺ لا يكتبون سوى القرآن (٢) حفاظاً عليه من الاشتباه بكلامه ﷺ أو كلام الناس، وبقي الأمر على ما هو عليه في عصر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى أن انعقد الإجماع على جواز كتابه العلم، بل على استحبابه (٣) لعلمهم بأنه كان من أسباب نهيه ﷺ أن تتوافر هممهم على القرآن وحده، وليمتاز بالكتابة عما سواه من السنن النبوية، فيؤمّن بذلك ذكر الله الحكيم من اللبس والاشتباه، فلما زال ذلك المحذور ووضح أن القرآن لا يشتبه بكلام الناس، ودعت إلى كتابة العلم وتقييده حاجة الناس، ولإبقاءه لمن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: ٣٦٤١، والترمذي: ٢٦٨٢، وابن ماجه: ٢٢٣، وأحمد: ٢١٧١٥، وهو حسن لغيره.

<sup>(</sup>٢) إلا من رُخُص له في ذلك كعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي شاه في انظر أحمد: ٦٥١٠، والبخاري: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري»: (١/ ٢٦٩)، و«علوم الحديث» ص١٨٣.

بعدهم سالماً سليماً من الوهم والخطأ، قاموا بتقييد العلوم، فكتبوا حديث رسول الله ﷺ، ورأوا أن الحاجة ماسة إلى جمع السنة النبوية الشريفة حين خافوا من ذهاب العلم بموت حامليه، وأن في تدوين العلم ضبطاً له، وإبقاءً عليه للأجيال المسلمة، فكتب الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ (ت: ١٠١هـ) إلى أبى بكر بن حزم (ت:١٢٠هـ)، وكان والياً على المدينة المنورة: انظر ما كان من حديث رسول الله ﷺ أو سنة ماضية أو حديث عَمْرة<sup>(١)</sup> فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله<sup>(٢)</sup>.

كما أمر بذلك المحدث الفقيه ابن شهاب الزهري (ت: ١٢٤هـ) (٣).

ثم عمَّمَ الخليفةُ ذلك حفاظاً على السنة النبوية، وصيانة لها من أن تموت بموت حُفًّاظها الذين كانوا يبلِّغونها شفاهاً دون أن يكتبوها.

لذا كانت البداية في مهاجر رسول الله ﷺ، ملتقى العلم والعلماء، ومجمع الحديث والمحدثين، ومجالس الفقه والفقهاء، وكانت المدينة المنورة مقصداً هامًّا لكثير ممن كانوا يرحلون في طلب الحديث والفقه من علماء هذه الأمة، لا ليحملوا حديث الحجازيين فحسب، ولكن ليأخذوا عن العلماء الوافدين إليها في مواسم العبادة والزيارة.

فكان تدوين الحديث في هذه المدينة المباركة قبل كل الأمصار.

(فألف فيها الإمام محمد بن شهاب الزهري المدنى شيخ مالك (ت: ١٧٤هـ)، وموسى بن عقبة المدنى شيخ مالك أيضاً (ت: ١٤١هـ)، ومحمد بن إسحاق المطلبي (ت: ١٥١هـ)، وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن المدني (ت: ١٥٨هـ).

وألف في زمن هؤلاء وبعدهم غيرهم من أئمة الحديث والسنة في: مكة المكرمة، والكوفة، والبصرة، وخراسان، ولكن السبق في تدوين السنة كان لعلماء المدينة الأعلام)(٤).

فلا تكاد تجد أحداً من أهل الرواية في الأمصار إلا وله صحيفة أو نسخة، ثم لحق

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «تغليق التعليق» (٢/ ٩٠): وإنما خص عمرة دون غيرها بالذكر لأنها خالة أبي بكر بن حزم، وكان أبو بكر عاملاً بالمدينة لعمر بن عبد العزيز فلهذا كتب إليه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٩٩/م دون قوله: «أو سنة ماضية أو حديث عمرة»، وأخرجه بتمامه الخطيب البغدادي في «تقييد العلم» ص١٠٥، وابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (٨/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري»: (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) مقدمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على «التعليق الممجد على موطأ محمد» للكنوي ص١٢.

بذلك فترة اهتم بعض علمائها بالتصنيف والتبويب، وفق طرائق غير مسبوقة ومناهج غير مطروقة عند أسلافهم، فخطوا بذلك خطوة كان لها الأثر البالغ في مناهج العلوم الإسلامية.

### وعملية تدوين السنة في عمومها مرت بمراحل ثلاث:

الأولى: مرحلة كتابة الحديث: وهذه المرحلة سجلت فيها الأحاديث في عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين في كراريس صغيرة أطلق على الواحد منها اسم صحيفة أو جزء.

الثانية: مرحلة تدوين الحديث: وخلالها جمعت الكتابات المتفرقة في نهاية القرن الأول، وبداية القرن الثاني، ومن أعلام هذه المرحلة ابن حزم (ت: ١٢٠) والزهري (ت: ١٢٤هـ).

وفي هاتين المرحلتين كان القصد من الكتابة والتدوين: الحفظ والاستذكار، لذا لم يكن لهما أي نظر إلى الناحية الإسنادية أو التناسب المعنوي.

الثالثة: مرحلة تصنيف الحديث: وهذه المرحلة سجلت فيها الأحاديث وفق مضمونها في أبواب حسب الموضوعات، وكان ذلك في نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي، واستمر ذلك الاهتمام في الفترات اللاحقة.

وقد كان الإمام مالك في أعظم مرحلة في جمع الحديث وضبطه، والاحتياط به، والتوثيق في اختيار رجاله، إذ كان جمع الحديث لم ينضج بعد، فَخَطَا به الإمام مالك خطوات رائعة مباركة، ذلَّلَّ فيها لمن بعده طرقاً كانت صعبة، وأصولاً كانت مبتكرة.

وما ابتكره في نمط الترتيب والتبويب، والتحري في مضامين الأحاديث، والتثبت من سلامتها من الطعن على منهجه في النقد يعد من المؤلفات التي كانت لها الريادة في الحفاظ على سنة الرسول الأعظم على وعمل جيل الصحابة والتابعين في الأحكام الشرعية، وما كانت تفرضه الوقائع في زمنه، فكان هذا الكتاب كتاب حديث وفقه متصل اتصالاً وثيقاً بواقع الحياة، ومصالح الناس، له الريادة في تصنيف الحديث، كما يعد من أوائل الكتب التي وصلتنا مرتبة على الأبواب الفقهية، وذلك مما لم يَحْظَ به كتاب يعود تاريخه إلى القرن الثاني.

و(تأليف الحديث وجمعه في كتاب على الأبواب الفقهية لا ينهض به إلا فقيه يدري

معاني الأحاديث، ويفقه مداركها ومقاصدها، ويميز بين لفظ ولفظ فيها، وهذا النمط من العلماء المحدثين الفقهاء يعد نزراً يسيراً بالنظر إلى كثرة المحدثين الرواة، والحُفّاظ الأثبات؛ إذ الحفظ شيء، والفقه شيء آخر أميز منه وأشرف وأهم وأنفع)(١).

(وهذه الأوصاف عزيزة الوجود في العلماء قديماً، فضلاً عن شدة عزتها في الخلف المتأخر، ويخطئ خطأ مكعباً من يظن أو يزعم أن مجرد حفظ الحديث، أو اقتناء كتبه، والوقوف عليه يجعل من فاعل ذلك فقيهاً عارفاً بالأحكام الشرعية، ودقيقِ الاستنباط)(٢).

#### ويعزى السبب في تأليف هذا الكتاب العظيم إلى:

- أن الإمام مالك رأى تصنيف عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة الماجشون (ت: ١٦٤هـ)، فانتقده لعدم اعتماده على الآثار النبوية وغيرها حيث قال: (ما أحسن ما عمل، ولو كنت أنا الذي عملت لابتدأت بالآثار، ثم شددت ذلك بالكلام)(٣).
- \_ وسبب ثان يذكر: أنها كانت استجابة لرغبة الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور (ت: ١٥٨هـ) وفيها روايات.

فقد روى الإمام مالك رحمه الله أن أبا جعفر المنصور قال له: يا أبا عبد الله، ضم هذا العلم ودوِّن كتباً، وجنب فيها شدائد ابن عمر، ورُخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود، واقصد أوسط الأمور وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة (٤).

وذكر ابن أبي حاتم رواية أخرى: عن خالد بن نزار قال: وبعث أبو جعفر إلى مالك حين قدم المدينة فقال له: إن الناس قد اختلفوا بالعراق فضع للناس كتاباً تجمعهم عليه، فوضع «الموطأ»(٥٠).

وذكر الواقدي رواية ثالثة عن مالك قال: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحادثته، وسألنى فأجبته فقال: إنى عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها \_ يعني

<sup>(</sup>١) مقدمة الشيخ عبد الفتاح على «التعليق الممجد على موطأ محمد» للكنوي ص١٨٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» لابن عبد البر: (٨٦/١).

<sup>(</sup>٤) «ترتيب المدارك» للقاضى عياض: (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل»: (١٢/١).

مقدمة العمل\_\_\_\_\_\_مقدمة العمل\_\_\_\_\_

«الموطأ» \_ فتنسخ نسخاً، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها، ولا يتعدوه إلى غيره، ويَدَعُوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدَث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم (١١).

(والمستخلص من مجموع الروايات أن الإمام مالك رحمه الله عزم على كتابة «الموطأ» بعد اطلاعه على عمل ابن الماجشون، ولما حج المنصور تحدث مع الإمام مالك في موضوع التأليف، وجَمْع ميراث النبوة عند علماء أهل المدينة، لإقبال الناس عليه، وانقيادهم له، فشجع مالكاً على المضي في عمله، وفي حجة تالية لما اطلع على بعض عمله أوصاه أن يتجنب فيما يدونه شدائد ابن عمر، ورُخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود في (\*)(\*).

وأحسن الإمام مالك في جمعه وترتيبه لهذا السفر العظيم، لكنه لم يرض بما اقترح عليه الخليفة من نسخه لهذا الكتاب وتوزيعه في الأمصار للعمل بمقتضاه، فيقول للخليفة: لا تفعل فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله على وغيرهم (٣).

وذلك دليل على تمام علم مالك واتصافه بالإنصاف والديانة والخبرة.

أما سبب تسمية الإمام تأليفه بـ«الموطأ» فقد اختُلِف فيه على أقوال:

١ ـ قال محمد بن إبراهيم الكناني الأصفهاني: قلت لأبي حاتم الرازي: موطأ مالك لِمَ سمي الموطأ؟ فقال: شيء صنفه ووطًأه للناس حتى قيل موطأ مالك، كما قيل جامع سفيان (٤).

Y ـ وقيل: إن سبب التسمية ما قاله مالك رحمه الله: عرضت كتابي على سبعين فقيهاً من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه، فسميته الموطأ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الإمام مالك وعمله بالحديث من خلال كتابه الموطأ» (رسالة ماجستير). إعداد: محمد بن يحيى مبروك، إشراف: مصطفى ديب البغا ص١٨٣ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) مقدمة «تنوير الحوالك» تحقيق: عبد الرحيم يوسفان (رسالة ماجستير) إشراف الدكتور نور الدين عتر.

<sup>(</sup>٣) «ترتيب المدارك»: (١٩٣/١).

<sup>(</sup>٤) "تنوير الحوالك»: (١/٧)، و«شرح الزرقاني» ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

٣ ـ وقيل: إن مالكاً بقي متفكراً في أي اسم يسمي به تأليفه؟ قال: فنمت فرأيت النبي ﷺ فقال لي: وطّئ للناس العلم. فسمى: الموطأ(١).

ومعنى الموطأ في اللغة: الممهَّد الميسر، وهو ما يتفق مع بعض هذه الروايات، أي أن الإمام مالك مهد ويسر وهيأ للناس العلم وجعله في متناولهم، والله أعلم.

#### ـ كتاب الموطأ:

قال القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح الترمذي: الموطأ هو الأصل الأول واللباب، وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي<sup>(۲)</sup>.

وقال الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ حاكماً على كتاب الموطأ بالصحة والصواب: ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك $^{(n)}$ .

وقال الحافظ ابن حجر تعليقاً على قول الشافعي: فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم (٤٠).

وقال الزرقاني في مقدمة شرحه على الموطأ: وأطلق جماعة على الموطأ اسم الصحيح، واعترضوا قول ابن الصلاح: أول من صنف فيه البخاري، وإن عبَّر بقوله الصحيح المجرد للاحتراز عن الموطأ فلم يجرد فيه الصحيح، بل أدخل المرسل والمنقطع والبلاغات<sup>(٥)</sup>.

وقد قال الحافظ مغلطاي مؤكداً أن الموطأ يطلق عليه اسم الصحيح: لا فرق بين الموطأ والبخاري في ذلك لوجوده أيضاً في البخاري من التعاليق ونحوها (٢٠).

وقد قال الحافظ ابن حجر في الفرق ما بين الموطأ من المنقطع، وبين البخاري وما فيه من التعاليق:

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) «آداب الشافعي ومناقبه» ص١٩٦.

<sup>(</sup>٤) «إرشاد الساري مقدمة فتح الباري» ص١٢.

<sup>(</sup>٥) «شرح الزرقاني» ص٨.

<sup>(</sup>٦) «شرح الزرقاني» ص ٩.

(فقد استشكل بعض الأئمة إطلاق أصحية كتاب البخاري على كتاب مالك مع اشتراكهما في اشتراط الصحة والمبالغة في التحري والتثبت، وكون البخاري أكثر حديثاً لا يلزم منه أفضلية الصحة.

والجواب عن ذلك أن ذلك محمول على أصل اشتراط الصحة، فمالكٌ لا يرى الانقطاع في الإسناد قادحاً، فلذلك يخرج المراسيل والمنقطعات والبلاغات في أصل موضوع كتابه، والبخاري يرى ذلك علة فلا يخرج ما هذا سبيله إلا في غير أصل موضوع كتابه، كالتعليقات والتراجم، ولا شك أن المنقطع وإن كان عند قوم من قبيل ما يحتج به فالمتصل أقوى منه إذا اشترك كلٌ من رواتهما في العدالة والحفظ، فبان بذلك شفوف كتاب البخاري)(١).

وبناءً على ذلك ذهب جماعة من العلماء إلى أن موطأ إمام دار الهجرة أول مؤلّف في الصحيح، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن صحيح البخاري أول مؤلّف في الصحيح المجرد.

والتحقيق في ذلك ما ذكره الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله ورعاه بقوله:

(والتحقيق أن الاختلاف في هذا يسير يمكن أن يعتبر خلافاً لفظياً، وذلك بأن نقول: الموطأ أول كتب الصحيح وجوداً بالنظر إلى مطلق الجمع للحديث الصحيح، نعني جمعه ممزوجاً بغير المرفوع من أقوال الصحابة والتابعين، وذلك وصف الموطأ، فإنه جمع في الباب بعض ما ورد فيه من الحديث المرفوع ومن أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، وكثيراً ما يعقب عليها ببيان العمل بها وما يتفرع عليها من مسائل الفقه، فلم يكن الموطأ مجرداً للحديث المرفوع، بل ممزوجاً بغيره.

أما الجامع الصحيح للإمام البخاري فهو أول مصنف للحديث الصحيح المجرد؛ لأن البخاري ميز أقوال الصحابة والتابعين فلم يوردها في سياق واحد مع الحديث المرفوع، بل أورد منها أشياء في تراجم (أي: عناوين) الأبواب)(٢).

ونتيجة لهذا الاختلاف اختلف العلماء في أي مرتبة بين كتب السنة يكون الموطأ؟

<sup>(</sup>۱) مقدمة «الفتح» ص١٣.

<sup>(</sup>٢) «منهج النقد» ص٢٥١.

وذلك على أقوال حيث قدمه بعضهم، وأخره آخرون، في حين أن هناك من جعله في مراتب بين هاتين المرتبتين:

فالقائلون بتقديمه على الصحيحين كابن العربي وجمهور المالكية؛ إذ هو أول من صنف (١) في الصحيح، وسبب تقديمهم للموطأ على غيره من كتب السنة ما يأتي:

- ١ ـ مكانة الإمام مالك في معرفة الحديث ورجاله، وما عرف عنه من التثبت والتمحيص،
   وصحة النقل، وأنه الرائد في هذا المجال، وعلى نهجه سار المحدثون في
   تصانيفهم (٢).
- ٢ ـ اعتماد الشيخين على أحاديث الموطأ، وتخريجهم أحاديث من طريق الإمام مالك،
   فهو أولى بالتقديم بهذا المعنى (٣).

أما القائلون بتأخير رتبة الموطأ بعد الصحيحين وهو رأي جمهور المحدثين وذلك لما يأتي:

١ ـ الموطأ مصنف خاص بالأحكام، وفيه أشياء جامعة لا تدخل تحت باب معين خصه مؤلفه باسم (كتاب الجامع).

بينما الصحيحان اشتملا على كتب الحديث الثمانية، ولم يقتصرا على ما أورده الإمام مالك من الكتب في موطئه (٤).

٢ ـ الموطأ يحتوي على البلاغات والمنقطع والمرسل، وكما أنه يحتوي على آرائه وآراء غيره في المسائل الفقهية التي وضعها الإمام مالك للاستدلال، أما الشيخان فقد جردا أصل كتابيهما للحديث الصحيح، ولم يقصدا البلاغات والآثار، إنما أورد البخارى المعلقات للاستئناس والاستشهاد(٥).

<sup>(</sup>١) «تجريد التمهيد» ص٩، و«عارضة الأحوذي»: (١/٥)، و«إضاءة الحالك» ص١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي»: (٣٦/٣)، و«إضاءة الحالك» ص١٥.

<sup>(</sup>٣) «إضاءة الحالك» ص١٥، و«أسباب اختلاف المحدثين»: (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) «الإمام البخاري محدثاً» ص١١١.

<sup>(</sup>٥) «الرسالة المستطرقة» (١/٤)، و«السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص٤٣٢، و«مكانة الصحيحين» ص٥٢ - ٥٣، و «فتح المغيث»: (١/٨٨).

وقد جعله بعضهم بعد الكتب الخمسة قبل سنن ابن ماجه، كابن الأثير الجزري؛ لتفرد ابن ماجه بأحاديث ضعيفة عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الحديث<sup>(۱)</sup>.

وقد جعله أبو الفضل بن ظاهر بعد الكتب الستة، بعد ابن ماجه، لما في سنن ابن ماجه من الزوائد الكثيرة على الخمسة، أما الموطأ فإن الكثير منه موجود في الكتب الخمسة مندمج معها (٢).

وفريق ثالث جعلوه بمرتبة الصحيحين لا ينزل عنهما.

ولكن إذا نظرنا إلى العوامل الدافعة لكل منهم في تأليفه ما ألَّف، وما يحيط به من التأثيرات، فلا يفاضل بينهم، فعلى سبيل المثال نذكر:

أن الإمام مالك ألف الموطأ ليحافظ على الموروث الثقافي الفقهي المدني الكبير، الذي هو أقرب ما كان للنبي على بأدلته وآثار الصحابة وعمل أهل المدينة، وذلك حتى منتصف القرن الثاني للهجرة النبوية الشريفة.

وذلك ما كانت الحاجة تدعو إليه في تلك الفترة للعمل والفتوى كما كان اقتراح الخليفة المنصور.

والإمام البخاري الذي ألَّف بعد العقد الثاني كان تأليفه محاولة منه لتجريد الصحيح من الأحاديث المسندة، لما كانت تقتضيه الحاجة في زمنه رحمه الله.

والعدل يقتضي عدم المقارنة بين كتابين اختلف زمنهما، وهدفهما، وطريقتهما في التصنيف والجمع والاستدلال.

ورحم الله الإمام ابن حنبل عندما قيل له: مالكٌ وإبراهيم، فقال: (هذا ضعه مع أهل زمانه) يعني إبراهيم النخعي، وليس أدلٌ على هذا من أن للزمان مجال للحكم، والله أعلم (٣).

فإذا تجاوزنا هذا (فإن صحيح البخاري أصح من موطأ مالك على ما استقر عليه اصطلاح المحدثين من تعريف الحديث الصحيح، وهو مساو للصحيحين إذا أردنا مطلق

<sup>(</sup>١) «النكت على ابن الصلاح»: (١/ ٣٨٠)، و«الرسالة المستطرقة»: (١/ ٤).

<sup>(</sup>٢) «الحطة في ذكر الصحاح الستة» ص٧٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) «التمهيد»: (١/ ٧٢).

الصحة دون اعتبار ما استقر عليه الاصطلاح من وجوب اتصال السند، والله تعالى أعلم)(١).

#### أما ما يتعلق بمضمون الكتاب:

الأمر الذي لا ريب فيه أن موطأ الإمام مالك أول كتاب جمع بين الحديث والأثر والفقه، وهو أيضاً أول كتاب مهد لمن بعده الطريق في الجمع والتدقيق.

يقول الزواوي صاحب «مناقب الإمام مالك»: فإن قيل: كيف قلتم: إن مالكاً فتح الباب للمؤلفين وقد ألف قبله جماعة كعبد الملك بن جريج - (ت: ١٥٠هـ) -، وسعيد بن أبي عروبة - (ت: ١٥٦هـ) -، وعبد العزيز بن أبي سلمة - (ت: ١٦٣هـ) -، وأبي بكر بن محمد - (ت: ١٢٠هـ) -، وأبي حنيفة - (ت: ١٥٠هـ) - على الخلاف في المتقدم منهم إلى ذلك، قلنا: أولئك لم تكن تآليفهم على مثل الموطأ في الجمع بين الحديث والأثر والفقه، وصحيح النظر، وترتيب الكتب، ووضع التراجم، وحسن السياق في التآليف، وترتيب التصنيف، وهذا مما لم يَسبِق مالكاً أحدٌ إليه، ولا وقع نظر غيره قبله عليه، فلذلك ظهر تأليفه واشتهر، وشاع ذكره وانتشر، مع ما قرنه الله به من التوفيق، وسعادة مؤلفه بحسن نيته على التحقيق.

لقد نظم الإمام رحمه الله تعالى مادة كتابه وفق المضمون، فقد رتب كتابه حسب الأبواب الفقهية، وصنفه على الكتب، بحيث يشتمل كل كتاب على موضوع رئيس تندرج تحته مجموعة من الأبواب، ويذكر تحت كل باب ما عنده من المرفوع، وقد تكون متصلة أو منقطعة.

قد يذكر المرفوع ثم يبين أن العمل على خلافه، وذلك ليبين اطلاعه عليه، فلا يدع مجالاً لمدع أن يقول: إنما لم يعمل مالك بهذا الحديث لأنه لم يبلغه، كحديث خيار المجلس، الذي قال مالك بعد أن ذكره: وليس لهذا عندنا حدٌّ معروف ولا أمر معمول به فيه.

وكإيراده الأحاديث الواردة في السجود في مواضع من المفصل ثم قال: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء (٢).

<sup>(</sup>١) مقدمة «تنوير الحوالك» تحقيق: عبد الرحيم يوسفان ص٥٤ (رسالة ماجستير).

<sup>(</sup>٢) مقدمة «تنوير الحوالك» تحقيق: عبد الرحيم يوسفان ص٣٨.

ثم يسوق الموقوف على صحابة رسول الله ﷺ أيضاً متصلة أم منقطعة.

ومن ثم يسوق المقطوع متصلاً أو بلاغاً.

يقول الزرقاني: وفائدة ذكر هذا ونحوه بعد المرفوع الإشارة لبقاء العمل به فلا يطرقه احتمال النسخ (١).

ثم يأتي بعمل أهل المدينة فيقول: الأمر المجتمع عليه عندنا، أو: السنة التي لا اختلاف فيها. وقد لا يكون عنده في الباب حديث، فيكتفي بعمل أهل المدينة.

وفي غالب الأمر يبين رحمه الله آراءَهُ واجتهاداته.

وقد أورد في آخر مصنَّفه كتاباً سماه «كتاب الجامع» أورد فيه ما لا يدخل تحت الأبواب التي صنف عليه موطأه، فعلى هذا جاء كتابه مشتملاً على مختلف الموضوعات الفقهية الهامة التي يحتاجها المسلمون في عباداتهم ومعاملاتهم في ذلك العصر.

### يقول القسطلاني في «هدي الساري»(٢):

(افتتح الإمام مالك كتابه الموطأ بالبسملة، دون حمدلة ولا خطبة يبين فيها منهجه وشروطه ومصطلحاته التي استعملها فيه، وكانت تلك سنة درج عليها عمل الكثير من الأئمة المصنفين، وطريقة في تصنيف الحديث فيما قبل المئتين).

وقد كان لهذا الكتاب منزلة عند أهل العلم فتلقوه ودَرَسوه ودَرَّسوه وشرحوا ما فيه ووصلوا بلاغاته ومنقطعاته (٣).

=

 <sup>(</sup>۱) «شرح الزرقاني»: (۳/ ۲۰).

<sup>(1/1) (1/1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) وصل البلاغات والمنقطعات في «الموطأ» ابن عبد البر الأندلسي في كتابه المشهور «التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد»، إلا أربعة أحاديث وهي:

١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إنَّي لأَنْسَى، أَوْ أُنسَّى لأسُنَّ». [٢٢٩].
 قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣٧٥/٣٤): أما هذا الحديث بهذا اللفظ فلا أعلمه يروى عن النبي
 بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه، والله أعلم. وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، والله أعلم. ومعناه صحيح في الأصول.

٢ - وحَدَّثَنِي عَن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يَقُولُ: «إِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةٌ، ثُمَّ تَشَاءَمَتْ فَتِلْكَ عَيْنٌ فَعُلْكَ عَيْنٌ
 غُدَيْقَةٌ». [٤٦٣].

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ٣٧٧): هذا حديث لا أعرفه بوجه من الوجوه.

وسأورد هنا ما أورده صاحب «كشف الظنون» على هذا الكتاب المبارك حيث يقول (١٠):

الموطأ في الحديث للإمام مالك بن أنس الحميري الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة، المتوفى سنة ١٧٩ تسع وسبعين ومئة، وهو كتاب قديم مبارك قصد فيه جمع الصحيح، لكن إنما جمع الصحيح عنده لا على اصطلاح أهل الحديث، لأنه يرى المراسيل والبلاغات صحيحة. كذا في «النكت الوفية».

#### شرحه:

أبو محمد عبد الله بن محمد النحوي البطليوسي المتوفى سنة ٥٢١ إحدى وعشرين وخمس مئة.

وأبو مروان عبد الملك بن حبيب المالكي المتوفى سنة ٢٣٩ تسع وثلاثين ومئتين.

والشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وسماه «كشف المغطا في شرح الموطأ» وله «تنوير الحوالك على موطأ الإمام مالك».

وجرد أحاديثه في كتاب أيضاً، وله كتاب آخر وهو المسمى «إسعاف المبطأ في رجال الموطأ». وتوفى سنة ٩١١ إحدى عشرة وتسعمئة.

وصنف الحافظ أبو عمر بن عبد البر يوسف بن عبد الله القرطبي كتاباً سماه «التفضي بحديث الموطأ» وتوفي سنة ٤٦٣ ثلاث وستين وأربع مئة.

٣ ـ وحَدَّثنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْم يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلُهُ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ، أَنْ لَا يَبْلُغُوا مِنَ العَمَلِ مِثْلَ اللَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فَي طُولِ العُمرِ، فَأَعْطَاهُ اللهُ لَيْلَةَ القَدْرِ، خَيْرٌ مِنْ أَلفِ شَهْر. [٧٢٤].

قال ابن عبد البر (٣٧٣/٢٤): لا أعلم هذا الحديث يروى مسنداً من وجه من الوجوه، ولا أعرفه في غير «الموطأ» مرسلاً ولا مسنداً.

٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّ مُعَاذَ بن جَبَلِ قال: آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ وضَعْتُ رِجْلِي في الغَوْزِ أَنْ قال: «أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ يَا مُعَاذُ بنَ جَبَلٍ». [١٧٢٦].

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ٣٠٠): هذا منقطع جدًّا ولا يوجد مسنداً عن النبي عَلَيْ من حديث معاذ ولا غيره بهذا اللفظ.

ثم جاء الحافظ ابن الصلاح فوصلها في رسالة خاصة «رسالة في وصل البلاغات الأربعة في الموطأ» وقد نشرها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة مع تعليقاته الجليلة عليه في كتاب سماه «خمس رسائل في علوم الحديث».

<sup>.(14·</sup>A\_14·V/Y) (1)

وله كتاب «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» قال ابن حزم: هو كتاب في الفقه والحديث ولا أعلم نظيره، واختصره وسماه «الاستذكار».

وأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي توفي سنة ٤٧٤ أربع وسبعين وأربع مئة سماه «المنتقى» في سبع مجلدات، وله شرح آخر سماه «الاستيفاء في شرح الموطأ».

الشيخ زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي المتوفى سنة ٩٣٦ انتقاه أيضاً.

وابن رشيق القيرواني المتوفى سنة ٤٥٦ ست وخمسين وأربع مئة.

والقاضي الحافظ أبو بكر محمد بن العربي المغربي المتوفى سنة ٥٤٦ ست وأربعين وخمس مئة وسماه «القَبَس».

قال فيه القاضي أبو بكر:

هذا أول كتاب أُلِّف في شرائع الإسلام، وهو آخره؛ لأنه لم يؤلَّف مثله، إذ بناه مالك رحمه الله على تمهيد الأصول للفروع، ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه.

وللإمام محمد بن الحسن الشيباني موطأ كتب فيه على مذهبه رواية عن الإمام مالك، وأجاب عَمّا خالف مذهبه.

وانتخبه الإمام الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد البستي المتوفى سنة ٣٨٨ ثمان وثلاث مئة.

ولخصه أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي وهو المشهور بملخص الموطأ، مشتمل على خمس مئة وعشرين حديثاً متصل الإسناد، واقتصر على رواية أبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم المصري من رواية أبي سعيد سحنون بن سعيد عنه، قال: وهي عندي آثر الروايات بالتقديم؛ لأن ابن القاسم مشتهر بالاختصاص في صحبة مالك مع طولها وحسن العناية بمتابعته مع ما كان فيه من الفهم والعلم والورع وسلامته من التكثير في النقل عن غير مالك.

قال أبو القاسم بن محمد بن حسين الشافعي: الموطآت المعروفة عن مالك إحدى عشرة معناها متقارب، والمستعمل منها أربعة: موطأ يحيى بن يحيى، وموطأ ابن بكير، وموطأ مصعب \_ وهو أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري \_، وموطأ ابن وهب، ثم

ضعف الاستعمال إلا في موطأ يحيى، ثم في موطأ ابن بكير، وفي تقديم الأبواب وتأخيرها اختلاف في النسخ، وأكثر ما يوجد فيها ترتيب الباجي؛ وهو أن يعقب الصلاة بالجنائز ثم الزكاة ثم الصيام، ثم اتفقت النسخ إلى آخر الحج، ثم اختلفت بعد ذلك.

وشرحه خاتمة المحدثين محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري المالكي المتوفى سنة ١١٢٢ اثنتين وعشرين ومئة وألف شرحاً بسيطاً في ثلاث مجلدات. اهـ.

وهذه كلمة موجزة عن الموطأ، أما مؤلفه ورواته فسيكون الكلام عنهم بشيء يعرّف القارئ بهم، وإلا فأمثال الإمام رحمه الله تعالى قد كتب فيه المتقدمون والمتأخرون وبسطوا الكلام في حياته ومآثره وأعماله، رحمه الله تعالى. وأبدأ بالمصنّف إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله.



### الإمام مالك

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غَيْمَان بن خُثَيْل بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أَصْبَح الأَصْبَحيُّ الحِمْيريُّ، أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة، وعدادهم في بني تيم بن مُرَّة من قريش حُلفاء عثمان بن عبيد الله التيمي أخي طلحة بن عبيد الله (۱).

ولد مالك بن أنس سنة ثلاث وتسعين من هجرة المصطفى على أصح الأقوال بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وبدأ طلب العلم وهو صغير، فقصد كبار العلماء في تلك الحقبة، وكان أول من قصده من هؤلاء العلماء: أبو بكر عبد الله بن يزيد المعروف بابن هرمز (ت: ١٤٨هـ) التابعي الخبير بحديث وسنة رسول الله على، وما أحدث الناس في زمنه من بدع، فكان لهذه الشخصية التأثير البالغ في تكوين عقلية الإمام العلمية.

(قال الإمام مالك: كان لي أخ في سن ابن شهاب، فألقى علينا أبي يوماً مسألة فأصاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي: ألهتك الحمام عن طلب العلم، فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين، وفي رواية: ثمان سنين لم أخلطه بغيره، وكنت أجعل في كمي تمراً وأناوله صبيانه، وأقول لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا: مشغول)(٢).

وقال: كنت آتي ابن هرمز من بكرة، فما أخرج من بيته حتى الليل<sup>٣)</sup>.

وكان ممن لهم الأثر في شخصية الإمام مالك، ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ت: ١٣٦هـ) المعروف بربيعة الرأي الذي قال عنه سوار بن عبد الله: ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة (3)، والذي رسخ في الإمام مالك ملكة فقهية مع أنه تركه وفارق مجلسه لإنكاره عليه بعض آرائه، ومع ذلك نجد له في الموطأ أحاديث رواها عنه الإمام مالك رحمه الله.

وكذلك روى الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري (ت: ١٢٤هـ) التابعي المشهور، الذي يعد من أوائل المُدَوِّنين، وكان من أكبر علماء المدينة في عصره رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال»: (۲۷ ـ ۹۱) ترجمة: ۵۷۲۸. (۲) «الدیباج المذهب» ص۲.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٤) «وفيات الأعيان» لابن خلكان: (١/١٨٣).

وكذلك روى الإمام عن نافع مولى عبد الله بن عمر (ت: ١٢٠هـ) الملقب بفقيه المدينة، قال مالك: كنت آتي نافعاً نصف النهار وما تظلني الشجر من الشمس أتحين خروجه، فإذا خرج أدعه ساعة كأني لم أره، ثم أتعرض له، فأسلِّم عليه، وأدعه حتى إذا دخل البلاط أقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا، فيجيبني ثم أحبس عنه، وكان فيه حدة (١).

وكان مالك يقول: كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من أحد غيره. والمعروف عن علماء الحديث أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر تسمى: سلسلة الذهب، فهؤلاء من كان لهم أعظم الأثر في شخصية الإمام الحديثية والفقهية، وإلا فللإمام شيوخ زادوا عن ألف شيخ، ولم يُذكر عن الإمام أنه رحل في طلب العلم، مع أن الرحلة في طلب العلم كانت من أهم مقومات العالم ولا سيما من يطلب الحديث، وربما السبب في ذلك يعود إلى اعتقاده أن العلم هو علم المدينة، وكذلك لمكانة هذه المدينة في قلوب المسلمين وزيارتهم لها كان يغني الإمام عن الرحلة إليهم في بلادهم، وكثرة الشيوخ الذين تلقى عنهم الإمام علمه وحديثه يدل على أنه لاقى الكثيرين ممن وفدوا هذه الديار للحج والزيارة، فروى عنهم رحمه الله تعالى.

قال أبو بكر الأعين، عن أبي سلمة الخزاعي: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج ليُحدِّث توضأ وضوءه للصلاة، ولبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوة، ومشَّط لحيته، فقيل له في ذلك، فقال: أُوَقِّر به حديث رسول الله ﷺ (٢٠).

وقال إبراهيم بن منذر الحزامي، عن معن بن عيسى: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل، وتبخر، وتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زجره، وقال: قال الله تعالى: ﴿ يَثَانَّهُم اللَّهِ يَكُم اَمنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ﴾ [الحجرات: ٢] فمن رفع صوته عند حديث رسول الله على فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله على (٣٠٠).

وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: حدثني محمد بن أبي زرعة المقرئ، عن ابن لهيعة قال: قدم علينا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل سنة ست وثلاثين ومئة قال: فقلنا

<sup>(</sup>۱) «الديباج المذهب» ص۲۰.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال»: (۲۷/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: (٢٧/ ١١٠ ـ ١١١).

له: من بالمدينة اليوم يفتي؟ قال: ما ثمَّ مثل فتى من ذي أَصْبَح يقال له مالك بن أنس (١١).

وقال حسين بن عروة، عن مالك: قدم علينا الزهري، فأتيناه ومعنا ربيعة، فحدثنا نيفاً وأربعين حديثاً، قال: ثم أتيناه الغد فقال: انظروا كتاباً حتى أحدثكم عنه، أرأيتم ما حدثتكم به أمس، أي شيء في أيديكم منه؟ قال: فقال له ربيعة: هاهنا من يرد عليك ما حدثت به أمس. قال: ومن هو؟ قال: ابن أبي عامر. قال: هات، فحدثه بأربعين حديثاً منه، فقال الزهري: ما كنت أقول إنه بقى أحد يحفظ هذا غيرى (٢).

ونحن مهما كتبنا في مقدمة كهذه فلن نفي مالكاً حقه، ولكننا نكتفي بهذه المقدمة الموجزة جدًا وأنهيها بقول إمامين جليلين في حق هذا البحر.

قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: إذا جاء الأثر فمالك النجم (٣).

ويقول السيوطي في «مشتهى العقول في منتهى النقول» ذاكراً الأوائل في كل الفنون والعلوم وغيرها: منتهى علم السنة لـ«مالك» رحمه الله(٤).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق: (٢٧/ ١١٣ \_ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: (٢٧/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: (٢٧/١١٦).

<sup>(</sup>٤) بتحقيق د. بديع السيد اللحام، منشور ضمن «مجلة التراث العربي» عدد / ٥١/ سنة ١٩٩٣، تصدر عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق ص ١٧٠.

### الإمام الليثي ﴿

هو يحيى بن يحيى بن كثير بن وِسْلَاس بن شِملال بن منغايا، الإمام الكبير، فقيه الأندلس، أبو محمد الليثي البربري المصمودي الأندلسي القرطبي (١١).

أصله من البربر من قبيلة يقال لها مصمودة، تولى بني ليث فنسب إليهم، وجده كثير يكنى أبا عيسى، وهو الداخل إلى الأندلس<sup>(٢)</sup>.

ولد أبو محمد في قرطبة سنة اثنتين وخمسين ومئة (٢٠٠٠)، وسمع بها من الفقيه زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف بـ: «شَبَطون» القرطبي «موطأ» مالك بن أنس عليه، وسمع من يحيى بن نصر القيسي الأندلسي، ثم رحل إلى المشرق في أواخر أيام مالك الإمام وهو ابن ثمان وعشرين سنة فسمع من مالك بن أنس «الموطأ» غير أبواب في كتاب الاعتكاف، شك في سماعها منه، فأثبت روايته فيها عن زياد شَبَطون، عن مالك.

وسمع الإمام أبو محمد الليثي من سفيان بن عيينة في مكة، والليث بن سعد وعبد الله ابن وهب وعبد الرحمن بن القاسم في مصر.

لازم ابن وهب، وابن القاسم، ثم حج، ورجع إلى المدينة ليزداد من مالك، فوجده في مرض الموت، فأقام إلى أن توفاه الله، وشهد جنازته، ورجع إلى قرطبة بعلم جمم، وانتهت إليه الرياسة بها، وبَعُدَ صيته، وازدحم الطلاب عليه، وانتفعوا بعلمه وهديه وسمته، وبه انتشر مذهب مالك في تلك البلاد، وتفقه به جماعة لا يحصون عدداً، وروى عنه خلق كثير.

وكان الإمام مالك يسميه «عاقل الأندلس»، وسبب ذلك فيما يروى أنه كان في مجلس مالك رحمه الله، فمر على باب مالكِ الفيل، فخرج أصحاب مالك كلهم لينظروا إليه سوى يحيى بن يحيى، فقال له الإمام: ما لَكَ لا تخرج فتراه، لأنه لا يكون بالأندلس؟ فقال: إنما جئت من بلدي لأنظر إليك، وأتعلم من هديك وعلمك، ولم أجئ لأنظر إلى الفيل، فأعجب به مالك، وسماه عاقل أهل الأندلس(٤).

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء»: (۱۰/ ٥١٩)، وانظر «ترتيب المدارك»: ( ۲/ ٥٣٤ وما بعدها)، و«وفيات الأعيان»: ( ۱/ ١٤٣/ وما بعدها).

<sup>(</sup>۲) «وفيات الأعيان»: (٦/١٤٣).(۳) «سير أعلام النبلاء»: (١٤٣/١٠).

<sup>(</sup>٤) «وفيات الأعيان»: (٦/ ١٤٤)، وانظر «السير»: (١٠/ ٥٢١)، و«ترتيب المدارك»: (٦/ ٥٣٧).

كان أبو محمد الليثي مع إمامته ودينه معظّماً عند الأمراء مكيناً، عفيفاً عن الولايات متنزهاً، جَلَت رتبته عن القضاء، فكان أعلى قدراً من القضاة عند ولاة الأمر هناك لزهده وامتناعه منه.

وعنه رحمه الله تعالى قال: أخذت بركاب الليث بن سعد، فأراد غلامه أن يمنعني فقال الليث: دعه، ثم قال لي: خدمَك العلم. قال: فلم تزل بيَ الأيام حتى رأيت ذلك (١).

قال ابن عبد البر: قدم يحيى بن يحيى الأندلس بعلم كثير، فعادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار الفقيه عليه، وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه، وكان فقيها حسن الرأي (٢٠).

وقال في موضع آخر: وكان يحيى بن يحيى إمام أهل بلده، والمقتدى به منهم، والمنظور إليه، والمعَوَّل عليه، وكان ثقة عاقلاً، حسنَ الهدي والسمت، يُشبَّه في سمته بسمت مالك، قال: ولم يكن له بصر بالحديث (٣).

قال ابن بشكوال في تاريخه: كان يحيى بن يحيى مجاب الدعوة، وكان قد أخذ في نفسه وهيئته ومقعده هيئة مالك<sup>(٤)</sup>.

وتوفي يحيى بن يحيى في رجب سنة أربع وثلاثين ومئتين، وقبره بمقبرة ابن عياش يستسقى به، وهذه المقبرة بظاهر قرطبة (٥٠).

وقيل مات سنة ست وثلاثين ومئتين<sup>(٦)</sup>.



<sup>(</sup>۱) «وفيات الأعيان»: (٦/٦٤)، و«سير أعلام النبلاء»: (١٠/ ٥٢١)، و«ترتيب المدارك»: (٢/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) «الانتقاد» ص٥٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص٦٠.

<sup>(</sup>٤) «وفيات الأعيان»: (٦/٦٤١).

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٦) «تهذیب التهذیب»: (٤/ ٣٩٩).

### ( أبو مصعب الزهري)

هو أحمد بن أبي بكر، واسمه القاسم، بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف «القرشي» أبو مصعب الزهري المدنى الفقيه، قاضى مدينة رسول الله عليه (۱).

ولد أبو مصعب الزهري سنة خمسين ومئة في دار الهجرة النبوية وتتلمذ على إمامها الإمام مالك بن أنس رحمه الله، واتصل به اتصالاً قوياً، فروى عنه «الموطأ»، فأخذه عنه الناس وأصبحت روايته من الروايات المشهورة المتداولة بين أيدي الناس، وتفقه الزهري على الإمام مالك، وبرع في الفقه، فتولى قضاء المدينة المنورة.

قال ابن حبان: كان فقيهاً، متقناً، عالماً بمذهب أهل المدينة (٢).

وقال الزبير بن بكار: مات وهو فقيه أهل المدينة غير مدَافَع، ولَّاه القضاء عبيد الله بن الحسن بعد أن كان على شرطته (٣).

وذكر الخليلي أن أبا مصعب الزهري: آخر من روى عن مالك الموطأ من الثقات (٤). وقد أخرج له البخاري ومسلم في صحيحهما، وكذا أصحاب السنن رحمهم الله.

وقد ذكر الدكتور بشار عواد معروف حفظه الله ورعاه لرواية أبي مصعب للموطأ مزايا<sup>(ه)</sup>، رأيت إيرادها هنا للفائدة، وهي:

١ ـ أنها آخر رواية نقلت عن الإمام مالك، رواها ثقة من أصحابه، فهي تمثل إذن النشرة
 الأخيرة التي ارتضاها مالك لكتابه.

٢ ـ أنها الرواية المدنية الوحيدة التي وصلت إلينا كاملة، وفي هذا أهمية كبيرة؛ لأنها
 أخذت عنه ودونت في المدينة، ومنها انتشرت في الآفاق.

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال»: (۲۷۸/۱).

وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري: (٢/٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي: (٢/٣٤)، و«الكاشف» للذهبي: (١/ ١٩١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر: (١/ ١٤).

<sup>(</sup>۲) «الثقات»: (۸/ ۲۱).

<sup>(</sup>۳) «تهذیب الکمال»: (۱/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٤) «الإرشاد» ص.٣٩.

<sup>(</sup>٥) في مقدمته للموطأ، رواية أبي مصعب: (١/ ٤١).

مقدمة العمل\_\_\_\_\_\_\_مهدا

٣ ـ أنها واحدة من الروايات التي كانت متداولة بين أهل العلم إلى عصور متأخرة، في
 حين أهمل الكثير من الروايات الأخرى مما يدل على أهميتها.

٤ ـ أن فيها زيادات لا نجدها في غيرها من الموطآت. اهـ.

توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وأربعين ومئتين، وقد نيف على التسعين(١١).

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير»: (۲/ ٤٥)، و«الكاشف»: (۱/ ۱۹۱)، و«تهذيب التهذيب»: (۱/ ۷۸).

## $\left(egin{array}{c} ^{(1)}$ محمد بن الحسن الشيباني $\end{array} ight)$

هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني مولاهم، صاحب أبي حنيفة وإمام أهل الرأي، كان أبوه الحسن من قرية اسمها «حرستا» من أعمال دمشق، ثم قدم العراق فولد له محمد بواسط سنة اثنتين وثلاثين ومئة، ونشأ بالكوفة، ثم سكن بغداد في كنف العباسيين.

طلب محمد العلم في صباه، فروى الحديث، وأخذ عن الإمام الأعظم طريقة أهل العراق، ولم يجالسه كثيراً لأن الإمام الأعظم توفي ومحمد حدث، فأتمها على أبي يوسف صاحب الإمام، تولى ـ رحمه الله ـ القضاء زمن الخليفة هارون الرشيد، ثم عزله، ولما خرج الخليفة إلى الري أمره فخرج معه ومات بها سنة تسع وثمانين ومئة (١٨٩هـ) وهو ابن ثمان وخمسين سنة.

روى الخطيب بسنده إلى الشافعي أنه قال: ما رأيت أعقل من محمد.

وكذلك روى بسنده إلى الشافعي أنه يقول: قال محمد بن الحسن: أقمت على باب مالك ثلاث سنين، وسمعت من لفظه سبع مئة حديث ونيفاً.

عن الربيع بن سليمان المزني، سمعت الشافعي يقول: لو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلته، لفصاحته.

وعنه رحمه الله: ما رأيت أفصح منه، كنت إذا رأيته يقرأ القرآن كأن القرآن نزل بلغته.



<sup>(</sup>۱) «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: (۲/ ۱۷۲ وما بعدها)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان: (۱/ ۷۷۵ وما بعدها)، و «مناقب الإمام أبي حنيفة» للذهبي، تحقيق: محمد زاهد الكوثري ص٠٥ وما بعدها، و «الوافي بالوقيات» للصفدي: (۲/ ۲۷۷)، و «لسان الميزان» لابن حجر: (۲/ ۲۲ وما بعدها).

### منهج العمل في التحقيق

#### ١ \_ النص:

آ) اعتمدنا في ضبط نص الموطأ على نسخة خطية نفيسة من محفوظات خزانة أحمد تيمور، محفوظة تحت رقم (١٧١ حديث)، نسخت سنة (١٠١١هـ)، عدد أوراقها (٢٩٣) ورقة على هامشها بعض التعليقات تتضمن فروق النسخ، وشرح لبعض المشكلات.

مستعينين في ضبطه وحل مشكلاته على «التمهيد» و«الاستذكار» لابن عبد البر، و«شرح الزرقاني»، متتبعين شيئاً من ذلك فيما وقع بين أيدينا من المطبوعات؛ كمطبوعة الأستاذ المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي، ومطبوعة الدكتور بشار عواد معروف.

- ب) ضبطنا النص ضبطاً تامّاً، مع تخصيص النص القولي المرفوع بين قوسين صغيرين وميزناه بالخط الأسود، وكذلك ميزنا بالخط الأسود اسم الصحابي الراوي للحديث.
- جـ) قمنا بشرح الألفاظ الغريبة الواقعة في الأحاديث معتمدين في ذلك على شروح الموطأ وكتب الغريب.
- د) رتبنا كتب وتراجم الأبواب على ترتيب الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وهو وإن كان مخالفاً للنسخة الخطية، إلا أنه هو المتداول والمشهور، وهو الموافق لـ«مفتاح كنور السنة» و«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي».
- هـ) رقمنا الأحاديث والآثار التي رواها الإمام مالك ترقيماً تسلسليّاً من أول الكتاب إلى آخره وجعلناه بين معكوفتين []، وميزناه باللون الأحمر، وجعلنا بعد الترقيم التسلسلي ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى الذي يرقم أحاديث كل كتاب على حده.
- و) أشرنا إلى رواية أبي مصعب الزهري، ومحمد بن الحسن الشيباني بذكر أرقامهما ـ إن وجد ـ في نهاية نص الليثي.

وما كان من زيادة لهما على الليثي أشرنا إليه في الحاشية.

### ٢ ـ التخريج:

الحديث الذي أخرجه الشيخان، أو أحدهما أكتفي بالإشارة إلى ذلك، مضافاً إليهما مسند الإمام أحمد إن وجد فيه.

فإن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما فإني أشير إلى أصحاب السنن الأربعة الذين أخرجوه ولو كان كلهم أخرجوه أو واحد منهم، مضافاً إليهم مسند الإمام أحمد إن وجد فيه.

فإن لم أجده عندهم أيضاً فأخرجه من مظانه حيث وجدت، مقدماً في ذلك الأقدم، مضافاً إليهم مسند الإمام أحمد إن وجد فيه.

أما سبب التخريج من مسند الإمام أحمد، فذلك لأن المؤسسة قامت بتحقيقه تحقيقاً علميّاً، استقصت فيه طرق الحديث من جميع المصادر الحديثية التي كانت مطبوعة في ذلك الوقت، وللاستفادة من حكم الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله ومن عمل معه في تحقيق هذا الكتاب، فمن أراد الوقوف على طرق أحاديث الموطأ، أو الحكم عليه فسيجد ضالته إن وجد الحديث عند الإمام أحمد.

ولا يسعنا في مثل هذا المقام إلا أن نتقدم بجزيل الشكر، وفائق التقدير لمدير المؤسسة وممثلها الأستاذ مروان دعبول حفظه الله على ما يبذله في استمراره لنشر الكتب، وسعيه الدؤوب لتطوير عمل المؤسسة للتواصل الحقيقي بينها وبين قرائها في كل ما من شأنه الرقي، وذلك كله ضمن منهج هادف مهم في الدقة والإتقان شكلاً ومضموناً، محاولاً في ذلك الحفاظ على ما تميزت به المؤسسة.

كما يسرنا أن ننوه بجهود الأخوين الفاضلين الأستاذ ياسر حسن، والأستاذ عبد الرحيم يوسفان لما أبديا من ملاحظات مفيدة قيمة، فبارك الله في جهودهما ولهما منا جزيل الشكر والتقدير، وجزاهما الله كل خير ووفقنا جميعاً لخدمة دينه.

وأخيراً: فهذا الجهد معرض للخطأ والصواب، وحسبي بذلك أني قد بذلت جهدي وأفرغت وسعي في البحث، فإن أكن قد أصبت فذلك فضل من الله، وإن أخطأت فحسبي بذلك نيتي ومقصدي، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يسدد خطانا وأن يوفقنا لخير الأعمال وما يقربنا منه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، فإنه نعم المولى ونعم النصير.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

كُلال حسن علي ٣٠ ربيع الأول ١٤٣٠ دمشق الموافق ٢٦ آذار ٢٠٠٩

المعريكوقال انا سخيدوانا اعدوانا الماهالين بحوااله والتنووات شكوريو بربالعاقت الذاف الديد بعون الكلك وكاف الغواغ مركمنا مسقه موطأة الامام اللعطمام سر داركيجه الإمادء كمك بنا سنصفى بومالجعد للبارك ماسطنت شورمضا كالمه الف وكمانة وواحل بالمسجعالينوك ومالعيف سكاسه سرخ فحالروض الشريعه بين تبال ومنابع صلحاسه غبدوهم العابل فهافتلى استاليه وسلمكابيل قبول ومياوي يييس مروندمررياض للحد وصلح استلىبيد باعددوعي لدويجرية

قائد

روهر كابعن بن الغذ عنزوين أساعطه ابن بسار وعريبوذين منالصه فبوان تطه الشعس فتدادرك الصيع ومراير لوالملغلم اذاكان الهي ديراها الخان يكوط والشعب برتفعة بيضا فتعركاب لمطروب المشمس والمعهب ا واعتب الشعبي الفات ألشنق الح بك آلليل فن ناء ولا بامت كنب الجابوسي الاشوى ن صوالغيراد الراغت المنمس والعصووا لنمى بيضا نعيد قبلان ندخها صغرة والمغف اذاع ببالشعب وأحوالعناما لمتنم وصواكصيع ومادية منتسكروا فأفهما بسورين حرينتهم المعه عصشام إبطرة عزايد انعرين المنطاكت المط يوسى الاشعى انصل العصروالسمس بيضا نقبه قدرما يسجد لزكب تننئة توامع ونصل لعشا كمايدنك وين شطليل



# ينسب ألقو النخن الزجين

# ١ \_ كِتَابِ وِقُوتِ الصَّلاة

### ١ \_ بَابِ وُقُوتِ الصَّلَاةِ

[1] ١ - قَالَ<sup>(١)</sup>: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ يَحْيَى اللَّيْثِيُّ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنِ ابنِ شِهَابِ أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْماً، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ المُغِيرَةَ بنَ شُعْبَةً أَخْرَ الصَّلَاةَ يَوْماً وَهُوَ بِالكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أَخْرَ الصَّلَاةَ يَوْماً وَهُو بِالكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلْيَسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى وَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «بِهَذَا أُمِرْتُ»؟. فَقَالَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ: اعْلَمْ صَلَّى وَسُولُ اللهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ مَا تُحَدِّثُ بِهِ يَا عُرْوَةُ، أَو إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بنُ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ (٢) [الزهري: ١].

[٢] ٢ - قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ وَاللَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرُ (٣) [الزهرى: ٢ الشيبانى: ٢].

<sup>(</sup>١) القائل هو الراوي عن يحيى، وهو ابنه عبيد الله الليثي، فقيه قرطبة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٢٣٥٣، والبخاري: ٥٢، ومسلم: ١٣٨٠.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٨/ ١١ - ١٥): هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة عنه فيما بلغني، وظاهر سياقه في رواية مالك يدل على الانقطاع لقوله: أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماً، فدخل عليه عروة، ولم يذكر فيه سماعاً لابن شهاب من عروة، ولا سماعاً لعروة من بشير بن أبي مسعود، وهذه اللفظة أعني «أن» عند جماعة من أهل العلم محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع واللقاء. ثم قال: وهذا الحديث متصل عند أهل العلم صحيحٌ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٥٢٢، ومسلم: ١٣٨١. وأخرجه أحمد: ٢٤٠٩٥ بنحوه. وقوله: (قبل أن تظهر):
 أي ترتفع. قاله الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (٢/ ٢٥).

- [٣] ٣ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الصَّبْحِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الصَّبْحِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى إِلَى مَنَ الغَدِ صَلَّى الصَّبْحَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، ثُمَّ صَلَّى الصَّبْحَ مِنَ الغَدِ بَعْدَ أَنْ إِنْ مَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ؟» قَالَ: هَأَنذَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «مَا أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: «مَا اللهِ، فَقَالَ: «مَا يَتْنَ هَلَيْنِ وَقْتٌ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ؟» قَالَ: هَأَنذَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «مَا بَيْنَ هَلَيْنِ وَقْتٌ الرَّهري: ٣].
- [3] ٤ ـ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَيُصَلِّي الصَّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ اللهِ عَلَيْ لَيُصَلِّي الصَّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ اللهِ عَلَيْهِ لَيُصَلِّي الصَّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ<sup>(٢)</sup> [الزهري: ٤].
- [٥] ٥ \_ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الأَعْرَجِ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الطَّبْحِ قَبْلَ أَنْ الطَّبْحِ قَبْلَ أَنْ العَصرِ قَبْلَ أَنْ تَعْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصرِ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ» [الزهري: ٥، الشيباني: ١٨٦].
- [7] ٣ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمْنَ عُفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ عُمِّلَاهُ، فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ إِلَى سِوَاهَا أَضْيَعُ. ثُمَّ كَتَبَ: أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الفَيْءُ ذِرَاعاً، إِلَى أَنْ

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. وقد أخرجه النسائي: ٥٤٥ بنحوه، من حديث أنس. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٣٣١): لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما رواه يحيى سواء، وقد يتصل معناه من وجوه شتى.

وقوله: (أسفر الصبح): إذا انكشف وأضاء، أسفروا بها: أخّروها. «النهاية»: (سفر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٥٤٥٤، والبخاري: ٨٦٧، ومسلم: ١٤٥٩. وقوله: (متلفعات): أي متلَقَفات بأكْسِيتَهن. واللَّفاع: ثوب يجلَّل به الجسد كله، كساء كان أو غيره. وتلفع بالثوب: إذا اشتمل به. و(المرط): الكساء، ويكون من صوف، وربما كان من خَز أو غيره. و(الغلس): ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. «النهاية»: (لفع، مرط، غلس).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٩٩٥٤، والبخاري: ٥٧٩، ومسلم: ١٣٧٤. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣/ ٢٧٣): الإدراك في هذا الحديث إدراك الوقت، لا أن ركعة من الصلاة من أدركها من ذلك الوقت أجزأته من تمام الصلاة، وهذا إجماع من المسلمين.

يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلُهُ، وَالعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَالمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ النَّيْلِ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، وَالتَّبُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ (١) [الزهري: ٦].

[۷] ۷ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بِن مَالكِ (۲)، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ كَتَبَ إِذَا وَاعَتِ الشَّمْسُ، وَالعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ لَإِنَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَاعَتِ الشَّمْسُ، وَالعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ، وَالمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَأَخِّرِ العِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ، وَصَلِّ الصَّبْحَ وَالنَّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ المُفَصَّلِ (۳). [الزهرى: ۷]

[٨] ٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ أَنَّ عُونَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: أَنْ صَلِّ العَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ، وَأَنْ صَلِّ العِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنْ أَخَرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الغَافِلِينَ (٤). [الزهري: ٨]

[9] ٩ ـ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ رَافِعِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللهِ بَنِ رَافِعِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْحَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّا أُخْبِرُكَ، صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ مَا ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَصَلِّ الصَّبْحَ بِغَبَشِ. يَعْنِي الْغَلَسَ (٥). [الزهري: ١٠، الشيباني: ١]

«غريب الحديث» للحربي: (شفق). وقوله: (مشتبكة): اشتبكت النجوم: إذا ظهرت واختلط بعضها بعض. «تنوير الحوالك»: (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ۲۰۳۸، والبيهقي في «الكبرى»: (۱/٤٤٥). قوله: (الشفق): الحمرة بعد المغرب، وعن ابن عمر: الشفق الحمرة. والشفق: الرديء من كل شيء.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: عن عمه أبي سهل بن مالك، وهو غلط، والصواب ما أثبتناه. وأبو سهيل هو نافع بن
 مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني. انظر «تهذيب الكمال»: (٢٩/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٢٠٣٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٩/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٢٠٤١. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٨٦/٢٣): هذا حديث موقوف عند جماعة رواته، والمواقيت لا تؤخذ بالرأي ولا تدرك إلا بالتوقيف.

العَصْرَ<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ٩، الشيباني: ٤] المُعْشِرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بنِ عَوْفٍ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ العَصْرَ<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ٩، الشيباني: ٤]

- ١١ [ ١١] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي العَصْرَ،
   ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ (٢). [الزهري: ١١، الشيباني: ٣]
- [١٢] ١٢ ـ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِعَشِيِّ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٢]

### ٢ \_ باب وَقْتِ الجُمُعَةِ

اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَرَى اللهِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بِنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَرَى طِنْفِسَةً لِعَقِيلِ بِنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ تُطْرَحُ إِلَى جِدَارِ المَسْجِدِ الغَرْبِيِّ، فَإِذَا غَشِيَ طِنْفِسَةً لِعَقِيلِ بِنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ تُطْرَحُ إِلَى جِدَارِ المَسْجِدِ الغَرْبِيِّ، فَإِذَا غَشِيَ

وقوله: (وصل الصبح بغبش). يقال: غَبِشَ الليل وأغْبَشَ: إذا أظلم ظلمة يخالطها بياض.
 قال الأزهري: يريد أنه قدم صلاة الفجر عند أول طلوعه، وذلك الوقت هو الغبش، وبعده الغَبَس
 بالسين المهملة ـ وبعد الغَلَس. «النهاية»: (غبش).

- قال محمد: هذا قول أبي حنيفة رحمه الله في وقت العصر، وكان يرى الإسفار في الفجر، وأما في قولنا فإنا نقول: إذا زاد الظل على المثل فصار مثل الشيء وزيادة من حين زال الشمس، فقد دخل وقت العصر، وأما أبو حنيفة فإنه قال: لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثليه.
- (۱) أخرجه البخاري: ٥٤٨، ومسلم: ١٤١١. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٢٩٥): هذا يدخل في المسند، وهو الأغلب من أمره، وكذلك رواه جماعة الرواة للموطأ عن مالك.
- قال محمد: تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلها إذا صليتها والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة،
   وبذلك جاءت عامة الآثار، وهو قول أبي حنيفة، وقد قال بعض الفقهاء: إنما سميت العصر لأنها
   تُعْصَر وتؤخّر.
- (٢) أخرجه أحمد: ١٢٦٤٤، والبخاري: ٥٥١، ومسلم: ١٤١٠. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٦/ ١٧٨): هكذا في الموطأ ليس فيه ذكر النبي على . . . ، وهو حديث مرفوع عند أهل العلم بالحديث، لأن معمراً وغيره من الحفاظ قالوا فيه عن الزهري عن أنس أن رسول الله على . ثم قال: قول مالك: «إلى قباء» وَهُمٌ لا شك فيه، ولم يتابعه أحد عليه في حديث ابن شهاب هذا، إلا أن المعنى متقارب على سعة الوقت، لأن العوالى مختلفة المسافة.
  - (٣) أخرجه عبد الرزاق: ٢٠٦٧. وقوله: (العشي): ما بعد الزوال إلى المغرب. «النهاية»: (عشا).

الطَّنْفِسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الجِدَارِ، خَرَجَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فَصَلَّى الجُمُعَةَ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ صَلَاةِ الجُمُعَةِ فيقيل قَائِلَةَ الضَّحَاءِ(١). [الزهري: ٦٣، الشيباني: ٢٢٣]

الله المَازِنِيِّ، عَنْ البُهُ عَنْ عَلْمِو بنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنِ ابنِ أَبِي سَلِيطِ<sup>(٢)</sup> أَنَّ مُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ صَلَّى الجُمُعَةَ بِالمَدِينَةِ، وَصَلَّى العَصْرَ بِمَلَلِ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٤]

■ قَالَ مَالِكٌ: وَذَٰلِكَ للهجير (٤) وَسُرْعَةِ السَّيْر (٥).

### ٣ \_ باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ

ا ١٥] ١٥ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَلْمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الطَّلَاقِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الطَّلَاقَ» (٢٠). [الزهري: ١٦، الشياني: ١٣٢]

[١٦] ١٦- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ اللهِ بِنَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ (٧). [الزهري: ١٧، الشيباني: ١٣٣]

[١٧] ١٧ ـ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ، وَزَيْدَ بِنَ ثَابِتٍ كَانَا يَقُولَانِ: مَنْ

(٢) في الأصل: عن أبي سَلِيط، وهو غلط، والصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

- (٤) قوله: للهجير: أي صلاة الجمعة وقت الهاجرة، وهي انتصاف النهار بعد الزوال «شرح الزرقاني»: (٢/١٤). والهجير والهاجرة: اشتداد الحر نصف النهار. النهاية: (هجر).
- (٥) ٥ أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكْ، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنِ ابنِ أَبِي سَلِيطِ أَنَّهُ قَالَ: كُتَّا نُصَلِّي الجُمْعَةَ مَعَ مُحْثَمَانَ بنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَمَا لِلْجِدَارِ ظِلِّ. الزهري: (١٥).
  - (٦) أخرجه أحمد: ٧٦٦٥، والبخاري: ٥٨٠، ومسلم: ١٣٧١.
    - قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.
      - (٧) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٩٠).
- قال محمد: من سجد السجدتين مع الإمام لا يعتد بهما، فإذا سلم الإمام قضى ركعة تامة بسجدتيهما، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: الضحى، والصواب ما أثبتناه. و(الضحاء): ارتفاع الشمس لأعلى ـ وهو ممدود مذكر ـ قريباً من نصف النهار. والضَّحى ـ مؤنثة مقصورة ـ: وهي حين تشرق الشمس. «غريب الحديث» لابن سلام: (ضحا).

 <sup>(</sup>٣) قوله: (مَلَل): موضع يبعد حوالي عشرين ميلاً من المدينة. والميل = ١٨٥٥ متراً عند الحنفية والمالكية.

أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ (١). [الزهري: ١٨]

الله الله وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الدَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ، وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ أُمِّ القُرْآنِ، فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ (٢). [الزهري: ١٩]

# ٤ ـ باب مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمْس وَغَسَق اللَّيْل

[١٩] ١٩ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ **عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ** كَانَ يَقُولُ: دُلُوكُ الشَّمْسِ مَيْلُهَا<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٢٠، الشيباني: ١٠٠٥]

[ ٢٠] ٢٠ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ الحُصَيْنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: دُلُوكُ الشَّمْسِ إِذَا فَاءَ الفَيْءُ، وَغَسَقُ اللَّيْلِ اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ (٢٠). [الزهري: ٢١، الشياني: ١٠٠٦].

قال محمد: هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل من تعجيلها، ألا ترى أنه جعل بين الظهر إلى العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب في هذا الحديث، ومن عجل العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب، فهذا يدل على تأخير العصر، وتأخير العصر أفضل من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۲/ ۹۰). وزاد الزهري بعد قوله: من أدرك الركعة: (من قبل أن يرفع الإمام رأسه).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۲/ ۹۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٢/ ٤٤) وزاد: (بعد منتصف النهار)، والبيهقي في «الكبرى»:(٣٥٨/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٣٥٨/١). والمخبر هنا هو عكرمة. انظر: «الاستذكار»: (١/ ٦٤).

<sup>•</sup> قال محمد: هذا قول ابن عمر وابن عباس، وقال عبد الله مسعود: دلوكها: غروبها، وكل حسن. أخبرنا مالك: حدثنا عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله وقد قال: "إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عما لا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ قال: فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى على قيراط قيراطو ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغشرب الشمس على قيراطين. قال: فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاءً. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت».

# اب جَامِع الوُقُوتِ

[٢١] ٢١ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ» (١١). [الزهري: ٢٢ و ٧٩ه، الشيباني: ٢٢٢]

[۲۲] ۲۲ ـ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ؟ فَذَكَرَ لَهُ العَصْرِ، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلَاةِ العَصْرِ؟ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْراً، فَقَالَ عُمَرُ: طَفَّفْتَ<sup>(۲)</sup>. [الزهري: ۲۳]

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَيُقَالُ لِكُلِّ شيء وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ.

[٢٣] ٢٣ ـ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ المُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا المُصَلِّي لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا اللهِ (٣٣). [الزهري: ٢٤].

■ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَدْرَكَ الوَقْتَ وَهُو فِي سَفَرٍ، فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُو فِي الوَقْتِ، فإنه يصلي صَلَاةَ المُسَافِرِ، لأَنَّهُ المُسَافِرِ، لأَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ قَدِمَ على أهله وَقَدْ ذَهَبَ الوَقْتُ، فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ المُسَافِرِ، لأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ (٤). [الزهري: ٢٥]

قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ وَأَهْلَ العِلْم بِبَلَدِنَا.

وَقَالَ مَالِكٌ: الشَّفَقُ: الحُمْرَةُ الَّتِي فِي المَغْرِبِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ الحُمْرَةُ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ العِشَاءِ وَخَرَجْتَ مِنْ وَقْتِ المَغْرِبِ. [الزهري: ٢٧]

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٣١٣، والبخاري: ٥٥٢، ومسلم: ١٤١٧. قوله: (وُتِرَ): نقص، يقال: وَتَرْتُه: إذا نقصته. فكأنك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراً. «النهاية»: (وتر).

 <sup>(</sup>۲) إسناد هذا الأثر منقطع، فيحيى بن سعيد لم يلق عمر بن الخطاب. (طففت): أي: نقصت. «النهاية»:
 (طفت) أي: نقصت نفسك حظها من الأجر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجعد في «مسنده»: (١/ ٤١٥) مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي ، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة»: (٢/ ٩٦٠ \_ ٩٦١) مرفوعاً من حديث ابن عمر رضي .

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ٧٥): وهذا موقوف في «الموطأ»، ويستحيل أن يكون مثله رأياً، فكيف وقد روي مرفوعاً بإسناد ليس بالقوي.

 <sup>(</sup>٤) ٥ قال مالك: من أراد سفراً فأدركه الوقت وهو في أهله، فإذا خرج وقد خرج الوقت ولم يكن صلى ...ه
 في أهله، فليصل صلاة الحاضر، لأنه إنما يقضي مثل الذي قد وجب عليه.

[٢٤] ٢٤ ـ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ، فَلَمْ يَقْضِ الطَّلَاةَ (١٠). [الزهري: ٢٨، الشباني: ٢٧٧]

■ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ أَنَّ الوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ، فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ فِي الوَقْتِ فَإِنَّهُ يُصَلِّى. [الزهري: ٢٨]

## ٦ \_ باب النَّوْم عَنِ الصَّلَاةِ

[70] 70 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ جِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ أَسْرَى حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ: «اكْلاً لَنَا الصَّبْح». وَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَنَّى وَأَصْحَابُهُ، وَكَلاً بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ اسْتَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقَابِلُ الفَجْرِ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللهِ عَنِّى وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الرَّحْبِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَفَرْعَ رَسُولُ اللهِ عَنِي فَقَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي: «اقْتَادُوا». فَبَعَثُوا رَوَاحِلَهُمْ وَاقْتَادُوا بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الصَّبْحَ، ثُمَّ شَيْئًا، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنِي بِلَالاً فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ عَنِي الصَّبْحَ، ثُمَّ شَيْئًا، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنِي قَضَى الصَّلَاة : «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاة فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكُومَهَا، فَإِنَّ اللهَ تَبْرَلُكُ وَتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِهِ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكَوِيَ ﴾ [طه : ١٤]» (٢). [الزهري: ٢٩،

الشيباني: ١٨٥]

[٢٦] ٢٦ \_ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: عَرَّسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً بِطَرِيقِ مَكَّةً، وَوَكَّلَ بِلَالًا أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ، فَرَقَد بِلَالٌ وَرَقَدُوا، حَتَّى اسْتَيْقَظُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ، فَاسْتَيْقَظُ القَوْمُ وَقَدْ فَزِعُوا، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّى يَحْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الوَادِي، مِنْ ذَلِكَ الوَادِي، وَقَالَ: «إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ». فَرَكِبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الوَادِي،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: ١٦٨٨.

قال محمد: وبهذا نأخذ إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة، وأما إذا أغمي عليه يوماً وليلة أو أقل
 قضى صلاته.

بلغنا عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه أربع صلوات ثم أفاق فقضاها، أخبرنا بذلك أبو معشر المديني عن بعض أصحابه.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل. وقد أخرجه مسلم: ١٥٦٠بنحوه موصولاً من حديث أبي هريرة. وقوله: (اكلاً)، الكلاءة: الحفظ والحراسة. «النهاية»: (كلاً).

ثُمَّ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْزِلُوا وَأَنْ يَتَوَضَّؤُوا، وَأَمَرَ بِلَالاً أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ، أَوْ يُقِيمَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ وَقَدْ رَأَى مِنْ فَزَعِهِمْ، فَقَالَ: «يَا يُقِيمَ النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا، وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا، فَإِذَا رَقَلَ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا، وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا، فَإِذَا رَقَلَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيهَا، ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا، فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا». ثُمَّ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَةِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلَالاً وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي، ثُمَّ اللّهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلَالاً وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي، فَقَالَ اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المَّالَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### ٧ \_ باب النَّهي عَن الصَّلَاةِ بِالهَاجِرَةِ

[۲۷] ۲۷ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ»(۲).

[٢٨] وَقَالَ: «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكُلَ بَعْضِي بَعْضاً، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ فِي كُلِّ عَلْ [٢٨] عَامٍ: نَفَسٍ فِي الشَّنَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ» (٣٠). [الزهري: ٣٨]

[٢٩] ٢٨ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ ثَوْبَانَ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ إلا أن يذكرها في الساعة التي نهى رسول الله على عن الصلاة فيها حين تطلع الشمس حتى ترتفع وتبيض، ونصف النهار حتى تزول، وحين تحمر الشمس حتى تغيب، إلا عصر يومه فإنه يصليها وإن احمرت الشمس قبل أن تغرب، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) قال عبد البر في «التمهيد» (٧٠٤/٥): هكذا هذا الحديث في الموطآت لم يسنده عن زيد أحد من رواة الموطأ، وقد جاء معناه متصلاً مسنداً من وجوه صحاح ثابتة في نومه على عن صلاة الصبح في سفره، روى ذلك جماعة من الصحابة.

 <sup>(</sup>۲) الحدیث مرسل. وقد أخرجه أحمد: ۲۱۵۳۳، والبخاري: ۵۳۹، ومسلم: ۱٤٠٠ موصولاً من حدیث أبی ذر الغفاري.

 <sup>(</sup>٣) الحديث مرسل. وقد أخرجه أحمد: ٧٢٤٧، والبخاري: ٥٣٧، ومسلم: ١٤٠١ موصولاً من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وهو غلط، والصواب ما أثبتناه، انظر ذلك في «التمهيد»: (٥/١). و«تهذيب الكمال»: (٥٩٦/٢٥).

عَيْدٌ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ».

وَذَكَرَ: «أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا ، فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ : نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسِ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسِ فِي الصَّيْفِ» (١٠). [الزهري: ٣٩، الشياني: ١٨٤]

[٣٠] ٢٩ \_ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (٢). [الزهري: ٤٠].

## ٨ ــ باب النَّهْي عَنْ دُخُولِ المَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّوم، وتغطية الفم

[٣١] ٣٠ ـ قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّ إِلَّ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّ أَنْ أَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ الللهِ الللهِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللللهِ عَلَى الللللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى الللللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللللّهِ عَلَى اللللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللللللّهِ عَلَى اللللللهِ عَلَى اللللللّهِ عَلَى اللللللهِ عَلَى اللللللهِ عَلَى الللللّهِ

[٣٢] وَحَدَّقَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ المُجَبَّرِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى سَالِمَ بِنَ عَبْدِ اللهِ إِذَا رَأَى الإَنْسَانَ يُغَطِّي فَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي، جَبَذَ الثَّوْبَ عَنْ فِيهِ جَبْذاً شَدِيداً، حَتَّى يَنْزِعَهُ عَنْ فِيهِ جَبْذاً شَدِيداً، حَتَّى يَنْزِعَهُ عَنْ فِيهِ جَبْذاً شَدِيداً، حَتَّى يَنْزِعَهُ عَنْ فِيهِ (٤٤). [الزهري: ٤٢]



أخرجه أحمد: ٩٩٥٥، ومسلم: ١٤٠٢.

قال محمد: وبهذا نأخذ، نبرد لصلاة الظهر في الصيف، ونصلي في الشتاء حين تزول الشمس، وهو
 قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٩٩٥٦، والبخاري: ٥٣٣، ومسلم: ١٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل. وقد أخرجه أحمد: ٧٥٨٣، ومسلم: ١٢٥١ موصولاً من حديث أبي هريرة.

<sup>•</sup> قال محمد: إنما كره ذلك لريحه، فإذا أمَتَّه طبخاً فلا بأس به، وهو قول أبي حنيفة والعامة رحمهم الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة: (١٢٩/٢).

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّهُ إِلنَّهُ إِلَيْكُونِ ٱلرَّحِكَ فِي

#### ٢ \_ كتاب الطهارة

### ١ \_ باب العَمَلِ في الوُضُوءِ

[٣٣] ١ - حَدَّنَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَمْرِو بنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال لِعَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدِ بنِ عَاصِم - وهُوَ جَدُّ عَمْرِو بنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، وكان مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ -: هل تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كان رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأَ؟ قال عَبْدُ اللهِ بنُ زَيْدِ: نَعَمْ، فَدَعَا بوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْفَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اللهِ المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إلى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إلى المَكَانِ وَالَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (''. [الزهري: ٣٤، النيباني: ٥].

[٣٤] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْثِرْ، ومَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (٢). [الزهري: ٤٤].

[٣٥] ٣ ــ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَبي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيِّ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: « مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، ومَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ<sup>»(٣)</sup>. [الزمري: ٤٦، النيباني: ٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٦٤٣١، والبخاري: ١٨٥، ومسلم: ٥٥٧.

قال محمد: هذا حَسَنٌ، والوضوء ثلاثاً ثلاثاً أفضل، والاثنان يجزيان، والواحدة إذا أسبغت تجزئ أيضاً، وهو قول أبى حنيفة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٧٧٤٦، والبخاري: ١٦٢. وأخرجه مسلم: ٥٦٠ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٧٢٢١، والبخاري: ١٦١، ومسلم: ٥٦٢.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١١/ ١٢): ولا يصح عن مالك ولا عن ابن شهاب في هذا الحديث غير هذا الإسناد.

- [٣٦] \$ \_ قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرْفَةٍ واحِدَةٍ: إنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
- [٣٧] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ مَاتَ سَعْدُ بنُ أَبِي وقَّاصٍ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَبِي وقَّاصٍ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «وَيُلِّ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»(١).
- [٣٨] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ مُحَمَّدِ بنِ طَحْلاء، عن عُثْمَانَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ بِالمَاءِ لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ (٢). [الزهري: ٤٧، والشياني: ١٠].
- [٣٩] ٧ قال يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكُ عن رَجُلٍ تَوَضَّأً، فَنَسِيَ فَغَسَلَ وجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ، أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ، أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي غَسَلَ وجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ، فَلْيُمَضْمِضْ وَلَا يُعِدْ غَسْلَ وجْهِهِ، وأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وجْهِهِ، فَلْيَغْسِلْ وجْهَهُ، فَلْيُعْشِلْ وجْهَهُ، فَلْيُعَدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وجْهِهِ، وأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وجْهِهِ، فَلْيَغْسِلْ وجْهَهُ، فَعَلَ يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وجْهِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي مَكَانِهِ، أَوْ بِحَضْرَةِ ذَلِكَ أَنْ الزَهرى: ٤٨].
- [٤٠] ٨ ـ قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ أَو يَسْتَنْثِرَ، حَتَّى صَلَّى، قال: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ، وليتمضمض ويَسْتَنْثِرْ مَا يَسْتَقْبِلُ إِنْ كان يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ. [الزهري: ٤٩].

 <sup>■</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، ينبغي للمتوضأ أن يتمضمض ويستنثر، وينبغي له أيضاً أن يستجمر.
 والاستجمار: الاستنجاء، وهو قول أبي حنيفة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٤٥١٦، موصولاً، ومسلم: ٥٦٦ موصولاً.

 <sup>(</sup>٢) أورده المتقي الهندي في اكنز العمال»: (٩/ ٩٣٧) وقال: أخرجه عبد الرزاق في الجامع، وابن وهب.
 قوله: (لما تحت إزاره) كناية عن موضع الاستنجاء تأدباً، أي إنه بالماء أفضل منه بالحجر. الزرقاني في «شرحه» (١/ ٤٤).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، الاستنجاء بالماء أحب إلينا من غيره، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (أو بحضرة ذلك) أي بقربه، فإن بعد بأن جفت أعضاؤه أعاد المنكس وحده، فيغسل وجهه ولا
 يعيد غسل ذراعيه، وسواء فعل ذلك عمداً أو سهواً. الزرقاني في «شرحه» (١/ ٧٥).

# ٢ ـ باب وُضُوءِ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

- [٤١] ٩ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

  ﷺ قال: « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ بَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وضُورِهِ، فَإِنَّ

  أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (١). [الزهري: ٥٠، الشياني: ٩].
- ا ٤٢] ١٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: إذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعاً فَلْيَتَوَضَّأُ<sup>(٢)</sup>. [الشيباني: ٧٩ من قول زيد بن أسلم].
- [٤٣] وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ تَفْسِيرَ هَذِهِ الآيَةِ ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا اللّهُ وَالْمُلَامِي: ٥١]. الزهري: ٥١].
- [٤٤] ١١ ـ قال يَحْيَى: قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ، وَلَا مِنْ دَمٍ، وَلَا مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنَ الجَسَدِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ إِلَّا مِنْ حَدَثِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ دُبُرٍ، أَوْ نَوْمٍ. [الزهري: ٥٦].
- [83] وحَدَّثَنِي يحيى، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ ابنَ حُمَرَ كان يَنَامُ جَالِساً، ثُمَّ يُصَلِّي ولَا يَتَوَضَّأُ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ٥٨، الشيباني: ٨٠].

## ٣ ـ باب الطَّهُور لِلْوُضُوءِ

[٤٦] ١٢ ـ قال: وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ، عن سَعِيدِ بنِ سَلَمَةَ ـ مِنْ آلِ بَنِي الأَزْرَقِ ـ عَنِ المُغِيرَةِ بنِ أَبِي بُرْدَةَ ـ وهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ـ أنه أخبره أَنَّهُ سَمِعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٩٩٩٦، والبخاري: ١٦٢ مطولاً، ومسلم: ٦٤٧.

قال محمد: هذا حسن، وهكذا ينبغي أن يفعل، وليس من الأمر الواجب الذي إن تركه تارك أثيم،
 وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٤٨٢، والمبيهقي في «الكبرى»: (١/ ١١٩)، وقال: هو مرسل.

<sup>(</sup>٣) أورده البيهقي في «الكبرى» في باب الوضوء من النوم: (١١٧/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «مسنده»: (٢٧)، والبيهقي في «الكبرى»: (١/ ١٢٠).

قال محمد: وبقول ابن عمر في الوجهين جميعاً نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. اهـ. ولم يذكر قول ابن عمر في الوجه الأول انظر «التعليق الممجد على موطأ محمد» (١٤٤/١).

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأُنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِشْنَا، أَفَنَتَوضَّأُ بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِشْنَا، أَفَنَتَوضَّا بِهِ عَظِشْنَا، أَفَنَتُوضَّا بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٤٧] ١٣ - قال: وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن إسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أبِي طَلْحَةَ، عن حَمِيْدَة (٢) بِنْتِ أبِي عُبَيْدَةَ بنِ فَرْوَةَ، عن خَالَتِهَا كَبْشَة (٣) بِنْتِ كَعْبِ بنِ مَالِكِ - وكَانَتْ تَحْتَ ابنِ أبِي قُتَادَةَ - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءاً، فَجَاءَتْ هِرَّةُ لبِي قَتَادَةَ - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءاً، فَجَاءَتْ هِرَّةُ لِيَهُ وَلَيْهِ، فَقَالَ: لِتَشْرَبَ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الإَنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إلَيْهِ، فَقَالَ: لِتَشْرَبَ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الإَنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْمُ، فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ قال: ﴿ إِنَّهَا لَيْسَتْ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ قال: ﴿ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ، أو الطَّوَّافَاتِ (٤٠). [الزهري: ١٤، الشياني: ١٩٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۸۷۳٥، وأبو داود: ۸۳، والترمذي: ۲۹، والنسائي: ۵۹، وابن ماجه: ۳۸٦. قال الترمذي: وفي الباب عن جابر والفِرَاسِيِّ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي على منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، لم يروا بأساً بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي على الوضوء بماء البحر، منهم: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو: هو نارٌ.

وأورده الزيلعي في «نصب الراية»: (٩٨/١) وقال: قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: حديث صحيح.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، ماء البحر طهور كغيره من المياه، وهو قول أبي حنيفة رحمهُ الله والعامة.

 <sup>(</sup>۲) كذا وقع عند يحيى بفتح الحاء وكسر الميم وقد خالفه في ذلك سائر رواة الموطأ فرووه بضم الحاء وفتح الميم. انظر «شرح الزرقاني»: (۱/ ۸۱).

<sup>(</sup>٣) كذا وقع عند يحيى (عن خالتها كبشة)، وقد خالفه في ذلك سائر رواة الموطأ، فقالوا: عن كبشة ولم يذكروا خالتها. انظر «الإستذكار» (١/١٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٢٢٥٨٠، وأبو داود: ٧٥، والترمذي: ٩٢، والنسائي: ٦٨، وابن ماجه: ٣٦٧، كلهم من طريق مالك إلا أنهم قالوا: حميدة ابنة عبيد بن رفاعة، وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣١٨/١) و «الاستذكار»: (٣١٨/١) عن قول يحيى الليثي الراوي عن مالك: حميدة بنت أبي عبيدة: لم يتابعه أحد على قوله ذلك، وهو غلط منه، وإنما يقول الرواة للموطأ كلهم: ابنة عبيد بن رفاعة. وكذا يقوله سائر من رواه عن مالك.

قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق: لم يَرَوا بسؤر الهرة بأساً. وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، ولم يأت به أحد أتمَّ من مالك.

<sup>●</sup> قال محمد: لا بأس بأن يتوضأ بفضل سؤر الهرة، وغيره أحب إلينا منه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

قال يَحْبَى: قال مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا أَنْ يُرَى في فَمِهَا نَجَاسَةٌ.

18 [48] المحقق عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عن يَحْيَى بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَاطِبٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ في رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بنُ الْخَطَّابِ خَرَجَ في رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الْعَاصِ حَتَّى ورَدُوا حَوْضاً، فَقَالَ عَمْرُو بنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا الْحَوْضِ، هل تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وتَرِدُ عَلَيْنَا (١٠). [الزهري: ٥٥، الشيباني: ٢٥].

[٤٩] ١٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: إنْ كان الرِّجَالُ والنِّسَاءُ في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيَتَوَضَّؤُونَ جَمِيعاً (٢). [الزهري: ٥٦، الشيباني: ٣٥].

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (١/ ٢٩٩، • • • • ): قوله: «جميعاً» ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة، وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعاً في موضع واحد، هؤلاء على حدة، وهؤلاء على حدة، والزيادة المتقدمة في قوله: «من إناء واحد» ترد عليه. ثم قال: وقد وقع مصرحاً بوحدة الإناء في «صحيح ابن خزيمة» في هذا الحديث من طريق معتمر بن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه أبصر النبي على وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد، كلهم يتطهر منه، والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده

عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر انه ابصر النبي على واصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد، كلهم يتطهر منه، والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم، ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر، لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۲۰۰، والدارقطني في «سننه»: (۱/ ۳۲)، والبيهقي في «الكبرى»: (۱/ ۲۰۰).

وهذا الأثر منقطع، فإن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لم يدرك عمر بن الخطاب. انظر «تهذيب الكمال»: (٣١/ ٤٣٥).

<sup>•</sup> قال محمد: إذا كان الحوض عظيماً، إن حركت منه ناحية لم تتحرك به الناحية الأخرى، لم يُفسِد ذلك الماء ما ولغ فيه من سَبُع، ولا ما وقع فيه من قَلَر، إلا أن يغلب على ريح أو طعم، فإن كان حوضاً صغيراً، إن حركت منه ناحية تحركت منه الناحية الأخرى، فولغ فيه السباع، أو وقع فيه القلّد، لا يتوضأ منه، ألا يرى (وفي نسخة: ترى) أن عمر بن الخطاب في كره أن يخبره، ونهاه عن ذلك، وهذا كله قول أبى حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٥٧٩٩، والبخاري: ١٩٣.

قال محمد: لا بأس بأن تتوضأ المرأة وتغتسل مع الرجل من إناء واحد إن بدأت قبله أو بدأ قبلها،
 وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

### ٤ \_ باب مَا لَا يَجِبُ مِنْهُ الوُضُوءُ

- [٥٠] ١٦ ـ قال: حَدَّثَنِي يَحْبَى، عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ عُمَارَةَ، عن مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عن أُمِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْ فَقَالَتْ: إنِّي الْمُحَانِ القَذِر؟ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قال رَسُولُ اللهِ عَيْ: المُحَانِ القَذِر؟ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قال رَسُولُ اللهِ عَيْد: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» (١٠). [الزهري: ٥٧، الشياني: ٢٩٨].
- [٥١] ١٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقْلِسُ<sup>(٢)</sup> مِرَاراً وهُوَ في المَسْجِدِ، فَلَا يَنْصَرِفُ ولَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يُصَلِّيَ. [الزهري: ٦٠].
- قال يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ قَلَسَ طَعَاماً، هل عَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ فَقَال: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ من ذلك، ولْيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ ولْيَغْسِلْ فَاهُ. [الزهري: ٦١].
- [٥٢] ١٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ حَنَّظَ ابناً لِسَعِيدِ بنِ زَيْدٍ وحَمَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَصَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأُ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٥٩، الشيباني: ٣١٤].
- قال يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ: هل في القَيْءِ وُضُوءٌ ؟ قال: لَا، ولَكِنْ لِيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ ولُيغْسِلْ فَاهُ، ولَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.
- (۱) أخرجه أحمد: ٢٦٤٨٨، وأبو داود: ٣٨٣، والترمذي: ١٤٣، إلا أنه قال: عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف. وابن ماجه: ٥٣١.
- قال الترمذي: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لِهُودِ بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة. وهو وهم، وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له: هود، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة، وهذا الصحيح.
- وهذا الإسناد فيه ضعف لإبهام أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وفيه أيضاً محمد بن عمارة قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب»: صدوق يخطئ.
- قال محمد: لا بأس بذلك ما لم يعلق بالذيل قذر، فيكون أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال، فإذا كان كذلك فلا يصلين فيه حتى يغسله، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
- (٢) قوله (القَلَسُ) بالتحريك، وقيل بالسكون ـ: ما خرج من الحلق إلى الفم، أو دونه، وليس بِقَيءٍ، فإن عاد فهو القيء. «النهاية»: (قلس).
- (٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٦١١٦، والبيهقي في «الكبرى»: (٣٠٦/١). وقوله: حنَّط: وضع عليه الحَنُوط، وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. «النهاية»: (حنط).
- قال محمد: وبهذا نأخذ، لا وضوء على من حمل جنازة، ولا من حنط ميتاً أو كفنه أو غسله، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

### الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ

- [٥٣] ١٩ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَظَاءِ بنِ يَسَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأُ<sup>(١)</sup>.[الزهري: ٦٢، الشياني: ٣٠].
- العالى الله المنافي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن بُشَيْرِ بنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، عن سُويْدِ بنِ النَّعْمَانِ أَنَّهُ أَحْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُرِّي، فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَكَلُنَا، ثُمَّ قَامَ إلى المَعْرِبِ، فَمَضْمَضَ ومَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأُ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ١٣، الشياني: ١٣٤].
- ٢١ [٥٥] ٢١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، وعَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عن مُحَمَّدِ بنِ إبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عن رَبِيعَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الهُّدَيْرِ أَنَّهُ تَعَشَّى مَعَ مُحَمَّدِ بنِ الخُطَّابِ، ثُمَّ صَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأُ (٣). [الزهري: ٦٤، الشيباني: ٣١].
- [٥٦] ٢٢ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن ضَمْرَةَ بنِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ، عن أَبَانَ بنِ عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَقَانَ أَكُلَ خُبْزاً ولَحْماً، ثُمَّ مَضْمَضَ وغَسَلَ يَدَيْهِ، ومَسَحَ بِهِمَا وجْهَهُ، ثُمَّ صَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأُ (٤) . [الزهري: ٦٥، الشيباني: ٣٢].
- [٥٧] وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ وعَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ كَانَا لَا يَتَوَضَّا انِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. [الزهري: ٦٦].
- [٥٨] ٢٣ ـ وحَدَّثَني عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بنَ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ عَنِ الرَّجُلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٩٨٨، والبخاري: ٢٠٧، ومسلم: ٧٩٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري; ٢٠٩، وأخرجه أحمد: ١٥٨٠٠ بنحوه،

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا وضوء مما مسته النار، ولا مما دخل، إنما الوضوء مما خرج من الحدث،
 فأما ما دخل من الطعام مما مسته النار أو لم تمسسه، فلا وضوء فيه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٦٨/١).
في النسخة المطبوعة من رواية محمد قال: عن ربيعة، عن عبد الله، وفيه مخالفة ليحيى الليثي والزهري، فكلاهما قالا: عن ربيعة بن عبد الله بن الهُدير.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٦/ ٦٨)، والبيهقي في «الكبرى»: (١/ ١٥٧).

يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصِيبُ طَعَاماً قَدْ مَسَّتُهُ النَّارُ، أَيَتَوَضَأُ ؟ قال: رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ ويُصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّأُ (١). [الزهري: ٦٧، الشيباني: ٣٣].

- [٥٩] ٢٤ \_ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي نُعَيْم وهْبِ بنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال
- [٦٠] ٢٥ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دُعِيَ لِطَعَام، فَقُرِّبَ إلَيْهِ خُبُزٌ ولَحْمٌ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأً وصَلَّى، ثُمَّ أُتِيَ بِفَضْلِ ذَلِكَ الطَّعَامِ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ صَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأُ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٦٨].
- [٦١] ٢٦ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ زَيْدِ الأَنْصَادِيِّ أَنُ اللهِ اللهِ مَالِكِ قَدِمَ مِنَ العِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ وأُبَيُّ بنُ كَعْبٍ، فَقَرَّبَ لَهُمَا طَعَاماً قَدْ مَسَّتُهُ النَّارُ، فَأَكُلُوا مِنْهُ، فَقَامَ أَنَسٌ فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ وأُبيُّ بنُ كَعْبٍ: مَا هَذَا يَا أَنَسُ، أَعِرَاقِيَّةٌ؟ فَقَالَ أَنَسٌ: لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَلْ. وقَامَ أَبُو طَلْحَةَ وأُبيُّ بنُ كَعْبٍ فَصَلَّيَا ولَمْ يَتَوَضَّأًا (٥). [الزهري: ٧٠].

## ٦ ـ باب جَامِع الوُضُوءِ

[٦٢] ٧٧ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عن الإسْتِطَابَةِ، فَقَالَ: « أَوَلَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلاثَةَ أَحْجَارٍ؟» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (١٥٨/١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: ۲۰۱۷، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (۱/ ۲۷)، والبيهقي في «الكبرى»: (۱/ ۲۰۱۷).

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل. وقد أخرجه أحمد: ١٤٤٥٣، وأبو داود: ١٩١ موصولاً من حديث جابر بن عبد الله. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢١/ ٢٧٣): هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جميع الرواة فيما علمت مرسلاً. . . والصواب فيه عن مالك ما في الموطأ مرسلاً ، وقد رواه ثقات عن محمد بن المنكدر، عن جابر مسنداً.

<sup>(</sup>٤) وقع عند الزرقاني (عبد الرحمن بن يزيد)، والصواب ما أثبتناه وهو ما جاء في الأصل. والله أعلم. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري: (٥/ ٢٨٣)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٥/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد: ١٦٣٦٥ بنحوه من غير ذكر قوله: «أعراقية»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>٦) الحديث مرسل. وقد أخرجه أحمد: ٢٤٧٧١بنحوه مرفوعاً من حديث عائشة.

[٦٣] ٢٨ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ العَلَاءِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَة وَ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوْمِنِينَ، وإنّا إنْ شَاءَ اللهِ يَكُمْ لَاحِقُونَ، ودِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟ قال: « بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى لِإِخْوَانِكَ؟ قال: « بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمِّتِكَ ؟ قال: «أَرَأَيْتَ لَمْ كُلُولُونِ» لَوْ كَان لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ في خَيْلٍ دُهْمِ بُهْم، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلُهُ؟». قَالُوا: بَلَى لَوْ كَان لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ في خَيْلٍ دُهْمِ بُهْم، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلُهُ؟». قَالُوا: بَلَى لَوْ كَان لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ في خَيْلٍ دُهْمِ بُهْم، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلُهُ؟». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قال: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ آثار الوُضُوءِ، وأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ، فلا يُذَادُنَ رِجَالٌ عن حَوْضِي، كَمَا يُذَادُ البَعِيرُ الضَّالُ، أَنادِيهِمْ: فَلَاهُ الْعَلَامُ الْعَلَالُ : إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: فَسُحْقاً، فَسُحْقاً» فَسُحْقاً» فَسُحْقاً اللهَ فَسُحْقاً الْوَلَا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: قَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْقَلْهُ الْفَالُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْفَالُونُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْهُ الْعُمْ الْهُمْ الْعَلْمُ اللْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

[٦٤] ٢٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى المَقَاعِدِ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ بِصَلَاةِ العَصْرِ، فَدَعَا بِمَاءٍ أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى المَقَاعِدِ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ بِصَلَاةِ العَصْرِ، فَدَعَا بِمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قال: واللهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، لَوْلاَ آيةٌ أَنَّ في كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، ثُمَّ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرِئِ مسلم يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الوُضُوء، ثُمَّ قال: سُمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرِئِ مسلم يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الوُضُوء، ثُمَّ يُصَلِّيهَا» (٣٠).

<sup>=</sup> قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (١/ ١٨١): هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة «الموطأ» إلا ابن القاسم في رواية سحنون، رواه عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة، ورواه بعض رواة ابن بكير عن ابن بكير، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهذا خطأ وغلط ممن رواه عن مالك هكذا أوعن هشام أيضاً أو عروة، إنما الاختلاف فيه عن هشام بن عروة.

وقوله: «سئل عن الاستطابة» هذا كناية عن الاستنجاء، سمي بها من الطيب لأنه يُطيِّب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء. «النهاية» (طيب).

أخرجه أحمد: ٧٩٩٣، ومسلم: ٥٨٥.

وقوله (فلا يذادن) على النهي أي: لا يفعلن أحد فعلاً يذاد به عن حوضي. «شرح الزرقاني»: (٩٧/١).

<sup>(</sup>٢) كذا وقع في الأصل: (آية) وقد ذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ١٩٧) أن رواية يحيى وابن بكير هي: (لولا أنه)، ورواية غيره: (لولا آية).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٤٠٠، والبخاري: ١٦٠، ومسلم: ٥٤٠.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢١/ ٢١١): وهكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة رواة الموطأ وغيره، وليس فيه صفة الوضوء ثلاثاً ولا اثنتين، وقد رواه جماعة عن هشام بن عروة بإسناده عن عروة، عن حمران، عن عثمان، فذكروا فيه صفة الوضوء. . . ثلاثاً ثلاثاً، واختلفوا في ألفاظهم.

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ رَحِمَهُ الله وَرَضِيَ عَنْه: أُرَاهُ يُرِيدُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةُ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ ٱلْيَّلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴾ (١) [هـود: ١١٤]. [الزهري: ٧٣].

[70] ٣٠ و حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عن عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيِّ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قال: «إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُؤْمِنُ، فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ فِيهِ، وإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، فَإِذَا غَسَلَ وجْهَهُ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ وجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَدُنَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَخْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ اللهِ قَالَ: فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ عَنَى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ اللهِ المَسْجِدِ، وصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ اللهِ المَسْجِدِ، وصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ اللهِ المَسْجِدِ، وصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ اللهُ المَسْجِدِ، وصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ اللهِ المَسْجِدِ، وصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ اللهِ المَسْجِدِ، وصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ اللهُ المَسْجِدِ، وصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ اللهُ المَسْجِدِ، وصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ اللهُ المَسْجِدِ، وصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ اللهِ المَسْجِدِ الْمُ المَسْجِدِ وصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ اللهِ المَسْعِدِ الْفَالِيَا مِنْ يَعْدِ اللهَ المَسْعِدِ الْخَرَجِةِ المِنْ اللهِ المَسْعِدِ اللهِ المَسْعِدِ اللهِ المَسْعِدِ اللهِ المَسْعِدِ اللهِ المَسْعِدِ اللهِ المَسْعِ اللهِ المَسْعِدِ اللهِ المَسْعِ اللهِ المُسْعِدِ اللهِ المَسْعِدِ اللهِ المَسْعِ اللهِ المِلْعِلَا اللهُ المَسْعِ اللهِ المَسْعِ المَلْعَلَاءُ الْعُلَادِ اللهُ المَسْعِ اللهِ المَسْعِ اللهِ المَسْعِ اللهِ المَسْعِ اللهِ الْمَسْعِ اللهِ المَسْعِ اللهِ المَسْعِ اللهِ المَسْعِ اللهِ المَسْعِ اللهِ المَسْعِ اللهِ المُسْعِقِي اللهِ المُسْعِقِي اللهِ المُسْعِقِي اللهِ المَسْعِ المَلْعُ المُسْعِقِي اللهِ المَسْعِ المَلْعُ المُسْعِ المَسْعُ المُسْعِقِي اللهِ المَسْعِ المَسْعِ المَسْعِقِي المَسْعِلَا المَسْعِ المَسْعِ المَسْعِ المَسْعِ المِسْعُ ا

[٦٦] ٣١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سُهَيْلِ بنِ أبي صَالِحٍ، عن أبِيهِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الْمَالِمِ اللهِ عَلَيْهُ قَال : ﴿ إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ المُسْلِمُ ـ أُوِ: المُؤْمِنُ ـ فَغَسَلَ وجْهَهُ، خَرَجَتْ

<sup>(</sup>١) إلا أن عروة ذكر في الحديث الذي أخرجه البخاري: ١٦٠، ومسلم: ٥٤٢ عنه أن الآية هي: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل. وقد أخرجه أحمد: ١٩٠٦٨، والنسائي: ١٠٣، وابن ماجه: ٢٨٢.

وقد وهم الإمام مالك في هذا الحديث في قوله: عن عبد الله الصّنابحي، فقد نقل الترمذي عن البخاري قوله: مالك بن أنس وهم في هذا الحديث فقال: عبد الله الصنابحي، وهو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عُسَيْلَة، ولم يسمع عن النبي عُشِي، وهذا الحديث مرسل. «علل الترمذي» لأبي طالب القاضي ص٢١.

وقال أبو حاتم الرازي ـ فيما نقله عنه ابنه في «المراسيل» ص١٠٦: الصُّنَابِحي هم ثلاثة، فالذي يروي عنه عطاء بن يسار هو عبد الله الصنابحي، ولم تصح صحبته.

وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: (١/٧٠٣): عبد الله الصنابحي: روى عنه عطاء بن يسارُ، واختلف على عطاء، فبعضهم قال: عن عبد الله الصنابحي، وبعضهم قال: عنه، عن أبي عبد الله الصنابحي، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. أبو عبد الله الصنابحي من كبار التابعين، اسمه عبد الرحمن بن عُسَيْلَة، ولم يلق النبي على وعبد الله الصنابحي غير معروف في الصحابة، وقد اختلف قول ابن معين فيه، فمرة قال: حديثه مرسل، ومرة قال: عبد الله الصنابحي الذي يروي عنه المدينون يشبه أن يكون له صحبة، والصواب عندي أنه أبو عبد الله، لا عبد الله على ما ذكرناه.

وانظر: «أسد الغابة»: (١/ ٦٢٦)، و«الإصابة»: (٤/ ٢٧١).

مِنْ وجْهِهِ كُلُّ خَطِيعَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ - أَوْ: مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ - فَإِذَا خَسَلَ يَلَيْهِ، خَرَجَتْ مِنْ يَلَيْهِ كُلُّ خَطِيعَةٍ بَطَشَتْهَا (١) يَلَاهُ مَعَ المَاءِ - أَوْ: مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيعَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ - أَوْ: مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيعَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ - أَوْ: مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذَّنُوبِ» (٢). [الزهري: ٧٥]

[٦٧] ٣٢ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةً، عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ العَصْرِ، قَالتَمَسَ النَّاسُ وَضُوءاً قَلَمْ يَجِدُّوهُ، قَال: رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ في ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، ثُمَّ أَمَرَ فَأْتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ في ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ، قَال أَنسَّ: فَرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ كُلُّهُم، حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ (٣). [الزهري: ٢٦].

[78] ٣٣ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نُعَيْمِ بنِ عَبْدِ اللهِ المُجْمِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَاقَامَ يَعْمِدُ إلى تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوْءَ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إلى الصَّلَاةِ، قَإِنَّهُ في صَلَاةٍ مَادَامَ يَعْمِدُ إلى الصَّلَاةِ، قَإِنَّهُ في صَلَاةٍ مَادَامَ يَعْمِدُ إلى الصَّلَاةِ، وإنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطُورَتَيْهِ حَسَنَةً، ويُمْحَى عَنْهُ بِالأَخْرَى سَيِّتَةً، فَإِذَا سَمِعَ الصَّلَاةِ، وإنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطُورَتَيْهِ حَسَنَةً، ويُمْحَى عَنْهُ بِالأَخْرَى سَيِّتَةً، فَإِذَا سَمِعَ أَحْدُكُمُ الإَقَامَةَ فَلَا يَسْعَ، فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْراً أَبْعَدُكُمْ دَاراً. قَالُوا: لِمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قال: مِنْ أَجْل كَثْرَةِ الخُطَا<sup>(3)</sup>. [الزهري: ٧٨، الشيباني: ٨].

[79] ٣٤ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنِ الوُضُوءِ مِنَ الغَائِطِ بِالمَاءِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ (٥). [الزهري: ٧٩].

 <sup>(</sup>١) كذا وقع في الأصل، وقد ذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/٣٠٢) أن رواية يحيى هي (بطشتهما)
 على التثنية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٨٠٢٠، ومسلم: ٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٣٣٤٨، والبخاري: ١٦٩، ومسلم: ٥٩٤٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق: ١٩٨١ بنحوه.

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠١/١٦): هكذا هذا الحديث موقوف في «الموطأ» لم يتجاوز به أبا هريرة، ولم يختلف على مالك في ذلك، ومعناه يتصل ويستند إلى النبي ﷺ من طرق صحاح من غير حديث نُعيم عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ٢٠٥): وليس في عيب سعيد بن المسيب الاستنجاء بالماء ما يسقط فضله لثناء الله تعالى على أهل قباء. وقد ثبت عن النبي ري الاستنجاء بالماء، وإنما الاستجمار رخصة وتوسعة في طهارة المخرج.

- [٧٠] ٣٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: « إذَا شُرِبَ الكَلْبُ في إنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»(١). [الزهري: ٨٠].
- [٧١] ٣٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: « اسْتَقِيمُوا ولَنْ تُحْصُوا واعْمَلُوا، وخَيْرُ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، ولَا يُحَافِظُ عَلَى الوُضُوءِ إلَّلا مُؤْمِنٌ» (٢). [الزهري: ٨١].

# ٧ \_ باب مَا جَاءَ في المَسْح بِالرَّأْسِ والأُذُنيْنِ

- [٧٢] ٣٧ حَدَّثِنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عَلَىٰ كَانَ يَأْخُذُ المَاءَ بِأَصْبُعَيْهِ لأُذُنَيْهِ (٣٣). [الزهري: ٨٢].
- [٧٣] ٣٨ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ رَحِمَهُ اللهُ وَرَضِيَ عَنْهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَضِيَ عَنْهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ، فَقَالَ: لَا حَتَّى تَمْسَحَ الشَّعْرَ بِالمَاءِ (٤). [الزهري: ٨٣] الشيباني: ٥٦].
- [٧٤] ٣٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ كان يَنْزِعُ العِمَامَةَ ويَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالمَاءِ<sup>(٥)</sup>. [الزهري: ٨٤].
- [٧٥] ٤٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ تَنْزِعُ خِمَارَهَا وتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ، ونَافِعٌ يَوْمَثِذٍ صَغِيرٌ (٦).[الزهري: ٨٥، الشيباني: ٥٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٩٩٢٩، والبخاري: ١٧٢، ومسلم: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل. وقد أخرجه أحمد: ٢٢٣٧٨. وابن ماجه: ٢٧٧ عن ثوبان، كلاهما بسند فيه انقطاع. وأخرجه ابن ماجه: ٢٧٨ من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وأخرجه أيضاً: ٢٧٩ من حديث أبي أمامة، وفيه أبو حفص الدمشقي وهو مجهول: كما قال ابن حجر وغيره، وفيه أيضاً إسحاق بن أسيد وفيه ضعف كما قال ابن حجر.

وقوله (استقيموا): أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم. (التمهيد: ٣١٨/٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١/ ١١).

<sup>(</sup>٤) الحديث منقطع. وقد وصله الترمذي: ١٠٢.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٧٤٤، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (١/ ٢٩)، والبيهقي في «الكبرى»: (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١/١٦).

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يمسح على الخمار ولا العمامة، بلغنا أن المسح على العمامة كان، فترك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

- قَالَ يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ والخِمَارِ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَمْسَحَ
   الرَّجُلُ ولَا المَرْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ ولَا خِمَارٍ، ولْيَمْسَحَا عَلَى رُؤوسِهِمَا.
- قَالَ يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلِ تَوَضَّأَ، فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ؟
   قال: أَرَى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ، وإنْ كان قَدْ صَلَّى أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. [الزهري: ٨٦].

# ٨ ـ باب مَا جَاءَ في المَسْح عَلَى الخُفَّيْنِ

[٧٦] ٤١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عَبَّادِ بنِ زِيَادٍ - وهو مِنْ ولَدِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ في غَزْوَةِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَهَبَ لِحَاجَتِهِ في غَزْوَةِ تَبُوكَ، قال المُغِيرَةُ: فَلَهَابُتُ مَعَهُ بِمَاءٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ المَاءَ، فَغَسَلَ وجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْ جُبَّتِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمَّيِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَ وَجُههُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْ جُبَّتِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمَّي الجُبَّةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ومَسَحَ بِرَأْسِهِ، ومَسَحَ عَلَى الخُفَيْنِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ يَوُمُّهُم، وقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: وسُعَتُمْ الرَّعْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ، فَفَنِعَ النَّاسُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ» (١). [الزهري: ٨٧، الشياني: ٤٧].

[٧٧] ٤٢ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، وعَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قَمَرَ عَمْدَ عَلَى قَدِمَ الكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بنِ أَبِي وقَاصٍ وهُوَ أَمِيرُهَا، فَرَآهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَى النُّحُقَيْنِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ، فَقَدِمَ عَبْدُ اللهِ النَّحَلَيْنِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ، فَقَدِمَ عَبْدُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۱۸۱٦، والبخاري: ۱۸۲، ومسلم: ۲۲٦. وقد وهم مالك في قوله: «عن عباد بن زياد، وهو من ولد المغيرة بن شعبة». لم يختلف رواة «الموطأ» عنه في ذلك، والصواب هو: عن عباد بن زياد، عن رجل من ولد المغيرة بن شعبة. فعبادٌ ليس من ولد المغيرة بن شعبة.

ووهم يحيى أيضاً في قوله: عن أبيه المغيرة بن شعبة، ولم يقل أحد في إسناد هذا الحديث "عن أبيه المغيرة» غير يحيى بن يحيى، وسائر رواة «الموطأ» عن مالك يقولون: عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد ـ وهو من ولد المغيرة بن شعبة ـ عن المغيرة بن شعبة، لا يقولون: عن أبيه المغيرة، كما قال يحيى. ينظر: «التمهيد»: (١١/ ١٢٠).

قال ابن حجر في «التهذيب»: (٢/ ٢٧٧): والأصل إنما هو عن الزهري، عن عَبَّاد بن زياد، عن ابن المغيرة، عن أبيه المغيرة. وذكر البخاري أن بعضهم رواه عن مالك كذلك. اهـ. فرواية عباد بن زياد عن المغيرة مقطوعة، فهو لم ير المغيرة، ولم يسمع منه شيئاً.

فَنَسِي أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ عن ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ، فَقَالَ: أَسَأَلتَ أَبَاكَ ؟ فَقَالَ: لَا. فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا أَدْخَلْتَ رِجُلَيْكَ في الخُفَيْنِ وهُمَا طَاهِرَتَانِ، فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا. قال عَبْدُ اللهِ: وإنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الغَائِطِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ، وإنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الغَائِطِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ، وإنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الغَائِطِ (١). [الزهري: ٨٨، الشياني: ٤٩].

[٧٨] ٤٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ هُمَرَ بَالَ في السُّوقِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ويَدَيْهِ، ومَسَحَ برَأْسِهِ، ثُمَّ دُعِي لِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَمَسَحَ عَلَيْهَا خِينَ دُخَلَ المَسْجِدَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا (٢). [الزهري: ٨٥، الشيباني: ٥٠].

[٧٩] ٤٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ رُقَيْشِ الأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قال: رَأَيْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ أَتَى قُبَاء فَبَالَ، ثُمَّ أُتِي بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وجْهَهُ ويَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ، ومَسَحَ بِرَأْسِهِ، ومَسَحَ عَلَى الخُقَّيْنِ، ثُمَّ جَاءَ المَسْجِدَ فَصَلَّى (٣). [الزهري: ٩٠، الشيباني: ٤٨].

- قال يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ تَوَضَّاً وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَبِسَ خُقَّيْهِ، ثُمَّ بَالَ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا في رِجْلَيْهِ، أَيَسْتَأْنِفُ الوُضُوءَ ؟ فَقَالَ: لِيَنْزِعْ خُفَيْهِ، ثُمَّ ليَتَوضَّأ ولْيُغْسِلْ رِجْلَيْهِ، وإنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الخُفَيْنِ مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ في الخُفَيْنِ وهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الوُضُوءِ، وأَمَّا مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ في الخُفَيْنِ وهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ الوُضُوءِ، فَلَا يَمْسَحُ عَلَى الخُفَيْنِ وهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ الوُضُوءِ، فَلَا يَمْسَحُ عَلَى الخُفَيْنِ. [الزهري: ٩١].
- قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ تَوَضَّأَ وعَلَيْهِ خُفَّاهُ، فَسَهَا عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ حَتَّى جَفَّ وَسُؤلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ تَوَضَّا وَعَلَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ ولْيُعِدِ الصَّلَاةَ، ولَا يُعِيدُ الوُضُوءَ (٤٠). [الزهرى: ٩٦].
- وسُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ غَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الوُضُوء، فَقَالَ: لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأُ ولِيُغْسِلْ رِجْلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٨٧ بنحوه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٠٨٩. وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٧٣٨.

<sup>(</sup>٤) ٥ إن كان أدخلهما وهما طاهرتان.

# ٩ \_ باب العَمَلِ في المَسْح عَلَى الخُفَّيْنِ

[٨٠] ٥٤ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ، قال: وكان لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا، ولَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا (١٠). [الزهري: ٩٣، الشيباني: ٥١].

[٨١] وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، كَيْفَ هُوَ ؟ فَأَدْخَلَ ابنُ شِهَابِ إحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الخُفِّ، والأُخْرَى فَوْقَهُ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا.

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وقَوْلُ ابنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في ذَلِكَ. [الزهري: ٩٤].

#### ١٠ \_ باب مَا جَاءَ في الرُّعَافِ

[AY] ٤٦ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ هُمَرَ كان إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى ولَمْ يَتَكَلَّمْ<sup>(٢)</sup>.[الزهري: ٩٥، الشيباني: ٣٦].

[٨٣] ٤٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ كان يَرْعُفُ، فَيَخْرُجُ فَيَغْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى (٣). [الزهري: ٩٦].

[٨٤] ٤٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قُسَيْطِ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ
رَعَفَ وهُوَ يُصَلِّي، فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأْتِيَ بِوَضُومٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ
فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى (٤٠). [الزهري: ٩٧، الشيباني: ٣٧].

<sup>(</sup>۱) قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، ونرى المسح للمقيم يوماً وليلة، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وقال مالك بن أنس: لا يمسح المقيم على الخفين، وعامة هذه الآثار التي روى مالك في المسح إنما هي في المقيم، ثم قال: لا يمسح المقيم على الخفين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٣، والبيهقي في «الكبرى»: (٢/٢٥٦)، وقال البيهقي: هذا عن ابن عمر صحيح، وقد روي عن على ﷺ.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٢٢٨/١): حمله أصحابنا على أنه غسل الدم ولم يتكلم، وبنى على ما صلى، وغسل الدم يُسمَّى وضوءاً؛ لأنه مشتق من الوَضاءة، وهي النظافة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٢٥٧) وفيه انقطاع أيضاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٢٥٧) وفيه انقطاع أيضاً.

### ١١ \_ باب العَمَل في الرُّعَافِ

[٨٥] ٤٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قال: رَأَيْتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَرْعُفُ فَيَحْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ، حَتَّى تَحْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ، حَتَّى تَحْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ، حَتَّى تَحْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمْ، حَتَّى تَحْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمْ، وَلَا يَتَوَضَّأُ. [الزهري: ٩٨].

[٨٦] • ٥ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ المُجَبَّرِ أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ اللهَ عَرْبُ مِنْ أَنْفِهِ اللهَ عَرْبُ مِنْ أَنْفِهِ اللهَ مَ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِهُ، ثُمَّ يَفْتِلُهُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٩٩، الشيباني: ٣٩].

# ١٢ \_ باب العَمَلِ فِيمَنْ غَلَبَ عَلَيه الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ

[۸۷] ٥١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ المِسْوَرَ بنَ مَحْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بنِ مَحْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا، فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَماً (٢). [الزهري: ١٩]. ولَا حَظَّ في الإسْلَام لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ. فَصَلَّى عُمَرُ وجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَماً (٢). [الزهري: ١٩].

[۸۸] ٥٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ قال: مَا تَرَوْنَ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ؟ قال يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، ثُمَّ قال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ: أَرَى أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً.

 <sup>(</sup>١) قال النووي في «الخلاصة»: ليس في نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم والقيء والضحك في الصلاة
 حديثٌ صحيح. راجع: «نصب الراية»: (١/ ٦٨).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا كله نأخذ، فأما الرعاف فإن مالك بن أنس كان لا يأخذ بذلك، ويرى إذا رعف الرجل في صلاته أن يغسل الدم ويستقبل الصلاة، فأما أبو حنيفة فإنه يقول بما روى مالك عن ابن عمر، وعن سعيد بن المسيب: إنه ينصرف فيتوضأ، ثم يبني على ما صلى إن لم يتكلم، وهو قولنا. وأما إذا كثر الرعاف على الرجل، فكان إن أوما برأسه إيماءً لم يرعف، وإن سجد رعف، أوما برأسه إيماءً وأجزأه، وإن كان يرعف كل حال سجد، وأما إذا أدخل الرجل إصْبَعَهُ في أنفه فأخرج عليها شيئاً من دم، فهذا لا وضوء فيه، لأنه غير سائل، ولا قاطر، وإنما الوضوء في الدم مما سال أو قطر، وهو قول أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٢) الحديث منقطع. أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١/ ٣٥٧).

قال الدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك»: (١/ ٨٠): وهذا لم يسمعه عروة من المسور، وقد خالف مالكاً جماعة فيهم سفيان الثوري والليث بن سعد اهـ.

وقد وصله عبد الرزاق في «مصنفه»: ٥٧٩، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة»: ٩٢٣ عن عروة عن سليمان بن يسار عن المسور.

قوله: (يثعب): أي يجري. «النهاية»: (ثعب).

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في ذَلِكَ (١). [الزهري: ١٠٢، الشيباني: ٣٨].

### ١٣ \_ باب الوُضُوءِ مِنَ المَذْي

[٨٩] ٣٥ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، عَنِ المِقْدَادِ بنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ المَدْي، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قال عَلِيُّ: فَإِنَّ عِنْدِي ابنَة وَسُولِ اللهِ ﷺ عن ذَلِكَ، رَسُولِ اللهِ ﷺ عن ذَلِكَ، وَانَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ. قال المِقْدَادُ: فَسَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عن ذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿ إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْضَعْ فَرْجَهُ بِالمَاءِ، ولْيَتَوَضَّأُ وُصُوءَهُ لِلصَّلَاقِ (\*).

[٩٠] ٤٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: إنِّي لأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي مِثْلَ الخُرَيْزَةِ، فَإِذَا وجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ، ولْيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (٣). يَعْنِي المَذْيَ (٤). [الزهري: ١٠٨، الشيباني: ٤٣].

[٩١] ٥٥ ـ وحَدَّثِنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن جُنْدَبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عَيَّاشٍ أَنَّهُ قال: سَأَلتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عَنِ المَذْيِ، فَقَالَ: إذَا وجَدْتَهُ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ، وتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ (٥٠). [الزهري: ١٠٧].

<sup>(</sup>۱) ٥ قال: حَدَّثْنَا مَالِكٌ، عن عَبْدِ الرَّحمن بنِ القاسِم، عن أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى في قَمِيصِهِ دَماً يَوْمَ الجُمُعَةِ، والإمَامُ يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ، فَنَزَعَهُ، فَوَضَعَهُ، ثُمَّ صَلَّى. [الزهري: ١٠٣، الشيباني: ٣٣١].

<sup>-</sup> حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ، قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ قال: (رَآنِي أَبِي انْصَرَفْتُ مِنْ صَلَاةٍ، فَقَالَ: لِمَ انْصَرَفْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: مِنْ دَمِ ذُبَابٍ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي، قال: فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيَّ، وقَالَ: لِمَ انْصَرَفْتَ حَتَّى تُتِمَّ صَلاتَكَ. أخرجه البيهةي في «الكبرى»: (٢/ ٤٠٥). [الزهري: ١٠٤].

ـ وسُثِلَ مَالِكٌ عن دَم الذُّبَابِ، فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَغْسِلَهُ. [الزهري: ١٠٥].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٩٨، وأبو داود: ٢٠٧، والنسائي: ١٥٦. وأخرجه مسلم: ٦٩٧بنحوه عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>٣) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، يغسل موضع المذي، ويتوضأ وضوءه للصلاة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١/٣٥٦). وقوله: (الخُرَيْزَة): تصغير خَرَزَة وهي الجوهر. «القاموس المحيط»: (خرز).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١/٣٥٦).

# ١٤ ـ باب الرُّحْصَةِ في تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ المَذْيِ

[٩٢] ٥٦ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِك، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ ورَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: إِنِّي لأَجِدُ البَلَلَ وأَنَا أُصَلِّي، أَفَأَنْصَرِفُ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي لَمْ أَنْصَرِفْ حَتَّى أَقْضِيَ صَلَاتِي. [الزهري: ١٠٨].

[٩٣] ٥٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ الصَّلْتِ بنِ زُبَيْدٍ أَنَّهُ قال: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ عَنِ البَلَلِ أَجِدُهُ، فَقَالَ: انْضَحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ والهَ عَنْهُ(١). [الزهري: ١١٠، الشياني: ٤٤].

# ١٥ \_ باب الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الفَرْج

[٩٤] ٥٥ \_ حَدَّنَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِك، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الوُضُوءُ، فَقَالَ عُرْوَةً: مَا عَلِمْتُ هَذَا، فَقَالَ الوُضُوءُ، فَقَالَ عُرُوةً: مَا عَلِمْتُ هَذَا، فَقَالَ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « إِذَا مَسَّ الذَّكُورِ الوُصُوعَ: ١١١].

وه [٩٥] ه و حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن إسْمَاعِيلَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، عن مُصْعَبِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ قَالَ: كُنْتُ أُمْسِكُ المُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ: لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ؟ قال: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: قُمْ فَتَوَضَّأً، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: قُمْ فَتَوَضَّأً، فَقُرْتُ فَتَوَضَّأً، فَقَالَ: قُمْ وَجَعْتُ (٣) . [الزهري: ١١٢، الشيباني: ١١].

[٩٦] ٦٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَقَدْ وجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ. [الزهري: ١١٣].

<sup>(</sup>١) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا كثر ذلك من الإنسان وأدخل الشيطان عليه فيه الشك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

 <sup>(</sup>٢) أخرج أحمد: ٢٧٢٩٤، وأبو داود: ١٨١، والترمذي: ٨٣، والنسائي: ١٦٣، وابن ماجه: ٤٧٩ المرفوع منه فقط.

وقد وقع في نسخة يحيى في إسناد هذا الحديث غلط، وهو قوله: عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن عمرو بن حزم، فجعل في موضع (بن محمد): (عن محمد)، وهكذا حدث به ابنه عبيد الله، وأما ابن وضاح فلم يحدث به هكذا، وحدث به على الصحة. نبه على ذلك ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٨٧/١٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٨٨/١).

- [٩٧] ٦١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ١١٦].
- [٩٨] ٦٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قال: رَأَيْتُ أَبِي عَبْدَ اللهِ أَنَّهُ قال: رَأَيْتُ أَبِي عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ، أَمَا يَجْزِيكَ الغُسْلُ مِنَ الدُّسُوءِ؟ قال: بَلَى ولَكِنِّي أَحْيَاناً أَمَسُّ ذَكرِي فَأَتَوَضَّأُ (٢).[الزهري: ١١٤، الشياني: ١٢].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٤١٩، والبيهقي في «الكبرى»: (١/ ١٣١).

<sup>●</sup> قال محمد: لا وضوء مِن مس الذكر، وهو قول أبي حنيفة، وفي ذلك آثار كثيرة.

ـ قال محمد: أخبرنا أيوب بن عتبة التيمي قاضي اليمامة، عن قيس بن طلق أن أباه حدثه أن رجلاً سأل رسول الله على عن رجل مس ذكره، أيتوضاً؟ قال: «هل هو إلا بضعة من جسدك؟»

ـ قال محمد: أخبرنا طلحة بن عمرو المكمي: أخبرنا عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال في مس الذكر وأنت في الصلاة، قال: ما أبالي مسسته أو مسست أنفي.

<sup>-</sup> قال محمد: أخبرنا إبراهيم بن محمد المدني: أخبرنا صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس قال: ليس في مس الذكر وضوء.

<sup>-</sup> قال محمد: أخبرنا إبراهيم بن محمد المدني: أخبرنا الحارث بن أبي ذباب أنه سمع سعيد بن المسيَّب يقول: ليس في مسّ الذكر وضوء.

<sup>-</sup> قال محمد: أخبرنا أبو العوام البصري قال: سأل رجل غطاء بن أبي رباح قال: يا أبا محمد، رجل مس فرجه بعدما توضأ، قال رجل من القوم: إن ابن عباس في كان يقول: إن كنت تستنجسه فاقطعه، قال عطاء بن أبي رباح: هذا والله قول ابن عباس.

<sup>-</sup> قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ عن حماد، عن إبراهيم النخعي، عن علي بن أبي طالب.

ـ قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أن ابن مسعود سئل عن الوضوء من مس الذكر، فقال: إن كان نجساً فاقطعه.

ـ قال محمد: أخبرنا مُحلُّ الضَّبيُّ ، عن إبراهيم النَّخَعي في مس الذكر في الصلاة ، قال : إنما هو بضعة منك .

<sup>-</sup>قال محمد: أخبرنا سلَّام بن سليم الحنفي، عن منصور بن المعتمر، عن أبي قيس، عن أرقم بن شرحبيل قال: قلت لعبدالله بن مسعود: إني أحك جسدي وأنا في الصلاة، فأمس ذكري، فقال: إنما هو بضعة منك.

ـ قال محمد: أخبرنا سلَّام بن سليم، عن منصور بن المعتمر، عن السدوسي، عن البراء بن قيس قال: =

نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، فَتَوَضَّأْتُ وعُدْتُ لِصَلَاتِي (١). [الزهري: ١١٥].

# ١٦ ـ باب الوُضُوءِ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

- [١٠٠] ٦٤ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عن أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ، عن أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ المُلاَمَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلُ الْمُرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الوُضُوءُ (٢). [الزهري: ١١٧].
- [١٠١] ٦٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ كان يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الوُضُوءُ (٣٠). [الزهري: ١١٨].
- [١٠٢] ٦٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كان يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الوُضُوءُ (٤). [الزهري: ١١٩].

سألت حذيفة بن اليمان عن الرجل مس ذكره، فقال: إنما هو كمسه رأسه.

\_ قال محمد: أخبرنا مسعر بن كدام، عن عمير بن سعد النَّخَعي، قال: كنت في مجلس فيه عمار بن ياسر، فذكر مس الذكر، فقال: إنما هو بضعة منك، وإن لكفك لموضعاً غيره.

\_ قال محمد: أخبرنا مسعر بن كدام: عن إياد بن لقيط، عن البراء بن قيس قال: قال حذيفة بن اليمان في مس الذكر: مثل أنفك.

ـ قال محمد: أخبرنا مسعر بن كدام: حدثنا قابوس، عن أبي ظبيان، عن علي بن أبي طالب رهي قال: ما أبالي إياه مسست أو أنفي أو أذني.

\_ قال محمد: أخبرنا أبو كُدَينة يحيى بن المُهَلَّب، عن أبي إسحق الشيباني، عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان، عن علقمة، عن قيس قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، قال: إني مسست ذكري وأنا في الصلاة، فقال عبد الله: أفلا قطعته؟ ثم قال: وهل ذكرك إلا كسائر جسدك؟.

<sup>-</sup> قال محمد: أخبرنا يحيى بن المهلب، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: جاء رجل إلى سعد بن أبي وقاص قال: أيحل لي أن أمس ذكري وأنا في الصلاة؟ فقال: إني علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها.

\_ قال محمد: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني جرير بن عثمان، عن حبيب، عن عبيد، عن أبى الدرداء أنه سئل عن مس الذكر، فقال: إنما هو بضعة منك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٤١٨، والبيهقي في «الكبرى»: (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٢٨، والدارقطني في «سننه»: (١/١٤٤)، والبيهقي في «الكبرى»: (١/٤/١).

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل بعد هذا الحديث: قال ابن نافع: قال مالك: ذلك أحب ما سمعت إليّ. اهـ.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في «سننه»: (١٣٦/١).
 وهذا الحديث لم يرد في الأصل وقد أثبتناه من الزرقاني (١٩٠) وغيره.

## ١٧ \_ باب العَمَل في غُسْل الجَنَابَةِ

- [١٠٣] ٢٧ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَاثِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأَ فغسل يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِللهِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في المَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ أَلُهِ (١). [الزهري: ١٢٠].
- [١٠٤] ٦٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ ـ هُوَ الفَرْقُ ـ مِنَ الجَنَابَةِ (٢). [الزهري: ١٢١].
- [۱۰۵] 79 ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأُ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ اليُمْنَى، فَغَسَلَهَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ مَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وجْهَهُ ونَضَحَ في عَيْنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اغْتَسَلَ وأَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٢٢، الشيباني: ٥٤].
- [١٠٦] ٧٠ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَافِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ سُئِلَتْ عن غُسْلِ المَرْأَةِ مِنَ الجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنَ المَاءِ، ولْتَضْغَثْ رَأْسَهَا بَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنَ المَاءِ، ولْتَضْغَثْ رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا (٤). [الزهرى: ١٣٣].

## ١٨ ـ باب واجِبِ الغُشلِ إذَا التَّقَى الخِتَانَانِ

[١٠٧] ٧١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الخِتَانُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٤٢٥٧، والبخاري: ٢٤٨، ومسلم: ٧١٨.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۲٤٠٨٩، والبخاري: ۲٥٠، ومسلم: ۷۲٦. وقوله: «الفَرْق»: بسكون الراء كذا وقع عند غيره (الفَرَق) بفتح الراء: انظر «شرح الزرقاني» (١/ ١٣٦). هو مكيال يسع ستة عشر رطلاً، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. «النهاية»: (فرق).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٩٩٠.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ إلا النضح في العينين، فإن ذلك ليس بواجب على الناس في الجنابة، وهو قول أبي حنيفة ومالك بن أنس والعامة.

<sup>(</sup>٤) ٥ قال: وسئل مالك عن نضح ابن عمر في عينيه الماء، فقال مالك: ليس بواجب. [الزهري: ١٢٤].

الخِتَانَ فَقَدْ وجَبَ الغُسْلُ (١). [الزهري: ١٢٥، الشيباني: ٧٦].

النَّضْرِ مَوْلَى عُمْرَ بِنِ عُبِيْدِ اللهِ، عن أبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمْرَ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قال: سَأَلتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ مَا يُوجِبُ الغُسْل، فَقَالَتْ: هل تَدْرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةً؟ مَثَلُ الفَرُّوجِ يَسْمَعُ الدِّيكَةَ تَصْرُخُ، فَيَصْرُخُ مَعْهَا، إذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانُ قَقَدْ وجَبَ الغُسْلُ (٢). [الزهري: ١٢٦، النيباني: ٧٧].

[۱۰۹] ۷۳ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ رسول الله ﷺ في أَمْرٍ، إنِّي لأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ، فَقَالَتْ: مَا هُو؟ مَا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أَمْكَ فَسَلْنِي عَنْهُ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِلُ ولاَ يُنْزِلُ، فَقَالَتْ: إذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وجَبَ العُسْلُ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِي: لَا أَسْأَلُ عن هَذَا أَحَداً لَحَداً لَعُدَا أَحَداً لَعَدَا أَكَداً أَكُنَ النَّهُ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

٧٤ [١١٠] ٢٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ كَعْبٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بنِ عَقَانَ أَنَّ مَحْمُودَ بنَ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيَّ سَأَلَ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِلُ ولَا يُنْزِلُ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: يَغْتَسِلُ. فَقَالَ لَهُ مَحْمُودٌ: إِنَّ أُبِيَّ بنَ كَعْبٍ كان لَا يَرَى لَكُسِلُ ولَا يُنْزِلُ ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: يَغْتَسِلُ. فَقَالَ لَهُ مَحْمُودٌ: إِنَّ أُبِيَّ بنَ كَعْبٍ كان لَا يَرَى النَّهُ سُلُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: إِنَّ أُبِيَّ بنَ كَعْبٍ نَزَعَ عن ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ (٤). [الزهري: ١٢٨، الشياني: ٧٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٣٩٦، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٣٢٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۹٤۱، والبيهقي في «الكبرى»: (۱٦٦١). وأخرجه الترمذي: ۱۰۸ عن عائشة موقوفاً. وأخرجه أيضاً: ۱۰۹ عن عائشة مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٧٦٥، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ٩٥٤. وأخرجه مرفوعاً بنحوه مسلم ٧٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٣١٨، والبيهقي في «الكبرى»: (١٦٦١).

قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، وجب الغسل، أنزل أو لم يُنزل، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

[١١١] ٧٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَان يَقُولُ: إِذَا جَاوَزَ اللَّهِ عَالَ الخِتَانَ فَقَدْ وجَبَ الغُسْلُ (١). [الزمري: ١٢٩].

# ١٩ \_ باب وُضُوءِ الجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

[١١٢] ٧٦ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ غُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فَكُوَ **هُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ** لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ؛ «تَوَضَّأُ واغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ» (٢). [الزهري: ١٣٠، الشيباني: ٥٥].

[١١٣] ٧٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةً، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَوْأَةَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَلا يَغَمْ حَقْى يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٣١].

[١١٤] ٧٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إِذَا أَزَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ، وهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ وجْهَهُ ويَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ، ومَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ (١٠).

# • ٢ ـ باب إعَادَةِ الجُنُبِ الصَّلَاةَ، وغُسْلِهِ إذَا صَلَّى ولَمْ يَذْكُرْ، وغَسْلِهِ ثَوْبَهُ

[١١٥] ٧٩ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِك، عن إسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ عَطَاءَ بنَ يَسَارٍ أَحْبَوَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ في صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمُّ بِيَدِهِ أَنِ امْكُثُوا فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ المَاءِ (٥). [الزهري: ١٣٣، الشيباني: ١٧٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٩٤٦، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٣٢٩، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۱/ ۸٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٥٣١٤، والبخاري: ٢٩٠، ومسلم: ٧٠٤.

<sup>●</sup> قال محمد: وإن لم يتوضأ، ولم يغسل ذكره حتى ينام، فلا بأس بذلك أيضاً.

قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، عن أبي إسحق السبيعي، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة رأله الله الله الله الله الله كان رسول الله ﷺ، يصيب من أهله، ثم ينام ولا يمَسُّ ماءً، فإن استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل. قال محمد: هذا الحديث أرفق بالناس، وهو قول أبي خنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٢٨٨، ومسلم: ٦٩٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) الحديث مرسل. أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٢٤٠، والبيهقي في «الكبرى»: (٢/٧).

- مَعَ مَرَ بِنِ الخَطَّابِ إلى الجُرُفِ فَنَظَرَ، فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ وصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: واللهِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ إلى الجُرُفِ فَنَظَرَ، فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ وصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: واللهِ مَا أَرَانِي إلَّا قد احْتَلَمْتُ ومَا شَعَرْتُ، وصَلَّيْتُ ومَا اغْتَسَلْتُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ وغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، ونَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، وأَذَّنَ أَوْ أَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّناً (۱). [الزهري: ١٣٤، الشيباني: ٢٨٣].
- [١١٧] ٨ وحَدَّثِنِي عن مَالِكِ، عن إسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي حَكِيمٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ غَدَا إلى أَرْضِهِ بِالجُرُفِ، فَوَجَدَ في ثَوْبِهِ احْتِلَاماً ، فَقَالَ: لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِالخُطَّابِ غَدَا إلى أَرْضِهِ بِالجُرُفِ، فَوَجَدَ في ثَوْبِهِ احْتِلَاماً ، فَقَالَ: لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِالاحْتِلَامِ مُنْذُ وُلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ. فَاغْتَسَلَ وغَسَلَ مَا رَأَى في ثَوْبِهِ مِنَ الاحْتِلَامِ، ثُمَّ مِنْدُ وُلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ. فَاغْتَسَلَ وغَسَلَ مَا رَأَى في ثَوْبِهِ مِنَ الاحْتِلَامِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. [الزهري: ١٣٥].
- [11۸] ۸۲ ـ وحَدَّثنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ
  صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، ثُمَّ غَدَا إلى أَرْضِهِ بِالجُرُفِ، فَوَجَدَ في ثَوْبِهِ احْتِلَاماً، فَقَالَ: إنَّا
  لَمَّا أَصَبنَا الوَدَكَ لَانَتِ العُرُوقُ. فَاغْتَسَلَ وغَسَلَ الاحْتِلَامَ مِنْ ثَوْبِهِ، وعَادَ لِصَلَاتِهِ (٢).

  [الزهري: ١٣٦].
- [١١٩] ٨٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن يَحْيَى بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَاطِبِ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ مُع**مَرَ بنِ الخَطَّابِ في** رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بنُ العَاصِ، وأَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ في رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بنُ العَاصِ، وأَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيق، قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ المِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ وقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبح،

وبنحوه: أخرجه البخاري: ٧٧٥، ومسلم: ١٣٦٨ من طريق الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
 قال محمد: وبهذا نأخذ، من سبقه حدث في صلاة، فلا بأس أن ينصرف، ولا يتكلم، فيتوضأ ثم يبني على ما صلى، وأفضل ذلك أن يتكلم ويتوضأ ويستقبل صلاته، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٦٠، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ٣٦٤٤، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٢٧٨، والبيهقي في «الكبرى»: (١/ ١٧٠).

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، ونرى أن من علم ذلك ممن صلى خلف عمر، فعليه أن يعيد الصلاة كما أعادها عمر، لأن الإمام إذا فسدت صلاته فسدت صلاة من خلفه. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وقوله: (الجُرْف): هو اسم موضع قريب من المدينة، وأصله ما تجرفه السيول من الأودية. «النهاية»: (جرف).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١/ ١٧٠). وقوله: (الودك): هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه.
 «النهاية»: (ودك).

فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ المَاءَ، فَجَعَلَ يغتسل ويَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ ذَكِ الاحْتِلَامِ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بِنُ العَاصِ: أَصْبَحْتَ ومَعَنَا ثِيَابٌ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ. فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ: واعَجَباً لَكَ يَا عَمْرُو بِنَ العَاصِ! لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَاباً، أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَاباً؟ واللهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً، بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وأَنْضِحُ مَا لَمْ أَرَ<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ١٣٧].

■ قال مَالِكٌ في رَجُلٍ وجَدَ في ثَوْبِهِ أَثَرَ احْتِلَام، ولَا يَدْرِي مَتَى كَانَ، ولَا يَذْكُرُ شَيْئاً رَأَى في مَنَامِهِ، قال: لِيغْتَسِلْ مِنْ أَحْدَثِ نَوْمِ نَامَهُ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّوْمِ، فَلْيُعِدْ مَا كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّوْمِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا احْتَلَمَ، ولَا يَرَى شَيْئاً، ويَرَى ولا يَحْتَلِمُ، فَإِذَا وَجَدَ في ثَوْبِهِ احتلاماً فَعَلَيْهِ الغُسْلُ، وذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى لاَ خِرِ نَوْمِ نَامَهُ، ولَمْ يُعِدْ مَا كَانَ قَبْلَهُ. [الزهري: ١٣٨].

# ٢١ ـ باب غُسْلِ المَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ في المَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

المعالى الله عَلَيْهِ المَّرْأَةُ تَرَى في المَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّبَيْرِ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ المَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُّولُ اللهِ عَلِيْهِ : "لَمَرْأَةُ تَرَى في المَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُّولُ اللهِ عَلِيْهِ : "نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ". فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أُفِّ لَكِ، وهَلْ تَرَى ذَلِكَ المَرْأَةُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ : " تَرِبَتْ يَمِينُكِ، ومِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟" (الزهري: ١٣٩، الشياني: ١٨].

[۱۲۱] ٨٥ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عن أُمِّ سَلَمَةَ وَفْجِ النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِي إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٤٤٥، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٢٨٦.

وقوله: (عرّس): التَّعْريس: نزول المسافر آخر الليل نزلةً للنوم والاستراحة. «النهاية»: (عرس). (٢) الحديث مرسل، وقد وصله بنحوه أحمد: ٢٤٦١٠، ومسلم: ٧٠٩.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٨/ ٣٣٣): هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عن عروة أن أم سليم، وكل من روى هذا الحديث عن مالك لم يذكر فيه عن عائشة فيما علمت، إلا ابن أبي الوزير وعبد الله بن نافع أيضاً، فإنهما روياه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وقال: (٨/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥): وجمهور رواة «الموطأ» له عن مالك عن ابن شهاب عن عروة، لم يذكروا عن عائشة. . . والحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح لابن شهاب عن عروة عن عائشة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، هل عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ: « نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ»(١). [الزهري: ١٤٠].

## ٢٢ \_ باب جَامِع غُسْلِ الجَنَابَةِ

[۱۲۲] ٨٦ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَصْلِ المَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً أُوْ جُنُباً (٢). [الزهري: ١٤٢].

[۱۲۳] ۸۷ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَعْرَقُ في الثَّوْبِ وهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يُصَلِّى فِيهِ<sup>(۳)</sup>. [الزهري: ۱٤١، الشيباني: ۲۸۱].

[۱۲٤] ۸۸ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ، ويُعْطِينَهُ الخُمْرَةَ وهُنَّ حُيَّضٌ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ١٧٠، الشبباني: ۸۷].

- وسُئِلَ مالك عن رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وجَوَارِي، هل يَطَوُّهُنَّ جَمِيعاً قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِل، فَقَالَ: لَا بَاسْ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَأَمَّا النِّسَاءُ الحَرَائِرُ، فَيُكُرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ الحُرَّةَ في يَوْمِ الأُخْرَى، فَأَمَّا أَنَّ يُصِيبَ الجَارِيَةَ، ثُمَّ يُصِيبَ الأُخْرَى وهُوَ جُنُبٌ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. [الزهري: ١٤٣].
- قَالَ يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ جُنُبٍ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ، فَسَهَا، فَأَدْخَلَ أَصْبُعَهُ فِيهِ لِيَعْرِفَ حَرَّ المَاءِ مِنْ بَرْدِهِ. قال مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أَصْبُعَهُ أَذًى، فَلَا أَرَى ذَلِكَ يُنَجِّسُ عَلَيْهِ المَاءَ (٥٠). [الزهري: ١٤٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٦٥٧٩، والبخاري: ٢٨٢، ومسلم: ٧١٤ بنحوه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۳۸۳، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۳۸/۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٤٢٨، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٢٥٨/١)، والدارمي في «سننه»: ١٠٣٠، والبيهقي في «الكبرى»: (١٨٧/١).

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس به ما لم يصب الثوب من المني شيء، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٢٥٥.

<sup>•</sup> قال محمد: لا بأس بذلك، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) ٥ قال: قال مالك: وكذلك الحائض.

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ، قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَاثِشَةَ ﴿ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا ورَسُولُ الله ﷺ مِنْ إَنَاءٍ واحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً. أخرجه أحمد: ٢٥٩٤١، والبخاري: ٢٧٣. سُبُلَ مَالِكٌ عن فَصْلِ الجُنُبِ والحَائِض، هل يُتَوَضَأُ بِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لِيُتَوَضَّأُ بِهِ.

### ٢٣ \_ هذا بَابٌ في التَّيَمُّم

المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيْدَاءِ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيْدَاءِ أَوْ: بِذَاتِ الجَيْشِ - انْقَطَعَ عِفْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى التِمَاسِهِ، وأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، ولَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، ولَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إلى أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ، فَقَالُوا: أَلا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وبِالنَّاسِ، ولَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، ولَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَلَكْ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؛ فَعَاءَ أَبُو بَكْرٍ ورَسُولُ اللهِ ﷺ وبِالنَّاسِ، ولَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، ولَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ عَائِشَةُ؛ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ ورَسُولُ اللهِ ﷺ واضِعٌ رأسه عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ والنَّاسَ، ولَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، ولَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكُرٍ، وقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وجَعَلَ يَظُعُنُ بِيدِهِ في خَاصِرَتِي، فَلَاتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى آيَةَ التَّيَشُم، فَقَالَ أُسَيْدُ بِنُ حُضَيْرٍ: فَلَالَ اللهِ عَلَى فَخِذِي، فَقَالَ أُسَيْدُ بِنُ حُضَيْرٍ: مَا هِي بَاوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكُورٍ. قَالَتُ فَبَعَثْنَا البَعِيرَ اللّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا البَعِيرَ اللهِ يَعْ قَلَ الْبَعِيرَ اللّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا البَعِيرَ اللّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا البَعْمَ اللّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا العَقْدَ اللهُ يَعْرَبُونَ اللهُ بَعَرْدِ اللهُ يَعْمُ الْبَعِيرَ اللّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا المُعَدِّرِ اللهُ يَعْرُونَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ اللّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا البَعِيرَ اللّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدُنَا البَعِيرَ اللّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدُنَا البَعْدِلُ اللهُ الل

- قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلَاةٍ حَضَرَتْ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى،
   أَيْتَيَمَّمُ لَهَا، أَمْ يَكْفِيهِ تَيَمَّمُهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: بَلْ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، لأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ
   المَاءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَمَنِ ابْتَغَى المَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ. [الزهري: ١٤٨].
- قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلِ تَيَمَّمَ، أَيَوُمُّ أَصْحَابَهُ وهُمْ عَلَى وُضُوءِ ؟ قال: يَؤُمُّهُمْ.
   غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، ولَوْ أَمَّهُمْ هُوَ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْساً. [الزهري: ١٤٩].
- قال مَالِكٌ في رَجُلِ تَيَمَّمَ حِينَ لَمْ يَجِدْ مَاءً، فَقَامَ وكَبَّرَ ودَخَلَ في الصَّلَاةِ، فَطَلَعَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءً. قال: لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ بَلْ يُتِمُّهَا بِالتَّيَمُّمِ، ولْيَتَوَضَّأُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ. [الزمري: ١٥٠].
- قال يَحْيَى: قال مَالِكُ: مَنْ قَامَ إلى الصَّلَاةِ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٥٤٥٥، والبخاري: ٢٣٣٤، ومسلم: ٨١٦.

قال محمد: وبهذا نأخذ، والتيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليذين إلى المرفقين، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله

التَّيَمُّم، فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، ولَيْسَ الَّذِي وجَدَ المَاءَ بِأَطْهَرَ مِنْهُ، ولَا أَتَمَّ صَلَاةً، لأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعاً، وكُلُّ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، وإنَّمَا العَمَلُ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنَ الوُضُوءِ لِمَنْ وجَدَ المَاءَ، والتَّيَمُّمِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ في الصَّلَاةِ. [الزهري: ١٥١].

وقَالَ مَالِكٌ في الرَّجُلِ الجُنْبِ: إنَّهُ يَتَيَمَّمُ ويَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ القُرْآنِ، ويَتَنَقَّلُ مَا لَمْ يَجِدْ مَاءً،
 وإنَّمَا ذَلِكَ في المَكَانِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِالتَّيَمُّمِ. [الزهري: ١٥٢ عدا الجملة الأخيرة].

### ٢٤ \_ باب العَمَلِ في التَّيَمُّم

٩٠ [١٢٦] م - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ مِنَ الجُرُفِ حَتَّى إِذَا كَانَا بِالمِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ اللهِ بن عمر فَتَيَمَّمَ صَعِيداً طَيِّباً، فَمَسَحَ وجْهَهُ ويَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى (١) . [الزهري: ١٥٣، الشيباني: ٧١] .

[۱۲۷] ۹۱ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَتَيَمَّمُ إلى المِرْفَقَيْنِ (۲). [الزهري: ١٥٥].

قَالَ يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ التَّيَمُّمُ، وأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ؟ فَقَالَ: يَضْرِبُ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ،
 وضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ، ويَمْسَحُهُمَا إلى المِرْفَقَيْنِ. [الزهري: ١٥٤].

### ٢٥ ـ باب تَيَمَّم الجُنُبِ

المُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلَّ سَأَلَ سَعِيدَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَرْمَلَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ الجُنُبِ يَتَيَمَّمُ، ثُمَّ يُدْرِكُ المَاءَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا أَدْرَكَ المَاءَ فَعَلَيْهِ المُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ الجُنُبِ يَتَيَمَّمُ، ثُمَّ يُدْرِكُ المَاءَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا أَدْرَكَ المَاءَ فَعَلَيْهِ المُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ الجُنُبِ يَتَيَمَّمُ، ثُمَّ يُدْرِكُ المَاءَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا أَدْرَكَ المَاءَ فَعَلَيْهِ المُسْتَقِبِ عَنِ الرَّجُلِ الجُنُبِ يَتَيَمَّمُ، ثُمَّ يُدْرِكُ المَاءَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا أَدْرَكَ المَاءَ فَعَلَيْهِ المُعْسَلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ. [الزهري: ١٥٦].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٦٨، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ٨٨٣، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: ٦٤١، والبيهقي في «الكبرى»: (٢٠٧/١).

<sup>-</sup> قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (١/ ٤١٥ و ٤١٦): الصعيد عند مالك وأصحابه: وجه الأرض، فيجوز عندهم التيمم على الحصباء والجبل والرمل والتراب، ويجوز عند أبي حنيفة التيمم على كل ما كان من الأرض، كالطين والرخام، والزرنيخ وغيرها. ويجوز التيمم عند أحمد بغبار الثوب، ولا يجوز عند مالك، ولا يجوز عند الشافعي وأبي يوسف إلا بالتراب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطني في «سننه»: (١/ ١٨١)، والبيهقي في «الكبرى»: (١/ ٢٠٧).

- قال مَالِكٌ فِيمَنِ احْتَلَمَ وهُوَ في سَفَرٍ، ولَا يَقْدِرُ على مَاءٍ إلَّا قَدْرِ الوُضُوءِ، وهُوَ لَا يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ المَاءَ، قال: يَغْسِلُ بِذَلِكَ فَرْجَهُ، ومَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الأَذَى، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ صَعِيداً طَيِّباً كَمَا أَمَرَهُ اللهُ. [الزهري: ١٥٧].
- قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ، فَلَمْ يَجِدْ تُرَاباً إِلَّا تُرَابَ سَبَخَةٍ (١٠)، هل يَتَيَمَّمُ بِالسِّبَاخِ؟ وهَلْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ في السِّبَاخِ؟ قال مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ في السِّبَاخِ، والتَّيَمُّمِ مِنْهَا، لأَنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى قال: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِبًا﴾ [المائدة: ٦] السِّبَاخِ، والتَّيَمُّمِ مِنْهَا، لأَنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى قال: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِبًا﴾ [المائدة: ٦] فَكُلُّ مَا كان صَعِيدًا فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ، سِبَاحًا كان أَوْ غَيْرَهُ. [الزهري: ١٥٨].

# ٢٦ ــ باب مَا يَحِلُّ لِلرَّجُل مِن امْرَأَتِهِ وهِيَ حَائِضٌ

[۱۲۹] ۹۳ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يَجِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ يَجِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِعَلَيْهِا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا»(۲). [الزهري: ۱۰۹، الشيباني: ۷۵].

[۱۳۰] ۹۶ - وحَدَّثَنِي عَن مَالِكِ، عَن رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ كَانَتْ مُضْطَجِعَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في ثَوْبٍ واحِدٍ، وأَنَّهَا وثَبَتْ وثْبَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكِ، لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟». يَعْنِي الحَيْضَةَ. فَقَالَتْ: نَعَمْ. قال لَها: (شُدِّي عَلَى نَفْسِكِ إِزَارَكِ، ثُمَّ عُودِي إلى مَصْجَعِكِ (٣٠). [الزمري: ١٦٠].

[١٣١] ٩٠ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عن نَافِعِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرُ (١) أَرْسَلَ إلى

<sup>(</sup>١) قوله (سبخة): وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. «النهاية» (سبخ).

 <sup>(</sup>۲) الحديث مرسل. أخرجه الدارمي في «سننه»: ۱۰۳۲، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ١٩١).
 قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/ ٢٦٠): لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ أن

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/ ٢٦٠): لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ أن رجلاً سأل رسول الله هكذا، ومعناه صحيح ثابت.

قال محمد: هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وقد جاء ما هو أرخص من هذا عن عائشة أنها قالت: يجتنب شعار الدم، وله ما سوى ذلك.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣/ ١٦١): حديث مرسل منقطع. وقال: (٣/ ١٦٢): هكذا هذا الحديث في «الموطأ» كما روي منقطع، ويتصل معناه من حديث أم سلمة عن النبي الله عنه أنه روي من حديث عائشة بهذا اللفظ البتة. . . ولم يختلف رواة «الموطأ» في إرسال هذا الحديث كما روى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عبيد الله بن عمر، والصواب ما أثبتناه، انظر: «الاستذكار»: (١/ ٣٢٠).

عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا: هل يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ١٦١، الشيباني: ٧٣].

[۱۳۲] ٩٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ سُثِلاَ عَنِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ سُثِلاً عَنِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ سُثِلاً عَنِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بنَ يَعْتَسِلَ؟ فَقَالاً: لَا حَتَّى النَّهُ وَسُلَيْمَانَ اللهِ وسُلَيْمَانَ بنَ يَعْتَسِلَ؟ فَقَالاً: لَا حَتَّى تَعْتَسِلَ (٢). [الزهري: ١٦٢، الشيباني: ٧٤].

# ۲۷ ـ باب طُهْرِ الحَائِضِ

[١٣٣] ٩٧ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَلْقَمَةَ بنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عن أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ يِالدِّرَجَةِ، فِيهَا المُؤْمِنِينَ فِالدِّرَجَةِ، فِيهَا المُؤْمِنِينَ فِالدِّرَجَةِ، فِيهَا الكُرْسُفُ، فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الحَيْض، يَسْأَلنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى الكُرْسُفُ، فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الحَيْض، يَسْأَلنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ. تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ (٣). [الزهري: ١٦٣، الشياني: ٨٥].

[١٣٤] ٩٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أبِي بَكْرٍ، عن عَمَّتِهِ، عَنِ ابنَةِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إلى الطُّهْر، فَكَانَتْ تَعِيبُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۳۲۱، والدارمي في «سننه»: ۱۰۳۳، والبيهقي في «الكبرى»: (۷/ ۱۹۰). ثلاثتهم قالوا: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أرسل إلى عائشة يسألها، وهو الصواب. والله أعلم. قال البيهقي بعدروايته هذا: هذا موقوف، وقدروي مرسلاً وموصولاً عن النبي ﷺ.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١/ ٣١٠). وقد وصله عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٢٧٤.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا تباشر حائض عندنا حتى تحل لها الصلاة.

<sup>(</sup>٣) أورده البخاري تعليقاً: قبل: ٣٢٠. وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١/ ٣٣٥).

قوله: (بالدِّرَجة): هكذا يروى بكسر الدال وفتح الراء: جمع دُرْج، وهو كالسَّفَت الصغير تضع فيه المرأة خفَّ متاعها وطيبها. «النهاية»: (درج). وقال الحافظ ابن حُجر في «الفتح»: (١/ ٢٤٠): قوله بالدِّرَجَة: بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع دُرْج بالضم ثم بالسكون، قال ابن بطال: كذا يرويه أصحاب الحديث، وضبطه ابن عبد البر في «الموطأ» بالضم ثم بالسكون، وقال: إنه تأنيث دُرْج، والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا.

وقوله: (الكرسف) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة وهو القطن.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا تطهر المرأة ما دامت ترى حمرة أو صفرة أو كُذرة، حتى ترى البياض خالصاً، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ وتَقُولُ: مَا كان النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا (١). [الزهري: ١٦٤، الشيباني: ٨٦].

[١٣٥] ٩٩ ـ قَالَ يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الحَائِضِ تَطْهُرُ فَلَا تَجِدُ مَاءً، هل تَتَيَمَّمُ؟ قال: نَعَمْ لِتَتَيَمَّمُ، فَإِنَّ مِثْلُهَا مِثْلُ الجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ. [الزمري: ١٦٥].

## ٢٨ \_ باب جَامِع الحَيْضَةِ

[١٣٦] ١٠٠ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ في المَوْأَةِ الحَامِلِ
تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ (٢). [الزهري: ١٦٧].

[۱۳۷] ۱۰۱ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ المَرْأَةِ الحَامِلِ تَرَى الدَّمَ؟ قال: تَكُفُّ عَن الصَّلَاةِ<sup>(٣)</sup>.

قال يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

[۱۳۸] ۱۰۲ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن **عَائِشَةَ** زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وأَنَا حَائِضٌ (<sup>٤)</sup>. [الزهري: ١٦٨، الشيباني: ٨٨].

[١٣٩] ١٠٣ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ بنِ الشَّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ،

- (۲) الحديث مرسل. أخرجه موصولاً البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤٢٣).
  - (۳) أخرجه الدارمي في «سننه»: ۹۲۱.
- (٤) أخرجه أحمد: ٢٥٧٣٥، والبخاري: ٢٩٥، وأخرجه مسلم: ٦٨٧بنحوه.
   ٥ حَدَّثنَا أَبُو مُصْعَب، قال: حَدَّثنَا مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزَّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. أخرجه البخارى: ٥٩٢٥.
  - قال محمد: لا بأس بذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، والعامة من فقهائنا.

(باب الرجل يَغْتَسِل أو يتوضأ بسؤر المرأة).

أخبرنا مالك: حدثنا نافع، عن ابن عمر أنه قال: لا بأس بأن يغتسل الرجل بفضل وَضُوء المرأة ما لم تكن جنباً أو حائضاً.

قال محمد: لا بأس بفضل وَضُوء المرأة وغسلها وسؤرها وإن كانت جنباً أو حائضاً.

بلغنا أن النبي ﷺ كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد ليتنازعان الغسل جميعاً، فهو فضل غسل المرأة الجنب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) أورده البخاري تعليقاًقبل: ۳۲۰، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۱/ ۹۱)، والبيهقي في «الكبرى»: (۱/ ۳۳۵).

فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ فِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلْتَقْرُضْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ إِللَمَاءِ، ثُمَّ لِتُصَلِّي»(١). [الزهري: ١٦٦].

#### ٢٩ \_ باب المُسْتَحَاضَةِ

- الْدَّا الْدَّا اللهِ عَلَيْ يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ولَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وصَلِّي ""). [الزهري: ١٧١].
- الدّا] ١٠٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبِي ﷺ وَأَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ زوج النبي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَجِيضُهُنَّ مِنَ اللهِ ﷺ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لِتَنْظُرْ إلى عَدَدِ اللَّيَالِي والأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَجِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفر بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي "". [الزهري: ١٧٢، الشياني: ١٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۲٦٩٣٢، والبخاري: ٣٠٧، ومسلم: ٦٧٥. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (١/ ٣٣٠): قوله: «عن أبيه» غلط، لأن أصحاب هشام بن عروة كلهم يقول فيه: عن فاطمة بنت المنذر، وهي امرأته، ولم يرو عنها أبوه شيئاً، وإنما هشام يروي عنها هذا الحديث وغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٥٦٢٢، والبخاري: ٣٠٦، ومسلم: ٧٥٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٦٧١٦، وأبو داود: ٢٧٤، والنسائي: ٢٠٩.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥٦/١٦): هكذا رواه مالك عن نافع، عن سليمان، عن أم سلمة، وكذلك رواه أيوب السَّخْتياني، عن سليمان بن يسار كما رواه مالك عن نافع، سواء. ورواه الليث بن سعد، وصخر بن جويرية وعبيد الله بن عمر على اختلاف عنهم عن نافع، عن سليمان بن يسار أن رجلاً أخبره عن أم سلمة، فأدخلوا بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلاً.

وقوله: (لتستثفر): هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثَفَر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. «النهاية»: (ثفر).

 <sup>■</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي إلى الوقت الآخر وإن سال دمها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

[۱٤٢] ١٠٦] ١٠٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، وكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وتُصَلِّي. [الزهري: ١٧٣].

[١٤٣] ١٠٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّ القَعْقَاعَ بنَ حَكِيمٍ وزَيْدَ بنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إلى سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ المُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إلى طُهْرٍ، وتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ (١). [الزهري: ١٧٤، النيباني: ٨٣].

[188] ١٠٨ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى عن مَالِكِ، عن هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: لَيْسَ عَلَى المُسْتَحَاضَةِ إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً واحِداً، ثُمَّ لتَتَوَضَّا بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ. [الزهري: ١٧٥، الشياني: ٨٤].

- قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ المُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ، أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا، وكَذَلِكَ النُّفَسَاءُ إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا، وإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ المُسْتَحَاضَةِ. [الزهري: ١٧٧ ـ ١٧٨].
- قال يَحْيَى: قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في المُسْتَحَاضَةِ عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبيهِ، وهُوَ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إلَيَّ في ذَلِكَ. [الزهري: ١٧٦].

#### ٣٠ ـ باب مَا جَاءَ في بَوْلِ الصَّبِيِّ

[١٤٥] ١٠٩ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن **عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ** أَنَّهَا فَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَبِيِّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِه، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ، فَأَتُبُعَهُ إِيَّاهُ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٥١٢، الشيباني: ٤١].

[١٤٦] ١١٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: ۳۰۱.

<sup>•</sup> قال محمد: تغتسل إذا مضت أيام أقرائها، ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى تأتيها أيام أقرائها، فتدع الصلاة، فإذا مضت اغتسلت غسلاً واحداً، ثم توضأت لكل وقت صلاة وتصلي حتى يدخل الوقت الآخر، ما دامت ترى الدم، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٤٢٥٦، والبخاري: ٢٢٢، ومسلم: ٢٦٢.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، تتبعه إياه غسلاً حتى تنقيه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

عن أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابِنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَجْلَسَهُ في حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ ولَمْ يَغْسِلُهُ(١). [الزهري: ٥١٣، الشياني: ٤٠].

## ٣١ ـ باب مَا جَاءَ في البَوْلِ قَائِماً وغَيْرِهِ

[۱٤۷] ۱۱۱ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: دَخَلَ أَعْرابيُّ المَسْجِدَ، فَكَشَفَ عن فَرْجِهِ لِيَبُولَ، فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ حَتَّى عَلَا الصَّوْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اتْرُكُوهُ». فَتَرَكُوهُ، فَبَالَ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَصُبَّ عَلَى ذَلِكَ المَكَانِ (٢). [الزهري: ٥٠٩].

[١٤٨] ١١٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قال: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَبُولُ قَائِماً<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٥١٠، الشيباني: ٩٩٤].

■ قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عن غَسْلِ الفَرْجِ مِنَ البَوْلِ والغَائِطِ، هل جَاءَ فِيهِ أَثَرٌ؟ فَقَالَ: بَلغَنِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ (٤) مِنَ الغَائِطِ، وأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَغْسِلَ الفَرْجَ مِنَ البَوْلِ. [الزهري: ٥١١].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٦٩٩٦، والبخاري: ٢٢٣، ومسلم: ٦٦٥.

قال محمد: قد جاءت رخصة في بول الغلام إذا كان لم يأكل الطعام، وأمر بغسل بول الجارية،
 وغَسْلُهما جميعاً أحب إلينا، وهو قول أبى حنيفة.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل. وقد وصله أحمد: ١٢١٣٢، والبخاري: ٢٢١، ومسلم: ٦٦٠ من حديث أنس بن مالك رضي مالك المضيد.

وقوله: (بَذَنُوب): الذُّنُوب: هو الدلو العظيمة، وقيل: لا تسمى ذَنوباً إلا إذا كان فيها ماء. «النهاية»: (ذنب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في «شرح معانى الآثار»: ٦٣٢٠، والبيهقي في «الكبرى»: (١/٢٠١).

<sup>(</sup>٤) قوله (يتوضؤون): أي يغسلون الدّبر. الزرقاني في «شرحه» (١/ ١٩٢).

#### ٣٢ \_ باب مَا جَاءَ في السُّواكِ

[١٤٩] ١١٣ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ ابنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال في جُمُعَةٍ مِنَ الجُمَعِ: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيداً فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كان عَنْدَهُ طِيبٌ، فَلا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وحَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ»(١). [الزهري: ٤٥٢، الشيباني: ٥٩].

[١٥٠] ١١٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ» (٢). [الزهري: ٤٥٣].

[١٥١] ١١٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْف، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال: لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لأَمَرَهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ (٣). [الزهري: ٤٥٤].



<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٢٦٨، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (١/ ٤٣٥)، والبيهقي في «الكبرى»: (٣/ ٢٤٣) مرسلاً. قال البيهقي: هذا هو الصحيح مرسل، وقد روي موصولاً، ولا يصح وصله.

وأخرجه ابن ماجه: ١٠٩٨ موصولاً من حديث ابن عباس الله الكلام عليه مطولاً في «التمهيد»: (١١/ ٢١٠ وما بعده).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٠٨٦٨، والبخاري: ٧٢٤٠. وأخرجه مسلم: ٥٨٩ وزاد: عند كل صلاة.

قال محمد: لا بأس بذلك، والبول جالساً أفضل \_ أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه».

أخبرنا مالك: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ ارأيت ابنى أبي قحافة نزع ذنوباً أو ذنوبين، في نزعه ضعف والله يغفر له، ثم قام عمر بن الخطاب فاستخالت غرباً، فلم أر عبقرياً من الناس ينزع نزعه، حتى ضرب الناس بعَطَن».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في «شعب الإيمان»: (٣/ ٢٥) مرفوعاً. وقال: هذا حديث رواه مالك خارج «الموطأ» مرفوعاً، ورواه في «الموطأ» موقوفاً، والحديث في الأصل مرفوع في غير هذا الموضع.



## [٣ \_ كتاب الصلاة]

#### ١ \_ باب مَا جَاءَ في النَّدَاءِ لِلصَّلَاةِ

الْمُ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْن، يُضْرَبُ بِهِمَا لِيَجْمَعَ النَّاسَ لِلصَّلَاةِ، فَأُرِي عَبْدُ اللهِ عَلَيْ قَدْ أَرَادَ اللهِ عَلَيْ قَدْ أَرَادَ اللهِ عَلَيْ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْن، يُضْرَبُ بِهِمَا لِيَجْمَعَ النَّاسَ لِلصَّلَاةِ، فَأُرِي عَبْدُ اللهِ بنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الحَارِثِ بِنِ الخَزْرَجِ خَشَبَتَيْنِ في النَّوْمِ، فَقَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ لَنَحْوُ مِمَّا يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهَ عَلَيْ بِالأَذَانِ (١٠ الرَهري: ١٧٩].

فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالأَذَانِ (١٠ . [الزهري: ١٧٩].

[١٥٣] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عن أَبِي سَعِيدٍ المُحَدِّرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إذَا سَمِعْتُمُ النِّذَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ» (٢٠). [الزهرى: ١٨٠، الشياني: ٩١].

[١٥٤] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النِّدَاءِ والصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا لِلَّاسِ مَا في التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتَمَةِ والصَّبْحِ لأَتَوْهُمَا ولَوْ حَبُواً»(٣). [الزهري: ١٨١].

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (۱/٣٦٧): روي عن النبي في قصة عبد الله بن زيد ورؤياه في بدء الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة. وقال: وهي متواترة الطرق من نقل أهل المدينة وأهل الكوفة، ولا أعلم فيها ذكر الخشبتين إلا في مرسل يحيى بن سعيد هذا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١١٠٢٠، والبخاري: ٦١١، ومسلم: ٨٤٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٧٢٢٦، والبخاري: ٦١٥، ومسلم: ٩٨١.

قوله (ولو يعلمون ما في التهجير): التهجير. التكبير إلى كل شيء والمبادرة إليه. «النهاية»: (هجر). وقوله: (العتمة): قال الزرقاني في «شرحه» (٣/١١): أي العشاء، وثبت النهي عن تسميتها عتمة، =

[۱۵۵] ٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْقُوبَ، عن أَبِيهِ، وإسْحَاقَ أبي عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا، ومَا بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا، ومَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ في صَلَاةٍ مَا كان يَعْمِدُ إلى الصَّلَاقِ (٢٠). [الزهري: ١٨٢، الشياني: ٩٣].

[١٥٦] ٥ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَن عَبْدِ اللهِ عَن أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْدِيَّ قال لَهُ: «إنِّي أَرَاكُ لَأَنْصَادِيِّ، فُمَّ المَازِنِيِّ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْدِيُّ قال لَهُ: «إنِّي أَرَاكُ تُحِبُّ الغَنَم والبَادِيَة، فَإِذَا كُنْتَ في غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَنْتَ بِالصَّلَاقِ، فَارْفَعْ من صَوْتِكَ بِالسَّلَاقِ، فَإِنْ شَعِدُ لَهُ يَوْمَ بِالنِّدَاء، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤذِّن جِنُّ ولَا إنْسُ ولَا شَيْءٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَلَّا اللهِ عَلَيْهِ أَلَّا اللهِ عَلَيْهِ أَلَّا اللهِ عَلْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَلَّا اللهِ عَلْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَلَا اللهِ عَلَيْهُ أَلَا اللهِ عَلْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَلَا اللهِ عَلَيْهِ أَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[۱۵۷] ٦ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِلْطَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّنْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ النَّدُاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ ونَفْسِهِ، حَتَّى يقُولَ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كَمْ صَلَّى (٤٤). [الزهرى: ١٨٤].

[١٥٨] ٧ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبِي حَازِمِ بنِ دِينَارٍ، عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قال: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ: حَضْرَةُ النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ،

فهذا الحديث بيان للجواز، وأن النهي ليس للتحريم، أو استعمل العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة،
 لأن العرب كانت تستعمل العشاء في المغرب، فلو قال مافي العشاء لحمولها على المغرب ففسد
 المعنى وفات المطلوب فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها.

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصل: أبي عبد الله، وعند الزهري: ابن عبد الله، وهو صواب أيضاً، فإسحاق بن عبد الله
 كنيته أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٩٩٣٠، ومسلم: ١٣٦٠. وأخرجه البخاري: ١٣٦ بنحوه.

<sup>•</sup> قال محمد: لا تعجلن بركوع ولا افتتاح حتى تصل إلى الصف وتقوم فيه، وهو قول أبي حنيفة دحمه الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١١٣٠٥، والبخاري: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٩٩٣١، والبخاري: ٦٠٨، ومسلم: ٨٥٩.

- والصَّفُّ في سَبِيلِ اللهِ (١). [الزهري: ١٨٥].
- قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكُ عَنِ النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، هل يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الوَقْتُ؟ فَقَالَ:
   لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ. [الزهري: ١٨٨].
- قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عن تَثْنِيَةِ النَّدِاءِ والإقامَةِ، ومَتَى يَجِبُ القِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الطَّلَاةُ؟ فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي في النِّدَاءِ والإقامَةِ إلَّا مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الإقَامَةُ فَإِنَّهَا لَا تُثَنَّى، وذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ بِبَلَدِنَا، وأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الطَّلَاةُ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ في ذَلِكَ بِحَدِّ يُقَامُ لَهُ، إلَّا إِنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الثَّقِيلَ والخَفِيف، ولَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلِ واحِدٍ. [الزمري: ١٨٦].
- سُئِلَ مَالِكٌ عن قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ يَجْمَعُوا المَكْتُوبَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا ولَا يُؤَذِّنُوا؟
   قال مَالِكٌ: ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُمْ، وإنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ في مَسَاجِدِ الجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ فِيهَا الصَّلَاةُ. [الزهري: ١٨٩].
- قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عن تَسْلِيمِ المُؤَذِّنِ عَلَى الإمَامِ، ودُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلَاةِ، ومَنْ أَوَّلُ
   مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كان في الزَّمَنِ الأَوَّلِ. [الزهري: ١٩٠].
- قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عن مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ انْتَظَرَ هل يَأْتِيهِ أَحَدٌ، فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وصَلَّى وحْدَهُ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ، أَيْعِيدُ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ؟ فقَالَ: لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ، ومَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ وحْدَهُ. [الزمري: ١٩٧].
- قال يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ عن مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ تَنَفَّلَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ؟
   قال: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِقَامَتُهُ وإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءً. [الزمري: ١٩١].
- قال مَالِكٌ: لَمْ تَزَلِ الصَّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الفَجْرِ، وأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا، إلَّا بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وفْتُهَا. [الزهري: ١٨٧ و ٢٠٣].
- [١٥٩] ٨ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ المُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ،
  فَوَجَدَهُ نَائِماً، فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا في نِدَاءِ الصَّبْحِ(٢).
  [الزهري: ١٩٣، الشيباني بعد رقم: ٩١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۱۹۱۰، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٦/ ٣٠)، والبخاري في «الأدب المفرد»: (٦/ ٢٣٠)، والبيهقي في «الكبرى»: (١/ ٤١١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: ٤٠٥٥.

[١٦٠] وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بنِ مَالِكِ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: مَا أَعْرِفُ شَيْئاً مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، إلَّا النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ (١). [الزهري: ١٩٤، الشيباني: ١٩٦٨].

[١٦١] ٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ سَمِعَ الإقَامَةَ وهُوَ بِالبَقِيع، فَأَسْرَعَ المَشْيَ إلى المَسْجِدِ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ١٩٥، الشيباني: ٩٤].

## ٢ ـ باب النِّدَاءِ في السَّفَرِ وعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

الهُ اللهِ بنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ في لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ اللهِ بنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ في لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وريحٍ، فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا في الرِّحَالِ، ثُمَّ قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتُ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا في الرِّحَالِ» (٣). [الزهري: ١٩٦، الشيباني: ١٨٧].

[١٦٣] ١١ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الإقَامَةِ
في السَّفَرِ، إِلَّا في الصَّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا ويُقِيمُ، وكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَذَانُ لِلإِمَامِ
الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ (٤٠). [الزهري: ١٩٧].

[١٦٤] ١٢ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ: إِذَا كُنْتَ في سَفَرٍ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَذِّنُ<sup>(٥)</sup>. [الزهري: ١٩٨].

<sup>■</sup> أخبرنا مالك: أخبرنا نافع، عن ابن عمر أنه كان يكبر في النداء ثلاثاً ويتشهد ثلاثاً، وكان أحياناً إذا قال: حي على الفلاح، قال على إثرها: حي على خير العمل. قال محمد: الصلاة خير من النوم، يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء، ولا يجب أن يزاد في النداء ما لم يكن منه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: ٥٥٠٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۱۲۲، وعبد الرزاق في «مصنفه»: (۲/ ۲۹۰).

<sup>•</sup> قال محمد: لا بأس به ما لم يُجْهِد نفسه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٦٦٦، ومسلم: ١٦٠٠، وأخرجه أحمد: ٤٥٨٠ بنحوه.

قال محمد: هذا حسن وهذا رخصة، والصلاة في الجماعة أفضل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٨٩٤، والبيهقي في «الكبرى»: (١/ ٤١١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (١/١٨٧).

<sup>•</sup> جاء عند الشيباني قبل هذا الحديث:

أخبرنا مالك: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي محيريز قال: أدركت ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: من أشراط الساعة المعلومة المعروفة أن ترى الرجل يدخل البيت لا يشك من رآه أن يدخله لسوء غير أن الجدر تواريه.

قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وهُوَ رَاكِبٌ. [الزهري: ٢٠٠].

ا ١٣٥] ١٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: مَنْ صَلَّى بِأَرْضِ فَلَاةٍ، صَلَّى عن يَمِينِهِ مَلَكُ، وعَنْ شِمَالِهِ مَلَكُ، فَإِذَا أَذَّنَ وأَقَامَ الصَّلَاةَ ـ صَلَّى بِأَرْضِ فَلَاةٍ، صَلَّى ورَاءَهُ مِنَ المَلَاثِكَةِ أَمْثَالُ الجِبَالِ(١). [الزهري: ١٩٩].

#### ٣ ـ باب قَدْرِ السُّحُورِ مِنَ النَّدَاءِ

اللهِ عن عَبْدِ اللهِ بنِ حَيْنَ يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

[۱٦٧] ١٥ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

ﷺ قال: «إِنَّ بِلَالاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». قال:

وكان ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْمَى، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ (٣).

[الزهري: ٢٠٧، الشيباني: ٣٤٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٩٥٤.

وأورده الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (١/ ١٩٤) وقال: قال الدارقطني في «العلل»: ورواه الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن معاذ بن جبل، وهو أصح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٥٣١٣، والبخاري: ٢٦٠، ومسلم: ٢٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل. أخرجه الشافعي في مسنده: ١١٩، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٧٧٤. وأخرجه موصولاً أحمد: ٢٠٥١، والبخاري: ٦١٧، ومسلم: ٢٥٣٧ من دون الزيادة، ثلاثتهم من حديث عبد الله بن عمر.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١/ ٥٥) هكذا رواه يحيى مرسلاً، وتابعه على ذلك أكثر الرواة عن مالك، ووصله القعنبي وابن المهدي وعبد الرزاق وأبو قرة و... كل هؤلاء وصلوه فقالوا فيه: عن سالم عن أبيه. وأما أصحاب ابن شهاب فرووه متصلاً مسنداً عن ابن شهاب، منهم ابن عيينة وابن جريج.

قال محمد: كان بلال ينادي بليل في شهر رمضان لسحور الناس، وكان ابن أم مكتوم ينادي للصلاة
 بعد طلوع الفجر، فلذلك قال رسول الله ﷺ: «كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم».

## ٤ \_ باب افْتِتَاح الصَّلَاةِ

[١٦٨] ١٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضاً وقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ». وكان لا يَفْعَلُ ذَلِكَ في السَّجُودِ (١). [الزهري: ٢٠٤، الشيباني: ٩٩].

[١٦٩] ١٧ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عَلِيِّ بنِ حُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَنَّهُ قال: كان رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ في الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ ورَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ يَاللهُ عَلَمْ اللهِ عَلَيْ يُكَبِّرُ في الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ ورَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ يَاللهُ عَلَى مَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ (٢٠). [الزهري: ٢٠٥، الشيباني: ١٠٢].

ا ۱۸ [۱۷۰] ۱۸ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يَرْفَعُ يَدَيْهِ في الصَّلَاةِ (٣٠). [الزهري: ٢٠٦].

[۱۷۱] ۱۹ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كان يُصَلِّي لَهُمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ ورَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قال: واللهِ إِلَّي لأَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ [۱۷].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ٤٦٧٤، والبخاري: ٧٣٥، ومسلم: ٨٦٢. مع ذكر الرفع فيه عند الركوع. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢١١ ـ ٢١٢): وقال جماعة من أهل العلم: إن إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط في هذا الحديث إنما أتى من مالك، وهو الذي كان ربما وهم فيه، لأن جماعة حفاظاً رووا عنه الوجهين جميعاً.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل. أخرجه الشافعي في «مسنده» ١٥١، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ٢٤٩٧. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٩/ ١٧٣): ولا أعلم بين رواة «الموطأ» خلافاً في إرسال هذا الحديث. ورواه عبد الوهاب بن عطاء، عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن أبيه. ورواه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح، عن أبيه، عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب، ولا يصع فيه إلا ما في «الموطأ» مرسل.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل.
قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٣/ ١٥٩): هكذا هذا الحديث مرسلاً عند كل من رواه عن مالك،
وكذلك رواه شعبة عن يحيى بن سعيد.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٧٢٢٠، والبخاري: ٧٨٥، ومسلم: ٨٦٧.
 ٥ قال: حَدَّثْنَا مَالِكٌ؛ عن نُعَيْمِ بنِ المُجْمِرِ، وأبي جَعْفَرٍ القَارِي أَنَّهَمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كان =

٢٠ [١٧٢] ٢٠ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مُحمَرَ كان يُكَبِّرُ في الصَّلَاةِ، كُلَّمَا خَفَضَ ورَفَعَ (١). [الزهري: ٢٠٩].

[١٧٣] وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْلَا اللهِ مِنَ صُمَرَ كَانَ إِذَا الثَّتَتَعَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وإذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ قَلِكَ<sup>(٢)</sup>.[الزهري: ٢١٠، النيباني: ١٠٠].

[۱۷٤] ۲۱ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي نُعَيْمٍ وهْبِ بنِ كَيْسَانَ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ كان يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ في الصَّلَاةِ. قال: وكان يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا ورَفَعْنَا<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ۲۱۱، الشيباني: ۱۰۱].

قال محمد: السنة أن يكبر الرجل في صلاته كلما خفض، وكلما رفع، وإذا انعجط للسجود كبر، وإذا انحط للسجود كبر، وإذا انحط للسجود الثاني كبر، فأما رفع اليدين في الصلاة، فإنه يرفع اليدين حلو الأذنين في ابتداء الصلاة مرة أخرى، ثم لا يرفع في شيء من ذلك، وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفي ذلك آثار كثيرة.

- قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح، عن عاصم بن كليب الجَرْمي، عن أبيه قال: رأيت علي بن أبي طالب رفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة المكتوبة، ولم يرفعهما فيما سوى ذلك.

ـ قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح، عن حماد، عن إبراهيم النَّخَعِي، قال: لا ترفع يديك في شيء من الصلاة بعد التكبيرة الأولى.

- قال محمد: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال: دخلت أنا وعمرو بن مرة على إبراهيم النَّخعي، قال عمرو: حدثني علقمة بن واثل الحضرمي، عن أبيه أنه صلى مع رسول الله على إبراهيم النَّخعي النبي الله يوسلي الله عنه النبي الله يعملي الله عنه الله عنه أوا ركع وإذا رفع، قال إبراهيم: ما أدري لعله لم ير النبي الله يصلي إلا ذلك اليوم فحفظ هذا منه، ولم يحفظه ابن مسعود وأصحابه، ما سمعته من أحد منهم، إنما كانوا يرفعون أيديهم في بَدء الصلاة حين يكبرون.

ـ قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح، عن عبد العزيز بن حكيم قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة، ولم يرفعهما فيما سوى ذلك.

ـ قال محمد: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله النَهْشَلِيّ، عن عاصم بن كليب الجَرْمي، عن أبيه ـ وكان من أصحاب علي ـ أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة، ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة.

ـ قال محمد: أخبرنا الثوري: حدثنا حصين عن إبراهيم، عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه إذا افتتع الصلاة.

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه): ٣٠٣.

(٢) أخرجه أبو داود: ٧٤٧، وقال عقب الحديث: لم يذكر (رَفَعَهُما دون ذلك) أحد غير مالك فيما أعلم.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه: ٣٥٠٢.

يُصلِّي لَهُمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ ورَفَعَ، وكان يَرْفَعُ يَلَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ. [الزهري: ٢٠٨،
 الشيباني: ٢٠٤٤.

[۱۷٥] ۲۲ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كان يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكُعَةَ، فَكَبَّر تَكُبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ. [الزهري: ٢١٢] قال مَالِكُ: وذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ.

- قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإَمَامِ، فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ وتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ، ولَا عِنْدَ الرُّكُوعِ، وكَبَّرَ في الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ؟ فقَالَ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، ولَوْ سَهَا مَعَ الإَمَامِ عن تَكْبِيرَةِ الاَفْتِتَاحِ، وكَبَّرَ في الرَّكُعةِ الثَّانِيَةِ؟ فقَالَ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُ إِلَيَّ، ولَوْ سَهَا مَعَ الإَمَامِ عن تَكْبِيرَةِ الاَفْتِتَاحِ، وكَبَّرَ في الرُّكُوعِ الأَوَّل، رَأَيْتُ ذَلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الاَفْتِتَاحِ. [الزهري: ٢١٤].
- وقَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ في الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ: إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ. [الزهري: ٢١٥].
- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ في إِمَامٍ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قال: أَرَى أَنْ يُعِيدُ، ويُعِيدُ مَنْ كان خَلْفَهُ الصَّلَاةَ، وإنْ كان مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُ فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ. [الزهري: ٢١٣].

#### ٥ \_ باب القِرَاءَةِ في المَغْرِبِ والعِشَاءِ

[۱۷٦] ۲۳ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ بِالطُّورِ في المَغْرِبِ(١). [الزهري: ٢١٦، الشيباني: ٢٤٧].

'[۱۷۷] ۲۰ و حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ الفَصْلِ بِنْتَ الحَارِثِ سَمِعَتْهُ وهُوَ يَقْرَأُ ﴿ وَالنُرْسَلَتِ عُمْهُ ﴾ عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ الفَصْلِ بِنْتَ الحَارِثِ سَمِعَتْهُ وهُو يَقْرَأُ ﴿ وَالنُرْسَلَتِ عُمْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَالِهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهَا عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

[١٧٨] ٢٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن أبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِ المَلِكِ، عن عُبَادَةَ بنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٦٧٨٣، والبخاري: ٧٦٥، ومسلم: ١٠٣٥.

قال محمد: العامة على أن القراءة تخفف في صلاة المغرب، يقرأ فيها بقصار المُفَصَّل، ونرى أن هذا كان شيئاً فترك، أو لعله كان يقرأ بعض السورة ثم يركع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٦٨٨٤، والبخاري: ٧٦٣، ومسلم: ١٠٣٣.

نُسَيِّ، عن قَيْسِ بنِ الحَارِثِ، عن أبِي عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيِّ أَنَّه قال: قَدِمْتُ المَدِينَةَ في خِلَافَةِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِينِ الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِينِ الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ القُوْآنِ، وسُورَةٍ مِنْ قِصَارِ المُفَصَّلِ، ثُمَّ قَامَ في الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ القُوْآنِ، وبِهَذِهِ الآيةِ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرَغْ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَا مِن لَدَن مَن لَذَن كَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ [آل عمران: ٨] (١). [الزهري: ٢١٨].

[۱۷۹] ۲۲ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وحْدَهُ يَقْرَأُ في الأَرْبَعِ جَمِيعاً، في كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ القُرْآنِ، وسُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ، وكان يَقْرَأُ أَحْيَاناً بِالسُّورَتَيْنِ والتَّلَاثِ في الرَّكْعَةِ الوَاحِدَةِ مِنْ صَلَاةِ الفَرِيضَةِ، ويَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ المَعْرِبِ كَلَلِكَ بِأُمِّ القُرْآنِ وسُورَةٍ سُورَةٍ مُورَةٍ (٢). [الزهري: ٢١٩، الشيباني: ١٣٤].

٢٧ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَدِيِّ بنِ ثَابِتِ الأَنْصَارِي، عَنِ
 البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِ ﴿ وَالنِّينِ
 وَالْ يَوُنِ ﴾ (٣). [الزمري: ٢٢٦].

#### ٦ \_ باب العَمَلِ في القِرَاءَةِ

[۱۸۱] ۲۸ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ حُنَيْنٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِيهِ، عن حَدِّثَنِي عَنْ تَخَتَّمِ الذَّهَبِ، عن كُبْسِ الفَسِّيِّ، وعَنْ تَخَتَّمِ الذَّهَبِ، وعَنْ تَخَتَّمِ الذَّهَبِ، وعَنْ تَخَتَّمِ الذَّهَبِ، وعَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ في الرُّكُوعِ<sup>(٤)</sup>.[الزهري: ٢٢٤، الشيباني: ٢٨٦].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۰٤۲، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ۲٦٩٨، والبيهقي في «الكبرى»: (۲) ۲۶۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٢ / ٦٤).

قال محمد: السنة أن تقرأ في الفريضة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين
 بفاتحة الكتاب، وإن لم تقرأ فيهما أجزأك، وإن سبحت فيهما أجزأك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٨٥٢٧، والبخاري: ٧٦٧، ومسلم: ٤٦٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ١٠٤٣، ومسلم: ٥٤٣٧.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١١٢/١٦): روى هذا الحديث عن نافع جماعة، وعن إبراهيم بن عبد الله بن حنين جماعة، وعن علي بن أبي طالب جماعة. . . وهو حديث اختلف في إسناده ولفظه على نافع، وعلى إبراهيم بن عبد الله بن حنين اختلافاً كثيراً . . . والحديث صحيح كما رواه مالك ومن تابعه . وقوله: (القَسِّيّ): ثياب مضلَّعة فيها حرير، أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع . ينظر «النهاية»: (ضلع).

- [۱۸۲] ۲۹ ـ وحَدَّنَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عن أَبِي حَازِمِ التَّمَّارِ، عَنِ البَيَاضِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وهُمْ يُصَلُّونَ، وقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ، ولَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِالقُرْآنِ»(۱). [الزهري: ٢٢٥].
- [١٨٣] ٣٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قال: قُمْتُ ورَاءَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ كان لَا يَقْرَأُ ﴿ بِنْ ـ ـ ِ ٱللَّوَ الْكَثَنِ الْرَجَ يَهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ (٢). [الزهري: ٢٢٧].
- [١٨٤] ٣١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بنِ مَالِكِ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمِ بِالبَلاطِ (٣). [الزهري: ٢٢٨، الشيباني: ١٣٥].
- [١٨٥] ٣٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الإَمَامُ، قَامَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ فَقَرَأَ الإَمَامُ، قَامَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ فَقَرَأَ لِيَعْسِهِ فِيمَا يَقْضِي وجَهَرَ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ٢٢٩، الشيباني: ١٢٩].
- [١٨٦] وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن يَزِيدَ بنِ رُومَانَ أَنَّهُ قال: كُنْتُ أُصَلِّي إلى جَانِبِ نَافِعِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، فَيَغْمِزُنِي فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ ونَحْنُ نُصَلِّي<sup>(٥)</sup>. [الزهري: ٢٣٠].

 <sup>■</sup> قال محمد: تكره القراءة في الركوع والسجود، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۱۹۰۲۲، والبخاري في «خلق أفعال العباد»: ۳۹٦، والنسائي في «الكبرى»: ۳۳٦٤، والبيهقي في «الكبرى»: (۳/ ۱۱)، وفي «شعب الإيمان»: (۲/ ٥٤١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۱۲۸۱۰، ومسلم: ۸۹۰.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢/ ٢٢٨): هكذا هو في «الموطأ» عند جماعة رواته فيما علمت موقوفاً، وروته طائفة عن مالك فرفعته، ذكرت فيه النبي عليه السلام، وليس ذلك محفوظ فيه عن مالك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالبلاط): اسم موضع معروف بالمدينة.

<sup>•</sup> قال محمد: الجهر بالقراءة في الصلاة فيما يجهر فيه بالقراءة حسن، ما لم يُجْهِد الرجل نفسه.

<sup>(</sup>٤) ● قال محمد: وبهذا تأخذ، لأنه يقضي أول صلاته، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

\_ أخبرنا مالك: أخبرنا نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا جاء إلى الصلاة، فوجد الناس قد رفعوا من ركعتهم، سجد معهم.

قال محمد: وبهذا نأخذ، ويسجد معهم ولا يعتد بها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (١/ ٤١٨).
 وقوله (فأفتح) وقع في الأصل (فأفتتح) بتاءين، ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

#### ٧ \_ باب القِرَاءَةِ في الصُّبْح

[۱۸۷] ٣٣ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ **أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ** صَلَّى الصَّبْحَ، فَقَرَأَ فِيهَا بسُورَةِ البَقَرَةِ في الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا (۱). [الزمري: ۲۲۰].

٣٤ [١٨٨] ٣٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بنَ صَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا ورَاءَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ الصَّبْحَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ، وسُورَةِ لَوسُفَ، وسُورَةِ اللهِ إِذَنْ لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ، قال: أَجَلْ (٢). [الزهرى: ٢٢].

[١٨٩] ٣٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ ورَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الفُرَافِصَةَ بنَ عُمَيْرِ الحَنفيَّ قال: مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بنِ عَقَّانَ إِيَّاهَا في الصَّبْحِ، مِنْ كَثْرَةِ مَا كان يُرَدِّدُهَا (٣). [الزهري: ٢٢٢].

[١٩٠] ٣٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقْرَأُ في الصَّبْحِ في السَّفَرِ بِالعَشْرِ السُّورِ الأُوَلِ مِنَ المُفَصَّلِ، في كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمَّ القُرْآنِ وسُورَةٍ (٤). [الزهري: ٢٢٣، الشياني: ٢٠١].

## ٨ ـ باب مَا جَاءَ في أُمِّ القُرْآنِ

٣٧ [ ١٩١] ٣٧ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بنِ كُورَيْزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَادَى أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ وهُوَ يُصَلِّى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَالِدِ عَلَى يَدِهِ، وهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ صَلَاتِهِ لَحِقَهُ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ، وهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: «إنِّي لأَرْجُو أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمُ سُورَةً، مَا أَنْزَلَ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٠٤٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٣٨٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۰٤٥، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: ۹۸۷، والبيهقي في
 «الكبرى»: (۲/ ۲۸۹). وقوله: (فقلت: والله إذن. . .): القائل هو هشام بن عروة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٠٤٦، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: ١٠٠٠، والبيهقي في «الكبرى»: (٣/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «مسنده» بترتيب السندي: ٣٣٨، والبيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٣٨٩).

<sup>●</sup> قال محمد: يقرأ في الفجر في السفر: ﴿وَالنَّمَآ ذَاتِ الْبُرُوعِ ۞﴾ ، ﴿وَالنَّمَآ وَالْمَارِقِ ۞﴾ ونحوهما.

في التَّوْرَاةِ، ولا في الإنْجِيلِ، ولا في القُرْآنِ مِثْلَهَا». قال أُبَيِّ: فَجَعَلْتُ أُبْطِئُ في المَشْي، رَجَاءَ ذَلِكَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَمْني السُّورَةَ الَّتِي وعَدْتَنِي. قال: (كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاة)». قال: فَقَرَأْتُ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هِي هَذِهِ السُّورَةُ، وهِي السَّبْعُ المَثَانِي والقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أَعْطِيتُ (١٣٠].

[۱۹۲] ۳۸ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي نُعَيْم وهْبِ بنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُّرَّآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا ورَاءَ الإِمَامِ (۲٪. [الزهري: ٣٣٣، الشيباني: ١٦٣].

## ٩ ـ باب القِرَاءَةِ خَلْفَ الإمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالقِرَاءَةِ

[۱۹۳] ۳۹ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، عَيْ خِدَاجٌ، عَيْ خِدَاجٌ، عَيْ خِدَاجٌ، عَيْ خِدَاجٌ، عَيْ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، عَيْ خِدَاجٌ، عَيْ خِدَاجٌ، عَيْ خِدَاجٌ، عَيْ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِي خِدَاجٌ، فَيْرُ تَمَامٍ». قال: فَقُلْتُ يَا فَي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۲۱۰۹٥، وابن خزيمة في «صحيحه»: ٥٠٠، والحاكم في «مستدركه»: (١/ ٧٤٤) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة عن أبي بن كعب. قال الحاكم: وقد اختلف على العلاء بن عبد الرحمن فيه: فرواه مالك بن أنس، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد مولى عامر بن كُريْز، عن أبي بن كعب، ورواه شعبة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي بن كعب، وقال: وقد وجدت لحديث عبد الحميد بن جعفر شاهداً في سماع أبي هريرة هذا الحديث عن أبي بن كعب من حديث المدنيين.

قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كان يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ، ومَنْ فَاتَتْهُ قِرَاءَةُ أُمُ القُرْآنِ، فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ. أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٩٠). [الزهري: ٢٣٢].

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي: ۳۱۳ وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وقال البيهقي عقب تخريجه لهذا الحديث: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله، غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك، وذاك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به. «السنن الكبرى»: (٢/ ١٦٠).

قال الزرقاني في «شرحه» (١/ ٢٥٣): (من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل) لأنه ترك ركناً \_

(قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَيَصْفُهَا لِي وَيَصْفُهَا لِي وَيَصْفُهَا لِي وَيَصْفُهَا لِي وَيَصْفُهَا لِي الْعَبْدِي، ولِعَبْدِي، ولِعَبْدِي مَا سَأَلَ». قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اقْرَوُوا، يَقُولُ العَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَبْدُ: ﴿ الْحَبْدُ: ﴿ الْحَبْدُ: ﴿ الْحَبْدُ: ﴿ الْحَبْدُ: ﴿ الْحَبْدُ: ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>=</sup> من الصلاة وفيه وجوبها في كل ركعة (إلا وراء الإمام) فقد صلى ففيه أنها لا تجب على المأموم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٩٩٣٢، ومسلم: ٨٧٩.

قال محمد: لا قراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، ولا فيما لم يجهر، بذلك جاءت عامة الآثار، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>-</sup> قال محمد: أخبرنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر قال: من صلى خلف الإمام كفته قراءته.

<sup>-</sup> قال محمد: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي: أخبرنا أنس بن سيرين، عن ابن عمر أنه سأل عن القراءة خلف الإمام، قال: تكفيك قراءة الإمام.

<sup>-</sup> قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن جابر بن عبد الله، عن النبي على أنه قال: «من صلى خلف الإمام، فإن قراءة الإمام له قراءة».

<sup>-</sup> قال محمد: حدثنا الشيخ أبو علي قال: حدثنا محمود بن محمد المروزي قال: حدثنا سهل بن العباس الترمذي قال: أخبرنا إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن ابن الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عليه الله على خلف الإمام، فإن قراءة الإمام له قراءة».

ـ قال محمد: أخبرنا أسامة بن زيد المدني: حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام، قال: سألت القاسم بن محمد عن ذلك، فقال: إن تركتَ فقد تركه ناس يقتدى بهم، وإن قرأتَ فقد قرأه ناس يقتدى بهم. وكان القاسم ممن لا يقرأ.

ـ قال محمد: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، قال: سأل عبد الله بن مسعود عن القراءة خلف الإمام، قال: أنصت: فإن في الصلاة شغلاً سيكفيك ذاك الإمام.

ـ قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي، عن حماد، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه، وفيما يخافت فيه في الأُوْلَيْنِ، ولا في الأُخْرَيْنِ، والأُخْرَيْنِ، وإذا صلى وحده قرأ في الأُوْلَيْيْن بفاتحة الكتاب وسورة، ولم يقرأ في الأُخْرَيْيْنِ شيئاً.

ـ قال محمد: أخبرنا سفيان الثوري: حدثنا منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: أنصت للقراءة، فإن في الصلاة شغلاً، وسيكفيك الإمام.

- [١٩٤] ٤٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان يَقْرَأُ خَلْفَ الإمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الإمَامُ بِالقِرَاءَةِ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٢٤٦].
- [١٩٥] ٤١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، وعَنْ رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ كان يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ. [الزهري: ٢٤٩].
- [١٩٦] ٤٢ ـ وحَدَّثنِي عن مَالِكِ، عن يَزِيدَ بنِ رُومَانَ أَنَّ نَافِعَ بنَ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ كان يَقْرَأُ خَلْفَ الإمَام فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الإمام بِالقِرَاءَةِ.

قَالَ مَالِكٌ: وذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في ذَلِكَ. [الزهري: ٢٤٨].

## ١٠ \_ باب تَرْكِ القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَام فِيمَا جَهَرَ فِيهِ

[١٩٧] ٤٣ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إِذَا سُئِلَ: هل يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الإِمَامِ؟ قال: إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ، فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ، وإِذَا صَلَّى وحْدَهُ فَلْيَقْرَأُ.

<sup>=</sup> \_ قال محمد: أخبرنا بكير بن عامر: حدثنا إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس قال: لأن أعَضَّ على جمرة أحبُّ إليّ من أن أقرأ خلف الإمام.

\_ قال محمد: أخبرنا إسرائيل بن يونس: حدثنا منصور، عن إبراهيم قال: إن أول من قرأ خلف الإمام رجل اتهم.

<sup>-</sup> قال محمد: أخبرنا إسرائيل: حدثني موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أمّ رسول الله على العصر، قال: فقرأ رجل خلفه، فغمزه الذي يليه فلما أن صلى قال: لم غمزتني؟ قال: كان رسول الله على قدامك فكرهت أن تقرأ خلفه، فسمعه النبي على، قال: «من كان له إمام، فإن قراءته له قراءته».

ـ قال محمد: أخبرنا داود بن قيس الفراء المدني: أخبرني بعض وُلْد سعد بن أبي وقاص أنه ذكر له أن سعداً قال: ودِدْتُ أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة.

ـ قال محمد: أخبرنا داود بن قيس الفراء: أخبرنا محمد بن عجلان أن عمر بن الخطاب قال: ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً.

ـ قال محمد: أخبرنا داود بن سعد بن قيس: حدثنا عمرو بن محمد بن زيد، عن موسى بن سعد بن زيد، نابت يحدثه عن جده أنه قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له.

<sup>(</sup>١) قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابِ أَنَّهُ كان يَقْرَأُ خَلْفَ الإمَام فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ الإمَامُ بِالقِرَاءَةِ.

قَالَ: وكان عَبْلُهُ اللهِ بنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَام (١٠). [الزمري: ٢٥١، الشيباني: ١١٢].

■ قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ خلف الإَمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الإَمَامُ بِالقِرَاءَةِ، ويَبْزُكُ القِرَاءَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الإَمَامُ بِالقِرَاءَةِ.

[۱۹۸] ٤٤ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عَنِ ابنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

## ١١ ـ باب مَا جَاءَ في التَّأْمِينِ خَلْفَ الإمَام

[۱۹۹] وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وعن أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عن أبِي هُرَبْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إذَا أَمَّنَ الإَمَامُ فَا مَنْوا، فَإِنَّهُ مَنْ وافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَاثِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ وافَقَ تَأْمِينَ المَلَاثِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قال ابن شهاب: وكان رسول الله ﷺ يقول: «آمين»(۳). [الزهري: ۲۵۲، الشياني: ۱۳۱].

(۲۰۰] ٤٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سُمَيِّ مَوْلَى أبِي بَكْر بن عبد الرحمن، عن أبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إذَا قال الإَمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا السَّمَانِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إذَا قال الإَمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا السَّمَالُاثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَافْقَ قَوْلُهُ قَوْلُ المَلَاثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَافْقَ قَوْلُهُ قَوْلُ المَلَاثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَافْقَ قَوْلُهُ قَوْلُ المَلَاثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَافْقَ قَوْلُهُ قَوْلُ المَلَاثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَافْقَ عَوْلُهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سقط هذا الحديث من الأصل، وقد أثبتناه من الزرقاني، وقد أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ١٢١٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٧٠ ٩٠٨، وأبو داود: ٨٢٦، والترمذي: ٣١٢، والنسائي: ٩٢٠، وابن ماجه: ٨٤٨ دون قوله: فانتهى الناس . . . إلى آخره قال أبو عيسى: هذا حديث حسن . وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (١/ ٢٣١): وقوله: فانتهى الناس . . . إلى آخره مدرج في الخبر من كلام الزهري، بيّنه الخطيب واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلى والخطابى وغيرهم .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٩٩٢١ دون قول الزهري في آخر الحديث، والبخاري: ٧٨٠، ومسلم: ٩١٥.
 • قال محمد: وبهذا نأخذ، ينبغي إذا فرغ الإمام من أمِّ الكتاب أن يُؤمِّنَ الإمام ويؤمِّن مَنْ خلفه، ولا يجهرون بذلك، فأما أبو حنيفة فقال: يُؤمِّنُ من خلف الإمام، ولا يؤمن الإمام.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٩٩٢٢، والبخاري: ٧٨٢. وأخرجه مسلم: ٩٢٠بنحوه من طريق سهيل عن أبيه، به.

[۲۰۱] ٤٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَّعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا قال أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وقَالَتِ المَلَائِكَةُ في السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا اللَّحْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١). [الزهري: ٢٥٤].

[۲۰۲] ٤٧ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: "إِذَا قال الإمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (٢٠). [الزهري: ٢٠٥].

## ١٢ ـ باب العَمَلِ في الجُلُوسِ في الصَّلَاةِ

[۲۰۳] ٤٨ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن مُسْلِم بنِ أبِي مَرْيَمَ، عن عَلِيٌّ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُعَاوِيُّ أَنَّهُ قال: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وأَنَا أَعْبَثُ بِالحَصْبَاءِ في الصَّلَاةِ، فَلَمَّا الْمُعَاوِيُّ أَنَّهُ قال: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وأَنَا أَعْبَثُ بِالحَصْبَاءِ في الصَّلَاةِ، فَلَمَّا اللهِ عَلَى الْصَلَاةِ، وَصَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَخِذِهِ الدُمْنَى، وقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، ووَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الدِمْنَى، وقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، ووَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الدَّمْنَى، وقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، ووَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الدَّيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٢٠٤] ٤٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، وصَلَّى إلى جَنْبِهِ رَجُلٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بن جَنْبِهِ رَجُلٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بن عَمْرَ: إنني عمر عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: إنني أَشْتَكِي (٤) . [الزهري: ٤٩٦، الشياني: ١٥٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٩٩٢٤، والبخاري: ٧٨١، ومسلم: ٩١٨.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۹۹۲۳، والبخاري: ۷۹۲، ومسلم: ۹۱۳.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٥٣٣١، ومسلم: ١٣١١.

قال محمد: وبصنيع رسول الله ﷺ نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فأما تسوية الحصى فلا بأس بتسويته مرة واحدة، وتركها أفضل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

وزاد قبلها: أخبرنا مالك: حدثنا أبو جعفر القارئ قال: رأيت ابن عمر إذا أراد أن يسجد سَوَّى الحصى تسوية خفيفة. وقال أبو جعفر: كنت يوماً أصلي، وابن عمر ورائي، فالتفت فوضع يده في قفاي فغمزني.

<sup>(</sup>٤) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

٥٠ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن صَدَقَة بنِ يَسَارٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ حَكِيم أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَرْجِعُ في سَجْدَتَيْنِ في الصَّلاةِ، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْه، فَلَمَّا انْصَرَف ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَةَ الصَّلاةِ، وإنَّمَا أَفْعَلُ ذَلَكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي (١). [الزهري: ٢٩٨] فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَةَ الصَّلاةِ، وإنَّمَا أَفْعَلُ ذَلَكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي (١). [الزهري: ٢٠٦] ٥٠ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر اللهِ بنِ عُمَر يَتَرَبَّعُ في الصَّلاةِ إذَا جَلَسَ، قال: فَفَعَلْتُهُ وأَنَا لَتُهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَان يَرَى عَبْدَ اللهِ وقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى، وَتَعْبِذِي حَدِيثُ اللهِ بنَ عُمْر يَتَرَبَّعُ في الصَّلاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى، يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ اللهِ بنَ عَبْدُ اللهِ وقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى، وَتَفْنِي رِجْلَكَ اليُسْرَى. فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَكَ النَّهُ لَكُ لَكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَكَ النَّهُ وَلَى تَعْمَر كَلَاكَ مَنْ مَلِي رَجْلَكَ النَّهُ اللهِ بنَ عُمْرَ يَتَرَبَّعُ في الصَّلاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى، وَتَفْنِي رِجْلَكَ اليُسْرَى: وَقَالَ: إِنَّاكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَكَ النَّهُ اللهِ بنَ عَلَى اللهِيلِي اللهِ بنِ عَبْدُ اللهِ بنَ عَبْدُ اللهِ بنَ عَمْرَيْنِ عَنْ اللهِ بنَ عَبْدُ اللهِ بنَ عَبْدُ اللهِ بنَ عَلْمَ لُولُ لَكَ. فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَكَ النَّهُ اللهِ بنَ عَلَى السَياني: ١٥٤].

الجُرُوسَ في التَّشَهُّدِ، فَنَصَبَ رِجْلَهُ اليُمْنَى، وثَنَى رِجْلَهُ اليُسْرَى، وجَلَسَ عَلَى ورِكِهِ الجُلُوسَ في التَّشَهُّدِ، فَنَصَبَ رِجْلَهُ اليُمْنَى، وثَنَى رِجْلَهُ اليُسْرَى، وجَلَسَ عَلَى ورِكِهِ الجُلُوسَ في التَّشَهُّدِ، فَنَصَبَ رِجْلَهُ اليُمْنَى، وثَنَى رِجْلَهُ اليُسْرَى، وجَلَسَ عَلَى ورِكِهِ اللهِ بنِ عُمَرَ، الأَيْسَرِ، ولَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قال: أَرَانِي هَذَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وحَدَّثَنِى أَنَّ أَبَاهُ كان يَفْعَلُ ذَلِكَ (٣). [الزهري: ١٩٥].

#### ١٣ \_ باب التَّشَهُدِ في الصَّلَاةِ

[٢٠٨] ٣٥ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْر، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ القَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ، يَقُولُ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّلِبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

وكان مالك بن أنس يأخذ بذلك في الركعتين الأوليين، وأما في الرابعة فإنه كان يقول: يفضي الرجل
 بأليتيه إلى الأرض ويجعل رجليه إلى الجانب الأيمن.

<sup>-</sup> أخبرنا مالك: أخبرنا صدقة بن يسار، عن المغيرة بن حكيم قال: رأيت ابن عمر جلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة، فذكرت له فقال: إنما فعلته منذ اشتكيت.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي أن يجلس على عقبيه بين السجدتين، ولكنه يجلس بينهما كجلوسه في صلاته، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ١٢٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى: ۸۲۷.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٩/ ٢٤٥): هذا الحديث يدخل في المسند لقول ابن عمر: إنما سنة الصلاة . . . .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ١٣٠).

ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ (١٠). [الزهري: ٤٩٩، الشيباني: ١٤٩].

[۲۰۹] ٤٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ: بِاسْمِ اللهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، الرَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، شَهِدْتُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ. يَقُولُ هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، ويَدْعُو إِذَا قَضَى تَشَهَّدَهُ بِمَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَشَهَّدَ كَذَلِكَ أَيْضاً، إلّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا فَضَى تَشَهُّدَهُ وأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ قال: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَى النَّيْعِيْوِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الإَمَامِ، فَإِنْ سُلَمَ عَلَيْ الْعَمَامِ، اللهُ السَّلَامُ عَلَيْ وَمَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عن يَوبِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الإَمَامِ، فَإِنْ سَلَمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عن يَسَارِهِ رَدَّ عَلَيْهِ (٢٠). [الزهري: ٥٠٥، الشياني: ١٤٤١].

[۲۱۰] ٥٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشةَ زَوْجَ النبي القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشةَ زَوْجَ النبي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَتْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ ورَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عَبَادِ اللهِ السَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عَبَادِ اللهِ السَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عَبَادِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۱۷۵، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۱/ ۲۶۱)، والحاكم في «مستدركه»: (۱/ ۳۹۸)، والبيهقي في «الكبرى»: (۲/ ۱٤٤).

قال الزيلعي في «نصب الراية»: (١/٣٠٣): وهذا إسناد صحيح اه.. يعني إسناد مالك.

<sup>(</sup>٢) أخرحه البيهقي في «الكبري»: (١٤٢/٢).

<sup>•</sup> قال محمد: التشهد الذي ذكر كُلُّه حسن، وليس يشبه تشهد عبد الله بن مسعود، وعندنا تشهده، لأنه رواه عن رسول الله ﷺ، وعليه العامة عندنا.

\_ قال محمد: أخبرنا مُحِلّ بن مُحرِز الضَّبِّي، عن شقيق بن سلمة بن وائل الأسدي، عن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ قلنا: السلام على الله، فقضى رسول الله ﷺ صلاته ذات يوم ثم أقبل علينا فقال: «لا تقولوا: السلام على الله، ولكن قولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».

\_ قال محمد: وكان عبد الله بن مسعود ر الله عنه عرف أن يزاد فيه حرف، أو ينقص منه حرف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ألبيهقي في «الكبرى»: (٢/ ١٤٤).

[۲۱۱] ٥٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَة زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَتْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ ورَسُولُهُ، السَّلَامُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ ورَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عَبَادِ اللهِ اللهِ اللهِ ورَسُولُكَ أَيْهُا النَّبِيُ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، السَّدَامُ عَلَيْكَ أَيْهُا النَّرِي ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ السَّيلَامُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٢١] وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ ونَافِعاً مَوْلَى ابنِ عُمَرَ عن رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإمَامِ في الصَّلَاةِ، وقَدْ سَبَقَهُ الإمَامُ بِرَكْعَةٍ، أَيتَشَهَدُ مَعَهُ في الرَّكْعَتَيْنِ والأَرْبَعِ، وإنْ كان ذَلِكَ لَهُ وِثْراً؟ فَقَالا: نعم، لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ (٢). [الزهري: ٥٠٣].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

## ١٤ \_ باب مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَام

[٢١٣] ٥٧ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةَ، عن مَلِيحِ بنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ فِيمَنْ سَهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ في رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ: إِنَّ السُّنَة في ذَلِكَ أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، ولَا يَنْتَظِرُ الإِمَامَ، وذَلِكَ خَطَأٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَال: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» (١٤).

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ ويَخْفِضُهُ قَبْلَ الإِمَامِ، إِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.

[الزهري: ٤٩٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في امصنفه): ٣٠٩١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٣٧٥٣، والحميدي في «مسنده»: ٩٨٩، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (١١٦/٢).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥٩/١٣): هكذا رواه مالك موقوفاً لم يختلف عليه فيه، ورواه الدِّرَاوَرْدِيُّ عن محمد بن عمرو، عن مَلِيح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مرفوعاً، ولا يصح إلا موقوفاً بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أحمد: ٨١٥٦، والبخاري: ٧٢٢، ومسلم: ٩٣٠، مطولاً.

# ١٥ \_ باب مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ سَاهِياً

[۲۱٤] ٥٨ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَيُّوبَ بنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّحْتِيَانِيِّ، عن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَف مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَلَيْنِ: فَقَالَ لَهُ ذُو اليَلَيْنِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَصَدَقَ ذُو اليَلَيْنِ؟». أَقَصُرَتِ الصَّلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَصَدَقَ ذُو اليَلَيْنِ؟». فَعَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ (١٠). [الزهري: ٤٧٠].

[ ٢١٥] ٥٩ \_ وحَدَّنِنِ عن مَالِكِ، عن دَاوُدَ بنِ الحُصَيْنِ، عن أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا (٢ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلَاةَ العَصْرِ، فَسَلَّمَ في رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَكُنْ». فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

717] ٦٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَبِي بَكْرِ بنِ سُنَيْمَانَ بنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ:

بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَى صَلَاتَي النَّهَارِ ـ الظُّهْرِ أَوِ العَصْرِ ـ فَسَلَّمَ

مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ ـ رجل من بني زهرة بن كلاب ـ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ

مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ ـ رجل من بني زهرة بن كلاب ـ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ

يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ ومَا نَسِيتُ». فَقَالَ

دُو الشِّمَالَيْنِ: قَدْ كَان بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ

فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟». فَقَالُوا: نَعَمْ. فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاقِ، ثُمَّ سَلَّمَ (عُنُ اللهِ ﷺ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاقِ، ثُمَّ سَلَّمَ (عُنُ . [الزهري: ٢٧٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٧٢٥٠، وأخرجه أحمد: ٧٣٧٦، ومسلم: ١٢٨٨ بنحوه مطولاً.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل (صلى بنا رسول الله ﷺ). ذكر ابن عبد البر أن قوله (بنا) ليست من رواية يحيى، وقال: شهود أبي هريرة لذلك وقوله: (صلى لنا رسول الله ﷺ)، وصلى بنا رسول الله، وبينما نحن مع رسول الله ﷺ كل ذلك في قصة ذي اليدين محفوظ عند أهل الاتقان ا.هـ. وأكثر رواة الموطأ على قوله صلى لنا رسول الله ﷺ، انظر «التمهيد» (١/ ٣٥٦، ٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٩٩٢٥، ومسلم: ١٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل. أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٣٥٨/٢). وقال: قال ابن شهاب: أخبرني هذا الخبر =

[٢١٧] ٦٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَن مِثْلَ ذَلِكَ (١). [الزهري: ٤٧٣].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: كُلُّ سَهْو كان نُقْصَاناً مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلَامِ،
 وكُلُّ سَهْوٍ كان زِيَادَةً في الصَّلَاةِ، فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّلَامِ. [الزهري: ٤٧٤].

# ١٦ \_ باب إِتْمَام المُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ في صَلَاتِهِ

الله عَنْفِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ، «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في الصلاة، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَثَلاثاً أَمْ أَرْبَعاً، فَلْيُصَلِّي رَكْعَةً، ولْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ» (٢). [الزمري: ٢٥٥، الشياني: ١٣٩].

= سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رهايد.

قال الزيلعي في «نصب الراية»: (٢/ ٣٩): قال ابن عبد البر في «التقصي»: هذا مرسل إلا أنه يتصل من وجوه صحاح. انتهى.

وقال: قال البيهقي في «المعرفة»: وهم الزهري في قوله: ذو الشِّمالين، وإنما هو ذو اليدين، وذو الشمالين تقدم موته فيمن قتل ببدر، وذو اليدين بقي بعد النبي ﷺ فيما يقال. ١. هـ.

(۱) أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: ٥٨٦٠، وابن خزيمة في «صحيحه»: ١٠٤٠، وابن حبان في «صحيحه»: ٢٦٨٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٣٥٨/٢)، كلهم رووه موصولاً من حديث أبي هريرة راهنه.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣٦٦/١) بعد أن بين اضطراب الزهري في هذا الحديث سنداً ومتناً: لا أعلم أحداً من أهل العلم والحديث المنصفين فيه عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين، وأنه لم يقم له إسناداً ولا متناً وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن، فالغلط لا يسلم منه أحد، والكمال ليس لمخلوق، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي على الله النبي المنادة على النادة على النبي المنادة على الم

وقال البيهقي: وهذا حديث مختلف فيه على الزهري، فرواه صالح بن كيسان هكذا وهو أصح الروايات فيما نرى، حديثه عن ابن أبي حثمة مرسل، وحديثه عن الباقين موصول، وأرسله مالك بن أنس عنه عن ابن أبي حثمة وابن المسيب وأبي سلمة، وأسنده يونس بن يزيد عنه عن جماعتهم دون روايته عن ابن أبي حثمة، وأسنده معمر عنه عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة.

(۲) الحديث مرسل. أخرجه أبو داود: ١٠٢٦.

وقد وصله أحمد: ١١٦٨٩، ومسلم: ١٢٧٢ من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٨/٥): هكذا روى هذا الحديث عن مالك جميع رواة «الموطأ» عنه، ولا أعلم أحداً أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم، فإنه وصله وأسنده عن مالك.

- [۲۱۹] ٣٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عُمَرَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ زَيْدٍ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ، فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهْوِ وهُوَ جَالِسٌ (۱). [الزهري: ٤٧٦، الشياني: ١٤٢].
- الله عن عَظاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قال: مَن عَفِيفِ بنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عن عَظَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قال: سَالتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو بنِ العَاصِ وكَعْبَ الأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ في صَلَاتِهِ، فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَكِلَاهُمَا قال: لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهُوَ جَالِسٌ (٢). [الزهري: ٤٧٧، الشياني: ١٤١].
- [٢٢١] وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ في الصَّلَاةِ، قال: لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ <sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٤٧٨].

<sup>=</sup> وقال أيضاً (٥/ ١٩): والحديث متصل مسند صحيح لا يضره تقصير من قصر به في اتصاله، لأن الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم.

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (٢/ ٥): ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي، واختلف فيه على عطاء بن يسار، فروى مرسلاً وروي بذكر أبي سعيد فيه، وروي عنه عن ابن عباس وهو وهم، وقال ابن المنذر: حديث أبى سعيد أصح حديث في الباب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٣٤٦٩، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (١/ ٤٣٥)، والبيهقي في «الكبري»: (٢/ ٣٣٣).

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا ناء للقيام، وتغيرت حاله عن القعود، وجب عليه لذلك سجدتا السهو، وكل سهو وجبت فيه سجدتان من زيادة أو نقصان فسجدتا السهو فيه بعد التسليم، ومن أدخل عليه الشيطان الشك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً، فإن كان ذلك أول ما لقي تكلم واستقبل صلاته، وإن كان يبتلى بذلك كثيراً، مضى على أكثر ظنه ورأيه، ولم يمض على اليقين، فإنه إن فعل ذلك لم ينجُ فيما يرى من السهو الذي يُدخل عليه الشيطان، وفي ذلك آثار كثيرة.

ـ قال محمد: أخبرنا يحيى بن سعيد أن أنس بن مالك صلى بهم في سفر كان معه فيه، فصلى سجدتين ثم ناء للقيام، فسبح بعض أصحابه، فرجع، ثم لما قضى صلاته سجد سجدتين.

قال: لا أدري أقبل التسليم أو بعده.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۲/ ۳۳۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٣٣٣).

## ١٧ \_ باب مَنْ قَامَ بَعْدَ الإِثْمَامِ أَوْ في الرَّكْعَتَيْنِ

[۲۲۲] 70 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن عَبْدِ اللهِ ابنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهُو جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهُو جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهُو جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ

[۲۲۳] ٦٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ هُرْمُزَ، عن عَبْدِ اللهِ ابنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الظَّهْرَ، فَقَامَ في اثْنَتَيْنِ، ولَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتِين، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ (٢). [الزمري: ٤٨١].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ فِيمَنْ سَهَا في صَلَاتِهِ، فَقَامَ بَعْدَ إِثْمَامِهِ الأَرْبَعَ فَقَراً، ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ، ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كان أَتَمَّ صلاته: إِنَّهُ يَرْجِعُ فَيَجْلِسُ، ولَا يَسْجُدُ، ولَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الأُخْرَى، ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ (٣). [الزهري: ٤٨٢].

# ١٨ ـ باب النَّظَرِ في الصَّلَاةِ إلى مَا يَشْغَلُكَ عَنْهَا

[۲۲٤] ۲۷ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَلْقَمَةَ بنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عن أُمِّهِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَتْ: أَهْدَى أَبُو جَهْمِ بنُ حُذَيْفَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمِيصَةً شَامِيَّةً لَهَا عَلَمٌ، فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلَاةَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال: «رُدِّي هَذِهِ الخَمِيصَةَ إلى أَبِي جَهْمٍ، فَإِنِّي نَظَرْتُ إلى فِيهَا الصَّلَاةَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال: «رُدِّي هَذِهِ الخَمِيصَةَ إلى أَبِي جَهْمٍ، فَإِنِّي نَظَرْتُ إلى عَلَمِهَا في الصَّلَاةِ، فَكَادَ يَفْتِنُنِي» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٢٩٢٩، والبخاري: ١٢٦٩، ومسلم: ١٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٢٩١٩، والبخاري: ١٢٢٥، ومسلم: ١٢٧١.

 <sup>(</sup>٣) ٥ قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدِ أَنَّهُ قال: صَلَّى لَنَا أَنَسُ بنُ مَالِكِ في سَفَرٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَاءَ لِلْقِيَام، فَسَبَّحَ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَرَجَعَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

قال مَالِكُ: قال يَحْيَى: لَا أَدْرِي قَبْلَ التَّسْلِيم أَوْ بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٢٥٤٤٥. أخرجه بنحوه البخاري: ٣٧٣، ومسلم: ١٢٣٩، عن عائشة، وفيه أن النبي ﷺ قال: «إنها ألهتني آنفاً عن صلاتي».

والخميصة: هي ثوب خز أو صوف مُعْلَم، وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعْلَمة. «النهاية»: (خمص).

[٢٢٥] ٦٨ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ، ثُمَّ أَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ، وأَخَذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ولِمَ؟ فَقَالَ: " (الزهري: ٤٨٥]. ولِمَ؟ فَقَالَ: "إِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا في الصَّلَاةِ» (١) . [الزهري: ٤٨٥].

[۲۲٦] ٦٩ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ في حَائِطِ لَهُ، فَطَارَ دُبْسِيٌّ، فَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ يَلْتَمِسُ مَخْرَجاً، فَأَعْجَبَهُ ذَلِك، فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَبَصَرَهُ سَاعَةً، ثُمَّ رَجَعَ لَيُسْبِيٌّ، فَطَارَ يَتْبِعُهُ بَبَصَرَهُ سَاعَةً، ثُمَّ رَجَعَ إلى صَلَاتِهِ، فَإِذَا هُو لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي في مَالِي هَذَا فِئْنَةٌ. فَجَاءَ إلى صَلَاتِهِ، فَإِذَا هُو لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي في مَالِي هَذَا فِئْنَةٌ. فَجَاءَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ في حَائِطِهِ مِنَ الفِتْنَةِ، وقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُو صَدَقَةٌ لِلَّهِ، فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ (٢٠). [الزهري: ٤٨٦].

٧٧ [ ٢٢٧] عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي في حَاثِطٍ لَهُ بِالقُفِّ ـ وادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ المَدِينَةِ ـ في زَمَانِ الثَّمَرِ، والنَّحْلُ قَدْ ذُلِّلَتْ، فَهِيَ مُطَوَّقَةٌ بِثَمَرِهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَأَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ ثَمَرِهَا، ثُمَّ رَجَعَ إلى صَلَاتِهِ، فَإِذَا هُو لَا مُطَوَّقَةٌ بِثَمَرِهَا، فَنَظَرَ إلَيْهَا فَأَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ ثَمَرِهَا، ثُمَّ رَجَعَ إلى صَلَاتِهِ، فَإِذَا هُو لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي في مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ عُثْمَانَ بنَ عَقَانَ ـ وهُو يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي في مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ عُثْمَانَ بنَ عَقَانَ ـ وهُو يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ ـ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وقَالَ: هُوَ صَدَقَةٌ فَاجْعَلْهُ في سَبِيلِ الخَيْرِ، فَبَاعَهُ عُثْمَانُ بنُ عَقَانَ بِخَمْسِينَ أَلفًا، فَسُمِّي ذَلِكَ المَالُ الخَمْسِينَ (٣). [الزهري: ٤٨٧].

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. وقد وصله أحمد: ۲٤١٩٠. من حديث عائشة هي. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۳۱٤/۲۲): هذا أيضاً مرسل عند جميع الرواة عن مالك إلا معن بن عيسى، فإنه رواه عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مسنداً.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۲/ ۳٤۹).
 قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۱۷/ ۳۷۹): هذا الحديث لا أعلمه يروى من غير هذا الوجه، وهو منقطع.

وقوله (دبسي): هو طائر صغير. قيل هو ذكر اليَمام، وقيل هو منسوب إلى طير دُبْسٍ كَدُهْرِيّ وسُهْلِيّ. «النهاية»: (دبس) ونسبه للجوهري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في «الزهد»: ٥٢٧.

#### ٤ \_ كتاب السهو

#### ١ \_ باب العَمَل في السَّهْوِ

آ۲۲۸] ۱ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلْبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كُمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهُوَ خَلَاسٌ» (۱) . [الزهري: ۸۸۸ و ۶۷۹ وهو مكرد عنده، الشيباني: ۱۳۷].

٢٢٩] ٢ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِنَّي لأَنْسَى، أَوْ أُنسَّى لأَنْسَى، أَوْ أُنسَّى لأَسْنَ»(٢). [الزهري: ٤٨٩].

٣٣٠] ٣ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: إِنِّي أَهِمُ في صَلَاتِي، فَيَكُثُرُ ذَلِكَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ له القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ: امْضِ في صَلَاتِكَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَكُثُرُ ذَلِكَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ له القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ: امْضِ في صَلَاتِك، فَإِنَّهُ لَنْ يَنْ صَلَاتِي، وَلَامِي: ٤٩١].



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٧٢٨٦، والبخاري: ١٢٣٢، ومسلم ١٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣٥/٣٤): أما هذا الحديث بهذا اللفظ فلا أعلمه يروى عن النبي عبد البرعبة من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه والله أعلم. وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة والله أعلم. ومعناه صحيح في الأصول.

٥ قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بن سعيدٍ، عَنْ محمدِ بنِ إبراهيم بن الحَارثِ النَّيْمِيِّ، عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحمنِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ صَلَّى للنَّاسِ المَغْرِبَ، فَلَمْ يَقْرَأُ فيهَا، فَلَمَّ انْصَرَف، قِيلَ لَهُ: ما قَرَأْت، قال: فكيف كانَ الرُّكُوعُ والسُّجُودُ؟ قَالُوا: حَسَنٌ، فقَالَ: لَا بأس إذاً. [الزهري: ٤٩٠].



## ٥ \_ كتاب الجمعة

# ١ \_ باب العَمَلِ في غُسْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ

[۲۳۱] ١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، فَكَأَنَّمَا ثُمَّ رَاحَ في السَّاعَةِ النَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ النَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ النَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ، ومَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ السَّاعَةِ النَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَنِ السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَنِ السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَنِ السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلَاثِكَةُ يَسْتَعِعُونَ الذَّكْرَ» (١٠). [الزهري: ٢٣١].

[۲۳۲] ٢ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ واجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، كَغُسْلِ الجَنَابَةِ (٢). [الزهري: ٣٣، الشياني: ٦٠].

[۲۳۳] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قال: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَخْطُبُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَخْطُبُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالمُوْمِنِينَ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ، فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ عُمَرُ: والوُضُوءَ أَيْضاً، وقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يَأْمُرُ بالغُسْلِ (٣). [الزهري: ٤٣١، الشياني: ٢٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٩٩٢٦، والبخاري: ٨٨١، ومسلم: ١٩٦٤.

<sup>(</sup>٢) ● أخبرنا مالك: أخبرني نافع أن ابن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا اغتسل.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل. وقد وصله أحمد: ١٩٩، والبخاري: ٨٧٨، ومسلم: ١٩٥٥ عن ابن عمر.
قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٦٨/١٠): هكذا رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك مرسلاً عن ابن شهاب، عن سالم، لم يقولوا: عن أبيه، ووصله عن مالك روح بن عبادة، وجويرية بن أسماء، وإبراهيم بن ظهان، وعثمان بن الحكم الجذامي، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، =

[٢٣٤] ٤ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن صَفْوَانَ بنِ سُلَيْم، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبِي سَعِيدٍ النَّهُ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»(١). النُحْدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»(١). [الزهري: ٤٣٠، الشياني: ٥٨].

[٣٣٥] ٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عَنِ عبد الله ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٤٢٩، الشيباني: ٥٥].

= وعبد الوهاب بن عطاء، ويحيى بن مالك بن أنس، وعبد الرحمن بن مهدي، والوليد بن مسلم، وعبد العزيز بن عمران، ومحمد بن عمر الواقدي، وإسحق بن إبراهيم الحنيني، والقعنبي في رواية إسماعيل بن إسحق عنه. فرووه عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه. اهـ.

وقال الترمذي عقب حديث (٤٩٥): وسألت محمداً عن هذا، فقال: الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال محمد: وقد روي عن مالك أيضاً، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه نحو هذا الحديث.

● قال محمد: الغسل أفضل يوم الجمعة، وليس بواجب، وفي هذا آثار كثيرة.

- قال محمد: أخبرنا الربيع بن صبيح، عن سعيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، وعن الحسن البصري كلاهما يرفعه إلى النبي على أنه قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل». - قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح، عن حماد، عن إبراهيم النَّخَعي قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، والغسل من الحجامة، والغسل في العيدين؟ قال: إن اغتسلت فحسن، وإن تركت فليس عليك، فقلت له: ألم يقل رسول الله على: «من راح إلى الجمعة فليغتسل»؟ قال: بلى، ولكن ليس من الأمور الواجبة، وإنما هو كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾، فمن أشهد فقد أحسن، ومن ترك فليس عليه، وكقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ عَلَيْتُ الْمَمْدُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، فمن انتشر فلا بأس، ومن جلس فلا بأس.

قال حماد: وقد رأيت إبراهيم النخعي يأتي العيدين، وما يغتسل.

\_ قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح قال: كنا جلوساً عند عبد الله بن عباس، فحضرت الصلاة \_ أي الجمعة \_ فدعا بو ضوء فتوضأ، فقال له بعض أصحابه: ألا تغتسل؟ قال: اليوم يوم بارد، فتوضأ.

\_ قال محمد: أخبرنا سلام بن سليم الحنفي، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان علقمة بن قيس إذا سافر لم يصل الضحى، ولم يغتسل يوم الجمعة.

\_ قال محمد: أخبرنا سفيان الثوري: حدثنا منصور، عن مجاهد قال: من اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزاه عن غسل يوم الجمعة.

ـ قال محمد: أخبرنا عباد بن العوام: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون إلى الجمعة بهيآتهم، فكان يقال لهم: لو اغتسلتم.

(١) أخرجه أحمد: ١١٥٧٨، والبخاري: ٨٧٩، ومسلم: ١٩٥٧.

(٢) أخرجه أحمد: ٥٣١١، والبخاري: ٨٧٧، ومسلم: ١٩٥١.

- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوَّلَ نَهَارِهِ، وهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ غُسْلَ اللهِ اللهِ الجُمُعَة (١)، فَإِنَّ ذَلِكَ الغُسْلَ لَا يَجْزِي عَنْهُ، حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ، وذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قال في حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ: «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». [الزهري: ١٣٤].
- قال مَالِكٌ: ومَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مُعَجِّلاً أَوْ مُؤَخِّراً، وهُوَ يَنْوِي بِذَلِكَ غُسْلَ الجُمُعَةِ، فَأَصَابَهُ مَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلّا الوُضُوءُ، وغُسْلُهُ ذَلِكَ مُجْزٍ عَنْهُ.
   [الزهري: ٤٣٦].

## ٢ ـ باب مَا جَاءَ في الإنْصَاتِ يَوْمَ الجُمُعَةِ والإِمَامُ يَخْطُبُ

[٢٣٦] (٢) ٦ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، والإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَدْ لَعُوتَ» (٣). لَغَوْتَ» (٣). [الزهري: ٤٣٨، الشيباني: ٢٣٠].

[٢٣٧] ٧ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَاب، عن ثَعْلَبَةَ بنِ أبِي مَالِكِ القُرَظِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا في زَمَانِ عُمَرَ بنِ المُحَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَكَانُوا في زَمَانِ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَالجُمُعَةِ، حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُونَ، وَجَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُونَ، وَجَلَسْ عَلَى المِنْبَرِ، وأَذَنَ المُؤَذِّنُونَ، قال ثَعْلَبَةُ: جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤذِّنُونَ، وقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ، أَنْصَتْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ (٤). [الزهري: ٢٢٧، الشيباني: ٤٣٩].

[٢٣٨] قال ابنُ شِهَابٍ: فَخُرُوجُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وكَلَامُهُ يَقْطَعُ الكَلَامَ. [الزهري: ٤٤٠].

[٢٣٩] ٨ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن مَالِكِ بنِ أَبِي عَامِرٍ أَنَّ عُمْمَانَ بنَ عَفَّانَ كان يَقُولُ في خُطْبَتِهِ، قَلَّمَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الإمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَاسْتَمِعُوا له وأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الحَظِّ، يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَاسْتَمِعُوا له وأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الحَظِّ،

<sup>(</sup>١) ٥ وقع عند الزهري في النسخة المطبوعة: وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة. وهو غلط. قال: حَدَّثْنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ كان يَحْتَبِى يَوْمَ الجُمُعَةِ، والإِمَامُ يَخْطُبُ.

<sup>(</sup>٢) ٥ قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن ابنِ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولُ الله ﷺ قال: «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ».

يُرِيدُ بِذلِكَ، والإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ. [الزهري: ٤٣٧].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٠٣٠٠، والبخاري: ٩٣٤، ومسلم: ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٤) ● أخبرنا مالك: حدثنا الزهري قال: خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.

مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ وحَاذُوا بِالمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ وحَاذُوا بِالمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرُ (١٠). [الزهري: ٤٤١، الشياني: ٩٨ و٢٢٩].

- [٢٤٠] ٩ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ والإمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَحَصَبَهُمَا أَنِ اصْمُتَا. [الزهري: ٤٤٥].
- [۲٤۱] ١٠ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ والإِمَامُ يَخْطُبُ، فَشَمَّتَهُ إِنْسَانٌ إلى جَنْبِهِ، فَسَأَلَ عن ذَلِكَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ، فَنَهَاهُ عن ذَلِكَ، وقَالَ له: لَا تَعُدْ. [الزهري: ٤٤٢، منصلاً].
- [٢٤٢] وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ الكَلَامِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ عَنِ المِنْبَرِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ ابنُ شِهَابٍ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. [الزهري: ٤٤٣].

#### ٣ \_ باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمَ الجُمُعَةِ

[٢٤٣] ١١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كان يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى (٢).

قَالَ مَالِكٌ: قال ابنُ شِهَابٍ: وهِيَ السُّنَّةُ. [الزهري: ٤٤٦].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنَا، وذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (٣). [الزهري: ٤٤٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۲۹۳، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ۲٤٤۲، والبيهقي في «الكبرى»: (۳/ ۲۲۱).

قال محمد: ينبغي للقوم إذا قال المؤذن: حي على الفلاح، أن يقوموا إلى الصلاة، فيصفوا ويسووا الصفوف، ويحاذروا بين المناكب، فإذا أقام المؤذن الصلاة كبر الإمام، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مرفوعاً ابن ماجه: ۱۱۲۱ من حديث أبي هريرة. وفي إسناده عمر بن حبيب العدوي: قال فيه النسائي: ضعيف، وقال العجلي: ليس بقوي. انظر ترجمته في تهذيب الكمال: (۲۱/ ۲۹۰). وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه: ۱۸۰۱، والدارقطني في «سننه»: (۲/ ۱۰)، والحاكم في «مستدركه»: (۱/ ۲۹۶)، والبيهقي في «الكبرى»: (۳/ ۳۰٪) مرفوعاً من حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وصحح الحاكم إسناده على شرط الشيخين وأنهما لم يخرجاه، وانظر الكلام عليه في «التلخيص الحبير» لابن حجر: (۲/ ۲۰٪ ۱۵).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد: ٧٦٦٥، والبخاري: ٥٨٠، ومسلم: ١٣٧٢ من حديث أبي هريرة ﷺ.

قال مَالِكٌ في الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ ولَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَى يَقُومَ الإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ: أَنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كان قَدْ رَكَعَ فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ، وإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَقْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ، وإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَقْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ أَحْبُ إِلَى أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتِهُ ظُهْراً أَرْبَعاً. [الزهري: ٤٤٨].

#### ٤ \_ باب مَا جَاءَ فِيمَنْ رَعَفَ يَوْمَ الجُمُعَةِ

[٢٤٤] ١٢ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الجُمُعَةِ والإِمَامُ يَخْطُبُ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى فَرَغَ الإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّى أَرْبَعاً. [الزهري: ٤٤٩].

- قال مَالِكٌ في الَّذِي يَرْكَعُ رَكْعَةً مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ، فَيَأْتِي وقَدْ
   صَلَّى الإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا (١) أَنَّهُ يَبنِي بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ. [الزهري: ٤٥٠].
- قال مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الخُرُوجِ، أَنْ يَسْتَأْذِنَ الإمَامَ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ. [الزهري: ٤٥١].

#### ٥ ـ باب مَا جَاءَ في السَّعْي يَوْمَ الجُمُعَةِ

الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَثَاثُمُ اللّهِ اللهِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَثَاثُمُا اللّهِ مَامَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ٩] فَقَالَ ابنُ شِهَابٍ: كان عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَقْرَؤُهَا: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَامْضُوا إلى ذِكْرِ اللهِ. [الزمرى: ١٤٥].

■ قال مَالِكُ: وإِنَّمَا السَّعْيُ في كِتَابِ اللهِ العَمَلُ والفِعْلُ، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّلُ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ [البقرة: ٢٠٥] وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا مَن جَآتُكَ يَسَعَىٰ ۚ ۚ فَكُلُ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ [البقرة: ٢٠٥] وقَالَ: ﴿إِنَّ سَقِيمٌ لَشَقَىٰ﴾ وَهُو يَخْشَيْنُ السَقيمُ لَشَقَىٰ﴾ [النازعات: ٢٢] وقَالَ: ﴿إِنَّ سَقِيمٌ لَشَقَىٰ﴾ [الليل: ٤]. [الزهري: ٤٥٦].

قَالَ مَالِكٌ: فَلَيْسَ السَّعْيُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ في كِتَابِهِ بِالسَّعْي عَلَى الأَقْدَامِ، ولَا الاشْتِدَادَ، وإنَّمَا عَنَى العَمَلَ والفِعْلَ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٤٥٦].

<sup>(</sup>١) في رواية الزهري: وقد صلى الإمام إحدى الركعتين.

 <sup>(</sup>٢) قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ القُنُوتِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: مُحْدَثٌ لَا أَعْرِفُهُ. [الزهري: 20٧].

# ٦ ـ باب مَا جَاءَ في الإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ في السَّفَرِ

الاَمَامُ بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا الجُمُعَةُ، والإَمَامُ مُسَافِرٌ، وَعَرْرَهُمْ فِيهَا الجُمُعَةُ، والإَمَامُ مُسَافِرٌ، فَخَطَبَ وجَمَّعَ بِهِمْ، فَإِنَّ أَهْلَ تِلْكَ القَرْيَةِ وغَيْرَهُمْ يُجَمِّعُونَ مَعَهُ. [الزهري:٤٦٠].

- قال مَالِكُ: وإنْ جَمَّعَ الإمَامُ وهُوَ مُسَافِرٌ بِقَرْيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الجُمُعَةُ، فَلَا جُمُعَةَ لَهُ، ولَا لأَهْلِ تِلْكَ القَرْيَةِ وغَيْرُهُمْ لأَهْلِ تِلْكَ القَرْيَةِ وغَيْرُهُمْ وَلْيُتَمِّمْ أَهْلُ تِلْكَ القَرْيَةِ وغَيْرُهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، ولْيُتَمِّمْ أَهْلُ تِلْكَ القَرْيَةِ وغَيْرُهُمْ مِمَّنَ لَيْسَ بِمُسَافِرِ الصَّلَاةَ. [الزهري: ٤٦١].
  - قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: لَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرِ.

## ٧ ـ باب مَا جَاءَ في السَّاعَةِ الَّتِي في يَوْمَ الجُمُعَةِ

[٢٤٧] ١٥ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ

شَيْئاً، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». وأَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا (١٠). [الزهري: ٤٦٢].

الحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عن مَالِكِ، عن يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الهَادِ، عن مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال: خَرَجْتُ إلى الطُّورِ، فَلَقِيتُ كَعْبَ الأَحْبَارِ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، وحَدَّثَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ الطُّورِ، فَلَقِيتُ كَعْبَ الأَحْبَارِ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، وحَدَّثَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ الطُّمْسُ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَتُهُ أَنْ قُلْتُ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، يَوْمُ الجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وفِيهِ أَهْبِطَ مِنَ الجَنَّةِ، وفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وفِيهِ مَاتَ، وفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، ومَا مِنْ دَابَّةٍ إلَّا وهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقاً مِنَ السَّاعَةِ، إلَّا الحِنَّ والإنْسَ، وفِيها سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ،

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ، قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَدْخُلُونَ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهِ يَقِيهُ، يُصَلِّونَ فِيهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، قال: وكان المَسْجِدُ يَضِيقُ عن أَهْلِهِ، وحُجَرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْ لَيْسَتْ مِنَ المَسْجِدِ، ولِكِنْ أَبُوابَهَا شَارِعَةٌ في المَسْجِدِ، قال: ومَنْ صَلَّى في شَيْءٍ مِنَ المَسْجِدِ، أَوْ في رحابته الَّتِي تَلِيهِ، فَإِنَّ ذلِكَ مُجْزئٌ عَنْهُ، ولَمْ يَزَلُ ذلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ، لَمْ يُعِبْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ. قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا دَارٌ مُعْلَقَةٌ، لَا تُدْخَلُ إلَّا بِإِذْنِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فيهَا بِصَلَاةِ الإمَامِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وإنْ قَرْبَتْ، لأَنْهَا لَيْسَتْ مِنَ المَسْجِدِ. [الزهري: ٤٥٨، ١٥٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٠٣٠٢، والبخاري: ٩٣٥، ومسلم: ١٩٦٩.

وهُو يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْنًا إِلّا أَعْطَاهُ إِيّاهُ». قال كَعْبُ: ذَلِكَ في كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. فَقُلْتُ: بَلْ في كُلُّ جُمُعةٍ. فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَاةَ فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قال أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنَ الطُّورِ، فَقَالَ: فَلْ أَدْرَكُتُكَ قَبْلَ أَنْ تَحْرُجَ إِلَيْهِ مَا حَرَجْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا تُعْمَلُ لَوْ أَدْرَكُتُكَ قَبْلَ أَنْ تَحْرُجَ إِلَيْهِ مَا حَرَجْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا تُعْمَلُ المَطِيُّ إِلّا إلى فَلاَئَةٍ مَسَاجِدَ: إلى المَسْجِدِ الحَرَامِ، وإلَى مَسْجِدِي هَذَا، وإلى مَسْجِدِ المَطِيُّ إِلّا إلى فَلاَئَةٍ مَسَاجِدَ: إلى المَسْجِدِ الحَرَامِ، وإلَى مَسْجِدِي هَذَا، وإلى مَسْجِدِ إلى المَسْجِدِ العَرَامِ، وإلَى مَسْجِدِي هَذَا، وإلى مَسْجِدِ بِهِ في يَوْمِ الجُمُعَةِ، فَقُلْتُ: قال كَعْبٌ: ذَلِكَ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الأَحْبَار، ومَا حَدَّئِنُهُ بِهِ في يَوْمِ الجُمُعَةِ، فَقُلْتُ: قال كَعْبٌ: ذَلِكَ في يُوْمِ الجُمُعَةِ، فَقُلْتُ: قال كَعْبٌ: ذَلِكَ في كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. قال: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلامٍ: صَدَقَ كَعْبٌ، ثُمَّ قَلْ اللهِ بنُ سَلامٍ: صَدَقَ كَعْبٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلامٍ: صَدَقَ كَعْبٌ، ثُمَّ قال الْجُومُعَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلامٍ: وكَنْ تَعْرُفِي بِهَا ولَا أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ اللهِ بنُ سَلامٍ: وكَنْ تَخِرُ سَاعَةٍ في يَوْمِ الجُمُعَةِ، قال آبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ اللهِ بنُ سَلامٍ: وكَنْ تَخِرُ سَاعَةٍ في يَوْمِ الجُمُعَةِ، قال آبُو هُرَيْرَةً: فَقُلْتُ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلامٍ: قَلْ كَبُورُ الجَمُعَةِ، وقَدْ قال رَسُولُ اللهِ بيُ بنُ سَلامٍ: قَلْ اللهِ بنُ سَلامٍ: قَلْكَ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ بنُ سَلَمْ وهُو يُصَلِّى مَعْلِساً يَنْتَظِرُ الطَّلَاةَ، فَقُلْ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلَمْ وَ فَي عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: ١٤٣٠.

وأخرجه أحمد: ١٠٣٠٣، وأبو داود: ١٠٤٦، والترمذي: ٤٩١ دون ذكر بصرة بن أبي بَصْرة الغفاري وقوله.

قال أبو عيسى الترمذي: وفي الحديث قصة طويلة، وهذا حديث حسن صحيح.

قال: ومعنى قوله: (أخبرني بها ولا تَضَنَّ بها عليَّ): لا تبخل بها عليَّ. والضَّنينُ: البخيل، والظنين: المتهم.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد": (٣٧/٢٣ ـ ٣٨): لا أعلم أحداً ساق الحديث أحسن سياقة من مالك عن يزيد بن الهاد، ولا أتم معنى منه فيه، إلا أنه قال فيه: بصرة بن أبي بصرة، ولم يتابعه أحد عليه، وإنما الحديث معروف لأبي هريرة: فلقيت أبا بصرة الغفاري. . . ، وأظن الوهم فيه جاء من قبل مالك، أو من قبل يزيد بن الهاد. والله أعلم.

وقوله (وهي مُصِيخة): أي: مُسْتَمِعَةٌ مُنْصِتةٌ. «النهاية»: (صيخ).

## ٨ ـ باب الهَيْئَةِ، وتَخَطِّي الرِّقَابِ، واسْتِقْبَالِ الإِمَامِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

[۲٤٩] ۱۷ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مَهْتَتِهِ (۱). [الزهري: ٤٦٥].

[٢٥٠] وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان لَا يَرُوحُ إلى الجُمُعَةِ إلَّا ادَّهَنَ وَتَطَيَّبَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً (٢). [الزهري: ٤٦٦، الشيباني: ٢٢٤].

[٢٥١] ١٨ \_ حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ حَزْمٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَان يَقُولُ: لأَنْ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الحَرَّةِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ، حَتَّى إِذَا قَامَ الإمَامُ يَخْطُبُ، جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ (٣). [الزهري: ٤٦٧].

■ قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الإِمَامَ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الإِمَامَ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ وغَيْرَهَا. [الزهري: ٤٦٩].

## ٩ ـ باب القِرَاءَةِ في صَلَاةِ الجُمْعَةِ، والاحْتِبَاءِ، ومَنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

[۲۰۲] ۱۹ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن ضَمْرَةَ بنِ سَعِيدٍ المَازِنِيِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبْدِ اللهِ بنِ عُبْدِ اللهِ بنِ عُبْدِ اللهِ بنِ عُبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الضَّحَّاكَ بنَ قَيْسٍ سَأَلَ النَّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَعَلْمُ اللهِ وَعَلْمُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَعَلْمُ اللهِ وَعَلَمُ اللهِ وَعَلْمُ اللهِ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهِ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهِ وَعَلَمُ اللهِ وَعَلَمُ اللهِ وَعَلَمُ وَاللّهِ وَعَلَمُ اللهِ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهِ وَعَلَمُ اللهِ وَعَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللّهُ اللهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللّهِ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَمُ الللّهُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقوله: (إلا أن يكون حراماً): أي محرماً بحج أو عمرة فلا يفعلهما. الزرقاني في «شرحه»: (٣٢٩/١).

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل، وقد أخرجه أبو داود: ۱۰۷۸. ووصله وأخرجه ابن ماجه: ۱۰۹۰ من حديث عبد الله بن سلام. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (۲/۷۶): وهو مرسل منقطع يتصل من وجوه حسانٍ عن النبي على من حديث عائشة وغيرها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٦٣٠٦.

<sup>•</sup> أخبرنا مالك: أخبرنا الزهري، عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي والدالنداء الثالث يوم الجمعة . قال محمد: وبهذا كله نأخذ، والنداء الثالث الذي زيد هو النداء الأول، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٣/ ٢٣١).

قوله (الحرة): هي أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة. «النهاية» (حرر).

زاد الزهري هنا: والإمام على المنبر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ١٨٣٨١، ومسلم: ٢٠٣٠.

٢٠ [٢٥٣] ٢٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن صَفْوَانَ بنِ سُلَيْم ـ قال مَالِكٌ: لَا أَدْرِي أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَمْ
 لَا ـ أَنَّهُ قال: «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ولَا عِلَّةٍ، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ (١). [الزهري: ٤٦٨].

[٢٥٤] ٢١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وجَلَسَ بَيْنَهُمَا<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٤٤٤].



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ١٤٥٥٩، والنسائي: ١٣٧٠، وابن ماجه: ١١٢٦ من حديث جابر بن عبد الله ﷺ. وأخرجه أحمد: ١٥٤٨، وأبو داود: ١٠٥١، والترمذي: ٥٠٠، والنسائي: ١٣٧٠، وابن ماجه: ١١٢٥، من حديث أبي الجعد الضَّمْري.

قال أبو عيسى: حديث أبي الجعد حديث حسن.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٦/ ٢٣٩): هذا الحديث يستند من وجوه عن النبي ﷺ، أحسنها إسناداً حديث أبي الجعد الضمري.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل. وقد وصله الشافعي: ٧٩، من حديث جابر بن عبد الله.

وأخرجه موصولاً أحمد: ٤٩١٩، والبخاري: ٩٢٠، ومسلم: ١٩٩٤ من حديث عبد الله بن عمر الله الله بن عمر الله عبد الله بن عمر الله عبد البر في التمهيد (٢/ ١٦٥): هكذا رواه جماعة رواة «الموطأ» مرسلاً، وهو يتصل من وجوه ثابتة من غير حديث مالك.

# ٦ \_ كتاب الصلاة في رمضان

#### ١ ـ باب التَّرْغِيبِ في الصَّلَاةِ في رَمَضَانَ

[۲۵۰] ١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَافِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى في المَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى
القَابِلَةَ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَحْرُجُ إلَيْهِمْ
رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّ أَصْبَحَ قال: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، ولَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ
رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّ أَصْبَحَ قال: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، ولَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ
إلَيْكُمْ، إلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ». وذَلِكَ في رَمَضَانَ (١٠). [الزهري: ٢٧٤، الشياني: ٢٧٨].

[٢٥٦] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عن أبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً واحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

قَالَ مَالِكٌ: قال ابنُ شِهَابٍ: فَتُوفي رَسُولُ اللهِ ﷺ والأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كان الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ في خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصديق، وصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٢٧٦ -٢٧٧، الشياني: ٢٤٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٥٤٤٦، والبخاري: ١١٢٩، ومسلم: ١٧٨٣.

٥ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ، قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قال: جَاءَ كَعْبُ الأَحْبَارِ إلى عُمرَ بنِ الخَطَّابِ وَهُمْ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يا أَميرَ الخَطَّابِ وَهُمْ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يا أَميرَ الخُوْمِنِينَ، في هذِهِ التَّوْرَاةِ فَأَقْرَوُهَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا التَّوْرَاةُ الَّتِي أَنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى يَوْمَ طُورِ سِينَاءَ، فَاقْرَأُهَا آناءَ الليل وآناء النَّهَارِ، وإلَّا فَلَا، فَرَاجَعَهُ كَعْبٌ، فلَمْ يَزِدْهُ على ذلِكَ. [الزهري: ٢٧٥]. ومعنى قوله (تشرمت حواشيه): أي تشققت. «النهاية». (شرم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٢٠٠٩، ومسلم: ١٧٨١، وأخرجه أحمد: ١٠٨٤٣ دون قول الزهري في آخر الحديث. =

#### ٢ \_ باب مَا جَاءَ في قِيَام رَمَضَان

٣٠٧] ٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَبْدِ الرَّحْمُنِ بنِ عَبْدِ القَارِيِّ أَنَّهُ قال: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ في رَمَضَانَ إلى المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، ويُصَلِّي الرَّجُلُ، فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهُطُ، فَقَالَ عُمَرُ: واللهِ إِنِّي لأرى أنِّي لَوْ جَمَعْتُ هَوُّلَاءِ عَلَى قَارِئٍ واحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، فَقَالَ عُمَرُ: واللهِ إِنِّي لأرى أنِّي لَوْ جَمَعْتُ هَوُّلَاءِ عَلَى قَارِئٍ واحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبِيِّ بنِ كَعْبٍ، قال: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةَ أُخْرَى، والنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاقِ قَارِيْهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَتِ البِدْعَةُ هَذِهِ، والَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ وَالْمِدِي: ٢٤٩، الشيباني: ٢٤١].

[٢٥٨] ٤ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ يُوسُف، عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قال: أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَبَيَّ بنَ كَعْبِ وتَمِيماً الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، قال: وكان الفَارِئُ يَقُرأُ بِالمِثِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى العِصِيِّ مِنْ طُولِ القِيَامِ، ومَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إلَّا في فُرُوعِ الفَجْرِ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٢٨٠].

[٢٥٩] • ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَزِيدَ بنِ رُومَانَ أَنَّهُ قال: كان النَّاسُ يَقُومُونَ في زَمَانِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ في رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وعِشْرِينَ رَكْعَةٌ (٣). [الزهري: ٢٨١].

حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه».
 [الزهري: ۲۷۷].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٢٠١٠.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، لا بأس بالصلاة في شهر رمضان أن يصلي الناس تطوعاً بإمام، لأن المسلمين قد أجمعوا على ذلك ورأوه حسناً، وقد روي عن النبي هي أنه قال: «ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح».

<sup>(</sup>٢) أخرج النسائي في «الكبرى» الجزء الأول من الرواية: ٤٦٨٧.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٦٨/٢): هكذا قال مالك في هذا الحديث: إحدى عشر ركعة، وغير مالك يخالفه فيقول في موضع «إحدى عشرة ركعة»: إحدى وعشرين، ولا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: «إحدى عشرة ركعة» غيرُ مالك. والله أعلم.

وقال: الأغلب عندي في «إحدى عشرة ركعة» الوهم. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢/٢٩٦).

[٢٦٠] ٢ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن دَاوُدَ بنِ الحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ الأَعْرَجَ يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ، إلَّا وهُمْ يَلْعَنُونَ الكَفَرَةَ في رَمَضَانَ. قال: وكان القَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ البَقَرَةِ في ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَإِذَا قَامَ بِهَا في اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَقَفَ(١). [الزهرى: ٢٨٢].

[٢٦١] ٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ في رَمَضَانَ، فَنَسْتَعْجِلُ الخَدَمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ الْفَجْرِ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٢٨٣].

[٢٦٢] وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ ذَكُوانَ أَبَا عَمْرٍو ـ وكان عَبْداً لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْتَقَتْهُ عن دُبُرٍ مِنْهَا ـ كان يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا في رَمَضَانَ (٣). [الزهري: ٢٨٤].



<sup>=</sup> وجمع البيهقي بين هذه الرواية والتي قبلها بقوله: فإنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة، ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث، والله أعلم.

وقال الزيلعي في «نصب الراية»: (٢/ ٩٩) عن البيهقي في «المعرفة»: ويزيد بن رُومان لم يدرك عمر.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٧٧٣٤، والبيهقي في «الكبري»: (٢/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (۲/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٣/ ٨٨).



## ٧ \_ كتاب صلاة الليل

#### ١ \_ باب مَا جَاءَ في صَلَاةِ اللَّيْل

[٢٦٣] ١ ـ حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضًا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَا شِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضًا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَا شِي اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا مِنِ امْرِئِ تَكُونُ لَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: «مَا مِنِ امْرِئِ تَكُونُ لَهُ صَلَاةً بِلَيْلٍ، يَعْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ، إلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ، وكان نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَلَاقَةً» (١) . [الزهري: ٢٨٥، الشيباني: ١٦٨].

[٢٦٤] ٢ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

[٢٦٥] ٣ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَي صَلَاتِهِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَي صَلَاتِهِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَي صَلَاتِهِ، فَلْيَرْقُدُ رَبَّهُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ»(٣). فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وهُوَ نَاعِسٌ، لَا يَدْرِي، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ»(٣). [الزهرى: ٢٨٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٥٤٦٤، وأبو داود: ١٣١٤، والنسائي: ١٧٨٥.

وذكر ابن عبد البر اسم الرجل المبهم بصيغة التمريض في «التمهيد»: (٢٦/ ٢٦١)، وبصيغة الجزم في «الاستذكار»: (٢/ ٨٠) بأنه الأسود بن يزيد، وقال فيه: وهو رضيٌّ عند الجميع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٥١٤٨، والبخاري: ٣٨٢، ومسلم: ١١٤٥.

قال محمد: لا بأس بأن يصلي الرجل والمرأة نائمة أو قائمة أو قاعدة بين يديه، أو إلى جنبه، أو تصلي إذا كانت تصلي في غير صلاته، إنما يكره أن تصلي إلى جنبه وبين يديه وهما في صلاة واحدة، أو يصليان مع إمام واحد، فإن كانت كذلك فسدت صلاته، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٢١٢، ومسلم: ١٨٣٥.

- [٢٦٦] ٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن إسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي حَكِيم أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ امْرَأَةً مِنَ اللَّيْلِ، مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟». فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ الحَوْلَاءُ بِنْتُ تُويْتٍ، لَا تَنَامُ اللَّيْلَ، فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ الحَوْلَاءُ بِنْتُ تُويْتٍ، لَا تَنَامُ اللَّيْلَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى عُرِفَتِ الكَرَاهِيَةُ في وجْهِهِ، ثُمَّ قال: «إنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، اكْلَفُوا مِنَ العَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةً (١). [الزهري: ٢٨٨].
- [٢٦٧] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَان يُصَلِّي مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مَا شَاءَ اللهُ، حَتَّى إِذَا كَان مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْفَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلَاةِ، يَقُولُ لَهُمُ: الصَّلَاةَ اللَّهُ اللَّهُ مَا شَاءَ اللهُ، حَتَّى إِذَا كَان مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْفَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلَاةِ، يَقُولُ لَهُمُ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَتُلُو هَذِهِ الآيةَ: ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا فَحُنُ نَرُدُقُكُ السَّياني: ١٧٠]. وَالْعَرِقِبَةُ لِلنَّقْوَىٰ ﴿ [طه: ١٣٢] (٢). [الزهري: ٢٨٩، الشيباني: ١٧٠].
- [٢٦٨] ٦ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ كان يَقُولُ: يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ العِشَاءِ والحَدِيثُ بَعْدَهَا (٣). [الزهري: ٢٩١].
- [٢٦٩] ٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: صَلَاةُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ٢٩٠].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

#### ٢ ـ باب صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ في الوِتْرِ

[٢٧٠] ٨ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ

- (۱) الحديث مرسل. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۱/ ۱۹۱)، هذا حديث منقطع من رواية إسماعيل بن أبي حكيم، وقد يتصل معنى ولفظاً عن النبي ﷺ من حديث مالك وغيره، من طرق صحاح ثابتة. وأخرج نحوه البخاري: ٤٣، ومسلم: ١٨٣٣ موصولاً من حديث عائشة ﷺ.
  - (۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٤٧٤٣، والبيهةي في «شعب الإيمان»: (٣/ ١٢٧).
- (٣) أخرجه أحمد: ١٩٧٨١، والبخاري: ٥٦٨، ومسلم: ١٤٦٣ مرفوعاً من حديث أبي برزة. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٤/ ٢١٥): وهذا وإن لم يكن فيه ذكر النبي ﷺ وكان على ذكر من لم يسم فاعله، فإنه مروي عن النبي ﷺ، مشهور محفوظ عند أهل الحديث من حديث أبي برزة الأسلمي وغيره.
- (3) المحديث موقوف على ابن عمر. وأخرجه أحمد: ٤٧٩١، وأبو داود: ١٢٩٥، والترمذي: ٧٩٥، والنسائي: ١٦٦٧، وابن ماجه: ١٣٢١ كلهم متصلاً مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمر شخصه دون قوله: (يسلم من كل ركعتين). قال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم. وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم. ا.ه.، والخطأ هنا في قوله «والنهار» وهي زيادة أعلها الحفاظ كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٤٧٩). والله أعلم.

النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٢٩٢، الشيباني: ١٦٦].

إلاك] ٩ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ في رَمَضَانَ، ولَا في غَيْرِهِ، عَلَى في رَمَضَانَ، ولَا في غَيْرِهِ، عَلَى في رَمَضَانَ، ولَا في غَيْرِهِ، عَلَى إَحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلَا تَسْأَلُ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلَا تَسْأَلُ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلَا تَسْأَلُ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَا تَسْأَلُ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ولَا يَنَامُ قَلْبِي» (٢٠ . [الزهري: ٢٩٣] الشياني: ٢٣٩].

[۲۷۲] ۱۰ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن **عَائِشَة** أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَنَّها قَالَتْ: كان رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالطَّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (٣). [الزهري: ٢٩٤].

[۲۷۳] ۱۱ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مَخْرَمَةَ بنِ سُلَيْمَانَ، عن كُرَيْبٍ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْل مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى وهِي خَالَتُهُ، عَبْد اللهِ بنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى وهِي خَالَتُهُ، فَاضْطَجَعْتُ وَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَهْلُهُ في طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَاهْلُهُ في طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلُهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَرَا اللهِ عَلَى مَنْ سُورَةِ آلِ عَنْ سُورَةِ آلِ عَمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إلى شَنِّ مُعَلِّقٍ، فَتَوَضَّا مِنْهُ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٧٤٠٧٠، ومسلم: ١٧١٧.

٥ زاد الزهري: حتى يأتي المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٤٠٧٣، والبخاري: ١١٤٧، ومسلم: ١٧٢٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٥٤٤٧، والبخاري: ١١٧٠، وأخرجه مسلم: ١٦٨١ مقتصراً على ذكر ركعتي الفجر. ٥ حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد الإمام قد صلى بعض الصلاة، صلى معه ما أدرك من الصلاة، إن كان قائماً قام، وإن كان قاعداً قعد، حتى يقضي صلاته، ولا يخالفه في شيء منها. [الزهري: ٢٩٥، الشيباني: ١٣١].

و قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إلى جَنْبِهِ، فَوضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وأَخَذَ بِأُذُنِي اليُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رسول الله ﷺ وَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اصْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ المُؤَذِّنُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ الشياني: ١٧١]. المُؤذِّنُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ (١٠). [الزهري: ٢٩٦، الشياني: ١٧١].

الإ الله عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الله بنِ أبِي بَكْرٍ، عن أبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ قَيْسِ بنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عن زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قال: لأَرْمُقَنَّ اللَّيْلَةَ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَخْرَمَة أَخْبَرَهُ عن زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قال: لأَرْمُقَنَّ اللَّيْلَةَ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ، فَصَلَّى (٢) رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مَلَى رَكْعَتَيْنِ وهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ مَلَى رَكْعَتَيْنِ وهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (٣). [الزهري: ٢٩٧، الشيباني: ١٦٧].

## ٣ ـ باب الأَمْرِ بِالوِتْرِ

[۲۷٥] ۱۳ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع وعَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى

وقال يحيى أيضاً في هذا الحديث (طويلتين طويلتين) مرتين وغيره من رواة الموطأ يقولها ثلاث مرات.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢١٦٤، والبخاري: ١٨٣، ومسلم: ١٧٨٩.

قال محمد: صلاة الليل عندنا مثنى مثنى، وقال أبو حنيفة: صلاة الليل إن شئت صلّيتَ ركعتين،
 وإن شئت صليت أربعاً، وإن شئت ستًا، وإن شئت ثمانياً، وإن شئت ما شئت بتكبيرة واحدة، وأفضل ذلك أربعاً أربعاً، أما الوتر: فقولنا وقول أبى حنيفة فيه واحد، لا يفصل بينهن بتسليم.

<sup>(</sup>٢) ٥ زاد الزهري هنا: فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢١٦٨٠، ومسلم: ١٨٠٤.

وقد وقع في الأصل (طويلتين طويلتين طويلتين) ثلاث مرات. قال ابن عبد البر «الاستذكار»: (١٠٦/٢) وقد وهم يحيى في قوله (فقام رسول الله على فصلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما)، ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ على ذلك، والذي في الموطأ عند جميعهم: (فقام رسول الله على فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين فأسقط يحيى ذكر الركعتين الخفيفتين، وذلك وهم وخطأ منه لأن المحفوظ في هذا الحديث وفي غيره أن رسول الله على كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين.

مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْعَ، صَلَّى رَكْعَةً واحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى (١١). [الزهرى: ٢٩٨، الشيانى: ١٦٥].

الْ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى المُخْدَجِيَّ، سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدِ يَقُولُ: إِنَّ الوِتْرَ وَابِحٌ اللَّهَامِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدِ يَقُولُ: إِنَّ الوِتْرَ وَابِحٌ إِلَى اللَّهَامِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدِ يَقُولُ: إِنَّ الوِتْرَ وَابِحٌ إلى وَابِحٌ إلى وَابِحٌ إلى وَابِحٌ إلى وَابِحٌ إلى وَابِحٌ إلى وَابِحٌ الى وَابِحٌ الى وَابِحٌ الى وَابِحٌ الى وَابِحٌ الى وَابِحٌ الى وَابِحٌ اللهِ وَابِحٌ اللهِ وَابِحٌ اللهِ وَابِحٌ بَوْنَ وَابِحٌ اللهِ وَابْحَدُهُ وَابُحُ مَلُواتٍ كَتَبَهُنَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْدَ أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةَ، ومَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ وَنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةَ، ومَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةَ، ومَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةَ، ومَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةَ، ومَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةَ، ومَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عَنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُولِدُ إِلَا الْمِرِي: ٢٩٩].

[۲۷۷] ۱۰ - وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي بَكْرِ بنِ عُمَرَ، عن سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قال: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قال سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصَّبْعَ، نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الصَّبْعَ فَنَزَلْتُ فَأُوتَرْتُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الصَّبْعَ فَنَزَلْتُ فَأُوتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةً؟ فَقُلْتُ: بَلَى واللهِ، قال: فَإِنَّ وَسُولِ اللهِ أَسْوَةً؟ فَقُلْتُ: بَلَى واللهِ، قال: فَإِنَّ رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً؟ فَقُلْتُ: بَلَى واللهِ، قال: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْفِلُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى البَعِيرِ (٣). [الزهري: ٣٠٠، الشيباني: ٢٠٧].

[۲۷۸] ۱۹ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: كان أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ فِرَاشَهُ أَوْتَرَ، وكان عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ. قال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ: فَأَمَّا أَنَا، إِذَا جِعْتُ فِرَاشِي أَوْتَرْتُ. [الزهري: ٣٠٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه أجمد: ٤٤٩٢، والبخاري: ٩٩٠، ومسلم: ١٧٤٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٢٦٩٣، وأبو داود: ١٤٢٠، والنسائي: ٤٦٢. وأخرج ابن ماجه: ١٤٠١ المرفوع منه فقط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٥٢٠٨، والبخاري: ٩٩٩، ومسلم: ١٦١٥.

O قال: حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة: كيف كان رسول الله ﷺ يوتر؟ فسكت عنه أبو هريرة، ثم سأله، فسكت، ثم سأله، فقال: إن شئت أخبرتك كيف أصنع، قال: فقلت له: فأخبرني، قال: إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات، ثم أنام، فإن صليت من الليل، صليت مثنى مثنى، وإن أصبحت أصبحت على وتر. [الزهري: ٣٠١].

قال محمد: وبقول أبي هريرة نأخذ، لا نرى أن يشفع إلى الوتر بعد الفراغ من صلاة الوتر، ولكنه يصلي بعد وتره ما أحب، ولا ينقض وتره، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

[۲۷۹] ۱۷ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ عَنِ الوِثْرِ، أَوَاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ: قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وأَوْتَرَ المُسْلِمُونَ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ ذَكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمَرَ يَقُولُ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَوْتَرَ المُسْلِمُونَ. [الزهري: ٣٠٣].

- [۲۸۰] ۱۸ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَتْ تَقُولُ: مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلْيُوتِرْ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، ومَنْ رَجَا أَنْ يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَلْيُؤَخِّرْ وتْرَهُ(۱). [الزهري: ٣٠٤].
- [۲۸۱] ۱۹ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّهُ قال: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بِمَكَّة، والسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ، فَخَشِيَ عَبْدُ اللهِ الصَّبْحَ، فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ انْكَشَفَ الغَيْمُ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً، فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ (٢٠). [الزهري: ٣٠٥، الشيباني: ٢٥١].
- [۲۸۲] ۲۰ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ والرَّكْعَةِ في الوِتْرِ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ (٣). [الزهري: ٣٠٦، الشيباني: ٢٥٨].

(١) أورده الترمذي مرفوعاً عقب حديث: ٤٥٥ بقوله: وروي عن النبي ﷺ.

(٢) ● \_ أخبرنا مالك: أخبرنا أبو بكر بن عمر، عن سعيد بن يسار أن النبي ﷺ أوتر على راحلته. قال محمد: قد جاء هذا الحديث وجاء غيره، فأحَبُّ إلينا أن يصلي على راحلته تطوعاً ما بدا له، فإذا بلغ الوتر نزل فأوتر على الأرض، وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

(٣) أخرجه البخاري: ٩٩١.

- قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكنا نأخذ بقول عبد الله بن مسعود وابن عباس ، ولا نرى أن يسلم بينهما.
- ـ قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة: حدثنا أبو جعفر قال: كان رسول الله ﷺ يصلي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ثلاث عشرة ركعة، ثماني ركعات تطوعاً، وثلاث ركعات الوتر، وركعتي الفجر.
- قال محمد: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله بن مسعود: الوتر ثلاث كثلاث المغرب.
- \_ قال محمد: حدثنا أبو معاوية المكفوف، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الله بن مسعود قال: الوتر ثلاث كصلاة المغرب.
- ـ قال محمد: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ليث، عن عطاء: قال ابن عباس على الوتر كصلاة المغرب.
- ـ قال محمد: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا حصين بن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: ما أجزأت ركعة واحدة قط.

[٢٨٣] ٢١ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعْدَ بنَ أَبِي وقَّاصٍ كان يُوتِرُ بَعْدَ العَتَمَةِ بوَاحِدَةِ (١). [الزهري: ٣٠٧].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: ولَيْسَ عَلَى هَذَا العَمَلُ عِنْدَنَا، ولَكِنْ أَدْنَى الوِتْرِ ثَلَاتٌ.

[٢٨٤] ٢٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: صَلَاةُ المَعْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٣٠٨، الشيباني: ٢٤٩].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُصَلِّي، فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى، فَهُوَ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ. [الزهري: ٣٠٩].

#### ٤ ـ باب الوِثْرِ بَعْدَ الفَجْرِ

[٢٨٥] ٢٣ - قال يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الكَرِيمِ بنِ أَبِي المُخَارِقِ البَصْرِيِّ، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ رَقَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ لِخَادِمِهِ: انْظُرْ مَا صَنَعَ النَّاسُ. وهُوَ يُومَيْدٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَذَهَبَ الخَادِمُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَدِ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصَّبْحِ، يَوْمَيْدٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَذَهَبَ الخَادِمُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَدِ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصَّبْحِ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّبْحَ (٣). [الزهري: ٣١٠، الشياني: ٢٥٦].

٢٤ [ ٢٨٦] ٢٤ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ، وعُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ، والقَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ، وعَبْدَ اللهِ بنَ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الفَجْرِ. [الزهري: ٣١١].

[۲۸۷] ۲۰ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ قال: مَا أَبَالِي لَوْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصَّبْحِ وأَنَا أُوتِرُ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ٣١٢، الشيباني: ٢٥٥].

 <sup>= -</sup> قال محمد: أخبرنا سلام بن سليم الحنفي، عن أبي حمزة، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة قال:
 أخبرنا عبد الله بن مسعود: أهون ما يكون الوتر ثلاث ركعات.

\_ قال محمد: أخبرنا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن زرارة بن أبي أوفى، عن سعيد بن هشام، عن عائشة أن رسول الله على كان لا يسلم في ركعتي الوتر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۲۳٦٦٧، والبخاري: ٦٣٥٦ عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر العُذري أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٥٥٤٩ مرفوعاً مطولاً.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وينبغي لمن جعل المغرب وتر صلاة النهار كما قال ابن عمر أن يكون وتر صلاة الليل مثلها، لا يفصل بينهما بتسليم، كما لا يفصل في المغرب بتسليم، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٢/ ٤٨٠).

[٢٨٨] ٢٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: كان عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ يَوُمُّ قَوْماً، فَخَرَجَ يَوْماً إلى الصُّبْحِ، فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَاةَ الصَّبْحِ، فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَاةَ الصَّبْحِ، فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَاةً الصَّبْحِ، فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَاةً الصَّبْحِ، فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةً حَتَّى أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَاةً الصَّبْحِ، فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةً حَتَّى أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الصَّبْحَ (١).

[٢٨٩] ٢٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: إِنِّي لأُوتِرُ وأَنَا أَسْمَعُ الإِقَامَةَ أَوْ بَعْدَ الفَجْرِ. يَشُكُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيَّ ذَلِكَ قَالَ. [الزهري: ٣١٤، الشيباني: ٢٥٣].

[۲۹۰] ۲۸ ـ وحَدَّثنِي عن مَالِكٌ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَباه القَاسِمَ (٢) بنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إنِّي لأُوتِرُ بَعْدَ الفَجْرِ. [الزهري: ٣١٥، الشيباني: ٢٥٤].

قال مَالِكٌ: وإنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ، ولَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ، حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الفَجْرِ. [الزهري: ٣١٦].

#### الفَجْرِ الفَجْرِ

[۲۹۱] ۲۹ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُؤَذِّنُ عَنِ الأَذَانِ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ (٢)، صَلَّى أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ عَنِ الأَذَانِ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ (٢)، صَلَّى رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ (٤). [الزهري: ٣١٧، الشيباني: ٢٤٤].

٣٩٢] ٣٠ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُحَفِّفُ رَكْعَتَي الفَجْرِ، حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ القُرْآنِ أَمْ لَا؟ (٥٠) [الزهري: ٣١٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۲/ ٤٨٠).

قال محمد: أحب إلينا أن يوتر قبل أن يطلع الفجر، ولا يؤخره إلى طلوع الفجر فإن طلع قبل أن يوتر
 فليوتر، ولا يتعهد ذلك، وهو قول أبى حنيفة.

<sup>(</sup>٢) وقع في الاصل: أنه سمع أبا القاسم، والصواب ما أثبتناه والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ٥ زاد الزهري هنا: وأراد الصبح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٢٦٤٢٩، والبخاري: ٦١٨، ومسلم: ١٦٧٦.

قال محمد: وبهذا نأخذ، الركعتان قبل صلاة الفجر يخففان.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد: ٢٤١٢٥، والبخاري: ١١٧١، ومسلم: ١٦٨٤ موصولاً من طريق يحيى بن سعيد.

[۲۹۳] ۳۱ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن شَرِيكِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي نَمِرٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي نَمِرٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قال: سَمِعَ قَوْمٌ الإقَامَةَ، فَقَامُوا يُصَلُّونَ، فَخَرَجٌ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَيْثِ فَقَالًا: «أَصَلَاتَانِ مَعاً؟». وذَلِكَ في صَلَاةِ الصَّبْحِ، في الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّهَبْحِ (١). [الزهري: ٣١٩، الشياني: ٩٦].

[٢٩٤] ٣٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الفَجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٣٢٠].

[٢٩٥] ٣٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ ابنُ عُمَر<sup>٣)</sup>. [الزهري: ٣٢١].

**\$ \$** 

 <sup>(</sup>١) ● قال محمد: يكره إذا أقيمت الصلاة أن يصلي الرجل تطوعاً غير ركعتي الفجر خاصة، فإنه لا بأس بأن يصليهما الرجل وإن أخذ المؤذن في الإقامة، وكذلك ينبغي، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۲/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٤٨٤).

# ٨ \_ كتاب صلاة الجماعة

## ١ ـ باب فَصْلِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الفَدِّ

[٢٩٦] ١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «صَلَاةُ المَخَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعِ وعِشْرِينَ دَرَجَةً»<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٣٢٢، الشيباني: ١٨٩].

[۲۹۷] ۲ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وعِشْرِينَ جُزْءاً» (۲۲). [الزمري: ۳۲۳].

٣٩٨] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤَذَّنَ لَا اللهِ اللهِ وَجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلاةِ، فَأُحَرِّقَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أَخَالِفَ إلى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلاةِ، فَأُحَرِّقَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أَخَالِفَ إلى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلاةِ، فَأُحرِّقَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيناً، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيناً، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَيْنِ، لَشَهِدَ العِشَاءَ» (٣٠). [الزهري: ٣٢٤].

[٢٩٩] ٤ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بسَنَ ثَابِتٍ قَال: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاتُكُمْ في بُيُوتِكُمْ، إلَّا صَلَاةَ المَكْتُوبَةِ (٤٠). [الزهري: ٣٢٥، النيباني: ١٨٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٣٣٢، والبخاري: ٦٤٥، ومسلم: ١٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٠٣٠٥، ومسلم: ١٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٧٣٢٨، والبخاري: ٦٤٤، ومسلم: ١٤٨١.

قوله (مرماتين): المِرْمَاة ظِلفُ الشاة. وقيل ما بين ظلفيها، وتكسر ميمه وتفتح. وقيل المِرمَاة بالكسر: السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي، وهو أحقر السهام وأدناها. والمعنى: لو دُعي إلى أن يُعْطَى سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة. «النهاية»: (رمى).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٢١٥٨٢، والبخاري: ٧٣١، ومسلم: ١٨٢٥، ثلاثتهم مرفوعاً من حديث زيد بن ثابت. قال الترمذي عقب: ٤٥٠: حديث زيد بن ثابت حديث حسن، وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث،

#### ٢ ـ باب مَا جَاءَ في العَتَمَةِ والصُّبْح

- [٣٠٠] \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «بَيْنَنَا وبَيْنَ المُنَافِقِينَ شُهُودُ العِشَاءِ والصَّبْحِ، لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا». أَوْ نَحْوَ هَذَا (١). [الزهري: ٣٢٦].
- [٣٠١] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «بَيْنَمَا رَجُلِّ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، إذْ وجَدَ خُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَاَخَرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ». وقَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، والمَبْطُونُ، والمَبْطُونُ، والغَرِقُ، وصَاحِبُ الهَدْمِ، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ». وقَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النِّذَاءِ والعَنْفِ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ، لَاسْتَهَمُوا، ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا في النَّذَاءِ والعَنْفِ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ، لَاسْتَهَمُوا، ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا في النَّهُجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إلَيْهِ، ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتَمَةِ والصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا ولَوْ خَبُواً» (٢٠ الشِياني: ٣٠٣].

فرواه موسى بن عقبة، وإبراهيم بن أبي النضر عن أبي النضر مرفوعاً، وأوقفه بعضهم، ورواه مالك بن
 أنس عن أبي النضر ولم يرفعه، والحديث المرفوع أصح.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وكل حسن.

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۲۱٤، والبيهقي في «الكبرى»: (۳/ ٥٩) مرسلاً عن عبد الرحمن بن حرملة.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٠٠/ ١١): لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله، ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي ﷺ مسنداً، ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: (۱۰۸۹، ۱۰۸۹۷، ۱۰۸۹۸)، والبخاري: (۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۵)، ومسلم: (۴۹٤، ۹۸۱).

وقع في الأصل بعد قوله: «والشهيد في سبيل الله»: وقال: «لو يعلم الناس ما في النداء . . . . . ولو حبواً» [الزهري: ٣٢٧، والشيباني: ٣٠٣ وقد رواياه تاماً].

وقد ذكر ابن عبد البر أن رواية يحيى تنتهى عند قوله ﷺ: «والشهيد في سبيل الله».

وقال: والذي يرويه سائر رواة «الموطأ» عن مالك في هذا الباب عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة . . . بذكر الأحاديث الثلاثة . وقال: كلهم يروي في «الموطأ» عن مالك في باب النداء بهذا الإسناد قوله: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول إلى آخر الحديث كما رواه يحيى، وسقط ليحيى من هذا الباب قوله ولو يعلم الناس ما في النداء إلى قوله لأتوهما ولو حبواً)، ورواه في باب النداء، وهذا اللفظ الآخر هو الذي ينبغي أن يكون في هذا الباب لا قصة الرجل الذي وجد غصن شوك بالطريق، والخبر عن الشهداء.

[٣٠٢] ٧ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أبِي بَكْرِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ أبِي حَثْمَةً أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بَنْ أبِي حَثْمَةً في صَلَاةِ الصُّبْحِ، وأَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ غَدَا إلى السُّوقِ - وَمَسْكَنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ المَسْجِدِ والسُّوقِ - فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ عُمرُ: فَقَالَ لَهَا: لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ في الصَّبْحِ، فَقَالَتْ: إنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ. فَقَالَ عُمرُ: لأَنْ أَشُهِدَ صَلَاةَ الصَّبْحِ في الجَمَاعَةِ، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً (١). [الزهري: ٣٢٨، الشياني: ٣٤٣].

[٣٠٣] وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بن الحَارِثِ التَّيْعِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ قال: جَاءَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ إلى صَلَاةِ العِشَاءِ، فَرَأَى أَهْلَ المَسْجِدِ، يَنْتَظِرُ النَّاسَ أَنْ يَكْثُرُوا، فَأَتَاهُ ابنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ فَجَلَسَ إلَيْه، فَسَأَلَهُ مَنْ هُو، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ، ومَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ، ومَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ، ومَنْ شَهِدَ العَشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ، ومَنْ شَهِدَ العَشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ، ومَنْ شَهِدَ العَشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لِيْلَةً، ومَنْ شَهِدَ العَشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لِيْلَةً (٢).

#### ٣ \_ باب إعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الإمَام

[٣٠٤] ٨ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ:

بُسْرُ بنُ مِحْجَنِ، عن أَبِيهِ مِحْجَنٍ أَنَّهُ كان في مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأُذِّنَ بِالصَّلاةِ،
فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ ومِحْجَنٌ في مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا
مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟». فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، ولَكِنِّي قَدْ
صَلَّيْتُ في أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جِنْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وإنْ كُنْتَ قَدْ
صَلَّيْتُ »(٣). [الزهري: ٣٣٠، الشيباني: ٢١٧].

<sup>=</sup> فالذي ينبغي أن يكون منها في هذا الباب قوله: «ولو يعلم الناس ما في العتمة . . . » ولم يقع ليحيى في هذا الباب، وقد ذكره في باب النداء مع قوله: «ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول . . . » الاستذكار (٢/ ١٤٥، ١٤٦).

وقوله (المطعون): هو الذي أصابه الطاعون، وقوله (المبطون): الذي يموت بمرض بطنه كلاستسقاء ونحوه. «النهاية» (طعنُ بطن).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (٣/ ٦٢). (٢) أخرجه مسلم: ١٤٩١ مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٦٣٩٥، والنسائي: ٨٥٨.

- إسما الله عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ فَقَالَ: إنِّي أُصَلِّي في بَيْتِي، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الإمامِ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: نَعَمْ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيْتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: أَوَذَلِكَ إلَيْكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ الرَّجُلُ: إنَّهُمَا شَاءَ (١). [الزهري: ٣٣١].
- الرَّجُلا المُسَيَّبِ فَقَالَ: إنِّي أُصَلِّي بَ سَعِيدِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بِنَ المُسَيَّبِ فَقَالَ: إنِّي أُصَلِّي فَعَالَ فَعَالَ: إنِّي أُصَلِّي مَعَهُ؟ قال سَعِيدٌ: نَعَمْ. فَقَالَ فَي بَيْتِي، ثُمَّ آتِي المَسْجِدَ، فَأَجِدُ الإمَامَ يُصَلِّي، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ قال سَعِيدٌ: نَعَمْ. فَقَالَ اللهِ اللهِ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَوَأَنْتَ تَجْعَلُها، إنَّمَا ذَلِكَ إلى اللهِ (٢). [الزهري: ٣٣٢].
- [٣٠٧] ١١ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَفِيفِ بنِ عَمْرو السَّهْمِيِّ، عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبُو أَيْ وَمَا أَيْ الْمَسْجِدَ، فَأَجِدُ الإَمَامَ لَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، فُمَّ آتِي المَسْجِدَ، فَأَجِدُ الإَمَامَ يُصَلِّي، ثُمَّ آتِي المَسْجِدَ، فَأَجِدُ الإَمَامَ يُصَلِّي، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ الأنصاري: نَعَمْ فَصَلِّ مَعَهُ، فَإِنَّ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ يُصَلِّي، أَفَأُصَلِّي مَعْهُ؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ الأنصاري: نَعَمْ فَصَلِّ مَعَهُ، فَإِنَّ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ سَهْمَ جَمْعٍ، أَوْ مِثْلَ سَهْمِ جَمْعِ (٣). [الزهري: ٣٣٣، الشيباني: ٢١٩].
- [٣٠٨] ١٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: مَنْ صَلَّى المَغْرِبَ أَوِ الشَّبْحَ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الإمَامِ فَلَا يَعُدْ لَهُمَا<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ٣٣٤].
- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: ولَا أَرَى بَأْساً أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الإِمَامِ مَنْ كان قَدْ صَلَّى في بَيْتِه،
   إلَّا صَلَاةَ المَغْرِبِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا كَانَتْ شَفْعاً. [الزهري: ٣٣٥].

<sup>=</sup> قال الحاكم في «المستدرك»: (١/ ٢٧١) هذا حديث صحيح، ومالك بن أنسِ الحَكَمُ في حديث المدنيين، وقد احتج به في «الموطأ».

أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى صلاة المغرب أو الصبح ثم أدركهما، فلا يعيد لهما غير ما قد صلاهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢/٢٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۲/ ۳۰۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: ٥٧٨.

قوله (له سهم جمع): أي له سهم من الخير جُمِعَ فيه حظَّان. «النهاية» (جمع).

قال محمد: وبهذا نأخذ ونأخذ بقول ابن عمر أيضاً أن لا تعيد صلاة المغرب والصبح، لأن المغرب
 وتر، فلا ينبغي أن يصلي التطوع وتراً، ولا صلاة تطوع بعد الصبح، وكذلك العصر عندنا، وهي بمنزلة
 المغرب والصبح، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٠٣٩.

#### ٤ \_ باب العَمَلِ في صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

[٣٠٩] ١٣ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

ﷺ قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ والسَّقِيمَ والكَبِيرَ،

وإذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءً» (١١). [الزهري: ٣٣٦، الشيباني: ٢٤٨].

[٣١٠] ١٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّهُ قال: قُمْتُ ورَاءَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ في صَلَاةٍ مِنَ الشَّالَوَاتِ، ولَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي، فَخَالَفَ عَبْدُ اللهِ بن عمر بِيَدِهِ فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ عن يَمِيْنِهِ. [الزهري: ٣٣٧].

[٣١١] ١٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً كان يَؤُمُّ النَّاسَ بِالعَقِيقِ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، فَنَهَاهُ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٣٣٨].

قَالَ مَالِكٌ: وإِنَّمَا نَهَاهُ، لأَنَّهُ كان لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ (٣).

#### اب صَلَاةِ الإَمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ

[٣١٢] ١٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسَا، فَصَرَعَ، فَجُحِشَ شِقُهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وهُوَ قَاعِدٌ، وصَلَّيْنَا ورَاءَهُ قَعُوداً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِماً، فَصَلُّوا قِيَاماً، وَعُوداً، فَلَوْ الْمَاعُوداً، فَلَوْ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا ولَكَ وَإِذَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ (٤٠٠). [الزهري: ٣٣٩، الشيباني: ١٥٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٠٣٠٦، والبخاري: ٧٠٣، ومسلم: ١٠٤٦.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۲/ ۳۰)، والبيهقي في «الكبرى»: (۳/ ۹۰).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٢/ ١٦٧، ١٦٨): هذه كناية عن أنه ولد زنى، وكرّه الإمام مالك أن يكون إماماً راتباً، وقال ابن عبد البر: وليس في شيءٍ من الآثار في شرط الإمامة في الصلاة ما يدلُّ على مراعاة نسب، وإنما الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ١٢٦٥٦، والبخاري: ٦٨٩، ومسلم: ٩٢٤.

قال البخاري عقب الحديث: قال الحميدي: قوله: «إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً»، هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي على جالساً، والناس خلفه قيام، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي على الله .

[٣١٣] ١٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِساً، وصَلَّى ورَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاماً، فَأَشَارَ اللهِ ﷺ وهُوَ شَاكِ، فَصَلَّى جَالِساً، وصَلَّى ورَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاماً، فَأَشَارَ اللهِمِمُ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وإذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً»(١). [الزهري: ٣٤٠].

[٣١٤] ١٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ في مَرَضِهِ، فَأَتَى فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَشَارَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رُسُولُ اللهِ ﷺ إلى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّقِ أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّقٍ أَبِي بَكُرٍ (٢). [الزهري: ٣٤١].

## ٦ \_ باب فَصْلِ صَلَاةِ القَائِم عَلَى صَلَاةِ القَاعِدِ

[٣١٥] ١٩ - حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن إِسْمَاعِيلَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، عن مَوْلَى لِعَمْرِو بنِ العَاصِ - عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ - عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ - عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ العَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: "صَلَاتُهُ أَحَدِكُمْ وهُوَ قَاعِدٌ، مِثْلُ نِصْفِ صَلَاتِهِ وهُو قَاعِدٌ، مِثْلُ نِصْفِ صَلَاتِهِ وهُو قَاعِدٌ، مِثْلُ نِصْفِ صَلَاتِهِ وهُو قَاعِدٌ، مِثْلُ نِصْفِ صَلَاتِهِ وهُو

[٣١٦] ٢٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ أَنَّهُ قال: لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ نَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وعْكِهَا شَدِيدٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ، وهُمْ يُصلُّونَ في سُبْحَتِهِمْ قُعُوداً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّامِ، وهُمْ لُحَصلُّو يُصلُّون في سُبْحَتِهِمْ قُعُوداً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّامِهِ مَلَاقِ اللهِ عَلَى النَّامِهِ عَلَى النَّامِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّامِ اللهِ عَلَى النَّامِ اللهِ عَلَى النَّامِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

 <sup>■</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، صلاة الرجل قاعداً للتطوع مثل نصف صلاته قائماً، فأما ما روي من قوله: "إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً أجمعين"، فقد روي ذلك، وقد جاء ما قد نسخه.
 \_ قال محمد: حدثنا بشر: حدثنا أحمد: أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحق السَّبِيْعي، عن جابر بن

\_ قال محمد: حدثنا بشر: حدثنا احمد: اخبرنا إسرائيل بن يونس بن ابي إسحق السبيعي، عن جابر بن يزيد الجُعْفي، عن عامر الشَّعْبي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَؤُمَّنَ الناس أحد بعدي جالساً»، فأخذ الناس بهذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٥١٤٩، والبخاري: ٦٨٨، ومسلم: ٩٢٦.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل. وقد وصله البخاري: ٦٨٣، ومسلم: ٩٤٣ من حديث عائشة رهجًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٦٨٠٣، ومسلم: ١٧١٥.

<sup>(</sup>٤) الحديث منقطع، لأن الزهري لم يلق عبد الله بن عمرو، وقد وصله البزار في «مسنده»: ٢٤٢، والطبراني في «الأوسط»: ٧٤٦.

## ٧ \_ باب مَا جَاءَ في صَلَاةِ القَاعِدِ في النَّافِلَةِ

[٣١٧] ٢١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ، عَنِ المُطَّلِبِ بنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عن حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى في سُبْحَتِهِ قَاعِداً قَطَّ، حَتَّى كان قَبْلَ وفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي في سُبْحَتِهِ قَاعِداً، ويَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرتَّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا (١). [الزهري: ٣٤٢، الشيباني: ١٥٥].

[٣١٨] ٢٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِداً قَطُّ، حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ فَكَانَ يَقْرَأُ فَعُراً نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ (٢). قاعِداً، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَقَرَأَ نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ (٢). [الزهري: ٣٤٣].

٢٣١٩] ٢٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ المَدَنِيِّ، وعَنْ أَبِي النَّضْرِ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَان يُصَلِّي جَالِساً، فَيَقْرَأُ وهُوَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأُ وهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ وسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ (٣). [الزهري: ٣٤٤].

٠٢٣] ٢٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ، وسَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ كَانَا يُصَلِّيَانِ النَّافِلَةَ وهُمَا مُحْتَبِيَانِ. [الزهري: ٣٤٥].

#### ٨ \_ باب الصَّلَاةِ الوُسْطَى

٣٢١] ٢٥ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنِ القَعْقَاعِ بنِ حَكِيم، عن أبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةً أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهُ قال: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٦٤٤١، ومسلم: ١٧١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٥٤٤٨، والبخاري: ١١١٨، وأخرجه مسلم: ١٧٠٤ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٥٤٤٩، والبخاري: ١١١٩، ومسلم: ١٧٠٥.

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ١٦٥): وهذا الحديث في «الموطأ» لمالك عن عبد الله بن يزيد، وعن أبي النضر جميعاً عن أبي سلمة، عن عائشة، وقال فيه عبيد الله بن يحيى، عن أبيه، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي النضر. فسقط له الواو وإنما هو: وعن أبي النضر هذا مالا خلاف بين الرواة فيه ولا إشكال.

مُصْحَفاً، ثُمَّ قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي ﴿ حَنِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى، وصَلَاةِ العَصْر، وقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. ثم قَالَتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ والصَّلَاةِ الوُسْطَى، وصَلَاةِ العَصْر، وقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. ثم قَالَتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ

٣٢٢] ٢٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَمْرِو بنِ رَافِعٍ أَنَّهُ قال: كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفاً لِحَفْصَة أُمِّ المُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيةَ فَآذِنِّي ﴿ حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ مُصْحَفاً لِحَفْصَة أُمِّ المُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتُ هَذِهِ الآيةَ فَآذِنِّي ﴿ حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَةِ الْوَسُطَى وَقُومُواْ لِلَهِ قَنْتِينَ ﴾ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوةِ الْوَسُطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٠). [الزهري: ٣٤٩، الصَّلَوة والصَّلَاة الوسُطَى، وصَلَاة العَصْرِ، وقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٠). [الزهري: ٣٤٩، الشَانَ : ٩٤٥.]

[٣٢٣] ٢٧ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن دَاوُدَ بنِ الحُصَيْنِ، عَنِ ابنِ يَرْبُوعٍ المَخْزُومِيِّ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: الصَّلَاةُ الوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٣٥١، الشيباني: ٩٩٧].

[٣٢٤] ٢٨ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ، وعَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُولَانِ: الصَّلَاةُ الوُسْطَى صَلَاةُ الصَّبْحِ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ٣٥٠].

■ قال مَالِكٌ: وقَوْلُ عَلِيّ بنِ أبي طَالِبٍ وابنِ عَبَّاسٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إلَيّ في ذَلِكَ.

## ٩ \_ باب الرُّخْصَةِ في الصَّلَاةِ في التَّوْبِ الوَاحِدِ

[٣٢٥] ٢٩ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عُمَرَ بنِ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ، مُشْتَمِلاً بِهِ، في بَيْتِ أُمُّ سَلَمَةَ، وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهُ (٥٠). [الزهري: ٣٥٢].

[٣٢٦] ٣٠ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٤٤٤٨، ومسلم: ١٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٢٢٠٧، وأبو يعلى الموصلي في «مسنده»: ٧١٢٩، والطحاوي في «شرح معانى الآثار»: ٩٣٧، وابن حبان في «صحيحه»: ٦٣٢٣، والبيهقي في «الكبرى»: (١/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة: (٢/ ٢٤٥)، والبيهقي: (٢/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (١/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد: ١٦٣٢٩، والبخاري: ٣٥٦، ومسلم: ١١٥٢.

أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ في ثَوْبٍ واحِدٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَلِكُلِّكُمْ نَوْبَانِ؟»(١). [الزهري: ٣٥٤، الشيباني: ١٦١].

[٣٢٧] ٣١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هل يُصَلِّي الرَّجُلُ في ثَوْبٍ واحِدٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ: هل تَفْعَلُ أَنْتَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ:

نَعَمْ، إنِّي لأُصَلِّي في ثَوْبِ واحِدٍ، وإنَّ ثِيَابِي لَعَلَى المِشْجَبِ(٢). [الزهري: ٣٥٥].

[٣٢٨] ٣٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ كان يُصَلِّي في الثَّوْبِ الوَاحِدِ. [٣٢٨] الزمري: ٣٥٦].

[٣٢٩] ٣٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ كان يُصَلِّي في القَمِيصِ الوَاحِدِ. [الزهري: ٣٥٧].

٣٣٠] ٣٤ ـ وحُدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ، فَلْيُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ مُلْتَحِفاً بِهِ، فَإِنْ كان الثَّوْبُ قَصِيراً، فَلْيَتَّزِرْ بِهِ» (٣٠).

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ الَّذِي يُصَلِّي في القَمِيصِ الوَاحِدِ عَلَى عَاتِقَيْهِ
 ثُوْبًا أَوْ عِمَامَةً (٤). [الزهري: ٣٥٨].

## ١٠ ـ باب الرُّخْصَةِ في صَلَاةِ المَرْأَةِ في الدِّرْعِ والخِمَارِ

[٣٣١] ٣٥ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَتْ تُصَلِّي في الدِّرْعِ والدِّمَارِ<sup>(٥)</sup>. [الزهري: ٣٦٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٧٦٠٦، والبخاري: ٣٥٨، ومسلم: ١١٤٨.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: ٥٨٨٩.

وقوله (المشجب): بكسر الميم: عيدان تُضَمُّ رؤسها ويُفَرَّج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب، وقد تُعَلَّق عليها الأسقية لتبريد الماء، وهو من تَشاجَبَ الأمر: إذا اختلط. «النهاية»: (شَجَبَ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٤٥١٨، والبخاري: ٣٦١، ومسلم: ٧٥١٤ بنحوه موصولاً.

<sup>(</sup>٤) ٥ قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن عَبْدِ الله بنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ في الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ الله ﷺ لِعَمْرِو بنِ حَزْمٍ؛ أَنْ لَا يُصَلِّي أَحَدَكُمْ في التَّوْبِ الوَاحِدِ إِلَّا مُخَالِفاً بَيْنَ طَرَقَيْهِ. [الزهري: ٣٥٩] أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٣١٨، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: ١٠٨٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٢/ ٢٣٣).

[٣٣٢] ٣٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ زَيْدِ بنِ قُنْفُذٍ، عن أُمِّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ وَاللَّرْعِ النَّبِيِّ وَاللَّرْعِ النَّبِيِّ وَاللَّرْعِ السَّابِع، إِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا (١) [الزهري: ٣٦١، الشيباني: ١٦٤].

[٣٣٣] ٣٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عن بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ، عن بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ الأَسْوَدِ الخَوْلَانِيِّ ـ وكان في حَجْرِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي في الدِّرْعِ والخِمَارِ، لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ (٢) .[الزهري: ٣٦٢، الشيباني: ١٦٠].

[٣٣٤] ٣٨ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ فَقَالَتْ: إنَّ المِنْطَقَ يَشُقُّ عَلَيَّ، أَفَأُصَلِّي في دِرْعٍ وخِمَارٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كان الدِّرْعُ سَابِغاً (٣). [الزهري: ٣٦٣].



<sup>=</sup> قوله: (الدرع): أي: القميص، وقوله: (الخمار): ثوب تغطي به المرأة رأسها. «شرح الزرقاني»: (٤١٢/١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: ٦٣٩ موقوفاً، و١٤٠ مرفوعاً.

قال الزيلعي في «نصب الراية»: (١/ ٢٤١): رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: إنه على شرط البخاري، وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: وهذا الحديث فيه مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفه يحيى، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، والظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث. ١.ه..

وقال أبو داود عقب حديث: •٦٤٠: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي عليه قصروا به على أم سلمة.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا كله نأخذ، فإذا صلى الرجل في ثوب واحد توشح به توشحاً، جاز، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۲/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٣/ ٣٧).

وقوله (المنطق): النِطاق، وجمعه مناطق وهو أن تَلبَس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء، وترفَع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال لئلا تَعْثُر في ذيلها. «النهاية»: (نطق).

## ٩ \_ كتاب قصر الصلاة في السفر

#### 1 ـ باب الجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ في الحَضَرِ والسَّفَرِ

[٣٣٥] ١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى عن مَالِكٍ، عن دَاوُدَ بنِ الحُصَيْنِ، عَنِ **الأَعْرَجِ** أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ في سَفَرِهِ إلى تَبُوكَ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٣٦٤، الشيباني: ٢٠٤].

٢ ٣٣٦] ٢ ـ وحَدَّنِي عن مَالِكِ، عن أبِي الزُبيْرِ المَكِّيِّ، عن أبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بِنِ واثِلَة أَنَّ مُعَاذَ بَنَ جَبَلِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظَّهْرِ والعَصْرِ، والمَعْرِبِ والعِشَاءِ، قال: فَأَخَّرَ الصَّلاة يَوْماً، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظَّهْرَ والعِشَاء جَمِيعاً، ثُمَّ قال: "إنَّكُمْ والعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى المَغْرِبَ والعِشَاء جَمِيعاً، ثُمَّ قال: "إنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ عَيْنَ تَبُوكَ، وإنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْعِي النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئاً، حَتَّى آتِيَ». فَجِئْنَاهَا وقَدْ سَبَقَنَا إلَيْهَا رَجُلَانِ، والعَيْنُ تَبِضُّ فَلَا يَمُسَّ مِنْ مَائِها، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِها شَيْئاً؟". فَقَالَا: نَعَمْ. فَسَبَّهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهَهُ ويَدَيْهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فَسَبَّهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهَهُ ويَدَيْهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى اجْتَمَعَ في شَيْء، ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ وجْهَهُ ويَدَيْهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً عَيْنِ العَيْنِ عَمْ مَنَ العَيْنِ فِيهَا، فَجَرَتِ العَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَامُولُ اللهِ عَيْقِ فِيهِ وجْهَهُ ويَدَيْهِ، ثُمَّ أَعَادُهُ فِيهَا، فَجَرَتِ العَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قال رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: "يُوشِكُ يَا مُعَادُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً، أَنْ تَرَى مَا هَاهُمَنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا" (٢٠). [الزهري: ٢٦٥].

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣٧/٢) عن هذا: وهذا الحديث هكذا رواه جماعة من أصحاب مالك مرسلاً إلا أن أبا المصعب في غير «الموطأ»، ومحمد بن المبارك الصوري، ومحمد بن خالد بن عَثْمة، ومطرف، والحنيني، وإسماعيل بن داود المخراقي فإنهم قالوا: عن مالك، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن أبي هريرة مسنداً. . . وأصحاب مالك جميعاً على إرساله عن الأعرج. وكان ابن عبد البر قد أشار في بداية الحديث أنه متصل من وجه صحيح.

قال محمد: وبهذا نأخذ، والجمع بين الصلاتين أن تؤخر الأولى منهما فتصلى في آخر وقتها،
 وتعجل الثانية فتصلى في أول وقتها، وقد بلغنا عن ابن عمر أنه صلى المغرب حين أخّر الصلاة قبل أن تغيب الشفق، خلاف ما روى مالك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۲۲۰۷۰، ومسلم: ۵۹٤۷.

- [٣٣٧] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قال: كان رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرِ، يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ<sup>(١)</sup>.[الزهري: ٣٦٦، الشيباني: ٢٠٢].
- [٣٣٨] ٤ ـ حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمِيعاً، والمَعْرِبَ والعِشَاءَ جَمِيعاً، في غَيْرِ خَوْفٍ ولَا سَفَرِ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٣٦٨].
  - قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: أُرَى ذَلِكَ كان في مَطَرِ.
- [٣٣٩] ٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إذَا جَمَعَ الأُمَرَاءُ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ في المَطَرِ، جَمَعَ مَعَهُمُّ (٣).[الزهري: ٣٦٩، الشيباني: ٢٠٥].
- [٣٤٠] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بنَ عَبْدِ اللهِ: هل يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ في السَّفَرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَلَمْ تَرَ إلى صَلَاةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ (٤). [الزهري: ٣٧٠].
- [٣٤١] وحَدَّثِنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن عَلِيٍّ بنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كان يَقُولُ: كان رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ، جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ، وإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ لَيْلَهُ، جَمَعَ بَيْنَ المَعْرِب والعِشَاءِ. [الزهري: ٣٦٧].

كذا في الأصل، قال الزرقاني في «شرحه» (١/ ٤١٥) (تبص) بصاد مهملة.
 رواه يحيى وجماعة أي تبرق، ورواه ابن القاسم والقعنبي بمعجمة: أي تقطر وتسيل، يقال: بص المار وصب على القلب، والوجهان معاً صحيحان.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٣٠٥، والبخاري: ١١٠٩، ومسلم: ١٦٢٣.

<sup>●</sup> أخبرنا مالك: حدثنا نافع أن ابن عمر حين جمع بين المغرب والعشاء في السفر ، سار حتى غاب الشفق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٥٥٧، ومسلم: ١٦٢٨. ولم يذكر أحمد صلاتي المغرب والعشاء. وأخرجه أيضاً أحمد: ١٩٥٣، ومسلم: ١٦٣٣ من طريق حبيب بن أبي ثابت. عن سعيد، به. إلا أنه وقع في آخره عندهما: «... في غير خوف ولا مطر» وبذلك يبطل ما ذهب إليه مالك أن ذلك كان في مطر. وقد تكلم الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (٢/ ٢٣ وما بعدها) على هذا الحديث مطولاً، وذكر رواياته كلها، فانظره إن شئت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٤٤٣٨، والبيهقي في «الكبرى»: (٣/ ١٦٨).

<sup>•</sup> قال: ولسنا نأخذ بهذا، لا نجمع بين الصلاتين في وقت واحد إلا الظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بمزدلفة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال محمد: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين، ويخبرهم أن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر، أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٤٤١٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٣/ ١٦٥).

## ٢ ـ باب قَصْرِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ

الَّذَ اللهِ بِنَ مُحَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الخَوْفِ وصَلَاةَ الحَضَرِ في عَبْدَ اللهِ بِنَ مُحَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الخَوْفِ وصَلَاةَ الحَضَرِ في القُرْآنِ، ولَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ابنُ مُحَمَرَ: يَا ابنَ أَخِي، إِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ اللهُ أَنْ عُمَرَ: يَا ابنَ أَخِي، إِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ بَعْثَ إِلَيْنَا مُحَمَّداً عَيْقٍ، ولَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ (١). [الزهري: ٣٧٥].

[٣٤٣] ٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن صَالِحِ بنِ كَيْسَانَ، عن عُرْوَةَ بنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٣٧٦، الشيباني: ١٩٠].

[٣٤٤] ٩ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال لِسَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ: مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ أَخَّرَ المَغْرِبَ في السَّفَرِ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: غَرَبَتِ الشَّمْسُ ونَحْنُ بِذَاتِ الجَيْشِ، فَصَلَّى المَغْرِبَ بِالعَقِيقِ<sup>٣٧</sup>. [الزهري: ٣٧٧].

### ٣ ـ باب مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ

[٣٤٥] ١٠ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إِذَا خَرَجَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِراً، قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الحُلَيْفَةِ (٤). [الزمري: ٣٧٨، الشيباني: ١٩٢].

[٣٤٦] ١١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ رَكِبَ إلى رِيمٍ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ في مَسِيرِهِ ذَلِكَ. [الزهري: ٣٧٩، الشيباني: ١٩٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٣٣٣، والنسائي: ١٤٣٥، وابن ماجه: ١٠٦٦.

وقد جاء عند أحمد في: ٥٦٨٣، والنسائي، وابن ماجه أن الرجل هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٦/ ١٦١): هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك، ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث أيضاً، لأنه لم يسم الرجل الذي سأل ابن عمر، وأسقط من الإسناد رجلاً، والرجل الذي لم يسمه هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافٍ، وهذا الحديث يرويه ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن عبد الله بن أسيد، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٣٥٠، ومسلم: ١٥٧٠، وأخرجه أحمد: ٢٦٣٣٨ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٤٣٢٤.

قال مَالِكٌ: وذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ (١).

[٣٤٧] ١٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَكِبَ إلى ذَاتِ النُّصُبِ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ في مَسِيرِهِ ذَلِكَ. [الزهري: ٣٨٠].

قال مَالِكٌ: وبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ والمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ (٢).

[٣٤٨] ١٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يُسَافِرُ إلى خَيْبَرَ فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٣٨١، الشياني: ١٩١].

[٣٤٩] \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقْصُرُ الصَّلَاةَ في مَسِيرِهِ اليَّوْمَ التَّامَّ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ٣٨٢].

[٣٥٠] ١٤ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ أَنَّهُ كان يُسَافِرُ مَعَ ابنِ عُمَرَ البَرِيدَ، فَلَا يَقُصُرُ (٥). [الزهري: ٣٨٤، الشيباني: ١٩٤].

[٣٥١] ١٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ كان يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، في مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ والسَّلَاةَ، في مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ والسَّلَاقِفِ، وفي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وعُسْفَانَ، وفي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وجُدَّةَ. [الزهري: ٣٨٣]. قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: وذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ (٢٠)، وذَلِكَ أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ إِلَيَّ فِيهِ الصَّلَاةُ.

■ قال مَالِكُ: لَا يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ القَرْيَةِ، ولَا يُتِمُّ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ القَرْيَةِ، أَوْ يُقَارِبَ ذَلِكَ (٧). [الزهري: ٣٨٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۹۷۰، والبيهقي في «الكبري»: (٣/١٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٩٦، والبيهقي في «الكبري»: (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٤٢٩٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٠٠٣٠، والبيهقي في «الكبري»: (٣/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في «مسنده بترتيب السندي»: ٥٢٧، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ٤٢٩٥، والبيهقي في «الكبرى»: (٣/ ١٣٧).

قال محمد: إذا خرج المسافر أتم الصلاة، إلا أن يريد مسيرة ثلاثة أيام كوامل بسير الإبل ومشي
 الأقدام، فإذا أراد ذلك قصر الصلاة حين يخرج من مصره، ويجعل البيوت خلف ظهره، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٣/ ١٣٧).

 <sup>(</sup>٧) ٥ قال مَالِكٌ: ومَنْ نَسِيَ صَلَاةً، في سَفَرٍ أَوْ في حَضَرٍ، حَتَّى يَذْهَبَ وقْتُهَا، فَإِنَّمَا يُصَلِّ مِثْلَ الَّذِي نَسِيَ.

## ٤ ـ باب صَلَاةِ المُسَافِرِ مَا لَمْ يُجْمِعْ مُكْتَأَ

[٣٥٢] ١٦ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: أُصَلِّي صَلَاةَ المُسَافِرِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثاً، وإنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ٣٨٧، الشيباني: ١٩٥].

[٣٥٣] ١٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ أَنَّ ابنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ، فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٣٨٨، الشيباني: ١٩٧].

## ٥ ـ باب صَلَاةِ المُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثاً

[٣٥٤] ١٨ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَطَاءِ الخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يقول: مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَة أَرْبَع لَيَالٍ وهُوَ مُسَافِرٌ، أَتَمَّ الصَّلَاة<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٣٨٩، الشياني: ١٩٩]. قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: وذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيٍّ.

■ قَالَ يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ عن صَلَاةِ الأسِيرِ؟ فَقَال: مِثْلُ صَلَاةِ المُقِيمِ، إلّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِراً. [الزهري: ٣٩٠].

## ٦ \_ باب صَلَاةِ المُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَاماً أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَام

[٣٥٥] ١٩ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عن أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كان إذَ قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ٣٩١، الشيباني: ١٩٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٤٣٤٠، والبيهقي في «الكبرى»: (٣/ ١٥٢).

 <sup>(</sup>۲) ● أخبرنا مالك: أخبرنا هشام بن عروة أنه سأل سالم بن عبد الله عن المسافر إذا كان لا يدري متى يخرج يقول: أخرج اليوم بل أخرج غداً بل الساعة، فكان كذلك حتى يأتي عليه ليالي كثيرة، أيقصر أم ما يصنع؟ قال: يقصر وإن تمادى به ذلك شهراً.

قال محمد: نرى قصر الصلاة إذا دخل المسافر مصراً من الأمصار، وإن عزم على المقام خمسة عشر يوماً فصاعداً، فإذا عزم على ذلك أتم الصلاة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٣/ ١٤٨).

<sup>●</sup> قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، يقصر المسافر حتى يُجْمع على إقامة خمسة عشر يوماً \_، وهو قول ابن عمر، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٤٣٦٩، والبيهقي في «الكبرى»: (٣/ ١٢٦).

- [٣٥٦] \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ، عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ مِثْلَ ذَلِكَ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٣٩٢].
- ٢٠ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُصَلِّي ورَاءَ الإمَامِ بِمِنَّى أَرْبَعاً، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (٢). [الزهري: ٣٩٣، الشيباني: ٢٠٠].
- [٣٥٨] ٢١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن صَفْوَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ صَفْوَانَ أَنَّهُ قال: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بنَ صَفْوَانَ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُمْنَا فَا تُمَمْنَا (٣). [الزهري: ٣٩٤].

## ٧ \_ باب صَلَاةِ النَّافِلَةِ في السَّفَرِ بِالنَّهَارِ واللَّيْلِ، والصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- [٣٥٩] ٢٢ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي مَعَ صَلَاةِ الفَرِيضَةِ في السَّفَرِ شَيْئاً قَبْلَهَا ولَا بَعْدَهَا، إلَّا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ كان يُصَلِّي عَلَى الأَرْضِ، وعَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ به (٤٠). [الزهري: ٤٠٠، والشيباني: ٢٠٩].
- [٣٦٠] ٢٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ، وعُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ، وأَبَا بَكْرِ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَانُوا يَتَنَقَّلُونَ في السَّفَرِ. [الزهري: ٣٩٦].
- قال يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّافِلَةِ في السَّفَرِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ، وقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْم كان يَفْعَلُ ذَلِكَ. [الزهري: ٣٩٧].
- ٢٤ [٣٦١] ٢٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، قال: بَلَغَنِي عن نَافِع<sup>(ه)</sup> أَنَّ **عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ** كان يَرَى ابنَهُ عُبَيْدَ اللهِ بنَ عَبْدِ اللهِ يَتَنَقَّلُ في السَّفَرِ، فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ. [الزهري: ٣٩٥].
  - (١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٤٣٧١، والطحادي في «شرح معاني الأثار»: ٢٢٤٢.
    - (۲) أخرج الشافعي في «مسنده»: ۱۱۱۷، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ۲۲٤٩.
  - قال محمد: وبهذا نأخذ إذا كان الإمام مقيماً والرجل مسافراً وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
- (٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ٤٣٧٣، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٢٢٤٨، والبيهقي في «الكبرى»: (٣/ ١٥٧).
  - (٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٣/ ١٥٨).
- قال محمد لا بأس أن يصلي المسافر على دابته تطوعاً إيماء حيث كان وجهه، يجعل السجود أخفض
   من الركوع، فأما الوتر والمكتوبة فإنهما تصليان على الأرض، وبذلك جاءت الآثار.
- (٥) قال الزرقاني في «شرحه» (١/ ٤٢٩) عقب قوله (بلغني) زاد ابن وضاح عن نافع. وهذا يعني أن رواية عبيد الله عن أبيه يحيى بدون قوله عن نافع، والله أعلم. والمثبث موافق لما وقع في الأصل.

[٣٦٢] ٧٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَمْرِو بنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِي الحُبَابِ سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وهُوَ عَلَى حِمَارٍ، وهُوَ مُتَوَجِّهٌ إلى خَيْبَرَ (١). [الزهري: ٣٩٨].

[٣٦٣] ٢٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ في السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. [الزهري: ٣٩٩، الشياني: ٢٠٦].

قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ: وكان عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (٢).

[٣٦٤] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أنَّه قال: رَأَيْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكِ في السَّفَر، وهُو يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وهُوَ مُتَوَجِّهٌ إلى غَيْرِ القِبْلَةِ، يَرْكَعُ ويَسْجُدُ إيمَاءً، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٤٠١، الشياني: ٢٠٨].

#### ٨ ـ باب صَلَاةِ الضُّحَى

[٣٦٥] ٢٧ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن مُوسَى بنِ مَيْسَرَةَ، عن أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَامَ الفَتْحِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفاً في ثَوْبٍ واحِدٍ (٤). [الزهري: ٤٠٢، الشيباني: ١٦٢].

٢٨ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهُ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بنِ
 أبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٠/ ١٣٢): وقال النسائي لم يُتابَع عمرو بن يحيى على قوله: يصلي على حمار، وإنما يقولون: على راحلته. قال أبو عمر: بين الصلاة على الحمار والصلاة على الراحلة فرق في التمكن لا يجهل، والمحفوظ في حديث ابن عمر أن رسول الله على كان يصلي على راحلته تطوعاً في السفر حيث توجهت به.

- (٢) أخرجه أحمد: ٥٣٣٤ دون قول ابن دينار، والبخاري: ١٦٠٥، ومسلم: ١٦١٦.
  - (٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٤٥٢٣.

وقد أخرجه أحمد: ١٣١١٣، والبخاري: ١١٠٠، ومسلم: ١٦٢٠ من طريق أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنساً حين قدم من الشأم، فلقيناه بعين التَّمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب\_يعني عن يسار القبلة فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ فعله لم أفعله.

(٤) أخرجه أحمد: ٢٧٣٩٢.

أخرجه أحمد: ٤٥٢٠، ومسلم: ١٦١٤.

الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِتَوْبِ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟». فَقُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِأُمِّ هَانِئٍ». فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفاً في ثَوْبٍ واحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَف، فَقُلْتُ: يَعْسُلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفاً في ثَوْبٍ واحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَف، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ يَا رَسُولُ اللهِ يَا رَسُولُ اللهِ يَا رَسُولُ اللهِ يَا أُمَّ هَانِئٍ». قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وذَلِكَ ضُحَى (١) [الزهري: ٤٠٣]. الشيباني: ١٦٣].

[٣٦٧] ٢٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ (٢)، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبيْرِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَعَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُ، وإنِّي لأُسَبِّحُهَا، وإنْ كان رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيَدَعُ العَمَلَ، وهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ (٣). [الزهري: ٤٠٤].

٣٦٨] ٣٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي السَّمَى عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي السَّمَى عَائِشَةً أُمِّ المُؤْمِنينَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي السَّمَ عَائِشَةً أُمِّ المُؤْمِنينَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي السَّمَ عَائِشَةً أُمِّ المُؤْمِنينَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي السَّمَ عَائِشَةً أُمِّ المُؤْمِنينَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي

#### ٩ ـ باب جَامِع سُبْحَةِ الضُّحَى

[٣٦٩] ٣١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن إسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أبِي طَلْحَة، عن أَنسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةً دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قال رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمُوا فَلْأُصَلِّيَ لَكُمْ». قال أَنسٌ: فَقُمْتُ إلى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدً مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَوَمُوا فَلْأُصَلِّي لَكُمْ». قال أَنسٌ: فَقُمْتُ إلى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدً مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وصْفَفْتُ أَنَا واليَتِيمُ ورَاءَهُ، والعَجُوزُ مِنْ ورَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ (٥٠). [الزهري: ٢٠٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٧٣٨٨، والبخاري: ٣٥٧، ومسلم: ١٦٦٩.

 <sup>(</sup>۲) قوله: «عن مالك» سقط من الأصل، وما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله. راجع التمهيد: ٨/١٣٤، والزرقاني: ١/٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٥٤٥١، والبخاري: ١١٢٨، ومسلم: ١٦٦٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٤٨٦٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد: ١٢٥٠٧، والبخاري: ٣٨٠، ومسلم: ١٤٩٩.

 <sup>■</sup> قال محمد: وبهذا كله نأخذ، إذا صلى الرجل الواحد مع الإمام قام عن يمين الإمام، وإذا صلى الاثنان قاما خلفه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

[٣٧٠] ٣٢ ـ وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبْبَةَ، عن أبيهِ أَنَّهُ قال: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بِالهَاجِرَةِ، فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ، فَقُمْتُ ورَاءَهُ، فَقَرَّبَنِي حَتَّى جَعَلَنِي حَنَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ عن يَمِينِهِ، فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَأَ، تَأَخَّرْتُ فَصَفَفْنَا ورَاءَهُ (١). [الزهري: ٤٠٧، الشيباني: ١٧٧].

#### ١٠ \_ باب التَّشْدِيد في أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي

[٣٧١] ٣٣ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ السُّحُدْرِيِّ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ اللهِ عَلِيْ أَكُونَ يَدَيْهِ، ولْيَدْرَأُهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ »(٢). [الزهري: ٤٠٨].

[٣٧٢] ٣٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن أبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إلى أبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ في المَارِّ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدِي المُصَلِّي بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبُعِينَ، خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». قال أَبُو النَّصْرِ: لَا أَدْرِي أَفَالَ: أَرْبُعِينَ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، أَوْ سَنَةً (٣). [الزهري: ٤٠٩، الشياني: ٢٧١].

[٣٧٣] ٣٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ قال: لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ، خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (٤٤). [الزهري: ٤١٠، الشياني: ٢٧٣].

[٣٧٤] ٣٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ النِّسَاءِ وهُنَّ يُصَلِّينَ. [الزهري: ٤١١].

أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٣/ ٩٦).

<sup>●</sup> أخبرنا مالك: أخبرنا نافع أنه قام عن يسار ابن عمر في صلاته، فجعلني عن يمينه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١١٢٩٩، والبخاري معلقاً قبل: ٦٨٤٤، ومسلم: ١١٢٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٧٥٤٠، والبخاري: ٥١٠، ومسلم: ١١٣٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٢٣٢٣، وأبو نعيم في «حلية الأولياء»: (٢٢/٦).

<sup>•</sup> قال محمد: يكره أن يمر الرجل بين يدي المصلي، فإن أراد أن يمر بين يديه، فليدرأ ما استطاع، ولا يقاتله، فإن قاتله كان ما يدخل عليه في صلاته من قتاله إياه أشد عليه من ممر هذا بين يديه، ولا نعلم أحداً روى قتاله إلا ما روي عن أبي سعيد الخدري، وليست العامة عليها، ولكنها على ما وصفت لك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

[٣٧٥] ٣٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان لَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ، ولَا يَدُعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ (١). [الزهري: ٤١٢].

# ١١ ـ باب الرُّحْصَةِ في المُؤورِ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي

[٣٧٧] ٣٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بنَ أَبِي وقَّاصٍ كان يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفُوفِ والصَّلَاةُ قَائِمَةٌ. [الزهري: ٤١٤].

■ قال مَالِكٌ : وأَنَا أَرَى ذَلِكَ واسِعاً، إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وبَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ الإِمَامُ ولَمْ يَجِدِ المَرْءُ مَدْخَلاً إلى المَسْجِدِ إلَّا بَيْنَ الصُّفُوفِ. [الزهري: ٤١٥ عدا نوله: وبعد أن بحرم ... إلخ].

[٣٧٨] ٤٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ قال: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي. [الزهري: ٤١٦].

[٣٧٩] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٤١٧، الشياني: ٢٧٤].

#### ١٢ \_ باب سُتْرَةِ المُصَلِّي في السَّفَرِ

[٣٨٠] ٤١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَسْتَتِرُ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا صَلَّى فَي السَّفر. [الزهري: ٤١٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٢٣٢٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۳۱۸۰، والبخاري: ۷۱، ومسلم: ۱۱۲۴.قوله (ناهزت): أى قاربت «النهاية» (نهز).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٢٧٨/٢).

 <sup>●</sup> قال محمد: وبه نأخذ، لا يقطع الصلاة شيء من مار بين يدي المصلي، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

[٣٨١] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي في الصَّحْرَاءِ إلى غَيْرِ سُتْرَةٍ. [الزهري: ٤١٩].

# ١٣ \_ باب مَسْحِ الحَصْبَاءِ في الصَّلَاةِ

[٣٨٢] ٤٢ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن أبِي جَعْفَرِ القَارِئِ أَنَّهُ قال: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ إِذَا أَهْوَى لِيَسْجُدَ، مَسَحَ الحَصْبَاءَ لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ مَسْحًا خَفِيفًا (١). [الزهري: ٤٢٠].

[٣٨٣] ٤٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ يَقُولُ: مَسْحُ النَّعَم (٢٠). [الزهري: ٤٢١].

#### ١٤ ـ باب مَا جَاءَ في تَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ

[٣٨٤] ٤٤ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كان يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ، فَإِذَا جَاؤُوهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ، كَبَّرَ<sup>(٣)</sup>. [الزمري: ٤٢١، الشيباني: ٩٧].

[٣٨٥] ٥٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بنِ مَالِكِ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بنِ عَظَّانَ، فَقَامَتِ الصَّلَاةُ وأَنَا أُكَلِّمُهُ في أَنْ يَغْرِضَ لِي، فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ، وهُوَ يُسَوِّي كَفَّانَ، فَقَانَ بِيَعْلَيْهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ، قَدْ كان وكَلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصَّفُوفَ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصَّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ، فَقَالَ لِي: اسْتَوِ في الصَّفِّ، ثُمَّ كَبَّرَ (٤٤). [الزهري: ٤٢٣، النبياني: ٩٥].

# ١٥ ـ باب وضَع اليَدَيْنِ إحْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَى في الصَّلَاةِ

[٣٨٦] ٤٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الكَرِيمِ بنِ أَبِي المُخَارِقِ البَصْرِيِّ أَنَّهُ قال: مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ: ﴿إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ ﴾ ووَضْعُ اليَدَيْنِ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى في الصَّلَاةِ ـ النُّبُوَّةِ: ﴿إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ ﴾ ووَضْعُ اليَدَيْنِ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى في الصَّلَاةِ \_ يَضَعُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى ـ وتَعْجِيلُ الفِطْرِ، والاسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ. [الزهري: ٤٢٤ و٤٢٥].

[٣٨٧] ٤٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبِي حَازِمِ بنِ دِينَارٍ، عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قال: كان النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى في الصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١١٦/٢٤): وحديث أبي ذر في مسح الحصباء مرفوع صحيح محفوظ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٧٤٣٨، والبيهقي في «الكبري»: (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٢٤٠٨، والبيهقي في «الكبرى»: (٢١/٢).

قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ (١). [الزهري: ٤٢٦، الشيباني: ٢٩٠].

#### ١٦ ـ باب القُنُوتِ في الصُّبْح

[٣٨٨] ٤٨ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِعٍ أَنَّ <mark>عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ</mark> كان لَا يَقْنُتُ في شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٤٢٧، الشيباني: ٢٤٢].

## ١٧ ـ باب النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ والإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ

[٣٨٩] ٤٩ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ الأَرْقَمِ كَانَ يَوُماً، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إنِّي سَمِعْتُ يَوُماً، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الغَائِطَ، فَلْيَبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاقِ (٣). [الزهري: ٥١٤].

[٣٩٠] ٥٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: لَا يُصَلِّينَّ أَحَدُكُمْ وهُوَ ضَامٌّ بَيْنَ وركَيْهِ. [الزهري: ٥١٥].

#### ١٨ ـ باب انْتِظَارِ الصَّلَاةِ والمَشْي إلَيْهَا

[٣٩١] ٥١ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، اللَّهُمَّ اخْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ» (٤٠). [الزهري: ٧٢٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٢٨٤٩، والبخاري: ٧٤٠.

قوله (ينمي ذلك): أي يرفعه إلى النبي ﷺ «شرح الزرقاني» (١/ ٤٥٥).

<sup>●</sup> قال محمد: ينبغي للمصلي إذا قام في صلاته أن يضع باطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى تحت السرة، ويرمي ببصره إلى موضع سجوده، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۱۱۷.

٥ قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كان لَا يَقْنُتُ في شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ، ولَا في الوِثْرِ، إلَّا أَنَّهُ كان يَقْنُتُ في صَلَاةِ الفَجْرِ، قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الآخِرَةَ، إذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ. [الزهري: ٤٢٨].

وقع عند محمد: كان ابن عمر لا يقنت في الصبح. ثم قال: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٥٩٥٩، وأبو داود: ٨٨، والترمذي: ١٤٢، والنسائي: ٨٥٣، وابن ماجه: ٦١٦.
 قال الترمذي عقب الحديث: حديث عبد الله بن أرقم حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ١٠٣٠٧، والبخاري: ٤٤٥، ومسلم: ١٥٠٩.

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: لَا أَرَى قَوْلَهُ: «مَا لَمْ يُحْدِثْ». إلَّا الإحْدَاثَ الَّذِي يَنْقُضُ الوُضُوءَ.

الله عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي

٣٩٣] ٥٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كان يَقُولُ: مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إلى المَسْجِدِ، لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ، لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا، أَوْ لِيُعَلِّمَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إلى بَيْتِهِ، كان كَالمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ، رَجَعَ غَانِماً (٢). [الزهري: ٢٥، الشيباني: ٩٥].

[٣٩٤] ٥٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نُعَيْم بنِ عَبْدِ اللهِ المُجْمِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى مَلَّى أَجَدُكُمْ، ثُمَّ جَلَسَ في مُصَلَّاهُ، لَمْ تَزَلْ المَلائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، فَإِنْ قَامَ مِنْ مُصَلَّاهُ فَجَلَسَ في المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، لَمْ يَزَلْ في صَلَاةِ حَتَّى يُصَلِّى يُصَلِّى عَلَيْهِ، الشيباني: ٢٩٤].

[٣٩٥] ٥٥ ـ وحَدَّنِنِي عن مَالِكِ، عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْقُوبَ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا، ويَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إَسْبَاغُ الوُضُوءِ عِنْدَ المَكَارِهِ، وكَثْرَةُ الخُطَا إلى المَسَاجِدِ، وانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، وَلَا مِن بِهِ الرَّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَالْرَبَاطُ، فَالْوَسُونِ فِي الْمُسَاتِدِةِ الْمُتَالَّلُهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْلِلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُسَاتِ فَلَيْكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَالْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِعُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللْعَلَالِي الْمُلْعَالِيْ اللْعَلِيْلِكُمْ اللْعُلِيلِي الْمُلْعَالِي الْمُلْعَالِي الْمُلْعُلِي الْمُلْعَلِي الْمُنْفِي الْمُلْعُ اللْعُلِي الْمُلْعَالَةُ اللْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَالِهُ الْعَلَالِهُ الْعَلِيْلُولُولِهُ الْمُلْعُ الْعَلَالِهُ الْعَلِيْلِهُ الْعَلِيْلِولِهُ الْمُلْعِلَالِهُ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِهُ الْمُلْعِلِهُ الْمُلْعِلِيْلِولِهُ الْمُلْعِلِهُ الْمُلْعِلِهُ الْمُلْعِلَالِهُ الْمُلْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعَلِيْلِهُ الْمُلْعِلِهُ الْمُلْعِلْمُ الْمُل

[٣٩٦] ٥٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ قال: يُقَالُ: لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ المُسَيَّبِ قال: يُقَالُ: لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ المُسَجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ، إِلَّا مُنَافِقٌ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٠٣٠٨، والبخاري: ٦٥٩ مطولاً، ومسلم: ١٥١٠.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/ ٣٠٢): فمعلوم أن هذا لا يدركه بالرأي والاجتهاد لأنه قطع على غيب من حكم الله وأمره في ثوابه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٧٧٢٩، ومسلم: ٥٨٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مرسلاً: عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٩٤٦، والبيهقي في «الكبرى»: (٣/٥٦) من حديث سعيد بن المسيب.

قال ابن عبد البر في التمهيد (٢١٢/٢٤): هذا لا يقال مثله من جهة الرأي، ولا يكون إلا توقيفاً، وقد روي معناه مسنداً عن النبي على : وقال في «الاستذكار»: (٢/ ٣٠٣): وهذا كما قال سعيد بن المسيب، إذا كان ممن لا يصلي تلك الصلاة في جماعة، وخرج مشتغلاً لها أبياً لإقامتها، فهذا لا شك في كفره ونفاقه.

[٣٩٧] ٥٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَامِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَمْرِو بنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عن أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدُ، فَلْيَرْكَعْ رَكُعْ تَبْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» (١). [الزهري: ٣٣٥، الشيباني: ٢٧٥].

[٣٩٨] ٥٥ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قال لَهُ: أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ؟ قال أَبُو النَّصْرِ: يَعْنِي بِذَلِكَ عُمَرَ بنَ عُبَيْدِ اللهِ، ويَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ. [الزهري: ٣٤].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وذَلِكَ حَسَنٌ ولَيْسَ بِوَاجِبٍ.

## ١٩ ـ باب وضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ الوَجْهُ في السُّجُودِ

[٣٩٩] ٥٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ هُمَرَ كان إِذَا سَجَدَ، وضَعَ كَفَيْهِ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ.

قَالَ نَافِعٌ: ولَقَدْ رَأَيْتُهُ في يَوْمٍ شَدِيدِ البَرْدِ، وإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ، حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الحَصْبَاءِ (٢٠). [الزهري: ٥٣٥، الشيباني: ١٥٠].

آ • • • • حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ وضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ، فَلْيَرْفَعْهُمَا، فَإِنَّ اليَدَيْنِ بِالأَرْضِ، فَلْيَرْفَعْهُمَا، فَإِنَّ اليَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الوَجْهُ (٣). [الزهري: ٥٣١، الشيباني: ١٥١].

#### ٠ ٧ ــ باب الالتِفَاتِ والتَّصْفِيقِ عِنْدَ الحَاجَةِ في الصَّلَاةِ

[٤٠١] ٦٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن أبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بنِ دِينَارٍ، عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ إلى بَنِي عَمْرِو بنِ عَوْفٍ، لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، وحَانَتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٢٥٢٣، والبخاري: ٤٤٤، ومسلم: ١٦٥٤.

قال محمد: هذا تطوع وهو حسن وليس بواجب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۱۲۲، والبيهقي في «الكبرى»: (۲/۷۰۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ١٠٧).

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، ينبغي للرجل إذا وضع جبهته ساجداً أن يضع كفيه بحذاء أذنيه، ويجمع أصابعه نحو القبلة ولا يفتحها، فإذا رفع رأسه رفعهما مع ذلك، فأما من أصابه برد يؤذي، وجعل يديه على الأرض من تحت كساء أو ثوب فلا بأس بذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

الصَّلَاةُ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ إلى أَبِي بَكْرِ الصَّلِيقِ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ فقالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ والنَّاسُ في الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ مِنَ التَّصْفِيقِ الصَّفَّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وكان أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ في صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ مِنَ التَّصْفِيقِ التَّفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ السَّأَحَرَ حَتَّى السَّوَى أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ السَّأَحَرَ حَتَّى السَّوَى أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، وَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ في الصَّفَى بَيْنَ يَدَيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ السَّأَحَرَ حَتَّى السَّوَى في الصَّفَى وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا مَنَعَكَ أَنْ في الصَّفَى بَيْنَ يَدَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا مَنَعَكَ أَنْ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْمَ اللهِ عَلَى مَا لَكُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لابِنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا لَعَلَى مَا كَانَ لابِنِ أَبِي قُعَالَ: (يَا أَبُو بَكْرٍ، مَا كَانَ لابِنِ أَبِي قُعَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا لَيْعَرِهُ فَى صَلَاتِهِ عَلَى مَا لَيْ يَرَأَيْنُكُمْ أَكُثُونُ تُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلَاتِهِ فَلْكَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَعْمَ إِللَّهُ مِنْ التَّصْفِيحِ ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلَاتِهِ فَلْكُونَ مَنَ التَّصْفِيحِ ، فَإِنَّهُ إِنْ مَنَ التَّصْفِيحِ ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلَاتِهِ وَلَيْ مَالِي الْمَاءِ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

[٤٠٢] ٦٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعِ أَنَّ ابنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ في صَلَاتِهِ.[الزهري: ٥٣٨].

[ ٢٠٣] ٦٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي جَعْفَرِ القَارِئِ أَنَّهُ قال: كُنْتُ أُصَلِّي وعَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ ورَاثِي ولَا أَشْعُرُ به، فَالتَفَتُّ (٢) فَغَمَزَنِي (٣). [الزهري: ٥٣٩].

#### ٢١ ــ باب مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ والإِمَامُ رَاكِعٌ

[٤٠٤] ٢٤ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَال: دَخَلَ زَيْدُ بنُ مَابِتِ المَسْجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعاً فَرَكَعَ، ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وصَلَ الصَّفَّ (٤٠). [الزهري: ٥٤٩، الشيباني: ٢٨٤].

[٤٠٥] ٦٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ كان يَدِبُّ رَاكِعاً. [الزهري: ٥٥٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٢٨٥٢، والبخاري: ٦٨٤، ومسلم: ٩٤٩.

قوله (التصفيح): هو من ضَرْب صَفْحة الكف على صفحة الكف الآخر، والتصفيح والتصفيق واحد. «النهاية» (صفح).

<sup>(</sup>٢) ○ «فوضع يده في قفاي فغمزني».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: (٣٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) ● قال محمد: هذا يجزئ، وأحب إلينا أن لا يركع حتى يصل إلى الصف، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. ـ قال محمد: حدثنا المبارك بن فضالة، عن الحسن أن أبا بكرة ﷺ ركع دون الصف، ثم مشى حتى وصل الصف، فلما قضى صلاته ذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال له ﷺ: «زادك الله حرصاً ولا تعد». قال محمد: هكذا نقول: وهو يجزئ، وأحب إلينا أن لا يفعل.

#### ٢٢ \_ باب مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى

[٤٠٦] ٢٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ حَزْمٍ، عن أَبِيهِ، عن عَمْرِو بنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ قال: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وأَزْوَاجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اللهِ إَبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وأَزْوَاجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الإِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَا النيباني: ٢٩١].

[ ٤٠٧] ٢٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نُعَيْمِ بنِ عَبْدِ اللهِ المُجْمِرِ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ في مَجْلِسِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةً، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى اللهِ مُتَالِينَ، إِبْرَاهِيمَ، وبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ مَعَلَى اللهِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيمَ مُعَمَّدٍ وعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

[٤٠٨] ٦٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ أَنَّه قال: رَأَيْتُ **عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ** يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وعَلَى أبِي بَكْرٍ وعُمَر<sup>َ ٣٣</sup>. [الزهري: ٥٠٦، الشيباني: ٩٤٧].

#### ٢٣ ـ باب العَمَلِ في جَامِع الصَّلَاةِ

[ • • ] ٦٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةِ كَان يُصَلِّي قَبْلَ الظَّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وبَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ (٤). [الزهري: ٥٥١، الشيباني: ٢٩٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٣٦٠٠، والبخاري: ٣٣٦٩، ومسلم: ٩١١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٢٣٥٢، ومسلم: ٩٠٧.

<sup>•</sup> قال محمد: كل هذا حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: (٢٠٨/١).

قال محمد: هكذا ينبغي أن يفعله إذا قدم المدينة يأتى قبر النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٥٢٩٦، والبخاري: ٩٣٧، وأخرجه مسلم: ٢٠٤٠ مقتصراً على الجمعة.

- ٧٠ [٤١٠ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «أَتَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا؟ فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُومُكُمْ، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِلْ وَرَاءِ ظَهْرِي (١). [الزهري: ٥٥٠].
- ٧١ [٤١١ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يَأْتِي قُبَاءً رَاكِباً ومَاشِياً<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٥٥٣ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وكذا الشيباني: ٩٢٤].
- ٧٢ [٤١٢] عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ مُرَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ في الشَّارِبِ والسَّارِقِ والزَّانِي؟» وذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ فِيهِمْ، قَالُوا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، قال: «هُنَّ فَوَاحِشُ، وفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ، وأَسُوأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ». قَالُوا: وكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا ولَا سُجُودَهَا» (٣٠). [الزهرى: ٥٥٤].
- [ ٢١٣] ٧٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ في بُيُوتِكُمْ اللهِ ؟ . [الزهري: ٥٥٥].
- [18] ٧٤ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِع المَرِيضُ السُّجُودَ، أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، ولَمْ يَرْفَعْ إلى جَبْهَتِهِ شَيْئاً(٥٠). [الزهري: ٥٥٦، الشياني: ٢٧٩].

<sup>■</sup> قال محمد: هذا تطوع وهو حسن، وقد بلغنا أن النبي كان يصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس، فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك، فقال: إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة، فأحب أن يصعد لي فيها عمل، فقال: يا رسول الله، أيفصل بينهن بسلام؟ فقال: لا. أخبرنا بذلك بكير بن عامر البجلي، عن إبراهيم والشَّعْبي، عن أبي أيوب الأنصاري ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٨٠٢٤، والبخاري: ٤١٨، ومسلم: ٩٥٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٥٣٣٠، والبخاري: ١١٩٤، ومسلم: ٣٣٩٣.

 <sup>(</sup>٣) الحديث مرسل. أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٨٣٦، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ٣٧٤٠، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٠٩).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٣/ ٤٠٩): لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرة، وهو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل. وقد أخرجه موصولاً: أحمد: ٤٦٥٣، والبخاري: ٤٣٢، ومسلم: ١٨٢٠ من حديث ابن عمر اللها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٣٠٦/٢) وقال: وكذلك رواه جماعة عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، =

اه ٧٠ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إذَا جَاءَ المَسْجِدَ، وقَدْ صَلَّى النَّاسُ، بَدَأَ بِصَلَاةِ المَكْتُوبَةِ، ولَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئًا. [الزهري: ٥٥٨].

[٤١٦] ٧٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدُ اللهِ بنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَى أَحُدِكُمْ عَلَيْهِ، فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَاماً، فَرَجَعً إلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ، ولْيُشِرْ بِيَدِهِ<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ٥٥٩، الشيباني: ١٧٦].

[٤١٧] ٧٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وهُوَ مَعَ الإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ يَنْسَيَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الأُخْرَى (٢). [الزهري: ٥٦٠، الشيباني: ٢١٦].

[٤١٨] ٧٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عن عَمِّهِ

ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع مرفوعاً، وليس بشيء، وقد روي من وجه آخر عن ابن عمر
 موقوفاً.

٥ قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن أبي جَعْفَرِ القَارِئ أَنَّهُ رَأَى صَاحِبَ المَقْصُورَةِ في الفِتْنَةِ حِينَ حَضَرَتِ الطَّلَاة، خَرَجَ يَتبعُ النَّاسَ، ويَقُولُ: مَنْ يُصَلِّي لِلنَّاسِ، حَتَّى انْتَهَى إلى عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ: تَقَدَّمْ أَنْتَ فَصَلِّ بَيْنَ أَيْدِي النَّاسِ [الزهري: ٥٥٧]. أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٣/ ١٢٤).

 <sup>■</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، ولا ينبغي له أن يسجد على عود ولا شيء يرفع إليه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (۲/۲٥٩).

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي للمصلي أن يرد السلام إذا سُلّم عليه وهو في الصلاة، فإن فعل فسدت صلاته، ولا ينبغي أن يُسَلَّم عليه وهو يصلي، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٢٢٥٥، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٢٤٧٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٢٢١).

٥ قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن نَافِعِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً صَلَّى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ الله بنُ عُمَرَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هذَا؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَفْصِلَ بَيْنَ صَلَاتِي، فَقَالَ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ: وأَيُّ فَصْلٍ أَفْضَلُ مِنَ السَّلَامِ. [الزهري: ٥٦١، الشيباني: ٢٤٥ وزاد: وبقول ابن عمر ناخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله].

قال محمد: وبهذا نأخذ إلا في خصلة واحدة: إذا ذكرها وهو في صلاة في آخر وقتها يخاف إن بدأ بالأولى أن يخرج وقت هذه الثانية قبل أن يصليها، فليبدأ بهذه الثانية حتى يفرغ منها، ثم يصلي الأولى بعد ذلك، وهو قول أبي حنيفة وسعيد بن المسيب.

واسِعِ بنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قال: كُنْتُ أُصَلِّي وعَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إلى جِدَارِ القِبْلَةِ، فَلَمَّا فَضَيْتُ صَلَاتِي، انْصَرَفْتُ إلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّي الأَيْسَرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عن يَمِينِكَ؟ قال: فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ فَانْصَرَفْتُ إلَيْكَ، قال عَبْدُ اللهِ: فَإِنَّ مَنْ عَنْ يَمِينِكَ، فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِئْتَ، إنْ قَائِلاً يَقُولُ: انْصَرِفْ عن يَمِينِكَ، فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِئْتَ، إنْ شِئْتَ عن يَمِينِكَ، وإنْ شِئْتَ عن يَسَارِكَ (۱). [الزهري: ٥٦٢، الشياني: ٢٧٦].

[٤١٩] ٧٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن رَجُلٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرِو بنِ العَاصِ: أَأْصَلِّي في عَطَنِ الإِبلِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا، ولَكِنْ صَلِّ في مُرَاحِ الغَنَم. [الزهري: ٦٣ه].

٨٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: مَا صَلَاةٌ يُجْلَسُ في كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا؟ ثُمَّ قال سَعِيدٌ: هِيَ المَغْرِبُ، إذَا فَاتَتْكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ.

قَالَ يَحْيَى: قال مالك: وكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ كُلُّهَا (٢٠). [الزهري: ٥٦٤].

#### ٢٤ \_ باب جَامِع الصَّلَاةِ

[٤٢١] ٨١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَامِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَمْرِو بنِ سُلَيْم النَّرَقِيِّ، عن أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يُصَلِّي وهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ولأبِي العَاصِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وضَعَهَا، وإذَا قَامَ حَمَلَهَا (٣٣). [الزمري: ٥٦٦، الشيباني: ٢٨٨].

[٤٢٢] ٨٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «يَتَعَاقَبُونَ فِي صَلَاةِ العَصْرِ وصَلَاةِ قال: «يَتَعَاقَبُونَ فِي صَلَاةِ العَصْرِ وصَلَاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ عزَّ وَجَلَّ وهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ

<sup>(</sup>۱) ● ويقول ناس: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، قال عبد الله: لقد رقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله ﷺ على حاجته مستقبل بيت المقدس.

<sup>-</sup> قال محمد: وبقول عبد الله بن عمر نأخذ، ينصرف الرجل إذا سلم على أي شقه أحب، ولا بأس أن يستقبل بالخلاء من الغائط والبول بيت المقدس، إنما يكره أن يستقبل بذلك القبلة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) ٥ قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله ﷺ دعا في الصلاة المكتوبة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٢٥٢٤، والبخاري: ٥١٦، ومسلم: ١٢١٢.

عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وهُمْ يُصَلُّونَ، وأَتَيْنَاهُمْ وهُمْ يُصَلُّونَ»(١). [الزهري: ٥٦٧].

[٤٢٣] ٨٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ وَسُولَ اللهِ ، إِنَّ وَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، قال: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، قال: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، قال: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ في مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِنَّكُنَّ لِأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةً : مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْراً (٢). [الزهري: ٢٥٥].

المُنَافِقِينَ، فَقَالَ اللهِ عَنِ مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَدِيِّ بنِ الخِيَارِ أَنَّهُ قال: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ، إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، فَلَمْ يُدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ، حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ المُنَافِقِين، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ جَهَرَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً ولَمُ اللهُ؟» وَقَالَ اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً وسُولُ اللهِ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى، ولَا شَهَادَةَ لَهُ، فَقَالَ «أَلَيْسَ يُصَلِّي؟». قال: بَلَى، ولَا شَهَادَةَ لَهُ، فَقَالَ «أَلَيْسَ يُصَلِّي؟». قال: بَلَى، ولَا صَلَاةً لَهُ، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللهُ عَنْهُمْ» (٣). [الزهري: ٢٩٥].

[٤٢٥] ٨٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(٤). [الزهري: ٧٥٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٠٣٠٩، والبخاري: ٥٥٥، ومسلم: ١٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٥٦٦٣، والبخاري: ٧١٦. قوله (لأنتن صواحب يوسف): المراد أنهن مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن. «شرح الزرقاني» (٨٤/١).

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل. أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٤٩٦. وقد أخرجه موصولاً أحمد: ٢٣٦٧، وابن حبان في «صحيحه»: ٥٩٧١، من حديث عبد الله بن عدي الأنصاري.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٠٠/١٠): هكذا رواه سائر رواة «الموطأ» عن مالك، إلا روح بن عبادة، فإنه رواه عن مالك متصلاً مسنداً.

 <sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٤١): لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث على ما رواه يحيى سواء، وهو حديث غريب، أعني قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» ولا يكاد يوجد.
 وقد وصل حديث عطاء ابن عبد البر من حديث أبي سعيد الخدري را (٤٣/٥).

[٤٢٦] ٨٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن مَحْمُودِ بنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِي أَنَّ عِتْبَانَ بنَ مَالِكِ كان يَؤُمُّ قَوْمَهُ وهُوَ أَعْمَى، وأَنَّهُ قال لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّهَا تَكُونُ الظَّلْمَةُ والمَطَرُ والسَّيْلُ، وأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ في بَيْتِي مَكَاناً أَتَّخِذْهُ مُصَلِّى، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ في بَيْتِي مَكَاناً أَتَّخِذْهُ مُصَلِّى، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ في بَيْتِي مَكَاناً أَتَّخِذْهُ مُصَلِّى، فَصَلِّ مِنَ البَيْتِ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي؟» فَأَشَارَ لَهُ إلى مَكَانٍ مِنَ البَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١٠). [الزهري: ٧٢].

[٤٢٧] ٨٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ، عن عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ

﴿ وَمَا اللهُ عُرَى ﴿ \* ). [الزهري: ٥٧٣، الشيباني: ﴿ عُلَى الْأُخْرَى ﴿ \* ). [الزهري: ٥٧٣، الشيباني: ٩٧٠ (وقال:يديه بدل: رجليه)].

[٤٢٨] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ عَفَّانَ عَفَّالَ فَلْكَ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٥٧٤، الشيباني: ٩٧١].

[٤٢٩] ٨٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ قال لإِنْسَانٍ: إنَّكَ في زَمَانٍ كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ، قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ، تُحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ القُرْآنِ، وتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ، قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَل، كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِي، يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلَاةَ، ويَقْصُرُونَ الخُطْبَةَ، يُبَدِّئُون أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَاثِهِمْ، وسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَان، قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ، كَثِيرٌ قُرَّاؤُهُ، يُحْفَظُ فِيهِ حُرُوفُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٦٤٨٢ مطولاً، والبخاري: ٦٦٧. وأخرجه مسلم: ١٤٩٨ بنحوه.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٦/ ٢٢٧): قال يحيى في هذا الحديث: عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد، وهو غلط بين، وخطأ غير مشكل، ووهم صريح لا يعرج عليه... وهذا الحديث لم يروه أحد من أصحاب مالك ولا من أصحاب ابن شهاب إلا عن محمود بن الربيع، ولا يحفظ إلا لمحمود بن الربيع، وهو حديث لا يعرف إلا به، وقد رواه عنه أنس بن مالك عن عتبان بن مالك، ومحمود بن لبيد ذكره في هذا الحديث خطأ، والكمال لله، والعصمة به لا شريك له.

ووقع في الأصل عندنا: محمود بن الربيع، وهو ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٦٤٣٠، والبخاري: ٤٧٥، ومسلم: ٥٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه موصولاً البخاري: ٤٧٥.

<sup>●</sup> قال محمد: لا نرى بهذا بأساً. وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

ـ أخبرنا مالك قال: قال سلمة لعمر بن عبد الله: ما شأن عثمان بن عفان لم يدفن معهم؟ فسكت. ثم أعاد عليه قال: إن الناس كانوا يومئذ متشاغلين.

القُرْآنِ، وتُضَيَّعُ حُدُودُهُ، كَثِيرٌ مَنْ يَسْأَلُ، قَلِيلٌ مَنْ يُعْطِي، يُطِيلُونَ فِيهِ الخُطْبَة، ويَقْصُرُونَ الصَّلَاة، يُبَدِّئُون فِيهِ أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ (١٠). [الزهري: ٥٧٥].

- [٤٣٠] ٨٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَا يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ العَبْدِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ قُبِلَتْ مِنْهُ، نُظِرَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ، وإِنْ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، لَمْ يُنْظَرْ في الْعَبْدِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ قُبِلَتْ مِنْهُ، لَمْ يُنْظَرْ في شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ (٢). [الزهري: ٥٧٦].
- ا الله عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهَا قَالَتْ: كان أَحَبُّ العَمَلِ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ (٣). [الزهري: ٥٧٧].
- [٤٣٢] ٩٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن عَامِرِ بنِ سَعْدِ بنِ أبِي وقَّاصٍ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: كان رَجُلَانِ أَخَوَانِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَذُكِرَتْ فَضِيلَةُ الأَوَّلِ منهما عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ رَسُولَ اللهِ، وكان لا خَرُ مُسْلِماً؟». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وكان لا بَأْسَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ (وَمَا يُدْرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ؟ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلاةِ كَمَثُلِ نَهْمٍ عَذْبٍ غَمْرٍ بِبَابٍ أَحَدِكُمْ، يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ كَمَثُلِ نَهْمٍ عَذْبٍ غَمْرٍ بِبَابٍ أَحَدِكُمْ، يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يُبْعِي مِنْ دَرَنِهِ؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يُبْعِي مِنْ دَرَنِهِ؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ لَهُ عَنْ مَنْ فَرَنِهِ؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْكَ اللهُ عَمْلَ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (٢٥٨/٤).

وقوله (يُبَدِئُونَ): أي يقدمون. «شرح الزرقاني» (١/ ٥٠٠).

(٢) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٧٩/٢٤): وهذا لا يكون رأياً ولا اجتهاداً، وإنما هو توقيف، وقد روي مسنداً عن النبي على من وجوه صحاح.

(٣) أخرجه أحمد: ٢٥٤٣٩، والبخاري: ٢٣٦.

(٤) أخرجه موصولاً أحمد: ١٥٣٤، والحاكم في «المستدرك»: (٣١٦/١) من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عامر به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فإنهما لم يخرجا مخرمة بن بكير، والعلة فيه أن طائفة من أهل مصر ذكروا أنه لم يسمع من أبيه لصغر سنه، وأثبت بعضه سماعه منه.

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٣٦٦/٢): وقد ذكرنا في «التمهيد» أن قصة الأخوين لا يعرفها أهل العلم بالحديث من حديث سعد بن أبي وقاص، وقال أبو بكر أحمد بن عمرو البزار: لا نعرف قصة الأخوين من حديث سعد بن أبي وقاص بوجه من الوجوه.

قال: وأما آخر هذا الحديث «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر» الحديث، فهو محفوظ من حديث أبى هريرة وحديث جابر بن عبد الله وحديث أبى سعيد الخدري من طرق صحاح.

(هذا الحديث عند الزهري والشيباني في باب جامع الوقوت رقم (٥) باب ، ومكرر عند الزهري في هذا الموضع أيضاً).

عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ في الْحَدُّ أَنَّ عَطَاءَ بنَ يَسَارٍ كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ في الْمَسْجِدِ، دَعَاهُ فَسَأَلَهُ: مَا مَعَكَ، ومَا تُرِيدُ؟ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ، قال: عَلَيْكَ بِسُوقِ الدُّنْيَا، فَإِنَّمَا هَذَا سُوقُ الآخِرَةِ. [الزهري: ٥٨٠].

[٤٣٤] ٩٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ بَنَى رَحْبَةً في نَاحِيَةِ المَسْجِدِ تُسَمَّى الْبُطَيْحَاءَ، وَقَالَ: مَنْ كَان يُرِيدُ أَنْ يَلْغَطَ، أَوْ يُنْشِدَ شِعْراً، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ، فَلْيَخْرُجْ إلى هَذِهِ الرَّحْبَةِ. [الزهري: ٥٨١].

#### ٢٥ \_ باب جَامِعِ التَّرْغِيبِ في الصَّلَاةِ

٩٤ [٤٣٥] ٩٠ - حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بنِ مَالِكِ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةً بنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلِّ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِه، ولَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإسْلامِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَوْمِ واللَّيْلَةِ». قال: هل عَلَيْ غَيْرُهُنَّ؟ قال: «لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَيْرُهُ؟ قال: «لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ. فَقَالَ: هل عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قال: «لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». قال: وذَكرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ. فَقَالَ: هل عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قال: «لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». قال: وَذَكرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ. فَقَالَ: هل عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قال: «لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». قال: وَذَكرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ. فَقَالَ: هل عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قال: «لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». قال: وَذَكرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ. وَلَا أَنْ يَلُو يَكُولُ وَهُو يَقُولُ: واللهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا ولاَ أَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَفْلَحُ إِنْ صَدَقَ» (١٠). [الزهري: ٣٥].

الله عَنِ مَالِكِ، عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ، إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةً، فَإِنْ تَوَضَّا انْحَلَّتْ عُقْدَةً، فَإِنْ تَوَضَّا انْحَلَّتْ عُقْدَةً، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ أَنَّ ، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ، وإلَّا أَصْبَحَ خَبِيتَ عُقْدَةً، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ أَنَّ ، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ، وإلَّا أَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفْسِ كَسْلَانَ "" . [الزهري: ٣٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٣٩٠، والبخاري: ٤٦، ومسلم: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) كذا وقع في الأصل: (عُقَدُهُ)، وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/ ٣٧٥): ورواية يحيى انحلت عُقْدَة على لفظ الواحدة.١.هـ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٧٣٠٨، والبخاري: ١١٤٢، ومسلم: ١٤١٩.



# ١٠ ـ كتاب الميدين

#### ١ ـ باب العَمَلِ في غُسْلِ العِيدَيْنِ، والنَّدَاءِ فِيهِمَا، والإِقَامَةِ

[٤٣٧] ١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ واحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ في الفِطْرِ واللهِ عَلَيْهِ إلى اليَوْم (١). [الزهري: ٥٨٢].

قَالَ مَالِكٌ: وتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا خلاف فِيهَا عِنْدَنَا.

[٤٣٨] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَغْتَسِلُ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ الْعَلْمِ اللهِ عَنْ مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَغْتَسِلُ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ الشَّيانِي: ٧٠].

#### ٢ \_ باب الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ في العِيدَيْن

[٤٣٩] ٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يُصَلِّي يَوْمَ الفِطْرِ ويَوْمَ الأَضْحَى قَبْلَ الخُطْبَةِ<sup>٣)</sup>.[الزهري: ٥٨٦، الشيباني: ٣٣٣].

َ ٤٤٠] ٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ (٤). [الزهري: ٥٨٧، الشيباني: ٢٣٣].

السبياني. ١١١١. [٤٤١] ٥ ـ وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن أبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قال: شَهِدْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه موصولاً البخاري: ٩٦٠، ومسلم: ٢٠٤٩ من حديث ابن عباس وعن جابر 🐞 أجمعين.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۳۱۸، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ۵۷۵۳، والبيهقي في «الكبرى»:
 (۲) ۲۷۸/۳).

و زاد الشيباني قبل هذا الحديث: أخبرنا مالك: حدثنا نافع أن ابن عمر كان يغتسل قبل أن يغدو إلى العيد.
 ثم قال: الغسل يوم العيد حسن، وليس بواجب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل. وقد أخرجه موصولاً البخاري: ٩٥٧، ومسلم: ٢٠٥٢ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مرفوعاً أحمد: ٢١٧١، والبخاري: ٩٦٢، من حديث ابن عباس ، وأخرجه مسلم: ٢٠٥٢ من حديث ابن عمر.

العِيدَ مَعَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَف، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عن صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، والآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ (١).

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانِ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ الناس وقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ في يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ العَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ فَلْيَنْتُظِرْهَا، ومَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ (٢).

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، وعُثْمَانُ مَحْصُورٌ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ <sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٥٨٨، ٥٨٩، الشيباني: ٢٣٢].

# ٣ ـ باب الأَمْرِ بِالأَكْلِ قَبْلَ الغُدُوِّ إلى العِيدِ

[٤٤٢] ٦ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان يَأْكُلُ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُو (٤٤). [الزهري: ٨٥].

[٤٤٣] ٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالأَكْلِ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ الغُدُوِّ. [الزهري: ٥٨٥].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وَلَا أَرَى ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ في الأَضْحَى.

#### ٤ \_ باب مَا جَاءَ في التَّكْبِيرِ والقِرَاءَةِ في صَلَاةِ العِيدَيْنِ

[٤٤٤] ٨ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن ضَمْرَةَ بنِ سَعِيدِ المَازِنِيِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبْدِ اللهِ عُنْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّ هُمَرَ بنَ الخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا واقِدٍ اللَّيْثِيُّ: مَا كَان يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ يَشْرَهُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَان يَقْرَأُ بِـهِ فَلَا ثَالَثُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ﴾ [ق: ١] وهِ ٱقْتَرَبَتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٨٢، والبخاري: ١٩٩٠، ومسلم: ٢٦٧١.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٣٤٤، وابن حبان في «صحيحه»: ٣٦٠٠، والبيهقي في «الكبرى»:
 (٣١٨/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٢٦٠، والبيهقي في «الكبري»: (٣/ ١٢٣).

<sup>●</sup> قال محمد بعد أن أورد أحاديث الباب: وبهذا كله نأخذ، وإنما رخص عثمان في الجمعة لأهل العالية لأنهم ليسوا من أهل المصر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٥٧٣٦.
 وأخرجه مرفوعاً أحمد: ١٢٢٦٨، والبخاري: ٩٥٣ من حديث أنس رشيه.

ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١](١). [الزهري: ٥٨٩، الشيباني: ٣٣٦].

[٤٤٥] ٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر أَنَّهُ قَال: شَهِدْتُ الأَضْحَى والفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَبَّرَ في الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ القِرَاءَةِ، وفي الأُخْرَى خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ القِرَاءَةِ (١٠). [الزهري: ٥٩٠، الشياني: ٢٣٧].

قَالَ مَالِكٌ: وهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ في رَجُلٍ وجَدَ الإمام والنَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ العِيدِ:
 إنَّهُ لَا يَرَى عَلَيْهِ صَلَاةً في المُصَلَّى ولَا في بَيْتِهِ، وإنَّهُ إنْ صَلَّى في المُصَلَّى، أَوْ في بَيْتِهِ، لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْساً، ويُكَبِّرُ سَبْعاً في الأُولَى قَبْلَ القِرَاءَةِ، وخَمْساً في الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ الزَّمْرِي: ٥٩١].

#### الصَّلَاةِ قَبْلَ العِيدَيْنِ وبَعْدَهُمَا الصَّلَاةِ قَبْلَ العِيدَيْنِ وبَعْدَهُمَا

[٤٤٦] ١٠ ــ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ٥٩٣، الشبباني: ٢٣٤].

(١) أخرجه أحمد: ٢١٨٩٦، ومسلم: ٢٠٥٩.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣٢٨/٦): وقد زعم بعض أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث منقطع، لأن عبيد الله لم يلق عمر، وقال غيره: هو متصل مسند، ولقاء عبيد الله لأبي واقد الليثي غير مدفوع، وقد سمع عبيد الله من جماعة من الصحابة، ولم يذكر أبو داود في «باب ما يقرأ به في العيدين» إلا هذا الحديث، وهذا يدل على أنه عنده متصل صحيح.

(۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۳۳۹، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ٥٦٨٠، والبيهقي في «الكبرى»:
 (۳/ ۲۸۸). وأخرجه أبو داود مرفوعاً: ١١٤٩، من حديث عائشة.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣٧/١٦): مثل هذا لا يكون رأياً ولا يكون إلا توقيفاً، لأنه لا فرق بين سبع وأقل من جهة الرأي والقياس والله أعلم. وقد روي عن النبي عليه السلام أنه كبر في العيدين سبعاً في الأولى، وخمساً في الثانية من طرق كثيرة حسان.

 قال محمد: قد اختلف الناس في التكبير في العيدين، فما أخذت به فهو حسن، وأفضل ذلك عندنا ما روي عن ابن مسعود أنه كان يكبر في كل عيد تسعاً: خمساً وأربعاً، فيهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع، ويوالي بين القراءتين، ويؤخرهما في الأولى، ويقدمهما في الثانية، وهو قول أبي حنيفة.

(٣) ٥ قال: قال مَالِكٌ: وكُلُّ مَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ الْعِيدَيْنِ، مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، فَإِنِّي أرى أَنْ يُكَبِّرَ في الأُولَى سَبْعاً قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَخَمْساً في الآخِرَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ. [الزهري: ٥٩٧].

(٤) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١١١٧.

[٤٤٧] \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ كان يَغْدُو إلى المُصَلَّى بَعْدَ أَنْ يُصَلِّي المُسَلِّى المُصَلَّى بَعْدَ أَنْ يُصَلِّي الصَّبْحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. [الزهري: ٥٩٦].

#### ٦ ـ باب الرُّخْصَةِ في الصَّلَاةِ قَبْلَ العِيدَيْنِ وبَعْدَهُمَا

- [٤٤٨] ١١ حَدَّثِنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ أَنَّ أَبَاهُ القَاسِمَ كان يُصَلِّي فَصَلِّي أَنْ يَغْدُوَ إِلَى المُصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (١١ .[الزهري: ٩٤، الشيباني: ٢٣٥].
- [٤٤٩] ١٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان يُصَلِّي يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ الصلاة وبعدها].

#### ٧ \_ باب غُدُوِّ الإِمَام يَوْمَ العِيدِ وانْتِظَارِ الخُطْبَةِ.

- [٤٥٠] ١٣ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، قال مَالِكُ: مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، في وقْتِ الفِطْرِ والأَضْحَى، أَنَّ الإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلَّاهُ، وقَدْ حَلَّتِ الصَّلَاةُ. [الزهرى: ٥٩٧].
- قال يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الإمَامِ يَوْمَ الفِطْرِ، هل لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الخُطْبَة؟ فَقَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الإمَامُ. [الزهري: ٥٩٨].



<sup>(</sup>١) • قال محمد: لا صلاة قبل صلاة العيد، فأما بعدها، فإن شئت صليت، وإن شئت لم تصل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

## ١١ \_ كتاب صلاة الخوف

#### ١ \_ باب صَلَاةِ الخَوْفِ

1 ( عَمَّنُ مَالِكٌ، عَن يَزِيدَ بِن رُومَانَ، عن صَالِح بنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةٌ صَفَّتْ مَعَه، وصَفَّتْ طَائِفَةٌ وَجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً وأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَّتِهِ، ثُمَّ شَلَّمَ بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيتْ مِنْ صَلَّى بِهِمُ (١). [الزهري: ٥٩٩].

٢ [٤٥٢] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ الأنصاري أَنَّ سَهْلَ بنَ أبِي حَثْمَةَ حَدَّنَهُ أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ، أَنْ يَقُومَ الإَمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةُ العَدُوِّ، فَيَرْكَعَ الإِمَامُ رَكْعَةً، ويَسْجُدَ بِالَّذِينَ مَعَهُ، ثُمَّ يَقُومُ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِما ثَبَتَ، وأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ البَاقِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ ويَنْصَرِفُونَ، والإِمَامُ قَائِمٌ، فَيَكُونُونَ وِجَاهَ العَدُوِّ، ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، فَيُكَبِّرُونَ ورَاءَ الإِمَامِ، فَيَرْكَعُ بِهِمُ الرَّكُعَةَ ويَسْجُدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمُ الرَّكُعَةَ النَّانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ الزَّيْعَةَ ويَسْجُدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمُ الرَّكُعَةَ النَّانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ الزَّرُعِيَ الزَّيْعَةَ النَّانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ الزَّيْعَةَ النَّانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ الزَّيْعَةَ النَّانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ الزَّرُعَةِ النَّانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ الزَّرَاءِ الزَّرُعِةِ النَّانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ الزَّيْةِ الْنَانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ الزَّرَاءِ الزَّرَاءَ الإَنْفَقَةُ النَّانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ اللَّهُ الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَوْءَ الْمُعَاقِيمَ المُعَلِّمُ الرَّيْعَةَ النَّانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ اللَّالِيْةَ الْنَانِيَةَ، فُمَّ يُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمَاعِمُ المَّامِ المَّهُونَ اللَّهُ الْفَانِهُ الْمَامِ الْعَلَقَ النَّانِيَةَ النَّانِيَةَ النَّانِيَةَ الْمُلْ الْعَلَقُ الْقَانِيَةَ الْمَامِ الْمُعَلِّمُ الْوَلَالَةَ الْمُعْلِمُ الْعَلَعُ الْمُ الْمُعُونَ الْمَامِ الْمُعْمَى الْمُعْمَالِهُ الْمُونَ الْمُعُولَ الْمُعْمَلِهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْنَ الْمُلِمُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعُمُّ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُل

٣٠٤] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إِذَا سُئِلَ عَن صَلَاةِ الخَوْفِ، قَال: يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الإِمَامُ رَكْعَةً، وتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وبَيْنَ العَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا، فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ولَا يُسَلِّمُونَ، ويَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الإِمَامُ، وقَدْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٣١٣٦، والبخاري: ٤١٢٩، ومسلم: ١٩٤٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه موقوفاً أحمد: ١٥٧١، والبخاري: ٤١٣١، ومسلم: ١٩٤٧ من طريق يحيى بن سعيد.

وأخرجه مرفوعاً أحمد: ١٥٧١٠، والبخاري: ١٣١ عمن طريق عبد الرحمن بن القاسم.

صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَيَقُومُ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الإَمَامُ، فَتَكُونُ كُلُّ واحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كان خَوْفاً هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّوْا رِجَالاً قِيَاماً عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَاناً مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا (۱).

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: قال نَافِعٌ: لَا أُرَى عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ إِلَّا عن رَسُولِ اللهِ (۲). [الزهري: ٦٠١، الشيباني: ٢٨٩].

[٤٥٤] ٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظَّهْرَ والعَصْرَ يَوْمَ الخَنْدَقِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٦٠٢].

قَالَ مَالِكٌ: وحَدِيثُ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إلَيَّ في صَلَاةِ الخَوْفِ<sup>(٤)</sup>.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٦٣٥١، والبخارى: ٤١٣٣، ومسلم: ١٩٤٢.

<sup>(</sup>٢) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله، وكان مالك بن أنس لا يأخذ به.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل. وقد أخرجه موصولاً ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٧/ ٣٧٨) من حديث عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٤) ٥ قال مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في صَلَاةِ الخَوْفِ حَدِيثُ يَزِيدَ بنِ رُومَان، عن صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ. [الزهري: ٦٠٣].

## ١٢ ـ كتاب صلاة الكسوف

#### ١ ـ باب العَمَلِ في صَلَاةِ الكُسُوفِ

[803] ١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِيِّ عَلَيْهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ النَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، وهُو دُونَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، وهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكُعَةِ الآخِرةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَعَمَدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قال: "إنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ: لا يَحْسَفَانِ لَمُوتِ أَحِدٍ ولَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبُرُوا وتَصَدَّقُوا» ثُمَّ قال: "بَا أُمَّة لَكُمُ وَعَلَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ أَنْ يَرْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَرْنِيَ آمَتُهُ، يَا أُمَّة مُحَمَّدٍ، واللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ عزَّ وجَلَّ أَنْ يَرْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَرْنِيَ آمَتُهُ، يَا أُمَّة مُحَمَّدٍ، واللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، ولَبَكَيْتُمْ كَثِيراً» (أَن يَرْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَرْنِيَ آمَتُهُ، يَا أُمَّة مُحَمَّدٍ، واللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، ولَبَكَيْتُمْ كَثِيراً» (أَن يَرْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَرْنِيَ آمَنُهُ، يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ، واللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، ولَبَكَيْتُمْ كَثِيراً» (أَن يَرْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَرْفِي الْعَلَمُ، لَالْعَلَ فَلَا عَلَمُ الْصَوْنَ مَا أَعْلَمُ اللهُ الْمُسُولُ مَا أَنْ يَرْنِي عَبْدُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الْمُعَلِيلَةُ الْتَلْمُ عَلَى الْمَلْمُ اللهُ عَلَى الْمُعْلِقِيلَ الْمَلْمُ اللهُ الْمُؤْمِونَ مَا أَعْلَمُ الْمُؤْونَ اللهُ عَلَى الْمُلْعُونَ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ مَا أَعْلَمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِونَ أَنْ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمُونَ اللهُ الْمُعُولُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمُونَ اللْمُعُومُ اللهُ الْعِلَمُ اللَّالَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ اللهُ الْمُؤْمُونَ اللْم

٢ [ ٤٥٦] ٢ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ والنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً نَحُواً مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ، قالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الوَّيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الوَّيل، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الوَّيل، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وهُو دُونَ القِيامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وهُو دُونَ القِيامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وهُو دُونَ القِيامِ الأَوْلِ، ثُمَّ انْصَرَف وقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ الثَيْلُ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهُ».

آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الله».

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٥٣١٢، والبخاري: ١٠٤٤، ومسلم: ٢٠٨٩.

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا في مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ، فَقَالَ: 
﴿إِنِّي أُرِيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوداً، ولَوْ أَخَذْتُهُ لِأَكْلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، ورَأَيْتُ النَّيَارَ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَراً قَطُّ، ورَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ 
قال: ﴿لِكُفْرِهِنَّ». قِيلَ: أَيَكُفُرْنَ بِاللهِ؟ قال: ﴿وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، ويَكْفُرْنَ الإحْسَانَ، ولَوْ أَحْسَنْتَ إلى إحْدَاهُنَّ اللَّمْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئاً قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً 
قَطُّهُ ('). [الزهري: ٢٠٦].

" و حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عن عَائِشَة رَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ : أَيُعَذَّبُ النَّاسُ في قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَائِذاً بِاللهِ مِنْ فَلَكَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ غَذَاةٍ مَرْكَبًا، فَحَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُحَى، فَمَرَّ بَيْنَ ظَهْرَانَي الحُجِرِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، وقَامَ النَّاسُ ورَاءَهُ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً رَكُوعاً طَوِيلاً، وهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَويلاً، سَجَدَ، ثُمَّ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَالِ التَهُرْدُ . [الزهري: ٢٠٥].

#### ٢ ــ باب مَا جَاءَ في صَلَاةِ الكُسُوفِ

[٤٥٨] ٤ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةً، عن فَاطِمَةً بِنْتِ المُنْذِر، عن أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّون، وإذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، قَالَتْ: بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٧١١، والبخاري: ١٠٥٢، ومسلم: ٢١١٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۲٤٢٦٨، والبخاري: ۱۰٤٩ و۱۰۵۰، ومسلم: ۲۰۹۸. قوله (تكعكعت) أي: أُحْجِمْت وتأخَّرت إلى وراء. «النهاية» (كعكع).

فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الغَشْيُ، وجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي المَاءَ، فَحَمِدَ اللهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قال: «مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةُ والنَّارُ، ولَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي القُبُورِ مِثْلَ ـ أَوْ: قَرِيباً مِنْ ـ فِتْنَةِ الجَنَّةُ والنَّارُ، ولَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي القُبُورِ مِثْلَ ـ أَوْ: قَرِيباً مِنْ ـ فِتْنَةِ اللَّجَالِ ـ لَا أَدْرِي أَيْتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ ـ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُل؟ اللَّجَالِ ـ لَا أَدْرِي أَيْتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ ـ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُل؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ ـ أَوِ: المُوقِنُ، لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ ـ فَيَقُولُ: هُو مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالبَيِّنَاتِ والهُدَى، فَأَجَبنَا وآمَنَّا واتَبَعْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحاً، قَدْ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالبَيِّنَاتِ والهُدَى، فَأَجَبنَا وآمَنَّا واتَبَعْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحاً، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِناً، وأَمَّا المُنَافِقُ ـ أَو: المُرْتَابُ، لا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ ـ فَيُقُولُ: لا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْعًا فَقُلْتُهُ (''. [الزهري: ١٠٤].



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٦٩٢٥، والبخاري: ١٨٤، ومسلم: ٢١٠٣.



#### ١٣ \_ كتاب الاستسفاء

#### ١ \_ باب العَمَلِ في الاسْتِسْقَاءِ

١ - قَالَ: وحَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ زَيْدٍ المَازِنِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى المُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى، وحَوَّل رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ (١). [الزهري: ٦٠٨، الشياني: ٢٩٣].

■ قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عن صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ كَمْ هِي؟ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ، ولَكِنْ يَبْدَأُ الإَمَامُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْطُبُ فَائِماً ويَدْعُو، ويَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ ويُحَوِّلُ رِدَاءَهُ حِينَ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، ويَجْهَرُ في الرَّكْعَتَيْنِ بِالقِرَاءَةِ، وإذَا حَوَّلَ رِدَاءَهُ، جَعَلَ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ، ويُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ إذَا عَلَى يَمِينِهِ، ويُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ إذَا حَوَّلَ الإمَامُ رِدَاءَهُ، ويَسْتَقْبِلُونَ القِبْلَةَ وهُمْ قُعُودٌ. [الزهري: ٦٠٩].

#### ٢ \_ باب مَا جَاءَ في الاستسقاء

٢٤٦٠ ٢ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

ﷺ كان إذَا اسْتَسْقَى قال: «اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وبَهِيمَتَكَ، وانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وأَحْي بَلَدَكَ

المَيِّتَ »(٢). [الزهري: ٦١٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٦٤٣٥، والبخاري: ١٠١٢، ومسلم: ٢٠٧٠.

<sup>•</sup> قال محمد: أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستشقاء صلاة، وأما في قولنا، فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين، ثم يدعو ويحول رداءه، فيجعل الأيهن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ولا يفعل ذلك أحد إلا الإمام.

<sup>(</sup>۲) الحديث معضل. أخرجه أبو داود: ۱۱۷٦ معضلاً، وموصولاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۲۳/ ۲۳۲): هكذا رواه مالك عن يحيى، عن عمرو بن شعيب مرسلاً، وتابعه جماعة على إرساله. . . ورواه جماعة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسنداً.

[٤٦١] ٣ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن شَرِيكِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أبِي نَمِرٍ، عن أَنسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وتَقَطَّعَتِ السُّبُل، فَادْعُ اللهُ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمُطِرْنَا مِنَ الجُمُعَةِ إلى الجُمُعَةِ. قال: فَجَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ البُّيُوتُ، وانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، وهَلَكَتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ ظُهُورَ الجِبَالِ والآكمام، وبُطُونَ الأَوْدِيَةِ، المَوانِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ (١٠). [الزهري: ١١١].

■ قال يَحْيَى: قال مَالِكٌ في رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ، وأَدْرَكَ الخُطْبَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيهَا في المَسْجِدِ، أَوْ في بَيْتِهِ إِذَا رَجَعَ. قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: هُوَ مِنْ ذَلِكَ في سَعَةٍ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ أَوْ تَرَكَ.

#### ٣ \_ باب الاسْتِمْطَارِ بِالنُّجُوم

[٤٦٣] ٥ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يَقُولُ: «إِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةً، ثُمَّ تَشَاءَمَتْ فَتِلْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةً» (٣٠). [الزهري: ٦١٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ١٠١٩.

وأخرج بنحوه أحمد: ١٢٠١٩، ومسلم: ٢٠٧٨.

قوله (انجابت): أي خرجت. «شرح الزرقاني» (١/٥٤٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۱۷۰٦١، والبخاري: ۸٤٦، ومسلم: ۲۳۱.
 قوله (على إثر سماء): أي على عقب مطر. وقوله (بنوء): أي: بكوكب. «شرح الزرقاني» (۱/ ٥٤٧، ۵٤٨).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/ ٤٣٩)، و«التمهيد» (٤٢/ ٣٧٧): هذا الحديث لا أعرفه بوجه من =

[٤٦٤] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كان يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وقَدْ مُطِرَ النَّاسُ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ الفَتْحِ، ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ ﴿مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُتْسِكَ﴾ [فاطر: ٢]. [الزهرى: ٦١٤].

<sup>=</sup> الوجوه في غير «الموطأ» إلا ما ذكره الشافعي في كتاب الاستسقاء عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله . . . وابن أبي مطعون عليه متروك، وإسحاق هو ابن أبي فروة ضعيف أيضاً متروك الحديث.

وهذا أحد الأحاديث الأربعة في «الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة والله أعلم. وهذا الحديث لا يحتج به أحد من أهل العلم بالحديث لأنه ليس له إسناد. ومعنى أنشأت: ظهرت سحابة من ناحية البحر وارتفعت. تشاءمت: أخذت ناحية الشام. والعين: مطر أيام لا يقلع. غديقة: تصغير غدقة، وهي الماء الكثير.



#### ١٤ \_ كتاب القبلة

#### ١ ـ باب النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ، والإنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ

[٤٦٥] ١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِك، عن إسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن رَافِعِ بنِ إسْحَاقَ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ السِّحَاقَ مَوْلَى لَآلِ الشِّفَاءِ، وكان يُقَالُ لَهُ: مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ اللَّنْصَادِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ يَسِيُّ وهُوَ بِمِصْرَ يَقُولُ: واللهِ مَا أَدْدِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الكَّنْصَادِيَّ صَاحِبَ رَسُولُ اللهِ يَسِيُّ وهُوَ بِمِصْرَ يَقُولُ: واللهِ مَا أَدْدِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الكَرَابِيسِ؟ وقَدْ قال رَسُولُ اللهِ يَسِيُّة: "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الغَائِطَ أَوِ البَوْلَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ القَبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ» (١). [الزهري: ٥٠٧].

[٤٦٦] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ، عن رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ القِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ. [الزهري: ٥٠٨].

#### ٢ ـ باب الرُّحْصَةِ في اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ لِبَوْلِ أَوْ غَائِطِ

٣٤٦] ٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِك، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عن عَمْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَمْدِ وَاسِعِ بنِ حَبَّانَ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى عَلَى حَاجَتِك، فَلَا تَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، ولَا بَيْتَ المَقْدِسِ، قال عَبْدُ اللهِ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى عَلَى خَامِ بَيْتِ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى لَبِنتَيْنِ، مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ قال: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ. قال: قُلْتُ: لَا أَدْدِي واللهِ.

قَالَ: يَعْنِي الَّذِي يَسْجُدُ ولَا يَرْتَفِعُ عن الأَرْضِ، يَسْجُدُ وهُوَ لَاصِقٌ بِالأَرْضِ (٢). يَرْهِرِي: ٥١٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٣٥١٤، والبخاري: ١٤٤، ومسلم: ٦٠٩.

قوله (الكرابيس): المراحيض واحدها: كرباس. «شرح الزرقاني» (١/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ١٤٥.

وأخرجه مسلم: ٦١١ مختصراً.

#### ٣ \_ باب النَّهْي عَنِ البُصَاقِ في القِبْلَةِ

- [٤٦٨] ٤ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنَّ رَأَى بُصُقْ بُصَاقاً في جِدَارِ القِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجُهِهِ إِذَا صَلَّى ﴿(١) . [الزهري: 350، الشياني: ٢٨٠].
- [٤٦٩] ٥ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى في جِدَارِ القِبْلَةِ بُصَاقاً أَوْ مُخَاطاً أَوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ (٢). [الزهري: ٥٤٥].

#### ٤ \_ باب مَا جَاءَ في القِبْلَةِ

- [٤٧٠] ٢ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ في صَلَاةِ الصَّبْحِ، إذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ بِقُبَاءٍ في صَلَاةِ الصَّبْحِ، إذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ بِقُبْلَةِ قُرْآنٌ، وقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا. وكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إلى الكَعْبَةِ (٣). [الزهري: ٥٤١، الشياني: ٢٨٢].
- [٤٧١] ٧ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ قَبْلَ بَدْرِ بِشَهْرَيْن<sup>(3)</sup>. [الزهري: ٥٤٧].
- [٤٧٢] ٨ ـ حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ **عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ** قال: مَا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، إِذَا تُوُجِّهَ قِبَلَ البَيْتِ<sup>(٥)</sup>. [الزهري: ٤٨٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٣٣٥، والبخاري: ٤٠٦، ومسلم: ١٢٢٣.

<sup>●</sup> قال محمد: ينبغي له أن لا يبصق تلقاء وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق تحت رجله اليسرى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٥١٥٦، والبخاري: ٤٠٧، ومسلم: ١٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٥٩٣٤، والبخاري: ٤٠٣، ومسلم: ١١٧٨.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ فيمن أخطأ القبلة حتى صلى ركعة أو ركعتين، ثم علم أنه يصلي إلى غير القبلة، فلينحرف إلى القبلة، فيصلى ما بقى ويعتد بما مضى، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل. وقد أخرجه موصولاً أحمد: ١٨٥٣٩، والبخاري: ٤٤٩٢، ومسلم: ١١٧٧بنحوه من حديث البراء بن عازب ﷺ.

<sup>(</sup>٥) الحديث منقطع. وقد أخرجه موصولاً البيهقي في «الكبري»: (٢/٩).

#### ٥ \_ باب مَا جَاءَ في مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ

[ ٤٧٣] ٩ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ رَبَاحٍ وعُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عن أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ مِنْ أَلْفِ الْأَغَرِّ، عن أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمٌ قال: "صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٌ فِيمَا سِوَاهُ، إلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ»(١). [الزهري: ١٥٥].

العها] ١٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن خُبَيْبِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ، عن أبِي هُرَيْرَةَ ـ أَوْ: عن أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَفْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، ومِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي»(٢). [الزهري: ٥١٨].

[٤٧٥] ١١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عن عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ المَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَا بَيْنَ بَيْتِي ومِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ» (٣).

#### ٦ \_ باب مَا جَاءَ في خُرُوجِ النِّسَاءِ إلى المَسَاجِدِ

[٤٧٦] ١٢ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ

﴿ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ ﴾ (٤). [الزهري: ٥٤٠].

[٤٧٧] ١٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: ﴿إِذَا شَهِدَتْ إِلَاهِ اللهِ ﷺ قال: ﴿إِذَا شَهِدَتْ إِلَاهِ اللهِ ﷺ قال: ﴿إِذَا شَهِدَتْ إِلَاهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَا تَمَسَّنَ طِيباً ﴾(٥٠). [الزهري: ٥٤١].

[٤٧٨] ١٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَاتِكَةً بِنْتِ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ، امْرَأَةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ إلى المَسْجِدِ فَيَسْكُتُ، امْرَأَةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ إلى المَسْجِدِ فَيَسْكُتُ، فَلَا يَمْنَعُهَا. [الزهري: ٥٤٢].

<sup>=</sup> قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٢/ ٤٥٨): وصله عبيد الله بن عمر بن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: . . .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ١٠٠٠٩، والبخاري: ١١٩٠، ومسلم: ٣٣٧٤. ووقع عند أحمد: عبد الله بن سلمان الأغر بدل عبيد الله بن سلمان الأغر. وسلمان الأغر هو أبو عبد الله المذكور في الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٠٠٠٨، والبخاري: ٧٣٣٥، ومسلم: ٣٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٦٤٥٣، والبخاري: ١١٩٥، ومسلم: ٣٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٤٦٥٥، والبخاري: ٩٠٠، ومسلم: ٩٩٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه موصولاً أحمد: ٢٧٠٤٦، ومسلم: ٩٩٧ من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن عمر.

[٤٧٩] ١٥ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ المَسَاجِدَ، كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَ مُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ المَسَاجِدَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ(١). [الزهري: ٥٤٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٤٦٠٢، والبخاري: ٨٦٩، ومسلم: ٩٩٩.

#### ١٥ \_ كتاب القرآن

### ١ \_ باب الأَمْر بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ القُرْآنَ

[٤٨٠] ١ \_ حَدَّثَنِي يَحْبَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أبِي بَكْرِ بنِ محمد بن عمرو بن حَزْمٍ أَنَّ في الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بنِ حَزْمٍ: «أَنْ لَا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (١٠). [الزهرى: ٢٣٦، الشياني: ٢٩٦].

- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: ولَا يَحْمِلُ المُصْحَفَ أَحَدٌ بِعِلَاقَتِهِ، ولَا عَلَى وِسَادَةٍ، إلَّا وهُوَ طَاهِرٌ. قال مالك: ولَوْ جَازَ ذَلِكَ لَحُمِلَ في أَخْبِيَتِهِ، ولَمْ يُكْرَهْ ذَلِكَ، لأَنْ يَكُونَ في يَدي اللَّذِي يَحْمِلُهُ شَيْءٌ يُدَنِّسُ بِهِ المُصْحَفَ، ولَكِنْ إنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ يَحْمِلُهُ، وهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ إِكْرَاماً لِلْقُرْآنِ، وتَعْظِيماً لَهُ. [الزهري: ٢٣٦].
- قال مَالِكُ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في هَذِهِ الآيةِ : ﴿لَا يَمَسُّمُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] إنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ هَذِهِ الآيةِ الَّتِي فِي : ﴿عَبَسَ وَقَلَّ ﴾ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿كُلَّ إِنَّا نَذَكِرَةٌ هِي بِمَنْزِلَةِ هَذِهِ الآيةِ الَّتِي فِي : ﴿عَبَسَ وَقَلَّ ﴾ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿كُلَّ إِنَّا نَذَكِرَةٌ ﴾ هَنَ شَنَةَ ذَكَرُهُ ۞ فِي شُعُفِ مُكَرِّمَةٍ ۞ مَرْفُوعَةٍ مُطْهَرَةٍ ۞ بَرَقُوعَةٍ مُطْهَرَةٍ ۞ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَدَهُ ﴾ [عبس: ١١-١٦]. [الزهرى: ٢٣٧].

#### ٢ \_ باب الرُّحْصَةِ في قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى غَيْر وُضُوءِ

[٤٨١] ٢ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَيُّوبَ بنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ أَنَّ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كان في قَوْمِ وهُمْ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ وهُوَ

<sup>(</sup>١) كتاب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم كتاب مشهور عند أهل الحديث.

<sup>•</sup> أخبرنا مالك: أخبرنا نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يسجد الرجل ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، إلا في خصلة واحدة: لا بأس بقراءة القرآن على غير طهر إلا أن يكون جنباً.

يَقْرَأُ القُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَتَقْرَأُ القُرْآنَ ولَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ أَفْتَاكَ بِهَذَا، أَمُسَيْلِمَةُ؟! (١) [الزهري: ٢٣٥].

## ٣ \_ باب مَا جَاءَ في تَحْزِيبِ القُرْآنِ

[٤٨٢] ٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن دَاوُدَ بنِ الحُصَيْنِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ القَادِيِّ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، إلى صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُتُهُ، أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ (٢). [الزهري: ٢٤٠، الشيباني: ١٦٩].

[٤٨٣] ٤ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: كُنْتُ أَنَا ومُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ جَالِسَيْنِ، فَدَعَا مُحَمَّدٌ رَجُلاً فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ أَتَى زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى في قِرَاءَةِ القُرْآنِ في سَبْع، الرَّجُلُ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ أَتَى زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى في قِرَاءَةِ القُرْآنِ في سَبْع، فَقَالَ زَيْدٌ: حَسَنٌ، ولأَنْ أَقْرَأَهُ في نِصْفِ شَهْرٍ أَوْ عَشْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ، وسَلْنِي لِمَ ذَاكَ؟ قال: فَإِنِّي أَسْأَلُكَ. قال زَيْدٌ: لِكَيْ أَتَدَبَّرَهُ وأَقِفَ عَلَيْهِ. [الزهري: ٢٤١].

#### ٤ \_ باب مَا جَاءَ في القُرْآنِ

الله عن عَرْوَةَ بِنِ الزَّبَيْرِ، عن عَرْدِ القَارِيِّ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بِنَ عَرْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَرْدِ القَارِيِّ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بِنَ حَكِيمِ بِنِ حِزَامٍ يَقُرأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وكان رَسُولُ اللهِ عَلَى أَقْرَأُنِيهَا، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَف، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَاثِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُنِيهَا، فَكَالَ اللهِ عَلَى عَيْرِ مَا أَقْرَأُنيها، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُ اللهِ اللهِ عَلَى عَيْرِ مَا أَقْرَأُ اللهِ اللهِ عَلَى عَيْرِ مَا أَقْرَأُنيها، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَيْرِ مَا أَقْرَأُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَيْرِ مَا أَقْرَأُنيها، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَرْسِلْهُ»، ثُمَّ قال: «اقْرَأُ». فَقَرَأُ القِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ». ثُمَّ قال لِي: «اقْرَأُ». فَقَرَأُ القِرَاءَةَ الْتَي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ الْوَرَاءَةَ الْنِولَا مَا يَيسَرَ مِنْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٤٨٥] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إنَّمَا مَثَلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (۱/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: ١٧٩٣، وأخرجه مرفوعاً بنحوه أحمد: ٢٢٠، ومسلم: ١٧٤٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٧٧٧، والبخاري: ٢٤١٩، ومسلم: ١٨٩٩.

صَاحِبِ القُرْآنِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الإبِلِ المُعَقَّلَةِ، إنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وإنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ (١٠). ذَهَبَتْ (١٠). [الزهري: ٢٤٣، الشيباني: ١٧٥].

الحَارِثَ بنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ: كَيْفَ يَأْتِيكَ الوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ المَحَارِثَ بنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ: كَيْفَ يَأْتِيكَ الوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَحْيَاناً للحَارِثَ بنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، فَيُفْصِمُ عَنِي وَقَدْ وعَيْتُ مَا قَالَ، وأَحْبَاناً يَأْتِينِي في مِثْلِ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ، وهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيْ، فَيُفْصِمُ عَنِي وقَدْ وعَيْتُ مَا قَالَ، وأَحْبَاناً يَتَمَثَّلُ لِيَ المَلَكُ رَجُلاً، فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ». قَالَتْ عَائِشَةُ: ولَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ في يَتَمَثَّلُ لِيَ المَلَكُ رَجُلاً، فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ». قَالَتْ عَائِشَةُ: ولَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ في اللّهِ هِي المَلَكُ رَجُلاً، فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ». قَالَتْ عَائِشَةُ : ولَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ في اللّهِ البَرْدِ، فَيُفْصِمُ عَنْهُ، وإنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً (٢). [الزهري: ٢٧٠].

[٤٨٧] ٨ ـ وحَدَّثِنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: أُنْزِلَتْ ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّ ﴾ في عَبْدِ اللهِ بنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، جَاءَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ اسْتَدْنِينِي، وَعِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يُعْرِضُ عَنْهُ، ويُقْبِلُ عَلَى وعِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يُعْرِضُ عَنْهُ، ويُقْبِلُ عَلَى الأَخِرِ ويَقُولُ: ﴿يَا أَبَا فُلَانٍ، هل تَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْساً؟». فَيَقُولُ: لَا والدِّمَاءِ مَا أَرَى بِمَا تَقُولُ بَأْساً؟». فَيَقُولُ: لَا والدِّمَاءِ مَا أَرَى بِمَا تَقُولُ بَأْساً؟». وَيَقُولُ: لَا والدِّمَاءِ مَا أَرَى بِمَا تَقُولُ بَأْساً؟». وَيَقُولُ: لَا والدِّمَاءِ مَا أَرَى بِمَا تَقُولُ بَأْساً؟».

[ ٤٨٨] ٩ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يَسِيرُ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عن شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ. فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ عُمَرُ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٣١٥، والبخاري: ٥٠٣١، ومسلم: ١٨٣٩.

٥ قال: وسئل مالك هل يقرأ القرآن أحد وهو على غير طهر؟ فقال: أرى ذلك واسعاً إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٦١٩٨، والبخاري: ٢، ومسلم: ٦٠٥٩، كلهم أخرجوه دون قول عائشة الأخير. قوله (صلصلة المجرس): الصلصلة: صوت الحديد إذا خُرِّك. «النهاية» (صلصل).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: ٣٣٣١ موصولاً عن عائشة رضَّها.

قوله (والدماء): أي دماء الهدايا التي كانوا يذبحون بمنى لألهتهم. «التمهيد» (٣٢٦/٢٢).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٢/ ٣٢٤): وهذا الحديث لم يختلف الرواة عن مالك في إرساله، وهو يستند من حديث عائشة من رواية يحيى بن سعيد الأموي، ويزيد بن سنان الزهاوي، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ومالك أثبت من هؤلاء، ورواه ابن جريج عن هشام بن عروة بمثل حديث مالك، وروى وكيع عن هشام، عن أبيه عروة في قوله عز وجل: ﴿عَبْسَ﴾. اهـ.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أُنْزِلَ ﴿عَسَى رَوَلَيْكُ فِي ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة.

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ، قال عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي، حَتَّى إِذَا كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ، وخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحاً يَصْرُخُ بِي، قال: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ، قال: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ، لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَا فَتَحَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا ﴿ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الدُّمْ فَلَا تَرَى شَيْئاً، وتَتَمَارَى في الفُوقِ» (١٠ [الزهري: ٢٧٤] الشياني: الحَارِثِ التَّيْمِيّ، عن مُحَمَّدِ بنِ إبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عن أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: النَّحْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ، تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وأَعْمَالَكُمْ مَعَ صَيَامِهِمْ، وأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ، يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ وَلَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، تَنْظُرُ في النَّصْلِ فَلَا تَرَى شَيْئاً، وتَنْظُرُ في القِدْحِ فَلَا تَرَى شَيْئاً، وتَنْظُرُ في الفُوقِ» (٢). [الزهري: ٢٧٤، الشياني: ٢٦٤].

[٩٩٠] ١١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ مَكَثَ عَلَى سُورَةِ البَقَرَةِ ثَمَانِيَ سِنِينَ يَتَعَلَّمُهَا (٣٣). [الزهري: ٢٣٨].

<sup>(</sup>١) الحديث مرسل. أخرجه أحمد: ٢٠٩، والبخاري: ٤١٧٧. وهو عند أحمد موصولاً من حديث عمر بن الخطاب على ...

قوله (نزرت): أي أَلْحَحْتُ. «النهاية» (نزر).

وقوله (فما نشبت): أي فما لبثت وما تعلقت بشيء «شرح الزرقاني»: (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١١٥٧٩، والبخاري: ٥٠٥٨، ومسلم: ٢٤٥٥.

قوله (يمرقون): بضم الراء يخرجون سريعاً.

وقوله (النصل): حديدة السهم.

وقوله (القِدح): بكسر القاف وسكون الدال: خشب السهم، أو ما بين الريش والسهم.

وقوله (الفوق): بضم الفاء، وهو موضع الوَتَر من السهم. انظر «شرح الزرقاني»: (٢٥/٢، ٢٦).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا خير في الخروج، ولا ينبغي إلا لزوم الجماعة.

\_ أخبرنا مالك: أخبرنا نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا».

قال محمد: من حمل السلاح على المسلمين فاعترضهم به لقتلهم، فمن قتله فلا شيء عليه، لأنه أحلّ دمه باعتراض الناس بسيفه.

<sup>(</sup>٣) ٥ قال: وسئل مالك عن رجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر قال: أرى ذلك واسعاً إن فعله.

# ٥ \_ باب مَا جَاءَ في سُجُودِ القُرْآنِ

- اله الأَسْوَدِ بنِ سُفْيَانَ، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بنِ سُفْيَانَ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأً لَهُمْ ﴿إِذَا ٱلسَّمَآّهُ ٱنشَقَتْ﴾ [الانشقاق: ١] فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا (١). [الزهري: ٢٥٩، الشيباني: ٢٦٧].
- [٤٩٢] ١٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع مَوْلَى ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ اللَّهِ مَوْلَى ابنِ عُمَرَ النَّ وَمَا أَهْلِ مِصْرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَ بنَ الخَطَّابِ قَرَأَ سُورَةَ الحَجِّ، فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قال: إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضَّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ ' ' أَلَاهري: ٢٦٠، الشيباني: ٢٦٩].
- العها عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارِ أَنَّهُ قال: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَسْجُدُ في سُورَةِ الحَجِّ سَجْدَتَيْن<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٢٦٣، الشيباني: ٢٧٠].
- [٤٩٤] ١٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَرَأُ ب﴿وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ﴾ [النجم: ١] فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأً بِسُورَةٍ أُخْرَى (٤). [الزهري: ٢٦١، الشيباني: ٢٦٨ إلا أنهما قالا: عن الأعرج، عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب...].
- [ ١٩٥] ١٦ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَرَأَ سَجْدَة وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ، فَسَجَدْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ الجُمُعَةِ الجُمُعَةِ الجُمُعَةِ اللَّهُ حَرَى، فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ: عَلَى رِسْلِكُمْ، إِنَّ اللهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ اللهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. فَلَمْ يَسْجُدُ، ومَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا (٥٠). [الزهري: ٢٦٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٠٣١٤، والبخاري: ١٠٧٤، ومسلم: ١٢٩٩.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وكان مالك بن أنس لا يرى فيها سجدة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۳۱۷/۲).

قال البيهقي: هذه الرواية عن عمر وإن كانت عن نافع في معنى المرسل، لترك نافع تسمية المصري الذي حدثه، فالرواية الأولى عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير عن عمر رواية صحيحة موصولة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٥٨٩١، والبيهقي في «الكبرى»: (٣١٧/٢).

وقال: وكذلك هذه الرواية موصولة.

قال محمد: روي هذا عن عمر وابن عمر، وكان ابن عباس لا يرى في سورة الحج إلا سجدة واحدة الأولى، وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۰۲۷، والبيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٦٠).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وكان مالك بن أنس لا يرى فيها سجدة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: ١٠٧٧.

- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: لَيْسَ العَمَلُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الإِمَامُ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ عَلَى المِنْبَرِ فَيَسْجُدَ. [الزهرى: ٢٦٤].
- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ القُرْآنِ إحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً، لَيْسَ في المُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ. [الزهري: ٢٦٥].
- قال مَالِكُ: لَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَن يَقْرَأَ مِنْ سُجُودِ القُرْآنِ شَيْئاً بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ ولَا بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ صَلَاةِ العَصْرِ، وذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، والسَّجْدَةُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَا الشَّمْسُ، والسَّجْدَةُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَقْرَأَ السجدة في تَيْنِكَ السَّاعَتَيْنِ. [الزهري: ٢٦٦].
- قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَرَأَ سَجْدَةً، وامْرَأَةٌ حَائِضٌ تَسْمَعُ، هل لَهَا أَنْ تَسْجُد؟ قال مَالِكٌ: لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ ولَا المَرْأَةُ إِلَّا وهُمَا طَاهِرَانِ. [الزهري: ٢٦٧].
- قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مالك عَنِ امْرَأَةٍ قَرَأَتْ سَجْدَةً، ورَجُلٌ مَعَهَا يَسْمَعُ، أَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا؟ قال مَالِكُ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا، إِنَّمَا تَجِبُ السَّجْدَةُ عَلَى القَوْمِ يَكُونُونَ مَعَهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ، ولَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مَعْ الرَّجُلِ، فَيَأْتَمُّونَ بِهِ، فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ، ولَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ يَقْرَؤُهَا ولَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ، أَنْ يَسْجُدَ تِلْكَ السَّجْدَةَ (۱). [الزهري: ٢٦٨].

# ٣ ـ باب مَا جَاءَ في قِرَاءَةِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰدُ ﴾ و﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾

الَّهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي صَعْصَعَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي صَعْصَعَةً، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَبِيهِ، عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَذَا إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وكان الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وكان الرَّجُل يَتَقَالُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ ﴾ (19). [الزهري: ٢٥٦، الشيباني: ١٧٣].

<sup>(</sup>١) ٥ قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ قال لِمُحَمَّدِ بنِ قَيْسِ القَاصِّ: أُخْرُجْ إلى النَّاسِ، فأمرْهُم أَن يَسْجُدُوا في: ﴿إِذَا النَّمَالَةُ انشَقَتْ﴾ [الانشقاق: ١].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١١٣٠٦، والبخاري: ٥٠١٣.

أخبرنا مالك: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال معاذ بن جبل: لأن
 أذكر الله من بكرة حتى الليل أحب إلي من أن أحمل على جياد الخيل من بكرة حتى الليل.
 قال محمد: ذكر الله حسن على كل حال.

[٤٩٧] ١٨ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عُييْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عُبيْدِ بنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى آلِ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ وَفُلْ هُوَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ، فَسَمَالتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : «وَجَبَتْ». فَسَأَلتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «الجَنَّةُ». فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهِ فَأْبَشِّرَهُ، ثُمَّ فَرِقْتُ أَنْ يَفُوتَنِي فَقَالَ: «الجَنَّةُ». فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهِ فَأْبَشِّرَهُ، ثُمَّ فَرِقْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الغَدَاءُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إلى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ ('). [الزهري: ٢٥٧].

[ ٤٩٨] ١٩ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَخْبَرَكُ اللَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ أَنَّهُ أَحَدُ عن أَنْ ﴿ تَبَرَكُ اللَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ تُحَادِلُ عن صَاحِبها (٢). [الزهري: ٢٥٨].

### ٧ ــ باب مَا جَاءَ في ذِكْرِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى

[ ۱۹۹] ۲۰ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ قال: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، في يَوْم مِئَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، في يَوْم مِئَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ وَقَابٍ، وكُتِبَتْ لَهُ مئَةُ حَسَنَةٍ، ومُجِيَتْ عَنْهُ مئَةُ سَيِّئَةٍ، وكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ وَقَابٍ، وكُتِبَتْ لَهُ مئَةُ حَسَنَةٍ، ومُجِيتْ عَنْهُ مئَةُ سَيِّئَةٍ، وكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ وَلَاكَ حَتَّى يُمْسِيَ، ولَمْ يَأْتِ أَحَدُ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءً بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» (٣).

٢١ [٥٠٠] ٢ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ قال: سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ في يَوْمٍ مِثَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ»<sup>(3)</sup>. [الزهري: ٢١٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٠٩١٩، والترمذي: ٢٨٩٧. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٧/ ٢٥٢): مثله لا يقال من جهة الرأي، ولا بد أن يكون توقيفاً، لأن هذا لا يدرك بنظر، وإنما فيه التسليم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٨٠٠٨، والبخاري: ٣٢٩٣، ومسلم: ٦٨٤٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٨٠٠٩، والبخاري: ٦٤٠٥، ومسلم: ٦٨٤٢.

- (٥٠١] ٢٧ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِ المَلِكِ، عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال: مَنْ سَبَّحَ الله دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وثَلَاثِينَ، وكَبَّرَ ثَلَاثاً وثَلَاثِينَ، وحَمِدَ ثَلَاثاً وثَلَاثِينَ، وخَتَمَ المِئَةَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ ولَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ (١). [الزهري: ٢٧].
- ٢٣ [٥٠٢] ٢٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عُمَارَةَ بنِ صَيَّادٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ في البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: إنَّهَا قَوْلُ العَبْدِ: اللهُ أَكْبَرُ، وسُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ لِلَّهِ، ولَا إلَهَ إلَّه البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: إنَّهَا قَوْلُ العَبْدِ: اللهُ أَكْبَرُ، وسُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ لِلَّهِ، ولَا إلله ولا عَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ. [الزهري: ٥٢٣، الشيباني: ١٠٠٠].
- [٥٠٣] ٢٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زِيَادِ بنِ أَبِي زِيَادٍ قال: قال أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ، وأَرْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، ويَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قال: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى (٢). [الزهري: ٤٢٤].

قَالَ زِيَادُ بنُ أَبِي زِيَادٍ: وقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ: مَا عَمِلَ ابنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ، مِنْ ذِكْرِ اللهِ (٣). [الزهري: ٥٢٥].

٢٥ [٥٠٤] - وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نُعَيْمِ بنِ عَبْدِ اللهِ المُجْمِرِ، عن عَلِيٍّ بنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عن أَبِيهِ،
 عن رِفَاعَةَ بنِ رَافِعٍ أَنَّهُ قال: كُنَّا يَوْماً نُصَلِّي ورَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ رِفَاعَةُ بنِ رَافِعٍ أَنَّهُ قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». قال رَجُلٌ ورَاءَهُ: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مرفوعاً أحمد: ٨٨٣٤، ومسلم: ١٣٥٢.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢/ ١٦٠): هكذا هذا الحديث موقوف في الموطأ على أبي هريرة، ومثله لا يدرك بالرأي، وهو مرفوع صحيح عن النبي على من وجوه كثيرة ثابتة من حديث أبي هريرة، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث كعب بن عجرة، وغيرهم بمعان متقاربة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۲۱۷۰٤، مرفوعاً بسند منقطع كما عند مالك.
 وقد أخرجه أحمد موصولاً برقم: ۲۱۷۰۲، والمترمذي: ۳۳۷۷، وابن ماجه: ۳۷۹۰ عن زياد بن أبي زياد عن أبي بحرية عن أبي الدرداء مرفوعاً.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٢٠٧٩ منقطعاً موقوفاً على معاذ ﷺ. لأن زياد لم يسمع من معاذ بن جبل.
 وأخرجه معلقاً الترمذي عقب حديث ٣٣٧٧، وابن ماجه عقب: ٣٧٩٠.

حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قال: «مَنِ المُتَكَلِّمُ آنِفاً؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَنَلَاثِينَ مَلَكاً يَبْنَدِرُونَهَا، أَيْهُمْ يَكُنُّهُنَّ أَوَّلاً»(١). [الزهري: ٥٢٥].

#### ٨ ـ باب مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ

[٥٠٥] ٢٦ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا، فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لأُمَّتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا، فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لأُمَّتِي فَي رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به].

(٣٠٥] ٢٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يَدْعُو فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ فَالِقَ الإِصْبَاحِ، وجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَناً، والشَّمْسِ والقَمَرِ حُسْبَاناً، اقْضِ عَنِّي اللَّيْنَ، وأَغْنِنِي مِنَ الفَقْرِ، وأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وبَصَرِي، وقُوَّتِي في سَبِيلِكَ» (٣).
الزمرى: ١٦].

٢٨ [٥٠٧] ٢٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَعَا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ (٤٠). [الزهري: ٦١٧].

[٥٠٨] ٢٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابنِ أَزْهَرَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي» (٥٠). [الزهري: ٦١٨].

٣٠ [٥٠٩] حَدَّثَنِي عَن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٨٩٩٦، والبخاري: ٧٩٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٠٣١١، والبخاري: ٦٣٠٤، ومسلم: ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٦ / ٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ١٠٣١٠، والبخاري: ٦٣٣٩، ومسلم: ٦٨١٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد: ١٠٣١٢، والبخاري: ٦٣٤٠، ومسلم: ٦٩٣٤.

مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» ( الزهري: ٦١٩].

[٥١٠] ٣١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ أَنَّ عَافِشَةً أُمَّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كُنْتُ نَائِمَةً إلى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَسْتُهُ بِيَدِي، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وهُو سَاجِدٌ يَقُولُ: «أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، فَلَمَسْتُهُ بِيَدِي، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وهُو سَاجِدٌ يَقُولُ: «أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» (٢٠ . [الزهري: ٦٢٠].

٣٢ [ ٥١١] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زِيَادِ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عن طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ كَرِيزٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا والنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (٣). [الزهري: ٦٢١].

٣٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، عن طَاوُوسِ اليَمَانِيِّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْ اللهِ بنِ عَبْ اللهِ عَبْ كَان يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا والمَمَاتِ» (٤). [الزهري: ٦٢٢].

٣٤ [٥١٣] عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَ أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، عن طَاوُوسِ اليَمَانِيِّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا قَامَ إلى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الحَقُّ، وقَوْلُكَ الحَقُّ، ووَعْدُكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الحَقُّ، وقَوْلُكَ الحَقُّ، ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وبِكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وبِكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٠٣١٣، والبخاري: ١١٤٥، ومسلم: ١٧٧٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۲٥٦٥٥، ومسلم: ۱۰۹۰.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣٤٨/٢٣): هذا حديث مرسل في «الموطأ» عند جماعة الرواة، لم يختلفوا عن مالك في ذلك، وهو يستند من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة، ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح ثابتة.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل. وقد وصله أحمد: ٦٩٦١ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٦/٣٩): لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما رأيت، ولا أحفظه بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتج بمثله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٢١٦٨، ومسلم: ١٣٣٣.

آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أَنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْت، وإلَيْكَ حَاكَمْت، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وأَخَّرْتُ، وأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»<sup>(١)</sup>. [الزمري: ٦٢٣].

[018] ٣٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ جَابِرِ بنِ عَتِيكٍ أَنَّهُ قال: جَاءَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ في بَنِي مُعَاوِيَةَ ـ وهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الأَنْصَارِ ـ فَقَالَ لي: هل تَدْرُونَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْثِ مِنْ مَسْجِدِكُمْ هَذَا؟ فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ، وأَشَرْتُ لَهُ إلى نَاحِيَةٍ مِنْهُ، فَقَالَ: هل تَدْرِي مَا الثَّلَاثُ الَّتِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قال: فَأَخْبِرْنِي بِهِنَّ، فَقَالَ: هل تَدْرِي مَا الثَّلَاثُ الَّتِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قال: فَأَخْبِرْنِي بِهِنَّ، فَقُلْتُ: دَعَا بِأَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، ولَا يُهْلِكُهُمْ بِالسِّنِينَ، فَأَعْطِيَهُمَا، فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، قال ابنُ عُمَرَ: فَلَنْ يَزَالَ وَدَعَا بِأَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَمُنِعَهَا، قال: صَدَقْتَ، قال ابنُ عُمَرَ: فَلَنْ يَزَالَ اللهَرْجُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ (٢٠). [الزهري: ١٢٤].

٣٦ [٥١٥] ٣٠ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَّا كان بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُتَخَوِّرَ عَنْهُ (٣). [الزهري: ٦٢٥].

#### ٩ ـ باب العَمَل في الدُّعَاءِ

٣٧ [ ٥١٦] ٣٧ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ قال: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وأَنَا أَدْعُو وأُشِيرُ بِأَصْبُعَيْنِ، أَصْبُعِ مِنْ كُلِّ يَدٍ، فَنَهَانِي (٤). [الزهري: ٦٢٦، الشيباني: ٩١٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۲۷۱۰، والبخاري: ۲۳۱۷، ومسلم: ۱۸۰۸.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٩٥/١٩): هكذا روى يحيى هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد اضطربت فيه رواة «الموطأ» عن مالك اضطراباً شديداً. فطائفة روته كما رواه يحيى، لم يجعلوا بين عبد الله شيخ مالك هذا وبين ابن عمر أحداً، منهم ابن وهب وابن بكير ومعن بن عيسى.

وطائفة جعلت رجلاً ـ وهو عتيك بن الحارث بن عتيك ـ بين عبد الله شيخ مالك وبين ابن عمر، منهم ابن القاسم على اختلاف عنه .

وطائفة جعلت جابر بن عتيك بين عبد الله وبين ابن عمر، منهم القعنبي على اختلاف عنه في ذلك. قال أبو عمر: رواية يحيى هذه أولى بالصواب عندي \_ إن شاء الله، والله أعلم \_ من رواية القعنبي ومطرف، لمتابعة ابن وهب ومعن وأكثر الرواة له على ذلك. «التمهيد»: (١٩٥/١٩٩) بإيجاز وتصرف.

أخرجه أحمد: ٢٣٧٤٩، عن عبد الرحمن بن مهدي: مالك، عن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أنه قال.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/٣٤٣): إن مثله يستحيل أن يكون رأياً واجتهاداً، وإنما هو توقيف، ومثله لا يقال بالرأى.

<sup>(</sup>٤) ● قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، ينبغي أن يشير بأصبع واحدة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

- [٥١٧] ٣٨ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ كان يَقُولُ: إنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ كان يَقُولُ: إنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بَعْدِهِ، وقَالَ بِيَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ، فَرَفَعَهُمَا (١١). [الزهري: ٦٢٧، الشبباني: ٩١٥].
- ٣٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ
   ﴿ وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠] في الـدُّعَـاءِ (٢).
   [الزهري: ٦٢٨].
- قال يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الدُّعَاءِ في الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِيهَا. [الزهري: ٦٢٩].
- [٥١٩] ٤٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ، وتَرْكَ المُنْكَرَاتِ، وحُبَّ المَسَاكِينِ، وإذَا أَرَدْتَ في النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ (٣٠ . [الزهري: ٦٣٠].
- [٥٢٠] ٤١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إلى هُدًى، إلَّا كان لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنِ اتَّبَعَه، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، ومَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إلى ضَلاَلَةٍ، إلَّا كان عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا» (٤٠). [الزهري: ٦٣١].
- [٥٢١] ٤٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَه أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قال: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَيْمَّةِ المُتَّقِينَ<sup>(٥)</sup>. [الزهري: ٦٣٢].
- [٥٢٢] ٤٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كان يَقُومُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: نَامَتِ العُيُونُ، وغَارَتِ النُّجُومُ، وأَنْتَ الحَيُّ القَيُّومُ. [الزهري: ٦٣٣].

# ١٠ ـ باب النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وبَعْدَ العَصْرِ

الله عن عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيِّ عَن مَالِكِ، عَن زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَن عَظَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَن عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيِّ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَال: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ ومَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣٣/ ١٤٢): وهذا لا يدرك بالرأي، وقد روي بإسناد جيد عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٤٧٢٣، ومسلم: ١٠٠٢ موصولاً عن عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه موصولاً أحمد: ٣٤٨٤، والترمذي: ٣٢٣٣ من حديث ابن عباس الله مطولاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه موصولاً أحمد: ٩١٦٠، ومسلم: ٦٨٠٤ من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: ٢٩٨٦١، والبيهقي في «الكبرى»: (٩٤/٥).

اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا». ونَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ في تِلْكَ السَّاعَاتِ(١). [الزهري: ٣١، الشيباني: ١٨٢].

[٥٢٤] ٤٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: كان رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ» (٢). [الزهري: ٣٢ بأطول من هنا].

[٥٢٥] ٤٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ العَلاَءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بنِ مَالِكِ

بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَامَ يُصَلِّي العَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ ـ أَوْ

ذَكَرَهَا ـ ثُمَّ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِينَ، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، وكَانَتُ

المُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِينَ، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، وكَانَتُ

بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ ـ أَوْ: عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ ـ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعاً، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا

قَلِيلاً »(٣). [الزهري: ٣٣].

[٥٢٦] ٤٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، ولَا عِنْدَ غُرُوبِهَا» (٤). [الزهري: ٣٤، الشيباني: ١٨١].

[٥٢٧] ٤٨ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْح حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (٥). [الزهري: ٣٥].

[٥٢٨] ٤٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كان يَقُولُ: لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ولَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَطْلُعُ

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل: أخرجه أحمد: ۱۹۰۷۰، والنسائي: ٥٦٠، وابن ماجه: ١٢٥٣. يراجع التعليق على اسم الراوي في (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل. أخرجه موصولاً أحمد: ٤٦٩٤، والبخاري: ٥٨٢، ومسلم: ١٩٢٦ من حديث ابن عمر الله المرابعة عمر الله المرابعة ا

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٢٩٢٩، ومسلم: ١٤١٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٤٨٨٥، والبخاري: ٥٨٥، ومسلم: ١٩٢٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد: ٩٩٥٣، ومسلم: ١٩٢٠.

قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، ويَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا، وكان يَضْرِبُ النَّاسَ عن تِلْكَ الصَّلَاةِ (١). [الزهري: ٣٦، الشبباني: ١٨٣].

٥٢٩] ٥٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَضْرِبُ المُنْكَدِرَ في الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٣٧، الشيباني: ٢٢١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٣٩٥٢. وأخرجه مرفوعاً: أحمد: ٤٦٩٦، ومسلم: ١٩٢٥ من حديث ابن عمر.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا كله نأخذ، ويوم الجمعة وغيره عندنا في ذلك سواء، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٢/ ١٣٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ١٦٨٨.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا صلاة تطوع بعد العصر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

#### ١٦ \_ كتاب الجنائز

### ١ \_ باب غُسْل المَيِّتِ

[٥٣٠] ١ ـ حَدَّثِنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غُسِّلَ في قَمِيص (١). [الزهري: ١٠٠٤].

٣٢] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أبِي بَكْرٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أبِي بَكْرِ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوفِّي، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوفِّي، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ

(١) الحديث مرسل. أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٦٢٥.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١/ ٣٧٩): هكذا رواه سائر رواة «الموطأ» مرسلاً، إلا سعيد بن عفير، فإنه جعله عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عائشة، فإن صحت روايته فهو متصل، والحكم عندي فيه أنه مرسل عند مالك لرواية الجماعة له عن مالك كذلك.

(٢) أخرجه أحمد: ٢٠٧٩٠، والبخاري: ١٢٥٣، ومسلم: ٢١٦٨.

قوله (وسدر): السدر: شجر النبِق، والنبِق: شجرة من الفصيلة السدرية، قليلة الارتفاع، أغصانها ملس بيض اللون، تحمل أوراقاً متبادلة ملساً وأزهارها صغيرة متجمعة إبطية وثمرتها حسلة حلوة تؤكل. «النهاية» (سدر)، و«المعجم الوسيط» (نبق).

وقوله (حقوه): أي إزاره، والأصل في الحَقْوِ معْقِد الإزار، ثم سمي به الإزار للمجاورة. «النهاية» (حقا).

وقوله (أشعرنها إياه): أي: اجعلنه شعارها، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره. «النهاية» (شعر).

المُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، وإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ البَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟ فَقَالُوا: لَالْاً). [الزهري: ١٠٠٦، الشياني: ٣٠٣].

[٥٣٣] ٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ العِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ المَرْأَةُ ولَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلْنَهَا، ولَا زَوْجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، يُمُّمَتْ يُغَسِّلْنَهَا، ولَا زَوْجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، يُمُّمَتْ فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وكَقَيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ. [الزهري: ١٠٠٧].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: وإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ، ولَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِلَّا نِسَاءٌ، يَمَّمْنَهُ أَيْضاً.

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: ولَيْسَ لِغُسْلِ المَيِّتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ مَوْصُوفٌ، ولَيْسَ لِلْدَلِكَ صِفَةٌ
 مَعْلُومَةٌ، ولَكِنْ يُغَسَّلُ فَيُطَهَّرُ. [الزهري: ١٠٠٩].

### ٢ \_ باب مَا جَاءَ في كَفَن المَيِّتِ

[٥٣٤] (٢) ٥ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

[٥٣٥] ٦ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: بَلَعَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ قال لِعَائِشَةَ وهُوَ مَرِيضٌ: في كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: في ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خُذُوا هَذَا الثَّوْبَ \_ لِثَوْبٍ عَلَيْهِ، قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ \_ سَحُولِيَّةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خُذُوا هَذَا الثَّوْبَ \_ لِثَوْبٍ عَلَيْهِ، قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ \_ فَعَالَتُ عَائِشَةُ: ومَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَعَالَتُ عَائِشَةُ: ومَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٦١٢٣.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس أن تغسل المرأة زوجها إذا توفي، ولا غسل على من غَسَّل الميت، ولا وضوء، إلا أن يصيبه شيء من ذلك الماء فيغسله.

<sup>(</sup>٢) ٥ قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن يَحيَى بن سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كُفِّنَ في ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ سُحُولِيَّةٍ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٥٣٢٣، والبخاري: ١٢٧٣، ومسلم: ٢١٧٩.

قوله (سحولية): يُروى بفتح السين وضمها، فالفتح منسوب إلى السَّحُول وهو القصَّار لأنه يسْحَلها: أي يغسلها أو إلى سَحُول وهي قرية باليمن، وأما الضم فهو جمع سَحْل وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن. «النهاية» (سحل).

فَيْ الْحَيُّ أَحْوَجُ إلى الجَدِيدِ مِنَ المَيِّتِ، وإنَّمَا هَذَا لِلْمِهْلَةِ(١). [الزهري: ١٠١٢].

الْمَّالِ ، وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عَن عَبْدِ اللهِ (٢) بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ أَنَّهُ قَال: المَيِّتُ يُقَمَّصُ، ويُؤَزَّرُ، ويُلَفُّ في الثَّوْبِ الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ واحِدٌ، كُفِّنَ فِيهِ (٣). [الزهري: ١٠١٣، الشيباني: ٣٠٤].

### ٣ ـ باب المَشْي أَمَامَ الجَنَائِزِ

[٥٣٧] ـ ٨ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ، والخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرًّا، وعَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ١٠٢٤، الشيباني: ٣٠٦].

[٥٣٨] ٩ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عن ربِيعَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الهَدِيرِ أَنَّهُ أَنْهُ رَأًى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الجَنَازَةِ، في جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ (٥). [الزهري: ١٠٢٥، الشياني: ٣٠٧].

[٥٣٩] ١٠ ـ وحَدَّثِنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ قال: مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ في جَنَازَةِ إلَّا أَمَامَهَا، قال: ثُمَّ يَأْتِي البَقِيعَ فَيَجْلِسُ حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهِ. [الزهري: ١٠٢٣].

[٥٤٠] ١١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قال: المَشْيُ خَلْفَ الجَنَازَةِ مِنْ خَطَأَ السُّنَّةِ.

قوله (مشق): المَغْرة، وهي الطين الأحمر وقوله (زعفران): المزعفران: نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية منه أنواع برية ونوع صبغي طبي مشهور: «المعجم الوسيط»: (مشق، زعف).

(٢) قال الزرقاني في «شرحه» (٢/ ٧٦) عن عبد الله: هذا هو الصواب، وغلط يحيى فسماه عبد الرحمن.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٦١٨٨، والبيهقي في «الكبرى»: (٣/ ٤٠٢).

 قال محمد: وبهذا نأخذ، الإزار يجعل لفافة مثل الثوب الآخر أحب إلينا من أن يؤزر، ولا يعجبنا أن ينقص الميت في كفنه من ثوبين إلا من ضرورة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

 (٤) أخرجه موصولاً أبو داود: ٣١٧٩، والترمذي: ١٠٠٧، والنسائي: ١٩٤٤، وابن ماجه: ١٤٨٢. من حديث ابن عمر.

أخبرنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن سعد بن معاذ الأنصاري، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب رشي أن رسول الله على كان يقوم في الجنائز، ثم جلس بعد.

(٥) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٢٥٣٩، والبيهقي في «الكبرى»: (٤/٤).

● قال محمد: المشي أمامها حسن، والمشي خلفها أفضل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ١٣٨٧ موصولاً.

### إنار النَّهْي عن أنْ تَتْبَعَ الجَنَازَةُ بِنَارِ

[٥٤١] ١٢ \_ حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُ، وحَنِّطُونِي، ولَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطاً، ولَا تَثْبَعُونِي بِنَارٍ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ١٠١٤].

[٥٤٢] ١٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سَعِيدِ بنِ أبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتْبَعَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِنَارِ<sup>(٢)</sup> .[الزهري: ١٠١٥، الشيباني: ٣٠٨].

قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَكْرَهُ ذَلِكَ.

## التَّكْبِير عَلَى الجَنائِز

الهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ النَّجَاشِيَّ لِلنَّاسِ في اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وخَرَجَ بِهِمْ إلى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (٣) .[الزهري: ٩٧٨، الشيباني: ٣١٦].

[388] ١٥ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَبِي أُمَامَةً بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِصْكِينَةً مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَرَضِهَا، قال: وكان رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُ المَسَاكِينَ ويَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَاتَتُ فَآذِنُونِي بِهَا». فَخُرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيُلاً، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤذِنُونِي بِهَا؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى عَبْرِهَا، كَرِهْنَا أَنْ نُحْرِجَكَ لَيْلاً ونُوقِظُكَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا، وكَبَرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (٤٤). [الزهري: ٩٧٩، الشيباني: ٣١٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٦١٥٢.

قوله: (أجمروا): بخروا «شرح الزرقاني) (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٦١٥٥.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>﴿ (</sup>٣) أخرجه أحمد: ٩٦٤٦، والبخاري: ١٣٣٣، ومسلم: ٢٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل. أخرجه النسائي: ١٩٠٨.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٦/ ٢٥٤): لم يختلف على مالك في الموطأ في إرسال هذا الحديث. . . وهو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك، من حديث الزهري وغيره، وروي من وجوه كثيرة عن النبي على ، كلها ثابتة .

[٥٤٥] ١٦ ـ وحَدَّثني عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَازَةِ ويَفُوتُهُ بَعْضُهُ؟ فَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ. [الزهري: ٩٨٠].

### ٦ \_ باب مَا يَقُولُ المُصَلِّي عَلَى الجَنَازَةِ

[٥٤٦] ١٧ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبُو هُرَيْرَةً: أَنَا لَعَمْرُ اللهِ أُحْبِرُكَ، أَتَبِعُهَا مِنْ أَبَا هُرَيْرَةً: أَنَا لَعَمْرُ اللهِ أُحْبِرُكَ، أَتَبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وحَمِدْتُ الله، وصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وابنُ أَمَتِكَ، كان يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ ورَسُولُكَ، وأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كان مُحْسِناً فَزِدْ في إحْسَانِهِ، وإنْ كان مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عن سَيِّنَاتِهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، ولَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ (١). [الزهري: ١٠١٦، الشيباني: ٣١٠].

[٥٤٧] ١٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: صَلَّيْتُ ورَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيِّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُول: اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ. [الزهري: ١٠١٧].

[٥٤٨] ١٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان لَا يَقْرَأُ في الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ.

# ٧ ٰ ـ باب الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ إلى الإسْفَارِ، وبَعْدَ العَصْرِ إلى الاصْفِرَارِ

[٥٤٩] ٢٠ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي الْمُدِينَةِ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ المَدِينَةِ، فَأُتِي الْبَي سُلَمَةَ تُوفِّيتْ، وطَارِقٌ أَمِيرُ المَدِينَةِ، فَأُتِي الْبَي سُلَمَةَ تُوفِّيتْ، وطَارِقٌ أُمِيرُ المَدِينَةِ، فَأُتِي بِخْنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ، فَوُضِعَتْ بِالبَقِيعِ، قَال: وكان طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصَّبْح. قال

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٣/٣٣): وصل هذا الحديث سفيان عن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيَف عن أبيه، ولم يختلف على مالك في إرساله في «الموطأ». وهذا حديث مسند متصل من وجوه قد ذكرت أكثرها في «التمهيد»: (٦/ ٢٥٣، ٢٥٤).

قال محمد: وبهذا نأخذ، التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، ولا ينبغي أن يصلي على جنازة قد صلي عليها، وليس النبي على في هذا كغيره، ألا يرى أنه صلى على النجاشي بالمدينة وقد مات بالحبشة، فصلاة رسول الله على الله وحمه الله .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٦٤٢٥.

قوله (أتَّبعها) بشد التاء: أي أسير معها «شرح الزرقاني» (٢/ ٨٤).

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

ابنُ أبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَقُولُ لأَهْلِهَا: إمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الآن، وإمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ١٠٢١].

[٥٥٠] ٢١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قال: يُصَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ بَعْدَ العَصْرِ وبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتًا لِوَقْتِهِمَا (٢). [الزهري: ١٠٢٠، النيباني: ٣١٢].

## ٨ ـ باب الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ في المَسْجِدِ

[٥٥١] ٢٢ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللهِ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ في المَسْجِدِ، حِينَ مَاتَ لِتَدْعُوَ لَلهُ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ في المَسْجِدِ، حِينَ مَاتَ لِتَدْعُو لَهُ النَّبِيِّ أَنَّهَا أَمْرَتُ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَسْرَعُ النَّاس، مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَسْرَعُ النَّاس، مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا عَلَى سُهَيْلِ بنِ بَيْضَاءَ إلَّا في المَسْجِدِ (٣). [الزهري: ١٠١٨].

[٥٥٢] ٢٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ في المَسْجِدِ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ١٠١٩، الشياني: ٣١٣].

## ٩ ـ باب جَامِع الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ<sup>(٥)</sup>

٢٤ [٥٥٣] ٢٠ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، وعَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، وأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الجَنَائِزِ بِالمَدِينَةِ، الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ. [الزهري: ٩٦٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢٠٠٣).

قوله (يغلس بالصبح): أي يصليها في أول وقتها. «شرح الزرقاني» (٢/ ٨٢).

 <sup>(</sup>٢) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بالصلاة على الجنازة في تينك الساعتين ما لم تطلع الشمس، أو
 تتغير الشمس بصفرة للمغيب، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) الحديث منقطع أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٦٥٧٨.

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١٧/٢١): هكذا هو في الموطأ عند جمهور الرواة منقصعاً. وأخرجه موصولاً: مسلم: ٢٢٥٤ عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، وأحمد: ٢٤٤٩٨، ومسلم: ٢٢٥٢ عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٦٥٧٧.

قال محمد: لا يصلى على جنازة في المسجد، وكذلك بلغنا عن أبي هريرة. وموضع الجنازة بالمدينة خارج من المسجد، وهو الموضع الذي كان النبي ﷺ يصلي على الجنازة فيه.

<sup>(</sup>٥) أحاديث هذا الباب جاء عند الزهري في بداية كتاب الكبائر دون اسم الباب، وبعده باب (١) ما جاء في دفن الميت.

٢٥ [٥٥٤] - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَوَ كان إذا صَلَّى عَلَى الجَنَائِز،
 يُسَلِّمُ (١) حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ (٢).

[٥٥٥] ٢٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الجَنَازَةِ إِلَّا وهُوَ طَاهِرٌ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٩٦٩، الشيباني: ٣١٥].

■ قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى ولَدِ الزِّنَا وأُمِّهِ. [الزهرى: ١٠٠٣].

## ١٠ ـ باب مَا جَاءَ في دَفْن المَيِّتِ

[٥٥٦] ٢٧ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَفَّي يَوْمَ الإِثْنَيْن، ودُفِنَ يَوْمَ النُّلَاثَاءِ، وصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذاً لَا يَوُمُّهُمْ أَحَدٌ، فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ المِنْبَرِ، وقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالبَقِيعِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا دُفِنَ نَبِيٍّ يُدُفَنُ بِالبَقِيعِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا دُفِنَ نَبِيًّ قَطُ إِلَّا في مَكَانِهِ الَّذِي تُوفِّى فِيهِ». فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ، فَلَمَّا كان عِنْدَ غُسْلِهِ، أَرَادُوا نَزْعَ قَطُ إِلَّا في مَكَانِهِ الَّذِي تُوفِّى فِيهِ». فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ، فَلَمَّا كان عِنْدَ غُسْلِهِ، أَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ، فَسَمِعُوا صَوْتًا يَقُولُ: «لَا تَنْزِعُوا القَمِيصَ»، فَلَمْ يُنْزَعِ القَمِيصُ، وغُسِّلَ وهُو عَلَيْهِ ﷺ

[٥٥٧] ٢٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: كان بِالمَدِينَةِ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ، وَالآخَرُ لَا يَلْحَدُ، فَقَالُوا: أَيَّهُمَا جَاءَ أَوَّلُ، عَمِلَ عَمَلَهُ. فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَد، فَلَحَد لِرَسُولِ اللهِ ﷺ (٥). [الزهري: ٩٧٢].

قوله (يلحد): اللحد: الشَّق الذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميت، لأنه قد أُمِيلَ عن وسط القبر إلى جانبه. «النهاية» (لحد).

<sup>(</sup>١) قال الزهري بدل: يسلم حتى يسمع من يليه: لم يكن يقرأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٦٤٤٩، والبيهقي في «الكبرى»: (٤/٤٤).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، يسلم عن يمينه ويساره، ويسمع من يليه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

 <sup>(</sup>٣) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي أن يصلي على الجنازة إلا طاهر، فإن فاجأته وهو على غير طهور
 تيمم وصلى عليها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

 <sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٤/ ٣٩٤): هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا، ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها مالك، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث مرسل. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٩٦/٢٢): لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد رواه حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

- [٥٥٨] ٢٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ: مَا صَدَّقْتُ بِمَوْتِ رسول الله ﷺ حَتَّى سَمِعْتُ وقْعَ الكَرَازِينِ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٩٧٣].
- ٣٠ [٥٥٩] ٣٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: رَأَيْتُ ثَلَاثَةً أَقْمَارٍ سَقَطْنَ في حَجْرِي، فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ: هَذَا أَحُدُ أَقْمَارِكِ، وهُوَ خَيْرُهَا (٢). وَهُو خَيْرُهَا (٢). [الزهري: ١٩٧٤].
- ٣١ [٥٦٠] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن غَيْرِ واحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ: أَنَّ سَعْدَ بنَ أَبِي وقَّاصٍ، وسَعِيدَ بنَ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْل، تُوفِّيا بِالعَقِيقِ، وحُمِلًا إلى المَدِينَةِ ودُفِنَا بِهَا. [الزهري: ٩٧٧].
- ٣٢ [٥٦١] ٢ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: مَا أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ بِغَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدْفَنَ فِيه، إِنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ، إِمَّا ظَالِمٌ فَلَا إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدْفَنَ فِيه، إِنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ، إِمَّا ظَالِمٌ فَلَا أُحِبُّ أَنْ تُنْبَشَ لِي عِظَامُهُ (٣). [الزهري: ١٠٠١].

## ١١ ـ باب الوُقُوفِ لِلْجَنَائِزِ والجُلُوسِ عَلَى المَقَابِرِ

٣٣ [ ٥٦٢] ٣٣ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن واقِدِ بنِ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ، عن نَافِعِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، عن مَسْعُودِ بنِ الحَكَمِ، عن عَلِيٍّ بنِ أبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَافِعِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، عن مَسْعُودِ بنِ الحَكَمِ، عن عَلِيٍّ بنِ أبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَافِعِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، عن مَسْعُودِ بنِ الحَكَمِ، عن عَلِيٍّ بنِ أبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْدُ كَانَ يَقُومُ في الجَنَائِزِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ (٤). [الزهري: ١٠٢١، الشيباني: ٣٠٩].

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٣/ ٥٥) هذا الحديث لا أحفظه لأم سلمة، وهو محفوظ لعائشة. قوله (الكرازين): مفرده: كِرْزَن وهو الفأس. «النهاية» (كرزن).

 <sup>(</sup>٢) الحديث منقطع، وقد وصله الطبراني في «المعجم الكبير»: ١٢٦، والحاكم في «المستدرك»: (٢/ ٤٣٧)
 عن عمرة عن عائشة.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٦٧٣٥، والبيهقي في «الكبرى»: (٥٨/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٦٢٣، ومسلم: ٢٢٢٧. قال يحيى عن مالك: واقد بن سعد بن معاذ، قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٦٠/٢٣): هكذا قال يحيى عن مالك: واقد بن سعد بن وتابعه على ذلك أبو مصعب وغيره، وسائر الرواة عن مالك يقولون: عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وهو الصواب إن شاء الله.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا نرى القيام للجنائز، كان هذا شيئًا فترك، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

٣٢٥] ٣٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ القُبُورَ ويَضْطَجِعُ عَلَيْهَا (١). [الزهري: ٩٧٦، الشيباني: ٣٢١].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: وإنَّمَا نُهِيَ عَنِ القُعُودِ عَلَى القُبُورِ فِيمَا نُرَى لِلْمَذَاهِبِ(٢).

٣٥[٥٦٤] ٣٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبِي بَكْرِ بنِ عُثْمَانَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بنَ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بنَ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: كُنَّا نَشْهَدُ الجَنائِزَ، فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا. [الزهري: ١٠٢٩].

# ١٢ ـ باب النَّهْي عَنِ البُّكَاءِ عَلَى المَيِّتِ

٣٦[٥٦٥] الحَارِثِ ـ وهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللهِ بِنِ جَابِرٍ أَبُو أُمِّهِ ـ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بِنَ عَتِيكِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءً يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بِنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ، فَصَاحَ النِّسْوةُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهُنَّ، فَإِذَا مَاتَ». فَقَالَتِ ابنَتُهُ: واللهِ إِنْ بَبْكِينَ بَاكِينَةٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ومَا الوُجُوبُ؟ قال: "إِذَا مَاتَ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاللهِ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهَا اللهِ المُلْونُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المَالمُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ● قال محمد قبل هذا الحديث: أخبرنا مالك: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار»: ۲۷۱۹.

قوله (للمذاهب): يريد حاجة الإنسان بدليل فعل علي، والقعود والمشي مثله، فلم يبق إلا أن ذلك للحاجة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٢٧٥٣، وأبو داود: ٣١١١، والنسائي: ١٨٤٧.

قوله (قد غلب عليه): أي غلبه الألم حتى منعه إجابة النبي ﷺ.

وقوله (جهازك): بفتح الجيم وكسرها: ما تحتاج إليه في سفرك.

وقوله (ذات الجنب): مرض معروف، وهو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع.

وقوله (والمرأة تموت بجمع): بضم الجيم، وتفتح وتكسر، وسكون الميم الميتة في النفاس وولدها في بطنها لم تلده وقد تم خلقه. إنظر «شرح الزرقاني» (٩٨/٢).

٣٧ [ ٥٦٦] ٣٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِيهِ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ تَقُولُ، وذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ تَقُولُ، وذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَدَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لأبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُذِب، ولَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأً، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ: يَكُذِب، ولَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأً، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَكُمْ لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا، وإنَّهَا لَتُعَذَّبُ في قَبْرِهَا» (الزهري: ٩٩٧)، الشيباني: ٣١٩ قال الزهري: عن عدد الله بن أبي بكر عن عمرة].

#### ١٣ \_ باب الحِسْبَةِ في المُصِيبَةِ

[٥٦٧] ٣٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ إلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ» (٢). [الزهري: ٩٨٢].

[٥٦٨] ٣٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: الوَلَدِ، فَيَحْتَسِبُهُمْ، إلَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوِ اثْنَانِ؟ فقَالَ: «أَوِ اثْنَانِ» (٣). [الزهري: ٩٨١].

[٥٦٩] ٤٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن أَبِي الحُبَابِ سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَا يَزَالُ المُؤْمِنُ يُصَابُ فِي ولَدِهِ وحَامَّتِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ ولَيْسَتْ لَهُ خَطِيئَةٌ» (٤٠ ـ الزهرى: ٩٨٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٤٧٥٨، والبخاري: ١٢٨٩، ومسلم: ٢١٥٦.

قال الشيباني قبل هذا الحديث: أخبرنا مالك: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه قال: لا تبكوا على موتاكم، فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.

وقال بعده: وبقول عائشة ﴿ اللهِ عَلَيْهُا نَأْخَذُ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۱۰۱۲، والبخاري: ۲۰۵7، ومسلم: ۲۹۹۳.
 ٥ زاد الزهري: لقوله: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلّا وَارِدُهَاً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١١٢٩٦، والبخاري: ١٠١، ومسلم: ١٧٠٠ من طرق عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري...

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٧٨٥٩، والترمذي: ٢٣٩٩ موصولاً عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال الترمذي، هذا حديث حسن صحيح.

#### ١٤ \_ باب جَامِع الحِسْبَةِ في المُصِيبَةِ

[٥٧٠] ٤١ \_ حَدَّقَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمُ، المُصِيبَةُ بِي». [الزهري: ٩٨٣].

[ ٥٧١] ٤٢ ـ وَحَدَّفَنِي عَن مَالِكِ، عَن رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللهُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللهُ مَّ أُجُرْفِي فِي مُصِيبَتِي، وأَعْقِبنِي خَيْراً مِنْهَا، إلَّا فَعَلَ اللهُ ذَلِكَ بِهِ». قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَلَكَ أَمُّ سَلَمَةَ: فَلَكَ بِهِ شَلَمَةَ مُلْتُ ذَلِكَ، ثُمَّ قُلْتُ: ومَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَأَعْقَبَهَا اللهُ برَسُولِهِ فَلَمَّ فَتَزَوَّجَهَا اللهُ برَسُولِهِ فَتَزَوَّجَهَا (١ ). [الزهري: ٩٨٥].

[٥٧٢] ٤٣ ـ وحَدَّفَنِي عِن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: هَلَكَتِ الْمُرَأَةُ لِي، فَأَقَانِي مُحَمَّدُ بنُ كَعْبِ القُرَظِيُّ يُعَزِّينِي بِهَا، فَقَالَ: إِنَّهُ كَان في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلُّ فَقِيهٌ، عَالِمٌ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ، وكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، وكان بِهَا مُعْجَباً ولَهَا مُحِبًا، فَمَاتَتْ، فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجُدا شَدِيداً، ولَقِي عَلَيْهَا أَسَفاً، حَتَّى خَلَا في بَيْتٍ وغَلَّقَ عَلَى نَفْسِهِ، فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجُدا شَدِيداً، ولَقِي عَلَيْهَا أَسَفاً، حَتَّى خَلَا في بَيْتٍ وغَلَّقَ عَلَى نَفْسِهِ، واخْتَجَبَ مِنَ النَّاسِ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وإنَّ امْرَأَةً سَمِعَتْ بِهِ فَجَاءَتُهُ، فَقَالَتْ: إنَّ لَي إللَهِ حَاجَةً أَسْتَفْتِيهِ فِيهَا، لَيْسَ يُجْزِينِي فِيهَا إلَّا مُشَافَهَتُه، فَلَهَبَ النَّاسُ ولَزِمَتُ إلَّا مُشَافَهَتُه، وَقَالَتْ: إنَّ هَا هُنَا امْرَأَةً أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَفْتِيكَ، وقَالَتْ: إنْ أَلَهُ أَلِكٌ: إنَّ هَا هُنَا امْرَأَةً أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَفْتِيكَ، وقَالَتْ: إنْ أَرَهْتُ إلَّا مُشَافَهَتَه، وقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ وهِي لَا تُفَارِقُ البَابَ. فَقَالَ: الْذَنُوا لَقَانَ : الْذَنُوا لَكَ، فَذَالَتْ: إنْ أَنْ مَنْ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إنِّي جِئْتُكَ أَسْتَفْتِيكَ في أَمْرٍ، قال: ومَا هُو؟ قَالَتْ: إنِي جِئْتُكَ أَسْتَفْتِيكَ في أَمْرٍ، قال: ومَا هُو؟ قَالَتْ: إنِي

ووصله ابن عبد البو في «التمهيد»: (۲۲/ ۱۸۰).
 قوله (وحاصفه): بفوج العمهملة والميم المشددة أي: قرابته وخاصته، ومن يحزنه ذهابه وموته، جمع:
 حميم. «شرح إلزرائلي» (۲/ ۱۰۷).

أخرجه أحميه: ٢٦٦٨، ومسلم: ٢١٢٦.

قالى ابن عبه الير في التمهيد»: (٣/ ١٨١): هذا الحديث يتصل من وجوه شتى، إلا أن بعضهم بجعله لأم سلمة عن النبي على وكذلك اختلف فيه لأم سلمة عن أبي سلمة عن النبي على وكذلك اختلف فيه أيضاً عن مالك على حسب ما ذكرنا، وهذا مما ليس يقدح في الحديث، لأن رواية الصحابة بعضهم من بعض، ووفعهم ذلك إلى النبي على سواء عند العلماء، لأن جميعهم مقبول الحديث، مأمون على ما جاء به بثناء الله عليهم.

اسْتَعَرْتُ مِنْ جَارَةٍ لِي حَلْياً، فَكُنْتُ أَلْبَسُهُ وأُعِيرُهُ زَمَاناً، ثُمَّ إِنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَيَّ فِيهِ، أَفَأُودِيهِ إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ واللهِ. فَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ مَكَثَ عِنْدِي زَمَاناً، فَقَالَ: ذَلِكَ أَحَقُّ لِرَدِّكِ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ حِينَ أَعَارُوكِيهِ زَمَاناً. قال: فَقَالَتْ: أَيْ يَرْحَمُكَ اللهُ، أَفَتَأْسَفُ عَلَى مَا لَرَدِّكِ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ حِينَ أَعَارُوكِيهِ زَمَاناً. قال: فَقَالَتْ: أَيْ يَرْحَمُكَ اللهُ، أَفَتَأْسَفُ عَلَى مَا أَعَارَكَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْكَ، وهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ. فَأَبْصَرَ مَا كان فِيهِ، ونَفَعَهُ اللهُ بِقَوْلِهَا. [الزهري: ٩٩٨].

#### ١٥ \_ باب مَا جَاءَ في الاخْتِفَاءِ

[٥٧٣] ٤٤ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُحْتَفي والمُحْتَفِيَةَ. يَعْنِي نِبَّاشَ القُبُورِ (١). [الزهري: ٩٩٩].

[٥٧٤] ٥٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَتْ تَقُولُ: كَسْرُ عَظْمِ المُسْلِمِ مَيْتًا، كَكَسْرِهِ وهُوَ حَيُّ. تَعْنِي في الإِثْم (٢). [الزهري: ١٠٠٠].

#### ١٦ \_ باب جَامِع الجَنَائز

[٥٧٥] ٤٦ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن عَبَّادِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَاقِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وهُوَ مُسْتَنِدٌ إلى صَدْرِهَا، وأَصْغَتْ إلَيْهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحَمْنِي، وألحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى» (٣). [الزهري: ٩٨٦].

[٥٧٦] وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ حَتَّى يُخُولُ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى». فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ (٤). [الزهري: ١٩٨٧].

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱٦٧٢، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٧٠). وقد وصله عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٨٨٨٨ عن عائشة، دون التفسير.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٣٨/١٣): هذا التفسير في هذا الحديث هو من قول مالك، ووصله ابن عبد البر عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٤٣٠٨، وأبو داود: ٣٢٠٧، وابن ماجه: ١٦١٦ مسنداً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٥٩٤٧، والبخاري: ٤٤٤٠، ومسلم: ٦٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٢٦٣٤٦، والبخارى: ٤٤٣٧، ومسلم: ٦٢٩٧ موصولاً.

[٥٧٧] ٤٧ ـ وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قال: "إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ والعَشِيِّ، فإنْ كان مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وإنْ كان مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ، حَتَّى يَبْعَنَكَ اللهُ الجَنَّةِ، وإنْ كان مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ، حَتَّى يَبْعَنَكَ اللهُ إلنَّهِ يَوْم القِيَامَةِ» (١). [الزهري: ٩٩٠].

[٥٧٨] ٤٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «كُلُّ ابنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الأَرْضُ، إلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ، مِنْهُ خُلِقَ، وفِيهِ يُرَكَّبُ (٢).

[٥٧٩] ٤٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكِ الأَنْصَاري أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بنَ مَالِكِ كان يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: «إِنَّمَا نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعْلُقُ في شَجَرِ الجَنَّةِ، حَتَّى يُرْجِعَهُ اللهُ إلى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ» (٣). [الزهري: ٩٩٦].

٥٠ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: إذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي، أَحْبَبْتُ لِقَاءَه، وإذَا كَرِهَ لِقَائِي، كَرْهُ لِقَائِي، كَرْهُ لِقَائِي، كَرْهُ لِقَائِي، كَرْهُ لِقَائِي، كَرْهُ لِقَائِي، كَرْهُ لِقَاءَهُ (٤٠). [الزهري: ٩٩٤].

[٥٨١] ١٥ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لأَهْلِهِ: إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ، ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ في البَرِّ، ونِصْفَهُ في البَرِّ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً لَا يُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ العَالَمِينَ، وَنِصْفَهُ في البَحْرِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً لَا يُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ العَالَمِينَ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، فَأَمَرَ اللهُ البَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وأَمَرَ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وأَمَرَ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وأَمَرَ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وأَمْرَ اللهُ البَرَّ فَلَا يَبِّ مَا قَلَا عَلَى اللّهُ الْمَلُولُ فَلَهُ إِلَا مَاتَ الرَّجُولُ فَعَلُوا مَا أَمْرَهُا عَلْ فَي فَعْمَ وَلِهُ فَعَلَمُ اللّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا وَلِهُ اللّهُ الْبَوْدِيةِ اللّهُ الْمَلَا اللّهُ الْبُولُ اللّهُ الْمَلْعَالَمُ اللّهُ الْمَلْ اللّهُ الْمَلْعُولُولُ اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٥٢ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 قال: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تَنَاتَجُ الإبِلُ مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٩٢٦، والبخاري: ١٣٧٩، ومسلم: ٧٢١١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٨٢٨٣، ومسلم: ٧٤١٥، وأخرجه البخاري: ٤٨١٤ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٥٧٧٨، والنسائي: ٢٠٥٧، وابن ماجه: ٢٧١١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٩٤١٠، والبخاري: ٧٥٠٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: ٧٥٠٦، ومسلم: ٦٩٨٠.

بَهِيمَةٍ جُمْعَاءَ، هل تُحِسُّ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَمُوتُ وهُوَ صَغِيرٌ؟ قال: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» (١٠). [الزهري: ٩٩٥].

[٥٨٣] ٥٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَّعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ» (٢٠).
[الزهرى: ٩٧٥].

(١٨٤] ٥٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عن مَعْبَدِ بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكِ، عن أبِي قَتَادَةَ بنِ رِبْعِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ ومُسْتَرَاحٌ مِنْهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا المُسْتَرِيحُ والمُسْتَرَاحُ مِنْه؟ قال: «العَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وأَذَاهَا إلى رَحْمَةِ اللهِ، والعَبْدُ الفَاجِرُ تَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وأَذَاهَا إلى رَحْمَةِ اللهِ، والعَبْدُ الفَاجِرُ تَسْتَرِيحُ مِنْ السَّجَرُ والدَّوَابُ (٢٠). [الزهري: ١٠٢٧].

[٥٨٥] \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ عَبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ قَالَ عَلْمُ اللهِ قال رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ قَالَ عَلْمُ اللهِ قال: قال رَسُولُ اللهِ قَالَ مَنْ عَلْمُ اللهِ قال ال

[٥٨٦] ٥٥ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَلْقَمَةَ بنِ أبِي عَلْقَمَةَ، عن أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ: فَأَمَرْتُ النَّبِيِّ قَالَتْ: فَأَمَرْتُ النَّبِيِّ قَالَتْ: فَأَمَرْتُ جَاءَ البَقِيعَ، فَوَقَفَ في أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقِفَ، ثُمَّ جَاءَ البَقِيعَ، فَوَقَفَ في أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقِفَ، ثُمَّ

يذهب من بدنها شيء، سميت بذلك لاجتماع أعضائها، وقوله (جدعاء): أي مقطوعة الأنف أو الأذن والأطراف. انظر «شرح الزرقاني» (٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۸۱۷۹، والبخاري: ۲۵۹۹، ۲٦٠٠، ومسلم: ۲۷۵۸. قوله (تناتج): أي وِلد، وقوله (بهيمة جمعاء): بضم الجيم وسكون الميم والمد نعت لبهيمة، أي لم يذهب من بدنها شيء، سمبت بذلك لاجتماع أعضائها، وقوله (جدعاء): أي مقطوعة الأنف أو الأذن

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٧٢٢٧، والبخاري: ٧١١٥، ومسلم: ٧٣٠١.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٥٧٦، والبخاري: ٦٥١٢، ومسلم: ٢٢٠٢.
 وقوله (الديلي) ذكر الزرقاني في «شرحه» (٢/ ١٧٤) أنه من زيادة ابن الوضاح عن يحيى.

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢١/ ٢٢٣): هكذا هو في «الموطأ» عند جماعة الرواة مرسلاً مقطوعاً لم يختلفوا في ذلك عن مالك، وقد رويناه متصلاً مسنداً من وجه صالح حسن. وقال في «التمهيد»: (٢/ ٢٢٤) و«الاستذكار»: (٣/ ٢١٠): وهذا ثناء منه على عثمان بن مظعون.

انْصَرَفَ، فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي، فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئاً حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ البَقِيعِ لأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ»(١). [الزهري: ٩٨٨].

[٥٨٧] ٥٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قال: أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهِ، أَوْ شَرَّ تَضَعُونَهُ عن رِقَابِكُمْ (٢٠). [الزهري: ١٠٢٨، الشيباني: ٣٠٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٤٦١٢، والنسائي: ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ٣١): هكذا روى هذا الحديث جمهور رواة الموطأ موقوفاً على أبي هريرة. وأخرجه مرفوعاً: أحمد: ١٠٣٣، والبخاري: ١٣١٥، ومسلم: ٢١٨٦.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، السرعة بها أحب إلينا من الإبطاء، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

|   |  | , |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

#### بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستمين

#### ٧٧ \_ كتاب الزكاة

#### ١ \_ باب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

المه الحَدْرِيَّ يَقُولُ: قال رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (١). [الزهري: ١٣٤].

[٥٨٩] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِي، ثُمَّ المَازِنِيِّ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِيَّ مِنَ الوَرِقِ طَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِيَّ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ»، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِيَّ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ»، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبلِ صَدَقَةٌ» (الزهري: ١٣٥، الشياني: ٣٤٤].

" • • • وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ إلى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ في الصَّدَقَةِ: إنَّمَا الصَّدَقَةِ: إنَّمَا الصَّدَقَةُ في الحَرْثِ والعَيْنِ والمَاشِيَةِ. [الزهري: ٦٣٦].

■ قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: ولَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلَّا في ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: في الحَرْثِ، والعَيْنِ، والعَيْنِ، والمَاشِيَةِ. [الزهري: ١٣٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١١٥٧٦، والبخاري: ١٤٤٧، ومسلم: ٢٢٦٣.

قوله (ذود): الذود من الإبل: ما بين الثّنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة لا واحد لها من لفظها كالنَّعَم، وقوله: (أواق): مفرده: أُوقيَّة: بضم الهمزة وتشديد الياء، اسم لأربَعين درهماً، وقوله: (أوسق). الوَسق: بالفتح: ستون صاعاً. «النهاية»: (ذود، وقا، وسق).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١١٥٧٥، والبخاري: ١٤٥٩، ومسلم: ٢٢٦٨.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وكان أبو حنيفة يأخذ بذلك إلا في خصلة واحدة، فإنه كان يقول: فيما أخرجت الأرض العشر من قليل أو كثير، إن كانت تشرب سيحاً أو تسقيها السماء، وإن كانت تشرب بغرب أو دالية فنصف عشر، وهو قول إبراهيم النخعى ومجاهد.

# ٢ ـ باب الزَّكَاةِ في العَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ والوَرِقِ

[٥٩١] ٤ \_ حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ، عن مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيم، هل عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ القَاسِمُ: إنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّفِّيقَ لَمْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيم، هل عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ القَاسِمُ: إنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّفِيقَ لَمْ مُكَاتَبٍ لَهُ عَلَيْهِ الحَوْلُ.

قال القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدِ: وكان أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ، يَسْأَلُ الرَّجُلَ: هل عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قال: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَاقِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ المَالِ، وإِنْ قال: لَا، أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، ولَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا(۱).[الزهري: ٦٣٨، الشياني: ٣٢٦].

[٥٩٢] ٥ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عُمَرَ بنِ حُسَيْنٍ، عن عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عن أَبِيهَا أَنَّهُ قال: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هل عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وجَبَتْ عَلَيْكَ كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هل عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قال: فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ المَالِ، وإنْ قُلْتُ: لَا، فيهِ الزَّكَاةُ؟ قال: الزهري: ٦٣٩، الشيباني: ٣٢٧].

[٩٩٣] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: لَا تَجِبُ في مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ<sup>(٣)</sup>.[الزهري: ٦٤٠، الشيباني: ٣٢٥].

[٥٩٤] ٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قال: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ (٤٠). [الزهري: ٦٤١].

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٧٠٢٤، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠٣/٤).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٤٠٤، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ٧٠٢٩.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٤٠٣، والدارقطني في «سننه»: (٢/ ٩٢)، والبيهقي في «الكبرى»:
 (١٠٩/٤).

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٣/ ١٣٤): قد روي حديث ابن عمر مرفوعاً إلى النبي ﷺ، رواه حارثة بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي ﷺ.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن يكتسب مالاً فيجمعه إلى مال عنده مما يزكى، فإذا وجبت الزكاة في الأول، زكى الثاني معه، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي رحمهما الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١٠٩/٤).

- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ في عِشْرِينَ
   دِينَاراً عَيْناً، كَمَا تَجِبُ في مِئتَيْ دِرْهَم. [الزهري: ٦٤٢].
- قال مَالِكٌ: لَيْسَ في عِشْرِينَ دِينَاراً نَا قِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكِاةً، فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَاراً وازِنَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ (١١).

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً الزَّكَاةُ.

قَالَ مَالِكٌ: ولَيْسَ فِي مِتَتَيْ دِرْهَم نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النَّقْصَانِ زَكَاةٌ، فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِثَتَيْ دِرْهَم وافِيةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ، فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الوَازِنَةِ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ، دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ. [الزهري: ٦٤٣].

- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ ومِئَةُ دِرْهَم وازِنَةً، وصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وإنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً، أَوْ مِئْتَيْ دِرْهَم. [الزهري: ٦٤٤].
- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَتَجَرَ فِيهَا فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الْزَّكَاةُ: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا، وإنْ لَمْ تَتِمَّ إلَّا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الحَوْلُ بِيَوْمٍ واحِدٍ، ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا عَلَيْهَا الحَوْلُ بِيَوْمٍ واحِدٍ، ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهَا الحَوْلُ بِيَوْمٍ واحِدٍ، ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهَا الحَوْلُ بِيَوْمٍ واحِدٍ، ثُمَّ لَا زَكَاةً فِيهَا حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهَا الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ. [الزهري: ٦٤٥].
- قال مَالِكٌ في رَجُلِ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرٌ، فَتَجَرَ فِيهَا، فَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ وقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَاراً: إِنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهَا، ولَا يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَلَغَتْ مِشْرُونَ ديناراً، ثُمَّ لَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، لأَنَّ الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيتْ. [الزهري: ١٤٦].
   زكاة فينها حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيتْ. [الزهري: ١٤٦].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في إجَارَةِ العَبِيدِ وخَرَاجِهِمْ، وكِرَاءِ المَسَاكِينِ،
   وكِتَابَةِ المُكَاتَبِ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ، قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ مِنْ يَوْمٍ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ. [الزهري: ٦٤٧].
- وقَالَ مَالِكٌ في الذَّهَبِ والوَرِقِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ
   دیناراً عَیْناً، أَوْ مِئَتَیْ دِرْهَم، فَعَلَیْهِ فِیهَا الزَّكَاةُ، ومَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَمَّا تَجِبُ فِیهِ

 <sup>(</sup>۱) قوله (وازنة): معناها أنها وازنة في ميزان وناقصة في ميزان آخر، فإذا نقصت في جميع الموازين فلا
 زكاة. «شرح الزرقاني»: (٢/ ١٣٤).

الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةً عَلَيْهِ، وإنْ بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعاً مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وكان بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ نَصِيباً مِنْ بَعْضٍ، أُخِذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، إذَا كان في حَصَّةٍ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، إذَا كان في حَصَّةٍ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أُوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةً» (١). [الزهري: ١٤٨].

قال مَالِكٌ: وهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ في ذَلِكَ (٢).

- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ، أَوْ ورِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ، بِأَيْدِي أُنَاسٍ شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعاً، ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا. [الزهري: ٦٤٩].
- قال مَالِكٌ: مَنْ أَفَادَ مَالاً: ذَهَباً أَوْ ورِقاً، إِنَّهُ لَا صدقة عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الخَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. [الزهري: ٦٥٠].

#### ٣ \_ باب الزَّكَاةِ في المَعَادِنِ

[٥٩٥] ٨ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن غَيْرِ واحِدٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَطَعَ لِبِلَالِ بنِ الحَارِثِ المُزَنِيِّ مَعَادِنَ القَبَلِيَّةِ، وهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الفُرْعِ، وَشُهَا إلى اليَوْم إلَّا الزَّكَاةُ (٣). [الزهري: ٦٥١، الشياني: ٣٣٨].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: أَرَى واللهُ أَعْلَمُ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنَ الْمَعَادِن مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ،
 حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً، أَوْ مِثَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ، ومَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ ذَلِكَ، مَا دَامَ في الْمَعْدِنِ نَيْلٌ، فَإِذَا الزَّكَاةُ مَكَانَهُ، ومَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ ذَلِكَ، مَا دَامَ في الْمَعْدِنِ نَيْلٌ، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث أخرجه أحمد: ١١٨١٣، والبخاري: ١٤٥٩، ومسلم: ٢٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٣/ ١٤٣): قوله: فهذا أحب إليَّ، يفيد أنه سمع الخلاف في ذلك، ومن العلماء مَنْ يرى أن الشركاء في الذهب والورق وفي الزرع وفي الماشية إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون زكاة الواحد، وإلى ذلك ذهب الشافعي، وعند مالك الخلطاء لا تكون إلا في الماشية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: ٣٠٦١. وأخرجه: ٣٠٦٢ متصلاً.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٣/ ١٤٤): هذا الخبر منقطع في «الموطأ»، وقد روي متصلاً مسنداً عن رواية الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه عن النبي ﷺ، ومن رواية غير الدراوردي أيضاً.

قال محمد: الحديث المعروف أن النبي على قال: «في الركاز الخمس»، قيل: يا رسول الله، وما الركاز؟ قال: المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق السموات والأرض في هذه المعادن، ففيها الخمس. وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا.

انْقَطَعَ عِرْقُهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ، فَهُوَ مِثْلُ الأَوَّلِ يُبْتَدَأُ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَمَا ابْتُدِئَتْ في الأَوَّلِ. [الزهري: ٦٥٢].

■ قال مَالِكُ: المَعْدِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ، يُؤْخَذُ مِنْهُ مِثْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ، يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا خَرِجَ مِنَ المَعْدِنِ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، ولَا يُنْتَظَرُ بِهِ الحَوْلُ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ إِذَا حُصِدَ العُشْرُ، ولَا يُنْتَظَرُ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. [الزهري: ١٥٣ الجملة الأولى منها فقط].

### ٤ \_ باب زَكَاةِ الرِّكَازِ

٩٩٦] ٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّكَاذِ المُصَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «في الرِّكَاذِ الخُمُسُ»(١). [الزهري: ١٥٤].

قال مَالِكُ: الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، والَّذِي سَمِعْتُ أَهْلَ العِلْمِ يَقُولُونَ: أَنَّ الرِّكَازَ، إِنَّمَا هُوَ دِفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ، مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، ولَا يُتَكَلَّفَ فِيهِ نَفَقَةٌ، ولَا كَبِيرُ عَمَلٍ، ولَا مَؤُوْنَةٌ، فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، وتُكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأَصِيبَ مَرَّةً، وأَخْطأً مَرَّةً، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ. [الزهري: ٥٥٥].

## اب مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الحُلِيِّ والتَّبْرِ والعَنْبَرِ

[٥٩٧] ١٠ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ أَنَّ **عَائِشَةَ** زَوْجَ النَّبِيّ يَشِيْهُ كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى في حَجْرِهَا، لَهُنَّ الحَلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ جُلِيّهِنَّ النَّبِيّ يَشِيْهُ كَانَتْ تَلْي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى في حَجْرِهَا، لَهُنَّ الحَلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ جُلِيّهِنَّ النَّبِيّ وَاللَّهِيّ كَانَتْ مَا النَّبِي عَلَيْهُ كَانَتْ مَا النَّبِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ عَلَى الْكُلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْمُلْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ عَلَى الْمُلْمُ عَلَى الْمُلْمُ عَلَى الْمُعْمِعِيْمِ عَلَى الْمُلْمُ عَلَى الْمُلْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ عَلَى الْمُلْمُ عَلَى الْمُلْمُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ عَلَى الْمُلْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ عَلَى الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ عَلَمُ اللْمُعُلِمُ عَلَى الْمُعْلَمُ

[٥٩٨] ١١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُحَلِّي بَنَاتَهُ وجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ<sup>(٣)</sup>.[الزهري: ٦٥٧، الشيباني: ٣٢٩].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: مَنْ كان عِنْدَهُ تِبْرٌ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ، لَا يَنْتَفِعُ بِهِ

<sup>(</sup>١) هو جزء من الحديث أخرجه أحمد: ٧٢٥٤، والبخاري: ١٤٩٩، ومسلم: ٤٤٦٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده بترتيب السندي»: ٦٢٦، والبيهقي في «الكبرى»: (١٣٨/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده بترتيب السندي»: ٦٢٨، والبيهقي في «الكبرى»: (١٣٨/٤).

<sup>•</sup> أما ما كان من حلي جوهر ولؤلؤ فليست فيه الزكاة على كل حال، وأما ما كان من حليّ ذهب أو فضة ففيه الزكاة إلا أن يكون ذلك ليتيم، أو يتيمة لم يبلغا فلا تكون في مالها زكاة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

لِلُبْسٍ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ في كُلِّ عَامٍ، يُوزَن، فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَلِنَّ، وَإِنَّمَا وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً، أَوْ مِئَتَيْ دِرْهَم، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وإنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ، إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللَّبْسِ، فَأَمَّا التِّبْرُ والحُلِيُّ المَكْسُورُ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ، فَلَيْسَ عَلَى يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ ولُبْسَهُ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ المَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ. [الزهري: ١٥٨].

قال مَالِكٌ: لَيْسَ في اللَّوْلُؤِ ولَا في المِسْكِ ولَا العَنْبَرِ زَكَاةٌ. [الزهري: ٢٥٩].

# ٦ \_ باب زَكَاةِ أَمْوَالِ اليَتَامَى، والتِّجَارَةِ لَهُمْ فِيهَا

[٥٩٩] ١٢ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: اتَّجِرُوا في أَمْوَالِ النَّكَامَى، لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ. [الزهري: ٦٦٠].

[٦٠٠] ١٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: كَانَتْ **عَائِشَةُ** تَلِينِي، وأَخاً لِي يَتِيمَيْنِ في حَجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٦٦١].

[ ٦٠١] ١٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ اليَتَامَى مَنْ يَتَّجِرُ لَهُمْ فِيهَا. [الزهري: ٦٦٢].

[٦٠٢] ١٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ ـ يَتَامَى في حَجْرِهِ -مَالاً، فَبِيعَ ذَلِكَ المَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ. [الزهري: ٦٦٣].

■ قال مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ في أَمْوَالِ اليَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كان الوَلِيُّ مَأْذُوناً (٢)، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ ضَمَاناً. [الزهرى: ٦٦٤].

#### ٧ \_ باب زَكَاةِ المِيرَاثِ

[٦٠٣] ١٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ قال: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ ولَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤخَذَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، ولَا يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُث، وتُبَدَّى عَلَى الوَصَايَا، وأُرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ، فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّى عَلَى الوَصَايَا.

قَالَ مالك: وذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا المَيِّتُ. قال: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِنَلِكَ المَيِّتُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٤١١، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠٨/٤).

<sup>(</sup>٢) جاء عن الزهري بدل مأذوناً: مأموناً.

أَهْلُهُ، فَلَلِكَ حَسَنٌ، وإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَهْلُهُ، لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذَلِكَ. [الزمري: ٦٦٥].

- قال مَالِكٌ: فَالسُّنَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى وارِثٍ زَكَاةٌ في مَالٍ
   وَرِثَهُ، في دَيْنٍ، ولَا عَرْضٍ، ولَا دَارٍ، ولَا عَبْدٍ، ولَا وليدَةٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا
   بَاعَ مِنْ ذَلِكَ أَوِ اقْتَضَى الحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ وقَبَضَهُ. [الزهري: ٦٦٦].
- وقَالَ مَالِكٌ: أَلسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وارِثِ في مَالٍ ورِثَهُ الزَّكَاةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ
   الحَوْلُ. [الزهرى: ٦٦٧].

### ٨ \_ باب الزَّكَاةِ في الدَّيْنِ

[٦٠٤] ١٧ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ أَنَّ مُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَمَنْ كان عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَمَنْ كان عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَمَنْ كان عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَمَنْ كان عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَمَنْ كان عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ،

[٦٠٥] ١٨ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَيُّوبَ بنِ أبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ في مَالِ، قَبَضَهُ بَعْضُ الوُلَاةِ ظُلْماً، يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إلى أَهْلِهِ، وتُؤخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ عَقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ، أَنْ لَا يُؤخَذُ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ واحِدَةٌ، فَإِنَّهُ كان ضِمَاراً (٢). [الزهري: ٦٦٩].

[٦٠٦] ١٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَزِيدَ بنِ خُصَيْفَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ عن رَجُلٍ لَهُ مَالٌ، وعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ، أَعَلَيْهِ زَكَاةً؟ فَقَالَ: لَا<sup>(٣)</sup>.[الزهري: ٦٧٠، الشيباني: ٣٢٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٤٤٦، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ٧٠٨٦، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: ٢/ ٤١٤، والبيهقي في «الكبرى»: (١٤٨/٤).

قال محمد: وبهذا نأخذ، من كان عليه دين وله مال، فليدفع دينه من ماله، فإن بقي بعد ذلك ما تجب فيه الزكاة ففيه زكاة، وتلك مئتا درهم أو عشرون مثقالاً ذهباً فصاعداً، وإن كان الذي بقي أقل من ذلك بعد ما يدفع من ماله الدين، فليست فيه الزكاة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٤/ ١٥٠).

قال الزيلعي في «نصب الراية»: (٢/ ٢٣٤): قال الشيخ رحمه الله في «الإمام»: ، فيه انقطاع بين أيوب وعمر . قوله (ضماراً): المال الضّمار: الغائب الذي لا يرجى . أي أنه غائب عن ربه لا يقدر على أخذه ، أو لا يعرف موضعه ولا يرجوه . «النهاية» (ضمر)، و«شرح الزرقاني» (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١٤٨/٤).

وبهذا نأخذ، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

■ قال مَالِكٌ: الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا في الدَّيْنِ: أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وإنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ فيه إلَّا زَكَاةٌ واحِدَةٌ، فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئاً، لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ كان لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قُبِضَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلِكَ.

قَالَ: وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌ (١) غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ، وكان الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، ولَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى، فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى، فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ.

قَالَ: وإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلُكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلاً، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكُهُ، فَالزَّكَاةُ واجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِثْ وَيْنَاراً عَيْناً، أَوْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، أَوْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحَسَابِ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكُ: والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ يَغِيبُ أَعْوَاماً، ثُمَّ يُقْتَضَى فَلَا يَكُونُ فِيهِ إلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّ العُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ أَعْوَاماً، ثُمَّ يَبِيعُهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا وَالْحَرُوضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ إِلَّا زَكَاةٌ وَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ العُرُوضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوِ العُرُوضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوِ العُرُوضِ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ، وإنَّمَا يُخْرِجُ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْه، ولَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ شَيْءٍ عن شَيْءٍ عَيْرِهِ. [الزهري: ٢٧١].

• قَال: قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وعِنْدَهُ مِنَ العُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، ويَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُونَ عِنْدَهُ مِنَ العُرُوضِ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضِّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. قال مالك: وإذا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ العُرُوضِ وَالنَّقْدِ إلَّا وَفَاءُ دَيْنِهِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ فَضْلٌ عن دَيْنِهِ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ. [الزهري: ٢٧٢].

#### ٩ ـ باب زَكَاةِ العُرُوض

٢٠٢] ٢٠ ـ حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن زُرَيْقِ بنِ حَيَّانَ، وكان زُرَيْقُ بن حَيَّانَ عَ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ في زَمَانِ الوَلِيدِ وسُلَيْمَانَ وعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ، فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ، فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ إلَيْهِ: أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ إلَيْهِ: أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

<sup>(</sup>١) قوله (ناض): هو ما كان ذهباً أو فضة عيناً وورقاً، وقد نَضَّ المال يَنِضُّ: إذا تحول نقداً بعد أن كان متاعاً. «النهاية» (نضض).

الزَّكَاةَ، مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التُّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَاراً، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَاراً، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ولَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً، ومَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً دِينَاراً، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ولَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً، واكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَاباً إلى مِثْلِهِ مِنَ الحَوْلِ(١). [الزهري: ١٧٣].

- قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ العُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ (٢)، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضاً، بَرًّا أَوْ رَقِيقاً أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ يَوْم أَخْرِجَ زَكَاتَه، فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي مِنْ ذَلِكَ المَالِ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ، وأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ العَرْضَ سِنِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ العَرْضِ زَكَاةً واحِدةً. [الزهري: ١٧٤].
- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الوَرِقِ حِنْطَةً أَوْ تَمْراً لِلتِّجَارَةِ، ثُمَّ يُمِعُهَا: أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا إِذَا بَلَغَ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَجُولَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، ثُمَّ يَبِيعُهَا: أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا إِذَا بَلَغَ ثَمْنُهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، ولَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ الحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ، ولَا مِثْلَ الجدَادِ (٣). [الزهري: ٦٧٥].
- قال مَالِكٌ: ومَا كان مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ، ولَا يَنِشُ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ يَجِبُ
   عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا كان عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ
   لِلتِّجَارَةِ، ويُحْصِي فِيهِ مَا كان عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ
   الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ. [الزهري: ٦٧٦].
- وقَالَ مَالِكٌ: ومَنْ تَجَرَ مِنَ المُسْلِمِينَ ومَنْ لَمْ يَتَّجِرْ سَوَاءٌ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ إلَّا صَدَقَةٌ واحِدَةٌ
   في كُلِّ عَام، تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَتْجُرُوا. [الزهري: ١٧٧].

### ١٠ ـ باب مَا جَاءَ في الكَنْزِ

[٦٠٨] ٢١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، وهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الكَنْزِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ المَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ (٤). [الزهري: ٦٧٨، الشيباني: ٣٤٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: 8٤٥.

<sup>(</sup>۲) قوله (صدَّق ماله): بالتشديد أي دفع صدقته، أي زكّاه. «شرح الزرقاني» (۱٤٨/٢).

<sup>(</sup>٣) قوله (الجداد): قطع الثمار من أصولها. «شرح الزرقاني» (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «مسنده بترتيب السندي»: ٦١٣، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (٣/ ١٩٤).

[٦٠٩] ٢٢ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يَقُلُبُهُ، حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ (١). [الزهري: ٦٧٩، الشياني: ٣٤١].

#### ١١ \_ باب صَدَقَةِ المَاشِيَةِ

[٦١٠] ٢٣ \_ حَدَّثَنِي يَحْبَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ قَرَأً كِتَابَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ في الصَّدَقَةِ، قال: فَوَجَدْتُ فِي جَدْتُ فِيهِ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. هذا كِتَابُ الصَّدَقَةِ: في أَرْبَعِ وعِشْرِينَ مِنَ الإبلِ، فَدُونَهَا الغَنَمُ في كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إلى خَمْسٍ وثَلَاثِينَ ابنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابنَةُ مَخَاضٍ فَابنُ لَبُونٍ ذَكِرٌ، وفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إلى خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إلى حَمْسٍ وسَبْعِينَ جَذَعَةٌ، وفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إلى حَمْسٍ وسَبْعِينَ جَذَعَةٌ، وفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إلى عِشْرِينَ ومِثَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ، فَوْقَ ذَلِكَ إلى عِشْرِينَ ومِثَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ، فَوْقَ ذَلِكَ إلى عِشْرِينَ ومِثَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَةً الفَحْلِ، فَوْقَ ذَلِكَ إلى عِشْرِينَ ومِثَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ، فَمْ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وفي سَائِمَةِ الغَنْمِ، إذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ ومِئَةٍ، شَاةٌ، وفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إلى مِئتَيْنِ شَاتَانِ، ولَكَ مَن وَلِكَ، فَفِي كُلِّ إلى مِئتَيْنِ شَاتَانِ، ومَا فَوْقَ ذَلِكَ المُصَدِّقُ ، ولَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُحْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، ومَا كان مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاق، رُبُعُ العُشْرِ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ١٦٥٠].

## ١٢ ـ باب مَا جَاءَ في.صَدَقَةِ البَقَرِ

٢٤ [٦١١] ٢٠ حدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن حُمَيْدِ بنِ قَيْسٍ المَكِّيِّ، عن طَاوُوسٍ اليَمَانِيِّ أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ الأَنْصَارِيُّ أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً، ومِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، وأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فِيهِ شَيْئاً، حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٨٦٦١، والبخاري: ١٤٠٣ كلاهما بنحوه مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٤٦٣٢، وأبو داود: ١٥٦٨، والترمذي: ٦٢١، وابن ماجه: ١٧٩٨ بألفاظ متقاربة عن ابن عمر في من الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ، وكان عند أبي بكر بعد رسول الله ﷺ، ثم عند عمر بعد أبي بكر.

- فَتُوْفِي رَسُولُ الله ﷺ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بنُ جَبَلِ(١). [الزهري: ٦٨١، الشيباني: ٣٣٩].
- قال مَعْیَی: قال مَالِكُ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِیمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِیَیْنِ مُتَفَرِّقَیْنِ، أَوْ
   عَلَى رِعَاءٍ مُتَفَرِّقِیْنَ فی بُلْدَانِ شَتَّی: أَنَّ ذَلِكَ یُجْمَعُ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَیُؤَدِّي صَدَقَتَهُ،
   ومِثْلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوِ الوَرِقُ مُتَفَرِّقَةٌ في أَیْدِي نَاسٍ شَتَّی: أَنَّهُ یَنْبَغِي لَهُ
   أَنْ یَجْمَعَهَا، فَیُهْ وَجَ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ في ذَلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا. [الزهري: ١٨٢].
- وقَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ والمَعْزُ أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ في الصَّدَقَةِ،
   فَإِنْ كَانَ فِيهَا مُا تَحِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ صُدِّقَتْ، وقَالَ: إِنَّمَا هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا، وفي كِتَابِ
   عُمَرَ بنِ المَخَطَّابِ: وفي سَائِمَةِ الْغَنَم إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً.
- قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ المَعْزِ، ولَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا شَاةٌ واحِدَةٌ، أَخَذَ المُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وجَبَتْ عَلَى رَبِّ المَالِ مِنَ الضَّأْنِ، وإِنْ كَانَتِ المَعْزُ أَكْثَرَ مِنَ الضَّأْنِ أُخِذَ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ. [الزهري: ٦٨٣]. مِنَ الضَّأْنِ أُخِذَ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ. [الزهري: ٦٨٣].
- قال يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وكَلْذَلِكَ الإبلُ العِرَابُ والبُحْتُ يُجْمَعَانِ عَلَى رَبِّهِمَا في الصَّدَقَةِ.
   [الزهري: ٦٨٤].
- وقَالَ: إِنَّمَا هِيَ إِبِلٌ كُلُّهَا، فَإِنْ كَانَتِ العِرَابُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ البُخْتِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا بَعِيرٌ واحِدٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ العِرَابِ صَدَقَتَهَا، فَإِنْ كَانَتِ البُخْتُ أَكْثَرَ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا، فَإِنِ اسْتَوَتْ فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ.
  - قال مَالِكٌ: وكَذَلِكَ البَقَرُ والجَوَامِيسُ تُجْمَعُ في الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهَا. [الزهري: ٦٨٤ بنحوه].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٤٠٠، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ٦٨٥٦، والبيهقي في «الكبرى»: (٩٨/٤).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢/ ٢٧٤)، وحديث طأووس غير متصل، ويقولون: إن طاووساً لم يسمع من معاذ شيئًا، وقد رواه قوم عن طاووس عن ابن عباس عن معاذ، إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، ليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة، فإن كانت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، والتبيع الحَذَع الحولي إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة.

وقَالَ: إنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا، فَإِنْ كَانَتِ البَقَرُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الجَوَامِيسِ، ولا تَجِبُ عَلَى رَبِّهَا إلَّا بَقَرَةٌ واحِدَةٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ البَقرِ صَدَقَتَها، وإنْ كَانَتِ الجَوَامِيسُ أَكْثَرَ فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا، فَإِذَا وجَبَتْ في ذَلِكَ الصَّدَقَةُ صُدِّقَ الصِّنْفَانِ فَإِنْ اسْتَوَتْ فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ، فَإِذَا وجَبَتْ في ذَلِكَ الصَّدَقَةُ صُدِّقَ الصِّنْفَانِ جَمِيعاً.

■ قال يَحْيَى: قال مَالِكُ: مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبلِ، أَوْ بَقَرٍ، أَوْ غَنَمٍ، فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهٌ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ، والنِّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، إمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الإبلِ، وإمَّا ثَلاثُونَ بَقَرَةً، وإمَّا أَرْبَعُونَ شَاةً، فَإِذَا كَان لِرجُلٍ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الإبل، أَوْ ثَلاثُونَ بَقَرَةً، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً، ثَافَادَ إلَيْهَا إبلاً، أَوْ عَنَماً، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا، وإنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الفَائِدَةِ الحَوْلُ، وإنْ كان مَا أَفَادَ مِنَ المَاشِيَةِ مَا شَيْتِهِ حِينَ يُصَدِّقَهَا، وإنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الفَائِدَةِ الحَوْلُ، وإنْ كان مَا أَفَادَ مِنَ المَاشِيَةِ إلى مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ واحِدٍ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهَا بِيَوْمٍ واحِدٍ، فَإِنَّهُ يَصُدُّ فَا يَعُومٍ واحِدٍ، فَإِنَّهُ يَصَدِّقُهُا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ واحِدٍ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهَا بِيَوْمٍ واحِدٍ، فَإِنَّهُ يَصَدِّقُهُا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهُا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتِهُ مِن يُصَدِّقُ مَاشِيَتِهُ وَينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتِهُ مَا مُعَ مَاشِيَةِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ مَا مُعَ مَاشِيتِهِ حِينَ يُصَدِّعُ مَاشِيَتَهُ مَا مُعَ مَاشِيَتِهِ عِينَ يُصَدِّهُ مَا شَيْرِيهُ مَا يُعْتَهُ مَاشِيَةً مِنْ يُعْتَى الْمُعَقِيقِ مَعْ مَاشِيَتِهِ عَينَ يُصِعْقُهُا مَعَ مَاشِيتِهِ عِينَ يُصَافِقَهُ مَا عَلَى الْمُعْتَى الْمَاشِيقِةِ مِن يَعْمَ عُمْ يُعْتَلُونَ مَاشِيتِهُ عَلَقُ مَاشِيتِهُ عَلَى الْعَلَى الْفَاقِدَ لَلْكُولُ مَا عَلَيْ مَاشِيتِهُ عَلَى الْمُعْتَقَا مَاشِيتِهُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَى الْعُلَالَ عَلَيْ عَلَى الْعَلَقِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَقُ عَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَقُ عَلَيْهُ لِلْعُلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْ الْعُلَالُ عَلَيْ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعَلَيْ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَوْ عَلَي

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: وإنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ، مَثَلُ الوَرِقِ يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرْضاً، وقَدْ وجَبَتْ عَلَيْهِ في عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ، فَيُحْرِجُ الرَّجُلُ الآخَرُ صَدَقَتَهَا هَذَا اليَوْمَ، فَيَكُونُ الآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الغَدِ. [الزهري: ٦٨٥].

- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَماً كَثِيرَةً تَجِبُ في دُونِهَا الصَّدَقَةُ، أَوْ ورِثُهَا: إِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ في الغَنَمِ كُلِّهَا الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ، وذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كان عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ عَلَيْهَا الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ، وذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كان عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، مِنْ إبِلٍ، أَوْ بَقَرٍ، أَوْ غَنَم، فَلَيْسَ يُعَدُّ ذَلِكَ نِصَابَ مَالٍ، حَتَّى يَكُونَ في كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَذَلِكَ النِّصَابُ الَّذِي يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إلَيْهِ صَاحِبُهُ، مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ المَاشِيَةِ. [الزهري: ١٨٦].
- قال مَالِكٌ: ولَوْ كَانَتْ لِرَجُلِ إِبلٌ، أو بقرٌ، أو غَنَمٌ، تَجِبُ في كُلِّ صِنْفٍ مِنْها الصَّدَقةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْها بَعِيراً، أَو بَقَرَةً، أو شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا. [الزهري: ٦٨٧]. قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ في ذلك.
- قال مَالِكٌ في الفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ، فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ: إِنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابِنَةَ مَخَاضٍ،

فَلَمْ تُوجَدْ أُخِذَ مَكَانَهَا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وإنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ، أَوْ حِقَّةً، أَوْ جَذَعَةً، كان عَلَى رَبِّ المال أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا، قال مالك: ولَا أُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا (١١). [الزهري: ٦٨٨].

وقَالَ مَالِكٌ في الإبلِ النَّوَاضِحِ، والبَقرِ السَّوَانِي، وبَقرِ الحَرْثِ: إنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ
 ذَلِكَ كُلِّهِ إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ (٢). [الزهرى: ٦٩٠].

#### ١٣ \_ باب صَدَقَةِ الخُلَطَاءِ

[٦١٢] ٢٥ ـ قال يَحْيَى: قال مَالِكٌ في الخَلِيطَيْنِ: إذَا كان الرَّاعِي واحِداً، والفَحْلُ واحِداً، والمَراحُ واحِداً، فَالرَّجُلَانِ خَلِيطَانِ، وإنْ عَرَفَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبهِ.

قَالَ مالكٌ: والَّذِي لَا يَعْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ لَيْسَ بِخَلِيطٍ، وإنَّمَا هُوَ شَرِيكٌ.

قَالَ مَالِكٌ: ولَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الخَلِيطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، قال مالك: وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كان لأَحَدِ الخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَصَاعِداً، ولِلاَ خَرِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعُونَ شَاةً، ولَمْ يَكُنْ عَلَى ولِلاَ خَرِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ صَدَقَةٌ.

قال مالك: فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، جُمِعَا في الصَّدَقَةِ، وَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ، جُمِعَا في الصَّدَقَةِ، وَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَلْفُ شَاةٍ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، ولِلآخَرِ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ أَكْثَرُ، فَهُمَا خَلِيطَانِ، يَتَرَادًانِ الفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ عَلَى اللَّذَيْتِ بِحِصَّتِهَا، وعَلَى الأَرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا. [الزهري: ٦٩١].

قال مَالِكٌ: الخَلِيطَانِ في الإبِلِ بِمَنْزِلَةِ الخَلِيطَيْنِ في الغَنَمِ، يُجْمَعَانِ في الصَّدَقَةِ جَمِيعاً
 إذَا كان لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «لَيْسَ

 <sup>(</sup>١) قال: وسُئِلَ مَالِكٌ: هل يَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ بَعْدَ أَنْ يَدْفَعَهَا، أَوْ تُقْبَضَ مِنْهُ؟ قال: تَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ.
 [الزهرى: ٦٨٩].

 <sup>(</sup>۲) قوله (الإبل النواضح): هو الذي يحمل الماء من نهر أو بئر ليسقي الزرع، سميت بذلك لأنها تنضح العطش أي تبله بالماء الذي تحمله، هذا أصله، ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء.
 وقوله (البقر السواني): التي يسنى عليها أي يستقى من البئر. «شرح الزرقاني» (۲/ ١٦٠).

فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبلِ صَدَقَةُ ١١٠٠.

وَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: في سَائِمَةِ الغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ (٢).

وَقَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: وهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في ذَلِكَ. [الزهري: ٦٩٢].

[٦١٣] قال مَالِكٌ: وقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، ولَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (٢). أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَصْحَابَ المَوَاشِي.

قَالَ مَالِكٌ: وتَفْسِيرُ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ: أَنْ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يَكُونُ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ في غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ المُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِثَلَّا يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ واحِدَةٌ، فَنُهُوا عن ذَلِكَ.

وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ولَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ: أَنَّ الخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا أَظَلَّهُمَا المُصَدِّقُ فَرَّقًا غَنَمَهُمَا، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيهِمَا إِلَّا شَاةٌ واحِدَةٌ، فَنُهِيَ عن ذَلِكَ فَقِيلَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، ولَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. قال مَالِكٌ: فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ في ذَلِكَ. [الزهري: ١٩٣].

### ١٤ \_ باب مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ في الصَّدَقَةِ

الثَّقَفِي، عن جَدِّو سُفْيَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنِ ابنِ لِعَبْدِ اللهِ بنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِي، عن جَدِّو سُفْيَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً، فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ ولَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئاً. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمرَ بنِ الخَطَّابِ ذَكرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمرُ: نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ولَا الخَطَّابِ ذَكرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمرُ: نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ولَا الخَطَّابِ وَلَا تَأْخُذُ الأَكُولَةَ، ولَا الرُّبَى، ولَا المَاخِضَ، ولَا فَحْلَ الغَنَمِ، وتَأْخُذُ الجَذَعَة، والثَّنِيَّة، وذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الغَنَمِ وخِيَارِهِ (٤). [الزهري: ١٩٤].

قَالَ مَالِكٌ: والسَّخْلَةُ: الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ. والرُّبَّى الَّتِي قَدْ وضَعَتْ فَهِيَ تُرَبِّي ولَدَهَا، والمَاخِضُ هِيَ الحَامِلُ، والأَكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۱۱.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۲۲۰.

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه ص۲۲۰.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: ٦٣٩٥، والبيهقي في «الكبرى»: (٤/ ١٠٠). قال الزيلعي في «نصب الراية»: (٢/ ٢٤٧): قال النووي: سنده صحيح.

■ قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهِا الصَّدَقَةُ، فَتَوَالَدُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهَا المُصَدِّقُ بِيوْم واحِدٍ، فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِوِلَادَتِهَا. قال مَالِكُ: إِذَا بَلَغَتِ الغَنَمُ بِأُولَادِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِولَادَتِهَا. قال مَالِكُ: إِذَا بَلَغَتِ الغَنَمُ بِأُولَادِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَذَلِكَ أَنَّ وِلَادَةَ الغَنَم مِنْهَا، وذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا بِاشْتِرَاءٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ مِيرَاثٍ، ومِثْلُ ذَلِكَ العَرْضُ لَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَيُصَدِّقُ رِبْحَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَيُصدِقُ وَبِعُهُ صَاحِبُهُ فَيَبْلُغُ بِرِبْحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَيُصدِقُ رِبْحَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ مَعْ رَأْسِ المَالِ، ولَوْ كان رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثًا لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَدُلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ ورِثَهُ.

قَالَ مَالِكُ: فَغِذَاءُ (١) الغَنَمِ مِنْهَا، كَمَا رِبْحُ المَالِ مِنْهُ، قال مالك: غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ فِي وَجُهِ آخَرَ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الوَرِقِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ أَفَادَ إلَيْهِ مَالاً، تَرَكَ مَالَهُ الَّذِي أَفَادَ، فَلَمْ يُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ الأُوّلِ حِينَ يُزكِّيهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى الفَائِدَةِ الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا، ولَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ غَنَمٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ إِبِلٌ، تَجِبُ فِي كُلِّ الفَائِدةِ الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا، ولَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ غَنَمٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ إِبِلٌ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفِ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيراً، أَوْ بَقَرَةً، أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ صِنْفِ مَا أَفَادَ مِنْ ذَلِكَ الصَّنْفِ الَّذِي أَفَادَ نِصَابُ مَاشِيَةٍ.

قَالَ مَالِكٌ: وهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في هذا كلِّهِ. [الزهري: ٦٩٥].

### ١٥ \_ باب العَمَلِ في صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَتا

[٦١٥] ٢٧ ـ قال يَحْيَى: قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، وإبِلُهُ مِئَةُ بَعِيرٍ، فَلَا يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى، فَيَأْتِيهِ المُصَدِّقُ وقَدْ هَلَكَتْ إبِلُهُ إلَّا خَمْسَ ذَوْدٍ.

قَالَ مَالِكٌ: يَأْخُذُ المُصَدِّقُ مِنَ الخَمْسِ ذَوْدِ الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وجَبَتَا عَلَى رَبِّ المَالِ، شَاتَيْنِ، في كُلِّ عَامٍ شَاةٌ، لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ المَالِ يَوْمَ يُصَدِّقُ مَالَهُ، فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيتُهُ أَوْ نَمَتْ، فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ، وإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ واحِدَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ إِلَّا مَا وجَدَ المُصَدِّقُ عِنْدَهُ، فَإِنْ هَلَكَتْ المَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ واحِدَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ إِلَّا مَا وجَدَ المُصَدِّقُ عِنْدَهُ، فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيتُهُ كُلُّهَا، مَا شِيْءٌ منها حَتَى هَلَكَتْ مَاشِيتُهُ كُلُّهَا،

<sup>(</sup>١) عند الزهري جاء بدل فغذاء: فولادة.

أَوْ صَارَتْ إلى مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَإِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ، ولَا ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ، أَوْ مَضَى مِنَ ماله. [الزهري: ٦٩٦].

### ١٦ \_ باب النَّهْي عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ في الصَّدَقَةِ

- القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عَنِ الْخَطَّابِ الْقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بِغَنَم مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً، ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيم، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟ فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وهُمْ طَائِعُونَ، لَا تَفْتِنُوا فَقَالُ مَ مَرُ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وهُمْ طَائِعُونَ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ، لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ المُسْلِمِينَ، نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامُ (١). [الزهري: ١٩٧].
- [٦١٧] \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قال: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيَّ كان يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقاً، فَيَقُولُ لِرَبِّ المَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا (٢). [الزهرى: ١٩٨].
- قال مَالِكٌ: السُّنَةُ عِنْدَنَا، والَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْمِ أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى المُسْلِمِينَ في زَكَاتِهِمْ، وأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. [الزهري: ٦٩٩].

### ١٧ \_ باب أَخْذِ الصَّدَقَةِ، ومَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا

[٦١٨] ٢٩ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، إلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِم، أَوْ لِرَجُلِ اللهِ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِين، فَتُصُدِّقَ عَلَى المِسْكِينِ، فَتُصُدِّقَ عَلَى المِسْكِينِ، فَأَهْدَى المِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ»(٣). [الزهري: ٧٠٠، الشياني: ٣٤٢].

 <sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٤٤٧، والبيهقي في «الكبرى»: (١٥٨/٤).
 قوله (حزرات): هي خيار مال الرجل، وقوله (نكبوا عن الطعام): يريد الأكولة، وذوات اللبن ونحوهما: أي أعرضوا عنها ولا تأخذوها في الزكاة ودعوها لأهلها. «النهاية»: (حزر، نكب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٤٤٨، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠٢/٤).

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل: أخرجه أبو داود: ١٦٣٥. وابن ماجه: ١٨٤١ من حديث أبي سعيد الخدري ولله وقد وصله أحمد: ١١٥٣٨، وأبو داود: ١٦٣٦، وابن ماجه: ١٨٤١ من حديث أبي سعيد الخدري والله ابن عيينة قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/٥٥): هكذا رواه مرسلاً، وتابعه على إرساله ابن عيينة وإسماعيل بن أمية.

■ قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى وَجُهِ الاَجْتِهَادِ مِنَ الوَالِي، فَأَيُّ الأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الحَاجَةُ والعَدَد، أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنْفُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الوَالِي، فَأَيُّ الأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الحَاجَةُ والعَدَد، أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنْفُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الوَالِي، وعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إلى الصِّنْفِ الآخرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ، فَيُؤْثِرُ أَوْ الْعَلَمِ. أَمْلُ الحَاجَةِ والعَدَدِ حَيْثُمَا كان ذَلِكَ، وعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

قَالَ مَالِكٌ: ولَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ، إلَّا عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الإَمَامُ. [الزهري: ٧٠١].

### ١٨ ـ باب مَا جَاءَ في أُخْذِ الصَّدَقَاتِ والتَّشْدِيدِ فِيهَا

[٦١٩] ٣٠ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قال: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٧٠٣].

[٦٢٠] ٣١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قال: شَرِبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ لَبَناً فَأَعْجَبَهُ، فَسَأَلُ الَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ ورَدَ عَلَى مَاءٍ ـ قَدْ سَمَّاهُ ـ فَأَعْجَبُهُ، فَسَأَلُ الَّذِي سَقَائِي مَنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ في سِقَائِي فَهُو فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، وهُمْ يَسْقُونَ، فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ في سِقَائِي فَهُو هَذَا، فَأَذْخَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ (٢). [الزهري: ٢٠٤].

■ قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ المُسْلِمُونَ أَخْذَهَا، كان حَقًّا عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ.

[٦٢١] ٣٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ، يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةً مَعَ المُسْلِمِينَ، قال: فَبَلَغَ مَنَعَ زَكَاةً مَعَ المُسْلِمِينَ، قال: فَبَلَغَ مَنَعَ زَكَاةً مَالِهِ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرُ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ زَكَاةً مَالِهِ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ زَكَاةً مَالِهِ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ زَكَاةً مَالِهِ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ ذَلِكَ رَكَاةً مَالِهِ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ خُذْهَا مِنْهُ. [الزهري: ٧٠٧].

قال محمد: وبهذا نأخذ، والغازي في سبيل الله إذا كان له عنها غنى يقدر بغناه على الغزو لم يستحب له أن يأخذ منها شيئاً، وكذلك الغارم إن كان عنده وفاء بدينه وفضل تجب فيه الزكاة لم يستحب له أن يأخذ منها شيئاً، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۱۱۷، والبخاري: ۷۲۸، ۷۲۸، ومسلم: ۱۲٤، ثلاثتهم مسنداً بنحوه في حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

قوله (عقالاً): أراد بالعقال: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة. «النهاية» (عقل).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧ ١٤).

# ١٩ ـ باب زَكَاةِ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ والأَغْنَابِ

٣٣ [٦٢٢] ٣٠ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، وعَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ والبَعْلُ العُشْرُ، وفِيمَا سُقِيَ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: الزهري: ٢٠٠].

٣٤ [٦٢٣] ٣٠ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زِيَادِ بنِ سَعْدٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قال: لَا يُؤْخَذُ في صَدَقَةِ النَّخْلِ: الجُعْرُورُ، ولَا مُصْرَانُ الفَارَةِ، ولَا عَدْقُ بنِ حُبَيْقٍ. قال: وهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِب المَالِ، ولَا يُؤْخَذُ مِنْهُ في الصَّدَقَةِ.

قَالَ مَالِكٌ: وإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ، الغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا، والسَّحْلُ لَا يُؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ، وقَدْ تَكُونُ في الأَمْوَالِ ثِمَارٌ لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْهَا، مِنْ ذَلِكَ البُرْدِيُّ ومَا أَشْبَهَهُ، لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ كَمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ المَالِ(٢). [الزهري: ٧٠٧].

- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا النَّخِيلُ والأَعْنَابُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاحُهُ، ويَحِلُّ بَيْعُهُ، وذَلِكَ أَنَّ ثِمَارَ النَّخِيلِ والأَعْنَابِ يُوْكَلُ رُطَباً وعِنَباً، فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ، ولِئَلَّا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ في يُؤْكَلُ رُطَباً وعِنَباً، فَيُخْرَصُ عَلَى عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ، ولِئَلَّا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ في ذَلِكَ ضِيقٌ، فَيُخْرَصُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاؤُوا، ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ. [الزهري: ٢٠٨].
- قال مَالِكٌ: فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رَطْباً، وإنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الحُبُوبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ، وإنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا ودَقُوهَا وطَيَّبُوهَا وخُصِلَتْ حَبًا، فَإِنَّمَا يُخْرَصُ، وإنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا وذَقُوهَا وطَيَّبُوهَا وخُصِلَتْ حَبًا، فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الأَمَانَةُ، يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. [الزهري: ٧٠٩]. قالَ مَالِكُ: وهَذَا هو الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا.
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ النَّخْيلَ تُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا وثَمَرُهَا في

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل: أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٤/ ١٣٠)، وقد وصله أحمد: ١٤٦٦٦، والبخاري: ١٤٨٣، ومسلم: ٢٢٧٢ بنحوه.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٤/ ١٦١): وهذا الحديث يتصل من وجوه صحاح ثابتة عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر وجابر ومعاذ.

<sup>(</sup>٢) قوله (الجُعرور): نوع رديء من التمر، وقوله (مصران الفارة): ضرب ردئ من التمرسمي بذلك لأنه إنما على النون قشره رفيعة، وقوله (البرديّ): بضم الموحدة وإسكان الراء من أجود التمر. انظر: «شرح الزرقاني» (٢/١٧٣).

رُؤُوسِهَا، إِذَا طَابَ وحَلَّ بَيْعُهُ، وتُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْراً عِنْدَ الجِدَادِ، فَإِنْ أَصَابَتِ الثَّمَرِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا، وقَبْلَ أَنْ تُجَدَّ، فَأَحَاطَتِ الجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ، فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْءٌ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً بِصَاعِ النَّبِي عَلَيْقِمْ أَخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ، ولَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الجَائِحَةُ زَكَاةٌ، قال مالك: وكذا العَمَلُ في الكَرْمِ أَيْضاً. [الزهري: ٧١٠].

قال مَالِكُ: إِذَا كَانَت لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ، أَوِ اشْتِرَاكُ في أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ، لَا يَبْلُغُ
 مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ أَوْ قِطَعُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذَلِكَ إلى بَعْضٍ
 يَبْلُغَ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا ويُؤَدِّي زَكَاتَهَا. [الزهري: ٧١١].

#### ٢٠ ـ باب زَكَاةِ الحُبُوبِ والزَّيْتُونِ

[٦٢٤] ـ ٣٥ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ؟ فَقَالَ: فِيهِ العُشْرُ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٧١٢، الشيباني: ٣٤٤].

- قال مَالِكٌ: وإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ العُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ، ويَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَلا زَكَاةَ فِيهِ. [الزهري: ٧١٣، ٧١٣].
- قال مَالِكٌ: والزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ، مَا كان مِنْهُ سَقَتْهُ السَّمَاءُ والعُيُونُ، أَوْ كان بَعْلاً:
   فَفِيهِ العُشْرُ، ومَا كان يُسْقَى بِالنَّضْحِ: فَفِيهِ نِصْفُ العُشْرِ، ولَا يُخْرَّصُ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ
   في شَجَرِهِ. [الزهري: ٧١٦].
- قال مَالِكٌ: والسُّنَةُ عِنْدَنَا في الحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا النَّاسُ ويَأْكُلُونَهَا، أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتْ السَّمَاءُ مِنْ ذَلِكَ، والعُيُونُ، ومَا كان بَعْلاً: العُشْرُ، ومَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الأَوَّلِ صَاعِ النَّبِي ﷺ، ومَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ: فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ. [الزهري: ٧١٤].
- قال: والحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ: الحِنْطَةُ، والشَّعِيرُ، والسُّلْتُ، والذُّرَةُ، والدُّخْنُ، والأُرْزُ، والعَدَسُ، والجُلْبَانُ، واللُّوبِيَا، والجُلْجُلانُ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الحُبُوبِ اللَّبِي تَصِيرُ طَعَاماً، فَالزَّكَاةُ تُؤخَذُ مِنْهَا كُلُها بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وتَصِيرَ حَبَّالًا).

 <sup>(</sup>١) ● وقال محمد: وبهذا نأخذ إذا خرج منه خمسة أوسق فصاعداً، ولا يلتفت في هذا إلى الزيت، إنما ينظر في هذا إلى الزيتون، وأما في قول أبي حنيفة رحمه الله ففي قليله وكثيره.

<sup>(</sup>٢) قوله (السلت): ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. «النهاية» (سلت)، وقوله (الدخن): حب الجاور س

قَالَ: والنَّاسُ مُصَدَّقُونَ في ذَلِكَ، ويُقْبَلُ مِنْهُمْ في ذَلِكَ مَا دَفَعُوا. [الزهري: ٧١٥].

- قال يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ: مَتَى يُحْرَجُ مِنَ الزَّيْتُونِ العُشْرُ؟ أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ فَقَالَ: لَا يُنْظَرُ إلى النَّفَقَةِ، ولَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ، ويُصَدَّقُونَ بِمَا قَالُوا، فَمَنْ رُفِعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ العُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ، ومَنْ لَمْ يُرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ في زَيْتِهِ الزَّكَاةُ. [الزهري: ٢١٧].
- قال مَالِكٌ: ومَنْ بَاعَ زَرْعَهُ وقَدْ صَلُحَ ويَبِسَ في أَكْمَامِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُه، ولَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاتُه، ولَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ. [الزهرى: ٧١٩].
  - قال مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ حَتَّى يَيْبَسَ في أَكْمَامِهِ، ويَسْتَغْنِيَ عَنِ المَاءِ. [الزهري: ٢٢٠].
- قال مَالِكٌ في قَوْلِ اللهِ تبارك وتَعَالَى: ﴿وَءَاثُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِتُ ۗ [الأنعام: ١٤١] إنَّ ذَلِكَ الزَّكَاةُ والله أَعْلَم، وقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ. [الزهري: ٧٢١].
- قال مَالِكٌ: ومَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ، أَوْ أَرْضَهُ، وفي ذَلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، وفي ذَلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، فَزَكَاهُ ذَلِكَ عَلَى المُبْتَاعِ، وإنْ كان قَدْ طَابَ وحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاهُ ذَلِكَ الشَّمَرِ أَوْ الزَّرْعِ عَلَى المُبْتَاعِ<sup>(۱)</sup>.

#### ٢١ ـ باب مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثُّمَار

[٦٢٥] ٣٦ ـ قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُذُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ، أو مَا يَحْصُدُ مِنْهُ مَا يَقْطُفُ مِنْهُ مِنَ الزَّبِيبِ، ومَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الجِنْطَةِ، أَو مَا يَحْصُدُ مِنْهُ مِنَ القُطْنِيَّةِ: إِنَّهُ لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إلى بَعْضِ، وإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ القُطْنِيَّةِ: إِنَّهُ لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إلى بَعْضِ، وإنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةٌ، حَتَّى يَكُونَ في الصِّنْفِ الوَاحِدِ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ في الزَّبِيبِ، أَوْ في الجِنْطَةِ، أَوْ في الوَاحِدِ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ في الزَّبِيبِ، أَوْ في الجِنْطَةِ، أَوْ في القُطْنِيَّةِ، مَا يَبْلُغُ الصِّنْفُ الوَاحِدُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، بِصَاعِ النَّبِي ﷺ، كَمَا قال رَسُولُ الله اللهُ عَنْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ (٢). [الزهري: ٢٧٣].

<sup>=</sup> أو حبُّ أصفر منه، أملس جداً باردٌ يابسٌ حابسٌ للطبع. «القاموس المحيط» (دخن)، وقوله (الجلبان): حب من القطاني. «شرح الزرقاني» (٢/ ١٧٦). وقوله (الجلجلان): هو السمسم «النهاية»: (جلجل).

 <sup>(</sup>١) قال مَالِكْ، فِيمَنْ حَصَدَ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلَاثَةَ أَوْسُقِ، ومِنَ الحِنْطَةِ وسْقَيْنِ: إِنَّهُ يَجْتَمِعُ ذلِكَ عَلَيْهِ، فَيُؤَدِّي مِنْهُ الزَّكَاة بِحِسَابِ ذلِكَ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاس، ومِنَ الحِنْطَةِ الخُمُسَيْنِ.
 قَالَ مَالِكْ: وكَذلِكَ القُطنية كُلُّها هِي صِنْفٌ واحِدٌ. [الزهري: ٧٢٧].

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۲۱۱.

قال مالكُ: وإنْ كان في الصِّنْفِ الوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الأَصْنَافِ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَفِيهِ
 الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.

قال مالك وتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنْ يَجُذَّ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ وَأَلُوانُهُ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إلى بَعْضٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُها ذَلِكَ فَلَا زَكَاةً فِيهِ. [الزهري: ٧٢٤].

- قال مَالِكٌ: وكَذَلِكَ الحِنْطَةُ كُلُّهَا: السَّمْرَاءُ، والبَيْضَاءُ، والشَّعِيرُ، والسُّلْتُ، ذَلِكَ كُلُّه صِنْفٌ واحِدٌ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ مِنْ أَلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إلى بَعْضٍ، ووَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ، فَلَا زَكَاةً فِيهِ. [الزهري: ٢٢٦].
- قال مَالِكٌ: وكَذَلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ: أَسْوَدُهُ وأَحْمَرُهُ، فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. [الزهري: ٧٢٥].
- قال مَالِكُ: وكَذَلِكَ القُطْنِيَّةُ، هِيَ صِنْفُ واحِدٌ، مِثْلُ الحِنْطَةِ، والتَّمْرِ، والزَّبِيبِ، وإنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهَا وألوَانُهَا، والقُطْنِيَّةُ: الحِمَّصُ، واللُّوبِيَا، والجُلْبَانُ، وكُلُّ مَا ثَبَتَتْ مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ قُطْنِيَّةٌ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الأَوَّلِ مَمْعُرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ قُطْنِيَّةٌ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الأَوَّلِ مَصَاعِ النَّبِي ﷺ واحِدٍ مِن صَنْفٍ واحِدٍ مِن القُطْنِيَّةِ كُلِّهَا، لَيْسَ مِنْ صِنْفٍ واحِدٍ مِن القُطْنِيَّةِ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ ذَلِكَ بَعْضُهُ إلى بَعْضِ، وعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. [الزهري: ٧٢٧].
- قال مَالِكُ: وقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بنُ الحَطَّابِ بَيْنَ الْقُطْنِيَّةِ، والحِنْطَةِ، فِيمَا أُخِذَ مِنَ النَّبَطِ، ورَأَى أَنَّ القُطْنِيَّةَ كُلَّهَا صِنْفٌ واحِدٌ، فَأَخَذَ مِنْهَا العُشْرَ، وأَخَذَ مِنَ الحِنْطَةِ والزَّبِيبِ نِصْفَ العُشْرِ.

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قال قَائِلٌ: كَيْفَ تُجْمَعُ القُطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ في الزَّكَاةِ، حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا واحِدَةً، والرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، ولَا يُؤخَذُ مِنَ الحِنْطَةِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، ولَا يُؤخَذُ مِنَ الحِنْطَةِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ؟ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ والوَرِقَ يُجْمَعَانِ في الصَّدَقَةِ، وقَدْ يُؤخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ في العَدَدِ مِنَ الوَرِقِ يَداً بِيَدٍ. [الزهري: ٧٢٨].

قال مَالِكٌ في النَّخِيلِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُذَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا، وإِنَّهُ إِنْ كَانَ لأَحَدِهِمَا مِنْهَا مَا يَجُذُّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، ولِلآخَرِ مَا يَجُذُّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْسُقٍ أَوْسُقٍ أَوْسُقٍ أَوْسُقٍ الأَوْسُقِ، أَوْ أَقَلَ مِنْهَا صَدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الخَمْسَةِ الأَوْسُقِ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَذَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا صَدَقَةٌ. [الزهري: ٢٢٩].

<sup>(</sup>۱) قوله (النبط): النصاري التجار لما قدموا المدينة للتجارة. «شرح الزرقاني» (۲/ ١٨٠).

- قال مَالِكُ: وكَذَلِكَ العَمَلُ في الشَّرَكَاءِ كُلِّهِمْ، في كُلِّ زَرْعِ مِنَ الحُبُوبِ كُلِّهَا يُحْصَدُ، أَوِ النَّحْلُ، أَوِ الكَرْمُ يُقْطَفُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَجُذُّ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الرَّبِيبِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَعَلَيْهِ فِيها الزَّكَاةُ، ومَنْ كان حَقُّهُ أَقَلَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ، وإنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلغَ جَذَاذُه، أَوْ قِطَافُهُ، أَوْ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. [الزمري: ٧٣٠].
- قال مَالِكُ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا: التَّمْوِ والحِنْطَةِ والزَّبِيبِ والحُبُوبِ كُلِّهَا، ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ في ثَمَنِهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ، إِذَا كان أَصْلُ تِلْكَ الأَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، ولَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، وإنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ كان أَصْلُ تِلْكَ الأَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، ولَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، وإنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ والحُبُوبِ والعُرُوضِ، يُفِيدُهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ ورقٍ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ في ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا، فَإِنْ كَان وَرقٍ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ في ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا، فَإِنْ كَان أَصْلُ تِلْكَ العُرُوضِ لِلتُجَارَةِ، فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا، إذا كان قَدْ حَبَسَهَا سَنَةً، مِنْ يَوْمَ زَكَّى المَالَ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ. [الزهري: ٢٣١].

### ٢٢ ـ باب مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الفَوَاكِهِ والقَصْبِ والبَقُولِ

- وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّه قال: السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، والَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّهُ لَيْسَ في شَيْءٍ مِنَ الفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ، الرُّمَّانِ، والفِرْسِكِ، والتِّينِ ومَا أَشْبَهُ ذَلِكَ، ومَا لَمْ يُشْبِهْهُ إِذَا كان مِنَ الفَوَاكِهِ (١). [الزهري: ٧٣٢].
- قال: ولَا في القَصْبِ، ولَا في البُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ، ولَا في أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَبِيْعُها ويَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا. [الزهري: ٧٣٣].

### ٣٣ \_ باب مَا جَاءَ في صَدَقَةِ الرَّقِيقِ والخَيْل والعَسَل

[٦٢٦] ٣٧ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَادٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَادٍ، وعَنْ عِبْدِهِ عِرَاكِ بنِ مَالِكِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلَا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (٢). [الزهري: ٧٣٤، الشيباني: ٣٣٥].

<sup>(</sup>١) قوله (الفرسك):هو الخَوْخ. وقيل هو مثل الخوخ من العِضَاه، وهو أَجَرْدُ أَمْلَسُ أحمر وأصفر، وطعمه كطعم الخوخ. «النهاية» (فرسك).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٧٢٩٥، البخاري: ١٤٦٣، مسلم: ٢٢٧٣.

[٦٢٧] ٣٨ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لأبِي عُبَيْدَةَ بنِ الجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا ورَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَأَبَى، ثُمَّ كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَأَبَى عُمَرُ، ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضاً فَكَتَبَ إلى عُمَرَ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ: إنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ، وارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وارْزُقْ رَقِيقَهُمْ.

قَالَ مَالِكُ: مَعْنَى قَوْلِهِ: وارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، يَقُولُ: عَلَى فُقَرَائِهِمْ (١).[الزهري: ٣٥٥، شاني: ٣٣٧].

[٦٢٨] ٣٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ أَنَّهُ قال: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عند عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ إلى أَبِي وهُو بِمِنَّى: أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ، ولَا مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً (٢٠). [الزهري: ٧٣٦، الشيباني: ٣٢٦].

١٦٢٩] ٤٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قال: سَأَلتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن صَدَقَةِ (٣) [الزهري: ٧٣٧، النياني: ٣٣٤].

<sup>=</sup> قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٢٣/١٧): هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة الرواة، وهذا الحديث أيضاً أخطأ فيه يحيى بن يحيى . . . وأدخل بين سليمان وعراك بن مالك واواً، فجعل الحديث لعبد الله بن دينار وعراك، وهو خطأ غير مشكل . . . والحديث محفوظ في الموطآت كلها وغيرها لسليمان بن يسار عن عراك بن مالك، وهما تابعان نظيران.

قال محمد: وبهذا نأخذ، ليس في الخيل صدقة، سائمة كانت أو غير سائمة. وأما في قول أبي حنيفة رحمه الله: فإذا كانت سائمة يطلب نسلها، ففيها الزكاة، إن شئت في كل فرس دينار، وإن شئت فالقيمة، ثم في كل مئتي درهم خمسة دراهم، وهو قول إبراهيم النخعي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۱۱۸/٤).

 <sup>■</sup> قال محمد: القول في هذا القول الأول، وليس في فرس المسلم صدقة ولا في عبده، إلا صدقة الفطر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۱۱۹/٤).

<sup>•</sup> قال محمد: أما الخيل فهي على ما وصفت لك، وأما العسل ففيه العشر إذا أصبت منه الشيء الكبير، خمسة أفراق فصاعداً، وأما أبو حنيفة فقال: في قليله وكثيره العشر، وقد بلغنا عن النبي على أنه جعل في العسل العشر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٤٠٨، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: ١٠١٤٥، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٢٨١٧، والبيهقي في «الكبرى»: (١١٩/٤).

### ٢٤ ـ باب جِزْيَةِ أَهْلِ الكِتَابِ والمَجُوسِ

[٦٣٠] ٤١ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّه قال: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَ الجَزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ البَحْرَيْنِ، وأَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وأَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وأَنَّ عُمْرَ بنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وأَنَّ عُمْرَ بنَ البَرْبَرِ (١٠). [الزهري: ٧٤١، الشيباني: ٣٣١].

[٦٣١] ٤٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ، عن أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ذَكَرَ المَجُوسَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ في أَمْرِهِمْ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «سُنتُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ» (٢). [الزهري: ٧٤٢].

[٦٣٢] ٤٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ضَرَبَ الجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً، مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ المُسْلِمِينَ وضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٧٤٣، الشياني: ٣٣٢].

[٦٣٣] ٤٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: إنَّ في الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: ادْفَعْهَا إلى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا، قال: فَقُلْتُ: وهِيَ عَمْيَاءُ؟ قال عُمَرُ: يَقْطُرُونَهَا بِالإبِلِ. قال: فَقُلْتُ: كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الأَرْضِ؟ قال: فَقَالَ عُمَرُ: عُمْرُ: عُمْرُ: أَمِنْ نَعَمِ الجِزْيَةِ هِيَ، أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ فَقُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الجِزْيَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَرِدُتُمْ واللهِ أَكُلُهَا. فَقُلْتُ: إنَّ عَلَيْهَا وسْمَ نَعَم الجِزْيَةِ. فَأَمَرَ بِهَا فَنُحِرَتْ، وكان عِنْدَهُ

<sup>(</sup>١) الحديث مرسل، أخرجه الترمذي: ٥٨٨ مرسلاً من حديث السائب بن يزيد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٠٠٨، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ١٠٠٢، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٢/ ٤٣٥)، والبزار في «مسنده»: ١٠٥٦، والبيهقي في «الكبرى»: (٩/ ١٨٩). قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢/ ١١٤): هذا حديث منقطع، لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (١٩٦/٩).

أخبرنا مالك: أخبرنا زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ﷺ كان يؤتى بنَعَم كثيرة من نَعَم الجزية، قال مالك: أراه تؤخذ من أهل الجزية في جزيتهم.

قال محمد: السنة أن تؤخذ الجزية من المجوس من غير أن تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم، وكذلك بلغنا عن النبي رضي وضرب عمر الجزية على أهل سواد الكوفة، على المعسر اثنا عشر درهماً، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهماً، وعلى الغني ثمانية وأربعين درهماً، وأما ما ذكر مالك بن أنس من الإبل، فإن عمر بن الخطاب لم يأخذ الإبل في جزية علمناها إلا من بني تغلب، فإنه أضعف عليهم الصدقة، فجعل ذلك جزيتهم، فأخذ من إبلهم وبقرهم وغنمهم.

صِحَافٌ تِسْعٌ، فَلَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ ولَا طُرَيْفَةٌ إِلَّا جَعَلَ مِنْهَا في تِلْكَ الصِّحَافِ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِي ﷺ، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إلى حَفْصَةَ ابنَتِهِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ الى أَزْوَاجِ النَّبِي ﷺ، وَيَكُونُ اللَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إلى حَفْصَةَ ابنَتِهِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الجَزُورِ، فَبَعَثَ نَقْصَانٌ كَانَ في حَظِّ حَفْصَةَ، قال: فَجَعَلَ في تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الجَزُورِ، فَبَعَثَ بِهِ إلى أَزْوَاجِ النَّبِي ﷺ، وأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الجَزُورِ فَصُنِعَ، فَدَعَا عَلَيْهِ المُهَاجِرِينَ والأَنْصَارَ (١٠). [الزهري: ٧٤٨، الشيباني: ٩٨٩ مقتصراً على خبر (الصحاف السعة)].

- قال مَالِكٌ: لَا أَرَى أَنْ تُؤخَذَ النَّعَمُ مِنْ أَهْلِ الجِزْيَةِ إِلَّا في جِزْيَتِهِمْ. [الزهري: ٧٤٩].
- [٦٣٤] ٤٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ إلى عُمَّالِهِ أَنْ يَضَعُوا الجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ. [الزهري: ٧٤٤].
- قال مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ، ولَا عَلَى صِبْيَانِهِمْ، وأَنَّ الجِزْيَةَ لَا تُؤْخَذُ إِلَّا مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الحُلُمَ. [الزهري: ٧٤٥].
- قال مَالِكُ: ولَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، ولا عَلَى المَجُوسِ في نَخِيلِهِمْ ولا كُرُومِهِمْ ولا زُرُوعِهِمْ ولا وَلا مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ، لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى المُسْلِمِينَ، تَظْهِيراً لَهُمْ، ويُردُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَهُمْ مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمُ الَّذِي ضَالَحُوا عَلَيْهِمْ، وَوضِعَتِ الجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الكِتَابِ صَغَاراً لَهُمْ، فَهُمْ مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمُ الَّذِي صَالَحُوا عَلَيْهِمْ، ويَحْتَلِغُوا فِيهَا، فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ العُشْرُ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، وذَلِكَ بِلادِ المُسْلِمِينَ، ويَخْتَلِغُوا فِيهَا، فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ العُشْرُ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، وذَلِكَ النَّهُمْ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الجِزْيَةُ، وصَالَحُوا عَلَيْهَا، عَلَى أَنْ يُقرُّوا بِبِلاهِمْ، ويُقَاتَلَ عَنْهُمْ عِنْ التَّجَارُاتِ، وذَلِكَ عَدُوهُمْ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلادِهِ إلى غَيْرِهَا يَتْجُرُ إِلَيْهَا، فَعَلَيْهِ العُسْرُ، مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إلى الشَّامِ، ومِنْ أَهْلِ السَّامِ إلى المَرفِينَ، أَوْ مَا أَشْبَهُ هَذَا مِنْ البِلادِ، فَعَلَيْهِ العُسْرُ، ولا صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الكِتَابِ، ولا السَّمْ إلى السَّمْ، ويَنْ مَواشِيهِمْ، ولا ثِمَارِهِمْ، ولَا ثَرُوعِهِمْ، مَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَةُ، السَّمَ فَيْ مَا أَشْبَهُ هَذَا مِنْ البِلادِ، فَعَلَيْهِ العُسْرُ، ولا صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الكِتَابِ، ولا ويقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ، ويَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ، وإن اخْتَلَفُوا في العَامِ الوَاحِدِ مِرَاراً إلى الْمَالِمِينَ، فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَ اخْتَلَفُوا العُشْرُ، لأَنْ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ، ولا مِمَّا فَيْدِ المُسْلِمِينَ، فَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي أَذْرَكُتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَذِنَا (٢٠٪ [المُسْلِمِينَ، فَعَذَا الأَمْرُ الَّذِي أَذْرَكُتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَذِينَا ٢٠٪ [الزهري: ٢٤٤].

<sup>(</sup>١) • أخبرنا مالك: أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: وقعت الفتنة يعني فتنة عثمان فلم يبق من أهل بدر أحد، ثم وقعت فتنة الحرة فلم يبق من أصحاب الحديبية أحد، فإن وقعت الثالثة لم يبق بالناس طِباخ.

<sup>(</sup>٢) جاء عند الزهري بعد هذا الحديث: باب أخذ الجزية في جزيتهم: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا =

## ٢٥ \_ باب عُشُورٍ أَهْلِ الذِّمَّةِ

[٦٣٥] ٤٦ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عن أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كان يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ، مِنَ الحِنْطَةِ والزَّيْتِ نِصْفَ العُشْرِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الحَمْلُ إلى المَدِينَةِ، ويَأْخُذُ مِنَ القُطْنِيَّةِ العُشْرَ<sup>(١)</sup>.[الزهري: ٧٣٨، الشيباني: ٣٣٠].

[٦٣٦] ٤٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قال: كُنْتُ غُلَاماً (٢) مَعَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ في زَمَانِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَكُنَّا نَأُخُذُ مِنَ النَّبَطِ العُشْرَ (٣). [الزهري: ٧٣٩].

[٦٣٧] ٤٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ: عَلَى أَيِّ وَجْهِ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ العُشْرَ؟ فَقَالَ ابنُ شِهَابٍ: كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ، فَأَلزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ (٤). [الزهري: ٧٤٠].

### ٢٦ ـ باب اشْتِرَاءِ الصَّدَقَةِ والعَوْدِ فِيهَا

[٦٣٨] ٤٩ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ

الخَطَّابِ وهُوَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ في سَبِيلِ اللهِ، وكان الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ
عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، وظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُحْص، فَسَأَلتُ عن ذَلِكَ
رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ، وإنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ واحِدٍ، فَإِنَّ العَاثِدَ في صَدَقَتِهِ،
كَالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْنِهِ (٥٠). [الزهري: ٩٦٧].

\_ مالك، عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي كان يؤتى بنَعَم كثيرة من نَعَم الجزية. [الزهري: ٧٤٧]. وبعدها الحديثان (٧٤٨، و٧٤٩)، وهما المذكوران في نسخة الليثي برقم (٦٣١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۰۱٤، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ۱۰۱۲٦، والبيهقي في «الكبرى»: (۲۱۰/۹).

قال محمد: يؤخذ من أهل الذمة مما اختلفوا فيه للتجارة من قطنية أو غير قطنية نصفُ العشر في كل
 سنة، ومن أهل الحرب إذا دخلوا أرض الإسلام بأمان العشرُ من ذلك كله، وكذلك أمر عمر بن الخطاب
 زياد بن حدير وأنس بن مالك حين بعثهما على عشور الكوفة والبصرة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل بدل كلمة (غلاماً) (عاملاً) وما أثبتناه رواية يحيى، كما ذكره الزرقاني في «شرحه» (٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «مسنده»: ١٠١٥، والبيهقي في «الكبرى»: (٩/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٩/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد: ٢٨١، والبخاري: ١٤٩٠، ومسلم: ٤١٦٣. وقوله (عتيق): أي كريم سابق، والجمع عتاق، والعتيق: الفائق في كل شيء. «شرح الزرقاني» (٢/ ١٩١).

[٦٣٩] ٥٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ عن ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدُ في صَدَقَتِكَ» (١٠). [الزهري: ٩٦٦].

■ قال يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلِ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ
 تُبَاعُ، أَيَشْتَرِيهَا؟ فَقَالَ: تَرْكُهَا أُحَبُّ إِلَيَّ. [الزهري: ٦٨٩].

#### ٢٧ ـ باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الفِطْرِ

[٦٤٠] ٥١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ عن غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي القُرَى وبِخَيْبَرَ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٧٥٠].

- وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الفِطْرِ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي عن يُؤَدِّي عن كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتُهُ، ولَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ، والرَّجُلُ يُؤَدِّي عن مُكَاتَبِهِ، ومُدَبَّرِهِ، ورَقِيقِهِ كُلِّهِمْ، غَائِبِهِمْ وشَاهِدِهِمْ، مَنْ كان مِنْهُمْ مُسْلِماً، ومَنْ كان مِنْهُمْ لِيَجَارَةٍ، ومَنْ كان مِنْهُمْ لِيَجَارَةٍ، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِماً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ. [الزهري: مِنْهُمْ لَمْ لِيَجَارَةٍ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِماً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ. [الزهري: ٥٠٥].
- قال مَالِكٌ في العَبْدِ الآبِقِ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وهو يُرْجَى حَيَاتُهُ ورَجْعَتُهُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ، وإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ زَمَانُهُ، ويَتْسَ مِنْهُ، فَلَا أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ. [الزهري: ٧٥٣].
- قال مَالِكُ: تَجِبُ زَكَاةُ الفِطْرِ عَلَى أَهْلِ البَادِيَةِ، كَمَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ القُرَى، وذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ رَسُولَ الله ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَى مِنَ المُسْلِمِينَ. [الزهري: ٧٥٢].

### ٢٨ \_ باب مَكِيلَةِ زَكَاةِ الفِطْر

[٦٤١] ٥٢ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٧٧٥، والبخاري: ٢٩٧١، ومسلم: ٤١٦٧.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۱۲۱/٤).

أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ (١). [الزهري: ٥٠٠].

وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكِ، عَن زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَن عِيَاضِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَعْدِ بِنِ أَبِي سَرْحٍ العَامِ، أَوْ العَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِير، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ، وذَلِكَ صَاعاً مِنْ الْبِيتِ، وذَلِكَ بِصَاع النَّبِي ﷺ (٢) . [الزهري: ٢٥٦].

[٦٤٣] ٥٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان لَا يُخْرِجُ في زَكَاةِ الفِطْرِ إلَّا اللهِ بنَ عُمَرَ كان لَا يُخْرِجُ في زَكَاةِ الفِطْرِ إلَّا النَّمْرَ، إلَّا مَرَّةً واحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيراً (٣٠). [الزهري: ٧٥٧].

■ قال مَالِكٌ: والكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وزَكَاةُ الفِطْرِ، وزَكَاةُ العُشُورِ، كُلُّ ذَلِكَ بِالمُدِّ الأَصْغَرِ، مُدِّ النَّبِي ﷺ، إلَّا الظِّهَارَ، فَإِنَّ الكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَام، وهُوَ المُدُّ الأَعْظَمُ. [الزهري: ٧٥٨].

### ٢٩ ـ باب وقْتِ إِرْسَالِ زَكَاةِ الفِطْرِ

[٦٤٤] ٥٥ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الفِطْرِ إلى النَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ (١٤). [الزهري: ٧٥٩، الشياني: ٣٤٣].

■ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الفِطْرِ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ مِنْ يَوْم الفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى المُصَلَّى. [الزهري: ٧٦٠].

■ قال مَالِكُ : وذَلِكَ واسِعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الفِطْرِ وبَعْدهُ. [الزهري: ٧٦١].

### ٣٠ ـ باب مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الفِطْر

[٦٤٥] ٥٦ ـ قَالَ يَحْيَى: قال مالك: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ في عَبِيدِ عَبِيدِهِ، ولَا في أَجِيرِهِ، ولَا في رَقِيقِ امْرَأَتِهِ زَكَاةٌ، إلَّا مَنْ كان مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ ولَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، ولَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ في أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ مَا لَمْ يُسْلِمْ، لِتِجَارَةٍ كَانُوا أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ. [الزهري: ٧٥٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٣٠٣، والبخارى: ١٥٠٣، ومسلم: ٢٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١١٦٩٨، والبخاري: ١٥٠٦، ومسلم: ٢٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ١٥١١ مطولاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٤١٩، والبيهقي في «الكبرى»: (١١٢/٤).

قال محمد: وبهذا نأخذ، يعجبنا تعجيل زكاة الفطر قبل أن يخرج الرجل إلى المصلى، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

## ١٨ \_ كتاب الصيام

### ١ ـ باب مَا جَاءَ في رُؤْيَةِ الهِلَالِ لِلصَّيَامِ والفِطْرِ في رَمَضَانَ

[٦٤٦] ١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا اللهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (١٠). [الزهرى: ٧٦٧، الشيباني: ٣٤٥].

[٦٤٧] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ »(٢). [الزهري: ٧٦٣، الشيباني: ٣٤٥].

[٦٤٨] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن ثَوْرِ بنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُّا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ»(٣). [الزمري: ٧٦٤].

[٦٤٩] ٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الهِلَالَ رُئِيَ في زَمَانِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ بِعَشِيٍّ، فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسَى وغَابَتِ الشَّمْسُ. [الزهري: ٧٦٥].

 قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في الَّذِي رأى هِلَالَ رَمَضَانَ وحْدَه: أَنَّهُ يَصُومُ لأَنَّهُ لَا يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ اليَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ. [الزهري: ٧٦٦].

وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وحْدَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ، لأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٢٩٤، والبخاري: ١٩٠٦، ومسلم: ٢٤٩٨.

وبهذا نأخذ، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٤٤٨٨، والبخاري: ١٩٠٧، ومسلم: ٢٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه موصولاً بنحوه أحمد: ٢٣٣٥، والترمذي: ٦٨٨ عن عكرمة عن ابن عباس. والنسائي: ٢١٢٧ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

مَنْ لَيْسَ مَأْمُوناً، ويَقُولُ أُولَئِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ: قَدْ رَأَيْنَا الهِلَالَ، ومَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَاراً فَلَا يُفْطِرْ ويُتِمُّ صِيَامَ يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ هِلَالُ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَأْتِي. [الزهري: ٧٦٧].

■ قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الفِطْرِ، وهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَجَاءَهُمْ ثَبَتٌ أَنَّ هِلَالَ رَمَضَانَ قَدْ رُئِي قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ، وأَنَّ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ أَحَدٌ وثَلَاثُونَ يوماً، فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ مِن ذَلِكَ اليَوْمِ أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الخَبَرُ، غَيْرَ ذَلِكَ أَحَدٌ وثَلَاثُونَ يوماً، فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ مِن ذَلِكَ اليَوْمِ أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الخَبَرُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ صَلاةَ العِيدِ، إِنْ كان ذَلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. [الزهري: ٧٦٨].

### ٢ \_ باب مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ

[٦٥٠] ٥ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: لَا يَصُومُ إلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٧٧٥، الشيباني: ٣٧١].

[٦٥١] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن **عَائِشَةَ وحَفْصَةَ** زَوْجَي النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٧٧٦].

### ٣ ـ باب مَا جَاءَ في تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

[ ٦٥٢] ٦ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي حَازِمِ بنِ دِينَارٍ، عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قال: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» (٣). [الزهري: ٧٧٢، الشيباني: ٣٦٣].

[٦٥٣] ٧ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ٧٧٣ وزاد: ولم يؤخروه تأخير أهل المشرق].

[٦٥٤] ٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: ٢٣٤٥.

قال محمد: ومن أجمع أيضاً على الصيام قبل نصف النهار فهو صائم، وقد روى ذلك غير واحد،
 وهو قول أبى حنيفة والعامة قبلنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: ٢٣٤٣. وأخرجه أبو داود: ٢٤٥٤، والترمذي: ٧٣٠ من حديث حفصة فقط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٢٨٥٩، والبخاري: ١٩٥٧، ومسلم: ٢٥٥٤.

<sup>●</sup> قال محمد: تعجيل الإفطار وصلاة المغرب أفضل من تأخيرهما، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٢/ ٢٧٧). ووصله البيهقي في «شعب الإيمان»: (٣/ ٤٠٩) من
 حديث أبي هريرة.

الْحَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بَنَ عَفَّانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ إلى اللَّيْلِ الأَسْوَدِ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا، ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وذَلِكَ في رَمَضَانَ<sup>(١)</sup>.[الزهري: ٧٧٤، الشيباني: ٣٦٤].

# ٤ ـ باب مَا جَاءَ في صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنُباً في رَمَضَانَ

[100] ٩ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَعْمَرِ الأَنْصَاري، عن أبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عن عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قال لِرَسُولِ الله ﷺ وهُوَ واقِفٌ عَلَى البَابِ وأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أُصْبِحُ جُنُباً وأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ؟ فَقَال ﷺ: «وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُباً وأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ؟ فَقَال ﷺ: «وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُباً وأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَأَغْتَسِلُ وأَصُومُ». فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّكَ لَسْتَ جُنُباً وأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَأَغْتَسِلُ وأَصُومُ». فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ومَا تَأْخَرَ، فَغَضِبَ رَسُولُ الله ﷺ وقَالَ: «وَاللهِ إنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلّهِ، وأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي "(٢). [الزهري: ٧٧٧، الشياني: ٣٤٩].

الحَارِثِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الْحَرْبِ بَنِ عَبْدِ رَبِّهِ بنِ سَعِيدٍ، عن أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ السَّولُ الله الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ، عن عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَي النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا قَالَتَا: كان رَسُولُ الله ﷺ يُصْومُ (٣٠). [الزهري: ٧٧٩].

[٦٥٧] ١١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وأَبِي عِنْدَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٤٧٠، والبيهقي في «الكبرى»: (١/٤٤٨).

<sup>●</sup> قال محمد: وهذا كله واسع، فمن شاء أفطر قبل الصلاة، ومن شاء أفطر بعدها، وكل ذلك لا بأس به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۲٦٠٨٣، ومسلم: ۲٥٩٣.

وقد وقع الحديث موصولاً عند ابن وضاح كما جاء في الأصل، مرسل في رواية عبيد الله. انظر «التمهيد» (٤١٨/١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٤٠٧٤، والبخاري: ١٩٣١، ١٩٣٢، ومسلم: ٢٥٩٢.

فإذا كان الرجل قد رخص له أن يجامع، ويبتغي الولد، ويأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، فمتى يكون الغسل إلا بعد طلوع الفجر.

فهذا لا بأس به، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة.

مُوْوَانَ بِنِ الحَكُمِ، وهُو أَمِيرُ المَدِينَةِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُبُباً أَفْطَرَ فَلِكَ اليَوْمَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَتَذْهَبَنَ إلى أُمَّي المُؤْمِنِينَ عَائِشَةً وأُمِّ سَلَمَةً، فَلَتَسْأَلُهُمَا عِن ذَلِكَ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَذَهَبْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةً، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قال: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، إنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ بِنِ الحَكَمِ، فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُبُباً أَفْطَرَ ذَلِكَ اليَوْمَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَلْكُ عَلْمَ اللَّهُ هُرَيْرَةَ يَا عَبْدُ الرَّحْمَن، أَتَرْغَبُ عَمَّا كان رَسُولُ الله عَنْ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن، أَتَرْغَبُ عَمَّا كان رَسُولُ الله عَنْ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن، أَتَرْغَبُ عَمَّا كان رَسُولُ الله عَنْ يَصْبَحُ جُنُباً مِنْ السَّحَمَنِ: لَا واللهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله عَنْ الله عَنْ يَعْفِي فَقَالَ عَلَى مُعْمُ عُنْهُ أَلَيْ مَعْمُ عَنْ اللهَ عَلَى مَعْفَى أَلَّهُ كَان يُصْبِعُ جُنُباً مِنْ فَسَلَمَةً وَلَا عَلَى أَمُ سَلَمَةً وَلَا اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى أَمُ سَلَمَةً وَلَا اللهُ عَنْ وَلَكَ اليَوْمِ وَالْعَلْقِيقِ فَلْتَعْمِونَ الْمَالُولَ الْمَلْمَةُ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَى الْعَقِيقِ فَلْتُخْمِرَةً وَلَا مَرْوَانُ بَنَ عَلَى أَمُ اللّهُ عَلَى أَمُ سَلَمَةً وَلَا المَوْمُ وَلِكَ الْمَوْمُ وَلَكَ الْمَالَعُونِ اللّهُ الْمُعَلِّى عَلَى الْمُوالِ اللهُ الْمَعْمُ عَلَى الْمُ اللهُ الْمُعْمُ عَلَى اللهُ عَلْمَ لَوْ وَلَكَ عَلَى الْمُعَلِي الْلهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ عَلْمُ الرَّحْمِ وَلَا لَكُ اللهُ الْمُؤْمِ وَلَوْلُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ اللهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ اللهُ الْمُؤْمِ وَلَكَ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلُولُ الْمُؤْمِلُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ الللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

[٦٥٨] ١٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَي النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا قَالَتَا: إِنْ كَانْ رَسُولُ الله ﷺ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاع غَيْرِ احْتِلَام، ثُمَّ يَصُومُ (٢). [الزهري: ٧٨١].

# ٥ ـ باب مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ في القُبْلَةِ لِلصَّائِم

[ ٢٥٩] ١٣ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وهُوَ صَائِمٌ في رَمَضَانَ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْداً شَدِيداً، فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عن ذَلِكَ، فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا، فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِذَلِكَ، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرَّا وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ الله ﷺ، الله يُحِلُّ لِرَسُولِ الله ﷺ مَا شَاءَ، ثُمَّ رَجَعَتِ امْرَأَتُهُ وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ الله ﷺ، الله يُحِلُّ لِرَسُولِ الله ﷺ مَا شَاءَ، ثُمَّ رَجَعَتِ امْرَأَتُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٥٦٧٣، والبخاري: ١٩٣١، ومسلم: ٢٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٤٠٧٤، والبخاري: ١٩٣١، ومسلم: ٢٥٩٢.

إلى أُمِّ سَلَمَةَ، فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَّا أَخْبَرْتِيهَا إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ؟». المَرْأَةِ؟». فَأَخْبَرْتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَّا أَخْبَرْتِيهَا إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ؟». فَقَالَت: قَدْ أَخْبَرْتُهَا، فَذَهَبَتْ إلى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتُهُ، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وقَال: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ الله عَلَى الله عَلَى

[٦٦٠] ١٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن **عَائِشَةَ** أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانْ رَسُولُ الله ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ تَضْحَك (٢٠). [الزهري: ٧٨٣].

[٦٦١] ١٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَاتِكَةَ بنت زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ، امْرَأَةَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وهُوَ صَائِمٌ، فَلَا يَنْهَاهَا. [الزهري: ٧٨٤].

[٦٦٢] ١٦ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ عَافِشَةً بِنْتَ طَلْحَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ، وهُوَ عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ، وهُو عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وهُو صَائِمٌ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أبي بَكْرِ الصِّدِيقِ، وهُو صَائِمٌ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدُنُو مِنْ أَهْلِكَ فَتُقَبِّلُهَا وَتُلاَعِبَهَا، فَقَالَ: أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ (٣). [الزهري: تَدُنُو مِنْ أَهْلِكَ فَتُقَبِّلُهَا وتُلاَعِبَهَا، فَقَالَ: أُقَبِّلُهَا وأَنَا صَائِمٌ؟ فقَالَتْ: نَعَمْ (٣).

[٦٦٣] ١٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وسَعْدَ بنَ أَبِي وقَّاصٍ كَانَا يُرَخِّصَانِ في القُبْلَةِ لِلصَّائِم. [الزهري: ٧٨٦].

### ٦ ـ باب مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ في القُبْلَةِ لِلصَّائِم

[٦٦٤] ١٨ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ **عَائِشَةَ** زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كان يُقَبِّلُ وهُوَ صَائِمٌ، تَقُولُ: وأَيُّكُمْ أَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ (٤). [الزهري: ٧٨٧].

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل: أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۱۹۱، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٣١٤٩. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٠٨/٥): وهذا الحديث مرسل عند جميع رواة الموطأ عن مالك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٥٦٠٠ دون قوله: ثم تضحك، والبخاري: ١٩٢٨، ومسلم: ٢٥٧٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٧٤١١، والطحاوي في «شرح معانى الآثار»: ٣١٥٢.

<sup>•</sup> قال محمد: لا بأس بالقبلة للصائم إذا ملك نفسه عن الجماع، فإن خاف أن لا يملك نفسه فالكف أفضل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة قبلنا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه موصولاً أحمد: ٢٤١٧٤، والبخاري: ١٩٢٧، ومسلم: ٢٥٧٧.

- [٦٦٥] \_ قال يَحْيَى: قال مَالِكُ: قال هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ: قال عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ أَرَ القُبْلَةَ لِلسَّائِمِ تَدْعُو إلى خَيْرٍ. [الزهري: ٧٨٨].
- [٦٦٦] **١٩ ـ** وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ **عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ** سُئِلَ عَنِ القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ، وكَرِهَهَا لِلشَّابِّ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٧٨٩].
- ٢٠ [٦٦٧] وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَنْهَى عَنِ القُبْلَةِ والمُبَاشَرَةِ
   لِلصَّائِمِ (٢). [الزهري: ٧٩٠، الشيباني: ٣٥٣].

### ٧ ـ باب مَا جَاءَ في الصِّيَام في السَّفَرِ

[٦٦٨] ٢١ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ إلى مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ في رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ. وكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالأَحْدَثِ فَالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ الله ﷺ (٣٥). [الزهري: ٧٩١، الشيباني: ٣٥٩].

[٦٦٩] ٢٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ. عَامَ الفَتْح بِالفِطْرِ وقَالَ: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ». وصَامَ رَسُولُ الله ﷺ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قال الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِالعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ مِنَ العَطْشِ، أَوْ مِنَ الحَرِّ، ثُمَّ قِيلَ لِرَسُولِ الله ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ، قال: فَلَمَّا كان رَسُولُ الله ﷺ بِالكَدِيدِ، دَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، فَأَفْظَرَ النَّاسُ أَنَّ اللهُ اللهِ عَلَيْ بِالكَدِيدِ، دَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، فَأَفْظَرَ النَّاسُ أَنَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٤٧٦، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٣١٥١، والبيهقي في «الكبرى»: (٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۷٤٣٨، والبيهقي في «الكبرى»: (٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٨٩٢، والبخاري: ١٩٤٤، ومسلم: ٢٦٠٤.

<sup>•</sup> قال محمد: من شاء صام في السفر، ومن شاء أفطر، والصوم أفضل لمن قوي عليه، وإنما بلغنا أن النبي عَيَّةٍ أفطر حين سافر إلى مكة، لأن الناس شكوا إليه الجهد من الصوم، فأفطر لذلك، وقد بلغنا أن حمزة الأسلمي سأله عن الصوم في السفر فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر، فبهذا نأخذ، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله والعامة من قبلنا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ١٥٩٠٣، وأبو داود: ٢٣٦٥.

[ ٦٧٠] ٢٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عن أُنَسِ بنِ مَالِكِ أَنَّهُ قال: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَى المُفْطِرِ، ولَا المُفْطِرُ عَلَى المُفْطِرِ، ولَا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمُ المُفْطِرِ، ولَا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم (١). [الزهري: ٧٩٣].

[٦٧١] ٢٤ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ حَمْزَةَ بنَ عَمْرِو الأَسْلَمِيَّ قَال لَهُ قَال لَهُ قَال لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ

[٦٧٢] ٢٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان لَا يَصُومُ في السَّفَرِ (٣). [الزهري: ٧٩٥، الشيباني: ٣٥٨].

[٦٧٣] ٢٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان يُسَافِرُ في رَمَضَانَ ونُسَافِرُ مَعَهُ، فَيَصُومُ عُرْوَةً ونُفْطِرُ نَحْنُ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِالصِّيَامِ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ٧٩٦].

### ٨ ـ باب مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ أَرَادَهُ في رَمَضَانَ

[٦٧٤] ٢٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ ﴿ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا كَانَ في سَفَرٍ في رَمَضَانَ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ المَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، دَخَلَ وهُوَ صَائِمٌ. [الزهري: ٧٩٩].

■ قال يَحْيَى: قال مَالِكُ: مَنْ كان في سَفَرٍ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ،
 وطَلَعَ لَهُ الفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، دَخَلَ وهُوَ صَائِمٌ.

قَالَ أَبُو مُصْعَبِ: قال مَالِكٌ: والصِّيَامُ في السَّفَرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ حَسَنٌ.

<sup>=</sup> قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٧/٢٧): هذا حديث مسند صحيح، ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه، لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ١٩٤٧، ومسلم: ٢٦٢٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ٢٤١٩٦، والبخاري: ١٩٤٣، ومسلم: ٢٦٢٥، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٤٦/٢٢): هكذا قال يحيى: عن مالك، عن هشام، عن أبيه أن حمزة بن عمرو، وقال سائر أصحاب مالك: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال:...

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٤٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ، قال: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عن سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ كان يَصُومُ في السَّفَرِ.

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ في رَمَضَانَ، فَطَلَعَ لَهُ الفَجْرُ وهُوَ بِأَرْضِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، فَإِنَّهُ يَصُومُ ذَلِكَ اليَوْمَ. [الزهري: ٨٠٠].

■ قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ وهُوَ مُفْطِرٌ، وامْرَأَتُهُ مُفْطِرَةٌ حِينَ طَهُرَتْ مِنْ صَفرِهِ وهُو مُفْطِرٌ، وامْرَأَتُهُ مُفْطِرَةٌ حِينَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا في رَمَضَانَ: أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا إِنْ شَاءَ. [الزهري: ٨٠١].

#### ٩ \_ باب كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ

[۱۷۵] ۲۸ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ في رَمَضَانَ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً. فَقَالَ: لَا أَجِدُ، فَأُتِي رَسُولُ الله ﷺ وَسِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً. فَقَالَ: لَا أَجِدُ، فَأُتِي رَسُولُ الله ﷺ وَسِيامِ تَعْرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَحَدُ أَحْوَجَ إلَيْهِ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَحَدُ أَحْوَجَ إلَيْهِ مِعْرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: «خُذُ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَحَدُ أَحْوَجَ إلَيْهِ مِعْرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: «خُذُ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[۱۷۲] ۲۹ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَطَاءِ بنِ عَبْدِ اللهِ الخُرَاسَانِيِّ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: جَاءَ أَعْرَابِي إلى رَسُولِ الله ﷺ يَضْرِبُ نَحْرَهُ ويَنْتِفُ شَعْرَهُ ويَقُولُ: هَلَكَ الأَبْعَدُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "وَمَا ذَاكَ؟" فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي وأَنَا صَائِمٌ في رَمَضَانَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟" فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: "هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟" فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: "هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" فَقَالَ: لَا. تَهْدِي بَدَنَةً؟ فَقَالَ: "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ". فَقَالَ: لَا. قَالَ: "فَلْهُ، وصُمْ يَوْماً مَكَانَ مَا أَصَبْتَ". مَا أَحَبُتُ مِنِّي. فَقَالَ: "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ". فَقَالَ: "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ". فَقَالَ: "مَا أَحَبُ مَنِّي مَا أَحَبُ مَنِّي . فَقَالَ: "خُذْهُ مَنْ أَحْرَبَ مِنِّي مَا أَصَبْتَ".

قَالَ مَالِكٌ: قال عَطَاءٌ: فَسَأَلتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ: كَمْ في ذَلِكَ العَرَقِ مِنَ التَّمْرِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٠٦٨٧، وأخرجه البخاري: ١٩٣٦، ومسلم: ٢٥٩٨ بنحوه.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٧/ ١٦١): هكذا روي هذا الحديث عن مالك، لم يختلف رواة «الموطأ» عليه فيه بلفظ التخيير في العتق والصوم والإطعام، ولم يذكر الفطر بأي شيء كان، هل كان بجماع أو بأكل؟ بل أبهم ذلك.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا أفطر الرجل متعمداً في شهر رمضان بأكل أو شرب أو جماع، فعليه قضاء يوم مكانه، وكفارة الظهار أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر أو شعير.

فَقَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً، إلى عِشْرِينَ (١). [الزهري: ٨٠٣]

■ قال مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْلَ العِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِن قَضَاءِ رَمَضَانَ، بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَاراً، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ الكَفَّارَةُ الَّتِي تُذْكَرُ عن رَسُولِ الله ﷺ فِيمَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَاراً في رَمَضَانَ، وإنَّمَا عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ اليَوْم.

قَالَ مَالِكٌ: وهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ. [الزهري: ٨٠٦].

#### ١٠ ـ باب مَا جَاءَ في حِجَامَةِ الصَّائِم

[٦٧٧] ٣٠-وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَحْتَجِمُ وهُوَ صَائِمٌ، قال: ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَكَانَ إِذَا صَامَ لَمْ يَحْتَجِمْ حَتَّى يُفْطِرَ (٢). [الزهري: ٨٣٨، الشيباني: ٣٥٤].

[٦٧٨] ٣١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعْدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ وعَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَا يَحْتَجِمَانِ وهُمَا صَائِمَانِ<sup>٣١)</sup>.[الزهري: ٨٣٩، الشيباني: ٣٥٥].

[٦٧٩] ٣٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان يَحْتَجِمُ وهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ. قَال: ومَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ إلَّا وهُوَ صَائِمٌ<sup>(٤)</sup>.[الزهري: ٨٤٠، الشيباني: ٣٥٦].

■ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لَا تُكُرَهُ لِلصَّائِمِ الحِجَامَةُ، إِلَّا خَشْيَةٌ مِنْ أَنْ يَضْعُفَ، ولَوْلَا ذَلِكَ لَمْ تُكْرَهُ، ولَوْ أَنَّ رَجُلاً احْتَجَمَ في رَمَضَانَ، ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا، ولَمْ آمُرْهُ بِالقَضَاءِ لِذَلِكَ اليَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ، لأَنَّ الحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ، لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ، فَمَنِ احْتَجَمَ وسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ حَتَّى يُمْسِيَ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا، ولَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ اليَوْم. [الزهري: ٨٤١].

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل: أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٤٧٨، والبيهقي في «الكبرى»: (٢٢٧/٤). قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٨/٢١): هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة الرواة مرسلاً، وقد روي معناه متصلاً من وجوه صحاح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في (مسنده»: ٤٧١، وابن أبي شيبة في (مصنفه»: (٣٠٨/٢)، وأورده البخاري معلقاً قبل ١٩٣٧/م.

<sup>(</sup>٣) ● قال محمد: لا بأس بالحجامة للصائم، وإنما كرهت من أجل الضعف، فإذا أمن ذلك فلا بأس، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٣٠٩/٢).

<sup>●</sup> قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

### ١١ \_ باب صِيَام يَوْم عَاشُورَاءَ

[٦٨٠] ٣٣ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كان يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ في الجَاهِلِيَّةِ، وكان رَسُولُ الله ﷺ وكَان رَسُولُ الله ﷺ وكَان رَسُولُ الله ﷺ وَأَمَر بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ يَصُومُهُ في الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ المَدِينَةَ صَامَهُ، وأَمَر بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كان هُوَ الفَرِيضَةَ، وتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، ومَنْ شَاءَ تَرَكَهُ (١).

[الزهري: ١٤٤].

٣٤ [٦٨١] ٣٠ و حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ، وهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ، مُعَاوِيَةً بنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ، وهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لِهَذَا اليَوْمِ: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، ولَمْ أَيْنَ عُلَيْصُمْ، ومَنْ شَاءَ فَلْيُقُطِرْ» (٢). [الزهري: يَكْتَبُ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، ومَنْ شَاءَ فَلْيُقُطِرْ» (٢).

[٦٨٢] ٣٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَرْسَلَ إلى الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ أَنَّ غَداً يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَصُمْ، وأَمُرْ أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا. [الزهري: ٨٤٤].

# ١٢ ـ باب صِيَامِ يَوْمِ الفِطْرِ والأَضْحَى والدَّهْرِ<sup>(٣)</sup>

[٦٨٣] ٣٦ ـ حَدَّثَنِي يَحْبَى، عن مَالِكٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ يَحْبَى بنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عن صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ، ويَوْمِ الأَضْحَى (٤٠). [الزهري: ٩٩٦].

[٦٨٤] ٣٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ العِلْمِ يَقُولُون: لَا بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ، إذَا أَفْظَرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٣٤٠١١، والبخاري: ٢٠٠٢، ومسلم: ٢٦٣٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٦٨٦٧، والبخاري: ٢٠٠٣، ومسلم: ٢٦٥٣.

 <sup>●</sup> قال محمد: صيام يوم عاشوراء كان واجبا قبل أن يفترض رمضان، ثم نسخه شهر رمضان فهو تطوع، من شاء صامه، ومن شاء لم يصمه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة قبلنا.

 <sup>(</sup>٣) هذا الباب جاء عند الزهري في كتاب الاعتكاف مضافاً إليه حديثان آخران، وهما في صيام يوم عرفة.
 وكررهما في كتاب الحج أيضاً في باب صيام يوم عرفة، وأورده الليثي في كتاب الحج فقط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ١٠٦٣٤، ومسلم: ٢٦٧٢.

الأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عن صِيَامِهَا: وهِيَ أَيَّامُ مِنَّى، ويَوْمُ الأَضْحَى، والفِطْرِ فِيمَا بَلَغَنَا. [الزهري: ٨٥٨، ٨٥٨].

قَالَ: وذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في ذَلِكَ.

#### ١٣ ـ باب النَّهْي عَنِ الوِصَالِ في الصِّيَام

[٦٨٥] ٣٨ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الوِصَالِ، فَقَالُ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي عَنِ الوِصَالِ، فَقَالُ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَضُعَ وَأُسْقَى»(١). [الزهري: ٨٥٠، الشيباني: ٣٦٦].

[٦٨٦] ٣٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِيَّاكُمْ والوِصَالَ». قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «إِيَّاكُمْ والوِصَالَ» قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي ويَسْقِينِي (٢). [الزهري: ٨٥١، الشياني: ٣٦٧].

# ١٤ \_ باب صِيَام الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً أَوْ يَتَظَاهَرُ

[٦٨٧] ٤٠ ـ قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ، في قَتْلِ خَطَاإً، أَوْ تَظَاهُرٍ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يَغْلِبُهُ ويَقْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ أَنَّهُ إِنْ
صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ، وقَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ، وهُوَ يَبنِي عَلَى مَا قَدْ
مَضَى مِنْ صِيَامِهِ. [الزهري: ٨١٣].

وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ في قَتْلِ النَّفْسِ، إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ صِيَامِهَا، أَنَّهَا إِذَا طَهُرَتْ لَا تُؤَخِّرُ الصِّيَامَ، وهِيَ تَبنِي عَلَى مَا قَدْ صَامَتْ. [الزهري: ١١٤].

وَلَيْسَ لأَحَدٍ وجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ في كِتَابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، أَنْ يُفْطِرَ إلَّا مِنْ عِلَّةٍ: مَرَضٍ أَوْ حَيْضَةٍ، ولَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٨١٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٩١٧، والبخاري: ١٩٦٢، ومسلم: ٢٥٦٣.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۷۲۲۹، والبخاري: ۱۹۲٦، ومسلم: ۲۰۲۸.
 زاد الشيباني في نهاية الحديث: فاكلفوا من الأعمال ما لكم به طاقة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، الوصال مكروه، وهو أن يواصل الرجل بين يومين في الصوم، لا يأكل في الليل شيئاً، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة.

<sup>(</sup>٣) حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن صيام العبد في التظاهر، كم هو؟ فقال: صيام العبد في الظهار شهران.

قَالَ مَالِكٌ: وهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في ذَلِكَ.

#### ١٥ ـ باب مَا يَفْعَلُ المَرِيضُ في صِيَامِهِ

[٦٨٨] ٤١ ـ قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المَريضَ إِذَا أَصَابَهُ المَرَضُ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَعَهُ، ويُتْعِبُهُ ويَبْلُغُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، وَكَذَلِكَ المَريضُ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ القِيَامُ في الصَّلَاةِ، وبَلَغَ مِنْهُ، ومَا اللهُ أَعْلَمُ بِعُذْرِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ المَريضُ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ القِيَامُ في الصَّلَاةِ، وبَلَغَ مِنْهُ، ومَا اللهُ أَعْلَمُ بِعُذْرِ ذَلِكَ مِنْ العَبْدِ، ومِنْ ذَلِكَ مَا لَا يَبْلُغُ صِفَتُهُ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ منه صَلَّى وهُوَ جَالِسٌ، ودِينُ اللهِ يُسْرٌ.

وَقَدْ أُرْخِصَ لِلْمُسَافِرِ في الفِطْرِ في السَّفَرِ، وهُوَ أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ مِنَ المَرِيضِ، قال اللهُ تبارك وتَعَالَى في كِتَابِهِ: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَهِ لَهُ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤] فَأَرْخَصَ اللهُ تبارك وتعالى لِلْمُسَافِرِ في الفِطْرِ في السَّفَرِ، وهُوَ أَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ مِنَ المَريضِ، فَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ، وهُوَ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ. [الزهري: ١٨٧].

### ١٦ \_ باب النَّذْرِ في الصِّيَامِ، والصِّيَامِ عَنِ المَيِّتِ

[٦٨٩] ٤٢ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عن رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ، هل لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لِيَبْدَأُ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ. [الزهري: ٦٣٢].

[٦٩٠] قال مَالِكُ: وبَلَغَنِي عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

■ قال مَالِكٌ: مَنْ مَاتَ وعَلَيْهِ نَذْرٌ، مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا، أَوْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ بَدَنَةٍ، فَأَوْصَى بِأَنْ يُوَفَّى ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ والبَدَنَةَ في ثُلُيْهِ، وهُوَ يُبَدَّى عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الوَصَايَا، إلَّا مَا كان مِثْلَهُ، وذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّذُورِ وغَيْرِهَا، كَهَيْئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وإنَّمَا يُجْعَلُ ذَلِكَ في ثُلُفِهِ خَاصَةً دُونَ رَأْسِ مَالِهِ، لأَخْرَ المُتَوَقَّى مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ الوَاجِبةِ مَالِهِ، لأَخْرَ المُتَوَقَّى مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الأَمُورِ الوَاجِبةِ عَلَيْهِ، حَتَّى إذَا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، وصَارَ المَالُ لِوَرَثَتِهِ، سَمَّى مِثْلَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ مُتَقَاضٍ، فَلَوْ كَان ذَلِكَ جَائِزاً لَهُ، أَخْرَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ، حَتَّى إذَا كان يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ مُتَقَاضٍ، فَلَوْ كَان ذَلِكَ جَائِزاً لَهُ، أَخْرَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ، حَتَّى إذَا كان عَنْدَ مَوْتِهِ سَمَّاهَا، وعَسَى أَنْ يُجِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. الزهري: ١٨٥٦.

[٦٩١] ٤٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُسْأَلُ: هل يَصُومُ أَحَدٌ عن

أَحَدٍ؟ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عن أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عن أَحَدٍ، ولَا يُصَلِّي أَحَدٌ عن أَحَدٍ، ولَا يُصَلِّي أَحَدٌ عن أَحَدٍ، ولَا يُصَلِّي أَحَدُ عن أَحَدٍ (١١). [الزهري: ٨٣٥].

### ١٧ ـ باب مَا جَاءَ في قَضَاءِ رَمَضَانَ والكَفَّارَاتِ

قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: الخَطْبُ يَسِيرٌ، القَضَاء فِيمَا نُرَى، واللهُ أَعْلَمُ، وخِفَّةَ مَؤُونَتِهِ ويَسَارَتِهِ يَقُولُ: نَصُومُ يَوْماً مَكَانَهُ. [الزهري: ٨٢٠].

[٦٩٣] ٤٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: يَصُومُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَتَابِعاً، مَنْ أَفْظَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ في سَفَرٍ. [الزهري: ٨١٩، الشيباني: ٣٦٠].

[٦٩٤] ٤٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا في قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ. وقَالَ الآخَرُ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ. لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قال: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ<sup>(٣)</sup>.[الزهري: ٨١٨، الشيباني: ٣٦١].

[٦٩٥] ٤٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ وهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ القَضَاء، ومَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ القَضَاءُ<sup>(٤)</sup>.[الزهري: ٨٢١، الشيباني: ٣٥٧].

<sup>(</sup>١) جاء هذا الحديث عند الزهري في باب: جامع قضاء الصيام.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٤٦٨، والبيهقي في «الكبرى»: (٤/٢١٧).

قال محمد: من أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت، ثم علم أنها لم تغب، لم يأكل بقية يومه ولم يشرب، وعليه قضاؤه، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٣/ ٣١٦): وقد صح عندنا عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا أن يفرق قضاء رمضان.

قال محمد: الجمع بينه أفضل، وإن فرقت وأحصيت العدة فلا بأس بذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة قبلنا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٤٧٣، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٣١٦٦، والبيهقي في «الكبرى»: (٢١٨٠)، موقوفاً على ابن عمر. وأخرجه أحمد: ١٠٦٣ وأبو داود: ٢٣٨٠، والترمذي:

- [٦٩٦] ٤٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يُسْأَلُ عن قَضَاءِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وأَنْ يُواتَرَ. [الزهري: ٢٢٢].
- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِيمَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، وذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ، وأَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ أَنْ يُتَابِعَهُ. [الزهري: ٨٢٣].
- قَالَ يَحْيَى: سمعت مالكاً يقول: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ في رَمَضَانَ سَاهِياً، أَوْ نَاسِياً، أَوْ مَا كان مِنْ صِيَامِ واجِبٍ عَلَيْهِ، أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمِ مَكَانَهُ. [الزهري: ٨٢٤].
- [ ٦٩٧] ٤٩ \_ وحَدَّثَنِي عَنَ مَالِكِ، عَن حُمَيْدِ بِنِ قَيْسِ المَكِّيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قال: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وهُوَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ، فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَن صِيَامٍ أَيَّامٍ الكَفَّارَةِ، أَمُتَتَابِعَاتٍ أَمْ يَقْطَعُهَا؟ قال حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ يَقْطَعُهَا إِنْ شَاءَ. قال مُجَاهِدٌ: لَا يَقْطَعُهَا، فَإِنَّهَا في قِرَاءَةِ أُبَيِّ بنِ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ يَقْطَعُهَا إِنْ شَاءَ. قال مُجَاهِدٌ: لَا يَقْطَعُهَا، فَإِنَّهَا في قِرَاءَةِ أُبَيِّ بنِ كَعْبِ: ثَلَاثَةِ أَيَّام مُتَتَابِعَاتٍ. [الزهري: ٨٠٤].
- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: وأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ مَا سَمَّى اللهُ في القُرْآنِ أَنْ يُصَامَ مُتَتَابِعاً.
   [الزهري: ٨٠٥].
- قَالَ يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ المَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً في رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً مِنْ دَم عَبِيطٍ، في غَيْرِ أَوَانِ حَيْضِهَا، ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَا تَرَى شَيْئاً، ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْماً آخَرَ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً أُخْرَى، وهِيَ دُونَ الأُولَى، ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ، فَسُئِلَ مَالِكٌ: كَيْفَ تَصْنَعُ في صِيَامِهَا وصَلاتِهَا؟ قال مَالِكٌ: ذَلِكَ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ، فَإِذَا رَأَتْهُ فَلْتُغْطِرْ ولْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ وتَصُومُ (١). [الزهري: ٨٢٥].
- قال: سُئل مالك عَمَّنْ أَسْلَمَ في آخِرِ يَوْم مِنْ رَمَضَانَ، هل عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ؟ وهل يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى، وإنَّمَا يَسْتَأْنِفُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى، وإنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ، وأَحَبُ إلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ اليَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ في بعضه. [الزهري: ١٢٦].

۲۲۰، وابن ماجه: ۱۹۷۹. مرفوعاً من حدیث أبي هریرة ...
 قال الترمذي: حدیث أبي هریرة حدیث حسن غریب لا نعرفه من حدیث هشام عن ابن سیرین عن أبي هریرة عن النبي ...
 إبي هریرة عن النبي ...
 إلا من حدیث عیسی بن یونس، وقال محمد: لا أراه محفوظاً.

<sup>●</sup> قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) قوله (دم عبيط): أي طري خالص لا خلط فيه. «النهاية»: (عبط)، و«شرح الزرقاني»: (٢/ ٢٥١).

## ١٨ \_ باب قَضَاءِ التَّطَوُّع

- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً في صِيَامِ تَطَوَّعٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، ولْيُتِمَّ يَوْمَهُ الَّذِي أَكَلَ فِيهِ أَوْ شَرِبَ وهُوَ مُتَطَوِّعٌ، ولَا يُفْطِرْهُ، ولَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَفُو مُتَطَوِّعٌ قَضَاءٌ، إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ غَيْرَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ يَقْطَعُ صِيَامَهُ وهُو مُتَطَوِّعٌ قَضَاءٌ، إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ غَيْرَ مُتَطِيعُ مُتَعَمِّدٍ لِلْفِطْرِ، ولَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءَ صَلَاقٍ نَافِلَةٍ، إِذَا هُو قَطَعَهَا مِنْ حَدَثٍ لَا يَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ، مِمَّا يَحْتَاجُ فِيهِ إلى الوُضُوءِ. [الزهري: ٨٢٨ و٨٤٩ و٨٢٩].
- قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكُ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ في شَيْءٍ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، الصَّلَاةِ والصِّيَامِ والحَجِّ، ومَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا النَّاسُ، فَيَقْطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّ عَلَى سُنَّتِهِ، إِذَا كَبَّرَ لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وإِذَا صَامَ لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى يُتِمَّ صَوْمَ يَوْمِهِ، وإِذَا أَهَلَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ، وإِذَا دَخَلَ في الطَّوَافِ لَمْ يَقْطِعْهُ حَتَّى يُتِمَّ صَوْمَ يَوْمِهِ، وإذَا أَهَلَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ، وإذَا دَخَلَ في الطَّوَافِ لَمْ يَقْطِيهُ مَتَّى يُقْطَعُهُ حَتَّى يُتِمَّ سُبُوعَهُ، ولَا يَنْبُغِي أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِذَا ذَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيهُ،

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل، وقد وصله أحمد: ٢٦٢٦٧، وأبو داود: ٢٤٥٧، والترمذي: ٧٣٥ عن عروة عن عائشة رضي المائية ال

قال الترمذي: وروى صالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا.

قال محمد: وبهذا نأخذ، من صام تطوعاً ثم أفطر فعليه القضاء، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة قبلنا.

وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري، عن عائشة مرسلاً، ولم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح، لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري فقلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئاً، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس، عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث.

إِلَّا مِنْ أَمْرٍ يَعْرِضُ لَهُ، مِمَّا يَعْرِضُ لِلنَّاسِ مِنَ الأَسْقَامِ التي يُعْذَرُون بها، والأُمُورِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِها، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِهِ: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيّنَ لَكُو يُعْذَرُونَ بِها، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِهِ: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيّنَ لَكُو الْبَقِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِبُوا الشِّيامَ إِلَى النَّبَلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] فَعَلَيْهِ إِنْمَامُ الصِّيَامِ كَمَا قال اللهُ تَعَالَى، وقَالَ اللهُ: ﴿وَلَيْتُوا المُنْجَ وَالْعُمْنَ لِللَّهُ البقرة: ١٩٦] فَلَوْ أَنْ رَجُلاً أَهَلَّ بِالحَجِّ تَطَوُّعاً، وقَدْ قَضَى الفَرِيضَة، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتُرُكُ الحَجَّ بَعْدَ أَنْ وَخَلَ فِيهِ، ويَرْجِعَ حَلَالًا مِنَ الطَّرِيقِ، وكُلُّ أَحَدٍ دَخَلَ في نَافِلَةٍ، فَعَلَيْهِ إِنْمَامُهَا إِذَا وَخَلَ فِيهِ، ويَرْجِعَ حَلَالًا مِنَ الطَّرِيقِ، وكُلُّ أَحَدٍ دَخَلَ في نَافِلَةٍ، فَعَلَيْهِ إِنْمَامُهَا إِذَا وَخَلَ فِيهَا، كَمَا يُتِمُّ الفَرِيضَة، وهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. [الزهري: ١٨٥].

## ١٩ ـ باب فِدْيَة مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ مِنْ عِلَّةٍ

[٦٩٩] ٥١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كان لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَام، فَكَانَ يَفْتَدِي. [الزهري: ٨٠٩].

قال مَالِكٌ: ولَا أَرَى ذَلِكَ واجِباً، وأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ، فَمَنْ فَدَى، فَإِنَّمَا يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ. [الزهري: ٨١٠].

[٧٠٠] ٥٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ الحَامِلِ، إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، واشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ قال: تُفْطِرُ وتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً مُدَّا مِنْ حِنْطَةٍ، بمُدِّ النَّبِي ﷺ (١). [الزهري: ٨٠٧].

قال مَالِكُ: وأَهْلُ العِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا القَضَاءَ، كَمَا قال اللهُ تبارك وتعالى: ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَى [البقرة: ١٨٤] ويَرَوْنَ ذَلِكَ مَرَضاً مِنَ الأَمْرَاضِ، مَعَ الخَوْفِ عَلَى ولَدِهَا. [الزهري: ٨٠٨].

[٧٠١] ٥٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الوَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: مَنْ كان عَلَيْهِ مَكَايْهِ فَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِيناً، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، وعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ القَضَاءُ. [الزهري: ٨١١].

[٧٠٧] \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ. [الزهري: ٨١٢].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١١٢٤.

## ٢٠ \_ باب جَامِع قَضَاءِ الصِّيَامِ

[٧٠٣] ٥٤ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ تَقُولُ: إنْ كان لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِي شَعْبَانُ (١). [الزهري: ٨٣٤].

## ٢١ \_ باب صِيَام اليَوْم الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ

[٧٠٤] ٥٥ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ العِلْمِ يَنْهَوْنَ عن أَنْ يُصَامَ اليَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ، إِذَا نَوَى بِهِ صِيَامَ رَمَضَانَ، ويَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبَتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ، ولَا يَرَوْنَ بِصِيَامِهِ تَطَوُّعاً بَأْساً.

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا، والَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنَا (٢٠). [الزهري: ٨٣٦].

### ٢٢ ـ باب جَامِع الصِّيَام

[۷۰۰] ٥٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُيَيْدِ اللهِ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ يَصُومُ حَتَّى عَبْدِ اللهِ عَلَيْ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، ومَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ نَقُولَ لَا يَصُومُ، ومَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، ومَا رَأَيْتُهُ في شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَاماً مِنْهُ في شَعْبَانَ (٣). [الزهري: ٥٥٨، الشياني: ٣٧٢].

[٧٠٦] ٥٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِماً، فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤُ قَاتَلَهُ، وَاللهَ عَلَيْهُ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤُ قَاتَلَهُ، أَنِي صَائِمٌ» (٤٠). أَوْ شَانَمَهُ، فَلْيَقُلُ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ» (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ١٩٥٠، ومسلم: ٢٦٨٧. وأخرجه أحمد: ٢٤٩٢٨ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) ٥ قال مالك: ولم أسمع أن أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ، ولا من التابعين بالمدينة، أن أحداً منهم أمر أحداً قط يصوم عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، وإنما يفعل ذلك كل إنسان لنفسه، ولا يتأدى عن أحد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٤٧٥٧، والبخاري: ١٩٦٩، ومسلم: ٢٧٢١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٩٩٩٨، والبخاري: ١٨٩٤ مطولاً، ومسلم: ٢٧٠٣.

[٧٠٧] ٥٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَظْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، إنَّمَا يَذَرُ شَهُوتَهُ وطَعَامَهُ وشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي، فَالصِّيَامُ لِي وأَنَا أَجْزِي بِهِ، كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، إلى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ، إلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِي وأَنَا أَجْزِي بِهِ» (١). [الزهري: ٥٥٤].

[٧٠٨] ٥٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بنِ مَالِكِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَال: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، وغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّادِ، وصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ (٢). [الزهري: ٥٥٥].

العِلْمِ لا يَكْرَهُونَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ في رَمَضَانَ، في سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ، لا في أَوَّلِهِ، ولا في آخِرِهِ، قال: ولَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ العِلْم يَكْرَهُ ذَلِكَ، ولا يَنْهَى عَنْهُ. [الزهري: ١٨٥٦].

- قال يَخْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ والفِقْهِ يَصُومُهَا، ولَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عن أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ، وإِنَّ أَهْلَ العِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، ويَخَافُونَ بِدْعَتَهُ، وأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الجَهَالَةِ والجَفَاءِ، لَوْ رَأَوْا في ذَلِكَ، ويَخَافُونَ بِدْعَتَهُ، وأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الجَهَالَةِ والجَفَاءِ، لَوْ رَأَوْا في ذَلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، ورَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ. [الزهري: ١٥٥٧].
- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ والفِقْهِ، ومَنْ يُقْتَدَى بِهِ، يَنْهَى عن صِيَامِ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وصِيَامُهُ حَسَنٌ، وقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَصُومُهُ، وأُرَاهُ كان يَتَحَرَّاهُ. [الزهري: ٥٥٨].



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٩٩٩٩، والبخاري: ١٨٩٤ مطولاً، ومسلم: ٢٧٠٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مرفوعاً أحمد: ٨٦٨٨، والبخارى: ١٨٩٩، ومسلم: ٢٤٩٥.

### بِنْ مِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرِّحَدِ إِ

# ١٩ \_ كتاب الاعتكاف

## ١ \_ باب ذِكْر الاعْتِكَافِ

ا ٧١٠] ١ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، عن **عَائِشَةَ** زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وكان لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٨٦٠، الشيباني: ٣٧٦].

[٧١١] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ، لَا تَشْأَلُ عَنِ المَرِيضِ إِلَّا وهِيَ تَمْشِي، لَا تَقِفُ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٨٦١].

■ قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: لَا يَأْتِي المُعْتَكِفُ حَاجَتَهُ، ولَا يَحْرُجُ إليها، ولَا يُعِينُ أَحَداً، إلَّا أَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ، ولَوْ كان خَارِجاً لِحَاجَةِ أَحَدٍ، لَكَانَ أَحَقَّ مَا يُخْرَجُ إلَيْهِ عِيَادَةُ المَرِيض، والصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ واتّبَاعُهَا. [الزهري: ٨٦٣].

قال ابن عبد البر في "التمهيد": (٣١٦/٨): هكذا رواه عنه جمهور رواة "الموطأ". وأورد ما ذكره الدارقطني بذكر من رواه هكذا ومن رواه عن عروة عن عائشة.

إلا أن البخاري قال: عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة.

وقال الترمذي عقب حديث: ٨٠٤، وهو عنده بجمع عروة وعمرة، قال: هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة، ورواه بعضهم عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، والصحيح عن عروة وعمرة، عن عائشة، هكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة.

- قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يخرج الرجل إذا اعتكف إلا للغائط أو البول، وأما الطعام والشراب فيكون في معتكفه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
  - (٢) أخرجه النسائي في «الكبري»: ٣٣٧١.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٤٧٣١، والبخاري: ٢٠٢٩، ومسلم: ٦٨٤.

■ قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: ولَا يَكُونُ المُعْتَكِفُ مُعْتَكِفًا حَتَّى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ المُعْتَكِفُ، مِنْ عِيَادَةِ المَرِيضِ، والصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ واتِّباعِها، ودُخُولِ البَيْتِ، إلَّا لِحَاجَةِ الإنْسَانِ(١١). [الزهري: ٨٦٤].

[۷۱۷] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ: هل يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (٢). [الزهري: ٨٦٢، الشيباني: ٣٧٨].

- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ: أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الاعْتِكَافُ في كُلِّ مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ، ولَا أُرَاهُ كُرِهَ الاعْتِكَافُ في المَسَاجِدِ الَّتِي لَا يُجَمَّعُ فِيهَا، إلَّا كُرَاهِيَةَ أَنْ يَحْرُجَ المُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ إلى الجُمُعَةِ، أَوْ يَدَعَهَا، فَإِنْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَحْرُجَ المُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ إلى الجُمُعَةِ، أَوْ يَدَعَهَا، فَإِنْ كَان مَسْجِداً لَا يُجَمَّعُ فِيهِ الجُمُعَةُ، ولَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ إِثْيَانُ الجُمُعَةِ في مَسْجِد سِوَاهُ، فَإِنِّي لَا أَرَى بَأُساً بِالاعْتِكَافِ فِيهِ، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى قال: ﴿وَأَنشُمْ عَلَكِفُونَ فِيهِ، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى قال: ﴿وَأَنشُمْ عَلَكُفُونَ فِيهِ الْمُسَاجِدِ كُلَّهَا، ولَمْ يَخُصَّ شَيْئاً مِنْهَا.
- قَالَ مَالِكٌ: فَمِنْ هُنَالِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ في المَسَاجِدِ الَّتِي لَا يُجَمَّعُ فِيهَا الجُمُعَةُ،
   إذَا كان لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ إلى المَسْجِدِ الَّذِي تُجَمَّعُ فِيهِ الجُمُعَةُ.
- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: ولَا يَبِيتُ المُعْتَكِفُ إلَّا في المَسْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، إلَّا
   أَنْ يَكُونَ خِبَاؤُهُ في رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ المَسْجِدِ.
- قال مالك: ولَمْ أَسْمَعْ أَنَّ المُعْتَكِفَ يَضْرِبُ بِنَاءً يَبِيتُ فِيهِ، إلَّا في المَسْجِدِ، أَوْ في رَحَبةٍ مِنْ رِحَابِ المَسْجِدِ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبِيتُ إِلَّا في المَسْجِدِ، قَوْلُ عَائِشَةَ: كان رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٨٧١].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: ولا يَعْتَكِفُ فَوْقَ ظَهْرِ المَسْجِدِ، ولا في المَنَارِ، يَعْنِي

<sup>(</sup>١) زاد الزهري: قال مالك: ومما يدل على ذلك أن رسول الله على كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.

 <sup>(</sup>٢) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس للمعتكف إذا أراد أن يقضي الحاجة من الغائط أو البول أن يدخل
 البيت، أو أن يمر تحت السقف، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٢٥٧.

- الصَّوْمَعَةُ (١). [الزهري: ٨٧٢].
- قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ مَالِكُ: يَدْخُلُ المُعْتَكِفُ المَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ قَبْلَ غُرُوبِ
   الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِاعْتِكَافِهِ أَوَّلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا. [الزهري: ٨٦٦].
- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: والمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ، لَا يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَشْتَغِلُ بِهِ،
   مِنَ التِّجَارَاتِ أَوْ غَيْرِهَا، ولَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ المُعْتَكِفُ بِضَيْعَتِهِ، ومَصْلَحَةِ أَهْلِهِ، وبييْعِ مَالِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ لَا يَشْغَلُهُ في نَفْسِهِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَان خَفِيفًا، أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ إِيَّاهُ. [الزهري: ٨٦٥ و ٨٧٠].
- قَالَ يَحْبَى: قال مَالِكُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَذْكُرُ فِي الاعْتِكَافِ شَرْطاً، وإنَّمَا الاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الأَعْمَالِ، مِثْلُ الصَّلَاةِ والصِّيَامِ والحَجِّ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَعْمَالِ، مِثْلُ الصَّلَاةِ والصِّيَامِ والحَجِّ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَعْمَالِ، مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً، فَمَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يَعْمَلُ الأَعْمَالِ، مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً، فَمَنْ دَخَلَ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ، لَا بِمَا مَضَى عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ، لَا مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ، ولَا يَبْتَلِعُهُ، وقَلِ اعْتَكَفَ رَسُولُ الله ﷺ، وعَرَفَ المُسْلِمُونَ سُنَة الاعْتِكَافِ. [الزهري: ٨٦٧].
- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: والاعْتِكَافَ والجِوَارُ سَوَاءٌ، والاعْتِكَافُ لِلْقَرَوِيِّ والبَدَوِيِّ سَوَاءٌ. الزهرى: ٨٦٨ و٨٦٩].

## ٢ ـ باب مَا لَا يَجُوزُ الاعْتِكَافُ إِلَّا بِهِ

[٧١٣] ٤ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ، ونَافِعاً مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَا: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ، لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى في كِتَابِه: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيْنَ لَا عَرِكُ اللهُ الْأَيْقُولُ وَلَا تُبَيْرُوهُ وَيَ اللهُ ال

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَام.

<sup>(</sup>١) زاد الزهري في أوله: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يعتكف أحد إلا في المسجد، أو في رحبة من رحاب المسجد التي تجوز فيها الصلاة، ولا يعتكف...

## ٣ ـ باب خُرُوج المُعْتَكِفِ إلى العيد(١)

[۷۱٤] • ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن زِيَادِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن مَالِكِ، عن سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَكَفَ، فَكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَكَفَ، فَكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ، في دَارِ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ العِيدَ مَعَ المُسْلِمِينَ. [الزهرى: ٨٧٤].

[٧١٥] ٦ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن زِيَادٍ، عن مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ إِذَا اعْتَكَفُوا العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، لَا يَرْجِعُونَ إلى أَهَالِيهِمْ، حَتَّى يَشْهَدُوا الفِطْرَ مَعَ النَّاسِ.

قَالَ يَحْيَى: قال زِيَادٌ: قال مَالِكٌ: وبَلَغَنِي ذَلِكَ عن أَهْلِ الفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا، وهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في ذَلِكَ. [الزهري: ٥٧٥].

#### ٤ \_ باب قَضَاءِ الاعْتِكَافِ

[٧١٦] ٧ - حَدَّنَنِي يَحْيَى عن زِيَادٍ، عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إلى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، وَجَدَاءَ زَيْنَبُ، فَلَمَّا رَآهَا سَأَلَ عَنْهَا، فَقِيلَ وَجَدَ أَحْبِيَةً، خِبَاءَ عَائِشَةَ، وخِبَاءَ حَفْصَة، وخِبَاءَ زَيْنَبُ، فَلَمَّا رَآهَا سَأَلَ عَنْهَا، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ وحَفْصَة وزَيْنَب، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «البِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟» ثُمَّ لَهُ: هَذَا خِبَاءُ عَائِشَة وحَفْصَة وزَيْنَب، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «البِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟» ثُمَّ انْصَرَف، فَلَمْ يَعْتَكِف حَشَّراً مِنْ شَوَّالٍ (٢). [الزهري: ٢٧٦].

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١١/ ١٨٩): هكذا هذا الحديث ليحيى في «الموطأ» عن مالك عن ابن شهاب، وهو غلط وخطأ مفرط لم يتابعه أحد من رواة «الموطأ» فيه عن ابن شهاب، وإنما هو في «الموطأ» لمالك عن يحيى بن سعيد، إلا أن رواة «الموطأ» اختلفوا في قطعه وإسناده، فمنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله عن الله كالم يحمرة، ومنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة، لا يذكر عائشة، ومنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، يصله بسنده.

أما رواية يحيى عن مالك عن ابن شهاب، فلم يتابعه أحد على ذلك، وإنما هذا الحديث لمالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة، لا عن ابن شهاب عن عمرة.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (۳ (۳۹٪): هذا الباب والبابان اللذان بعده إلى آخر كتاب الاعتكاف لم يسمع ذلك يحيى عن مالك، فرواه عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك، وقيل: سمع «الموطأ» من زياد عن مالك، ثم دخل إلى مالك فلم يتم «الموطأ»، فاته منه عليه لمرضه وحضور أجله هذه الأبواب، فتحملها عن زياد عنه لما فاته عن مالك، أتى زياداً فرواها عنه عن مالك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٤٥٤٤بنحوه، والبخاري: ٢٠٣٤.

- قَالَ يَحْيَى: قال زيادٌ: سُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلِ دَخَلَ المَسْجِدَ لِعُكُوفٍ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شهر رَمَضَانَ، فَأَقَامَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ مَرِضَ فَخَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفُ إِنْ يَعْتَكِفُ إِنْ يَعْتَكِفُ مَا بَقِيَ مِنَ العَشْرِ إِذَا صَحَّ، أَمْ لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وفي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ إِنْ يَعْتَكِفُ إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ إِذَا صَحَّ، في رَمَضَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ إِذَا صَحَّ، في رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ، قال زياد: قال مالك: وقدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرَادَ المُحُوفَ في رَمَضَانَ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَعْتَكِفُ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ، اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ. [الزهري: ٨٧٧].
- قال زياد: قال مالك: والمُتَطَوِّعُ في الاعْتِكَافِ، والَّذِي عَلَيْهِ الاعْتِكَافُ أَمْرُهُمَا واحِدٌ، فِيمَا يَحِلُ لَهُمَا ويَحْرُمُ عَلَيْهِمَا، ولَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كان اعْتِكَافُهُ إلَّا تَطَوُّعاً. [الزهري: ٨٧٨].
- قَالَ يَحْيَى: قال زياد: قال مَالِكٌ في المَرْأَةِ إِذَا اعْتَكَفَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ في اعْتِكَافِهَا: إنَّهَا تَرْجِعُ إلى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إلى المَسْجِدِ أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ، وَلَا تُؤَخِّرُ ذَلِكَ، ثُمَّ تَبنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا.
- قَالَ يَحْيَى: قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: ومِثْلُ ذَلِكَ المَرْأَةُ يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
   فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَبنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا، وَلَا تُؤخِّرُ ذَلِكَ. [الزهري: ٨٧٩].

[٧١٧] ٨ - حَدَّثَنِي زِيَادٌ، عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كان يَذْهَبُ لِجَاجَةِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

■ قَالَ يَحْيَى: قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: لَا يَخْرُجُ المُعْتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ أَبَوَيْهِ ولَا مَعَ غَيْرِهَا.

# ٥ \_ باب النِّكَاح في الاعْتِكَافِ

- قَالَ يَحْيَى: قَالَ زَيادٌ: قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ المُعْتَكِفِ نِكَاحَ المِلْكِ، مَا لَمْ يَكُنِ المَسِيسُ. ويَحْرُمُ المَسِيسُ. ويَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُنَّ بِالنَّهَارِ. [الزهري: ٨٨٠ و ٨٨١].
- قال يَحْيَى: قال زِيَادٌ: قال مَالِكٌ: ولَا يَحِلُّ للرَّجُلِ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وهُوَ مُعْتَكِفٌ، ولَا

<sup>(</sup>١) وقد سلف بنحوه موصولاً في أول (باب ذكر الاعتكاف) من حديث السيدة عائشة رضيًّا رقم [٧٢١].

يَتَلَذَّذَ بشيء مِنْهَا بِقُبْلَةٍ ولا غَيْرِهَا، قَالَ يَحْيَى: قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: ولَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يَكُرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ ولَا لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا في اعْتِكَافِهِمَا، مَا لَمْ يَكُنِ المَسِيسُ، ولَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْكِحَ في صِيَامِهِ، وفَرْقٌ بَيْنَ نِكَاحِ المُعْتَكِفِ، وبين نِكَاحِ المُحْرِمِ، يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْكِحَ في صِيَامِهِ، وفَرْقٌ بَيْنَ نِكَاحِ المُعْتَكِفِ، وبين نِكَاحِ المُعْتَكِفِ، واللهُعْتَكِفُ أَنَّ المُحْرِمَ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ، ويَعُودُ المَرِيضَ، ويَشْهَدُ الجَنَائِزَ، ولَا يَتَطَيَّبُ، والمُعْتَكِفُ والمُعْتَكِفَ يُدَّهِنَانِ ويتَطَيَّبَانِ، ويَأْخُذُ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَعْرِهِ، ولَا يَشْهَدَانِ الجَنَائِزَ، ولَا يُصَلِّينَ ويَتَطَيَّبُنِ، ويَأْخُذُ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَعْرِهِ، ولَا يَشْهَدَانِ الجَنَائِزَ، ولَا يُصَلِّينَ عَلَيْهَا، ولَا يَعُودَانِ المَرْضَى، وأَمْرُهُمَا في النِّكَاحِ مُحْتَلِفٌ، قَالَ يَحْيَى: ولَا يُصَلِّينَ عَلَيْهَا، ولَا يَعُودَانِ المَرْضَى، وأَمْرُهُمَا في النِّكَاحِ مُحْتَلِفٌ، قَالَ يَحْيَى: قال رَبْد: قال مالك: وذَلِكُ لما مضى مِنَ السُّنَةِ في نِكَاحِ المُحْرِمِ والمَعْتَكِفِ والصَّائِمِ، [الزهري: ٢٨٨].

# ٦ \_ باب مَا جَاءَ في لَيْلَةِ القَدْرِ (١)

٩ - حَدَّثَنِي زِيَادُ (٢) ، عن مَالِكِ ، عن يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الهَادِ ، عن مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قال : كان رَسُولُ الله ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوَسَطَّ مِنْ رَمَضَانَ ، فَاعْتَكَفَ عَاماً حَتَّى إِذَا كان لَيْلَةَ رَسُولُ الله ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَاعْتَكَفَ عَاماً حَتَّى إِذَا كان لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ صُبْحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ قال : «مَن كان اعْتَكَفَ مَعِي ، فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ ، وقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، وقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، وقَدْ رَائَيْنِي أَسْجُدُ مِنْ صُبْحِهَا في مَاءٍ وطِينٍ ، فَالتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، والتَمِسُوهَا في كُلِّ وِثْرٍ » .

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأُمْطِرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وكان المَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ المَسْجِدُ، قال أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ الله انْصَرَف وعَلَى جَبِيْنِهِ وأَنْفِهِ أَثَرُ المَاءِ والطِّينِ، مِنْ صُبْح لَيْلَةِ إِحْدَى وعِشْرِينَ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٨٨٣، الشيباني: ٣٧٧].

[٧١٩] ١٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «تَحَرَّوْا لَا الله ﷺ قال: «تَحَرَّوْا لَا لَيْلَةَ القَدْرِ، في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (٤٠٠). [الزهري: ٨٨٤، الشياني: ٣٧٥].

<sup>(</sup>۱) في الأصل هذا الباب خارج كتاب الاعتكاف ولذا لم يَذكر فيه زياداً، والصواب أنه ضمن كتاب الاعتكاف، ورواه يحيى عن زياد عن مالك، والله أعلم. راجع الزرقاني: (۲/۳/۲).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يحيى بن يحيى، عن مالك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١١٠٣٤، والبخاري: ٢٠٢٧، ومسلم: ٢٧٦٩.

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل: وقد وصله أحمد: ٣٤٢٩٢، والبخاري: ٢٠١٧، ومسلم: ٢٧٧٦ عن عائشة ﷺ.

[۷۲۰] ۱۱ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» (١). [الزمري: ۸۸۸، الشياني: ٣٧٤].

الاه] ۱۲ \_ وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ أُنَيْسِ الجُهَنِيَّ قال لِهُ عَبْدَ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ أُنَيْسِ الجُهَنِيَّ قَالَ لَهُ قَالَ لَهُ وَلَى عُمْرَ نِي لَيْلَةً أَنْزِلُ لَهَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ، فَمُرْنِي لَيْلَةً أَنْزِلُ لَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ» (٢٠). [الزهري: ٨٨٦].

[۷۲۷] ۱۳ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ في رَمَضَانَ فَقَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ من رَمَضَانَ، حَتَّى تَلاَحَى رَجُلانِ فَرُفِعَتْ، فَالتَمِسُوهَا في التَّاسِعَةِ، والسَّابِعَةِ، والخَامِسَةِ» (٣).

المَنَامِ في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كان مُتَحَرِّبَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» (1). [الزهري: ۱۸۷].

[۷۲٤] ١٥ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ، أَنْ لَا يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمْلِ مِثْلَ النَّاسِ قَبْلَهُ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ، أَنْ لَا يَبْلُغُوا مِنَ الفِ العَمْلِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ في طُولِ العُمْرِ، فَأَعْطَاهُ اللهُ لَيْلَةَ القَدْرِ، خَيْرٌ مِنْ أَلفِ شَهْر (٥٠). [الزهري: ٨٨٩].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٩٣٢، ومسلم: ٢٧٦٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه موصولاً أبو داود: ۱۳۸۰.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۲۱/۲۱): هذا حديث منقطع، ولم يلق أبو النضر عبد الله بن أنيس ولا رآه، ولكنه يتصل من وجوه شتى صحاح ثابتة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٢٦٧٢، والبخاري ٣٠٢٢ عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت السادة والمنادة قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢/ ٢٠٠): هكذا روى مالك هذا الحديث، لا خلاف عنه في إسناده ومتنه، وفيه عن أنس: خرج علينا رسول الله عليه وإنما الحديث لأنس عن عبادة بن الصامت في السامت وقال في «الاستذكار»: (٣/ ٤١١): وخالفه أصحاب حميد، كأنهم قرؤوه عن أنس عن عبادة قال: . . .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٤٤٩٩، والبخاري: ٢٠١٥، ومسلم: ٢٧٦١.

<sup>(</sup>٥) قال أبو عمر في «التمهيد»: (٣٧٣/٢٤): لا أعلم هذا الحديث يروى مسنداً ولا مرسلاً من وجهٍ من الوجوه إلا ما في «الموطأ»، وهو أحد الأربعة الأحاديث التي لا توجد في غير الموطأ، وليس منها حديث منكر، ولا ما يدفعه أصل.

[٧٢٥] ١٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ كان يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ، فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا. [الزهري: ٨٩٠].



## ۲۰ \_ كتاب الحج

### ١ \_ باب العُسْل لِلإهْلَالِ

[۷۲۱] ١ ـ وَحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ، عن أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ أَنَّهَا وَلَكَتُ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مُرْهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بنَ أَبِي بَكْرٍ بِالبَيْدَاءِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتُهِلَّ»(١٠). [الزهري: ١٠٣٠، الشيباني: ٤٦٩].

[۷۲۷] ٢ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدِ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بنَ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الحُلَيْفَةِ، فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُهِلً (٢). [الزهرى: ١٠٣١].

[۷۲۸] ٣ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَغْتَسِلُ لإحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، ولِدُخُولِهِ مَكَّةَ، ولِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ. [الزهري: ١٠٣٢].

# ٢ \_ باب غُسْلِ المُحْرِم

[٧٢٩] ٤ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن نَافِع، عن إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ حُنَيْنٍ، عن

(١) أخرجه أحمد: ٢٧٠٨٤. وأخرجه موصولاً مسلم: ٢٩٠٨ من حديث عائشة رضيًا.

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٩/٣١٩) هكذا هو الحديث في «الموطأ» مرسلاً عند جماعة الرواة عن مالك، عن عن مالك، لم يختلفوا فيه فيما علمت، إلا أن بعض رواة «الموطأ» يقول فيه: عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أسماء، وبعضهم يقول: عن أسماء.

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير»: وهذا مرسل وقد وصله مسلم من حديث عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٤/٣): الحديث مرسل، لأنه لم يسمع القاسم من أسماء بنت عميس.

● قال محمد: وبهذا نأخذ في النفساء والحائض جميعاً، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير»: ٣٧٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٣٢).

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٤/٤): اختلفوا فيه عن سعيد، فرواه ابن وهب عن الليث ويونس وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرفوعاً. أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبَّاسٍ، والمِسْورَ بِنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ. وقَالَ المِسْوَرُ بِنُ مَخْرَمَةَ: لَا يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ. قال: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ عَبَّاسِ إلى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي، قال: فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ، وهُو يَسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَيْفَ كَان رَسُولُ الله عَيْهُ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وهُو مُحْرِمٌ؟ إلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَان رَسُولُ الله عَيْهُ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وهُو مُحْرِمٌ؟ قال: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأَطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قال لإنْسَانِ قال: هَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وأَذْبَرَ، ثُمَّ قال: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيْهِ يَعْمَلُ وَاللهِ عَلَيْهِ : اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وأَذْبَرَ، ثُمَّ قال: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيْهِ يَعْمَلُ اللهِ عَيْهِ يَلُولُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَ

[٧٣٠] ٥ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن حُمَيْدِ بنِ قَيْسٍ، عن عَظَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال لِيَعْلَى بنِ مُنْبَةً، وهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ مَاءً، وهُوَ يَغْتَسِلُ: اصْبُبْ عَلَى رَأْسِي. قال يَعْلَى: أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: اصْبُبْ، فَلَنْ يَزِيدَهُ المَاءُ إِلَّا شَعَنا ً ٢٠ [الزهري: ١٠٣٤، الشياني: ٤٢٠].

[٧٣١] ٦ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوَى بَيْنَ اللَّيْنَيَّيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، ولَا يَدْخُلُ إِنَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، ولَا يَدْخُلُ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِراً، حَتَّى يَغْتَسِلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بِذِي طُوًى، ويَأْمُرُ مَنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا مكَّة الزهري: ١٠٣٥، الشياني: ٤٧١].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد مختصراً: ٢٣٥٤٨، والبخارى: ١٨٤٠، ومسلم: ٢٨٨٩.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٦١/٤): روى يحيى بن يحيى هذا الحديث عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، فذكره، ولم يتابعه على إدخال نافع بين زيد بن أسلم وبين إبراهيم بن عبد الله بن حنين أحدٌ من رواة «الموطأ» عن مالك فيما علمت.

وذِكرُ نافع في هذا الإسناد عن مالك خطأ عندي، لا أَشك فيه، فلذلك لم أر لذكره في الإسناد وجهاً، وطرحته منه كما طرحه ابن وضاح وغيره، وهو الصواب إن شاء الله، وهذا مما يحفظ من خطأ يحيى بن يحبى في «الموطأ» وغلطه.

قال محمد: وبقول أبي أيوب نأخذ، لا نرى بأساً أن يغسل المحرم رأسه بالماء، وهل يزيده الماء إلا شعثاً؟ وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) ● قال محمد: لا نرى بهذا بأساً، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٧١).

[۷۳۲] ٧ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وهُوَ مُحْرِمٌ، إلَّا مِنَ الْحَيْلَامِ. [الزهري: ١٠٣٦، الشيباني: ٤١٨].

■ قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: سَمِعْتُ أَهْلَ العِلْمِ يَقُولُونَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالغَسُولِ بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، وقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ فَتْلُ القَمْلِ، وحَلْقُ الشَّعْرِ، وإلقاءُ التَّفَثِ، ولُبْسُ الثِيَّابِ (١). [الزهري: ١٠٣٧].

## ٣ ـ باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ في الإحْرَام

[٣٣٣] ٨ - وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، ولَا العَمَائِم، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البَرَانِسَ، ولَا الخِفَاف، إلَّا أَحَدُّ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البَرَانِسَ، ولَا الخِفَاف، إلَّا أَحَدُّ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، ولَا الجَفَاف، إلَّا أَحَدُّ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، ولَا تَلْبَسُوا مِنَ الثَّيَابِ شَيْعًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولَا الوَرْسُ» (٢). [الزهري: ١٠٣٨، الشياني: ٤٢١].

■ قال يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُ قال: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ» (٣). فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا، ولَا أَرَى أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ سَرَاوِيلَ، لأَنَّ رَسُول الله ﷺ نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا رَسُول الله ﷺ نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، ولَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا كَمَا اسْتَثْنَى في الخُفَيْنِ. [الزهري: ١٠٣٩].

### ٤ ـ باب لُبْسِ النِّيَابِ المُصَبَّغَةِ في الإحْرَام

[۷۳٤] ٩ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانِ، أَوْ ورْسٍ، وقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلَيْقُطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» (٤٠). [الزهري: ١٠٤٠، الشيباني: ٤٣٢].

<sup>(</sup>۱) قوله (الغسول): بوزن صبور وهو ما يغسل به الرأس من سدر خطمى ونحوهما وقوله (التفث): الوسخ. «شرح الزرقاني» (۲/ ۳۰۵).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ٥٣٠٨، والبخاري: ١٥٤٢، ومسلم: ٢٧٩١.
 وقوله (البرانس): جمع برنس بضم النون. قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه، وقوله (الورس): بفتح الواو وسكون الراء وسين مهملة نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. «شرح الزرقاني»: (٢/ ٣٠٦ و ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٨٤٨، والبخاري: ١٨٤١، ومسلم: ٢٧٩٤ من حديث عبد الله بن عباس الشهائه خطب رسول الله على بعرفات فذكر ذلك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٥٣٣٦، والبخاري: ٥٨٥٢، ومسلم: ٢٧٩٣.

الرسمة المنظاب المحلّف عن نَافِع أَنّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بَنَ عُبَيْدِ اللهِ ثَوْباً مَصْبُوعاً، وهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ أَنَّ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ رَأًى عَلَى طَلْحَة بِنِ عُبَيْدِ اللهِ ثَوْباً مَصْبُوعاً، وهُو مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا الثَّوْبُ المَصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَيْمَةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاهِلاً رَأَى هَذَا الثَّوْب، لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَة بِنَ عُبَيْدِ اللهِ قد كان يَلْبَسُ الثّيَابِ المُصَبَّغَةَ في الإحْرَامِ، فَلَا تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهُطُ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثّيَابِ المُصَبَّغَةِ (۱). [الزهري: ١٠٤١، الشيباني: ٤٢٤].

[٧٣٦] ١١ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ المُعَصْفَرَاتِ المُشَبَّعَاتِ، وهِيَ مُحْرِمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ (٢). [الزهري: ١٠٤٢].

■ قال يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عن ثَوْبٍ مَسَّهُ طِيبٌ، ثُمَّ ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ، هل يُحْرِمُ فِيهِ؟
 فَقَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صِبَاغٌ زَعْفَرَانٌ، أَوْ ورْسٌ. [الزهري: ١٠٤٣].

### ابب أبس المُحْرِم المِنْطَقَة

[٧٣٧] ١٢ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَكْرَهُ لُبْسَ المِنْطَقَة لِإِللهُ عَرْمُ لُبْسَ المِنْطَقَة لِللهُ عَرْمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْرَ كان يَكْرَهُ لُبْسَ المِنْطَقَة لِللهُ عَمْرَ كان يَكْرَهُ لُبْسَ المِنْطَقَة لِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٦٠).

<sup>•</sup> قال محمد: يكره أن يلبس المحرم المُشَبَّع بالعصفر، والمصبوغ بالورس أو الزعفران، إلا أن يكون شيء من ذلك قد غسل فذهب ريحه وصار لا يَنْفَضُ، فلا بأس بأن يلبسه، ولا ينبغي للمرأة أن تتنقَّب، فإن أرادت أن تغطي وجهها، فلتسدل الثوب سدلاً من فوق خمارها على وجهها، وتجافيه عن وجهها، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥٩/٥).

قال البيهقي: هكذا رواه مالك، وخالفه أبو أسامة وحاتم بن إسماعيل وابن نمير، فرووه عن هشام عن فاطمة عن أسماء، قاله مسلم بن الحجاج.

وقوله (المعصفرات المشبعات): التي لا ينفض صبغها. «شرح الزرقاني» (٢/ ٣١١).

٥ قال أَبُو مُصْعَبِ: قال مَالِكٌ: وإِنَّمَا يُكُرَهُ لُبُسُ المُشَبَّعَاتِ، لأَنَّ المُشَبَّعَاتِ تَنْفَضُ. [الزهري: ١٠٤٤].

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١١٢٤.

هذا أيضاً لا بأس به، قد رخص غير واحد من الفقهاء في لبس الهميان للمحرم، وقال: استوثق من نفقتك.

[٧٣٨] ١٣ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ في المِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا المُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِذَا جَعَلَ في طَرَفَيْهَا جَمِيعاً سُيُوراً، يَعْقِدُ بَعْضَهَا إلى بَعْضِ (١).

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في ذَلِكَ. [الزهري: ١٠٤٦].

### ٦ ـ باب تَخْمِيرِ المُحْرِم وجْهَهُ

[٧٣٩] ١٣ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قال: أَخْبَرَنِي الفُرَافِصَةُ بنُ عُمَيْرٍ الحَنفي أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ بِالعَرْجِ يُغَطِّي وجْهَهُ وهُوَ مُحْرِمٌ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ١٠٤٧].

[٧٤٠] ١٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ اللهِ اللهُ ال

[٧٤١] ١٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابنَهُ واقِدَ بنَ عَبْدِ اللهِ، ومَاتَ بِالجُحْفَةِ مُحْرِماً، وخَمَّرَ رَأْسَهُ ووَجْهَهُ وقَالَ: لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبِنَاهُ (٤٤). [الزهري: ١٠٤٨، الشيباني: ٥٠٨].

قال مَالِكٌ: وإنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ، فَقَدِ انْقَضَى العَمَلُ. [الزهري: ١٠٤٩].

[٧٤٧] ١٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: لَا تَنْتَقِبُ المَوْأَةُ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: لَا تَنْتَقِبُ المَوْأَةُ اللهِ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ (٥). [الزهري: ١٠٥٢، الشيباني: ٤٢٣].

الاله المُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا نُخَمِّرُ عَن هَشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا نُخَمِّرُ وَحُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتُ، ونَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمَاءَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللَّمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ ا

### ٧ ـ باب مَا جَاءَ في الطِّيبِ في الحَجِّ

[٧٤٤] ١٧ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِم، عن أَبِيهِ، عن عَاثِشَةَ زَوْجِ

<sup>(</sup>۱) قوله (سیوراً): جمع سیر من الجلود «شرح الزرقانی» (۲/ ۳۱۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥٤/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥٤/٥).قوله (لا يخمره): لا يغطيه «شرح الزرقاني» (٢/٣١٢).

<sup>●</sup> قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، إذا مات فقد ذهب الإحرام عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد: ٢٠٠٣، والبخاري: ١٨٣٨ ضمن حديث طويل.

النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، ولِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ (١٠). [الزهري: ١٠٥٣، الشيباني: ٤٩٢ ولم يذكر في السند القاسم].

[٧٤٥] ١٨ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن حُمَيْدِ بنِ قَيْسٍ، عن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ أَعْرَابِيًا جَاءَ إلى رَسُولِ الله عَيْلِيْ وهُوَ بِحُنَيْنِ، وعَلَى الأَعْرَابِي قَمِيصٌ، وبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْلِيْ: «انْزعْ قَمِيصَكَ، واغْسِلْ هَذِهِ الصَّفْرَة بِعُمْرَةٍ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْلِيْ: «انْزعْ قَمِيصَكَ، واغْسِلْ هَذِهِ الصَّفْرَة عَمْدَكَ وافْعَلْ في عُمْرَتِكَ مَا تَفْعَلُ في حَجِّكَ » (الزهري: ١٠٥٤، الشيباني: ٢٥٥].

[٧٤٦] ١٩ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِع، عن أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ، فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ: مِنِّي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: مِنْكَ لَعَمْرُ اللهِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَةَ (٣). [الزهري: ١٠٥٧، الشيبني: ٤٠١].

٧٤٧] ٧٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ الصَّلْتِ بِنِ زُييْدٍ، عن غَيْرِ واحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الطَّلْبِ وَجُدَ رِيحَ طِيبٍ وهُوَ بِالشَّجَرَةِ، وإلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بنُ الصَّلْتِ، فَقَالَ عُمَرُ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ كَثِيرٌ: مِنِّي، لَبَّدْتُ رَأْسِي وأَرَدْتُ أَنْ لَا أَحْلِقَ. فَقَالَ عُمَرُ: فَقَالَ عُمَرُ: فَاذْهُبْ إلى شَرَبَةٍ، فَاذْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تُنَقِّيهُ. فَفَعَلَ كَثِيرُ بنُ الصَّلْتِ (٤٠). [الزهري: ١٠٥٦، الشياني: ٤٠٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٥٥٢٥، والبخارى: ١٥٣٩، ومسلم: ٢٨٢٦.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ في الطيب قبل زيارة البيت، وندع ما روى عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

 <sup>(</sup>۲) الحديث مرسل، وقد وصله أخرجه أحمد: ۱۷۹٤۸، والبخاري: ۱۵۳٦، ومسلم: ۲۸۰۰. مطولاً
 من حديث يعلى بن أمية في ...

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، ينزع قميصه، ويغسل الصفرة التي به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٣٥).

 <sup>(</sup>٤) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، لا أرى أن يتطيب المحرم حين يريد الإحرام، إلا أن يتطيب ثم يغتسل بعد ذلك، وأما أبو حنيفة فإنه كاد لا يرى به بأساً.

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: الشَّرَبَةُ حَفِيرٌ تَكُونُ عِنْدَ أَصْلِ النَّخْلَةِ.

[٧٤٨] ٢١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، وعَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، ورَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، وخَارِجَةَ بنَ زَيْدِ بنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، وخَارِجَةَ بنَ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، بَعْدَ أَنْ رَمَى الجَمْرَةَ وحَلَقَ رَأْسَهُ، وقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ عَنِ الطِّيب؟ فَنَهَاهُ سَالِمٌ، وأَرْخَصَ لَهُ خَارِجَةُ بنُ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ. [الزهري: ١٠٥٩].

- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهْنِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ،
   وقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ مِنْ مِنْي، بَعْدَ رَمْي الجَمْرَةِ. [الزهري: ١٠٥٥].
- وسُثِلَ مَالِكٌ عن طَعَام فِيهِ زَعْفَرَانٌ: هل يَأْكُلُهُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا يَأْكُلُهُ لَلْمَحْرِمُ، وأَمَّا مَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا يَأْكُلُهُ المُحْرِمُ. [الزهري: ١٠٥٦].

#### ٨ ـ باب مَوَاقِيتِ الإهْلَالِ

[٧٤٩] ٢٢ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، ويُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، ويُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ». قال عَبْدُ اللهِ: وبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» (١٠). [الزهري: ١٠٦٠، الشيباني: ٣٨٩].

[٧٥٠] ٢٣ ـ وحَدَّثنِي عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَهْلَ المَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وأَهْلَ نَجْدِ مِنْ قَرْنٍ.

٢٤ [٧٥١] ٢٠ ـ قال عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، وأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، وأُخْبِرْتُ أَنَّ لَمْنَامَ» (٢٠). [الزهري: ١٠٦١، الشيباني: ٣٨٠].

[۷۵۲] ۲۰ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنَ الفُرْعِ<sup>(٣)</sup> .[الزهري: ١٠٦٢، الشيباني: ٣٨١].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٠٧٠، والبخاري: ١٥٢٥، ومسلم: ٢٨٠٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٥١١١، والبخاري: ٧٣٤٤، ومسلم: ٢٨٠٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٩٩/٥).

[٧٥٣] ٢٦ ـ مَالِك، عَنِ الثُّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنْ إِيلْيَاءَ (١). [الزهري: ١٠٦٣، الشيباني: ٣٨٦]. [٧٥٣] ٢٧ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَهَلَّ مِنَ الجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةٍ (٢). [الزهري: ١٠٦٤].

### ٩ \_ باب العَمَل في الإهْلَالِ

[۷۵۷] ۲۸ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ الله ﷺ:

«لَبَیْكَ اللَّهُمَّ لَبَیْكَ، لَبَیْكَ لَا شَرِیكَ لَّكَ لَبَیْكَ، إِنَّ الحَمْدَ والنَّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لَا شَرِیكَ لَّكَ لَبَیْكَ، إِنَّ الحَمْدَ والنَّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لَا شَرِیكَ لَکُ اللهِ بنُ عُمَرَ یَزِیدُ فِیهَا: لَبَیْكَ لَبَیْكَ، لَبَیْكَ وسَعْدَیْكَ، شَرِیكَ لَکَیْدُ بِیَدَیْكَ بَیْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ یَزِیدُ فِیهَا: لَبَیْكَ اللهِ بنُ عُمَرَ یَزِیدُ فِیهَا: لَبَیْكَ، لَبَیْكَ وسَعْدَیْكَ، والرَّعْبَاءُ إِلَیْكَ والعَمَلُ (۲۳). [الزهري: ۱۰٦٥، الشیباني: ۲۸۵].

٢٩ [٧٥٦] ٢٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كان يُصَلِّي في مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا اَسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ١٠٦٦].

[۷۵۷] ٣٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عن سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: بَيْدَاوُكُمْ هَذِهِ اللهِ عَلَي رَسُولِ الله عَلَيْ فِيهَا، مَا أَهَلَّ رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ. يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ (٥٠). [الزهري: ١٠٦٧، الشيباني: ٣٨٤].

<sup>(</sup>۱) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، هذه مواقيت وقتها رسول الله ﷺ، فلا ينبغي لأحد أن يجاوزها، إذا أراد حجاً أو عمرة إلا محرماً، فأما إحرام عبد الله بن عمر من الفُرْع، وهو دون ذي الحليفة إلى مكة، فإن أمامها وقت آخر وهو الجحفة، وقد رخص لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة، لأنها وقت من المواقيت، بلغنا عن النبي ﷺ أنه قال: من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل. أخبرنا بذلك أبو يوسف، عن إسحق بن راشد، عن محمد بن على، عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٢٣٧٢، والبخاري: ٣٠٦٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٤٤٥٧، والبخاري: ١٥٤٩ دون قول ابن عمر ﷺ، ومسلم: ٢٨١١.

قال محمد: وبهذا نأخذ، التلبية هي التلبية الأولى التي روي عن النبي ﷺ، وما زدت فحسن، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٨/ ٢٨٧): لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روي معناه مسنداً من حديث ابن عمر وأنس من وجوه ثابتة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد: ٥٣٣٧، والبخاري: ١٥٤١، ومسلم: ٢٨١٦.

أورد الشيباني قبل هذا الحديث: أخبرنا مالك: أخبرنا نافع، عن ابن عمر أن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة، فإذا انبعثت به راحلته أحرم. وزاد بعدها: وبهذا نأخذ، يُحْرِم الرجل إن شاء في دبر صلاته، وإن شاء حين ينبعث به بعيره، وكل حسن، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

[۷۵۸] ۳۱ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سَعِيدِ بنِ أبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عن عُبَيْدِ بنِ جُرَيْجِ أَنَّهُ قال لِعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً، لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. فقَالَ: ومَا هُنَّ يَا ابنَ جُرَيْجِ؟ قال: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إلَّا اليَمَانِيَّيْنِ، ورَأَيْتُكَ تَصْبُعُ بِالصُّفْرَةِ، ورَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ ورَأَيْتُكَ تَطْبُعُ بِالصُّفْرَةِ، ورَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الهِلَالَ، ولَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى كان يَوْمُ التَّرُومِيةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: أَمَّا النَّاسُ إِذَا رَأُوا الهِلَالَ، ولَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى كان يَوْمُ التَّرُومِيةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: أَمَّا اللَّاسُ إِنَّى لَمْ أَرَ رَسُولَ الله ﷺ يَمَسُّ إلَّا اليَمَانِيَّيْنِ، وأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسُ إلَّا اليَمَانِيَّيْنِ، وأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَصْبُعُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أُومِكَ اللهُ عَلَى يَعْبُعُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أُحِبُ أَنَى أُمْ وَلَا اللهُ عَلَى عَمْ أَمْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[٧٥٩] ٣٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُصَلِّي في مَسْجِدِ ذِي النَّهُ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُصَلِّي في مَسْجِدِ ذِي النَّكُلُةُ أَحْرَمَ. [الزهري: ١٠٦٩].

[٧٦٠] ٣٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ المَلِكِ بنَ مَرْوَانَ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وأَنَّ أَبَانَ بنَ عُثْمَانَ أَشَارَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ. [الزهري: ١٠٧٠].

#### ١٠ ـ باب رَفْع الصَّوْتِ بِالإهْلَالِ

٣١ [٧٦١] ٣٠ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَام، عن خَلَّادِ بنِ السَّائِبِ الأَنْصَارِي، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «أَتَانِي جِبْرِيلٌ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٤٦٧٢، والبخاري: ١٦٦، ومسلم: ٢٨١٨.

وقوله (السبتية): السبّب بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقَرَظ يتخذ منها النعالُ، سميت بذلك لأن شَعرها قد سُبيتَ عنها: أي حُلِق وأُزيل. «النهاية» (سبت).

 <sup>■</sup> قال محمد: وهذا كله حسن، ولا ينبغي أن يستلم من الأركان إلا الركن اليماني والحجر، وهما اللذان استلمهما ابن عمر، وهو قول أبى حنيفة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٦٥٦٧، وأبو داود: ١٨١٤، والترمذي: ٨٢٩، والنسائي: ٢٧٥١ وابن ماجه: ٢٩٢٢. قال أبو عيسى: حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٧/ ٢٣٩): هذا حديث اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، وأرجو أن ڃ

[٧٦٢] ٣٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ العِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ، لِتُسْمِع المَرْأَةُ نَفْسَهَا. [الزهري: ١٠٧٢].

■ قال مَالِكٌ: لَا يَرْفَعُ المُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالإهْلَالِ في مَسَاجِدِ الجَمَاعَاتِ، يُسْمِعُ نَفْسَهُ ومَنْ يَلِيهِ، إِلَّا في المَسْجِدِ الحَرَام، وفي مَسْجِدِ مِنَّى، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيهِمَا. [الزهري: ١٠٧٣].

باب إفراد الحج

قال مَالِكُ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُ التَّلْبِيَةَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ، وعَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ
 الأَرْض. [الزهري: ١٠٧٤].

#### ١١ \_ باب إفْرَادِ الحَجِّ

[٧٦٣] ٣٦ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عُرْوَةَ بنِ النَّبيِّ عَنْ عُرْوَةً بنِ النَّبيِّ عَنْ عَامَ حَجَّةِ النَّبيِّ عَنْ مَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعَجَّةٍ وعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعَمْرَةٍ وَعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعَمْرَةٍ وَعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعَمْرَةٍ وَعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ الْحَجِّ الْحَجَّ الْحَجَّ الْحَجَّ الْحَجَّ اللَّهُ وَالْعَمْرَةَ فَلَمْ يُحِلُّوا، حَتَى كان يَوْمُ النَّحْرِ (١). [الزهري: ١٠٧٥].

[٧٦٤] ٣٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَفْرَدَ الحَجِّ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ١٠٧٦].

٣٨ [٧٦٥] ٣٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال: وكان يَتَيمًا في حَجْرِ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَخْرِعُ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَفْرَدَ الحَجَّ (٣).

[٧٦٦] ٣٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ العِلْمِ يَقُولُونَ: مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ مُفْرَدٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعِلَّ بَعْدَهُ بِعُمْرَةٍ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.

قال مَالِكٌ رَهِيْ اللَّهِ عَلَيْهِ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْم بِبَلَدِنَا. [الزهري: ١٠٧٨].

<sup>=</sup> تكون رواية مالك فيه أصح ذلك إن شاء الله.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، رفع الصوت بالتلبية أفضل، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٤٠٧٦، والبخاري: ١٥٦٢، ومسلم: ٢٩١٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٤٠٧٧، ومسلم: ٢٩٢١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٦٠٦٣.

#### ١٢ \_ باب القِرَانِ في الحَجِّ

(٧٦٧] ٤٠ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ أَنَّ المِقْدَادَ بنَ الأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ بِالسَّفْيَا، وهُوَ يَنْجَعُ بَكَرَاتٍ لَهُ، دَقِيقاً وخَبَطاً، فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ يَنْهَى عن أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ. فَخَرَجَ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ وعَلَى يَدَيْهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ والعُمْرَةِ. فَخَرَجَ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ وعَلَى يَدَيْهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ والخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ - حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بنِ الدَّقِيقِ والخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ - حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ فَقَالَ: أَنْتَ تَنْهَى عن أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: ذَلِكَ رَأْيِي. فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَباً، وهُو يَقُولُ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ مَعاً (١). [الزهري: ١٠٧٩].

قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ قَرَنَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، ولَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً إِنْ كان مَعَهُ، ويَحِلُّ بِمِنّى يَوْمَ النَّحْرِ. [الزهري: ١٠٨٦].

[٧٦٨] ٤١ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، خَرَجَ إلى الحَجِّ، فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، ومِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، ومِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الحَجَّ والعُمْرَةَ فَلَمْ يَحْجُ والعُمْرَة فَلَمْ يَحْجُ والعُمْرَة فَكَمْ يَعْفَرَة فَحَلَّ (٢). [الزهري: ١٠٨٠، الشياني: ٣٩٣].

[٧٦٩] ٤٢ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ: مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُطْفُ بِالبَيْتِ، وبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، وقَدْ صَنَعَ ذَلِكَ يُهِلَّ بِحَجِّ مَعَهَا، فَذَلِكَ لَهُ، مَا لَمْ يَطُفْ بِالبَيْتِ، وبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، وقَدْ صَنَعَ ذَلِكَ عبد الله بنُ عُمَرَ حِينَ قال: إنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله عبد الله بنُ عُمَرَ حِينَ قال: إنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله عبد الله بنُ عُمَرَ حِينَ قال: مَا أَمْرُهُمَا إلَّا واحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ (٣٠). [الزهري: ١٠٨١].

[٧٧٠] قال: وقَدْ أَهَلَّ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ قال

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٤/ ٦٥): هذا الحديث منقطع لأن محمد بن علي بن حسين أبا جعفر لم يدرك المقداد ولا علياً.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل. وقد مر تخريجه من غير طريق سليمان موصولاً عن عائشة ص٢٧٤.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ١٨١٣، ومسلم: ٢٩٨٩ موصولاً، مالك عن نافع عن ابن عمر.

رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ كان مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهْلِلْ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً»(١).

## ١٣ \_ باب قَطْع التَّلْبِيَةِ

[۷۷۱] ٤٣ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفي أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بنَ مَالِكِ ـ وهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عِرْفَةَ ـ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ في هَذَا اليَوْمِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ؟ قال: كان يُهِلُّ المُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ، ويُكَبِّرُ المُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ (٢). [الزهري: ١٠٨٩، الشبباني: ٣٨٦].

[٧٧٢] ٤٤ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ كان يُلَبِّي فَعَلَمِ النَّالْبِيَةَ. في الحَجِّ، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْم عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْم بِبَلَدِنَا. [الزهري: ١٠٩٠].

[۷۷۳] ٤٥ ـ وحَدَّثنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِم، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلِيْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَجَعَتْ إلى المَوْقِفِ(٣) [الزهري: ١٠٩١، الشياني: ٣٨٩].

[٧٧٤] ٤٦ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ في الحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الحَرَمِ، حَتَّى يَعُدُو مِنْ اللَّيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَعُدُوَ مِنْ مِنَى إِلَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَعُدُو مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَةَ، فَإِذَا خَدَا تَرَكَ التَّلْبِيةَ، وكان يَتْرُكُ التَّلْبِيةَ في العُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الحَرَمَ (٤٤ أَذَا ذَخَلَ الحَرَمَ (٤٤). النهياني: ٣٨٨].

[٧٧٥] ٤٧ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كان يَقُولُ: كان عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ لَا يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ بالبَيْتِ<sup>(٥)</sup>. [الزهري: ١٠٩٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه موصولاً البخاري: ١٥٥٦، ومسلم: ٢٩١٢ مطولاً من حديث عائشة ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٢٠٦٩، والبخاري: ٩٧٠، ومسلم: ٣٠٩٧.

أخبرنا مالك: أخبرنا ابن شهاب، عن عبد الله بن عمر قال: كل ذلك قد رأيت الناس يفعلونه، فأما نحن فنكبر.

قال محمد: بذلك نأخذ، على أن التلبية هي الواجبة في ذلك اليوم، إلا أن التكبير لا ينكر على حال من الحالات، والتلبية لا ينبغي أن تكون إلا في موضعها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٣٧٢١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٥٠٧٢، والبخاري: ١٥٧٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥/ ٤٣).

[۷۷٦] ٤٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَلْقَمَةً بنِ أبِي عَلْقَمَةَ، عن أُمِّهِ، عن عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُهِلُّ مَا أَنَّهَا كَانَتْ في مَنْزِلِهَا ومَنْ كَان مَعَهَا، فَإِذَا رَكِبَتْ فَتَوجَّهَتْ إلى المَوْقِفِ، تَرَكَتِ الإهْلَالَ. كَانَتْ في مَنْزِلِهَا ومَنْ كَان مَعَهَا، فَإِذَا رَكِبَتْ فَتَوجَّهَتْ إلى المَوْقِفِ، تَرَكَتِ الإهْلَالَ. قَالَتْ: وكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ بَعْدَ الحَجِّ مِنْ مَكَّةَ في ذِي الحِجَّةِ، ثُمَّ تَرَكَتْ ذَلِكَ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلَالِ المُحَرَّمِ، حَتَّى تَأْتِيَ الجُحْفَةَ فَتُقِيمَ بِهَا، حَتَّى تَرَى الهِلَالَ، فَإِذَا رَأَتِ الهِلَالُ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ (١). [الزهري: ١٩٩٤، الشيباني: ٣٩٠].

[۷۷۷] ٤٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنْ مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنْ مَنْى، فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِياً، فَبَعَثَ الحَرَسَ يَصِيحُونَ في النَّاسِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا التَّاسُ، إِنَّهَا التَّاسُ، إِنَّهَا التَّاسُ، إِنَّهَا التَّاسُ، إِنَّهَا

# ١٤ ـ باب إهْلَال أَهْلِ مَكَّةَ، ومَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ

[۷۷۸] ٤٩ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا، وأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ، أَهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلَالَ<sup>(۲)</sup>.[الزهري: ١٠٨٣، الشيباني: ٥١٣].

[٧٧٩] • ٥ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ، يُهِلُّ بِالحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الحِجَّةِ، وعُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [الزهري: ١٠٨٤].

- قال مَالِكٌ: وإنَّمَا يُهِلُّ أَهْلُ مَكَّةَ بِالحَجِّ إِذَا كَانُوا بِهَا، ومَنْ كان مُقِيماً بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ، لَا يَخْرُجُ مِنَ الحَرَمِ. [الزهري: ١٠٨٥].
- وقَالَ مَالِكٌ: ومَنْ أَهَلَ مِنْ مَكَّةَ بِالحَجِّ، فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ، والسَّغْيَ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنِّى، وكَذَلِكَ صَنَعَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ. [الزهري: ١٠٨٦].
- قال: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةَ، لِهِلَالِ ذِي

<sup>(</sup>۱) ● قال محمد: من أحرم بالحج أو قرن، لبى حتى يرمي الجمرة بأول حصاة رمي يوم النحر، فعند ذلك يقطع التلبية، ومن أحرم بعمرة مفردة لبى حتى يستلم الركن للطواف، بذلك جاءت الآثار عن ابن عباس وغيره، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

 <sup>(</sup>٢) ● قال محمد: تعجيل الإهلال أفضل من تأخيره إذا ملكت نفسَك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

الحِجَّةِ، كَيْفَ يَصْنَعُ في الطَّوَافِ؟ قال: أَمَّا الطَّوَافُ الوَاجِبُ فَلْيُوَخِّرْهُ، وهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ وبَيْنَ السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ولْيَطُفْ مَا بَدَا لَهُ، ولْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ كُلَّمَا طَافَ سُبْعاً، وقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالحَجِّ مِنْ مَكَّةً، فَأَخَّرُوا الطَّوَافَ بِالبَيْتِ والسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، حَتَّى رَجَعُوا مِنْ مِنَّى، وقد فَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، فَكَانَ يُهِلُّ لِهِلَالِ ذِي الحِجَّةِ بِالحَجِّ مِنْ مَكَّةً، ويُؤخِّرُ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ والسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنَى. [الزهري: ١٠٨٧].

■ وسُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: هل يُهِلُّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ؟ قال: بَلْ يَخْرُجُ إلى الحِلِّ فَيُحْرِمُ مِنْهُ. [الزهري: ١٠٨٩].

#### ١٥ \_ باب مَا لَا يُوجِبُ الإخرام مِنْ تَقْلِيدِ الهَدْي

٥١ [٧٨٠] م حدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بنِ حَزْم، عن عَمْرة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إلى عَافِشَةَ زَوْجِ النِّبِيّ عَلَيْ أَنْ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ قال: مَنْ أَهْدَى هَدْياً، حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الحَاجِّ، النَّبِيّ عَلَيْ أَنْ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ قال: مَنْ أَهْدَى هَدْياً، حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الهَدْيُ، وقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْي، فَاكْتُبِي إلَيَّ بِأَمْرِكِ، أَوْ مُرِي صَاحِبَ الهَدْي. قَالَتْ عَمْرَةُ: فقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ الله قَلْمُ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ الله عَلَيْ مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحُرُمُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ (١٠). [الزهري: ١٠٩١].

[۷۸۱] ٥٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: سَالتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ اللَّهُ مَالُكِ مَنْ أَهْلَ مِنْ عَائِشَةً عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً عَائِشَةً عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً عَلَيْهِ الرَّحْرِي الزهري: ١٠٩٧].

[٧٨٧] ٥٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ إبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيْمِيّ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٥٤٦٥ مقتصراً على قول السيدة عائشة رضيًا، والبخاري: ١٧٠٠، ومسلم: ٣٢٠٥.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وإنما يحرم على الذي يتوجه مع هديه يريد مكة، وقد ساق بدنة وقلدها،
 فهذا يكون محرماً، حين يتوجه مع بدنته المقلدة بما أراد من حج أو عمرة، فأما إذا كان مقيماً في أهله
 لم يكن محرماً، ولم يحرم عليه شيء حل له، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عن رَبِيعَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الهُدَيْرِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّداً بِالعِرَاقِ، فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ، فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ، فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ. قال رَبِيعَةُ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالُ: بِدْعَةٌ ورَبِّ الكَعْبَةِ. [الزهري: ١٠٩٨].

- قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ خَرَجَ بِهَدْي لِنَفْسِهِ، فَأَشْعَرَهُ وقَلَّدَهُ بِذِي الحُلَيْفَةِ، ولَمْ يُحْرِمْ هُوَ
   حَتَّى جَاءَ الجُحْفَة؟ قال: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ، ولَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ، ولَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْهَدْيَ ولَا يُشْعِرَهُ إلَّا عِنْدَ الإهلَالِ، إلَّا رَجُلٌ لَا يُرِيدُ الحَجَّ، فَيَبْعَثُ بِهِ ويُقِيمُ في الْهَدْيَ ولَا يُشْعِرَهُ إلَّا عِنْدَ الإهلَالِ، إلَّا رَجُلٌ لَا يُرِيدُ الحَجَّ، فَيَبْعَثُ بِهِ ويُقِيمُ في أَهْلِهِ. [الزهري: 109].
- وسُئِلَ مَالِكٌ: هل يَخْرُجُ بِالهَدْي غَيْرُ مُحْرِمِ؟ فَقَال: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. [الزهري: ١١٠٠].
- وسُئِلَ مالك عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الهَدْي مِمَّنْ لَا يُرِيدُ الحَجَّ ولَا العُمْرَةَ، فَقَالَ: الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي يُؤْخَذُ بِهِ في ذَلِكَ، قَوْلُ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَقَالَ: الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي يُؤْخَذُ بِهِ في ذَلِكَ، قَوْلُ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنَةُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ، ثُمَّ أَقَامَ فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ هَدْيُهُ. [الزهرى: 110].

### ١٦ \_ باب مَا تَفْعَلُ الحَائِضُ في الحَجُّ

[۷۸۳] ٥٤ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: المَرْأَةُ الحَائِضُ اللَّبِي تُهِلُّ بِالحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ، إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ، ولَكِنْ لَا تَطُوفُ بِالبَيْتِ، ولَا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، وهِيَ تَشْهَدُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ، ولَا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ولَا تَقْرَبُ المَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ. [الزهري: تَطُوفُ بِالبَيْتِ، ولَا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ولَا تَقْرَبُ المَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ. [الزهري: 110، الشيباني: 21٣].

### ١٧ ـ باب العُمْرَة في أَشْهُرِ الحَجِّ

- [٧٨٤] ٥٥ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اعْتَمَرَ ثَلَاثاً: عَامَ الحُدَيْبِيَةِ، وعَامَ القَضِيَّةِ، وعَامَ الجعِرَّانَةِ. [الزهري: ١١٠٣].
- [٧٨٥] ٥٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَعْتَمِرْ إلَّا ثَكَانًا: إِحْدَاهُنَّ في شَوَّالٍ، واثْنَتَيْنِ في ذِي القَعْدَةِ. [الزهري: ١١٠٤، الشيباني: ٤٤٨].
- [٧٨٦] ٥٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بنَ

المُسَيَّبِ فَقَالَ: أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: نَعَمْ، قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. [الزهري: ١١٠٥].

[۷۸۷] ٥٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ في شَوَّالِ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ، فَاعْتَمَرَ، ثُمَّ قَفَلَ إلى أَهْلِهِ وَلَمْ يَحُجَّ (١). [الزهري: ١١٠٥، الشيباني: ٤٤٦].

## ١٨ ـ باب قَطْع التَّلْبِيَةِ في العُمْرَةِ

[٧٨٨] ٥٩ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ في العُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الحَرَمُ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ١١٢١].

- قال مَالِكٌ فِيمَنْ اعتمر مِنَ التَّنْعِيم: إنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَّةَ حِينَ يَرَى البَّيْتَ. [الزهري: ١١٢٣].
- قال يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ المَوَاقِيتِ، وهُوَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ، مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ فقَالَ: أَمَّا المُهِلُّ مِنَ المَوَاقِيتِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الحَرَم. قال: وبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَصْنَعُ ذَلِكَ. [الزهري: ١١٢٤].

### ١٩ \_ باب مَا جَاءَ في التَّمَتُّع

[۷۸۹] - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ بنِ نَوْفَلِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بنَ أبِي وقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بنَ قَيْسٍ عَامَ نَوْفَلِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بنَ أبِي وقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بنُ أبِي سُفْيَانَ \_ وهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ \_ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بنُ قَيْسٍ: لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ. فَقَالَ سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابنَ قَيْسٍ: لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ. فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا أَجْعِي. فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَدْ نَهَى عن ذَلِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ الله ﷺ، وصَنَعْنَاهَا مَعَهُ (٣). [الزهري: ١١٠٧، الشيباني: ٣٩٥].

<sup>(</sup>١) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، ولا متعة عليه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة: ۱٤٠١٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٥٠٣، والترمذي: ٨٢٣، والنسائي: ٢٨٣٥.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

 <sup>●</sup> قال محمد: القران عندنا أفضل من الإفراد بالحج، وإفراد العمرة، فإذا قرن طاف بالبيت لعمرته، وسعى بين الصفا والمروة، وطاف بالبيت لحجته، وسعى بين الصفا والمروة، طوافان وسعيان أحب =

[ ٧٩٠] ٢٦ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن صَدَقَةَ بنِ يَسَارِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: واللهِ لأَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الحَجِّ في ذِي الحِجَّةِ (١). [الزهري: أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الحَجِّ في ذِي الحِجَّةِ (١). [الزهري: ١١٠٨، الشيباني: ٤٤٧].

[٧٩١] ٦٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ في أَشْهُرِ الحَجِّ في شَوَّالٍ، أَوْ ذِي القَعْدَةِ، أَوْ في ذِي الحِجَّةِ قَبْلَ الحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ، وعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الحَجِّ، وسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ. [الزهري: ١١٠٩، الشيباني: ٤٥٠].

- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، انْقَطَعَ إلى غَيْرِهَا وسَكَنَ سِوَاهَا، ثُمَّ قَدِمَ مُعْتَمِراً في أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنْشَأَ الحَجَّ مِنْهَا: إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الهَدْيُ، أو الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، وأَنَّهُ لَا يَكُونُ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ. [الزهري: ١١١١].
- وسُثِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ في أَشْهُرِ الحَجِّ، وهُوَ يُرِيدُ الإَقَامَةَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِئَ الحَجَّ، أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ هُوَ مُتَمَتِّعٌ، ولَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ ولَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا، وإنَّمَا الهَدْيُ، أَهْلِ مَكَّةَ ولَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا، وإنَّمَا الهَدْيُ، أو الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الإقامَةَ، ولَا يَدْرِي مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، ولَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. [الزهري: ١١١٢].

[۷۹۲] ٦٣ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ في شَوَّالٍ، أَوْ ذِي القَعْدَةِ، أَوْ ذِي الحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ، وعليه مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الحَجِّ، وسَبْعَةٍ إِنْ حَجَّ، وعليه مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الحَجِّ، وسَبْعَةٍ إِنْ حَجَمَ (٢). [الزهري: ١١١٠، الشيباني: ٤٥٣].

<sup>=</sup> إلينا من طواف واحد وسعي واحد، ثبت ذلك بما جاء عن علي بن أبي طالب أنه أمر القارن بطوافين وسعيين، وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في «مسنده بترتيب السندي»: ٩٦٤، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٣٤٢٥،
 والبيهقي في «الكبرى»: (٤/ ٣٤٥).

<sup>●</sup> قال محمد: هذا حسن واسع، إن شاء فعل، وإن شاء قرن وأهدى، فهو أفضل من ذلك.

<sup>(</sup>٢) ● قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

#### ٢٠ \_ باب مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ

- العها على عَالِكُ: مَنِ اعْتَمَرَ في شَوَّالٍ، أَوْ ذِي القَعْدَةِ، أَوْ ذِي الحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إلى المَهْ وَ الحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إلى أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، إِنَّمَا الهَدْيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ في أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ. [الزهري: ١١١٦].
- قال مَالِكٌ: وكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إلى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الآفَاقِ وسَكَنَهَا، ثُمَّ اعْتَمَرَ في أَشْهُرِ الخَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الحَجَّ مِنْهَا، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ، ولَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، ولا صِيَامٌ، وهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْل مَكَّةَ إِذَا كَانَ مِنْ سَاكِنِيهَا. [الزهري: ١١١٧].
- قال: سُئِلَ مَالِكُ عن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، خَرَجَ إلى الرِّبَاطِ أَوْ إلى سَفَرٍ مِنَ الأَسْفَارِ، ثُمَّ رَجَعَ إلى مَكَّةَ وَهُو يُرِيدُ الإقامَةَ بِهَا \_ كان لَهُ أَهْلٌ بِمَكَّةَ أَوْ لَا أَهْلَ لَهُ بِهَا \_ فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الحَجَّ، وكَانَتْ عُمْرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِي بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الحَجَّ، وكَانَتْ عُمْرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِي بِعُمْرَةٍ في أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الحَجَّ، وكَانَتْ عُمْرَتُهُ اللَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَى يَتَّالِهُ أَوْ دُونَهُ، أَمُتَمَتِّعٌ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الحَالَةِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى المُتَمَتِّعِ مِنَ الهَدْي أَوِ الصِّيَامِ، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِهِ: ﴿ وَلِكَ لَمَن اللهَ يَكُنْ أَمْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمُرَاقِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. [الزهري: ١١١٨ و١١١٩].

#### ٢١ ـ باب جَامِع مَا جَاءَ في العُمْرَةِ

[٧٩٤] ٣٥ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، والسَّمَّانِ، عن أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: (العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ (٢٠). [الزهري: ١١٢٥].

[٧٩٥] ٦٦ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ لِلْمَحَبِّ، فَاعْتَرَضَ لِي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: «اعْتَمِرِي في رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ لَلْمَحَبِّةٍ» (٣). [الزهري: ١١٢٦، الشيباني: ٤٤٩].

<sup>(</sup>١) قال مَالِكٌ: مَنِ اعْتَمرَ في أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ رَجَعَ إلى أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ من عَامِهِ ذلِكَ، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ، ولَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلَا صِيَامٌ. [الزهري: ١١٢٠].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٩٩٤٨، والبخاري: ١٧٧٣، ومسلم: ٣٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل، وقد وصله أحمد: ١٧٨٣٩، من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام: حدثنا يحيى بن =

[٧٩٦] ٦٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَال: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وعُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ، وأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ، أَنْ يَعْتَمِرَ في غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ١١٢٧، الشيباني: ٣٩٦].

[۷۹۷] ٦٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُشْمَانَ بنَ عَفَّانَ كان إِذَا اعْتَمَرَ، رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عن رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ١١٢٨].

- قال مَالِكٌ : العُمْرَةُ سُنَّةٌ ، ولَا نَعْلَمُ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ أَرْخَصَ في تَرْكِهَا . [الزهري: ١١٣٠].
  - قال مَالِكٌ: ولَا أَرَى لأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ في السَّنَةِ مِرَاراً. [الزهري: ١١٣١].
- قال مَالِكٌ في المُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ في ذَلِكَ الهَدْيَ وعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَيْدَ التِي أَفْسَدَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَيْدَاتِهِ الَّتِي أَفْسَدَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَيْدَاتِهِ النَّتِي أَفْسَدَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَيْدَاتِهِ النَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنْ مِيقَاتِهِ. [الزهري: ١١٣٤].
- قال مَالِكٌ: ومَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالبَيْتِ وسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، وهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، ثُمَّ وقَعَ بِأَهْلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ، قال: يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأً، ثُمَّ يَعُودُ فَيُطُوفُ بِالبَيْتِ، وبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ويَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى، ويُهْدِي، وعَلَى المَرْأَةِ إذَا فَيَطُوفُ بِالبَيْتِ، وبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ويَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى، ويُهْدِي، وعَلَى المَرْأَةِ إذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وهِي مُحْرِمَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ. [الزهري: ١١٣٥].
- قال مَالِكٌ: فَأَمَّا المُعْتَمِرُ مِنَ التَّنْعِيمِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الحَرَمِ، ثُمَّ يُحْرِمَ فَإِنَّ

أبي كثير، عن أبي سلمة، عن معقل بن أم معقل الأسدية. قال أرادت أمي الحج. . . الحديث.
 قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۲۲/ ٥٥): هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ، وهو مرسل في ظاهره إلا أنه قد صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة فصار مسنداً بذلك، والحديث صحيح مشهور من رواية أبي بكر وغيره.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٣٤٢٠.

قال محمد: يعتمر الرجل ويرجع إلى أهله، ثم يحج ويرجع إلى أهله، فيكون ذلك في سفرين أفضل من القران، لكن القران أفضل من الحج مفرداً والعمرة من مكة، ومن التمتع والحج من مكة، لأنه إذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده، وإذا تمتع كانت حجته مكية، وإذا أفرد بالحج كانت عمرته كية، فالقران أفضل، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

 <sup>(</sup>٢) ٥ وسُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، أَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ؟ قال: لَا، ولكِنْ يَخْرُجُ إلى
 الحِلِّ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ. [الزهري: ١١٢٩].

ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، ولَكِنِ الفَصْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنَ المِيقَاتِ الَّذِي وقَّتَ رَسُولُ اللهَ ﷺ، أَوْ مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيم. [الزهري: ١١٣٣].

# ٢٢ \_ باب نِكَاح المُحْرِم

[۷۹۸] ۲۹ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعْثَ أَبَا رَافِع مولاه ورَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحَارِثِ، ورَسُولُ الله ﷺ بِالمَدِينَةِ قَبْلً أَنْ يَحْرُجَ (۱). [الزهري: ١١٧٦].

[ ٨٠٠] ٧١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن دَاوُدَ بنِ الحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بنَ طَرِيفِ المُرِّيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفٍ المُرِّيُّ أَوْهُو مُحْرِمٌ، فَرَدَّ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ نِكَاحَهُ (٣). [الزهري: ١١٧٨، النساني: ٤٣٧].

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل، وقد وصله أحمد: ۲۷۱۹۷، والترمذي: ۸٤۱ بنحوه من حديث أبي رافع هذه. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي شخ تزوج ميمونة وهو حلال، رواه مالك مرسلاً، قال: ورواه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاً.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣/ ١٥١): هذا الحديث قد رواه مطر الوراق، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع، وذلك عندي غلط من مطر، لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين، وقيل: سنة سبع وعشرين، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع، وممكن صحيح أن يسمع سليمان بن يسار من ميمونة لما ذكرنا من مولده، ولأن ميمونة مولاته ومولاة إخوته اعتقتهم وولاؤهم لها، وتوفيت ميمونة سنة ست وستين، وصلى عليها ابن عباس، فغير نكير أن يسمع منها، ويستحيل أن يخفى عليه أمرها وهو مولاها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ٣٤٤٦. وأخرجه أحمد: ٤٠١ مقتصراً على المرفوع منه فقط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٢٤٤، والبيهقي في «الكبري»: (٦٦/٥).

[٨٠١] ٧٧ ـ حَّدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: لَا يَنْكِحِ المُحْرِمُ، ولَا يَخْطُبْ عَلَى نَفْسِهِ، ولَا عَلَى غَيْرِهِ<sup>(١)</sup>.[الزهري: ١١٧٩، الشيباني: ٤٣٦].

٧٣ [٨٠٢] ٢٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ، وسَالِمَ بنَ عَبْدِ اللهِ، وسُلَيْمَانَ بنَ
 يَسَارٍ سُئِلُوا عن نِكَاحِ المُحْرِمِ؟ فَقَالُوا: لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولَا يُنْكِحُ. [الزهري: ١١٨٠].

■ قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ المُحْرِمِ: إنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ، إِذَا كَانَتْ في عِدَّةٍ مِنْهُ. [الزهري: ١١٨١].

#### ٢٣ \_ باب حِجَامَةِ المُحْرِم

٧٤ [٨٠٣] ٧٤ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ احْتَجَمَ وهُوَ مُحْرِمٌ فَوْقَ رَأْسِهِ، وهُوَ يَوْمَثِذٍ بِلَحْيَيْ جَمَلٍ، مَكَانٌ بِطَرِيقِ مَكَانٌ بِطَرِيقِ مَكَانٌ بِطَرِيقِ مَكَّةٌ (٢). [الزهري: ١١٨٩، الشيباني: ٥٢٠].

الهُ عَرْمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَحْتَجِمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَحْتَجِمُ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَحْتَجِمُ اللهُ عَنْهُ (٣). [الزهري: ١١٩٠، الشيباني: ٤١٥، ٤١٥].

<sup>■</sup> قال محمد: قد جاء في هذا اختلاف، فأبطل أهل المدينة نكاح المحرم، وأجاز أهل مكة وأهل العراق نكاحه، وروى عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم، فلا نعلم أحداً ينبغي أن يكون أعلم بتزوج رسول الله ﷺ ميمونة من ابن عباس وهو ابن أختها، فلا نرى بتزوج المحرم بأساً، ولكن لا يقبّل ولا يمس حتى يحل، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۲٤٥، والبيهقي في «الكبرى»: (۲/۳۱). وأخرجه الطبراني في «الأوسط»: ۵۱۰، والدارقطني في «سننه»: (۳/ ۲۲۱) مرفوعاً من حديث ابن عمر رهيا.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل، وقد وصله أحمد: ٢٢٩٢٤، والبخاري: ١٨٣٦، ومسلم: ٢٨٨٦ من حديث عبد الله بن بحينة رهيه.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٣/ ٢٣): وهذا مرسل في «الموطأ» عند جماعة الرواة، وقد روي مسنداً من وجوه صحاح من حديث ابن عباس، وجابر، وعبد الله بن بحينة، وأنس.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بأن يحتجم وهو محرم، اضطر إليه أم لم يضطر، إلا أنه لا يحلق شعراً، وهو قول أبي حنيفة.

 <sup>(</sup>٣) ● قال محمد: لا بأس بأن يحتجم المحرم، ولكن لا يحلق شعراً. بلغنا عن النبي ﷺ أنه احتجم وهو صائم محرم، وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا.

قال: قال مَالِكٌ: لَا يَحْتَجِمُ المُحْرِمُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ. [الزهري: ١١٩١].

## ٢٤ ـ باب مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

[٨٠٦] ٧٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ الزُّبَيْرَ بنَ العَوَّامِ كان يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ في الإِحْرَامِ<sup>(٢)</sup>.[الزهري: ١١٣٨، الشيباني: ٤٤٥].

قَالَ مَالِكُ: والصَّفِيفُ: القَدِيدُ.

٧٨ [٨٠٧] حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عن أبِي قَتَادَةً في الحِمَارِ الوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ، إلَّا أَنَّ في حَدِيثِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ الله الله عَمَارِ الوَحْشِيِّ قال: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ» (٣). [الزهري: ١١٣٧].

[٨٠٨] ٧٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِي أَنَّهُ قال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عن عِيسَى بنِ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن عُمَيْرِ بنِ سَلَمَةَ إِبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عن عَيسَى بنِ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن عُمَيْرِ بنِ سَلَمَةَ الشَّاسَةَ النَّهُ عَنْ مَنْ اللهَ عَلَيْهُ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وهُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى إِذَا كَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٢٥٦٧، والبخاري: ٢٩١٤، ومسلم: ٢٨٥٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥/ ١٨٩).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا كله نأخذ، إذا صاد الحلال الصيد فذبحه، فلا بأس بأن يأكل المحرم من لحمه إن كان صيد من أجله، أو لم يصد من أجله، لأن الحلال صاده وذبحه، وذلك له حلال، فخرج من حال الصيد، وصار لحماً، فلا بأس بأن يأكل المحرم منه، وأما الجراد فلا ينبغي للمحرم أن يصيده، فإن فعل كفَّر، وتمرة خير من جرادة، كذلك قال عمر بن الخطاب، وهذا كله قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٢٥٦٨، والبخاري: ٢٩١٤، ومسلم: ٢٨٥٣.

بِالرَّوْحَاءِ، إِذَا حِمَارٌ وحْشِيُّ عَقِيرٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي صَاحِبُهُ ". فَجَاءَ البَهْزِيُّ وهُوَ صَاحِبُهُ إلى رسول الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ شَأَنكُمْ بِهَذَا الحِمَارِ. فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَان شَائنكُمْ بِهَذَا الحِمَارِ. فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَان بِالأَثْايَةِ - بَيْنَ الرُّويَثَةِ والعَرْجِ - إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ (١) في ظِلِّ وفِيهِ سَهْمٌ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ، لَا يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزُوهُ (٢). [الزهري: ١١٣٩].

المعيد المُسيَّبِ يُحدِّثُ عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسيَّبِ يُحدِّثُ عن أَهْلِ العِرَاقِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ البَحْرَيْنِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ وَجَدَ رَكْباً مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ مُحْرِمِينَ، فَسَأَلُوهُ عن لَحْمِ صَيْدٍ وَجَدُّوهُ عِنْدَ أَهْلِ الرَّبَذَةِ، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ، ثم قال: إنِّي مُحْرِمِينَ، فَسَأَلُوهُ عن لَحْمِ صَيْدٍ وجَدُّوهُ عِنْدَ أَهْلِ الرَّبَذَةِ، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ، ثم قال: إنِّي شَكَحْتُ فِيمَا أَمَرْتُهُمْ بِهِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ المَدِينَةَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بنِ الحَظَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ عُمْرُ بنُ الخَطَّابِ: لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَعْمَرُ بنُ الخَطَّابِ: لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَفَعَلْتُ بنَ الخَلَابِ: لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ فَلَكَ لَكُ لَقَعَلْتُ بنَ الخَلَابِ: لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ فَلَكَ لَقَعَلْتُ بنَ الْخَلَابِ: لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ فَلَكَ لَعْمَلُ بنُ الخَلَابِ: لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ فَلَاكُ فَعَلْتُ بنَ الْخَلَابِ: لَقَ الْتَعْمَدُ بنَ الْحَلَابِ الْتَعْلَابِ عَمْرُ بنَ الْحَدَالَ الْعَلَابِ الْعَرَالُةُ لَقُعَلْتُ بنَ الْحَرَاتُ فَعَلَابَ الْعَلَالَ عَمْرُ بنَ الْعَلَابِ الْعَلَالِ الْعَلِي الْعَلَقُ الْعَرْمِينِ الْمُلْعُولُ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَابِ الْعَلْمِ اللّهُ الْعَلَالُ عُمْرُ بنُ الْعَلَالُ عَلَالَ عُمْرُ بنَ الْعَلَابِ الْعَلَالُ الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْتَعْلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُولُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعِلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُولُولُ الْعَلَالِ الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَالِ الْعِلْمُ الْعَلَا

[ ۱۱۰] ۸۱ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ أَنَّهُ مَرَّ أَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ، واسْتَفْتَوْهُ في لَحْمِ صَيْدٍ، ويَحَدُّوا نَاساً أَحِلَّةً يَأْكُلُونَهُ، فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ، قال: ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ عَلَى عُمَرَ بنِ وجَدُوا نَاساً أَحِلَّةً يَأْكُلُونَهُ، فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ، قال: ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَسَأَلتُهُ عن ذَلِكَ، فَقَالَ: بِمَ أَفْتَيْتَهُمْ ؟ فَقُلْتُ: أَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ. قال: فَقَالَ عُمَرُ: لَكُ أَفْتَيْتُهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لأَوْجَعْتُكَ (٣). [الزهري: ١١٤١، النيباني: ٤٤١].

[٨١١] ٨٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ في رَكْبٍ مُحْرِمِيْنَ، حَتَّى إذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ، قال: فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَنْ أَفْتَاكُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ، قال: فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا؟ قَالُوا: كَعْبٌ. قال: فَإنِّي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا، ثُمَّ لَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ

<sup>(</sup>١) وقوله (حاقف): أي واقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه. «شرح الزرقاني» (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: ٢٨٢٠.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣٤/ ٣٤١): لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث، واختلف أصحاب يحيى بن سعيد فيه على يحيى بن سعيد، فرواه جماعة كما رواه مالك، ورواه حماد بن زيد، وهشيم، ويزيد بن هارون، وعلي بن مسهر عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن النبي على.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١٨٩/٥).

طَرِيقِ مَكَّةَ، مَرَّتْ بِهِمْ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ أَنْ يَأْخُذُوهُ ويَأْكُلُوهُ، قال: فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُمْ بِهَذَا؟ قال: هُوَ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ. قال: ومَا يُدْرِيكَ؟ قال: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، والَّذِي نَفْسِي قال: هُوَ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ. قال: ومَا يُدْرِيكَ؟ قال: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، والَّذِي نَفْسِي يَيْدُو، إِنْ هِيَ إِلَّا نَثْرَةُ حُوتٍ، يَثْثُرُهُ في كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ (١). [الزهري: ١١٤٢، الشيباني: ٤٤٣].

- وسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا يُوجَدُ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ، هل يَبْتَاعُهُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا كان مِنْ ذَلِكَ يُعْتَرَضُ بِهِ الحَاجُّ، ومِنْ أَجْلِهِمْ صِيدَ، فَإنِّي أَكْرَهُهُ وأَنْهَى عَنْهُ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ رَجُلِ لَمْ يُرِدْ بِهِ المُحْرِمِينَ، فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ فَابْتَاعَهُ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. [الزهري: ١١٤٣].
- قال مَالَلِكٌ فِيمَنْ أَحْرَمَ وعِنْدَهُ صَيْدٌ قَدْ صَادَهُ أَوِ ابْتَاعَهُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ. [الزهري: ١١٤٥].
- قال مَالِكٌ في صَيْدِ الحِيتَانِ في البَحْرِ والأَنْهَارِ والبِرَكِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ: إنَّهُ حَلَالٌ لِ للمُحْرِمِ أَنْ يَصْطَادَهُ. [الزهري: ١١٤٤].

# ٢٥ ـ باب مَا لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

الله عَنْ مَا لِكِ مَن مَالِكِ ، عَنِ الصَّعْبِ بِنِ جَثَّامَةَ اللَّيْوِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ الله عَنْ مَسْعُودٍ ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ اللَّيْوِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ الله عَنْ مَسْعُودٍ ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ اللَّيْوِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ الله عَنْ مَسْولُ الله عَنْ ، قال : فَلَمَّا رَأَى حَمَّاراً وحْشِيًّا وهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ » (٢) . [الزهري: ١١٤٦ ، رَسُولُ الله عَنْ مَا في وجْهِي ، قال : «إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ » (٢) . [الزهري: ١١٤٦ . الشياني: ٤٤٠].

[٨١٣] ٨٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ قال: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ بِالعَرْجِ، وهُوَ مُحْرِمٌ في يَوْمٍ صَائِفٍ، قَدْ غَطَّى وجْهَهُ بِقَطِيفَةِ أَرْجُوَانٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوا. فَقَالُوا: أَوَلَا تَأْكُلُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ، إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي (٣). [الزهري: ١١٤٧، الشيباني: ٤١٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٨٣٥٠، والبيهقي في «الكبرى»: (٥/ ١٨٩).

وقوله (رجل من جراد): أي قطيع، وقوله (نثرة الحوت): أي عطسته. «شرح الزرقاني» (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٦٤٢٣، والبخاري: ١٨٢٥، ومسلم: ٢٨٤٥.

<sup>(</sup>٣) ٍ أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١١٠٦، والبيهقي في «الكبرى»: (٥/ ١٩١).

وقوله (بقطيفة أرجوان): القطيفة: كساءله خمل، والأرجوان: صوف أحمر. «شرح الزرقاني» (٢/٨٧٨).

- [٨١٤] ٨٥ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: يَا ابنَ أُخْتِي، إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ، فَإِنْ تَخَلَّجَ في نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ. تَعْنِي قَالَتْ لَهُ: يَا ابنَ أُخْتِي، إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ، فَإِنْ تَخَلَّجَ في نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ. تَعْنِي قَالَتْ لَهُ: الزهري: ١١٤٨].
- وحَدَّثَنِي مَالِكٌ في الرَّجُلِ المُحْرِمِ يُصَادُ مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ، فَيُصْنَعُ لَهُ ذَلِكَ الصَّيْدُ، فَيَأْكُلُ
   مِنْهُ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِهِ صِيدَ: فَإِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ كُلِّهِ. [الزهري: ١١٤٩].
- قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إلى أَكْلِ المَيْتَةِ وهُوَ مُحْرِمٌ، أَيَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ،
   أَمْ يَأْكُلُ المَيْتَةَ؟ فَقَالَ: بَلْ يَأْكُلُ المَيْتَةَ، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُحْرِمِ
   في أَكْلِ الصَّيْدِ، ولَا في أَخْذِهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ، وقَدْ أَرْخَصَ في المَيْتَةِ عَلَى حَالٍ الظَّرُورَةِ. [الزهري: ١١٥٠].
- قال مَالِكٌ: وأَمَّا مَا قَتَلَ المُحْرِمُ أَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْدِ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلَالٍ ولَا لِمُحْرِمٍ،
   لأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ كان خَطَأً أَوْ عَمْداً، فَأَكْلُهُ لَا يَحِلُّ، قال مالك: قَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ غَيْر واحِدٍ. [الزهري: ١١٥١].
- قال مالك في الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ: إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ، مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ ولَمْ يَأْكُلُهُ: إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ، مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ ولَمْ يَأْكُلُ مِنْه. [الزهري: ١١٥٢].

## ٢٦ ـ باب أُمْرِ الصَّيْدِ في الحَرَم

[ ۱۹۵] ۸۹ ـ قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ في الحَرَمِ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ في الحَرَمِ، فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيْدِ، فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيْدُ في الحِلِّ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكُلُهُ، وعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَزَاءُ ذلك الصَّيْدِ، فَإِنَّهُ لَا فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيْدِ في الحِلِّ فَيطْلُبُهُ، حَتَّى يَصِيدَهُ في الحَرَمِ، فَإِنَّهُ لَا فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ في الحِلِّ فَيطْلُبُهُ، حَتَّى يَصِيدَهُ في الحَرَمِ، فَإِنَّهُ لَا يُحُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ وهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الحَرَمِ، فَإِنْ يُكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ وهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الحَرَمِ، فَإِنْ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ وهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الحَرَمِ، فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيبًا مِنَ الحَرَمِ فَعَلَيْهِ جَزَاءُ، [الزهري: ١١٥٣ و١١٥٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ١٩٤).

وقوله (تخلج): أي تحرك. «النهاية» (خلج).

 <sup>(</sup>۲) زاد الزهري: قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ المُحْرِمِ يَدُلُّ الحَلَالَ عَلَى صَيْدِ فَيَقْتُلُهُ، هل عَلَى المُحْرِمِ كَفَّارَةٌ؟
 فَقَالَ: لا، ولَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ، وإنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَأْمُرُ الرَّجُلَ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً مُسْلِماً فَيَقْتُلَهُ،
 فَلَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي أَمْرَهُ قَتْلٌ. [الزهري: ١١٥٥].

# ٢٧ ـ باب الحُكْم في الصَّيْدِ

[٨١٦] ٨٧ ـ قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ (١):قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَاللهُ وَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿يَكُمُ مِنِ النَّعَرِ يَعَكُمُ بِهِ عَلَى مَن قَلْلُهُ مِنكُمْ هَدَيًا بَلِغَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَلْلُهُ مِنكُمْ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَلْلَ مِن ٱلنَّعَرِ يَعَكُمُ بِهِ عَرْلًا عَدْلِ مِنكُمْ هَدَيًا بَلِغَ النَّعَرِ مَعَالًا مَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدَيًا بَلِغَ اللهُ وَمِن قَلْلُهُ مِنكُمْ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيمًا لَيْدُوقَ وَبَالَ أَمْرَةٍ ﴾ [المائدة: ٩٥].

قَالَ مَالِكٌ: فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وهُوَ حَلَالٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وهُوَ مُحْرِمٌ، بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ، وقَدْ نَهَى اللهُ عن قَتْلِهِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.

قَالَ مَالِكٌ: والأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وهُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ (٢). [الزهري: ١١٥٦ و١١٥٠].

- قال يَحْيَى: قال مَالِكُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ: أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا، أَوْ يَضُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدِّ يَوْماً، ويُنْظَرَ كَمْ عِدَّةُ المَسَاكِينِ، فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً صَامَ عَشَرَةَ يَوْماً، ويُنْظَرَ كَمْ عِدَّةُ المَسَاكِينِ، فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً صَامَ عَشَرَةً المَسَاكِينِ، فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً صَامَ عَشَرَةً أَلَيْهِ الْعَنْدَ مِنْ أَيَّامٍ، وإِنْ كَانُوا عِشْرِينَ صَامَ عِشْرِينَ يَوْماً، عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا، وإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سِتِينً مِسْكِيناً. [الزهري: ١١٥٨].
- قال مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكُمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ في الحَرَمِ وهُوَ حَلَالٌ، بِمِثْلِ مَا يُحْكُمُ
  بِهِ عَلَى المُحْرِمِ الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ في الحَرَمِ وهُوَ مُحْرِمٌ. [الزهري: ١١٥٩].

## ٢٨ ـ باب مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

[۸۱۷] ۸۸ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ في قَبْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، والحِدَأَةُ، والعَقْرَبُ، والخَمْسُ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ في قَبْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، والحِدَأَةُ، والعَقْرَبُ، والعَقْرَبُ (٣). [الزهري: ١١٨٣، الشيباني: ٢٦٦].

<sup>(</sup>۱) ٥ قال مالك بن أنس: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَكُمُ اللّهُ بِثَنَءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥ ٱيْدِيكُمْ وَرِمَا مُكُمْ ﴾ قال: فكل شيء يناله الإنسان بيده من الصيد، أو برمحه، أو بسهم، أو بشيء من سلاحه، فيقتله فهو جيد.

<sup>(</sup>٢) ٥ وزاد الزهري: مكان كل عشرين مداً عشرين يوماً من الصيام. قال مَالِكٌ: قال الله تَبَارَكُ وتَعَالَى في الظهار: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاشَأَ ﴾، ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرِيْنِ مُتَالِعَتِن مِن مَبْلِي أَن يَتَمَاشَأَ فَمَن لَمْ يَسْتَطِع فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِشْكِيناً ﴾ فجعل الله مكان صيام كل يوم إطعام مسكين [الزهري: ١١٦٠].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٦٢٢٩، والبخاري: ١٨٢٦، ومسلم: ٢٨٧٢.

[٨١٨] ٨٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والفَأْرَةُ، والغَرَابُ، والحِدَأَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ» (١). [الزهري: ١١٨٤، الشيباني: ٤٢٧].

٩٠ [٨١٩] عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، والعَقْرَبُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ» (٢٠). [الزهري: ١١٨٥].

٩١ [٨٢٠] مَن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتْلِ الحَيَّاتِ في الحَرَم (٣). [الزهري: ١١٨٦، الشياني: ٤٢٨].

- قال مَالِكٌ في الكَلْبِ العَقُورِ الَّذِي أُمِرَ بِقَتْلِهِ في الحَرَمِ: إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ وعَدَا عَلَيْهِمْ وأَخَافَهُمْ، مِثْلُ الأَسَدِ، والنَّمِرِ، والفَهْدِ، والذِّثْبِ، فَهُوَ الكَلْبُ العَقُورُ، وأمَّا مَا كان مِنَ السِّبَاعِ لَا يَعْدُو، مِثْلُ الضَّبُع، والثَّعْلَبِ، والهِرِّ، ومَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ، فلَا يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ، فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ. [الزهري: ١١٨٧، عدا قوله: فإن قتله فداه].
- قال مَالِكٌ: وأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَإِنَّ المُحْرِمَ لَا يَقْتُلُهُ، إلَّا مَا سَمَّى النَّبِيِّ ﷺ:
   الغُرَابُ، والحِدَأَةُ، وإنْ قَتَلَ المُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا فَدَاهُ. [الزهري: ١١٨٨].

# ٢٩ ـ باب مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ

(١٢٨] ٩٢ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ إبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عن رَبِيعَةَ بنِ أبي عَبْدِ اللهِ بنِ الهُدَيْرِ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيراً لَهُ، التَّيْمِيِّ، عن رَبِيعَةَ بنِ أبي عَبْدِ اللهِ بنِ الهُدَيْرِ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيراً لَهُ، في طِينِ بِالسَّقْيَا وهُوَ مُحْرِمٌ (٤). [الزهري: ١١٩٢، الشيباني: ٤٣٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٦٢٢٨، والبخاري: ١٨٢٦، ومسلم: ٢٨٧٦.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل: أخرجه موصولاً أحمد: ٢٦٢٤٤، والبخاري: ٣٣١٤، ومسلم: ٢٨٦٣ من حديث عائشة.

 <sup>(</sup>٣) ● أخبرنا مالك: أخبرنا ابن شهاب قال: بلغني أن سعد بن أبي وقاص كان يقول: أمر رسول الله ﷺ بقتل الوزغ.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٦٨٠، والبيهقي في «الكبرى»: (٢١٢٥).
 قوله (يقرد): أي يزيل القراد، والقراد هو ما يتعلق بالبعير. «شرح الزرقاني» (٢/ ٣٨٨).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس به، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

قَالَ مَالِكٌ: وأَنَا أَكْرَهُهُ.

[۸۲۲] ٩٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَلْقَمَةَ بنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عن أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَلْقَمَةَ، عن أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْ تُسْأَلُ عَنِ المُحْرِمِ، أَيَحُكُ جَسَدَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ فَلْيَحْكُكُهُ ولْيَشْدُدْ، قالت عائشة: وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ (١). [الزهري: ١١٩٤، الشياني: ٤٣٤].

[٨٢٣] ٩٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ نَظَرَ في المِرْآةِ لِشَكْوِ كان بِعَيْنَيْهِ، وهُوَ مُحْرِمٌ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ١١٩٥] .

[٨٢٤] ٩٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ المُحْرِمُ حَلَمَةً، أَوْ قُرَاداً عن بَعِيره<sup>(٣)</sup>. [الشيباني: ٤٣١].

قَالَ مَالِكٌ: وذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في ذَلِكَ. [الزهري: ١١٩٣].

97 [٨٢٥] عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن ظُفْرِ لَهُ انْكَسَرَ وهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: اقْطَعْهُ. [الزهري: ١١٩٦].

- وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذْنَهُ، أَيَقْطُرُ في أُذُنِهِ مِنَ البَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبُ وهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً، ولَوْ جَعَلَهُ في فِيهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْساً. [الزهري: ١١٩٧].
- قال مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبُطُّ المُحْرِمُ خُرَاجَهُ، ويَفْقَأَ دُمَّلَهُ، ويَقْطَعَ عَرَقَهُ إِذَا احْتَاجَ إلى ذَلِكَ (٤). [الزهري: ١١٩٨].

### ٣٠ \_ باب الحَجِّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ

٩٧ [٨٢٦] الله عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ قال: كان الفَضْلُ بنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ الله ﷺ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَصْرِفُ وجْهَ الفَصْلِ

أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥/ ٦٤).

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٨٤٠٢.وقوله (حلمة): بالتحريك: القراد الكبير «النهاية» (حلم).

<sup>•</sup> قال محمد: لا بأس بذلك. قول عمر بن الخطاب في هذا أعجب إلينا من قول ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) قوله (يبط): البط: شقّ الدُّمَّل والخراج ونحوهما. «النهاية» (بطط).

إلى الشِّقُ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ في الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قال: «نَعَمْ» (١). وذَلِكَ في حَجَّةِ الوَدَاع (٢). [الزهري: ١١٨٧، الشياني: ٤٨٠].

## ٣١ ـ باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

[۸۲۷] ۹۸ ـ قال مَالِكُ: مَنْ حُبِسَ بِعَدُوِّ فَحَالَ بَيْنَهُ وبَيْنَ البَيْتِ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ويَنْحَرُ هَدْيَهُ، ويَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ، ولَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. [الزهري: ١١٧٥].

[٨٢٨] \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَلَّ هُوَ وأَصْحَابُهُ بِالحُدَيْبِيَةِ، فَنَحَرُوا الله ﷺ حَلَّ هُو وأَصْحَابُهُ بِالحُدَيْبِيَةِ، فَنَحَرُوا اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهَ عَلَيْ أَنْ يَطُوفُوا بِالبَيْتِ، وقَبْلَ أَنْ يَصِلَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ عَلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ، ولَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَصُلُ يَقْضُوا شَيْئًا ولَا يَعُودُوا لِشَيْءٍ. (٣) [الزهرى: ١١٧٢].

[٨٢٩] ٩٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال حِينَ خَرَجَ إلى مَكَّةَ مُعْتِمَراً في الفِتْنَةِ: إنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ.

بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ.

ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا واحِدٌ، ثُمَّ التَفَتَ إلى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا

<sup>(</sup>۱) ٥ زاد الزهري هنا: حجى عنه، أرأيت لو كان على أبيك دين فقد قضيت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٣٣٧٥، والبخاري: ١٥١٣، ومسلم: ٣٢٥١.

أخبرنا مالك: أخبرنا أيوبُ السَّخْتِياني، عن ابن سيرين، عن رجل أخبره، عن عبد الله بن عباس أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إنّ أمي امرأة كبيرة لا نستطيع أن نحملها على بعير، وإن ربطناها خفنا أن تموت، أفاحج عنها؟ قال: نعم.

<sup>-</sup> أخرنا مالك: أخبرنا أيوب السَّخْتِياني، عن ابن سيرين أن رجلاً كان جعل عليه أن لا يبلغ أحد من ولده الذي قال وقد كَبِرَ الشيخ، ولده الحَلَبَ فَيَحْلُبُ ويستقيه إلا حج وحج به، قال: فبلغ رجل من ولده الذي قال وقد كَبِرَ الشيخ، فجاء ابنه إلى النبي عَلَيْ فأخبره الخبر، فقال: إنّ أبي قد كبر وهو لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم.

<sup>-</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بالحج عن الميت وعن المرأة والرجل إذا بلغا من الكبر ما لا يستطيعان أن يحجا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى. وقال مالك بن أنس: لا أرى أن يحج أحد عن أحد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٢١٩)، وعلقه البخاري بنحوه قبل: ١٨١٣.

أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ البَيْتَ، فَطَافَ طَوَافاً وَاحِداً، ورَأَى ذَلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ وأَهْدَى (١). [الزهري: ١١٧٣، الشيباني: ٣٩٣].

■ قال مَالِكٌ: فَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُقِّ، كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُ ﷺ وأَصْحَابُهُ.
 قال مالكٌ: فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُقِّ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دُونَ البَيْتِ. [الزهري: ١١٧٤].

# ٣٢ \_ باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ

اله ١٠٠ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْرَ أَنَّهُ قال: المُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ، ويَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، فَإِذَا اضْطُرَّ إلى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أو الدَّوَاءِ، صَنَعَ ذَلِكَ وافْتَدَى (٢) . [الزهرى: ١١٦٢، الشيانى: ٥٠٧].

[۸۳۱] ۱۰۱ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: المُحْرِمُ لَا يُحِلُّهُ إِلَّا البَيْتُ. [الزهري: ١١٦٣].

[ ۱۰۲ ] ۱۰۲ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَيُّوبَ بنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ
البَصْرَةِ كان قَدِيماً أَنَّهُ قال: خَرَجْتُ إلى مَكَّةَ، حَتَّى إذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ كُسِرَتْ
فَخِذِي، فَأَرْسَلْتُ إلى مَكَّةَ، وبِهَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ، وعَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ والنَّاسُ، فَلَمْ
يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ، فَأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ المَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، حَتَّى أَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ.

[٨٣٣] ١٠٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ١٨١٣، ومسلم: ٢٩٨٩، إلا أنه قال: فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعاً، وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه.

وأخرج أحمد الجزء الأول منه فقط: ٦٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «مسنده» بترتيب السندي: ٩٨٧.

<sup>•</sup> قال محمد: بلغنا عن عبد الله بن مسعود ﷺ أنه جعل المحصر بالوجع كالمحصر بالعدو، فسئل عن رجل اعتمر، فَنَهَشَتْه حية، فلم يستطع المضي، فقال ابن مسعود: ليبعث بهدي ويُواعِدْ أصحابه يوم أمار، فإذا نحر عنه الهدي، حل وكانت عليه عمرة مكان عمرته، وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا.

أَنَّهُ قال: مَنْ حُبِسَ دُونَ البَيْتِ بِمَرَضٍ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ، وبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ(١). [الزهرى: ١١٦٥].

[A٣٤] - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بنَ حُزَابَةَ
الْمَحْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وهُوَ مُحْرِمٌ، فَسَأَلَ مَنْ يَلِي عَلَى المَاءِ الَّذِي كان
عَلَيْهِ، فَوَجَدَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، وعَبْدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْرِ، ومَرْوَانَ بنَ الحَكَمِ، فَذَكَرَ لَهُمُ
الَّذِي عَرَضَ لَهُ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ويَفْتَدِيَ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إَحْرَامِهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِل، ويُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي (٢).

قَالَ مَالِكٌ: وعَلَى ذلك الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُقٌ. [الزهري: ١١٦٦].

- [ ٨٣٥] \_ قال مَالِكُ: وقَدْ أَمَرَ مُحَمِّرُ بنُ الخَطَّابِ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ وهَبَّارَ بنَ الأَسْوَدِ حِينَ فَاتَهُمَا الحَجُّ، وأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعَا حَلَالاً، ثُمَّ يَحُجَّانِ عَاماً قَابِلاً ويُهْدِيَانِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام في الحَجِّ، وسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ. [الزهري: ١١٦٧].
- قال مَالِكٌ: وكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ، إِمَّا بِمَرَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، أَوْ بِخَطَإٍ مِنَ العَدِ، أَوْ خَفي عَلَيْهِ الهِلَالُ، فَهُوَ مُحْصَرٌ، عَلَيْهِ مَا عَلَى المُحْصَرِ. [الزهري: ١١٦٨].
- قال يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالحَجِّ، ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ، أَوْ بَطْنٌ
   متحرِّق، أَوِ امْرَأَةٌ تَطْلُقُ؟ قال: مَنْ أَصَابَهُ هَذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ، يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا(٣). [الزهري: ١١٦٩].
- قال مَالِكُ في رَجُلِ قَدِمَ مُعْتَمِراً في أَشْهُرِ الحَجِّ، حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالحَجِّ مِنْ
   مَكَّةَ، ثُمَّ كُسِر، أَوْ أَصَابَهُ ما لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ المَوْقِف. قال مَالِكُ:
   أَرَى أَنْ يُقِيمَ حَتَّى إِذَا بَرَأَ خَرَجَ إلى الحِلِّ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالبَيْتِ، ويَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ يَجِلُّ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلِ والهَدْيُ. [الزهري: ١١٧٠].
- قال مَالِكٌ فِيمَنْ أَهَلَ بِالحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ وسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ مَالِكٌ فِيمَنْ أَهَلَ بِالحَجِّ مِنْ مَكَّة النَّاسِ المَوْقِف. قال مَالِكُ: إذَا فَاتَهُ الحَجُّ، فَإنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۵۷۸، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (۳۸۳۸)، والبيهقي في «الكبرى»: (۲۱۹/۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۵۸۰، والبيهقي في «الكبري»: (٥/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) قوله (بطن متحرق): أي إسهال بطن منعه. «شرح الزرقاني» (٢/ ٣٩٦).

اسْتَطَاعَ خَرَجَ إلى الحِلِّ فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالبَيْتِ، وسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، لأَنَّ الطَّوَافَ الأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ، فَلِذَلِكَ يَعْمَلُ بِهَذَا، وعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ لأَنَّ الطَّوَافَ الأَوَّلَ المَّ يَعْمَلُ بِهَذَا، وعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ والهَدْيُ. قال مالك: وإنْ كان مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الحَجِّ، فَطَافَ بِالبَيْتِ، وسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، حَلَّ بِعُمْرَةٍ، وطَافَ بِالبَيْتِ طَوَافاً الحَجِّ، فَطَافَ بِالبَيْتِ مُوافاً والمَرْوَةِ، لأَنَّ طَوَافَهُ الأَوَّلَ، وسَعْيَهُ إنَّمَا كان نَوَاهُ لِلْحَجِّ، وعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلِ والهَدْيُ. [الزهري: ١١٧١].

## ٣٣ \_ باب مَا جَاءَ في بِنَاءِ الكَعْبَةِ

المحمّد بن أبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ النَّبِيَ مَحْمَد بنِ أبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ». قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقَ: «لَوْلَا فَقُلْتُنَ عَائِشَةُ سَمِعَتْ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ لَفَعَلْتُ». قال: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ لَفَعَلْتُ». قال: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله عَيْقَ، مَا أُرَى رَسُولَ الله عَيْقَ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الحَجْرَ، إلَّا أَنَّ البَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ (١٠). [الزهري: ١٢٧٨، الشياني: ٤٧٤].

[۸۳۷] م ۱۰ و حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ زوج النبي عَلَيْ قَالَتْ: مَا أُبَالِي أَصَلَيْتُ في الحِجْرِ أَمْ في البَيْتِ. [الزهري: ۱۲۷۹].

[ ۱۰۸ ] ۱۰۸ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ: مَا حُجِرَ الحِجْرُ، فَطَافَ النَّاسُ مِنْ ورَائِهِ، إلَّا إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ كُلِّهِ. [الزهري: ۱۲۸۰].

## ٣٤ \_ باب الرَّمَل في الطَّوَافِ

[۸۳۹] ۱۰۷ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إلَيْهِ، ثَلَاثَةَ أَطْوَافِ (۲). [الزهرى: ۱۲۸۱، الشياني: ٤٥٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٥٤٤٠، والبخارى: ١٥٨٣، ومسلم: ٣٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٥١٦٩، ومسلم: ٣٠٥٣.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ مِبَلَدِنَا (١). [الزهري: ١٢٨٢].

اله ١٠٨] ١٠٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَرْمُلُ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ إلى الحَجَرِ الأَسْوَدِ أَلَى الحَجَرِ الأَسْوَدِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، ويَمْشِي أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ١٢٨٣].

[٨٤١] ١٠٩ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كان إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ سَعَى الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ يَقُولُ:

السلُّسهُ مَ لَا إِلَسهَ إِلَّا أَنْستَ ا

يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِذَلِكَ. [الزهري: ١٢٨٤].

[٨٤٢] ١١٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْرِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ. قال: ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَسْعَى حَوْلَ البَيْتِ الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ (٣). [الزهري: ١٢٨٥، الشيانى: ١٤٥٥].

[٨٤٣] ١١١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنْى، وكان لَا يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ البَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ (٤). [الزهري: ١٣٠٤، الشياني: ٥١٩].

 <sup>■</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، الرمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ٥ زاد الزهري هنا: يسعى الثلاثة الأطواف ويمشى الأربعة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٤٦١٨ مطولاً، وأخرجه البخاري: ١٦٠٤، ومسلم: ٣٠٥١ مرفوعاً من حديث ابن عمر اللها.

 <sup>(</sup>٣) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، الرمل واجب على أهل مكة وغيرهم في العمرة والحج، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥/ ٨٤).

<sup>●</sup> قال محمد: إن فعل هذا أجزأه، وإن طاف ورمل وسعى قبل أن يخرج أجزأه ذلك، كل ذلك حسن، إلا أنا نحب له أن لا يترك الرمل بالبيت في الأشواط الثلاثة الأول إن عجل أو أخر، وهو قول أبي حنفة رحمه الله.

# ٣٥ \_ باب الاسْتِلَام في الطُّوَافِ

[٨٤٤] ١١٢ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كان إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالبَيْتِ، ورَكَعَ الرَّكْعَ الرَّكْعَ اللَّمْوَدَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا والمَرْوَةِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا والمَرْوَةِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (١١). [الزهري: ١٢٨٦].

[٨٤٥] ١١٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ: «كَيْفَ صَنَعْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ في اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الأسود؟» فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اسْتَلَمْتُ وتَرَكْتُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «أَصَبْتَ» (٢). [الزهري: ١٢٨٧].

اللَّرْكَانَ كُلَّهَا، وكان لَا يَدَعُ اليَمَانِيَّ، إلَّا أَنْ يُغْلَبَ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٢٨٨].

# ٣٦ ـ باب تَقْبِيلِ الرُّكْنِ الأَسْوَدِ في الإسْتِلامِ

اله الما ١١٥ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال وَهُوَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ لِلرُّكْنِ الأَسْوَدِ: إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ، ولَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ لِلرُّكْنِ الأَسْوَدِ: إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ، ولَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُو يَتُلُهُ أَنَّكُ، ثُمَّ قَبَّلُهُ أَنَّكُ، الزهري: ١٢٨٩].

■ قال مَالِكٌ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّ إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ بِالبَيْتِ يَدَهُ عَنِ الرُّكْنِ الرُّكْنِ الرُّكْنِ النَّمَانِي، أَنْ يَضَعَهَا عَلَى فِيهِ. [الزهريك ١٢٩٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٤٤٤٠، ومسلم: ٢٩٥٠ مطولاً، موصولاً من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>۲) الحديث مرسل: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۱۹۰۰، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۳/ ۱۷۲)، والطبراني في «الكبرى»: (۲۰ ، ۸۰)، والطبراني في «الكبرى»: (۲۰ ، ۸۰)، والطبراني في «الأوسط والصغير»: ۱۶۲۸، ۱۵۰۰ من حديث عبد الرحمن بن عوف.

قال الحاكم: لست أشك في لقي عروة بن الزبير عبدَ الرحمن بنَ عوف، فإن كان سمع منه هذا الحديث، فإنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٨٩٤٨.

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل، وقد وصله أحمد: ٣٨٠، وأخرجه البخاري: ١٥٩٧، من طرق أخرى عن عمر

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٥٦/٢٢): هذا الحديث مرسل في «الموطأ» هكذا، لم يختلف فيه، وهو يستند من وجوه صحاح كلها.

## ٣٧ \_ باب رَكْعَتَا الطَّوَافِ

[٨٤٨] ١١٦ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبْعَيْنِ لَا يُصَلِّي بَيْنَهُمَا، ولَكِنَّهُ كان يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ، فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ المَقَام، وعِنْدَ غَيْرِهِ. [الزهري: ١٢٩١].

- وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ، إنْ كان أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكُعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ؟ قال: فلا يَنْبَغِي ذَلِكَ، وإنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْع برَكْعَتَيْنِ. [الزهري: ١٣٩٢].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَدْخُلُ في الطَّوَافِ فَيَسْهُو، حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافِ.
   قال: يَقْطَعُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ولَا يَعْتَدُّ بِالَّذِي كان زَادَ، ولَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبنِيَ عَلَى التَّسْعَةِ، حَتَّى يُصَلِّي سُبْعَيْنِ جَمِيعاً، لأَنَّ السُّنَّةَ في الطَّوَافِ أَنْ يُبْغِي لَهُ أَنْ يَبنِيَ عَلَى التَّسْعَةِ، حَتَّى يُصَلِّي سُبْعَيْنِ جَمِيعاً، لأَنَّ السُّنَّة في الطَّوَافِ أَنْ يُبْغِي لَهُ أَنْ يَبنِي عَلَى التَّسْعَةِ، حَتَّى يُصَلِّي سُبْعَيْنِ جَمِيعاً، لأَنَّ السُّنَّة في الطَّوَافِ أَنْ يُبْغِي لَهُ أَنْ يَبنِي عَلَى التِّسْعَةِ، حَتَّى يُصَلِّي سُبْعَيْنِ جَمِيعاً، لأَنَّ السُّنَّة في الطَّوافِ أَنْ يُبْغِي لَهُ أَنْ يَبنِي عَلَى التِّهْوِي: ١٢٩٣].
- قال مَالِكٌ: ومَنْ شَكَّ في طَوَافِهِ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ رَكْعَتَي الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ ولْيُتَمَّمْ طَوَافَهُ عَلَى النَّوَيْنِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ، لأَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِطَوَافٍ إلَّا بَعْدَ إكْمَالِ السُّبْع. [الزهري: ١٢٩٤].
- قال مَالِكٌ: ومَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ بِنَقْضِ وُضُوئِهِ وهُوَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، أَوْ بَيْنَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ وقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ أَوْ كُلَّهُ، ولَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ ويَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ والرَّكْعَتَيْنِ. [الزهري: ١٢٩٥].
- قال مَالِكٌ: وأَمَّا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَهُ مِنِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ، ولَا يَدْخُلُ السَّعْيَ إلَّا وهُوَ طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ. [الزهري: ١٢٩٦ عدا قوله: ولا يدخل السعى... الخ].

# ٣٨ ـ باب الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ والعَصْرِ في الطُّوافِ

[٨٤٩] ١١٧ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ أَنَّهُ طَافَ بِالبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بَعْدَ صَلَاةِ أَنَّهُ طَافَ بِالبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ، فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (١٠). [الزهري: ١٢٩٧، الشياني: ٤٣٩].

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۹۰۰۸، والبيهقي في «الكبرى»: (۲/ ۲۳٪).

[٨٥٠] ١١٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ أَنَّهُ قال: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَدْخُلُ حُجْرَتَهُ فَلَا أَدْرِي مَا يَصْنَعُ (١). [الزهري: ١٢٩٨].

[٨٥١] ١١٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ أَنَّهُ قال: لَقَدْ رَأَيْتُ البَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ، مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ١٢٩٩، الشيباني: ٤٣٨].

- قال مَالِكُ: ومَنْ طَافَ بِالبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصَّبْحِ، أَوْ صَلَاةُ العَصْرِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْعَصْرِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ، ثُمَّ يَبنِي عَلَى مَا طَافَ حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعاً، ثُمَّ لَا يُصَلِّي العَصْرِ، فَإِنْ أَخَرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ المَعْرِبَ فَلَا بَأْسَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ حَتَّى تَعْرُبَ. قال: وإنْ أَخْرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ المَعْرِبَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
   بذلِكَ.
- قال مَالِكٌ: ولَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافاً واحِداً بَعْدَ الصَّبْحِ وبَعْدَ العَصْرِ، لَا يَزِيدُ
   عَلَى سُبْعِ واحِدٍ، ويُؤَخِّرُ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ،
   ويُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ صَلَّاهُمَا إِنْ شَاءً،
   وإنْ شَاءَ أَخَرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّي المَغْرِبَ، لَا بَأْسَ بِلَلِكَ. [الزهري: ١٣٠١].

## ٣٩ ـ باب ودَاع البَيْتِ

[۸۵۲] - ١٢٠ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ
قال: لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ، فَإِنَّ آخِرَ النَّسُكِ الطَّوَافُ
بِالبَيْتِ(٣). [الزهري: ١٤٤٢، الشيباني: ٥١٦].

قال مَالِكٌ في قَوْلِ عُمَر بنِ الخَطَّابِ: فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ: إِنَّ ذَلِكَ فِيمَا

قال محمد: وبهذا نأخذ، ينبغي أن لا يصلي ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس وتبيض، وهو قول
 أبى حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا.

أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٩١/٥).

<sup>(</sup>٢) ● قال محمد: إنما كان يخلو لأنهم كانوا يكرهون الصلاة تينك الساعتين، والطواف لا بدله من صلاة ركعتين، فلا بأس بأن يطوف سبعاً ولا يصلي الركعتين حتى ترتفع الشمس وتبيض كما صنع عمر بن الخطاب، أو يصلي المغرب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٦٢٠، والبيهقي في «الكبرى»: (١٦١/٥).

قال محمد: وبهذا نأخذ، طواف الصدر واجب على الحاج، ومن تركه فعليه دم، إلا الحائض والنفساء فإنها تنفر، ولا تطوف إن شاءت، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا.

نُرَى، لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَف ٱلْقُلُوبِ [الحج: ٣٦] وقَالَ: ﴿ ثُمَّ عَلِلْهَا ۚ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٣] فَمَحِلُّ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا ﴿ وَالْهِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِيقِ الْمَانِيقِ المَّانِقِ الْمَانِيقِ المَّانِقِ الْمَانِيقِ المَانِيقِ المَانِيقِ النَّهِ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْقِ المَانِيقِ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ اللهِ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ اللهِ اللهُ المُنْ المُنْ اللَّهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللَّهُ المَنْ اللَّهُ اللَّهُ المَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

[٨٥٣] ١٢١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ، لَمْ يَكُنْ ودَّعَ البَيْتَ، حَتَّى ودَّعَ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ١٤٤٤].

[٨٥٤] ١٢٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ، وإنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ، فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ. [الزهري: ١٤٤٥].

قال مَالِكُ: ولَوْ أَنَّ رَجُلاً جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ، حَتَّى صَدَرَ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيباً فَيَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ يَنْصَرِفَ إذَا كان قَدْ أَفَاضَ.
 [الزهري: ١٤٤٦].

### ٤٠ ـ باب جَامِع الطَّوَافِ

[ ١٥٥] ١٢٣ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أبي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ نَوْفَلِ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن زَيْنَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ، عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إلى رَسُولِ الله ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: «طُوفي مِنْ ورَاءِ النَّاسِ وأَنْتِ رَاكِبَةً». قَالَتْ: فَطُفْتُ، ورَسُولُ الله ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إلى جَانِبِ البَيْتِ، وهُو يَقْرَأُ بِالطُّورِ قَالَتْ: وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (٢). [الزهري: ١٣٠١، الشيباني: ٤٧٥].

المَكِّيِّ أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ الأَسْلَمِيَّ عَبْدَ اللهِ بنَ سُفْيَانَ أَبَا مَاعِزٍ الأَسْلَمِيَّ عَبْدَ اللهِ بنَ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أَخْبَلْتُ أَنْهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أَرْبِعْتُ اللَّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عند بَابِ المَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّى أَذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، فَرَجَعْتُ ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ هَرَقْتُ الدُّمَاءَ، فَرَجَعْتُ

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل: أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٦٤٨٥، والبخاري: ٤٦٤، ومسلم: ٣٠٧٨.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس للمريض وذي العلة أن يطوف بالبيت محمولاً ولا كفارة عليه،
 وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا.

حَتَّى ذَهَبَ عَنِّي، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَنْفِرِي بِثَوْبٍ، ثُمَّ طُوفِي (١). [الزهري: ١٣٠٥، النيباني: ٤٧٠].

[۸۵۷] ۱۲۰ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بنَ أَبِي وقَّاصِ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقًا، خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ وبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ (٢). [الزهري: ١٣٠٦].

قَالَ مَالِكٌ: وذَلِكَ واسِعٌ إنْ شَاءَ اللهُ.

- وسُئِلَ مَالِكٌ: هل يَقِفُ الرَّجُلُ في الطَّوَافِ بِالبَيْتِ الوَاجِبِ عَلَيْهِ يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ؟
   فَقَالَ: لَا أُحِبُ ذَلِكَ لَهُ (٢٠). [الزهري: ١٣٠٩].
- قال مَالِكٌ: لَا يَطُوفُ أَحَدٌ بِالبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ إِلَّا وهُوَ طَاهِرٌ. [الزهري: ١٣٠٨].

### 13 \_ باب البَدْءِ بِالصَّفَا في السَّغي

[۸۵۸] ۱۳۲ \_ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ، عن أَبِيهِ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ حِينَ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، وهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا، وهُوَ يَقُولُ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ». فَبَدَأً بِالصَّفَا (٤). [الزهري: ١٣١١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۱۱۹۰۰، والبيهقي في «الكبرى»: (۸۸/٥). وقوله (ركضة): الركض: الضرب بالرجل والإصابة بها. «النهاية»: (ضرب).

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، هذه المستحاضة فلتتوضأ ولتستثفر بثوب ثم تطوف وتصنع ما تصنع الطاهرة، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>Y) قوله (دخل مكة مراهقاً): أي إذا ضاق عليه الوقت بالتأخير حتى يخاف فَوْت الوقوف. «النهاية» (رهق). O قال الزهري: وقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ طَافَ بِالبَيْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ، ثُمَّ انْتَقَضَ وُضُووُهُ، قال: إذَا كان ذلِكَ في الطَّوَافِ الوَاجِبِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الطَّواف، فَإِنَّمَا هُو بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ. قَالَ: وإنْ كان طَوَافُهُ تَطَوُعاً، فَانْتَقَضَ وُضُووْهُ، وقَدْ طَافَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ طَوَافَهُ فَالَ: وإنْ كان طَوَافُهُ تَطَوُعاً، فَانْتَقَضَ وُضُووْهُ، وقَدْ طَافَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وكَذَلِكَ أَيْضاً الصَّلَاة النَّافِلَة، إذَا خَرَجَ فَتَوَضَّأً، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الطَّوَافَ، وإن لَمْ يُرِدْ تَمَامَهُ تَرَكَهُ ولَمْ يَطُف، وكذلِكَ أَيْضاً الصَّلَاة النَّافِلَة، إذَا النَّقَضَ وُضُوءُ الرَّجُلِ وقَدْ صَلَّى بَعْضَهَا، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا ولَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِنْمَامُهَا، وإنْ أَحَبَّ أَنْ يُتِمَّهَا وَجَبْ عَلَيْهِ إِنْمَامُهَا، وإنْ أَحَبَّ أَنْ يُتِمَّهَا وَجَبْ عَلَيْهِ الرُّجُلِ وقَدْ صَلَّى بَعْضَهَا، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا ولَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِنْمَامُهَا، وإنْ أَحَبَّ أَنْ يُتِمَّهَا وَجَبْ عَلَيْهِ الرُّحُوء ثُمَّ البَّهَامُهَا، وإنْ أَولَكَ فِيمَا عَلَيْهِ. [الزهري: ١٣٠٥].

<sup>(</sup>٣) ٥ قال الزهري: وسئل مالك عمن شك في طوافه، فلا يدري أستة طاف أم سبعة، فقال: ليبني على ما استيقن، ثم يتم الطواف بالبيت سبعاً. [الزهري: ١٣١٠].

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ١٥١٧٠. وأخرجه مسلم: ٢٩٥٠ مطولاً.

[۸۰۸] ۱۲۷ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ، عن أَبِيهِ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كان إذَا وقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا ويَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ويَدْعُو، ويَصْنَعُ عَلَى المَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ (۱). [الزهري: ١٣١٢، الشيباني: ٤٧٤].

[ ١٢٨] ١٢٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ وهُو عَلَى الصَّفَا يَدْعُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: ﴿ اَدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبَ لَكُو ۖ [غافر: ٦٠] وإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ المِيعَادَ، وإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وأَنَا مُسْلِمٌ (٢). [الزهري: وإنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وأَنَا مُسْلِمٌ (٢). [الزهري: ١٣١٣، الشياني: ٤٧٣].

### ٤٢ ـ باب جَامِع السَّعْي

المُؤْمِنِينَ وأَنَا يَوْمَئِذِ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿إِنَّ اَلْصَفَا وَالْمَرُوةَ مِن اللَّهُ وَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَفَا وَالْمَرُوةَ مِن اللَّهُ وَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَفَا وَالْمَرُوةَ مِن اللَّهُ مِنِينَ وأَنَا يَوْمَئِذِ حَدِيثُ السِّنِّ : أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ أَعْتَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨] فَمَا عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ بِهِمَا . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَلَّا، لَوْ كَان كَمَا تَقُولُ ، لَكَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في الأَنْصَارِ ، كَانُوا يُهِلُونَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَوَّفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في الأَنْصَارِ ، كَانُوا يُهِلُونَ

هذا جزء مما هو عند الشيباني وسيأتي الجزء الآخر في باب جامع السعي.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا كله نأخذ، إذا صعد الرجل الصفا كبَّر وهلل ودعا، ثم هبط ماشياً حتى يبلغ بطن الوادي، فيسعى فيه حتى يخرج منه، ثم يمشي مشياً على هِيْتَتِه حتى يأتي المروة فيصعد عليها، فيكبّر ويهلل ويدعو، يصنع ذلك بينهما سبعاً، يسعى في بطن الوادي في كل مرة منهما، وهو قول أبى حنيفة والعامة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٥١٧١. وأخرجه مسلم: ٢٩٥٠ مطولاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٩٤).

<sup>•</sup> ذكر الشيباني هذا الحديث مطولاً، حيث رواه عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا طاف بين الصفا والمروة، بدأ بالصفا فرقي حتى يبدو له البيت، وكان يكبر ثلاث تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، يفعل ذلك سبع مرات، فذلك إحدى وعشرون تكبيرة، وسبع تهليلات، ويدعو فيما بين ذلك، ويسأل الله تعالى، ثم يهبط ويمشي، حتى إذا جاء بطن المسيل سعى حتى يظهر منه، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيرقى، فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، يصنع ذلك سبع مرات حتى يفرغ من سعيه، وسمعته يدعو على الصفا: اللهم إنك قلت . . . [الزهري: ١٣١٥].

لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ الله ﷺ عن ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ عَمَنُ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَا ﴾ (١). [الزهرى: ١٣١٦].

- قال مَالِكُ: مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ في عُمْرَةٍ، فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَسْتَبْعِدَ مِنْ مَكَّةَ، أَنَّهُ يَرْجِعُ فَيَسْعَى، وإنْ كان قَدْ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، حَتَّى يُرِجِعُ فَلَيْهِ عَمْرَةٌ أُخْرَى والهَدْيُ. والهَدْيُ. [الزهرى: ١٣١٩].
- وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَى الرَّجُلَ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، فَيَقِفُ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ ؟ فَقَالَ: لَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ. [الزهرى: ١٣٢٠].
- قال مَالِكُ: ومَنْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئاً، أَوْ شَكَّ فِيهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا وهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ سَعْيَهُ، ثُمَّ يُتِمُّ طَوَافَهُ بِالبَيْتِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ويَرْكَعُ رَكْعَتَي الطَّوَافِ، ثُمَّ يَبْتَدِئُ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ. [الزهري: ١٣٢١].

[٨٦٣] ١٣١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٥١١٢، والبخاري: ١٧٩٠، ومسلم: ٣٠٧٩.

وقوله (لمناة): سميت بذلك لأن النسائك كانت تمنى أي تراق عندها، وهي صنم كان في الجاهلية. وقوله (حذو قديد): أي مقابلها، وقديد: موضع بين مكة والمدينة. «شرح الزرقاني» (٢/ ٤٢١)، و «النهاية» (قدد).

<sup>(</sup>٢) زاد الزهري: قال مالك فيمن سعى بين الصفا والمروة، وهو على غير وضوء: إنه لا يعيد السعي، ولكنه لا ينبغي له أن يتعمد ذلك. [الزهري: ١٣١٨].

رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا مَشَى، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَلَمَاهُ في بَطْنِ الوَادِي سَعَى، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ(١). [الزهري: ١٣١٤، الشياني: ٤٧٤].

■ قال مَالِكٌ في رَجُلٍ جَهِلَ فَبَداً بِالسَّعْي بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ. قال: لِيَرْجِعْ فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ، ثُمَّ لْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، وإنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ وَيَسْتَبْعِدَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالبَيْتِ ويَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، وإنْ مَلَّةً كَنْ جَعُ إلى مَكَّةً، فَيَطُوفُ بِالبَيْتِ ويَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، وإنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ، رَجَعَ فَطَافَ بِالبَيْتِ وسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ، رَجَعَ فَطَافَ بِالبَيْتِ وسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ العُمْرَةِ، ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى والهَدْيُ. [الزهري: ١٣٢٢].

### ٤٣ ـ صِيَام يَوْم عَرَفَة

[٨٦٤] ١٣٢ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن عُمَيْرٍ مَوْلَى عَمْرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، عن أُمِّ الفَصْلِ بِنْتِ الحَارِثِ أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ في عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، عن أُمِّ الفَصْلِ بِنْتِ الحَارِثِ أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ في صِيامِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُو صَائِمٌ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ صِيامِ وَسَائِمٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِيلِهِ فَشَرِبَ (٢). [الزهري: ١٣٦٥، الشياني: ٣٦٨].

[٨٦٥] ١٣٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَاثِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ. قال القَاسِمُ: ولَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يَدْفَعُ الإَمَامُ، ثُمَّ تَقِفُ حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَدْعُو بِشَرَابٍ فَتُفْطِرُ. [الزمري: ١٣٦٦].

## ٤٤ ـ باب مَا جَاءَ في صِيَامِ أَيَّامِ مِنَّى

المَّامِ اللهِ عَن سُلَيْمَانَ بنِ النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَحْيَى عن سُلَيْمَانَ بنِ يَحْيَى عن صَلِكِ، عن أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عن صِيَامٍ أَيَّامٍ مِنِّى (٣). [الزهري: ١٣٦٧، الشيباني: ٣٦٩].

وإرساله....

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۱۰۱۷۲، وأخرجه مسلم: ۲۹۵۰ مطولاً. وقوله (انصبت): أي انحدرت. «شرح الزرقاني» (۲/۲۲۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٦٨٨٢، والبخاري: ١٩٨٨، ومسلم: ٢٦٣٢.

<sup>●</sup> قال محمد: من شاء صام يوم عرفة، ومن شاء أفطر، إنما صومه تطوع، فإن كان إذا صامه يضعفه ذلك عن الدعاء في ذلك اليوم، فالإفطار أفضل من الصوم.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل: أخرجه النسائي في «الكبرى»: ٢٨٧٧. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢١/ ٢٣١): لم يختلف عن مالك في إسناده هذا الحديث

[٨٦٧] ١٣٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بنَ حُذَافَةَ أَيَّامَ مِنَّى يَطُوفُ يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلِ وشُرْبٍ وذِكْرِ اللهِ (١). [الزهري: ١٣٦٨].

[٨٦٨] ١٣٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عن صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ ويَوْمِ الأَصْحَى (٢). [الزهري: ٨٩٢ و٣٨٧ وهو مكرر عند الليثي أيضاً].

ابنة أبي طَالِبٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الهَادِي، عن أبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، ابنة أبي طَالِبٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بنِ العَاصِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بنِ العَاصِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بنِ العَاصِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بنِ العَاصِ أَنَّهُ وَخَدَهُ يَأْكُلُ، فَدَعَانِي، قال: فَقُلْتُ لَهُ: إنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ: هَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي لَهُ وَلَمْ وَنَ اللهَ عَلَيْ عَن صِيَامِهِنَ وأَمْرَنَا بِفِطْرِهِنَ (٣). [الشياني: ٣٧٠].

قَالَ مَالِكٌ : هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ  $^{(2)}$ . [الزهري: ١٣٦٩].

### ٤٥ \_ باب مَا يَجُوزُ مِنَ الهَدْي

[۸۷۰] ۱۳۸ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَهْدَى جَمَّلاً كان لأبِي جَهْلِ بنِ هِشَامٍ في حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ (٥٠). [الزهري: ١١٩٩].

<sup>(</sup>١) الحديث مرسل وقد وصله أحمد: ١٠٦٦٤، والنسائي في «الكبرى»: ٢٨٨٢ من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۱۰۲۳٤، ومسلم: ۲۲۷۲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٧٧٦٨، وأبو داود: ٢٤١٨.

<sup>(</sup>٤) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي أن يصام أيام التشريق لمتعة ولا لغيرها، لما جاء من النهي عن صومها عن النبي ﷺ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة قبلنا، وقال مالك بن أنس: يصومها المتمتع الذي لا يجد الهدي، أو فاتته الأيام الثلاثة قبل يوم النحر.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٧/ ٤١٣): وقع عندنا وعند غيرنا في كتاب يحيى في «الموطأ» في هذا الحديث: مالك، عن نافع، عن عبد الله بن أبي بكر، وهذا من الغلط البين، ولا أدري ما وجهه، ولم يختلف الرواة للموطأ عن مالك فيما علمت قديماً وحديثاً، أن هذا الحديث في الموطأ لمالك عن عبد الله بن أبي بكر، وليس لنافع فيه ذكر، ولا وجه لذكر نافع فيه، ولم يرو نافع عن عبد الله بن أبي بكر ممن يصلح أن يروي عن نافع.

[۸۷۲] - الله عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يُهْدِي في الحَجِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ، وفي العُمْرَةِ بَدَنَةً بَدَنَةً. قال: ورَأَيْتُهُ في العُمْرَةِ يَنْحَرُ بُدْنَهُ وهِي قَائِمَةٌ، في دَارِ خَالِدِ بنِ أَسِيدٍ، وكان فِيهَا مَنْزِلُهُ. قال: ولَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ في لَبَّةِ بَدَنَتِهِ، وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ. قال: ولَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ في لَبَّةِ بَدَنَتِهِ، حَتَّى خَرَجَتِ الحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا. [الزهري: ١٢٠٠، الشياني: ٤٠٥].

المَّا المَّا المَّا المَّزِيزِ أَهْدَى جَمَلاً في عَن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَهْدَى جَمَلاً في حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ. [الزهري: ١٢٠١].

[٨٧٤] ١٤٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي جَعْفَرِ القَارِئِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَيَّاشِ بنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيَّ أَهْدَى بَدَنَتَيْنِ، إحْدَاهُمَا بُخْتِيَّةٌ (٢). [الزهري: ١٢٠٢، الشيباني: ٤٠٦].

[۸۷٥] ۱٤٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: إِذَا نُتِجَتِ البَدَنَةُ، فَلْيُحْمَلُ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلُ، حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا (٣). [الزهري: ١٢٠٤، الشيباني: ٤١٢].

[۸۷٦] ۱٤٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قال: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوباً غَيْرَ فَادِحٍ، وإِذَا اضْطُرِرْتَ إلى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ بَعْدَ مَا يَرْوَى فَصِيلُهَا، فَإِذَا نَحُرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلُهَا مَعُهَا أَنْ الزهري: ١٢٠٥، الشيباني: ٤١٠ مقتصراً على الركوب فقط].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٠٣١٥، والبخاري: ١٦٨٩، ومسلم: ٣٢٠٨.

<sup>(</sup>۲) قوله (بختية): هي جمال طِوال الأعناق. «النهاية» (بخت).

قال محمد: بهذا نأخذ، كل هدي تطوع عطب في الطريق، صنع كما صنع، وخلّى بينه وبين الناس
 يأكلونه، ولا يعجبنا أن يأكل منه إلا من كان محتاجاً إليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٢٣٧).

وقوله (نتجت): أي ولدت «النهاية» (نتج).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢٣٧/٥).

# ٤٦ ـ باب العَمَلِ في الهَدْي حِينَ يُسَاقُ

[۸۷۷] - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان إِذَا أَهْدَى هَدْياً مِنَ المَدِينَةِ، قَلَّدُهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الحُلَيْفَةِ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ، وذَلِكَ في مَكَانٍ واحِدٍ، وهُوَ مُوَجَّةٌ لِلْقِبْلَةِ، يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ، ويُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ، حَتَّى يُوقَفَ وهُوَ مُوَجَّةٌ لِلْقِبْلَةِ، يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ، ويُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِ الأَيْسَرِ، ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ، حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا، فَإِذَا قَدِمَ مِنِّى غَدَاةَ النَّحْرِ نَحَرَهُ قَبْلَ إِنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّر، وكان هُو يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ، فيصُفُّهُنَّ قِيَاماً، ويُوجِّهُهُنَّ إلى القِبْلَةِ، ثُمَّ يَلْعُمُ أَلُو يُطْعِمُ (١٠). [الزهري: ١٢٠٦، الشيباني: ٣٩٨].

[۸۷۸] ۱٤٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إِذَا طَعَنَ في سَنَامِ هَدْيِهِ، وهُوَ يُشْعِرُهُ قال: بِسْمِ اللهِ واللهُ أَكْبَرُ<sup>(۲)</sup>.[الزهري: ۱۲۰۷، الشيباني: ۳۹۹].

[۸۷۹] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وأُشْعِرَ وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ (٣). (٤٠) [الزهري: ١٢٠٨، الشيباني: ٤٠٧].

[٨٨٠] \_ حَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُجَلِّلُ بُدْنَهُ القُبَاطِيَّ والأَنْمَاطَ والخُلُلَ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إلى الْكَعْبَةِ فَيَكْسُوهَا إِيًّاهَا<sup>(ه)</sup>.[الزهري: ١٢١٠، الشياني: ٥٠٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥/ ٢٣٢).

 <sup>(</sup>٢) ● أخبرنا مالك: حدثنا نافع أن ابن عمر كان يشعر بدنته في الشق الأيسر، إلا أن تكون صعاباً مقرئة،
 فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيمن، وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة، قال:
 فإذا أشعرها قال: بسم الله والله أكبر، وكان يشعرها بيده، وينحرها بيده قياماً.

قال محمد: وبهذا نأخذ، التقليد أفضل من الإشعار، والإشعار حسن، والإشعار من الجانب الأيسر إلا أن تكون صعاباً مقرنة، لا يستطيع أن يدخل بينها، فليشعرها من الجانب الأيسر والأيمن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٣/ ١٧٧)، والبيهقي في «الكبري»: (٥/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخبرنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عما لم يسنن من البدن والضحايا، وعن التي نقص من خلقها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٢٣٣).

وقوله (القباطي): جمع القبطي: بالضم ثوب رقيق من كتان يعمل بمصر نسبة إلى القبط بالكسر، على غير قياس فرق بين الإنسان والثوب، وقوله (الأنماط): جمع نمط: ثوب من صوف ذو لون من ألوان ولا يكاد يقال للأبيض نمط، وقوله (الحلل): جمع حلة بضم الحاء، لا يكون إلا ثوبين من جنس واحد. «شرح الزرقاني» (٢/ ١٣٥).

[٨٨١] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بنَ دِينَارٍ: مَا كان عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلَالِ بُدْنِهِ حِينَ كُسِيَتِ الكَعْبَةُ هَذِهِ الكِسْوَةَ؟ فَقَالَ: كان يَتَصَدَّقُ بِهَا (١٠). [الزهري: ١٢١١، الشيباني: ٥٠٦].

[۸۸۲] ۱٤۷ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: في الضَّحَايَا والبُدْنِ، الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ<sup>(۲)</sup>.[الزهري: ۱۲۲، الشيباني: ۲۲۸].

[٨٨٣] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان لَا يَشُقُّ جِلَالَ بُدْنِهِ، ولَا يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنِّى إلى عَرَفَةً (٣). [الزهري: ١٢١٣].

[٨٨٤] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ، لَا يُهْدِيَنَّ أَحُدُكُمْ للهِ مِنَ البُدْنِ شَيْئاً، يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ، فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ الكُرَمَاءِ وأَحَقُّ مَنِ الْحُتِيرَ لَهُ (٤٤). [الزهري: ١٢١٤].

# ٤٧ \_ باب العَمَلِ في الهَدْيِ إِذَا عَطِبَ أَوْ ضَلَّ

الله الله عَلَيْ يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ صَاحِبَ هَدْي رَسُولَ الله رَسُولَ الله رَسُولَ الله وَسُولَ الله عَلِيْ وَسُولَ الله عَلَيْ مَنَ الهَدْي فَانْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ قِلَادَتَهَا في دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وبَيْنَ النّاسِ يَأْكُلُونَهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

[٨٨٦] ١٤٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعاً فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ،

قال محمد: وبهذا نأخذ، ينبغي أن يتصدق بجلال البدن وبخطمها، وأن لا يعطي الجزّار من ذلك شيئاً، ولا من لحومها. بلغنا أن النبي ﷺ بعث مع علي بن أبي طالب ﷺ بهدي، فأمر أن يتصدق بجلاله وبُخُطمه، وأن لا يعطي الجزار من خطمه وجلاله شيئاً.

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٢٢٩).

(٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٢٣٣).

(٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٥٨.

(٥) الحديث مرسل: أخرجه موصولاً أبو داود: ١٧٦٣، وابن ماجه: ٩١٠، وأخرجه موصولاً أحمد: ١٨٩٤٣، والترمذي: ٣١٠٦ بنحوه، كلهم من حديث ناجية السلمي

قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: (٣٢٨/٢) مرسل صورة، لكنه محمول على الوصل، لأن عروة ثبت سماعه من ناجية الصحابي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٢٣٣).

- وإِنْ أَكَلَ مِنْهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا (١). [الزهري: ١٢١٦، الشيباني: ٤٠٣].
- [۸۸۷] وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن ثَوْرِ بنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ<sup>(۲)</sup>.
- [٨٨٨] ١٥٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قال: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً، جَزَاءً أَوْ نَذْراً، أَوْ هَدْيَ تَمَتُّع، فَأُصِيبَتْ في الطَّرِيقِ، فَعَلَيْهِ البَدَلُ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٢١٩].
- [٨٨٩] \_ وحَدَّثَنِي عَن مَالِكِ، عَن نَافِع، عَن عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً، ثُمَّ ضَلَّتُ أَوْ مَاتَتْ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعاً، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (٤) . [الزهري: ١٢١٨، الشيباني: ٤١٣].
- [٨٩٠] وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ العِلْمِ يَقُولُونَ: لَا يَأْكُلُ صَاحِبُ الهَدْي مِنَ الجَزَاءِ والنَّسُكِ. [الزهري: ١٢٢٨].

# ٤٨ ـ باب هَدْي المُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ

[۸۹۱] ۱۰۱ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وَعَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبِ
وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا عن رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وهُوَ مُحْرِمٌ بِالحَج؟ فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا
حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلِ والهَدْيُ. قال: وقَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ:
وإذَا أَهَلًا بِالحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقًا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا (٥). [الزمري: ١٢٣٠].

[۸۹۲] ۱۰۲ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا تَرَوْنَ في رَجُلٍ وقَعَ بِامْرَأَتِهِ وهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ القَوْمُ شَيْئاً، فَقَالَ سَعِيدٌ: إنَّ رَجُلاً وقَعَ بِامْرَأَتِهِ وهُوَ مُحْرِمٌ، فَبَعَثَ إلى المَدِينَةِ يَسْأَلُ عن ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنُهُذَا لِوَجْهِهِمَا، فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي بَيْنَهُمَا إلى عَامٍ قَابِلٍ. فَقَالَ سَعِيدُ بنُ المُسيَّبِ: لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا، فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٢٤٣). (٢) أخرجه البيقهي في «الكبرى»: (٥/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) قال مالك: وذلك الأمر عندنا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٩/ ٢٤٣) وقال: هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه شعيب بن أبى حمزة عن نافع.

قال محمد: وبهذا نأخذ، ومن اضطر إلى ركوب بدنته فليركبها، فإن نقصها ذلك شيئاً تصدق بما نقصها، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥/ ١٦٧).

أَفْسَدَاهُ، فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا، فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا حَجُّ قَابِلٌ فَعَلَيْهِمَا الحَجُّ والهَدْيُ، ويُهِلَّانِ مِنْ حَيْثُ أَهَلًا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ. ويَتَقَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا (١). [الزهري: ١٢٣١]. قال مَالِكٌ: يُهْدِيَانِ جَمِيعاً بَدَنَةً بَدَنَةً.

- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ وقَعَ بِامْرَأَتِهِ في الحَجِّ، ومَا بَيْنَهُ وبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ ويَرْمِيَ الجَمْرَةَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الهَدْيُ وحَجُّ قَابِلٍ، قال: وإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْي الجَمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ العَمَرَةُ ويُهْدِيَ، ولَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ. [الزهري: ١٢٣٣ و١٢٤٢].
- قال مَالِكُ: والَّذِي يُفْسِدُ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ، حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ الهَدْيُ في الحَجِّ أَوِ العُمْرَة، حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ الهَدْيُ في الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ، التِقَاءُ الخِتَانَيْنِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ. [الزهري: ١٢٣٤].
- قال: ويُوجِبُ ذَلِكَ أَيْضاً المَاءُ الدَّافِقُ، إذَا كان مِنْ مُبَاشَرَةٍ، فَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئاً حَتَى يَخُرُجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً. [الزهري: ١٣٣٧ إلا أنه قال: إلا الهدي].

قال مالك: لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، ولَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ مَاءٌ دَافِقٌ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ في ذلك إلَّا الهَدْيُ. [الزهري: ١٣٣٥].

ولَيْسَ عَلَى المَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا وهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَاراً، في الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ، وهِيَ لَهُ في ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ، إلَّا الهَدْيُ وحَجُّ قَابِلِ إنْ أَصَابَهَا في الحَجِّ، قال: وإنْ كان أَصَابَهَا في العُمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ العُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ والهَدْيُ. [الزهري: ١٢٣٦].

### ٩٤ \_ باب هَدْي مَنْ فَاتَهُ الحَجُّ

[ ۱۹۳] ۱۹۳ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بنُ يَسَارِ

أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ، أَضَلَّ

رَوَاحِلَهُ، وأَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: اصْنَعْ

مَا يَصْنَعُ المُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الحَجُّ قَابِلاً، فَاحْجُجْ وأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ

مِنَ الهَدْى (۲). [الزهرى: 187].

[٨٩٤] ١٥٤ ـ وحَدَّثنِي مَالِكٌ، عن نَافِعٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ هَبَّارَ بنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١٦٨/٥).

قال مالك: ومن أصابه مثل ذلك في العمرة في إفساد عمرته، بإصابة أهله، فإنهما ينفذان لوجهها حتى يتما عمرتهما، ثم عليهما قضاؤها بعد ذلك، وعلى كل واحد منهما الهدي، بدنة بدنة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۵۸۲، والبيهقي في «الكبرى»: (٥/ ١٧٤).

وعُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ، كُنَّا نُرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ إلى مَكَّةَ، فَطُفْ أَنْتَ ومَنْ مَعَكَ، وانْحَرُوا هَدْياً إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وارْجِعُوا، فَإِذَا كان عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وأَهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ في الحَجِّ، وسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ (١). [الزهري: ١٤٣٠، الشيباني: ٤٣٠].

■ قال مَالِكُ: ومَنْ قَرَنَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، ثُمَّ فَاتَهُ الحَجُّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلاً، ويَقْرِنُ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، وهَدْياً لِمَا فَاتَهُ مِنَ الحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، وهَدْياً لِمَا فَاتَهُ مِنَ الحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، وهَدْياً لِمَا فَاتَهُ مِنَ الحَجِّ . [الزهري: ١٤٣١].

# ٥ ـ باب هدي مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

[۸۹٥] ۱**٥٥ ـ** وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، عن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُثِلَ عن رَجُلٍ وقَعَ بِأَهْلِهِ وهُوَ بِمِنَّى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، فَأَمَّرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً<sup>(۲)</sup>.[الزهري: ۱۲۳۸، الشيباني: ٥١٦].

[٨٩٦] ١٥٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن ثَوْرِ بنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عن عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ قال: لَا أَظُنَّهُ إِلَّا عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قال: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ يَعْتَمِرُ ويُهْدِي (٣٣). [الزهري: ١٣٣٩].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ١٧٤).

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (٢/ ٢٩٢) عن هذا الحديث: صورته منقطع، لكن رواه إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن هبار بن الأسود أنه حدثه. فذكره موصولاً.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إلا في خصلة واحدة، لا هدي عليهم في قابل ولا صوم، وكذلك روى الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد قال: سألت عمر بن الخطاب عن الذي يفوته الحج، فقال: يحل بعمرة وعليه الحج من قابل، ولم يذكر هدياً، ثم قال: سألت بعد ذلك زيد بن ثابت، فقال مثل ما قال عمر.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وكيف يكون عليه هدي، فإن لم يجد فالصيام، وهو لم يتمتع في أشهر الحج؟.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥/ ١٧١).

قال محمد: وبهذا نأخذ، قال رسول الله ﷺ: «من وقف بعرفة فقد أدرك حجه»، فمن جامع بعدما يقف بعرفة لم يفسد حجه، ولكن عليه بدنة لجماعه، وحجه تام، وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجه، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ١٧١).

[۸۹۷] ۱۵۷ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ في ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ<sup>(۱)</sup>.

قَالَ مَالِكٌ: وذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ في ذَلِكَ (٢). [الزهري: ١٢٤٠].

وسُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ نَسِيَ الإفَاضَةَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ورَجَعَ إلى بِلَادِه؟ فَقَالَ: أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيُوْضْ، وإنْ كان أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيُوْضْ، ثُمَّ لِيعْتَمِرْ ولْيُهْدِ، ولَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ ويَنْحَرَهُ بِهَا، ولَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ حَيْثُ اعْتَمَرَ، فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ، ثُمَّ لِيُحْرِجْهُ إلى الحِلِّ فَلْيَسُقْهُ مِنْهُ إلى مَكَّة، ثُمَّ يَئْخُرِجْهُ إلى الحِلِّ فَلْيَسُقْهُ مِنْهُ إلى مَكَّة، ثُمَّ يَئْخُرُهُ بِهَا. [الزهري: ١٢٤٣].

### ١٥ \_ باب مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي

[۸۹۸] ۱۰۸ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ أنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ كان يَقُولُ: مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي شَاةٌ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٢٢٠، الشيباني: ٤٥٧].

[٨٩٩] ١٥٩ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسِ كان يَقُولُ: مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي شَاةٌ (١٥٠).

قَالَ مَالِكٌ: وذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في ذَلِكَ، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِه: ﴿ يَثَأَيُّهُا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَاتُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ اللَّهُ مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَاتُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ اللَّهُ مِنكُم مُتَكَيِّم اللَّهُ مَدْلًا مَنكُم مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَلْكُم اللَّهُ مَدْلًا مَنكِمِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ النَّقَو يَعَكُمُ بِهِ في اللهَدْي شَاةٌ، وقَدْ سَمَّاهُ اللهُ هَدْياً، وذَلِكَ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ إِللهَا اللهُ عَدْلَنَا، وكَيْفَ يَشُكُ أَحَدٌ في ذَلِكَ؟ وكُلُّ شَيْءٍ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ،

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٧/ ٢٧١): رواية ثور عن عكرمة في هذا ضعيفة، لأن أيوب روى عن عكرمة أنه قال: ما أفتيت برأي قط إلا في ثلاث مسائل: إحداهن في الذي يصيب أهله قبل أن يطوف للإفاضة، يعتمر ويهدي.

أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ١٧١).

 <sup>(</sup>٢) ٥ قال مَالِكٌ: ومَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ وهُوَ مُحْرِمٌ، وقَدْ قَرَنَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فَلْيَنْفُذْ لِوَجْهِهِ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ وعُمْرَتَهُ الَّتِي أَفْسَدَ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِل، يَقْرِنُ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، ويُهْدِي هَدْيَيْنِ: هَدْياً لِقِرَانِهِ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ، وهَدْياً لِمَا أَفْسَدَ مِنْ حَجِّهِ وعُمْرَتِهِ.
 العُمْرَةِ، وهَدْياً لِمَا أَفْسَدَ مِنْ حَجِّهِ وعُمْرَتِهِ.

قال مالك في الذي يصيب أهله بعد أن يرمي الجمرة: فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٣/ ١٣٥)، والبيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٢/ ١٣٤)، والبيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٢٤) كلاهما موصولاً إلى ابن عباس.

فَالحُكْمُ فِيهِ شَاةٌ، ومَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ إطْعَامِ مَسَاكِينَ. [الزهري: ١٢٢١].

[٩٠٠] - ١٦٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ (١) .[الزهري: ١٣٢٢، الشيباني: ٤٥٨].

[٩٠١] ١٦١ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أبِي بَكْرٍ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّ مَكَةَ، قَالَتْ: يُقَالُ لَهَا: رُقَيَّةُ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إلى مَكَّةَ، قَالَتْ: فَلَا لَتَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

#### ٥٢ \_ جَامِع الهَدْي

[٩٠٢] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن صَدَقَةَ بنِ يَسَارِ المَكِّيِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ جَاءَ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر، وقَدْ ضَفَرَ رَأْسَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُنْفُرِدَةٍ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَر: لَوْ كُنْتُ مَعَكَ أَوْ سَأَلتَنِي لأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ. فَقَالَ اليَمَانِيُّ: قَدْ كَان ذَلِكَ. قال عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ وأَهْدِ. فَقَالَتِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: هَذَيْهُ. فَقَالَتْ لَهُ: مَا هَدْيُهُ؟ اللهِ بنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: هَدْيُهُ. فَقَالَتْ لَهُ: مَا هَدْيُهُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إلاَّ حُمَنِ؟ فَقَالَ: هَدْيُهُ لَكَانَ أَحَبَّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، لَكَانَ أَحَبَّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَضُومَ اللهِ بنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إلَّا أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، لَكَانَ أَحَبَّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَضُومَ اللهِ بنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إلَّا أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، لَكَانَ أَحَبَّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَضُومَ اللهِ مِنْ أَلْهُ مَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إلَّا أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، لَكَانَ أَحَبُ إلَيْ مِنْ أَنْ أَنْ أَوْبَعَ شَاةً، لَكَانَ أَحَبُ إلَيْ مِنْ أَنْ أَنْ أَوْبَعَ شَاةً، لَكَانَ أَحَبُ إلَيْ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ وَقُومَ اللهِ الْفِي عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إلَّا أَنْ أَذْبَعَ شَاةً، لَكَانَ أَحِرَاقٍ إلَى الشِياني: ١٩٤٤].

[٩٠٣] ١٦٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: المَوْأَةُ المُحْرِمَةُ إِذَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥/ ٢٤).

<sup>●</sup> قال محمد: وبقول علي نأخذ، ما استيسر من الهدي شاة، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .

<sup>(</sup>۲) قوله (يوم التروية): هو ثامن ذي الحجة «شرح الزرقاني» (۲/٤٤٤).

قال محمد: وبهذا نأخذ للمعتمر والمعتمرة، ينبغي أن يقصر من شعره إذا طاف وسعى، فإذا كان يوم
 النحر ذبح ما استيسر من الهدي، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، القران أفضل كما قال عبد الله بن عمر، فإذا كانت العمرة وقد حضر الحج، فطاف لها وسعى، فليقصر، ثم ليحرم بالحج، فإذا كان يوم النحر حلق، وشاةٌ تجزئه كما قال عبد الله بن عمر، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا، وإنْ كان لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا (١). [الزهري: ١٢٢٦، الشيباني: ٥١٧].

العِلْمِ يَقُولُ: لَا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وامْرَأَتُهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ: لَا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وامْرَأَتُهُ في بَدْنَةً بَدَنَةً .

- وسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ بِهَدْي يَنْحَرُهُ في حَجِّ وهُوَ مُهِلِّ بِعُمْرَةٍ، هل يَنْحَرُهُ إذَا حَلَّ،
   أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ في الحَجِّ، ويُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ؟ فَقَالَ: بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ
   في الحَجِّ، ويُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ. [الزهري: ١٢٢٧].
- قال مَالِكٌ في الَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالهَدْي في قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ في غَيْرِ ذَلِكَ، قال: هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ، كَمَا قال اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿هَدِّيًا بَلِغَ ٱلكَمْبَةِ﴾ ذَلِكَ، قال: هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ، كَمَا قال اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿هَدِّيًا بَلِغَ ٱلكَمْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] وأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ، حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلُهُ فَعَلَهُ. [الزهري: ١٣٢٩].

(٩٠٥] - وحدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن يَعْقُوبَ بنِ خَالِدِ المَحْزُومِيِّ، عن أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَرٍ، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ المَدِينَةِ، فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ وهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ حَتَّى إذَا خَافَ الفُوَاتَ خَرَجَ، وبَعَثَ إلى عَلِيٍّ بنِ أبِي طَالِبٍ وأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ جَعْفَرٍ حَتَّى إذَا خَافَ الفُوَاتَ خَرَجَ، وبَعَثَ إلى عَلِيٍّ بنِ أبِي طَالِبٍ وأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَهُمَا بِالمَدِينَةِ، فَقَدِمَا عَلَيْهِ، ثُمَّ إنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إلى رَأْسِهِ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِرَأْسِهِ فَحُلِّقَ، ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا، فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا.

قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: وكان حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ في سَفَرِهِ إلى مَكَّة (٢). [الزهري: ١٢٢٤].

### ٥٣ ـ باب الوُقُوف بِعَرَفَةَ والمُزْدَلِفَةِ

١٦٦ [٩٠٦ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وارْتَفِعُوا عن بَطْنِ مُحَسِّرٍ» (٣). [الزهري: ١٣٣٨].

<sup>(</sup>١) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (۲۱۸/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه موصولاً إسحق بن راهويه في «مسنده»: ٣٧٢ من حديث أبي هريرة، وأخرجه موصولاً الطبراني في «الكبير»: ١١٢٣١ موصولاً من حديث ابن عباس.

[٩٠٧] ١٦٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ الزَّبَيْرِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ، وأَنَّ المُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ. [الزهري: ١٣٣٩].

■ قال مَالِكٌ: قال اللهُ تَبَارَكُ وتَعَالَى: ﴿ فَلَا رَفَكَ وَلَا فُسُوتَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُ ﴾ [البقرة: ١٩٧] قال: فَالرَّفَتُ إِلَى نِسَابِكُمُ النِّسَاءِ واللهُ أَعْلَمُ، قال اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ أُجِلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ الْفَسُوقُ الذَّبْحُ لِلأَنْصَابِ واللهُ أَعْلَمُ، الشِيامِ ٱلوَّفَتُ إِلَى نِسَابِكُمُ ﴾ [البقرة: ١٨٧] قال: والفُسُوقُ الذَّبْحُ لِلأَنْصَابِ واللهُ أَعْلَمُ، قال اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ بِدِيْ ﴾ [الانعام: ١٤٥]. قال: والجِدَالُ في الحَجِّ، أَنَّ قُرَيْسًا كَانَتْ تَقِفُ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ بِالمُزْدَلِقَةِ بِقُرْحَ، وكَانَتِ العَرَبُ وعَيْدُهُمْ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، فَكَانُوا يَتَجَادَلُونَ، يَقُولُ هَوُلاءِ: نَحْنُ أَصْوَبُ، ويَقُولُ هَوُلاءِ: الْحَبْ فِيمَا نَحْنُ أَصْوَبُ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنْزِعُنَكَ فِي الْحَجِّ فِيمَا اللهُ أَعْلَمُ، وقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ العِلْم. [الزهري: ١٣٤].

# ٤ ٥ ــ باب وُقُوف الرَّجُلِ بِعَرَفَةَ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، ووُقُوفُه عَلَى دَابَّتِهِ

[٩٠٨] ١٦٨ ـ سُئِلَ مَالِكٌ: هل يَقِفُ الرَّجُلُ بِعَرَفَةَ، أَوْ بِالمُزْدَلِفَةِ، أَوْ يَرْمِي الجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ وهُو غَيْرُ طَاهِرٍ؟ فَقَالَ: كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الحَجِّ، فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وهُو غَيْرُ طَاهِرٍ، ثُمَّ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ في ذَلِكَ، والفَصْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ في ذَلِكَ، والفَصْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ في ذَلِكَ كُلِّهِ طَاهِراً، ولَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ. [الزهري: ١٣٤١].

وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ أَيَنْزِلُ، أَمْ يَقِفُ رَاكِباً؟ فَقَالَ: بَلْ يَقِفُ رَاكِباً،
 إلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ أَوْ بِدَابَّتِهِ عِلَّةٌ، فَاللهُ أَعْذَرُ بِالعُذْرِ. [الزهري: ١٣٤٢].

### ٥٥ ـــ باب وُقُوف مَنْ فَاتَهُ الحَجُّ بِعَرَفَةَ

[٩٠٩] ١٦٩ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ المُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ، فَقَدْ فَاتَهُ الحَجُّ (١) [الزهري: ١٣٤٣، الشيباني: ٥٠٩ دون قوله: من لم يقف ... فقد فاته الحج.].

<sup>(</sup>١) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة.

[٩١٠] ١٧٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: مَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ المُزْدَلِفَةِ، ولَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، فَقَدْ فَاتَهُ الحَجُّ، ومَنْ وقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ المُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ١٣٤٤].

■ قال مَالِكٌ في العَبْدِ يُعْتَقُ في المَوْقِفِ بِعَرَفَةَ: فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجْزِي عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الإسْلامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ، فَيُحْرِمُ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ، ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَجْزَأً عَنْهُ، وإِنْ لَمْ يُحْرِمْ حَتَّى طلَعَ الفَجْرُ، كان بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الحَجُّ، إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ المُزْدَلِفَةِ، ويَكُونُ عَلَى العَبْدِ حَجَّةُ الإِسْلَام يَقْضِيهَا. [الزهري: ١٣٤٦].

#### ٥٦ \_ باب تَقْدِيم النِّسَاءِ والصِّبْيَان

[٩١١] ١٧١ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن سَالِم وعُبَيْدِ اللهِ ابنَيْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُمَا عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُقَدِّمُ أَهْلَهُ وصِبْيَانَهُ مِنَ المُزْدَلِفَةِ إلى مِنَّى، حَتَّى يُصَلُّوا الصَّبْحَ بِمِنَّى، ويَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ١٣٥٣، الشياني: ٥٠٤].

[٩١٢] ١٧٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ مَوْلَاةً لأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مِنَّى بِغَلَسٍ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدْ أَبِي بَكْرٍ مِنَّى بِغَلَسٍ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدْ جِئْنَا مِعَ أَسْمَاءَ ابنَةِ أَبِي بَكْرٍ مِنَّى بِغَلَسٍ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدْ جِئْنَا مِنَى بِغَلَسٍ، فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٣٥٤].

َ ١٧٣] ١٧٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ طَلْحَةَ بنَ عُبَيْدِ اللهِ كان يُقَدِّمُ نِسَاءَهُ وصِبْيَانَهُ مِنَ المُزْدَلِفَةِ إلى مِنِّى.

<sup>(</sup>١) ٥ قال مَالِكَ : إِذَا مَضَتْ عَشِيَّة عَرَفَة ، ولَيْلَة المُزْدَلِفَة ، والوُقُوف بِالمُزْدَلِفَة حِينَ الوُقُوف فِيهَا ، فَلا مُعْتَمَلَ لأَحْدِ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ ؛ لأَنَّ الله قال في كِتَابِهِ : ﴿ وَلِكَ بَمَن يُعَظِّمْ شَعَتِهِ لَلَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ لَا لَكُرُ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَ عَيِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْفَتِيقِ [الحج : ٣٧ - ٣٣]، فَمِنْ شَعَائِرِ الله عَرَفَة وَالله وَ الله عَرَفَة وَالله الله عَرَفَة وَالله وَ الله وَ المُزْدَلِفَة ، وقالَ الله : ﴿ فَهَإِذَا أَفَضَتُم تِنْ عَرَفَت عَرَفَت فَاذَكُوا اللّه عَندَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذَكُوهُ كَمَا هَدَا بَعْدَ هَذَا بَعْدَا مَعْتَمَلَ لأَحَد في شَيْء مِنْ هَذَا بَعْدَ أَنْ يَمْضِي الأَجَلُ المُسَمَّى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ١٦٧٦، ومسلم: ٣١٣٠ كلاهما بنحوه.

قال محمد: لا بأس بأن يقدم الضعفة، ويوغِر إليهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي: ٣٠٥٣. وأخرجه أحمد: ٢٦٩٤١، والبخاري: ١٦٧٩، ومسلم: ٣١٢٢ عن ابن جريج عن عبد الله مولى أسماء، عن أسماء بنحوه.

[٩١٤] ١٧٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَكْرَهُ رَمْيَ الجَمْرَةِ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ مِنْ يَوْم النَّحْرِ، ومَنْ رَمَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّحْرُ. [الزهري: ١٣٥٦].

[٩١٥] ١٧٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ المُنْذِرِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَرَى أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ بِالمُزْدَلِفَةِ، تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا ولأَصْحَابِهَا الصُّبْحَ يُصَلِّي لَهَا ولأَصْحَابِهَا الصُّبْحَ يُصَلِّي لَهَا ولاَ تَقِفُ. [الزهري: ١٣٥٥]. لَهُنَّ الصُّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الفَّجْرُ، ثُمَّ تَرْكَبُ وتَسِيرُ إلى مِنَى ولَا تَقِفُ. [الزهري: ١٣٥٥].

### ٥٧ \_ باب السَّيْر في الدَّفْعَةِ

[٩١٦] ١٧٦ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: سُئِلَ أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ \_ وأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ \_: كَيْفَ كان رَسُولُ الله ﷺ يَسِيرُ في حَجَّةِ الوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قال: كان يَسِيرُ العَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فُرْجَةً نَصَّ (١).

قَالَ مَالِكٌ: قال هِشَامٌ: والنَّصُّ شَيْءٌ فَوْقَ العَنَقِ (٢). [الزهري: ١٣٥١، الشيباني: ٤٨٥].

[٩١٧] ١٧٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ في بَطْنِ مُحَسِّرِ قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرِ<sup>(٣)</sup>.[الزهري: ١٣٥٢، الشيباني: ٤٨٦].

## ٨٥ \_ باب مَا جَاءَ في النَّحْرِ في الحَجِّ

[٩١٨] ١٧٨ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال بِمِنَّى: «هَذَا المَنْحَرُ، وَقَالَ في العُمْرَةِ: «هَذَا المَنْحَرُ» يَعْنِي المَرْوَةَ «وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ»<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ١٣٧٠].

[٩١٩] ١٧٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ قال: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۲۱۸۳۲، والبخاري: ۱۲۲۲، ومسلم: ۳۱۰۳.

وقوله (يسير العنق): سير بين الإبطاء والإسراع، وقوله (نصَّ): التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة، وأصل النص: أقصى الشيء وغايته. «شرح الزرقاني» (٢/ ٤٥٤)، و«النهاية» (عنق، نصص).

 <sup>(</sup>٢) ● قال محمد: بلغنا أنه قال ﷺ: «عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيضاع الإبل وإيجاف الخيل»، وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

 <sup>(</sup>٣) ● قال محمد: هذا كله واسع، إن شئت حركت، وإن شئت سرت على هينتك، بلغنا أن النبي ﷺ قال في السَّيْرَيْنِ جميعاً: «عليكم بالسكينة». حين أفاض من عرفة، وحين أفاض من المزدلفة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ١٤٤٩٨، وأبو داود: ١٩٣٧، وابن ماجه: ٣٠٤٨ بنحوه موصولاً من حديث جابر رهي ا

القَعْدَةِ، وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الحَجُّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ، وسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: نَحَرَ رَسُولُ الله ﷺ عن أَزْوَاجِهِ.

قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: أَتَتْكَ واللهِ بِالحَدِيثِ عَلَى وجْهِهِ (۱) . [الزهري: ۱۳۷۲].

[٩٢٠] ١٨٠ ـ وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن حَفْصَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا ولَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: «إِنِّي قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا ولَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (٢). [الزهري: ١٤٠٢].

### ٥٩ ــ باب العَمَل في النَّحْرِ

[٩٢١] ١٨١ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدِ، عن أَبِيهِ، عن عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ بِيَدِهِ (٣) . [الزهري: ١٣٨١].

[٩٢٢] ١٨٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قال: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا، ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ البَيْتِ أَوْ بِمِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ، لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، ومَنْ نَذَرَ جَرُوراً مِنَ الإبِلِ أَوِ البَقَرِ، فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ<sup>(1)</sup> .[الزهري: ١٣٨٢، الشيباني: ٤٠٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٥٦١٩، والبخاري: ١٧٠٩، ومسلم: ٢٩٢٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٦٤٣٦، والبخاري: ١٥٦٦، ومسلم: ٢٩٨٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٥١٧٣ من حديث جابر بن عبد الله.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٠٦/٢): هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن علي، وتابعه القعنبي فجعله عن علي أيضاً كما رواه يحيى، ورواه ابن بكير، وسعيد بن عفير، وابن القاسم، وعبد الله بن نافع، وأبو مصعب، والشافعي، فقالوا فيه: عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر. وأرسله ابن وهب، عن مالك، عن جعفر، عن أبيه أن رسول الله ﷺ الحديث، لم يقل عن جابر ولا عن على.

قال ابن عمر: الصحيح فيه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، وذلك موجود في رواية محمد بن علي عن جابر في الحديث الطويل في الحج، وإنما جاء حديث علي في من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، لا أحفظه من وجه آخر، وهذا المتن صحيح ثابت من حديث جابر وحديث على.

 <sup>(</sup>٤) ● قال محمد: وهو قول ابن عمر، وقد جاء عن النبي ﷺ، وعن غيره من أصحابه أنهم رخصوا في نحر البدنة حيث شاء، وقال بعضهم: الهدي بمكة، لأن الله تعالى يقول: ﴿ هَدَيًا بَلِغَ ٱلكَمْبَةِ ﴾ ولم يقل =

[٩٢٣] ١٨٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَام بنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كان يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَاماً. [الزهري: ١٣٨٣].

قال مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لأَحَدِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، ولَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَنْحَرَ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لأَحَدِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الذَّبْحُ، ولُبْسُ الثَّيَابِ، وإلقَاءُ الغَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ الذَّبْحُ، ولُبْسُ الثَّيَابِ، وإلقَاءُ التَّقَثِ، والحِلَاقُ، لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ (١). [الزهري: ١٣٨٤].

### ٦٠ \_ باب الحِلَاق

[٩٢٤] ١٨٤ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ». قَالُوا: والمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ. قال: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ». قَالُوا: والمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ. قال: «وَالمُقَصِّرِينَ»(٢). [الزهري: ١٣٩٠، الشياني: ٤٦١].

[٩٢٥] ١٨٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلاً وهُوَ مُعْتَمِرٌ، فَيَطُوفُ بِالبَيْتِ وبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ويُؤخِّرُ الحِلَاقَ حَتَّى يُصْبِحَ. قال:

ذلك في البدنة، فالبدنة حيث شاء، إلا أن ينوي الحرم فلا ينحرها إلا فيه، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي، ومالك بن أنس.

- أخبرنا مالك: أخبرني عمرو بن عبيد الله الأنصاري أنه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلَتْها امرأة عليها، قال: فقال سعيد: البدن من الإبل، ومحل البدن البيت العتيق، إلا أن تكون سمت مكاناً من الأرض، فلتنحرها حيث سمت، فإن لم تجد بدنة فبقرة، فإن لم تكن بقرة فعشر من الغنم، قال: ثم سألت سالم بن عبد الله، فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب، غير أنه قال: إن لم تجد بقرة، فسبع من الغنم، قال: ثم جئت خارجة بن زيد بن ثابت فسألته: فقال مثل ما قال سالم، ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي، فقال مثل ما قال سالم بن عبد الله.

قال محمد: البدن من الإبل والبقر، ولها أن تنحرها حيث شاءت، إلا أن تنوي الحرم، فلا تنحرها إلا في الحرم، ويكون هدياً، والبدنة من الإبل والبقر تجزئ عن سبعة، ولا تجزئ عن أكثر من ذلك، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

(١) قال مَالِكٌ: وسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ: الأَيَّامُ المَعْلُومَاتُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ: يَوْمُ النَّحْرِ، ويَوْمَانِ بَعْدَهُ. [الزهري: ١٣٨٥].

قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ سَمِعَ أَنَّ القَانِعَ: هُوَ الفَقِيرُ، وأَنَّ المُعْتَرَّ: هُوَ الزَّائِرُ. [الزهري: ١٣٨٦].

(٢) أخرجه أحمد: ٦٢٣٤، والبخارى: ١٧٢٧، ومسلم: ٣١٤٥.

● قال محمد: وبهذا نأخذ، من ضفر فليحلق، والحلق أفضل من التقصير، والتقصير يجزئ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

وَلَكِنَّهُ لَا يَعُودُ إلى البَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ. قال: ورُبَّمَا دَخَلَ المَسْجِدَ فَأَوْتَرَ فِيهِ، ثم انصرف ولم يَقْرَب البَيْتَ (١) .[الزهري: ١٣٩١، الشيباني: ٤٧٢].

- قال مَالِكٌ: التَّفَتُ: حِلَاقُ الشَّعَرِ، ولُبْسُ الثِّيَابِ، ومَا يَتْبَعُ ذَلِكَ. [الزمري: ١٣٩٤]
- وسُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ نَسِيَ الحِلَاقَ بِمِنَى في الحَجِّ، هل لَهُ رُخْصَةٌ في أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ؟ قال: ذَلِكَ واسِعٌ، والحِلَاقُ بِمِنَّى أَحَبُّ إِلَيَّ. [الزهري: ١٣٩٥].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا: أَنَّ أَحَداً لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، ولَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً إِنْ كَانَ مَعَهُ، ولَا يَجِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِلَّ بِمِنَى يَوْمَ النَّحْرِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى قال: ﴿ وَلَا غَلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبُلغَ الْمَدَى عَلَهُ ﴾ (٢) النَّحْرِ، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى قال: ﴿ وَلَا غَلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبُلغَ الْمَدَى عَلَهُ ﴾ (٢) [البقرة: ١٩٦]. [الزهري: ١٣٩٧].

### ٦٦ \_ باب التَّقْصِير

[٩٢٦] ١٨٦ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وهُوَ يُرِيدُ الحَجَّ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ ولَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحُجَّ<sup>(٣)</sup>.

قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ (٤). [الزهري: ١٣٩٦].

[٩٢٧] ١٨٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إِذَا حَلَقَ في حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وشَارِبِهِ <sup>(٥)</sup>.[الزهري: ١٣٩٧، الشيباني: ٤٦٢].

[٩٢٨] ١٨٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدِ فَقَال: إِنِّي أَفَضْتُ وأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي، ثُمَّ عَدَلْتُ إلى شِعْبٍ، فَذَهَبْتُ لأَدْنُوَ مِنْ

<sup>(</sup>١) ● قال محمد: لا بأس بأن يدخل مكة، إن شاء ليلاً، وإن شاء نهاراً، فيطوف ويسعى، ولكنه لا يعجبنا له أن يعود في الطواف حتى يحلق أو يقصر كما فعل القاسم، فأما الغسل حين يدخل، فهو حسن، وليس بواجب.

 <sup>(</sup>۲) قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من قرن بين الحج والعمرة، لم يأخذ من شُعَره شيئاً
 حتى ينحر هدياً إن كان معه، ولا يحل من شيء مما حرم عليه، حتى يحل بمنى يوم الحج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) جاء عند الزهري: بدل ليس ذلك على الناس: والأمر واسع في ذلك إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١١٢٦، والبيهقي في «الكبرى»: (٥/٤٠١).

<sup>●</sup> قال محمد: ليس هذا بواجب، من شاء فعله، ومن شاء لم يفعله.

أَهْلِي، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي، ثُمَّ وقَعْتُ بِهَا، فَضَحِكَ القَاسِمُ وقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالجَلَمَيْنِ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ١٣٩٨]. قال مَالِكٌ: أَسْتَحِبُّ في مِثْلِ هَذَا أَنْ يُهْرِيقَ دَماً، وذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبَّاسٍ قال: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً فَلْيُهْرِقْ دَماً (٢). [الزهري: ١٤٠٠].

[٩٢٩] ١٨٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ: المُجَبَّرُ، قَدْ أَفَاضَ ولَمْ يَحْلِقُ ولَمْ يُقَصِّرْ، جَهِلَ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، ثُمَّ يَرْجِعَ إلى البَيْتِ فَيُفِيضَ<sup>٣)</sup>.[الزهري: ١٣٩٩، الشيباني: ٥١١].

[٩٣٠] ١٩٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، دَعَا بِالجَلَمَيْن، فَقَصَّ شَارِبَهُ، وأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ، قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ وقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِماً.

### ٦٢ \_ باب التَّلْبيد

[٩٣١] ١٩١ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَال: مَنْ ضَفَرَ فَلْيَحْلِقْ، ولَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ<sup>(٤)</sup>.[الزهري: ١٤٠٣، الشيباني: ٤٦٠].

[٩٣٢] ١٩٢ - وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ المُسَيَّبِ أَنْ عُمَرَ بنَ المُسَيَّبِ أَنْ عُمَرَ بنَ المُسَيِّبِ أَنْ عُمَرَ بنَ المُسَيَّبِ أَنْ عُمَرَ بنَ عَلَيْهِ الجِلَاقُ (٥٠). الخَطَّابِ قال: مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ، أَوْ ضَفَرَ، أَوْ لَبَّدَ، فَقَدْ وجَبَ عَلَيْهِ الجِلَاقُ (٥٠). [الزهرى: ١٤٠٤].

<sup>(</sup>١) قوله (بالجلمين): الجَلَم: الذي يجز به الشعر والصوف، والجَلَمان: شفرتاه. «النهاية» (جلم).

<sup>(</sup>٢) قول ابن عباس أخرجه الدارقطني في «سننه»: (٢/ ٢٤٤)، والبيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٣٠) موصولاً إلى ابن عباس ﷺ .

وقد وتمع قوله هذا عند الزهري مسنداً. مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس. دون قول مالك.

 <sup>(</sup>٣) ٥ قال مَالِكٌ في المَوْأَةِ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ مِنْ شَعَرِ رَأْسِهَا، وقَدْ أَفَاضَتْ: إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ
 تُهْرِيقَ دَماً، وذلِكَ أَنَّ عَبْدَ الله بن عَبَّاسٍ قال: مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ \_ أَوْ: تَرَكَهُ \_ فَلْيُهْرِقْ دَماً.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٢٠٢٧، والبخاري: ٥٩١٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥/ ١٣٥).

# ٦٣ ــ باب الصَّلَاة في البَيْتِ، وقَصْر الصَّلَاةِ، وتَعْجِيل الخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

[٩٣٣] ١٩٣ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ اللهَ عَبْدَ هُوَ وَأُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ وبِلَالُ بنُ رَبَاحٍ وعُثْمَانُ بنُ طَلْحَةَ الحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَبْدَ هُوَ وَأُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ وبِلَالُ بنُ رَبَاحٍ وعُثْمَانُ بنُ طَلْحَةَ الحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ومَكَثَ فِيهَا. قال عَبْدُ اللهِ: فَسَأَلتُ بِلَالاً حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ رَسُولُ الله ﷺ؟ فَقَالَ: جَعَلَ عَمُوداً عن يَسَارِهِ، وعَمُودَيْنِ عن يَمِينِهِ، وثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ ورَاءَهُ. وكان البَيْتُ يَوْمَئِذِ عَلَى سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى (١). [الزهري: ١٣٢٨، الشياني: ٤٧٩].

[٩٣٤] ١٩٤ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قال: كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَرْوَانَ إلى الحَجَّاجِ بنِ يُوسُفَ: أَنْ لَا تُخَالِفَ عَبْدُ اللهِ بنَ عُمَرَ في شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الحَجِّ. قال: فَلَمَّا كان يَوْمُ عَرَفَةَ، جَاءَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وِنْ أَمْرِ الحَجِّ. قال: فَلَمَّا كان يَوْمُ عَرَفَةَ، جَاءَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ، فَصَاحَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِه: أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ إلَيْهِ الحَجَّاجُ وعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ، فَقَال: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن؟ فَقَال: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّة. فَقَال: أَهْذِهِ السَّعَة؟ قال: نَعَمْ. قال: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَيَّ مَاءً، ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ عَبْدُ اللهِ لَا عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ كَيْمًا يَسْمَع حَتَى خَرَجَ الحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّة حَبْدُ اللهِ بنِ عُمَرَ كَيْمًا يَسْمَع اليَوْمَ، فَاقْصُرِ الخُطْبَةَ، وعَجِّلِ الصَّلَاة، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ كَيْمَا يَسْمَع ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمًا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ، قال: صَدَقَ (٢). [الزمري: ١٤٥٥].

## ع ٦ - باب الصَّلَاة بِمِنَّى يَوْمَ التَّرْوَيَةِ، والجُمُعَة بِمَنَّى وعَرَفَةَ

[٩٣٥] ١٩٥ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُصَلِّي الظُّهْرَ والعَصْرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٩٢٧، والبخاري: ٥٠٥، ومسلم: ٣٢٣٠.

هنا أربعة أحاديث جاءت مكررة عند الزهري: وهي: (٣٧٨) تكرر برقم: (١٣٢٩)، و(٣٨٥) تكرر برقم (١٣٣٠)، و(٣٨٩) تكرر برقم (١٣٣١، و١٣٣٤).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا، نأخذ الصلاة في الكعبة حسنة جميلة، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ١٦٦٠.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٧/١٠)؛ هذا الحديث يخرج في المسند لقول عبد الله بن عمر للحجاج: الرواح هذه الساعة إن كنت تريد السنة، ولقول سالم: إن كنت تريد أن تصيب السنة، فاقصر الخطبة، وعجل الصلاة، وقول ابن عمر: صدق.

والمَغْرِبَ والعِشَاءَ والصُّبْحَ بِمِنَّى، ثُمَّ يَغْدُو إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إلى عَرَفَةَ (١). [الزهري: ١٣٣٥، الشياني: ٤٨٣].

- قال مَالِكُ: والأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا: أَنَّ الإِمَامَ لَا يَجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ في الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وأَنَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ، وإنْ وافَقَتِ الجُمُعَةَ فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ، ولَكِنَّهَا قُصِرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ. [الزهري: ١٣٣٦].
- قال مَالِكٌ في إمَامِ الحَاجِّ إِذَا وافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ، أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: إِنَّهُ لَا يُجَمِّعُ في شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الأَيَّامِ. [الزهري: ١٣٣٧].

### ٦٥ \_ باب صَلَاة المُزْدَلِفَةِ

[٩٣٦] ١٩٦ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى المَغْرِبَ والعِشَاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً (٢). [الزهري: ١٣٤٧ و٣٧٢، الشياني: ٤٨٨].

[٩٣٧] ١٩٧ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عن كُرَيْبٍ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ، عن أَسَامَةَ بنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ، نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ، فَلَمْ يُسْبِغِ الوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «الصَّلاةُ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ فَلَمَّ جَاءَ المُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأً فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّما، ولَمْ فَصَلَّى المَعْرِبَ، ثُمَّ أُنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّاهَا، ولَمْ يُصَلِّى المَعْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّاهَا، ولَمْ يُصَلِّى المَعْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّاهَا، ولَمْ يُصَلِّى المَعْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّاهَا، ولَمْ يُصَلِّى بَيْنَهُمَا شَيْئًا أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّى المَعْرَبَ، وَلَهُ بَيْنَهُمَا شَيْئًا أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّاهَا، ولَمْ

[٩٣٨] ١٩٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَدِيٌّ بنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِي أَنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ١١٢).

قال محمد: هكذا السنة، فإن عجل أو تأخر فلا بأس إن شاء الله تعالى، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>باب الغسل بعرفة يوم عرفة)

أخبرنا مالك: أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يغتسل بعرفة يوم عرفة حين يريد أن يروح.

قال محمد: هذا حسن وليس بواجب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٥٢٨٧، ومسلم: ٣١١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢١٨١٤، والبخاري: ١٣٩، ومسلم: ٣٠٩٩.

عَبْدَ اللهِ بنَ يَزِيدَ الخَطْمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهُ عَبْدَ اللهِ بنَ يَزِيدَ الخَطْمِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله عَبْدَ اللهِ في حَجَّةِ الوَدَاعِ المَغْرِبَ والعِشَاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً (١). [الزهري: ١٣٤٩ و٣٧١، الشياني: ٤٨٩].

[٩٣٩] ١٩٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُصَلِّي المَغْرِبَ والعِشَاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً. [الزهري: ١٣٥٠ و٣٧٤، الشيباني: ٤٨٧].

#### ٦٦ \_ باب صَلَاة مِنِّي

[٩٤٠] ٢٠٠ ـ قال مَالِكٌ في أَهْلِ مَكَّةَ: إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِمِنَّى إِذَا حَجُّوا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَى مَكَّةَ. [الزهري: ١٣٦٢].

العَلَمْ اللهِ عَنْ مَالِكِ، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّاهَا بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وأَنَّ عُمَرَ صَلَّاهَا بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وأَنَّ عُمْرَ صَلَّاهَا بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وأَنَّ عُمْرَ صَلَّاهَا بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ شَطْرَ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ (٢). [الزهري: ١٣٥٨].

[٩٤٢] ٢٠٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ
لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، فَإِنَّا
قَوْمٌ سَفْرٌ، ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِمِنَّى، ولَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قال لَهُمْ شَيْئاً (٣).

[٩٤٣] ٢٠٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ صَلَّى لِلنَّاسِ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، ثُمَّ صَلَّى

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٣٥٦٦، والبخاري: ١٦٧٤، ومسلم: ٣١٠٨.

 <sup>•</sup> وبهذا نأخذ، لا يصلي الرجل المغرب حتى يأتي المزدلفة، وإن ذهب نصف الليل، فإذا أتاها أذَّن وأقام، فيصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، والعامة من فقهائنا.

 <sup>(</sup>۲) الحديث مرسل، وقد وصله أحمد: ٦٢٥٥، والبخاري: ١٠٨١، ومسلم: ١٥٩٠ من غير طريق مالك
 من حديث ابن عمر.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣٠٣/٢٢): وهذا لم يختلف في إرساله في «الموطأ»، وهو مسند صحيح من حديث ابن عمر وابن مسعود ومعاوية أن النبي على صلى بمنى ركعتين.

 <sup>(</sup>٣) الحديث مرسل، وقد جاء به الزهري موصولاً عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه.
 أخرجه موصولاً عبد الرزاق في «مصنفه»: ٤٣٦٩، والبيهقي في «الكبرى»: (٣/ ١٢٦) من حديث عبد الله بن عمر.

عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنِّي، ولَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قال لَهُمْ شَيْئًا (١) [الزهري: ١٣٦٠].

سُئِلَ مَالِكٌ عن أَهْلِ مَكَّةَ: كَيْفَ صَلَاتُهُمْ بِعَرَفَةَ، أَرَعْعَتَانِ أَمْ أَرْبَعٌ؟ وكَيْفَ بِأُمِيرِ الحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، أَيُصَلِّي الظُّهْرَ والعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ؟ وكَيْفَ صَلَاةُ أَهْلِ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ ومِنِي مَا أَقَامُوا صَلَاةُ أَهْلِ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ ومِنِي مَا أَقَامُوا بِهِمَا رَكْعَتَيْنِ، يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعُوا إلى مَكَّة. قال: وأَمِيرُ الحَاجِّ بِهِمَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، يَقْصُرُ الصَّلَاةَ بِعَرَفَةَ وأَيَّامَ مِنِي، قال مالك: وإنْ كان أَحَد النَّيْ بِعَرَفَة وأَيَّامَ مِنِي، قال مالك: وإنْ كان أَحَد سَاكِناً بِعِرَفَة مِقْيماً بِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِمِنِي، قال: وإنْ كان أَحَد سَاكِناً بِعَرَفَة مُقِيماً بِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِمِنِي، قال: وإنْ كان أَحَد سَاكِناً بِعَرَفَة مُقِيماً بِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَيْضاً. [الزهري: ١٣٦٣ و١٣٦٤].

### ٦٧ ــ باب صَلَاة المُقِيم بِمَكُّةَ ومِنَّى

[9٤٤] ٢٠٤ ـ قال مَالِكُ: مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ لِهِلَالِ ذِي الحِجَّةِ، فَأَهَلَّ بِالحَجِّ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخُرُجَ مِنْ مَكَّةَ إلى مِنَّى، فَيَقْصُرَ، وذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى مُقَامٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ. [الزهري: ١٣٣٢].

# ٦٨ ــ باب تَكْبِير أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- [٩٤٥] ٢٠٥ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ الثَّانِيَةَ الغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئاً فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ ويَبْلُغَ البَيْتَ، فَيُعْلَمَ أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْمِي. [الزهري: ١٤٠٥].
- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ التَّكْبِيرَ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ، وأَوَّلُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الإَمَامِ والنَّاسُ مَعَهُ دُبُرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وآخِرُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الإَمَامِ والنَّاسُ مَعَهُ دُبُرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ يَقْطَعُ التَّكْبِيرَ. [الزهري: ١٤٠٦].
- قال: والتَّكْبِيرُ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، مَنْ كان في جَمَاعَةٍ أَوْ وحْدَهُ
   بِمِنَّى، أَوْ بِالآفَاقِ كُلِّهَا واجِبٌ، وإنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ في ذَلِكَ بِإِمَامِ الحَاجِّ وبِالنَّاسِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۲۳۷۱، والبيهقي في «الكبرى»: (۳/ ۱۵۷).

بِمِنَّى، لأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا وانْقَضَى الإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ، حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ في الحِلّ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتَمُّ بِهِمْ إِلَّا في تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. [الزهري: ١٤٠٧].

قال مَالِكٌ: الأَيَّامُ المَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. [الزهري: ١٤٠٨].

## ٦٩ ــ باب صَلَاة المُعَرَّسِ والمُحَصَّبِ

[٩٤٦] ٢٠٦ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَنَاخَ بِالبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الحُلَيْفَةِ، فَصَلَّى بِهَا.

قَالَ نَافِعٌ: وكان عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ<sup>(۱)</sup>.[الزهري: ١٤٥٦، الشيباني: ٥١٥].

قال مَالِكُ: لَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يُجَاوِزَ المُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ، حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ، فَإِنْ مَرَّ بِهِ في غَيْرِ وقْتِ صَلَاةٍ، فَلْيُقِمْ حَتَّى تَجِلَّ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ، لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ بنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ. [الزهري: ١٤٥٧].

[٩٤٧] ٢٠٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُصَلِّي الظُّهْرَ والعَصْرَ، والمَعْرِبَ والعِشَاءَ بِالمُحَصَّبِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَطُوفُ بِالبَيْتِ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ١٢٧٧، الشيباني: ٥١٨].

# ٧٠ ــ باب البيتُوتَة بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْى

[٩٤٨] ٢٠٨ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّهُ قال: زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كان يَبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ ورَاءِ العَقَبَةِ. [الزهري: ١٤٠٩، الشيباني: ٤٩٩].

[٩٤٩] ٢٠٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الحَاجِّ لَيَالِيَ مِنَّى مِنْ ورَاءِ العَقَبَةِ<sup>(٣)</sup>.[الزهري: ١٤١٠، الشيباني: ٤٩٩].

٢١٠] ٢١٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال في البَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى: لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلَّا بِمِنَّى. [الزهري: ١٤١١].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٤٨١٩ دون قول نافع في آخر الحديث، والبخاري: ١٥٣٢، ومسلم: ٣٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) ● قال محمد: هذا حسن، ومن ترك النزول بالمحصب فلا شيء عليه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى في «الكبرى»: (٥/ ١٥٣).

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي لأحد من الحاج أن يبيت إلا بمنى ليالي الحج، فإن فعل فهو
 مكروه، ولا كفارة عليه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

#### ٧١ \_ باب رَمْي الجِمَارِ

- [٩٥١] ٢١١ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كان يَقِفُ عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ الخُطَّابِ كان يَقِفُ عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ اللَّولَيَيْنِ وُقُوفاً طَوِيلاً، حَتَّى يَمَلَّ القَائِمُ (١). [الزهري: ١٤١٢].
- [٩٥٢] ٢١٢ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقِفُ عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ وَكُلَّهُ وَيَحْمَدُهُ، ويَدْعُو اللهَ، ولَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ وَقُوفاً طَوِيلاً، يُكَبِّرُ اللهَ، ويُسَبِّحُهُ، ويَحْمَدُهُ، ويَدْعُو اللهَ، ولَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ (٢). [الزهري: ١٤١٣، الشيباني: ٤٩٧].
- [٩٥٣] ٢١٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْي الجَمْرَةِ، كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٤١٤، الشيباني: ٤٩٦].
- [٩٥٤] ٢١٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ: الحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الخَذْفِ.
  - قال مَالِكٌ: وأَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلاً أَعْجَبُ إِلَيَّ. [الزهري: ١٤١٥].
- [٩٥٥] \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وهُوَ بِمِنِّى، فَلَا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِي الجِمَارَ مِنَ الغَدِ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ١٤١٦، الشيباني: ٥١٠].
- [٩٥٦] ٢١٥ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا رَمَوُا الجِمَارَ مَشَوْا ذَاهِبِينَ ورَاجِعِينَ، وأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ (٥٠). [الزهري: ١٤١٨، الشياني: ٤٩٥].

[٩٥٧] ٢١٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ القَاسِم: مِنْ أَيْنَ كان القَاسِمُ يَرْمِي

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٣٤٧/٢): فعل عمر بن الخطاب هذا في بلاغ مالك عنه قد روي عنه مسنداً عن النبي ﷺ، وروي ذلك المعنى عن عمر متصلاً أيضاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) ● قال محمد: وبهذا نأخذ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ١٥٢).

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبى حنيفة والعامة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ١٣١).

<sup>•</sup> قال محمد: المشى أفضل ومن ركب فلا بأس بذلك.

جَمْرَةَ العَقَبَةِ؟ فَقَالَ: مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرُ (١). [الزهري: ١٤١٩، الشيباني: ٤٩٣].

- وسُئِلَ مَالِكٌ: هل يُرْمَى عَنِ الصَّبِيِّ والمَرِيضِ؟ قال: نَعَمْ، ويَتَحَرَّى المَرِيضُ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ، ويُهَرِيقُ دَماً، وإنْ صَحَّ المَرِيضُ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رَمَى الَّذِي رُمِي عَنْهُ، وأَهْدَى. [الزهري: ١٤٢٠].
- قال مَالِكُ: لَا أَرَى عَلَى الَّذِي يَرْمِي الجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، وهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئِ إعَادَةً، ولَكِنْ لَا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ (٢). [الزهري: ١٤٢١].

[٩٥٨] ٢١٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: لَا تُرْمَى الجِمَارُ في الأَيَّام الثَّلاَثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٤١٧، الشيباني: ٤٩٨].

#### ٧٢ \_ باب الرُّخْصَة في رَمْي الجِمَار

[٩٥٩] ٢١٨ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ حَزْم، عن أَبِيهِ أَنَّ أَبُ اللهِ عَلِيَّ أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الإبلِ في أَبَا البَدَّاحِ بنَ عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَهُ عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الإبلِ في البَيْتُوتَةِ عن مِنَّى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الغَدَ، ومِنْ بَعْدِ الغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الغَدَ، ومِنْ بَعْدِ الغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّيْرِ، ثَمَّ يَرْمُونَ الغَدَ، ومِنْ بَعْدِ الغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّيْرِ، أَلَّهُ يَرْمُونَ الغَدَ، ومِنْ بَعْدِ الغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّيْرِ، فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) ● قال محمد: أفضل ذلك أن يرمي من بطن الوادي، ومن حيث ما رمى فهو جائز، وهو قول أبي حنيفة والعامة.

<sup>(</sup>٢) قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يكره رمي الجمار حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر بغير جمرة العقبة.

ـ قال مالك: إذا مضت أيام منى فلا ترمى الجمار بعد ذلك، لأن الله قال في كتابه: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَتْهِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ۞ لَكُرٌ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَكِّى ثُمَّ بَحِلُّهَاۤ إِلَىٰ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ﴾.

قال: فإنما منافع تلك الشعائر وانقضاؤها إلى ذلك الأجل المسمى، فإذا قضى ذلك الأجل فليس فيها معتمل، إذ أن يَمْجَلُ في يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ معتمل، إنما ترمى الجمار في الأيام التي قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَن تَمَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَاَخَرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ الأجل المسمى.

<sup>(</sup>٣) ● قال محمد: وبهذا نأخذ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٢٣٧٧٥، وأبو داود: ١٩٧٥، والنسائي: ٣٠٧١، وابن ماجه: ٧٠٣٧.

<sup>•</sup> قال محمد: من جمع رمي يومين في يوم من علة أو غير علة، فلا كفارة عليه، إلا أنه يكره له أن يدع ذلك من غير علة حتى الغد. وقال أبو حنيفة: إذا ترك ذلك حتى الغد، فعليه دم.

[٩٦٠] ٢١٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ: أَنَّهُ أُرْخِصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ، يَقُولُ في الزَّمَانِ الأَوَّلِ. [الزهري: ١٤٢٦].

- قال مَالِكٌ: تَفْسِيرُ الحَدِيثِ الَّذِي أَرْخَصَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ لِرِعَاءِ الإبِلِ في رَمْي الجِمَارِ فِيمَا نُرَى واللهُ أَعْلَمُ: أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِذَا مَضَى اليَوْمُ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ، وَمَوْا مِنَ الغَدِ، وذَلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الأَوَّلِ، يَرْمُونَ لِلْيَوْمِ اللَّذِي مَضَى، ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذَلِكَ، لأَنَّهُ لاَ يَقْضِي أَحَدٌ شَيْئاً حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ ومَضَى، كان القَضَاءُ وَلِكَ، لأَنَّهُ لاَ يَقْضِي أَحَدٌ شَيْئاً حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ ومَضَى، كان القَضَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ بَدَا لَهُمُ النَّفْرُ فَقَدْ فَرَغُوا، وإنْ أَقَامُوا إلى الغَدِ، رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرُ الآخِر ونَفَرُوا. [الزهري: ١٤٢٧].
- [٩٦١] ٢٢٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي بَكْرِ بنِ نَافِع، عن أَبِيهِ أَنَّ ابِنَةَ أَخِ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَدُ أَنْ عُرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ عُبَيْدٍ نُفِسَتْ بِالمُزْدَلِفَةِ، فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَنَا مِنَّى بَعْدَ أَنْ غُرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ أَنْ تَوْمِيَا الجَمْرَةَ حِينَ أَتَنَا، ولَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئاً (١). [الزهري: ١٤٢٨].
- سُئِلَ مَالِكُ عَمَّنْ نَسِيَ جَمْرَةً مِنَ الجِمَارِ في بَعْضِ أَيَّامِ مِنَّى حَتَّى يُمْسِيَ، قال: لِيَرْمِ أَيَّة سَاعَةٍ ذَكَرَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، كَمَا يُصَلِّي الصَّلاةَ إِذَا نَسِيَهَا، ثُمَّ ذَكَرَهَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَإِنْ كان ذَكِرَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، كَمَا يُصْلِي الصَّلاةَ إِذَا نَسِيَهَا، ثُمَّ ذَكرَهَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَإِنْ كان ذَلِكَ بَعْدَ مَا صَدَرَ وهُوَ بِمَكَّة، أَوْ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ الهَدْيُ. [الزهري: ١٤٢٤].

#### ٧٣ \_ باب الإفاضة

[٩٦٢] ٢٢١ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ وعَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ مُمَرَ أَنَّ مُمَرَ أَنَّ مُمَرَ بنَ المَحْطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الحَجِّ، وقَالَ لَهُمْ فِيمَا قال: إذَا جِئْتُمْ مِنَّى، فَمَنْ رَمَى الجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الحَاجِّ، إلَّا النِّسَاءَ والطِّيبَ، لَا يَمَسَّنَ أَحَدٌ نِسَاءً ولَا طِيبًا، حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ (٢). [الزهري: ١٤٣٧، الشياني: ٤٩٠].

[٩٦٣] ٢٢٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع وعَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ اللهِ بنِ حَمَّلَ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ اللهِ عَنْ رَمَى الجَمْرَةَ، وَنَحَرَ هَدْياً إِنْ كَانَ مَعَهُ، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ، إلَّا النِّسَاءَ والطِّيبَ، حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ (٣). [الزهري: ١٤٣٣، الشياني: ٤٩١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٢٠٤).

### ٧٤ ــ باب دُخُول الحَائِض مَكَّةَ

[٩٦٥] وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَاثِشَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ (٢). [الزهرى: ١٣٠٣ و١٣٢٤].

(٩٦٦] ٢٢٤ ـ حَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:

قال محمد: هذا قول عمر وابن عمر، وقد روت عائشة خلاف ذلك، قالت: طيبت رسول الله ﷺ
 بيدي هاتين بعدما حلق قبل أن يزور البيت، فأخذنا بقولها، وعليه أبو حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٦٣/١٩): هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابعه عليه أحد فيما علمت من رواة «الموطأ»، وإنما هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة الرواة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة هكذا بهذا الإسناد، وهو عند يحيى بهذا الإسناد كذلك أيضاً. وقال: ولكن أهل العلم بالحديث يجعلون إسناد عبد الرحمن بن القاسم في هذا الحديث خطأ، لانفراد واحد به عن الجماعة. وأما قوله: «انقضي رأسك وامتشطي» فهذا لم يقله أحد عن عائشة غير عروة لا القاسم ولا غيره.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، الحائض تقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهّر، فإن كانت أهلت بعمرة، فخافت فوت الحج، فلتحرم بالحج، وتقف بعرفة، وترفض العمرة، فإذا فرغت من حجها قضت العمرة، كما قضتها عائشة، وذبحت ما استيسر من الهدي. بلغنا أن النبي على ذبح عنها بقرة، وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله، إلا من جمع الحج والعمرة، فإنه يطوف طوافين، ويسعى سَعْيَيْن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٥٤٤١، والبخاري: ١٥٥٦، ومسلم: ٢٩١٠.

قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ، ولَا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفي بِالبَيْتِ، ولَا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، حَتَّى تَطْهُرِي (١). [الزهري: ١٣٢٥، الشياني: ٤٦٤].

■ قال مَالِكٌ في المَرْأَةِ الَّتِي تُهِلُّ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ تَدْخُلُ مَكَّةَ مُوَافِيَةً لِلْحَجِّ وهِيَ حَائِضٌ، لَا تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ: إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الفَوَاتَ أَهَلَّتْ بِالحَجِّ وأَهْدَتْ، فكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الحَجَّ بالعُمْرَةَ، وأَجْزَأَ عَنْهَا طَوَافٌ واحِدٌ، والمَرْأَةُ الحَائِضُ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بِالبَيْتِ، وصَلَّتْ قَبْل أَنْ تَحِيضَ، فَإِنَّهَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، وتَقِفُ بِعَرَفَة والمُرْوَةِ، وتَقِفُ بِعَرَفَة والمُرْدَةِ، وتَرْمِي الجِمَارَ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تُفِيضُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا. [الزهري: ١٣٢٧ و ١٣٢٠].

#### ٧٥ \_ باب إفاضة الحائض

[٩٦٧] ٢٢٥ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ حُبَيِّ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟». فَقِيلَ: إنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. فَقَالَ: «فَلَا إِذاً» (٢). [الزهري: ١٤٣٤].

[٩٦٨] ٢٢٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ حَزْمٍ، عن أَبِيهِ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بَنْ أَبَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُبَيِّ قَدْ حَاضَتْ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعْكُنَّ؟». قُلْنَ: بَلَى. قال: «فَاخْرُجْنَ»(٣). [الزهري: ١٤٣٥، الشيباني: ٢٤٦].

[٩٦٩] ٢٢٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: ١٦٥٠. وأخرجه أحمد: ٢٤١٠٩، ومسلم: ٢٩١٨بنحوه، وثلاثتهم لم يذكروا فيه قوله: «ولا بين الصفا والمروة».

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٩/ ٢٦١): هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: «غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري»، وقال غيره من رواه «الموطأ» «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»، لم يذكروا «ولا بين الصفا والمروة»، ولا ذكر أحد من رواة «الموطأ» في هذا الحديث: «ولا بين الصفا والمروة»، غير يحيى فيما علمت، وهو عندي وهم منه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٤١١٣، والبخاري: ١٧٥٧، ومسلم: ٣٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٥٤٤٢، والبخاري: ٣٢٨، ومسلم: ٣٢٢٦.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ **عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ** كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ، ومَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ، قَتْثِهِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَفَضْنَ، فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَنْتَظِرْهُنَّ، فَتَنْفِرُ بِهِنَّ وهُنَّ حُيَّضٌ، إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ١٤٤١، الزهري: ٤٦٦].

[٩٧٠] ٢٢٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ: وَسُولَ الله ﷺ: وَسُولَ الله ﷺ: «فَلَا مَسُولُ الله ﷺ: «فَلَا مَسُولُ الله ﷺ: «فَلَا اللهِ، إنَّهَا قَدْ طَافَتْ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَلَا إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَلَا إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَلَا

[٩٧١] قال مَالِكُ: قال هِشَامٌ: قال عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ونَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ، فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُنَّ، ولَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ، لأَصْبَحَ بِمِنَّى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُنَّ، ولَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ، لأَصْبَحَ بِمِنَّى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ السَّاءَهُمُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُنَّ، ولَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ، لأَصْبَحَ بِمِنَّى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ النَّافِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ، كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ (٣). [الزهري: ١٤٣٧].

[۹۷۲] ۲۲۹ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِيهِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِيهِ أَنَّ أَمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله ﷺ وقد حَاضَتْ، أَوْ وَلَدَتْ، بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ، فَخَرَجَتْ (٤). [الزهري: 18٣٨، الشياني: ٤٦٨].

■ قال مَالِكٌ: والمَرْأَةُ التي تَحِيضُ بِمِنَّى تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالبَيْتِ، لَا بُدَّ لَهَا مِنْ ذَلِكَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٦٢٦، والبيهقي في «الكبرى»: (٥/١٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٤١٠١، والبخاري: ٤٤٠١، من طريق الزهري عن عروة به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٣١، واليبهقي في «الكبرى»: (٥/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الكبير»: ٣١٢.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣٠٧/١٧): هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة الرواة عن مالك فيما علمت، ولا أحفظه عن أم سليم إلا من هذا الوجه وهو منقطع، وأعرفه أيضاً من حديث هشام، عن قتادة، عن عكرمة أن أم سليم استفتت رسول الله على بمعناه، وهذا أيضاً منقطع، والمحفوظ في هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة قصة صفية، وحديث عائشة في قصة صفية متواتر الطرق عن عائشة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أيما امرأة حاضت قبل أن تطوف يوم النحر طواف الزيارة، أو ولدت قبل ذلك، فلا تنفرن حتى تطوف طواف الزيارة، وإن كانت طافت طواف الزيارة ثم حاضت أو ولدت، فلا بأس بأن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا.

وإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ فَحَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ، فَلْتَنْصَرِفْ إلى بَلَدِهَا، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا في ذَلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لِلْحَائِض. [الزهري: ١٤٣٩].

قال: وإنْ حَاضَتِ المَرْأَةُ بِمِنَّى قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، فَإِنْ كَرَبَهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا، أَكْثَرَ ما يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَّمُ. [الزهري: ١٤٤٠].

### ٧٦ ـ باب فِدْيَة مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ والوَحْشِ

[٩٧٣] ٢٣٠ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ المكِّي أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضَى في الظَّبُعِ بِكَبْشٍ، وفي الغَزَالِ بِعَنْزٍ، وفي الأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وفي اليَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ (١٠). [الزهري: ١٢٤٤، الشياني: ٥٠٢].

[٩٧٤] ٢٣١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ المَلِكِ بنِ قُرَيْرٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَقَالَ: إنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ، نَسْتَبِقُ إلى ثُغْرَةِ ثَنِيَةٍ، فَأَصَبنَا ظَبْياً ونَحْنُ مُحْرِمَانِ، فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلِ إلى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا وأَنْتَ، قال: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وهُو يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ وَأَنْتَ، قال: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وهُو يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمُ فَي ظَبْي، حَتَّى دَعَا رَجُلاً يَحْكُمُ مَعَهُ. فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ: يَحْكُمَ فِي ظَبْي، حَتَّى دَعَا رَجُلاً يَحْكُمُ مَعَهُ. فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ: هَلَ تَقْرَأُ سُورَةَ المَائِدَةِ لِأَوْجَعْتُكَ ضَرْباً، ثُمَّ قال: إنَّ اللهَ فَقَالَ: لَا قَقَالَ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ المَائِدَةِ لأَوْجَعْتُكَ ضَرْباً، ثُمَّ قال: إنَّ اللهَ فَقَالَ: لَا قَقَالَ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ المَائِلَةِ لأَوْجَعْتُكَ ضَرْباً، ثُمَّ قال: إنَّ اللهَ يَتُعُمْ هَذَيًّا بَلِغَ ٱلكَمْبَةِ ﴾ [السماندة: ١٩٥] وهَـذَا يَتُعْرَفُ هَذَا الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ (٢٠). [الزهري: ١٢٤٥].

[٩٧٥] ٢٣٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كان يَقُولُ: في البَقَرَةِ مِنَ الوَحْشِ بَقَرَةٌ، وفي الشَّاةِ مِنَ الظِّبَاءِ شَاةٌ. [الزهري: ١٢٤٦].

[٩٧٦] ٢٣٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۱۰۵، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ۸۲۲۶، والبيهقي في «الكبرى»: (٥/ ١٨٣).

وصحح ابن حجر سند مالك والشافعي في «التلخيص الحبير»: (٢/ ٢٨٤).

وقوله (بعناق): العناق: أنثى المعز قبل كمال الحول، وقوله (اليربوع): دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من يديه، والعامة تقول: جربوع بالجيم، وقوله (بجفرة): بجيم مفتوح وفاء ساكنة: الانثى من ولد الضأن. «شرح الزرقاني» (٢/ ٥٠٧).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا كله نأخذ، لأن هذا أمثلة من النَّعَم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ١٨٠).

حَمَام مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ (١). [الزهري: ١٢٤٩].

■ وقَالَ مَالِكٌ في الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُحْرِمُ بِالحَجِّ أَوِ بالعُمْرَةِ، وفي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامٍ مَكَّةَ، فَيُغْلَقُ عَلَيْهَا فَتَمُوتُ. قال مالك: أَرَى أَنْ يَقْدِيَ ذَلِكَ، عن كُلِّ فَرْخِ بِشَاةٍ. [الزهري: ١٢٥٠].

[٩٧٧] ٢٣٤ \_ قال مَالِكُ: ولَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ في النَّعَامَةِ إِذَا قَتَلَهَا المُحْرِمُ بَدَنَةً. [الزهري: ١٢٤٧].

- قال مَالِكٌ: أَرَى أَنَّ في بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ البَدَنَةِ، كَمَا يَكُونُ في جَنِينِ الحُرَّةِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ ولِيدَةٌ، قال مالك: وقيمَةُ الغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَاراً، وذَلِكَ عُشْرُ دِيَةٍ أُمِّهِ. [الزهري: ١٢٤٨].
- قال مالك: وكُلُّ شَيْءٍ مِنَ النَّسُورِ، أَوِ العِقْبَانِ، أَوِ البُزَاةِ، أَوِ الرَّخَمِ، فَإِنَّهُ صَيْدٌ يُودَى، كَمَا يُودَى الطَّيْدُ إِذَا قَتَلَهُ المُحْرِمُ. [الزهري: ١٢٥١].
- قال مالك: وكُلُّ شَيْءٍ فُدِيَ، فَفي صِغَارِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ في كِبَارِهِ، وإنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ دَلِكَ مَثَلُ دَلْكَ مَثَلُ دَلِكَ مَثَلُ دَلْكَ مَثَلُ دَلْكَ مَثَلُ دَلِكَ مَثَلُ دَلِكُمْ لَمَا لَهُ مَنْ لِكُونُ لَهِ مِنْ مَا لَعَلَيْ وَلَوْلَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَلْكَ مَثَلُ دَلِكُ مَا لَعَلَيْكُ مَلْكَ دَلِكُ مَلْكَ دَلِكُ مَلْكَ دَلِكُ مَلْكَ دَلِكُ مَلْكَ دَلِكُ مَا لَعَلَيْكُ مَلْكَ دَلِكُ مَا لَعْلَالُ عَلَيْكُ مَلْكَ دَلِكُ مَا لَعْلَالُ دَلْكُونُ لَلْكَ مِنْ عَلَيْكُ مَا لَوْلِكُ مَا لَعَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مَا لَكَ عَلْكُ مَلْكُ مِنْ عَلَيْكُونُ فَلْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ فَلِكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَالْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلْكُ مُنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلْكُ مُنْ عَلْكُ مُنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلِيلُ كَالْكُوالِكُ مِنْ عَلَالِكُ عَلْكُ مِنْ عَلِيكُ مَا عَلْكُ ع

## ٧٧ ــ باب فِدْيَة مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الجَرَادِ وهُوَ مُحْرِمٌ

َ ٢٣٥] ٩٧٨ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ رُجُلاً جَاءَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وأَنَا مُحْرِمٌ. فَقَالَ لَهُ عُمَر: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ. [الزهري: ١٢٥٤].

؟ ٢٣٦] ٢٣٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَسَأَلَهُ عن جَرَادَةِ قَتَلَهَا وهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ نَحْكُمَ. فَقَالَ كَعْبُ: دِرْهَمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبِ: إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ. [الزهري: ١٢٥٥].

### ٧٨ ــ باب فِدْيَة مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ

٩٨٠] ٢٣٧ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ الكَرِيمِ بنِ مَالِكٍ الجَزَرِيِّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أبِي لَيْلَى، عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةً أَنَّهُ كان مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُحْرِماً، فَآذَاهُ القَمْلُ في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۲۰٦/٥).

 <sup>(</sup>٢) قال مَالِكٌ: والَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُهُ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ، بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَتَلَهُ ولَمْ يَأْكُلُهُ. [الزهري: ١٢٥٣].

وقوله (البزاة): جمع بازي، ضرب من الصقور، وقوله (الرّخم): جمع رخمة، سمي بذلك لضعفه عن الاصطياد. «شرح الزرقاني» (۲/ ۰۰۹).

رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وقَالَ له: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، مُلَّيْنِ مُلَّيْنِ لِكُلِّ مسكين، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ»<sup>(١)</sup>. [الزهري: ١٢٥٨، الشيباني: ٥٠٣].

[٩٨١] ٢٣٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن حُمَيْدِ بنِ قَيْسٍ، عن مُجَاهِدٍ أَبِي الحَجَّاجِ، عَنِ ابنِ أَبِي الحَجَّاجِ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى، عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟». فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً مَسَاكِينَ، أَو انْسُكْ بِشَاقٍ» (٢). [الزهري: ١٢٥٩].

[٩٨٢] ٢٣٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَطَاءِ بنِ عَبْدِ اللهِ الخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ قال: حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِسُوقِ اللهُ مِالكُوفَةِ، عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ قال: جَاءَنِي رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْدٍ اللهُ عَلَى الله

■ قال مَالِكٌ في فِدْيَةِ الأَذَى: إنَّ الأَمْرَ فِيهِ أَنَّ أَحَداً لَا يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الفِدْيَةَ، وإنَّ الكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ: النُّسُكَ، أو الصَّيَامَ، أو الصَّدَقَةَ بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ البِلَادِ. [الزهري: ١٢٦١].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: ١٨٦١.

وأخرجه أحمد: ١٨١٠٦، ومسلم: ٢٨٨١ بذكر مجاهد بين عبد الكريم وعبد الرحمن.

وأخرجه البخاري: ١٨١٥ من طرق عن مجاهد عن عبد الرحمن، من غير طريق عبد الكريم.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة.

\_ قال البيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٦٩) نقلاً عن الشافعي قوله: غلط مالك في هذا الحديث، الحفاظ حفظوه عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، قال البيهقي: وإنما غلط في هذا في بعض العرضات، وقد رواه في بعضها على الصحة. اهـ.

وقال أبن عبد البر في «التمهيد»: (١٧/٢٠) بعد سرد أسماء من روى بذكر مجاهد وبدون ذكره: الصواب في إسناد هذا الحديث قول من جعل فيه مجاهداً بين عبد الكريم وبين ابن أبي ليلى، ومن أسقطه فقط أخطأ فيه والله أعلم. وزعم الشافعي أن مالكاً هو الذي وهم فيه، فرواه عن عبد الكريم عن ابن أبي ليلى، وأسقط من إسناده مجاهداً، وعبد الكريم لم يلق ابن أبي ليلى ولا رآه، والحديث محفوظ لمجاهد عن ابن أبي ليلى من طرق شتى صحاح كلها، وهذا عند أهل الحديث أبين من أن يحتاج فيه إلى استشهاد. ١.هـ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٨١٠٧، والبخاري: ١٨١٤، ومسلم: ٢٨٨١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٨١٠٧، والبخاري: ٥٧٠٣، ومسلم: ٢٨٧٧.

- قال مَالِكُ: لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئاً، ولَا يَحْلِقَهُ، ولَا يُقَصِّرَهُ حَتَّى يَحِلَّ، إلَّا أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى من رَأْسِهِ، فَعَلَيْهِ فِلْيَةٌ كَمَا أَمَرَ اللهُ تبارك وتَعَالَى، ولَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، ولَا يَقْتُلَ قَمْلَةً، ولَا يَظْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إلى الأَرْضِ، ولَا مِنْ لَهُ أَنْ يُقَلِّم حَفْنَةً مِنْ جِلْدِه، ولَا مِنْ ثَوْبِهِ، فَإِنْ طَرَحَهَا المُحْرِمُ مِنْ جِلْدِه، أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ، فَلْيُظْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَام (١). [الزهري: ١٢٦٢، الشيباني: ٤١٤ وجعله من قول نافع يرويه عنه مالك].
- قال مَالِكٌ: مَنْ نَتَفَ شَعَراً مِنْ أَنْفِهِ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ، أَوِ اطَّلَى جَسَدُهُ بِنُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ عن شَجَّةٍ في رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِم، وهُوَ مُحْرِمٌ، نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً، إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ في ذَلِكَ كُلِّهِ الفِدْيَةُ، ولَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ (٢). [الزهري: ١٢٦٣].
  - قال مَالِكٌ: ومَنْ جَهِلَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الجَمْرَةَ، افْتَدَى. [الزهري: ١٢٦٥].

### ٧٩ ــ باب مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً

(٩٨٣] ٢٤٠ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَيُّوبَ بنِ أبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ قال: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً ـ أَوْ: تَرَكَهُ ـ فَلْيُهْرِقْ دَماً (٣).
قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي أَقَالَ: تَرَكَ، أَوْ نَسِيَ (٤). [الشيباني: ٥٠١].

قال مَالِكُ: مَا كان مِنْ ذَلِكَ هَدْياً فَلَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ، ومَا كان مِنْ ذَلِكَ نُشُكاً، فَهُوَ يَكُونُ جَيْثُ أَحَبٌ صَاحِبُ النُّسُكِ.

#### ٨٠ \_ باب جَامِع الفِدْيَةِ

[٩٨٤] ٢٤١ ـ قال مَالِكٌ فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ

<sup>(</sup>١) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) قوله (بنورة): هو حجر الكلس. «النهاية» (ملح).

٥ قال مَالِكٌ في الَّذي يَفْتَدِي بِصَدَقَةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ نُسُكِ: إِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ حَيْثُمَا فَعَلَ ذلِكَ، إِنِ افْتَدَى بِغَيْرِ مَكَةً. [الزهري: ١٢٦٤].

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في «سننه»: (٢/ ٢٤٤)، والبيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٣٠).

 <sup>(</sup>٤) ● قال محمد: وبالحديث الذي روي عن النبي ﷺ نأخذ أنه قال: لا حرج في شيء من ذلك، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا حرج في شيء من ذلك، ولم ير في شيء من ذلك كفارة إلا في خصلة واحدة: المتمتع والقارن إذا حلق قبل أن يذبح قال: عليه دم، وأما نحن فلا نرى عليه شيئاً.

مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ، أَوْ يَمَسَّ طِيباً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيَسَارَةِ مُؤْنَةِ الفِدْيَةِ عَلَيْهِ، قال: لَا يَنْبَغِي لاَّحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، وإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ، وعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الفِدْيَةُ. [الزهري: ١٢٦٦].

- قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ أَوِ النَّسُكِ، أَصَاحِبُهُ بِالخِيَارِ في ذَلِكَ؟ ومَا النَّسُكُ، وكَمِ الطَّعَامُ، وبِأَيِّ مُدِّ هُوَ، وكَمِ الصِّيَامُ، وهَلْ يُؤخِّرُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، أَمْ يَفْعَلُهُ في فَوْرِهِ ذَلِكَ؟ قال مَالِكٌ: كُلُّ شيْءٍ في كِتَابِ اللهِ في الكَفَّارَاتِ، كَذَا ذَلِكَ، أَمْ يَفْعَلُهُ في فَوْرِهِ ذَلِكَ؟ قال مَالِكٌ: كُلُّ شيْءٍ في كِتَابِ اللهِ في الكَفَّارَاتِ، كَذَا فَكَارَ، فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ في ذَلِكَ، أَيَّ ذلك أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَعَلَ. وأَمَّا النَّسُكُ فَشَاةٌ، وأَمَّا الصِّيامُ فَتُلاثَةُ أَيَّامٍ، وأَمَّا الطَّعَامُ فَيُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ، بِالمُدِّ الأَوَّلِ، مُدِّ النَّبِي ﷺ. [الزهري: ١٢٦٧].
- قال مَالِكُ: وسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ: إِذَا رَمَى المُحْرِمُ شَيْئاً، فَأَصَابَ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ فَقَتَلَهُ، إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ، وكَذَلِكَ الحَلَالُ يَرْمِي في الحَرَمِ شَيْئاً، فَيُصِيبُ صَيْداً لَمْ يُرِدْهُ فَيَقْتُلُهُ، فإنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ، لأَنَّ العَمْدَ والخَطَأَ في ذَلِكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءُ (١). [الزهري:١٢٦٨].
- قال مَالِكُ في القَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعاً وهُمْ مُحْرِمُونَ، أَوْ في الحَرَمِ، قال: أَرَى أَنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ، وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالهَدْي، فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ الصِّيامُ، ومِثْلُ ذَلِكَ القَوْمُ يَقْتُلُونَ وإنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيام، كان عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الصِّيامُ، ومِثْلُ ذَلِكَ القَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً، فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِتْقَ رَقَبَةٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، أَوْ صِيامَ شَهْرَيْنِ مُنْتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ (٢). [الزهري: ١١٦١].

<sup>(</sup>١) ٥ قال مَالِكُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ: أَنْ يُقَوَّمَ ذَلِكَ الصَّيْدُ النَّبِيِ أَصَابَ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا بِمُدُ النَّبِيِ عَيَّ اللَّهُ أَوْ يَصُوم مَكَانَ كُلِّ مُدِّ يَوْمَا ، إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةً أَمْدَادٍ كان بِعَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ صَامَ مَكَانَهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وإنْ كَانَتْ عِشْرِينَ مُدًّا، كَانَتْ لِعِشْرِينَ مِسْكِيناً، أَوْ صَامَ مَكَانَهَا عِشْرِينَ يَوْماً.

قَالَ مَالِكٌ: قال الله تَبَارَكَ وتَعَالَى في الظّهِارِ: ﴿وَالَّذِينَ يُطَنِهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمَ . . . فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَمْرَيْنِ مُثَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأُ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: ٣ ـ ٤]، فَجَعَلَ الله مَكَانَ صِيَامِ كُلِّ يَوْم إطعام مِسكينٍ .

<sup>(</sup>٢) ٥ وقالَ مالك فيمن أصاب الصيد وافتدى: إنه إن شاء افتدى بالهدي، وإن شاء بالصيام، وإن شاء بالصدقة، أي ذلك فعل أجزأ عنه.

- قال مَالِكٌ: مَنْ رَمَى صَيْداً، أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الجَمْرَةَ، وحِلَاقِ رَأْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ: إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواْ﴾ [المائدة: ٢] ومَنْ لَمْ يُفِضْ فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ الطِّيبِ والنِّسَاءِ. [الزهري: ١٢٧٤].
- قال مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ في الحَرَمِ شَيْءٌ، ولَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَداً حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ، وبِئْسَ مَا صَنَعَ. [الزهري: ١٢٧٥].
- قال مَالِكٌ في الَّذِي يَجْهَلُ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الحَجِّ، أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا فَلَا يَصُومُهَا حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ، قال: لِيُهْدِ إِنْ وجَدَ هَدْياً، وإلَّا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ في أَهْلِهِ، وسَبْعَةً بَعْدَ ذَلِكَ. [الزهرى: ١٢٧٦].

#### ٨١ \_ باب جامع الحجّ

[٩٨٥] ٢٤٢ - وحَدَّنَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عِيسَى بنِ طَلْحَةَ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ أَنَّهُ قال: وقَفَ رَسُولُ الله ﷺ لِلنَّاسِ بِمِنَى والنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: رَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «انْحَرْ وَلَا حَرَجَ». ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ عن شَيْءٍ أَرْمِيَ، فقالَ رسول الله ﷺ عن شَيْءٍ قُلْ ولَا حَرَجَ». قال: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عن شَيْءٍ قُدُمَ ولَا خَرَجَ». [الزهري: ١٤٥٠، الشيباني: ٥٠٠].

7٤٣ [٩٨٦] ٢٤٣ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كان إذَا قَفَلَ مِنْ غَزْهِ، أَوْ حَجِّ، أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وعْدَهُ، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وهَرَمَ الأَحْرَابَ وحْدَهُ، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وهَرَمَ الأَحْرَابَ وحْدَهُ». [الزهري: ١٤٦٠، الشيباني: ١٤٥].

وقال: سمعت بعض أهل العلم يقول: كل شيء في كتاب الله تبارك وتعالى كذا أو كذا، فصاحبه
 مخير فيه، أي ذلك فعل أجزأ عنه.

ـ أخبرنا أبو مصعب قال: وسئل مالك عمن يقتل الصيد، ثم يأكله، فقال: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكله.

قال: وأكله لا يحل.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٨٠٠، والبخاري: ٨٣، ومسلم: ٣١٥٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٥٢٩٥، والبخاري: ١٧٩٧، ومسلم: ٣٢٧٩.

=

- [٩٨٧] ٢٤٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن إِبْرَاهِيمَ بنِ عُقْبَةً، عن كُريْبٍ مَوْلَى بنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وهِيَ في مِحَفَّتِهَا، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ الله ﷺ فَأَخَذَتُ بِغَمْ وَلَكِ أَجْرٌ» فَأَخَذَتُ بِضَبْعَيْ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «نَعَمْ ولَكِ أَجْرٌ» (١٠).
- [۹۸۸] مع حدًّ ثني عن مَالِكِ، عن إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي عَبْلَةَ، عن طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ كَرِيزِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْماً، هُوَ أَصْغَرُ فيه ولَا أَدْحَرُ ولَا أَحْقَرُ ولَا أَحْقَرُ ولَا أَحْقَرُ ولَا أَحْقَرُ ولَا أَخْقَرُ ولَا أَخْقَرُ ولَا أَخْتَرُ اللهِ عَنِ ولَا أَغْيَظُ مِنْهُ في يَوْمٍ عَرَفَةَ، ومَا ذَاكَ إلَّا لِمَا رَأَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وتَجَاوُزِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهُ عَنِ اللهِ عَنِ اللهُ عَنِ اللهِ عَن اللهُ ولَا أَغْيَظُ مِنْهُ في يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: النَّذُوبِ العِظَامِ، إلَّا مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ». قِيلَ: ومَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ المَلائِكَةَ» (٢٠). [الزهري: ١٤٦١].
- [٩٨٩] ٢٤٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زِيَادِ بنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عَيَّاشِ بنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَحزوميّ، عن طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ كَرِيزٍ<sup>(٣)</sup> أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا والنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ دُعَاءُ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا والنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» (٤٤). [الزهري: ١٤٦٢].
- [٩٩٠] ٢٤٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ مَكَّةً عَامَ الفَتْحِ وعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اقْتُلُوهُ» (٥٠). [الشياني: ٥٢٢].
- (۱) أخرجه أحمد: ۱۸۹۸، ومسلم: ۳۲٥٣.
   وقوله (محفتها): شبه الهودج إلا أنه لاقبة لها، وقوله (بضبعي): هما باطنا الساعد. «شرح الزرقاني»
   (۲/۳/۳).
- (۲) الحديث مرسل. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۸۱۲۵، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (۳/ ٤٦١).
   قوله (يزع): أي يصف. «شرح الزرقاني» (۲/ ۷۵٥).
  - (٣) في الأصل: طلحة بن عبد الله بن كريز، والصواب ما أثبتناه.
- (٤) الحديث مرسل: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٨١٢٥، والبيهقي في «الكبرى»: (٤/ ٢٨٤). وأخرجه الترمذي: ٣٥٨٥ من طريق عبد الله بن نافع، عن حماد بن أبي حميد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. ومن طريق حماد أخرجه أحمد ١٩٦١ بلفظ: كان أكثر دعاء رسول الله على يوم عرفة: «لا إله إلا الله...».
  - (٥) أخرجه أحمد: ١٢٠٦٨، والبخاري: ١٨٤٦، ومسلم: ٣٣٠٧.

قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ مُحْرِماً، واللهُ أَعْلَمُ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ١٤٤٧].

(١٩٩١] ٢٤٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَان بِقُدَيْدٍ، جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، فُرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ (٢). [الزهري: ١٤٤٨، النسان : ٤٥٩].

[٩٩٢] \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٦/ ١٥٩ ـ ١٦٠): هذا حديث انفرد به مالك رحمه الله، لا يحفظ عن غيره، ولم يروه أحد عن الزهري سواه من طريق صحيح، ولا يثبت أهل العلم بالنقل فيه إسناداً غير حديث مالك، وقد رواه مالك واحتاج إليه فيه جماعة من الأئمة يطول ذكرهم.

<sup>•</sup> قال محمد: إن النبي ﷺ دخل مكة حين فتحها غير محرم، ولذلك دخل وعلى رأسه المِغْفَر، وقد بلغنا أنه حين أحرم من حنين قال: هذه العمرة لدخولنا مكة بغير إحرام، يعني يوم الفتح. كذلك الأمر عندنا: من دخل مكة بغير إحرام، فلا بدله من أن يخرج فيُهِل بعمرة أو بحجة لدخوله مكة بغير إحرام، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>١) قول مالك أخرجه أحمد عقب: ١٢٠٦٨، والبخاري عقب: ٤٢٨٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۳/ ۲۱۰)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ۳۸۰۸، والبيهةي في «الكبري»: (۱۱۸/۵).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، من كان في المواقيت أو دونها إلى مكة، ليس بينه وبين مكة وقت من المواقيت التي وقت، فلا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام. وأما من كان خلف المواقيت أي وقت من المواقيت التي بينه وبين مكة، فلا يدخلن مكة إلا بإحرام، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٦٢٣٣، والنسائي: ٢٩٩٨.

وقوله (سرحة): السَّرْحَة: الشجرة العظيمة، وجمعها: سَرْح، وقوله (سُرَّ): أي قطعت سُرَرهم، يعني أنهم ولدوا تحتها. «البداية» (سرح، سرر).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٦٤/١٣): لا أعرف محمد بن عمران هذا إلا بهذا الحديث، وإن لم يكن أبوه عمران بن حبان الأنصاري، أبو عمران بن سوادة، فلا أدري من هو، وحديثه هذا مدني، وحسبك بذكر مالك له في كتابه.

- [948] ٢٥٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ حَزْمٍ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ، وهِيَ تَطُوفُ بِالبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللهِ، لَا عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ مَرَّ بِالمَرْأَةِ مَجْذُومَةٍ، وهِيَ تَطُوفُ بِالبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ تُؤْذِي النَّاسَ، لَوْ جَلَسْتِ في بَيْتِكِ. فَجَلَسَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا: إِنَّ تُؤْذِي النَّاسَ، لَوْ جَلَسْتِ في بَيْتِكِ. فَجَلَسَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا: إِنَّ النَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ، فَاخْرُجِي. فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأُطِيعَهُ حَيًّا، وأَعْصِيهُ مَيَّا، وأَعْصِيهُ مَيَّا، وأَعْصِيهُ مَيَّا، وأَعْمِينَهُ مَيَّا، وأَعْمِينَهُ مَيَّا، وأَعْمِينَهُ مَيِّا، وأَعْمِينَهُ مَيَّا اللهِ وَلَا اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال
- [٩٩٥] ٢٥١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ كان يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ والبَّابِ: المُلْتَزَمُ. [الزهري: ١٤٥٣].
- [٩٩٦] ٢٥٧ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَدُّكُ إِنْ رَجُلاً مَرَّ عَلَى أَبِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، وأَنَّ أَبَا ذَرِّ سَأَلَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ الْحَجَّ. فَقَالَ: هل نَزَعَكَ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لَا. قال: فَأْتَنِفِ العَمَلَ. قال: فَخَرَجْتُ حَتَّى الحَجَّ. فَقَالَ: هل نَزَعَكَ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لَا. قال: فَأْتَنِفِ العَمَلَ. قال: فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْفِ العَمَلَ. قال: فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتِيت مَكَّةَ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ إِذَا بِالنَّاسِ مُنْقَصِفِينَ عَلَى رَجُلٍ، فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، فَإِذَا بِالشَّيْخِ الَّذِي وجَدْتُ بِالرَّبَذَةِ \_ يَعْنِي أَبَا ذَرِّ \_ قال: فَلَمَّا رَآنِي عَرَفَنِي، فَقَالَ: هُوَ الَّذِي حَدَّثُتُكُ (٢). [الزهري: ١٤٥٤].
- [٩٩٧] ٢٥٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عن الاسْتِثْنَاءِ في الحَجِّ<sup>٣)</sup>؟ فَقَالَ: أَوَ يَصْنَعُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. [الزهري: ١٤٥٩].
  - سُئِلَ مَالِكٌ: هل يَحْتَشُ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الحَرَم شيئاً؟ فَقَالَ: لَا .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٩٠٣١.

<sup>(</sup>٢) قوله (نزعك): أخرجك، وقوله (فأتنف العمل): استقبله لغفر ذنبك، ومراده أنه إذا لم يخرج إلا للحج وحده كان أعظم لأجره. «شرح الزرقاني» (٢/ ٥٣٢).

<sup>0</sup> أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أن لا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج، فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس، فصاح عند سرادقه الرواح، فخرج إليه الحجاج في ملحفة معصفرة، فقال: هذه الساعة؟ فقال: نعم، فقال: أنظرني أفيض عليّ ماء، فدخل فاغتسل ثم خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، فاقصر الخطبة، وعجل الصلاة. فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فقال عبد الله بن عمر: صدق.

<sup>(</sup>٣) وهو أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع. «شرح الزرقاني» (٢/ ٥٣٢).

### ٨٢ ــ باب حَج المَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَم

٢٥٤] ٢٥٤ ـ قال مَالِكٌ في الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ: إِنَّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمِ

يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كان لَهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا، أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللهِ في الحَجِّ

عَلَيْهَا، لِتَخْرُجُ في جَمَاعَةِ من النِّسَاءِ. [الزهري: ١٤٥٨].

### ٨٣ \_ باب صِيَام المُتَمَتِّع

[٩٩٩] ٢٥٥ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالحَجِّ إلى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنِّى (١). [الزهري: ١١١٣، الشيباني: ٤٥١].

نَّهُ ١٠٠٠] وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عن **عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ** أَنَّهُ كان يَقُولُ في ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا (٢). [الزهري: ١١١٤، النيباني: ٤٥٢].

**t**o to to

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ١٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ١٩٩٩.

وقال مالك في رجل يجهل صيام ثلاثة أيام في الحج، أو يمرض فلا يصومها حتى يرجع إلى أهله:
 إنه يهدي إن وجد هدياً، وإلا فليصم ثلاثة أيام في بلده، وسبعة بعد ذلك. [الزهري: ١١١٥].

## بِسْدِ اللَّهِ النَّخْنِ الرَّحَيْدِ

### ٢١ \_ كتاب الجهاد

#### ١ \_ باب التَّرْغِيبِ في الجِهَادِ

١٠٠١] ١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

ﷺ قال: «مَثَلُ المُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ، كَمَثَلِ الصَّاثِمِ القَائِمِ الدَّائِمِ، الَّذِي لا يَفْتُرُ مِنْ
صَلَاةٍ وَلَا من صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ» (١٠). [الزهري: ٩٠٥، الشياني: ٢٩٩].

٢٠٠٢] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الجِهَادُ في سَبِيلِهِ، وَعَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ لِمَنْ بَعْرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ إلى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْر أَوْ غَنِيمَةٍ» (\*). [الزهري: ٩٠١].

٣-١٠٠٣ و حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ وَبُولُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَهَا في مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ في طِيلَهَا ذَلِكَ، ولَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا ذَلِكَ، طِيلَهَا ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ، كان لَهُ حَسنَاتٌ، ولَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا ذَلِكَ، فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ، كَانَتْ آثَارُهَا وأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، ولَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنهُو فَشَرِبَتْ فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ، كَانَتْ آثَارُهَا وأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، ولَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنهُو فَشَرِبَتْ مِنْهُ، لَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ، كان ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ، فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ. ورَجُلٌ رَبَطَهَا تَعَنَيًا وتَعَفَّفًا، ولَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ في رِقَابِهَا ولَا في ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ. ورَجُلٌ رَبَطَهَا وَلَا في ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ. ورَجُلٌ رَبَطَهَا فَخِيْ عَنْ وَنَعَلَا وَلَا في ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ. ورَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا ورِيَاءً ونِوَاءً لأَهُلُ الإِسْلَامِ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ». وسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٠٠٠٠، والبخاري: ٢٧٨٧، ومسلم: ٤٨٦٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٩١٨٧، والبخاري: ٣١٢٣، ومسلم: ٤٨٦١.

الحُمُرِ، فَقَالَ: «لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الفَاذَّةُ» ﴿فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾» [الزلسة: ٧،٨](١). ومُثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾» [الزلسة: ٧،٨](١). [الزهري: ١٠١].

- إِلَّهُ عَلَا عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَعْمَدٍ الأَنْصَارِي، عن عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ أَنَّهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً؟ رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً بَعْدَهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ في فَرَسِهِ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً بَعْدَهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ في فَرَسِهِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، ويُؤْتِي الزَّكَاةَ، ويَعْبُدُ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً»(٢). [الزهري: ٩٠٧].
- [١٠٠٥] ٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ قال: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بنُ الوَلِيدِ بنِ عُبَادَةَ بنِ الطَّاعَةِ في اليُسْرِ الطَّاعِةِ في اليُسْرِ الطَّاعِةِ في اليُسْرِ والعُسْرِ، والمَنْشَطِ والمَكْرَهِ، وأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وأَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ في اللهِ لَوْمَةَ لَائِمِ (٣). [الزهري: ١٩٦].
- 7 [1007] الحَطَّابِ يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعاً مِنَ الرُّومِ، ومَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ بن الحَطَّابِ: الخَطَّابِ يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعاً مِنَ الرُّومِ، ومَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ شِدَّةٍ، يَجْعَلِ اللهُ له بَعْدَهُ فَرَجاً، وإنَّهُ لَنْ يَعْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، وأَنَّ اللهَ يَقُولُ في كِتَابِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ۖ عَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا يَعْلِبُوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: ۲۳۷۱، وأخرجه أحمد: ۷۵۲۳، ومسلم: ۲۲۹۱ مطولاً من غير طريق مالك. وقوله (طيلها): حبلها الذي تربط به ويطول لها لترعى، ويقال له طوَل بالواو المفتوحة، وقوله (شرفاً أو شرفين): شوطاً أو شوطين، سمي به لأن العالي يشرف على ما يتوجه إليه، والشرف: العالي من الأرض، فبعدت عن الموضع الذي ربطها فيه ورعت في غيره. «شرح الزرقاني» (۸/۳).

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل، وقد وصله أحمد: ١٠٧٧٩، من حديث أبي هريرة رضي ، والترمذي: ١٦٥٢، والنسائي: ٢٥٧٠ كلاهما من حديث ابن عباس رضي .

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۱۷/ ٤٣٩): هذا حديث مرسل من رواية مالك لا خلاف عنه فيه، وقد يتصل من وجوه ثابتة عن النبي على من حديث عطاء بن يسار وغيره. وقال في (۱۷/ ٤٤٨): والصحيح فيه عن ابن عباس.

حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد أن رسول الله ﷺ ذكر الجنة يوم بدر،
 ورغب فيها، ورجل من الأنصار في يده تمرات، فقال الرجل: إني لذو رغبة في الدنيا إن أقمت حتى
 آكلهن، فرمى بما في يده منهن، ثم شد سيفه حتى قتل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٥٦٥٣، والبخاري: ٧١٩٩ و٧٢٠٠، ومسلم: ٤٧٦٨.

وَرَايِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ ثُقْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠](١). [الزهري: ٩٦٤].

# ٢ ـ باب النَّهْي عن أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ

٧ - ١٠٠٧ ك ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ.

قَالَ مَالِكٌ: وإنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُوُّ(٢). [الزهري: ٩٦١].

### ٣ ـ باب النَّهْي عن قَتْلِ النِّسَاءِ والوِلْدَانِ في الغَزْوِ

١٠٠٨] ٨ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ ابنٍ لِكَعْبِ بنِ مَالِكٍ - قال: حَسِبْتُ أَنَّهُ قال: مَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ كَعْبٍ - أَنَّهُ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الَّذِينَ قَتَلُوا ابنَ أَبِي الحُقَيْقِ عن قَتْلِ النِّسَاءِ والوِلْدَانِ، قال: فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ: بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابنِ المُوالِقِينِ عن قَتْلِ النِّسَاءِ والوِلْدَانِ، قال: فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ: بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابنِ المُولِ اللهِ ﷺ فَأَكُفُ، ابنِ أبِي الحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ، فَأَرْفَعُ السَّيْفَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَذْكُو نَهْيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكُفُ، ولَوْلَا ذَلِكَ اسْتَرَحْنَا مِنْهَا. [الزمري: ٩١٩].

١٠٠٩ ٩ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى في بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً،
 فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ونْهَى عن قَتْلِ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٩٢٠، النيباني: ٨٦٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۷/ ۸)، والحاكم في «مستدركه»: (۲/ ۳۲۹)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (۷/ ۲۷).

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (١٨/٥): قد روي هذا الخبر متصلاً عن عمر بأكمل من هذه الرواية.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۵۲۹۳ وقد جعل الكلام كله من قول ابن عمر، وكذلك أخرجه مسلم: ٤٨٤٠ من غير طريق مالك.

وأخرج قول ابن عمر وحده البخاري: ٢٩٩٠، ومسلم: ٤٨٣٩.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٥٣/١٥)، وفي «الاستذكار»: (٢٢/٥): هكذا قال يحيى والقعنبي وابن بكير وأكثر الرواة، وقال ابن وهب عن مالك في آخره: خشية أن يناله العدو ولم يجعله من قول مالك. وكذلك قال عبيد الله بن عمر والليث وأيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على أن يسلفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، وكذلك رواه إسماعيل بن أمية وليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر، وهو لفظ مرفوع صحيح.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل، وقد وصله أحمد: ٤٧٤٦، والبخاري: ٣٠١٤، ومسلم: ٤٥٤٧. من حديث ابن

المسلم الملم المل

الله العَزِيزِ كَتَبَ إلى عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ إلى عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ إلى عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ أَنَّهُ بَلَغَهَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ بَلْهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ ا

### ٤ \_ باب مَا جَاءَ في الوَفَاءِ بِالأَمَانِ

المَوفَقِ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلى عَامِلِ جَنْشِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الكُوفَقِ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلى عَامِلِ جَيْشٍ كان بَعَثَهُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ، حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ في الْجَبَلِ وَامْتَنَعَ، قال رَجُلٌ منهم: مَطْرَسْ - يَقُولَ: لَا تَخَفْ - ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ، وإنِّي الْجَبَلِ وَامْتَنَعَ، قال رَجُلٌ منهم: مَطْرَسْ - يَقُولَ: لَا تَخَفْ - ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ، وإنِّي والنَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَعْلَمُ مَكَانَ أُحدٍ فَعَلَ ذَلِكَ، إلَّا ضَرَبْتُ عُنْقَهُ أَنَّهُ.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٦/ ١٣٥): هكذا رواه يحيى عن مالك عن نافع مرسلاً، وتابعه أكثر رواة «الموطأ».

 <sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي أن يقتل في شيء من المغازي امرأة ولا شيخ فان، إلا أن تقاتل المرأة فتقتل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۹۳۷۰، والبيهقي في «الكبرى»: (۹/ ۸۹). وقوله (فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر): يعني الشمامسة، وهم رؤساء النصارى، جمع شماس. وقوله (نحلاً): بالحاء المهملة، حيوان العسل. «شرح الزرقاني» (۳/ ۱۷).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٥/ ٣٢): يتصل معنى حديث عمر بن عبد العزيز هذا من حديث بريدة الأسلمي عن النبي ﷺ، ومن حديث أنس بن مالك.

وحديث بريدة الأسلمي أخرجه أحمد: ٢٢٩٧٨، ومسلم: ٤٥٢٢ مطولاً مرفوعاً إلى النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) قوله (العلج): الرجل القوي الضخم. «النهاية» (علج).

قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا الحَدِيثُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ، ولَيْسَ عَلَيْهِ العَمَلُ. [الزهرى: ٩٢١].

[١٠١٣] - قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عن الإِشَارَةِ بِالأَمَانِ، أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الأَمَانِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وإنِّي أَرَى أَنْ يُمَنْزِلَةِ الْأَمَانِ، فَقَالَ: نَعَمْ، وإنِّي أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ في ذلك إلى الجُيُوشِ: أَنْ لَا يَقْتُلُوا أَحَداً أَشَارُوا إلَيْهِ بِالأَمَانِ، لأَنَّ الإِشَارَةَ عَنْدِي بِمَنْزِلَةِ الأَمَانِ، وإنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ قال: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالعَهْدِ إلَّا سُلُطَ عَلَيْهِمُ العَدُوَّ(١). [الزهري: ٩٢٢].

# ٥ ـ باب العَمَلِ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا في سَبِيلِ اللهِ

[١٠١٤] ١٣ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان إِذَا أَعْطَى شَيْئاً في سَبِيلِ اللهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: إِذَا بَلَغْتَ به وادِي القُرَى فَشَأْنَكَ بِهِ. [الزهري: ٩١٥].

الرَّجُلُ الشَّيْءَ في الغَزْوِ، فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ فَهُوَ لَهُ (٢). [الزهري: ٩١٤، الشبباني: ٨٦٣].

قَالَ يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهُ الغَزْوَ، فَتَجَهَّزَ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبُواهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: لَا يُكَابِرْهُمَا، ولَكِنْ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ إلى عَامِ آخَرَ، فَأَمَّا الجِهَازُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ، بَاعَهُ وأَمْسَكَ فَأَمَّا الجِهَازُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ، فَإِنْ خَشِي أَنْ يَفْسُدَ، بَاعَهُ وأَمْسَكَ ثَمَنَهُ، حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ، فَإِنْ كان مُوسِراً يَجِدُ مِثْلَ جِهَازِهِ إِذَا خَرَجَ، فَلْيَصْنَعْ بِجِهَازِهِ مَا شَاءَ. [الزهري: ٩١٦].

#### ٦ ـ باب جَامِع النَّفْلِ في الغَزْوِ

10-17 مَدَّنَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاَّ كَثِيرَةً، فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، ونُقُلُوا بَعِيراً بَعِيراً بَعِيراً " [الزهري: ٩٥٣، الشياني: ٨٦٢].

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۲۳/ ٤٣٠) عن قول ابن عباس: هذا حديث قد رويناه متصلاً عن ابن عباس ومثله والله أعلم لا يكون رأياً أبداً. (وهو جزء من كلام طويل أورده مالك في باب ما جاء في الغلول).

 <sup>(</sup>٢) ● قال محمد: هذا قول سعيد بن المسيب، وقال ابن عمر: إذا بلغ وادي القرى فهو له، وقال أبو حنيفة وغيره من فقهائنا: إذا دفعه إليه صاحبه فهو له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٥٢٨٨، والبخاري: ٣١٣٤، ومسلم: ٤٥٥٨.

١٦ [١٠١٧] ١٦ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: كان النَّاسُ في الغَزْوِ إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَاتِمَهُمْ، يَعْدِلُونَ البَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ. [الزهري: ٩٥٥].

■ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في الأَجِيرِ في الغَزْوِ: إِنَّهُ إِنْ كَان شَهِدَ القِتَالَ، وكان مَعَ النَّاسِ عِنْدَ القِتَالِ، وكان حُرَّا، فَلَهُ سَهْمُهُ، وإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَا سَهْمَ لَهُ. قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وأَرَى أَنْ لَا يُقْسَمَ إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ القِتَالَ مِنَ الأَحْرَارِ. [الزهري: ٩٥٦].

### ٧ \_ باب مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الخُمْسُ

• قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِيمَنْ وُجِدَ مِنَ العَدُوِّ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ بِأَرْضِ المُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ المُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، إلَّا أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتْ، أَوْ عَطِشُوا فَنَزَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ المُسْلِمِينَ: أَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَكَ اللهَ الإَمَام يَرَى فِيهِمْ رَأْيُهُ، ولَا أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ خُمُساً. [الزهري: ١٩٥٩].

# ٨ ـ باب مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الخُمْسِ

- قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَا أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ العَدُوِّ مِنْ طَعَامِهِمْ، مَا وجَدُوا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، قَبْلَ أَنْ تَقَعَ في المَقَاسِم.
- قال مَالِكٌ: وأَنَا أَرَى الإبِلَ والبَقَرَ والغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ، يَأْكُلُ مِنْهُ المُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ العَدُوِّ، كَمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ، قال مالك: ولَوْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤْكَلُ حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ المَقَاسِمَ، ويُقْسَمَ بَيْنَهُمْ، لَأَضَرَّ ذَلِكَ بِالجُيُوشِ، قال مالك: ولَا أَرَى بَأْساً بِمَا أَكِلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى وجْهِ المَعْرُوفِ وَالحَاجَةِ إِلَيْهِ، ولَا أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً يَرْجِعُ بِهِ إلى أَهْلِهِ. [الزهري: ٩٤٧].
- وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ في أَرْضِ العَدُوِّ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ ويَتَزَوَّدُ، فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ فَيَأْكُلَهُ في أَهْلِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلَادَهُ فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ؟
   قال مَالِكٌ: إِنْ بَاعَهُ وهُوَ في الغَزْوِ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ في غَنَائِم المُسْلِمِينَ،

 <sup>◄</sup> قال محمد: كان النفل لرسول الله ﷺ، يُنَفِّل من الخمس أهل الحاجة، وقد قال الله تعالى: ﴿ قُلِ
 ٱلْأَنْفَالُ بِلَهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾، فأما اليوم فلا نفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس لمحتاج.

وإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ فَلَا أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَهُ ويَنْتَفِعَ بِهِ إِذَا كَانَ يَسِيراً تَافِهاً. [الزهري: ٩٤٨].

### ٩ \_ باب مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ القَسْمُ مِمَّا أَصَابَ العَدُوُّ

[١٠١٨] ١٧ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْداً لِعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَبَقَ، وأَنَّ فَرَساً لَهُ عَارَ، فَأَصَابَهُمَا المُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَشِيَهما المُسْلِمُونَ، فَرُدًّا عَلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُمَا المَقَاسِمُ(١). [الزهري: ٩٤٩].

- قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِيمَا يُصِيبُ العَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ المُسْلِمِينَ: إِنَّهُ إِنْ أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ المَقَاسِمُ فَلَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِ، وأَمَّا مَا وقَعَتْ فِيهِ المَقَاسِمُ فَلَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِ، وأَمَّا مَا وقَعَتْ فِيهِ المَقَاسِمُ فَلَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِ، وأَمَّا مَا وقَعَتْ فِيهِ المَقَاسِمُ فَلَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِ، وأَمَّا مَا وقَعَتْ فِيهِ المَقَاسِمُ فَلَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِ، وأَمَّا مَا وقَعَتْ فِيهِ المَقَاسِمُ فَلَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِ،
- وسُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ حَازَ المُشْرِكُونَ غُلَامَهُ، ثُمَّ غَنِمَهُ المُسْلِمُونَ، قال مَالِكٌ: صَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ، بِغَيْرِ ثَمَنٍ، ولَا قِيمَةٍ، مَا لَمْ تُصِبْهُ المَقَاسِمُ، قال: فَإِنْ وقَعَتْ فِيهِ المَقَاسِمُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ الغُلَامُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ. [الزهري: ٩٥١].
- قال مَالِكٌ في أُمِّ ولَدِ لرَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ حَازَهَا المُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهَا المُسْلِمُونَ، فَقُسِمَتْ في المَقَاسِمِ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ القَسْمِ: إِنَّهَا لَا تُسْتَرَقُّ، وأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا الْإَمَامُ لِسَيِّدِهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِينَهَا ولَا يَدَعَهَا، ولَا أَرَى لِلَّذِي الإَمَامُ لِسَيِّدِهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِينَهَا ولَا يَدَعَهَا، ولَا أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا، ولَا يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا، وإنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الحُرَّةِ، لأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلِّفُ أَنْ يَسْتَرِقَهُا إِذَا جَرَحَتْ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ ولَدِهِ تُسْتَرَقُّ ويُسْتَحِلُّ فَرْجُهَا. [الزهري: ٩٥٢].
- قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إلى العَدُوِّ في المُفَادَاةِ، أَوْ التِّجَارَةِ، فَيَشْتَرِيَ الحُرَّ أَوِ العَبْدَ، أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ. فَقَالَ: أَمَّا الحُرُّ فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَلَا يُسْتَرَقُّ، وإِنْ كَان وُهِبَ لَهُ فَهُوَ حُرِّ ولَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئًا مُكَافَأَةً، كَان وُهِبَ لَهُ فَهُو حُرِّ ولَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئًا مُكَافَأَةً، فَهُو دَيْنٌ عَلَى الحُرِّ، بِمَنْزِلَةِ مَا اشْتُرِيَ بِهِ، وأَمَّا العَبْدُ، فَإِنَّ سَيِّدَهُ الأَوَّلَ مُخَيَّرٌ فِيهِ، إنْ شَاءَ أَنْ يُالْمَهُ اللَّهُ لَهُ، وإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ، شَاءَ أَنْ يَالْحُذَهُ ويَدْفَعَ إلى الَّذِي اشْتَرَاهُ ثَمَنَهُ فَذَلِكَ لَهُ، وإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٣٠٦٧ موصولاً إلى ابن عمر، وفيه أن الفرس رُد عليه في زمن رسول الله ﷺ، والعبد رده عليه خالد بن الوليد بعد النبي ﷺ.

وقوله (عار)، أي انطلق هارباً على وجهه. «شرح الزرقاني» (٣/ ٢٤).

وإنْ كان وُهِبَ لَهُ فَسَيِّدُهُ الأَوَّلُ أَحَقُّ بِهِ، ولَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْنَاً مُكَافَأَةً، فَيَكُونُ مَا أَعْطَى فِيهِ غُرْماً عَلَى سَيِّدِهِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْدِيَهُ. [الزهري: ٩٦٠].

### ١٠ \_ باب مَا جَاءَ في السَّلَبِ في النَّفْلِ

الم الم حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرو بنِ كَثِيرِ بنِ أَفْلَحَ، عن أَبِي مُتَادَةً بنِ رِبْعِيٍّ أَنَّهُ قال: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَامَ حُنَيْنِ، فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتُ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ، قال: واسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَى أَنَيْتُهُ مِنْ ورَافِهِ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ، قال: واسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَى أَنَيْتُهُ مِنْ ورَافِهِ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ عَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْ مَمْرَ بنَ الخَطّابِ فَقُلْتُ له: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمْرُ اللهِ. ثُمَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ. قال: فَقُمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قال: اللهَ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ. قال: فَقُمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ، قال فَلِكَ الفَّالِثَة، فَلَهُ سَلَبُهُ. قال: فَقُمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَال ذَلِكَ الفَّالِثَةُ، فَلَكُ القَيْطِ عِنْهِ بَيْنَةً وَلَا اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَةً وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَةً وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المَّاهِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ رَجُلاً يَدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ: الفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ، يَسْأَلُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ: الفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٢٦٠٧، والبخاري: ٣١٤٢، ومسلم: ٤٥٦٨.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٤٣/٢٣): هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن كثير، وتابعه قوم، وقال الأكثر: عمر بن كثير. . . والصواب فيه عن مالك: عمر بن كثير، وكذلك قال كل من رواه عن يحيى بن سعيد.

وقوله (مخرفاً): بفتح الميم والراء، ويجوز كسر الراء أي بستاناً، سمي به لأنه يخترف منه الثمر، أي يجتني، وقوله (تأثلته): أي اقتنيته وأصلته، وأثلة كل شيء: أصله. «شرح الزرقاني» (٣/ ٣١). «النهاية» (أثل).

والسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ. قال: ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ لِمَسْأَلَتِهِ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ أَيْضاً، ثُمَّ قال الرَّجُلُ: الأَنْفَالُ الَّتِي ذكر الله تبارك وتعالى في كِتَابِهِ مَا هِي؟ قال القَاسِمُ: فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ، ثُمَّ قال ابنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا؟ مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ مُحَمُرُ بنُ الخَطَّابِ. [الزهري: ١٤٤].

■ قَالَ يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنَ العَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ؟ فقَالَ: لَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الإِمَامِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ، ولَمْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الإِمَامِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ، ولَمْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الإِمَامِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ، ولَمْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الإِمَامِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ، ولَمْ يَبُكُونُ ذَلِكَ مِنَ الإَمَامِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ، ولَمْ يَبُكُونُ ذَلِكَ مِنَ الإَمَامِ إِلَّا عَلَى وَبُعِلَامُ فَلَهُ سَلَبُهُ ». إلَّا يَوْمَ حُنَيْنِ. [الزهري: ٩٤٦].

#### ١١ \_ باب مَا جَاءَ في إعْطَاءِ النَّفْل مِنَ الخُمْسِ

٢٠ [١٠٢١] - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن أبِي الزَّنَادِ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: كان النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الخُمُسِ. [الزهري: ٩٤٣].

قال مَالِكٌ: وذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في ذَلِكَ (١).

قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفَلِ، هل يَكُونُ في أَوَّلِ مَغْنَم؟ قال: ذَلِكَ عَلَى وجْهِ الاجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ، ولَيْسَ عِنْدَنَا في ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوقُوفٌ إَلَّا اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ، ولَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَفَّلَ في مَغَازِيهِ كُلِّهَا، وقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ في بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ، وإنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وجْهِ الاجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ في أَوَّلِ مَعْنَمٍ، وفِيمَا بَعْدَهُ. [الزهري: ١٤٤].

### ١٢ ـ باب القَسْم لِلْخَيْلِ في الغَزْوِ

٢١ [١٠٢٢] ٢١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ قال: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ كان يَقُولُ: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، ولِلرَّجُلِ سَهْمٌ (٢). [الزهري: ٩٤٥].

قال مَالِكٌ: ولَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذَلِكَ.

سُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ يَحْضُرُ بِأَفْرَاسٍ كَثِيرَةٍ، فَهَلْ يُقْسَمُ لَهَا كُلِّهَا؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ
 بِذَلِكَ، ولَا أَرَى أَنْ يُقْسَمَ إلَّا لِفَرَسٍ واحِدٍ، الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ. [الزهري: ١٩٤٦].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٩/ ٣١٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٥٢٨٦، والبخاري: ٢٨٦٣، ومسلم: ٤٥٨٦ مرفوعاً موصولاً من حديث ابن عمر الله الزهري في حديثه: للفارس بدل: للفرس. وللراجل بدل للرجل.

■ قال مَالِكٌ: لَا أَرَى البَرَاذِينَ والهُجُنَ إِلَّا مِنَ الحَيْلِ، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى قال في كِتَابِهِ: ﴿وَلَّفِيْلَ وَٱلْمِعْيَرِ لِنَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨] وقَالَ: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم يَن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرِّهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللّهِ وَعَدُوّكُمْ ﴾ [الانفال: ٦٠] قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فَأَنَا أَرَى البَرَاذِينَ والهُجُنَ مِنَ الخَيْلِ، إِذَا أَجَازَهَا الوَالِي، وقَدْ قال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وسُئِلَ عَنِ البَرَاذِينَ: هل فِيهَا مِنْ صَدَقَةٍ؟ فَقَالَ: وهَلْ في الخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ. الزهري: ١٩٤٦.

### ١٣ \_ باب مَا جَاءَ في الغُلُولِ

رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنِ وهُو يُرِيدُ الجِعِرَّانَةَ، سَأَلَهُ النَّاسُ حَتَّى دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَشَبَّكَتْ بِرِدَائِهِ حَتَّى نَزَعَتْهُ عن ظَهْرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، أَتَخَافُونَ أَنْ لَا أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ؟ والَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، لَوْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ نَعَماً، لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلاً ولا جَبَاناً ولا كَذَّاباً». فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ في النَّاسِ فَقَالَ: «أَدُّوا الخَائِطُ والمِخْيَطَ، فَإِنَّ كَذَّاباً». فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ في النَّاسِ فَقَالَ: «أَدُّوا الخَائِطُ والمِخْيَطَ، فَإِنَّ لَلهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مِثَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». قال: ثُمَّ تَنَاوَلَ مِنَ الأَرْضِ وبَرَةً مِنْ الغُلُولَ عَارٌ، ونَازٌ، وشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». قال: ثُمَّ تَنَاوَلَ مِنَ الأَرْضِ وبَرَةً مِنْ بَعِيرٍ أَوْ شَيْعًا، ثُمَّ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ ولَا مِثْلَ هَذِهِ، بَعِيرٍ أَوْ شَيْعًا، ثُمَّ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ ولَا مِثْلَ هَذِهِ، إلَّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ» (١٠). [الزهري: ٩٣٤].

[١٠٢٤] ٢٣ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ أَنَّ زَيْدَ بنَ خَالِدِ الجُهَنِيَّ قال: تُوُفِّي رَجُلٌ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وإِنَّهُمْ ذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاس لِذَلِكَ، فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۲۷۲۹، والنسائي: ۳۷۱۸، مطولاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۳۸/۲۰): لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، وقد روي متصلاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي على بأكمل من هذا المساق وأتم ألفاظ من رواية الثقات.

وقوله (سمر تهامة): جمع سمرة: شجرة، وهي شجرة طويلة متفرقة الرأس قليلة الظل، صغيرة الورق والشوك، صلبة الخشب، وقوله: (أدوا الخائط والمخيط): أي الخيط والإبرة، وهذا خرج على التقليل ليكون ما فوقهُ أولى بالدخول في معناه، وقوله (شنار): أقبح العيب والعار. «شرح الزرقاني» (٣٨، ٣٩).

زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ في سَبِيلِ اللهِ». قال: فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ يَهُودَ مَا تُسَاوِينَ دِرْهَمَيْنِ<sup>(١)</sup>. [الزمري: ٩٢٤].

٢٤ [١٠٢٥] ٢٠ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ المُغِيرَةِ بنِ أَبِي بُرْدَة اللهِ بنِ المُغِيرَةِ بنِ أَبِي بُرْدَة اللهِ بَنِ الْكَانِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَتَى النَّاسَ في قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُم، وأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الكَبَائِيِ أَنَّهُ بَلَعُهُمْ عِقْدَ جَرْعٍ غُلُولاً، فَأَتَاهُمْ القَبَائِلِ، قال: وإنَّ القَبِيلَةَ وجَدُوا في بَرْدَعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِقْدَ جَرْعٍ غُلُولاً، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ، كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى المَيِّتِ (٢). [الزمري: ٩٢٥].

70 - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن ثَوْرِ بنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عن أَبِي الغَيْثِ سَالِم مَوْلَى ابنِ مُطِيع، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْتُمْ ذَهَباً ولَا وَرِقاً، إلَّا الأَمْوَالَ: الثِّيَابَ والمَتَاعَ، قال: فَأَهْدَى رِفَاعَةُ بنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَاماً ورِقاعَةُ بنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَاماً أَسْوَدَ، يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى وادِي القُرَى، حَتَّى إذَا كُنَّا بِوَادِي القُرَى، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّيْسُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٧٠٣١، وأبو داود: ٢٧١٠، والنسائي: ١٩٦٠، وابن ماجه: ٢٨٤٨.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٥/ ٨٤): هكذا رواه يحيى بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حَبَّان أن زيد بن خالد الجهني، لم يقل عن أبي عمرة ولا عن ابن أبي عمرة، وهو غلط منه، وسقط من كتابه ذكر أبي عمرة، أو ابن أبي عمرة، واختلف أصحاب مالك في أبي عمرة بن أبي عمرة في هذا الحديث.

فمنهم من قال: محمد بن يحيى بن حَبَّان، ومنهم من قال: محمد بن يحيى بن حَبَّان عن أبي عمرة. بإيجاز وتصرف.

قال أبو عمر: وعند أكثر شيوخنا في هذا الحديث في «الموطأ»: توفي رجل يوم حنين. وهو وهم، وإنما هو يوم خيبر، وعلى ذلك جماعة الرواة، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٨٦/٥)، هذا الحديث لا أعلمه بهذا اللفظ والمعنى يستند عن النبي على بوجه من الوجوه، وعبد الله بن المغيرة هذا مجهول غير معروف بحمل العلم، منهم من يقول فيه كما قال مالك: عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٦٧٠٧، ومسلم: ٣١٠.

[۱۰۲۷] ۲۲ \_ وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قال: مَا ظَهَرَ الغُلُولُ في قَوْمٍ قَطُّ، إلَّا أُلقِيَ في قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ، ولَا فَشَا الزِّنَا<sup>(۱)</sup> في قَوْمٍ قَطُّ، إلَّا أُلقِيَ في قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ، ولَا فَشَا الزِّنَا<sup>(۱)</sup> في قَوْمٍ قَطُّ، ولَا كَثُرَ فِيهِمُ المَوْتُ، ولَا نَقَصَ قَوْمٌ المِكْيَالَ والمِيزَانَ، إلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، ولَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الحَقِّ، إلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، ولَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالعَهْدِ، إلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ العَدُوَّ (۲). [الزهري: ۹۲۷، الشياني: ۸۲۱].

# الشُّهَدَاءِ في سَبِيل الله الله الله

٢٧ [ ١٠٢٨] ٢٧ - حَدَّثَنِي يَحْبَى، عن مَالِكِ، عن أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
 قَال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أُنِّي أُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ، ثَمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا فَأُونَا لَهُ إِنْ اللهِ (٣٠). [الزهري: ٩٢٨، الشياني: ٣٠٠].

[۱۰۳۰] ۲۹ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عَنْ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عَنْ اللَّعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عَنْ قَالَ: ﴿ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ أَحَدُ في سَبِيلِ اللهِ ـ واللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ في

سَبِيلِهِ ـ إلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ وجُرْحُهُ يَبْعَثُ دَماً، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، والرِّيحُ رِيحُ

المِسْكِ ﴿ ( ) . [الزهري: ٩٣٠].

٣٠ [١٠٣١] حَدَّثَنِي عَن مَالِكِ، عَن زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ كَان يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ سَجْدَةً، يُحَاجُنِي بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ (٦). [الزهري: ٩٦٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: الربا، والمثبت من التمهيد والاستذكار وهو الصحيح. والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۲۳/ ۲۳۳). وهذا حديث قد رويناه متصلاً عن ابن عباس، ومثله والله أعلم \_ V يكون رأياً أبداً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٧٢٢٧. وأخرجه أحمد: ٩٤٨٠، ومسلم: ٤٨٦٤ بنحوه مطولاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٩٩٧٦، والبخاري: ٢٨٢٦، ومسلم: ٤٨٩٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد: ٧٣٠٢، والبخاري: ٢٨٠٣، ومسلم: ٤٨٦٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: (١/ ٥٣).

٣١ [١٠٣٢] ٣٠ و حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي قَتَادَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ قُتِلْتُ في سَبِيلِ اللهِ، صَابِراً مُحْتَسِباً، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ اللهُ عَنِي يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى سَبِيلِ اللهِ، صَابِراً مُحْتَسِباً، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ اللهُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى «نَعَمْ». فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ نَادَاهُ رَسُهِلُ اللهِ عَلَى أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُودِي لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «كَيْفَ قُلْتَ؟». فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ بِهِ فَنُودِي لَهُ، فَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَى جِبْرِيلٌ» (١٠). [الزهري: ٩٣٣].

"٣٣ [ ٣٣ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ، عَلَيْهِمْ». فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيْهِمْ». فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمْ أَلْسُنَا بِإِخْوَانِهِمْ، أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا، وجَاهَدُنَا كَمَا جَاهَدُوا؟ قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِهِمْ، أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا، وجَاهَدُنَا كَمَا جَاهَدُوا؟ قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

[١٠٣٤] ٣٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: كان رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِساً وقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالمَدِينَةِ، فَاطَلَعَ رَجُلٌ فِي القَبْرِ، فَقَالَ: بِئْسَ مَضْجَعُ المُؤْمِنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يُحْفَرُ بِالمَدِينَةِ، فَاطَلَعَ رَجُلٌ فِي القَبْرِ، فَقَالَ: بِئْسَ مَضْجَعُ المُؤْمِنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَحْفَلُ الرَّهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةٌ هِيَ سَبِيلِ اللهِ، مَا عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةٌ هِيَ سَبِيلِ اللهِ، مَا عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةٌ هِيَ اللهِ اللهِ، مَا عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةٌ هِيَ اللهِ اللهِ

#### ١٥ \_ باب مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ

٣٤ [ ١٠٣٥] ٣٤ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كان يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً في سَبِيلِكَ، ووَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِكَ ﷺ (٤). [الزهري: ٩٣٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أجمد: ۲۲٥٤٢، ومسلم: ٤٨٨١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٢٨/٢١): هذا الحديث مرسل هكذا منقطع عند جميع الرواة للموطأ، ولكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٩/١١٢): لا أحفظ لهذا الحديث سنداً، لكن معناه محفوظ في الأحاديث المرفوعة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه موصولاً البخاري: ١٨٩٠ عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر.

<sup>○</sup> أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحارث بن =

[١٠٣٦] ٣٥ ـ وحَدَّئَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ قال: كَرَمُ المُؤْمِنِ تَقْوَاهُ، ودِينُهُ حَسَبُهُ، ومُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ، والجُرْأَةُ والجُبنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللهُ حَيْثُ شَاء، فَالجَبنُ عَرَائِزُ يَضَعُهَا اللهُ حَيْثُ شَاء، فَالجَبنُ يَقُوبُ بِهِ إلى رَحْلِهِ، والقَتْلُ حَتْفٌ فَالجَبنُ يَفِرُ عن أَبِيهِ وأُمِّهِ، والجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لَا يَؤُوبُ بِهِ إلى رَحْلِهِ، والقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الحُتُوفِ، والشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللهِ (١). [الزهري: ٩٣٦].

## ١٦ ـ باب العَمَلِ في غُسْلِ الشَّهِيدِ

[۱۰۳۷] ٣٦ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ غُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلِّيَ عَلَيْهِ، وكان شَهِيداً يَرْحُمُهُ اللهُ(٢). [الزهري: ٩٣٧].

[١٠٣٨] ٣٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الشُّهَدَاءُ في سَبِيلِ اللهِ لَا يُغَسَّلُونَ، ولَا يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، وإِنَّهُمْ يُدْفَنُونَ في الثِّيَابِ الَّتِي قُتِلُوا فها.

قَالَ مَالِكُ: تِلْكَ السُّنَّةُ عَنْدَنَا فِيمَنْ قُتِلَ في المُعْتَرَكِ فَلَمْ يُدْرَكْ حَتَّى مَاتَ، وأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ فَعَاشَ مَا شَاءَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ ويُصَلَّى عَلَيْهِ، كَمَا عُمِلَ بِعُمَر بنِ الخَطَّابِ. [الزهري: ٩٣٩].

### ١٧ ـ باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ في سَبِيلِ اللهِ

[١٠٣٩] ٣٨ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كان يَحْمِلُ في العَامِ الوَاحِدِ عَلَى بَعِيرٍ، ويَحْمِلُ الرَّجُلَ إلى الشَّامِ عَلَى بَعِيرٍ، ويَحْمِلُ الرَّجُلَ إلى الشَّامِ عَلَى بَعِيرٍ، ويَحْمِلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: ٦٤٥١، والشهاب القضاعي في «مسنده»: ٢٩٧ بنحوه مرفوعاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۲۲۹، والبيهقي في «الكبرى»: (۱٦/٤).

الرَّجُلَيْنِ إلى العِرَاقِ عَلَى بَعِيرٍ، فَجَاءَهَ رَجُلٌ مِنْ العِرَاقِ فَقَالَ: احْمِلْنِي وسُحَيْماً. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ: نَشَدْتُكَ اللهَ أَسُحَيْمٌ زِقٌ؟ قال لَهُ: نَعَمْ. [الزهري: ٩١٣].

## ١٨ - باب التَّرْغِيبِ في الجِهَادِ

٣٩ [١٠٤٠] ٣٩ - حَدَّثِنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن أَنسِ بنِ مَالِكِ وَ اللهِ عَلَيْهُ قال: كان رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ، يَدْخُلُ عَلَى أُمُ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، فَلَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُومًا، فَتُطْعِمُهُ، وكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَة بنِ الصَّامِتِ، فَلَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وهُو يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فقالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي عُرِضُوا عَلَى عُمُزَاةً في سَبِيلِ اللهِ، انْعُ اللهُ اللهُ وَعِلْنِي مِنْهُمْ. فَلَعَا لَهَا، ثُمَّ وضَعَ رَأْسَهُ ثم قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْعُ اللهُ مَلُوكَا عَلَى الأُسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ، عَنْ رَأْسَهُ ثم قَلَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْعُ اللهُ مَا يُضْحِكُكَ؟ قال: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى غُرَاةً في سَبِيلِ اللهِ، مُلُوكاً عَلَى الأُسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى الأُسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى الأُسِرَّةِ، فَالَاتُ وَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْعُ اللهُ اللهُ وَعْلَى الأُسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى الأُسِرَّةِ». وَمُعَ رَأْسَهُ ثم مُنَا اللهُ عُلَى الأُسْرَةِ وَاللَّ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَلَى، قَالَتْ: فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: قَلَاتُ مَنَ اللهُ في الأُولَى، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: قَلْتُ مَنْ المُحْرِ، فَهَالَ : قَلْتُهُ فِي الْبَحْرِ، فَهَلَكَ أَلَى الْمُلُوكِ عَلَى الْبُحْرِ، فَهَالَ: قَلَاتُ مِنَ الْأَوْلِينَ ». قال: فَرَكِبَتِ البَحْرَ في زَمَانِ مُعَافِيةَ بنِ أَبِي سُفَيانَ، فَصُوعَتْ عن وَابَدِ مَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ (١٠٤). [الزهري: ١٩٠٤].

العَمَّانِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن أبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ عن سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ في سَبِيلِ اللهِ، ولَكِنِّي لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، ولَا يَجِدُونَ مَا يُحْمَلُونَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِدُونَ مَا يُحْمَلُونَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِدُونَ مَا يُحْمَلُونَ عَلَيْهِ، فَيَخْرُجُونَ، ويَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي، فَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا فَأَقْتَلُ، "(1).
الزهري: ١٩١١.

١٠٤٢] ٤١ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ قال: لَمَّا كان يَوْمُ أُحُدٍ قال

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۱۳۷۹، والبخاري: ۲۷۸۸، ۲۷۸۹، ومسلم: ۹۳٤.
 وقوله (ثبج): أي وسطه ومعظمه. «النهاية» (ثبج).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٠٤٤٦ دون قوله: «ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي»، و١٠١٢٦ بنحوه مع ذكر هذه الجملة، والبخاري: ٢٩٧٢، ومسلم: ٤٨٥٩ بنحوه.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ سَعْدِ بِنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِي؟». فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَطُوفُ بَيْنَ القَتْلَى، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بِنُ الرَّبِيعِ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بِنُ الرَّبِيعِ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: بَعَثَنِي إلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لآتِيَهُ بِخَبَرِكَ. قال: فَاذْهَبْ إلَيْهِ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ، وأَخْبِرْهُ أَنِّي قَدْ طُعِنْتُ اثْنَتَيْ عَشْرَةً طَعْنَةً، وأَنِّي قَدْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلِي، وأَخْبِرْ قَوْمَكَ السَّلَامَ، وأَخْبِرْهُ أَنِّي قَدْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلِي، وأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُمْ عَيْدًا اللهِ، إنْ قُتِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ووَاحِدٌ مِنْهُمْ حَيٌّ (١). [الزهري: ١٩٦٢].

[۱۰٤٣] ٤٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَغَّبَ في الجِهَادِ، وذَكَرَ الجَنَّةَ ورَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ في يَدِهِ، فَقَالَ: إنِّي لَحَرِيصٌ عَلَى الدُّنْيَا إنْ جَلَسْتُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ، فَرَمَى مَا في يَدِهِ، فَحَمَلَ سَيْفَهُ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. [الزهري: ١٩٠٨].

[١٠٤٤] ٤٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قال: الغَزْوُ غَزْوًانِ: فَغَزْوٌ تُنْفَقُ فِيهِ الكَرِيمَةُ، ويُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، ويُطَاعُ فِيهِ ذُو الأَمْرِ، ويُجْتَنَبُ فِيهِ الفَّرِيكُ، ويُطَاعُ فِيهِ ذُو الأَمْرِ، ويُجْتَنَبُ فِيهِ الشَّرِيكُ، ولَا الفَسَادُ، فَذَلِكَ الغَزْوُ خَيْرٌ كُلُّهُ. وغَزْوٌ لَا تُنْفَقُ فِيهِ الكَرِيمَةُ، ولَا يُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، ولَا يُطاعُ فِيهِ ذُو الأَمْرِ، ولَا يُجْتَنَبُ فِيهِ الفَسَادُ، فَذَلِكَ الغَزْوُ، لَا يَرْجِعُ فيه صَاحِبُهُ كَفَافًا (٢). [الزهرى: ٩١٢].

## ١٩ ـ باب مَا جَاءَ في الخَيْلِ والمُسَابَقَةِ بَيْنَهَا، والنَّفَقَةِ في الِغَزْوِ

[١٠٤٥] ٤٤ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قال: «الخَيْلُ في نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إلى يَوْم القِيَامَةِ» (٣). [الزهري: ٨٩٩، الشياني: ٩٩٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»: (۲/ ۳۰۲).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٩٤/٢٤): هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل السير، فهو عندهم مشهور معروف. وقال في «الاستذكار»: (١٣١/٥) بعد أن ذكر سند ابن إسحق: هذا يدل على أن الخبر مشتهر مستفيض بالمدينة عند علمائها.

<sup>(</sup>۲) الحديث منقطع، وقد وصله أحمد: ۲۲۰٤۲، وأبو داود: ۲۰۱۵، والنسائي: ۳۱۹۰. بنحوه. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٥/ ١٣٤): هذا الحديث مرفوع إلى النبي هي بإسناد حسن. وفيه: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضري قال: أخبرنا بقية قال: حدثنا بحير بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن أبي بحرية، عن معاذ بن جبل، عن رسول الله هي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٩١٨، والبخاري: ٢٨٤٩، ومسلم: ٤٨٤٥.

[١٠٤٦] ﴿ ٤ - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكِ، عَن نَافِع، عَن عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الحَيْلِ الَّتِي الخَيْلِ الَّتِي الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ، وكان أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الحَيْلِ الَّتِي لَا تَعْمَرُ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ (١). لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ النَّنِيَّةِ إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وأَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ (١). [الزهري: ٩٠٢].

[١٠٤٧] ٤٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الخَيْلِ بَأْسٌ إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ، فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ، وإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ (٢٠). [الزهري: ٩٠٣، الشياني: ٨٥٩].

آ۱۰٤۸] ٤٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رُئِيَ وهُوَ يَمْسَحُ وجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَاثِهِ، فَسُئِلَ عن ذَلِكَ، فَقَالَ: «إنِّي عُوتِبْتُ اللَّبْلَةَ في الخَيْلِ»(٣). [الزهري: ٩٠٠].

[١٠٤٩] ٤٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ

 <sup>◄</sup> جاء عند الشيباني قبل هذا الحديث: أخبرنا مالك: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إن الغادر يقوم يوم القيامة ينصب له لواءً، فيقال: هذه غدرة فلان.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٤٤٨٧، والبخاري: ٤٢١، ومسلم: ٤٨٤٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٦/ ٢٢٧)، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠/ ٢٠).

٥ وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَل سمعت أن رسول الله على قال: «لا جلب ولا جنب»؟ فقال: لم أسمعه عن النبي على ... وسئل عن تفسير ذلك، فقال: أما الجلب، فأن يتخلّف الفرس في التسابق، فيحرك وراءه الشيء، يُستحثّ به، فيسبق، فهذا الجلب، وأما الجنب؛ فإنه يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرساً، حتى إذا دنا، تحول راكبه على الفرس المجنوب، وأخذ السبق. [الزهري: ١٩٠٤].

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، إنما يكره من هذا أن يضع كل واحد منهما سَبقاً، فإن سبق أحدهما أخذ السبقين جميعاً، فيكون هذا كالمبايعة، فأما إذا كان السبق من أحدهما، أو كانوا ثلاثة والسبق من اثنين منهم، والثالث ليس منه سبق، إن سَبَق أخذ، وإن لم يسبق لم يغرمه، فهذا لا بأس به أيضاً. وهو المحلّل الذي قال سعيد بن المسيب.

أخبرنا مالك: أخبرنا ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن القصواء ناقة النبي ﷺ كانت تسبق كلما وقعت في سَبَاق، فوقعت يوماً في إبل، فسُبقت، فكانت على المسلمين كآبة أن سُبِقَت، فقال رسول الله ﷺ: إن الناس إذا رفعوا شيئاً، أو: أرادوا رفع شيء وضعه الله:

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بالسَّبق في النصل والحافر والحَف. (٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»: (٢/ ١٦٨) عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يسار مرسلاً.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٤/ ١٠٠): هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة رواته فيما علمت، وقد روي عن مالك مسنداً عن يحيى بن سعيد عن أنس، ولا يصح.

خَرَجَ إلى خَيْبَرَ أَتَاهَا لَيْلاً، وكان إذَا أَتَى قَوْماً بِلَيْلٍ، لَمْ يَغْزُ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ ومَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ واللهِ، مُحَمَّدٌ والخميسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إنَّا إذَا نَرَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ (١٠). [الزهري: ٩٦٣].

[١٠٥٠] ٤٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيُّ قال: «مَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ في سَبِيلِ اللهِ نُودِي في الجَنَّةِ:

يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاقِ، ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدِيَةِ:

الصَّدَقَةِ، ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ». فَقَالَ أَبُو بَكُو الصِّدِيقُ:

يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هَذِهِ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قال: «نَعَمْ، وأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» (٢٠). [الزهري: ٩١٥].

# ٧٠ \_ باب إحْرَازِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذُّمَّةِ

قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عن إمَام قَبِلَ الجِزْيَةَ مِنْ قَوْم، فَكَانُوا يُعْطُونَهَا، أَرَأَيْتَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ، أَتَكُونُ لَهُمْ مَا لَهُ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ مِنْهُمْ، أَتَكُونُ لَهُمْ مَا لَهُ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ يَحْتَلِفُ، أَمَّا أَهْلُ الصَّلْحِ، فَإِنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ، فَإِنَّ أَرْضَهُ وَمَالَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، لأَنَّ أَهْلَ العَنْوَةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ، فَإِنَّ أَرْضَهُ وَمَالَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، لأَنَّ أَهْلَ العَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوا عَلَى بِلَادِهِمْ، وصَارَتْ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ، وأَمَّا أَهْلُ الصَّلْحِ، فَإَنَّهُمْ قَدْ مَنْ أَسْلَمُ مِنْهُمْ، فَإِنَّ أَرْضَهُ وَمَالَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وأَمَّا أَهْلُ الصَّلْحِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ مَنْ أَسْلَمُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ إلَّا مَا صَالَحُوا عَلَيْهِمْ وَمَالَهُ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِمْ إلَّا مَا صَالَحُوا عَلَيْهِمْ إلَّا مَا صَالَحُوا عَلَيْهِمْ وَانْفُسَهُمْ حَتَّى صَالَحُوا عَلَيْهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إلَّا مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٣١٤٠، والبخاري: ٢٩٤٥، وأخرجه مسلم: ٣٤٩٧ بنحوه مطولاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٧٦٣٣، والبخاري: ١٨٩٧، ومسلم: ٢٣٧١.

# ٢١ ـ باب الدَّفْنِ في قَبْرِ واحِدِ مَنْ ضَرُورَةِ، وإِنْفَاذِ أَبِي بَكْرِ رَقِيْهِ، عِدَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْفَقَدَ بَعُدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

[١٠٥١] ٤٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي صَعْصَعَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَمْرَو بنَ الجَمُوحِ، وعَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِبَيْنِ، ثُمَّ السَّلَمَ يَيْنِ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا، وكان قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ، وكَانَا في قَبْرِ والسَّيْلَ، وكَانَا في قَبْرِ واحِدٍ، وهُمَا مِمَّنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَحُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا، فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرًا، كَأَنَّمَا مَاتَا بِالأَمْسِ، وكان أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ، فَدُفِنَ وهُو كَذَيْنَ وهُو كَذَيْكَ، فَأُمِيطَتْ يَدُهُ عن جُرْحِهِ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ، فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ، وكان بَيْنَ أُحُدٍ وبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا سِتُّ وأَرْبَعُونَ سَنَةً (۱). [الزهرى: ٣٦٨].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُدْفَنَ الرَّجُلَانِ والثَّلَاثَةُ في قَبْرٍ واحِدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ،
 ويُجْعَلَ الأَكْبَرُ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ.

الْحُمْنِ (٢) أَنَّهُ قال: قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الرَّحْمَنِ (٢) أَنَّهُ قال: قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرِ السَّدِّيقِ مَالٌ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ كان لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَيْنٌ، أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي، السِّمَ عَلَى أَبِي بَكْرِ اللهِ ﷺ دَيْنٌ، أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي، فَخَفَنَ لَهُ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ (٣). [الزهري: ١٩٥٤].

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٩/ ٢٣٩): هكذا هذا الحديث في «الموطأ» مقطوعاً لم يختلف على مالك فيه، وهو يتصل من وجوه صحاح بمعنى واحد متقارب.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: ربيعة بن عبد الرحمن، وما أثبتناه هو الصواب، والله أعلم. انظر «تهذيب الكمال»: (۱۲۳/۹).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٤٣٢٨، والبخاري: ٢٢٩٦، ومسلم: ٦٠٢٣، بنحوه موصولاً ومطولاً.
 قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٩/ ٢٣٩): هكذا هذا الحديث يتصل من وجوه ثابتة عن جابر.



# بِنْ مِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ الرَّحِيدِ

#### وبه نستهين

#### ٢٢ ـ كتاب النذور والأيمان

#### ١ \_ باب مَا يَجِبُ مِنَ التَّذُورِ في المَشْي

[۱۰۰۳] ۱ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَسْعُودٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلْهَا»(۱) وَلَمْ تَقْضِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَنْهَا»(۱) . [الزهري: ۲۱۹۱، النياني: ۲۱۹۱).

[١٠٥٤] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عن عَمَّتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ عن جَدَّتِهِ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْياً إلى مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ، فَأَفْتَى عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسِ ابنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا. [الزمري: ٢١٩٢، الشياني: ٢٤٣].

قال يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَا يَمْشِي أَحَدٌ عن أَحَدٍ.

٣ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أبِي حَبِيبَةَ قال: قُلْتُ لِرَجُلٍ وأَنَا حَدِيثُ السِّنِ:
مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: عَلَيَّ مَشْيٌ إلى بَيْتِ اللهِ، ولَمْ يَقُلْ: عَلَيَّ نَنْرُ مَشْي. فَقَالَ لِي
رَجُلٌ: هل لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ هَذَا الجِرْوَ لِجِرْوِ قِثَّاءٍ في يَدِهِ - وتَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إلى
بَيْتِ اللهِ؟ قال: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقُلْتُهُ وأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، ثُمَّ مَكَثْتُ حَتَّى عَقِلْتُ،
فَقِيلَ لِي: إنَّ عَلَيْكَ مَشْيًا، فَجِئْتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ فَسَالتُهُ عن ذَلِكَ، فَقَالَ لِي: عَلَيْكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٨٩٣، والبخاري: ٢٧٦١، ومسلم: ٤٢٣٥.

قال محمد: ما كان من نذر أو صدقة أو حج قضاها عنها أجزأ ذلك إن شاء الله تعالى، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

مَشْيٌ. فَمَشَيْتُ (١). [الزهري: ٢١٩٣، الشيباني: ٧٤٤].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وهَوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

# ٢ ـ باب ما جاء فِيمَنْ نَذَرَ مَشْياً إلى بَيْتِ اللهِ

إِلَى عَرَبُتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ أُذَيْنَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ قال: خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَلَيْهَا مَشْيٌ إلى بَيْتِ اللهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلَى لَهَا يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ، عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ، ثُمَّ لُتَمْش مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ (٢).

قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: ونَرَى عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ الهَدْيَ. [الزهري: ٢١٩٤، الشيباني: ٧٤٥].

[١٠٥٧] \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ وأَبَا سَلَمَةَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ. [الزهري: ٢١٩٥].

[۱۰۰۸] ٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: كان عَلَيَّ مَشْيٌ، فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ، فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بنَ أَبِي رَبَاحٍ وغَيْرَهُ، فَقَالُوا: عَلَيْكَ هَدْيٌ. فَلَمَّا قَلِمْتُ المَدِينَةَ سَأَلْتُ، فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَرْتُ، فَمَشَيْتُ (٣). [الزهرى: ٢١٩٦، الشيبانى: ٧٤٧].

■ قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ يَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إلى بَيْتِ اللهِ، أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ رَكِبَ، ثُمَّ عَادَ فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ، فَإِنْ كان لَا يَسْتَطِيعُ المَشْيَ فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَرْكَبْ، وعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ، أَوْ شَاةٍ، إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا هِيَ. [الزهرى: ٢١٩٧].

 <sup>(</sup>١) ● وبهذا نأخذ، من جعل عليه المشي إلى بيت الله، لزمه المشي إن جعله نذراً أو غير نذر، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١١٣٥، والبيهقي في «الكبرى»: (١/ ٨١).

<sup>●</sup> قال محمد: قد قال قوم، وأحب إلينا من هذا القول ما روي عن علي بن أبي طالب ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>-</sup> أخبرنا شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتبة، عن إبراهيم النخعي، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: من نذر أن يحج ماشياً، ثم عَمَرَ، فليركب، وليحج، ولينحر بدنة. وجاء عنه في حديث آخر: ويهدي هدياً، فبهذا نأخذ، يكون الهدي مكان المشى، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده بترتيب السندي»: ١٠٠٧، والبيهقي في «الكبري»: (١٠/١٠).

<sup>●</sup> قال محمد: وبقول عطاء نأخذ، يركب وعليه هدي لركوبه، وليس عليه أن يعود.

- وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللهِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ المَشَقَّةَ وتَعَبَ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، ولْيَمْشِ عَلَى يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ المَشَقَّةَ وتَعَبَ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، ولْيَمْشِ عَلَى رِجْلَيْهِ ولْيُهْدِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئًا، فَلْيَحْجُجْ ولْيَرْكَبْ، ولْيَحْجُجْ بِذَلِكَ الرَّجُلِ مَعَهُ، وَلَيْكَ الرَّجُلِ مَعَهُ، وَلَيْكَ أَنَّهُ قَال: أَنَا أَحْمِلُكَ إلى بَيْتِ اللهِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحُجَّ مَعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَعَلَى وَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ. [الزهري: ٢١٩٨].
- قال يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِنُذُورٍ مُسَمَّاةٍ مَشْياً إلى بَيْتِ اللهِ، أَنْ لَا يُكَلِّم أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ بِكَذَا وكَذَا ـ نَذْراً لِشَيْءٍ لَا يَقْوَى عَلَيْهِ ـ ولَوْ تَكَلَّفَ ذَلِكَ كُلَّ عَامٍ، لَعُرِفَ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ عُمْرُهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: هل يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ نَذْرٌ واحِدٌ أَوْ نُذُورٌ مُسَمَّاةٌ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ، فَلْيُمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ، والتَّقَرُّب إلى اللهِ تَعَالَى بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الخَيْرِ. [الزهري: ٢١٩٩].

# ٣ \_ باب العَمَلِ في المَشْي إلى الكَعْبَةِ

- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ في الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالمَشْي إلى بَيْتِ اللهِ، أَوِ المَرْأَةِ، فَيَحْنَثُ أَوْ تَحْنَثُ: إِنَّهُ إِنْ مَشَى الحَانِثُ مِنْهُمَا في عُمْرَةٍ، فَإِذَا شَعَى فَقَدْ فَرَغَ، وأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، فَإِذَا سَعَى فَقَدْ فَرَغَ، وأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى فَلْسِهِ مَشْياً في الحَجِّ، فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ، ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ المَناسِكِ كُلِّهَا، ولَا يَزَالُ مَاشِياً حَتَّى يُفِيضَ.
  - قال مَالِكٌ: ولَا يَكُونُ مَشْيٌ إلَّا في حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ. [الزهري: ٢٢٠٠].

# ٤ ـ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ في مَعْصِيَةِ اللهِ

١٠٥٩ ] ٦ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن حُمَيْدِ بنِ قَيْسٍ وثَوْرِ بنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عن رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ في الحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً قَاثِماً في الشَّمْسِ فَقَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟». قَالُوا: نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ، ولَا يَسْتَظِلَّ، ولَيَعْبُونَ .

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل، وقد وصله أحمد: ۷۵۳۲بنحوه من حديث أبي إسرائيل، والبخاري: ۲۷۰٤ من حديث ابن عباس را الله عباس المالات

قَالَ مَالِكٌ: لَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ، وقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتِمَّ مَا كان لِلَّهِ طَاعَةً، ويَتْرُكَ مَا كان لِلَّهِ مَعْصِيَةً. [الزهري: ٢٢١٤ إلى قوله: أمره بكفارة فقط].

الَّهُ عَن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِم بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُول: أَنْ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابنِي. فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لَا تَنْحَرِي ابنَكِ، وكَفِّرِي عن يَمِينِكِ. فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابنِ عَبَّاسٍ: وكَيْفَ يَكُونُ في هذه كَفَّارَةٌ؟ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ تبارك وتَعَالَى قال: ﴿ اَلَذِينَ يُطُهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم ﴾ كَفَّارَةٌ؟ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ تبارك وتَعَالَى قال: ﴿ الزَّهْرِي: ٢١٥، الشياني: ٢٥٥].

الله عَلَيْ: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ». أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِيَ إلى الشَّامِ، أَوْ إلى الرَّبَذَةِ، أَوْ إلى مِصْرَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ، إِنْ كَلَّمَ فُلَاناً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ في هَذِهِ الأَشْيَاءِ طَاعَةٌ، وإنَّمَا يُوفَى لِلَّهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ. آلزهري: ٢٢١٨].

# ٥ ـ باب اللَّغْو في اليَمِينِ

[١٠٦١] ٩ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَافِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الْإِنْسَانِ: لَا واللهِ، وبَلَى واللهِ (٢). [الزهري: ٢٢١٩، ٢٢١٩، الشياني: ٧٥٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۳/ ۱۰٤)، والبيهقي في «الكبرى»: (۷۲/۱۰).

٥ وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَن طَلْحَةً بنِ عَبْدِ المَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ القَاسِم بنِ مُحَمَّدِ بنِ الصِّدِّيقِ، عن عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ فَلَا يَعْصِي». [الزهري: 3 أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَال: «مَنْ نَذَر أَنْ يَعْصِي اللهَ فَلَا يَعْصِدِ». [الزهري: ٢٢١]، الشيباني: ٧٥٠، وزاد: وبهذا نأخذ، من نذر نذراً في معصية ولم يسم، فليطع الله، وليكفر من يمينه، وهو قول أبي حنيفة].

قَالَ مَالِكٌ: ومَثَلُ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ في قَوْلِهِ «مَنْ نَلَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ، ومَنْ نَلَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلَا يَعْصِيَ الله فَلَا يَعْصِي الله فَلَا يَعْصِي الله فَلَا يَعْصِي أَلُّهُ يَاءِ يَعْصِي أَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قال محمد: وبقول ابن عباس نأخذ، وهذا مما وصفت لك أنه من حلف أو نذر نذراً في معصية، فلا يعصين، وليكفرن عن يمينه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۰۷، والبيهقي في «الكبرى»: (۲۸/۱۰). وأخرجه أبو داود: ٣٢٥٤ =

- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ في هَذَا أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَلَلِكَ، ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ اللَّغْوُ. [الزهري: ٢٢٢٠].
- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: وعَقْدُ اليَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَ ثَوْبَهُ بَعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذَلِكَ، أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ، ثُمَّ لَا يَضْرِبُهُ، أَوَ نَحْوَ هَذَا، فَهَذَا الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عن يَمِينِهِ، ولَيْسَ في اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ. [الزهري: ٢٢٢١].
- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ، ويَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ، ويَحْلِفُ عَلَى الكَذِبِ وهُوَ يَعْلَمُ، لِيُرْضِيَ بِهِ أَحَداً، أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إلى مُعْتَذَرٍ إلَيْهِ، أَوْ لِيَقْطَعَ بِهِ مَالاً، فَهَوَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ. [الزهري: ٢٢٢٢].

#### ٦ \_ باب مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الكَفَّارَةُ مِنَ اليَمِين

المجام الله عَمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قال: وَاللهِ، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَان يَقُولُ: مَنْ قال: واللهِ، ثُمَّ قال: إنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثُ (١). [الزهري: ٢٢١١، الشياني: ٧٤٨].

- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في الثَّنْيَا، أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلَامَهُ،
   ومَا كان مِنْ ذَلِكَ نَسَقاً يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً، قَبْلَ أَنْ يَسْكُت، فَإِذَا سَكَتَ وقَطَعَ كَلَامَهُ،
   فَلَا ثُنْيَا لَهُ. [الزهري: ٢٢١٧].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَ بِاللهِ، أَوْ أَشْرَكَ بِاللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ،
   ولَيْسَ بِكَافِرٍ ولَا مُشْرِكٍ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِراً عَلَى الشَّرْكِ والكُفْرِ، ولْيَسْتَغْفِرِ اللهَ،
   ولَا يَعُدْ إلى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وبِئْسَ مَا صَنَعَ. [الزهري: ٢٢١٣].

<sup>=</sup> مرفوعاً من حديث عائشة ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، اللغو ما حلف عليه الرجل، وهو يرى أنه حق، فاستبان له بعد أنه على غير ذلك، فهو من اللغو عندنا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۱۰/ ٤٦).

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»: ٤٣٤٠ موفوعاً من حديث ابن عمر رهي. وأخرجه أحمد ٨٠٨٨، والترمذي: ١٥٣٢ مرفوعاً من حديث أبي هريرة رهي.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا قال إن شاء الله، ووصلها بيمينه، فلا شيء عليه، وهو قول أبي حنيفة.

# ٧ \_ باب مَا تَجِبُ فِيهِ الكَفَّارَةُ مِنَ الأَيْمَانِ

- [١٠٦٣] ١١ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عن يَمِينِهِ، وَلُيفُعَلِ اللهِ ﷺ قال: (مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عن يَمِينِهِ، وَلُيفُعَلِ اللهِ ﷺ قال: (مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرَأَى عَنْ يَمِينِهِ، وَلُيفُعَلِ اللهِ عَلَيْ مُو خَيْرٌ (١٠). [الزهري: ٢٢٠١، الشياني: ٢٥٥].
- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ قال: عَلَيَّ نَذْرٌ، ولَمْ يُسَمِّ شَيْئاً، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِين. [الزهري: ٢٢٠٢].
- قال مَالِكُ: فَأَمَّا التَّوْكِيدُ، فَهُو حَلِفُ الإنْسَانِ على الشَّيْءِ الوَاحِدِ يُرَدِّدُ فِيهِ الأَيْمَانَ، يَمِيناً بَعْدَ يَمِينٍ، كَقَوْلِهِ: واللهِ لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا وكَذَا، يَحْلِفُ بِذَلِكَ مِرَاراً ثَلَاثاً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
  - قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ واحِدَةٌ، مِثْلُ كَفَّارَةِ اليَمِينِ [الزهري: ٢٢٠٢].
- قال مَالِكُ: وإنْ حَلَفَ رَجُلٌ فَقَالَ: واللهِ لَا آكُلُ هَذَا الطَّعَامَ، ولَا أَلبَسُ هَذَا النَّوْبَ، ولَا أَدْخُلُ هَذَا البَيْتَ، فَكَانَ هَذَا في يَمِينِ واحِدَةٍ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ، وإنَّمَا فَلَكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طالقٌ إنْ كَسَوْتُكِ هَذَا الثَّوْبَ، أَوَ أَذِنْتُ لَكِ إلى فَلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طالقٌ إنْ كَسَوْتُكِ هَذَا الثَّوْبَ، أَوَ أَذِنْتُ لَكِ إلى المَسْجِدِ، ويَكُونُ ذَلِكَ نَسَقاً مُتَتَابِعاً، في كَلامٍ واحِدٍ، فَإنْ حَنِثَ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ وجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، ولَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ حِنْثُ، إِنَّمَا الحِنْثُ في ذَلِكَ حِنْثُ واحِدٌ. [الزهري: ٢٢٠٢].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في نَذْرِ المَرْأَةِ، إِنَّهُ جَائِزٌ عليها بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْها ويَمْبُتُ إِذَا كان ذَلِكَ في جَسَدِهَا، وكان ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا، وإنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا [فله منعها منه، و] (٢) كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ. [الزهري: ٢٢٠٣].

# ٨ ـ باب العَمَلِ في كَفَّارَةِ اليَمِين

المجاه الله بن مُحَمَّرَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: مَنْ حَلَق بِن مُحَمَّرَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: مَنْ حَلَف بِيَمِينِ ثُمَّ وكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، ومَنْ حَلَفَ بِيَمِينِ ثُمَّ وكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، ومَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٨٧٣٤، ومسلم: ٤٢٧٢.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) ما أثبتناه من «شرح الزرقاني» (۳/ ۸٦) و «الاستذكار» (٥/ ١٩٩).

حَلَفَ بَيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدُهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ مِنْ حِنْطَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ(١). [الزهري: ٢٢٠٤، الشيباني: ٧٣٨].

- [١٠٦٦] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قال: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وهُمْ إِذَا أَعْطَوْا في كَفَّارَةِ اليَمِينِ أَعْطَوْا مُدَّا مِنْ حِنْطَةٍ، بِالمُدُّ الأَصْغَرِ، ورَأَوْا ذَلِكَ مُجْزِئاً عَنْهُمْ (٣). [الزهري: ٢٢٠٥، الشيباني: ٧٣٧].
- قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في الَّذِي يُكَفِّرُ عن يَمِينِهِ بِالكِسْوَةِ،
   أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ كَسَاهُمْ ثَوْباً ثَوْباً، وإِنْ كَسَا النِّسَاءَ كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ، دِرْعاً وخِمَاراً، وذَلِكَ أَذْنَى مَا يُجْزِي كُلاً في صَلَاتِهِ (٤). [الزهري: ٢٢٠٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٤٣٨٠، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠/٥٦).

<sup>•</sup> قال محمد: إطعام عشرة مساكين غداءً وعشاءً، أو نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر أو شعير. ـ قال محمد: أخبرنا سلام بن سليم الحنفي، عن أبي إسحق السبيعي، عن يرفأ مولى عمر بن الخطاب والمعتبد المعتبد الله عني بمنزلة اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت، وإني قد وليت من أمر المسلمين أمراً عظيماً، فإذا أنت سمعتني أحلف على يمين، فلم أمضها فأطعم عني عشرة مساكين خمسة أصوع بر، بين كل مسكينين صاع.

<sup>-</sup> أخبرنا يونس بن أبي إسحق: حدثنا أبو إسحق، عن يسار بن نمير، عن يرفأ غلام عمر بن الخطاب أن عمر قال له: إنّ عليّ أمراً من أمر الناس جسيماً، فإذا رأيتني قد حلفت على شيء، فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر.

<sup>-</sup> أخبرنا سفيان بن عيينة، عن منصور بن المعتمر، عن شقيق بن سلمة، عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب أمر أن يكفّر عن يمينه بنصف صاع لكل مسكين.

<sup>-</sup> أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، عن مجاهد قال: في كل شيء من الكفارات فيه إطعام المساكين نصف صاع لكل مسكين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۱۰/٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١٠/٥٥).

<sup>(</sup>٤) زاد الزهري هنا: الرجل يجزئه الثوب الواحد، والمرأة لا يجزئها إلا ثوبان: درع وخمار.

# ٩ \_ باب جَامِع الأَيْمَانِ

- الخطّابِ، وهُوَ يَسِيرُ في رَكْبِ، وهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذْرَكَ عُمَرَ بَنَ اللهَ عَلَيْ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذْرَكَ عُمَرَ بنَ المَحَطّابِ، وهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (١٠). [الزهري: ٢٢٢٣، الشياني: ٢٥٣].
- الزهرى: ١٠٦٨] الله عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يَقُولُ: ﴿ لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ (٢٠).
- [١٠٦٩] ١٦ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عُثْمَانَ بنِ حَفْصِ بنِ عُمَرَ بنِ خَلْدَةَ (٣)، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بنَ عَبْدِ المُنْذِرِ حِينَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وأُجَاوِرُكَ وأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلى اللهِ وإلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثَّلُثُ» (٤). [الزهري: ٢٢٠٨].
- المحكاً الله عن مَالِكِ، عن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى، عن مَنْصُورِ الحَجَبِيِّ، عن أُمِّهِ، عن عَائِشَةً أُمُّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عن رَجُلِ قال: مَالِي في رِتَاجِ الكَعْبَةِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ اليَمِينَ (٥). [الزهري: ٢٠٠٩، النيباني: ٧٥٤].
- قال مَالِكٌ في الَّذِي يَقُولُ: مَالِي في سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ، قال: يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ في سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ، قال: يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ في سَبِيلِ اللهِ، وذَٰلِكَ الذي جَاءَ عن رَسُولِ اللهِ ﷺ في أَبِي لُبَابَةً. [الزهري: ٢٢١٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٤٥٩٣، والبخارى: ٦٦٤٦، ومسلم: ٤٢٥٧.

أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن ابن عباس كان يقول: لأن أحلف فآثم أحب إليّ من
 أن أضاهي.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي لأحد أن يحلف بأبيه، فمن كان حالفاً فليحلف بالله، ثم ليبرر أو ليسمت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه موصولاً أحمد: ٤٧٨٨، والبخاري: ٦٦٢٨ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عن عثمان بن حفص، عن عمر بن خلدة، وما أثبتناه هو الصواب والله أعلم، لأنه من تتمة نسب عثمان بن حفص.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: . ٩٧٤٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٢٩٨٨، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٣/ ٨٥)، والبيهقي في «الكبرى»: (١٥/١٠).

وقوله (رتاج) براء مكسورة أي: باب. «النهاية» (رتج).

 <sup>•</sup> قال محمد: قد بلغنا هذا عن عائشة رضي الله عن على نفسه، فيتصدق بذلك،
 ويمسك ما يقوته، فإذا أفاد مالا تصدق بمثل ما كان أمسك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاتنا.

#### بسُم اللُّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه ثقتمُ

#### ٢٣ ـ كتاب الضحايا

#### ١ \_ باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا

١١٠٧] ١ - حَدَّثَنِي يَخْيَى، عن مَالِكِ، عن عَمْرِو بنِ الحَارِثِ، عن عُبَيْدِ بنِ فَيْرُوزٍ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَارِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ وقَالَ: «أَرْبَعاً». وكان البَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ويَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ «العَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، والعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، والمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٢١٢٥، الشيباني: ٦٣٢].

[١٠٧٢] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا والبُدْنِ الَّتِي لَمْ تُسِنَّ، والَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا. [الزهري: ٢١٢٦، الشيباني: ٦٢٩].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: وهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ في ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۱۸٦٧٥. وأخرجه النسائي: ٤٣٧٦ عن عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وذكر آخر، أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز به.

وقوله (ظلعها): أي عرجها، وهي التي لا تلحق الغنم في مشيها، وقوله (العجفاء): أي الضعيفة، وقوله (لا تنقى): أي لا نقى لها، والنقى: الشحم. «شرح الزرقاني» (٣/ ٩٣).

قال أبن عبد البر في «التمهيد»: (٣٠/ ١٦٤): هكذا روى مالك هذا الحديث عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، لم يختلف الرواة عن مالك في ذلك، والحديث إنما رواه عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، فسقط لمالك ذكر سليمان بن عبد الرحمن، ولا يعرف ولا يعرف هذا الحديث إلا لسليمان بن عبد الرحمن هذا، ولم يروه غيره عن عبيد بن فيروز، ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث وبرواية سليمان عنه، ورواه عن سليمان جماعة من الأئمة، منهم: شعبة والليث وعمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، فأما العرجاء فإذا مشت على رجلها فهي تجزئ، وإن كانت لا تمشي لم تجزئ، وأما العوراء فإن كان بقي من البصر الأكثر من نصف البصر أجزأت، وإن ذهب النصف فصاعداً لم تجزئ، وأما المريضة التي فسدت لمرضها، والعجفاء التي لا تنقى فإنهما، لا يجزئان.

#### ٢ \_ باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

# ٣ ـ باب النَّهْي عن ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الإمَامِ

[۱۰۷٤] ٤ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدِ، عن بُشَيْرِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بنَ نِيَارٍ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الأَضْحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيَارٍ ذَبَحَ ضَحِيَّتِهُ قَبْلَ أَنْ يَذُبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الأَضْحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَجْدُ إلَّا أَمْرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى. قال أَبُو بُرْدَةَ: لَا أَجِدُ إلَّا جَذَعاً. قال: «وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إلَّا جَذَعاً فَاذْبَحْ» (٢). [الزهري: ٢١٣٣].

[۱۰۷٥] ٥ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ أَنَّ عُويْمِرَ بنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْدُو يَوْمَ الأَضْحَى، وأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بضَحِيَّةٍ أُخْرَى (٣). [الزهري: ٢١٣٤، الشياني: ٢٣٦].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٢٨٨/٩).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا كله نأخذ، إلا في خصلة واحدة، الجذع من الضأن إذا كان عظيماً أجزأ في الهدي والأضحية، بذلك جاءت الآثار: الخصي من الأضحية يجزئ مما يجزئ منه الفحل، وأما الحلاق فنقول فيه بقول عبد الله بن عمر: إنه ليس بواجب على من لم يحج في يوم النحر. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في "صحيحه": ٥٩٠٥، والبيهقي في "الكبرى": (٩/ ٢٦٣)، وأخرجه أحمد: ١٥٨٣٠، والبخاري: ٩٥٥، ومسلم: ٥٠٧٠ بنحوه.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٣/ ١٨٠): يقال: إن بُشير بن يسار لم يسمع من أبي بردة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٥٧٦٢ بنحوه، والبيهقي في «الكبرى»: (٩/ ٢٦٣).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٢٩/٢٣): ذكر أحمد بن زهير عن يحيى بن معين أن حديث عباد بن تميم هذا عن عويمر مرسل، وأظن يحيى بن معين إنما قال ذلك من أجل رواية مالك هذه عن يحيى عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته.

# ٤ \_ باب ادِّخَارِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ

[۱۰۷٦] ٦ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ قال بَعْدُ: «كُلُوا وادَّخِرُوا، وتَزَوَّدُوا وتَصَدَّقُوا» (١). [الزهري: ٢١٣٥، الشيباني: ٦٣٤، ٢٣٥].

[۱۰۷۷] ٧ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ واقِدٍ أَنَّهُ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ مَنْ أَجْلِ الصَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. قال عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ تَقُولُ: ذَلِكَ لِعَمْرَةَ الأَصْحَى في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اَدَّخِرُوا لِنَكَلاثٍ، وتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ». قَالَتْ: فَلَمَّا كان بَعْدَ ذَلِكَ، قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: لَقَدْ كان النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ، ويَجْمِلُونَ مِنْهَا الوَدَكَ، ويَتَخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «وَمَا ذاك؟» أَوْ كَمَا قَالَ. قَالُوا: يا رسول الله، نَهَيْتَ عن لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: "وَمَا ذاك؟» أَوْ كَمَا قَالَ. قَالُوا: يا رسول الله، نَهَيْتَ عن لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّاقَةِ الَّتِي دَقَتْ كُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّاقَةِ الَّتِي دَقَتْ عَنْ كُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. وتَصَدَّقُوا، وادَّخِرُوا». [الزهري: ٢١٣٦، الشيباني: ٣٦٣].

يَعْنِي بِالدَّافَّةِ: قَوْماً مَسَاكِينَ قَدِمُوا المَدينَةَ.

وظاهر هذا اللفظ الانقطاع، لأن عباد بن تميم لا يجوز أن يظن به أحد من أهل العلم أنه أدرك ذلك الوقت، ولكنه ممكن أن يدرك عويمر بن أشقر، فقد روى هذا الحديث عبد العزيز الدراوردي عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر أخبره أنه ذبح قبل الصلاة، وذكر ذلك.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا كان الرجل في مصر يصلي العيد فيه، فذبح قبل أن يصلي الإمام، فإنما هي شاة لحم، ولا يجزئ من الأضحية، ومن لم يكن في مصر وكان في بادية أو نحوها من القرى النائية عن المصر، فإذا ذبح حين يطلع الفجر، وحين تطلع الشمس أجزأه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ١٥١٦٨، ومسلم: ٥١٠٤ كلاهما دون قوله "وتصدقوا».

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بالادخار بعد ثلاث والتزود، وقد رخص في ذلك رسول الله على بعد أن كان نهى عنه، فقوله الآخر ناسخ للأول، فلا بأس بالادخار والتزود من ذلك، وهو قول أبي حيفة والعامة من فقائها.

<sup>-</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بأن يأكل الرجل من أضحيته ويدخر ويتصدق، وما نحب له أن يتصدق بأقلّ من الثلث، وإن تصدق بأقل من ذلك جاز.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ٥١٠٣، وأخرجه أحمد: ٢٤٢٤٩ بنحوه.

وقوله (دفت): أتى، وقوله (حضرة الأضحى): أي وقت الأضحى، وقوله (يجملون): أي يذيبون، وقوله (المجملون): أي الشحم. «شرح الزرقاني» (٩٩/ ٩٩)، و«النهاية» (جمل، ودك).

[۱۰۷۸] ٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَدِم مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْماً. فَقَالَ: انْظُرُوا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ لُحُومِ الأضاحي. فَقَالُوا: هُوَ مِنْهَا. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ كَان فيها مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَكَ أَمْرٌ. فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ فَسَأَلَ عن ذَلِكَ، فَأُحْبِرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَعِيدٍ فَسَأَلَ عن ذَلِكَ، فَأُحْبِرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: «نَهَيْتُكُمْ عن لُحُومِ الأَصْحَى بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا، وتَصَدَّقُوا، ونَهَيْتُكُمْ عن إِيَارَةِ القُبُورِ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، ونَهَيْتُكُمْ عن زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا، ولَا تَقُولُوا: هُجْراً». يَعْنِي لَا تَقُولُوا سُوءاً (١٠). [الزهري: ٢١٣٧].

# الشَّرِكَةِ في الضَّحَايَا، وعنْ كَمْ تُذْبَحُ البَقَرَةُ والْبَدَنَة

[۱۰۷۹] ٩ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قال: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ، والبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ (٢٠). [الزهري: ٢٢٩ و٢١٧، الشيباني: ٦٣٨].

الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ، يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وعَنْ أَهْلِ النَّاسُ بَعْدُ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً (٣). [الزهري: ٢١٣٢ و١٣٧٠، الشياني: ١٣٧].

■ قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في البَدَنَةِ والبَقَرَةِ والشَّاةِ الوَاحِدَةِ، أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ وعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ البَدَنَةَ، ويَذْبَحُ البَقَرَةَ والشَّاةَ الوَاحِدَةَ، هُوَ يَمْلِكُهَا، ويَذْبَحُهَا يَنْحَرُ عَنْهُ وعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ البَدَنَةَ، ويَذْبَحُ البَقَرَةَ والشَّاةَ الوَاحِدَةَ، هُوَ يَمْلِكُهَا، ويَذْبَحُهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٦٢١١ بنحوه.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣/ ٢١٤، ٢١٥): لم يسمع ربيعة من أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث يتصل من غير حديث ربيعة، ويستند إلى النبي على من طرق حسان من حديث علي بن أبي طالب، وأبي سعيد، وبريدة الأسلمي، وجابر، وأنس، وغيرهم، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٤١٢٧، ومسلم: ٣١٨٥.

قال محمد: وبهذا نأخذ، البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة في الأضحية والهدي، متفرقين كانوا أو مجتمعين، من أهل بيت واحد أو غيره، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الكبير»: ٣٩١٩، والبيهقي في «الكبرى»: (٢٦٨/٩).

<sup>•</sup> قال محمد: كان الرجل يكون محتاجاً، فيذبح الشاة الواحدة يضحي بها عن نفسه، فيأكل ويطعم أهله، فأما شاة واحدة تذبح عن اثنين أو ثلاثة أضحية، فهذا لا يجزئ، ولا يجوز شاة إلا عن الواحد، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

عَنْهُمْ، ويَشْرَكُهُمْ فِيهَا، وأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ النَّقُرُ البَدَنَةَ، أَوِ البَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ، يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِي النَّسُكِ والضَّحَايَا، فَيُخْرِجُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصْتَهُ مِنْ ثَمَنِهَا، ويَكُونُ لَهُ حِصْتَهُ مِنْ لَكُونُ لَهُ حِصْتَهُ مِنْ لَكُونُ لَهُ حَصْتَهُ مِنْ لَكُونُ لَهُ عَلَيْ النَّسُكِ، وإنَّمَا سَمِعْتُ الحَدِيثَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ فِي النَّسُكِ، وإنَّمَا يَكُونُ عِنَ أَهْلِ البَيْتِ الوَاحِدِ. [الزهري: ٢١٣١ و ١٣٧٩].

[١٠٨١] ١١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قال: مَا نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ وعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا بَدَنَةٌ واحِدَةً، أَوْ بَقَرَةً واحِدَةً.

قَالَ مَالِكٌ: لَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا قال ابنُ شِهَابٍ. [الزهري: ١٣٧١].

# ٦ ـ باب الضَّحِيَّةِ عَمَّا في بَطْنِ المَرْأَةِ، وذِكْرِ أَيَّامِ الأَضْحَى

[١٠٨٢] ١٢ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قال: الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْم الأَضْحَى<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٢١٣٨ و١٨٨].

[١٠٨٣] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن عَلِيٍّ بنِ أبِي طَالِبٍ مِثْلُ ذَلِكَ (٢).

[١٠٨٤] ١٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا في بَطْنِ المَرْأَةِ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٢١٣٩، الشيباني: ٦٣١].

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ ولَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، ولَا أُحِبُّ لأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى
 ثَمَنِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٩/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۲۷۹/۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢٨٨/٩).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يضحى عما في بطن المرأة.

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه ثقتهُ

# ٢٤ \_ كتاب الذبائح

## ١ \_ باب مَا جَاءَ في التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ

١ = حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ
 الله عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نَاساً مِنْ البَادِيَةِ يَأْتُونَ بِلُحْمَانِ، ولَا نَدْرِي هل سَمَّوا الله عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا».
 عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَمُّوا الله عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا».

قَالَ مَالِكٌ: وَذَٰلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ(١). [الزهري: ٢١٤١، الشيباني: ٦٥٦].

٢١٠٨٦] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَيَّاشِ بنِ أَبِي رَبِيعَة الْمَحْزُومِيَّ أَمَرَ غُلَاماً لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا قال لَهُ: سَمِّ الله. فَقَالَ لَهُ الْعُدَلَمُ: قَدْ سَمَّيْتُ. فَقَالَ لَهُ لَهُ الله. فقالَ: قَدْ سَمَّيْتُ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَيَّاشٍ: واللهِ لَا أَطْعَمُهَا أَبَداً. [الزهري: ٢١٤٣].

#### ٧ \_ باب مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ فَى حَالِ الضَّرُورَةِ

٣[١٠٨٧] - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَم ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كان يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ، فَأَصَابَهَا المَوْتُ، فَلَكَّاهَا بِشِظَاظٍ، الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كان يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ، فَأَصَابَهَا المَوْتُ، فَلَكَّاهَا بِشِظَاظٍ، فَكُلُوهَا»(٢). فَشُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عن ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا»(٢). [الزمري: ٢١٤٦].

<sup>(</sup>١) الحديث مرسل: أخرجه أبو داود: ٢٨٢٩، وقد وصله البخاري: ٢٠٥٧ من حديث عائشة ﴿ الله الله الله الله الله الله الله عَلَى الله عَبَّاسٍ سُئِلَ عَن الَّذِي يَنْسَى أَنْ ٥ أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيد أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَن الَّذِي يَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ الله عَلَى ذَبِيحَتِهِ، فَقَالَ: يُسَمِّي الله ويأْكُلُ، ولَا بَأْسَ عَلَيْهِ

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة إذا كان الذي يأتي بها مسلماً أو من أهل الكتاب، فإن أتى بذلك مجوسي، وذكر أن مسلماً ذبحه أو رجلاً من أهل الكتاب، لم يصدق، ولم يؤكل بقوله.

<sup>(</sup>۲) الحديث مرسل: قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/ ١٣٦): هكذا رواه جماعة رواة «الموطأ» مرسلاً، =

- [١٠٨٨] ٤ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عن مُعَاذِ بنِ سَعْدِ، أَوْ سَعْدِ، أَوْ سَعْدِ، بنِ مُعَاذٍ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لَهَا بِسَلْع، فَأُصِيبَتْ شَاةً مَنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَكَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عن ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا» (١٠). [الزهري: ٢٧٤٧، الشيباني: ٦٤٠].
- [١٠٩٠] ٦ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ كان يَقُولُ: مَا فَرَى الأَوْدَاجَ فَكُلْهُ. [الزهرى: ٢١٤٨].
- [١٠٩١] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ إِذَا بَضَعَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٢١٤٩، الشيباني: ٦٤١].
- ومعناه متصل من وجوه ثابتة عن النبي ﷺ، ولا أعلم أحداً أسنده عن زيد بن أسلم إلا جرير بن حازم،
   عن أيوب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري.
  - وقوله (لقحة): ناقة ذات لبن، وقوله (بشظاظ): عود محدد الطرف. «شرح الزرقاني» (٣/ ١٠٨).
    - (١) أخرجه البخاري: ٥٥٠٥.
- قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٢٦/١٦): قد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، وليس بشيء، وهو خطأ، والصواب رواية مالك ومن تابعه على هذا الإسناد.
- قال الدارقطني في «الإلزامات والتتبع» بعد سرد أسانيد البخاري ص٣٥٨، ٣٥٨: وهذا اختلاف بين وقد أخرجه. قال: وهذا قد اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه عنه: اختلف فيه على عبيد الله، وعلى يحيى بن سعيد، وعلى أيوب، وعلى قتادة، وعلى موسى بن عقبة، وعلى إسماعيل بن أمية، وعلى غيرهم، فقيل: عن نافع عن ابن عمر، ولا يصح، والاختلاف فيه كثير.
- قال محمد: وبهذا نأخذ، كل شيء أفرى الأوداج وأنهر الدم، فذبحت به، فلا بأس بذلك، إلا السن والظفر والعظم، فإنه مكروه أن تذبح بشيء منه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
- (٢) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٦٨٨، والبيهقي في «الكبرى»: (٢١٧/٩). قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٥٧/٥): هذا الحديث يرويه ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، كذلك رواه الدراوردي وغيره، وهو محفوظ عن ابن عباس في وجوه.
  - قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبى حنيفة والعامة.
- (٣) قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بذلك كله على ما فسرت لك، وإن ذبح بسن أو ظفر منزوعين، =

#### ٣ \_ باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الذَّبِيحَةِ في الذَّكَاةِ

رَا اللهِ اللهِ عَدَّمَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بنِ أ أبِي طَالِبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عن شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا، ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنَّ المَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ، ونَهَاهُ عن ذَلِكَ (٢). [الزمري: ٢١٦٦، الشياني: ٥٥٥].

■ وسُئِلَ مَالِكٌ عن شَاةٍ تَرَدَّتْ فَتَكَسَّرَتْ، فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا فَذَبَحَهَا، فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا ولَمْ تَتَحَرَّكُ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: إن كان ذَبَحَهَا ونَفَسُهَا تَجْرِي، وهِيَ تَطْرِفُ، فَلْيَأْكُلْهَا. [الزهري: ٢١٦٧].

# ٤ \_ باب ذَكَاةِ مَا في بَطْنِ الذَّبِيحَةِ

١٠٩٣] ٨ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ، فَإِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، ونَبَتَ شَعَرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، ذُبِحَ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ (٣). [الزهري: ٢١٤٤، الشياني: ٦٥٠].

١٠٩٤] ٩ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قُسَيْطِ اللَّيْثِيِّ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ
 كان يَقُولُ: ذَكَاةُ مَا في بَطْنِ الذَّبِيحَةِ في ذَكَاةِ أُمِّهِ، إذَا كان قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ ونَبَتَ شَعَرُهُ (٤).
 [الزهري: ٢٦٤٥، الشيباني: ٢٥١].

<a href="#">\$\phi\$</a>

<sup>=</sup> فأفرى الأوداج، وأنهر الدم، أكل أيضاً، وذلك مكروه، فإن كانا غير منزوعين فإنما قتلتها قتلاً، فهي ميتة لا تؤكل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبِ، قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن هِشَام، عن عَاصِم بنِ عُبَيْدِ الله بنِ عَاصِم بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً أَحَدَّ شَفْرَةً، وقَدْ أَخَذَ شَاةً لِيَذْبَحَهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدَّرَّةِ، وقَالَ: أَتُعَذَّبُ الرُّوحَ! أَلَا فَعَلْتَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَها؟.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٤/ ٢٥٦)، والبيهقي في «الكبرى»: (٩/ ٢٥٠).

<sup>●</sup> قال محمد: إذا تحركت تحركاً، أكبر الرأي فيه والظن أنها حية، أكلت، وإذا كان تحركها شبيهاً بالاختلاج، وأكبر الرأي والظن في ذلك أنها ميتة، لم تؤكل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٩/ ٣٣٥).

 <sup>(</sup>٤) ● وبهذا نأخذ، إذا تم خلقه فذكاته في ذكاة أمه، فلا بأس بأكله، فأما أبو حنيفة فكان يكره أكله حتى يخرج حياً فيذكى، وكان يروي عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين.

# بِنْ مِ اللَّهِ التَّهُ التَّهُمُنِ الرَّحِيدِ

# ٢٥ \_ كتاب الصيد

#### ١ ـ باب تَزكِ أَكُل مَا قَتَلَ المِغْرَاضُ<sup>(١)</sup> والحَجَرُ

[ 1•٩٥] ١ \_ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع أَنَّهُ قال: رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرِ وأَنَا بِالجُرْفِ، فَأَصَابَتْهُمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وأَمَّا الآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيهُ، فَطَرَحُهُ عَبْدُ اللهِ أَيْضاً (٢) [الزهري: عَبْدُ اللهِ أَيْضاً (٢) . [الزهري: ١٦٦٨، الشياني: ١٥٤].

[١٠٩٦] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ كان يَكْرَهُ مَا قَتَلَ المِعْرَاضُ والنُنْدُق. [الزهرى: ٢١٦٩].

: ١٠٩٧] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ كان يَكْرَهُ أَنْ تُقْتَلَ الإنْسِيَّةُ، بِمَا يُقْتَلُ بهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمْي وأَشْبَاهِهِ. [الزهري: ٢١٧٠].

■ قال مَالِكُ: ولَا أَرَى بَأْساً بِمَا أَصَابَ المِعْرَاضُ، إِذَا خَسَقَ وبَلَغَ المَقَاتِلَ أَنْ يُؤْكُلَ، قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يقولُ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَيَبُلُونَكُمُ اللهُ يَبُولُكُمُ اللهُ وَيَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَيَبُلُونَكُمُ اللهُ وَيَعَالَى: ﴿يَلَيْهِ وَيَعَالَى يَلِهِ وَيَعَالَى يَالُهُ الإِنْسَانُ بِيَدِهِ وَيَنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَلَيْكُمُ وَرِمَاكُمُ ﴾ [المائدة: 18]. قال: فَكُلُّ شَيْءٍ نَالَهُ الإِنْسَانُ بِيَدِهِ أَوْ رُمْحِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ سِلَاحِهِ، فَأَنْفَذَهُ وبَلَغَ مَقَاتِلَهُ، فَهُوَ صَيْدٌ كَمَا قال اللهُ(٣). [الزهري: ٢١٥٦ و ٢١٧١].

<sup>(</sup>١) (المعراض) بالكسر: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصبب بعَرْضه دون حدِّه. «النهاية» (عرض).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (۲٤٩/۹).

قال محمد: وبهذا نأخذ، ما رمي به الطير، فقتل به قبل أن تدرك ذكاته لم يؤكل، إلا أن يخرق أو يبضع، فإذا خرق وبضع فلا بأس بأكله، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٣) قوله (خسق): إذا أصاب الرمية ونفذ فيها. «النهاية» (خزق).

[ ١٠٩٨] ٤ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ العِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، مِنْ مَاءٍ أَوْ كَلْبٍ غَيْرِ مُعَلَّم لَمْ يُؤْكَلْ ذَلِكَ الصَّيْدُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ، حَتَّى لَا يَشُكَّ أَحَدٌ في أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ، وأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَتَّى لَا يَشُكَّ أَحَدٌ في أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ، وأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَتَّى لَا يَشُكَ أَحَدٌ في أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ، وأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةً بَعْدَهُ. [الزهري: ٢١٥٣].

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ، وإنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ، وإنْ وَجَدْتَ بِهِ أَثْراً مِنْ كَلْبِكَ، أَوْ كان بِهِ سَهْمُكَ، مَا لَمْ يَبِتْ، فَإِذَا بَاتَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ.
 [الزهري: ٢١٥٥].

#### ٢ \_ باب مَا جَاءَ في صَيْدِ المُعَلَّمَاتِ

[١٠٩٩] ٥ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَقُولُ في الكَلْبِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ، إِنْ قَتَلَ، وإِنْ لَمْ يَقْتُلُ (١). [الزهري: ٢١٥٠، الشياني: ٢٥٧].

[١١٠٠] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ عَمَّن سَمِعَ نَافِعاً يَقُولُ: قال عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: وإنْ أَكَلَ، وإنْ لَمْ يَأْكُلْ. [الزهري: ٢١٥١].

[١١٠١] ٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن سَعْدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الكَلْبِ المُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ، فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ وإنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا بِضْعَةٌ واحِدَةٌ. [الزهري: ٢١٥٢].

[١١٠٢] ٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ العِلْمِ يَقُولُونَ في البَازِي والعُقَابِ والصَّقْرِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا، يَفْقَهُ كَمَا تَفْقَهُ الكِلَابُ المُعَلَّمَةُ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ، مِمَّا صَادَتْ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَى إِرْسَالِهَا. [الزهري: ٢١٥٤].

■ قال مَالِكٌ: وأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في الَّذِي يَتَخَلَّصُ الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ البَازِي، أَوْ مِنَ في الكَلْبِ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ فَيَمُوتُ، أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.

قَالَ مَالِكُ : وكَذَلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ، وهُوَ في مَخَالِبِ البَازِي، أَوْ في فِي الكَلْبِ، فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ وهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ، حَتَّى يَقْتُلَهُ البَازِي أَوِ الكَلْبُ، فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ أَكُلُهُ (٢). [الزهري: ٢١٥٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٩/ ٢٣٧).

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، كل ما قتل وما لم يقتل إذا ذكيته ما لم يأكل منه، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه، وكذلك بلغنا عن ابن عباس ريس الله على نفسه، وكذلك بلغنا عن ابن عباس الله على نفسه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

<sup>(</sup>٢) قول مالك هذا لم يرد في الأصل، وما أثبتناه من الزرقاني: (٧٨/٣)، والله أعلم.

- قال مَالِكٌ: وكَذَلِكَ الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَنَالُهُ وهُوَ حَيٌّ، فَيُفَرِّطُ في ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ. [الزهري: ٢١٥٨].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ المُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ المَجُوسِيِّ الضَّارِيَ، فَصَادَ أَوْ قَتَلَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً، فَأَكْلُ ذَلِكَ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ، وإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ المُسْلِمُ، وإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ المُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ المَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ، أَوْ يِنَبْلِهِ المُسْلِمُ، وإنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ المُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ المَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ، أَوْ يِنَبْلِهِ فَيَقْتُلُهُ بِهَا، فَصَيْدُهُ ذَلِكَ، وذَبِيحَتُهُ حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، قال مالك: إِذَا أَرْسَلَ المَجُوسِيُّ كَلْبَ المُسْلِمِ الضَّيْدُ إِلَّا أَنْ يُذَكِّى، وإنَّمَا كَلْبَ المُسْلِمِ الضَّيْدُ إِلَّا أَنْ يُذَكِّى، وإنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ قَوْسِ المُسْلِمِ ونَبْلِهِ، يَأْخُذُهُ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْكِلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ فَيَقْتُلُهُ، وبِمَنْزِلَةِ مَثَلُ ذَلِكَ مَثُلُ قَوْسِ المُسْلِمِ ونَبْلِهِ، يَأْخُذُهَا المَجُوسِيُّ فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ، وبِمَنْزِلَةِ مَثَلُ ذَلِكَ مَثُلُ قَوْسِ المُسْلِمِ ونَبْلِهِ، يَأْخُذُهَا المَجُوسِيُّ فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ، وبِمَنْزِلَةِ شَفْرَةِ المُسْلِم يَذْبَحُ بِهَا المَجُوسِيُّ، فَلَا يَحِلُّ أَكُلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. [الزهري: ٢١٥٩].

#### ٣ ـ باب مَا جَاءَ في صَيْدِ البَحْرِ

[١١٠٣] ٩ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عَمَّا لَفَظَ البَحْرُ، فَنَهَاهُ عن أَكْلِهِ.

قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللهِ فَدَعَا بِالمُصْحَفِ فَقَرَأَ: ﴿ أُمِلَ لَكُمْ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ [المائدة: ٩٦] قال نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ إلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ (١). [الزهري: ٢١٦١، الشياني: ٦٤٩].

الخطّابِ عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن سَعْدِ الجَارِيِّ مَوْلَى عُمَرَ بنِ الخطّابِ عَ شَعْدِ الجَارِيِّ مَوْلَى عُمَرَ بنِ الخطّابِ عَ شَعْدِ الجَارِيِّ مَوْلَى عُمَرَ بنِ الخطّابِ عَ شَعْدُ أَنَّهُ قَال: سَأْلتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرِو بنِ العَاصِ، فَقَالَ صَرَداً؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ. قال سَعْدٌ: ثُمَّ سَأَلتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرِو بنِ العَاصِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (٢). [الزهري: ٢١٦٠، النيباني: ٢٥٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «سننه»: (٩/ ٢٥٥).

قال محمد: وبقول ابن عمر الآخر نأخذ، لا بأس بما لفظه البحر، وبما حسر عنه الماء، إنما يكره
 من ذلك الطافي، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «سننه»: (٩/ ٢٥٥).

وقوله (تموت صرداً): أي من البرد. «النهاية» (صرد).

قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا ماتت الحيتان من حر أو برد أو قتل بعضها بعضاً، فلا بأس بأكلها،
 فأما إذا ماتت ميتة نفسها، فطفت، فهذا يكره من السمك، فأما سوى ذلك فلا بأس به.

- [١١٠٥] ١١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ و**زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ** أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ البَحْرُ بَأْساً<sup>(١)</sup>.
- المنا المنا عن مَالِكِ، عن أبِي الزِّنَادِ، عن أبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الجَارِ قَدِمُوا، فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بنَ الحَكَمِ عَمَّا لَفَظَ البَحْرُ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وقَالَ: اذْهَبُوا إلى زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ وأبِي هُرَيْرَةَ فَاسْأَلُوهُمَا، ثُمَّ ائْتُونِي فَأَخْبِرُونِي مَاذَا يَقُولَانِ، فَأَتَوْهُمَا فَسَأَلُوهُمَا، فَقَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ. فَأَتَوْا مَرْوَانَ بن الحكم فَأَخْبرُوهُ. يَقُولَانِ، فَأَلَوْهُمَا فَسُأَلُوهُمَا، وَقَالَا: الزهري: ٢١٦٢].
- قال مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الحِيتَانِ يَصِيدُهَا المَجُوسِيُّ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال في البَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ» (٢). [الزهري: ٢١٦٣].
  - قال مَالِكٌ: وإِذَا أُكِلَ ذَلِكَ مَيْتاً فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ. [الزهري: ٢١٦٤].

# ٤ ـ باب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

العَضْرَمِيِّ، عن عَبِيدَةَ بنِ سُفْيَانَ الحَضْرَمِيِّ، عن عَبِيدَةَ بنِ سُفْيَانَ الحَضْرَمِيِّ، عن عَبِيدَةَ بنِ سُفْيَانَ الحَضْرَمِيِّ، عن السِّبَاعِ حَرَامٌ»(٤).
عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ»(٤).
[الزهري: ٢١٧٥، الشيباني: ٦٤٣].

أخرجه البيهقي في «سننه»: (٩/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٧٢٣٣، وأبو داود: ٨٣، والترمذي: ٦٩، والنسائي: ٥٩، وابن ماجه: ٣٨٦. راجع التعليق عليه في ص٤٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٧٢٢٤، والبخاري: ٥٥٣٠، ومسلم: ٤٩٩٣. قال أخرجه أحمد: ٧٢٢٤، والبخاري: ٥٥٣٠، ومسلم: ٤٩٩٣. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٦/١١): هكذا قال يحيى في هذا الحديث بهذا الإسناد خاصة، وإنما لفظ ناب من السباع حرام» ولم يتابعه على هذا أحد من رواة «الموطأ» في هذا الإسناد خاصة، وإنما لفظ حديث مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، عن النبي على أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وأما اللفظ الذي جاء به يحيى في هذا الإسناد، فإنما هو لفظ حديث مالك عن إسماعيل بن أبى حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبى هريرة، عن النبي على الهديث الآتي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٩٤٢٢، ومسلم: ٤٩٩٠.

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وهذا الأَمْرُ عِنْدَنَا.

# الدَّوَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِ

[١١٠٩] ١٥ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ في الخَيْلِ والبِغَالِ والحَمِيرِ، أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يقول: ﴿وَلَلْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِلرِّكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ [النحل: ٨] وقَالَ وقَالَ تَبَارَكَ وتَعَالَى في الأَنْعَامِ: ﴿لِرَّكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [غافر: ٢٩] وقَالَ تَعَالَى في الأَنْعَامِ: ﴿لِرَّكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الحج: ٢٦] ﴿فَكُلُوا مِنْهَا مَوْلَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَمِ ﴾ [الحج: ٣٦] ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَالْمَعِمُوا ٱلْفَالِغَ وَٱلمُعْرَّبُ الحج: ٣٦].

قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَنَّ البَائِسَ هُوَ الفَقِيرُ، وأَنَّ المُعْتَرَّ هُوَ الزَّائِرُ.

قَالَ مَالِكٌ: فَذَكَرَ اللهُ الخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ لِلرُّكُوبِ والزَّينَةِ، وذَكَرَ الأَنْعَامَ لِلرُّكُوبِ والأَكْلِ.

قَالَ مَالِكٌ: والقَانِعُ هُوَ الفَقِيرُ أَيْضاً. [الزهري: ٢١٧٢ و٢١٧٣ و٢١٧٤].

#### ٦ ـ باب مَا جَاءَ في جُلُودِ المَيْتَةِ

المَّدُّ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قال: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، كان أَعْطَاهَا مَوْلَاةً مَسْعُودٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قال: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، كان أَعْطَاهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا لَمَ مُؤْلَةً مَنْتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّمَا حُرِّمَ أَكُلُهَا»(١). [الزهري: ٢١٧٩، الشيباني: ٩٨٦ مرسلاً].

[١١١١] ١٧ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابنِ وعْلَةَ المِصْرِيِّ، عن عَبْدِ اللهِ **بنِ عَبَّاسٍ** أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ»<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٢١٨٠، الشيباني: ٩٨٤].

<sup>■</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، يكره - أي: يحرم - أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، ويكره من الطير أيضاً ما يأكل الجيف مما له مخلب أو ليس له مخلب، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، وإبراهيم النخعي.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٣٠١٦ مختصراً، والبخاري: ١٤٩٢، ومسلم: ٨٠٧.

قال محمد: وبهذا نأخذ إذا دبغ إهاب الميتة فقد طهر، وهو ذكاته، ولا بأس بالانتفاع به، ولا بأس ببيعه. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۱۸۹٥، ومسلم: ۸۱۲.

المَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ (١) . وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن يَزِيدَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ قُسَيْطٍ، عَن مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ ثَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

#### ٧ \_ باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُضْطَرُ إلى أَكُل المَيْتَةِ

[١١١٣] ١٩ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِى الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلِىَ المَيْتَةِ، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا حَتَّى يَشْبَعَ، ويَتَزَوَّدُ، فإذا وجَدَ عَنْهَا غِنِّى طَرَحَهَا. [الزهري: ٢١٧٧].

قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إلى المَيْتَةِ، يَأْكُلُ مِنْهَا وهُو يَجِدُ ثَمَرَ القَوْمِ، أَوْ زَرْعاً، أَوْ غَنَماً بِمَكَانِهِ ذَلِكَ؟ قال مَالِكُ: إِنْ ظَنَّ أَنَّ أَهْلَ ذَلِكَ النَّمْرِ أَوِ النَّرْعِ أَوِ الغَنَمِ يُصَدِّقُونَهُ بِضَرُورَتِهِ، حَتَّى لَا يُعَدَّ سَارِقاً فَتُقْطَعَ يَدُهُ، رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَيِّ ذَلِكَ وَجَدَ يُصَدِّقُونَهُ بِضَرُورَتِهِ، حَتَّى لَا يُعَدَّ سَارِقاً فَتُقْطَعَ يَدُهُ، رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ المَيْتَةَ، وإِنْ هُو مَا يَرُدُّ جُوعَهُ، ولَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئاً، وذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ المَيْتَةَ وَإِنْ هُو مَا يَعْدُوهُ سَارِقاً بِمَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ أَكُلَ المَيْتَةِ خَيْرٌ لَهُ خَشِي أَنْ لَا يُصَدِّقُونَهُ، وأَنْ يَعُدُّوهُ سَارِقاً بِمَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ أَكُلَ المَيْتَةِ خَيْرٌ لَهُ عَنْدِي، ولَهُ في أَكُلِ المَيْتَةِ عَلَى هَذَا الوَجْهِ سَعَةٌ، مَعَ أَنِي أَخَافُ أَنْ يَعْدُو عَادٍ، مِمَّن لَمْ يُضَعِرُ إلى المَيْتَةِ عَلَى هَذَا الوَجْهِ سَعَةٌ، مَعَ أَنِي أَخَافُ أَنْ يَعْدُو عَادٍ، مِمَّن لَمُ يُشْعَلُ إلى المَيْتَةِ ، يُولِكَ أَخْدِ أَمُوالِ النَّاسِ، وزُرُوعِهِمْ وثِمَارِهِمْ بِذَلِكَ. لَكُ قَالَ مَالِكُ: وهَذَا أَحْسَرُهُ مَا سَمِعْتُ. [الزهرى: ١٧٨].

40h 40h 40h

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۲٤٧٢٩، وأبو داود: ٤١٢٤، والنسائي: ٤٢٥٧، وابن ماجه: ٣٦١٢.

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه ثقتمُ

# ٢٦ \_ كتاب العقيقة

#### ١ \_ باب مَا جَاءَ في العَقِيقَةِ

[۱۱۱٤] ١ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أُحِبُّ الْمُقُوقَ». وكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أُحِبُّ الْمُقُوقَ». وكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الاسْمَ، وقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ ولَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عن ولَدِهِ فَلْيَفْعَلْ» (١). [الزهري: ٢١٨٣، الشيباني: ٢٥٨].

[۱۱۱۵] ۲ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: وزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَعَرَ حَسَنٍ وحُسَيْنٍ، وزَيْنَبَ وأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً (۲). [الزهري: ۲۱۸۰، الشيباني: ٦٦٠].

٣ [١١١٦] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ حُسَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: وزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَعَرَ حَسَنٍ وحُسَيْنٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِطَّةً (٣). [الزهري: ٢١٨٦، الشياني: ٢٦١].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٣١٣٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٩/ ٣٠٠).

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٥/ ٣١٢): روى هذا الحديث ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه أو عن عمه، على الشك، والقول في ذلك قول مالك والله أعلم. ولا أعلمه يروي هذا الحديث عن النبي على إلا من هذا الوجه، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واختلف فيه على عمرو بن شعيب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۹/ ۲۰٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٩٩ ٢٩٩).

قال محمد: أما العقيقة، فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلت في أول الإسلام ثم، نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله، ونسخ صوم شهر رمضان كل صوم كان قبله، ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله، ونسخت الزكاة كل صدقة كان قبلها، كذلك بلغنا.

#### ٢ \_ باب العَمَل في العَقِيقَةِ

[۱۱۱۷] ٤ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وكان يَعُقُّ عن ولَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ، عَنِ الذُّكُورِ والإنَاثِ(١). [الزهري: ٢١٨٧، الشيباني: ٢٥٩].

[١١١٨] ٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: تُسْتَحَبُّ العَقِيقَةُ ولَوْ بِعُصْفُورٍ (٢). [الزهري: ٢١٨٨].

[١١١٩] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عن حَسَنٍ وحُسَيْنٍ ابنَيْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٢١٨٤].

[١١٢٠] ٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ كان يَعُقُّ عن بَنِيهِ، النُّكُورِ والإِنَاثِ، بِشَاةٍ شَاةٍ. [الزمري: ٢١٨٩].

■ قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في العَقِيقَةِ أَنَّ مَنْ عَقَّ، فَإِنَّمَا يَعُقُّ عن ولَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ، الذُّكُورِ والإِنَاثِ، ولَيْسَتِ العَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ، ولَكِنَّهَا يُسْتَحَبُّ العَمَلُ بِهَا، وهِيَ مِنَ الأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا، فَمَنْ عَقَّ عن ولَدِهِ، فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ والضَّحَايَا، لَا يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ، ولَا عَجْفَاءُ، ولَا مَكْسُورَةٌ، ولَا مَرِيضَةٌ، ولَا يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ ولَا جِلْدُهَا، ويُكْسَرُ عِظَامُهَا، ويَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا، ويَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا، ولَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا. [الزهري: ٢١٩٠].



<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٩/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٥/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٣٠٠١، والنسائي: ٤٢١٨ من حديث بريدة. وأخرجه أبو داود: ٢٨٤١، والنسائي: ٤٢٢٤ من حديث عبد الله بن عباس. وأخرجه الترمذي: ١٥١٩ من حديث علي بذكر العقيقة عن الحسن فقط، وضعفه الترمذي.

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيدِ

#### ٢٧ \_ كتاب الفرائض

#### ١ \_ باب مِيرَاثِ الصُّلْب

 قَالَ يَحْيَى: قال مالكُ: إنَّ الأَمْرَ المُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، والَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْم بِبَلَدِنَا في فَرَائِضِ المَوَارِيثِ، أَنَّ مِيرَاثَ الوَلَدِ مِنْ والِدِهِمْ، أَوْ والِدَتِهِمْ، أَنَّهُ إِذَا تَوَفَّي الأَبُ أَوِ الأُمُّ، وتَرَكَا ولَداً رِجَالاً ونِسَاءً، فَلِلذَّكَر مِثْلُ حَظٌّ الأُنْثَيَيْن، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وإنْ كَانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ شَرِكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، وكان فِيهِمْ ذَكَرٌ، بُدِئَ بِفَريضَةِ مَنْ شَركَهُمْ، وكان مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، ومَنْزِلَةُ ولَدِ الأَبنَاءِ الذُّكُورِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دونَهم ولَد، كَمَنْزِلَةِ الوَلَدِ سَوَاءٌ، ذُكُورُهُمْ كَذُكُورِهِمْ، وإنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ، يَرثُونَ كَمَا يَرثُونَ، ويَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الوَلَدُ لِلصُّلْبِ، ووَلَدُ الابنِ، وكان في الوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنْ ولَدِ الابنِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ في الوَلَدِ لِلصَّلْبِ ذَكَّرٌ، وكَانتَا ابنَتَيْنِ، فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ البَنَاتِ لِلصَّلْبِ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الابن مَعَهُنَّ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الابنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ المُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ، أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، ومَنْ هُوَ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبِنَاءِ، فَضْلاً إِنْ فَضَلَ، فَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ، لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْء، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الوَلَدُ لِلصَّلْبِ إِلَّا ابنَةً واحِدَةً، فَلَهَا النِّصْفُ، ولابنَةِ ابنِهِ، واحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الْأَبنَاءِ، مِمَّنْ هُوَ مِنَ المُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ واحِدَةٍ، السُّدُسُ، وإنْ كان مَعَ بَنَاتِ الابنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ المُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ، فَلَا فَرِيضَةَ، ولَا سُدُسَ لَهُنَّ، ولَكِنْ إنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرَائِضِ أَهْلِ الفَرَائِضِ شيءٌ، كان ذَلِكَ الفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ، ولِمَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الأَبنَاءِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، ولَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ

مِنْهُمْ شَيْءٌ، وإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى قال في كِتَابِهِ: ﴿يُوصِيكُرُ اللهُ فِى أَوْلَكِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَّيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكِّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلتِصْفُ ﴾ [النساء: ١١]. [الزهري: ٣٠٢٦].

قَالَ مَالِكٌ: الأَطْرَفُ هُوَ الأَبْعَدُ.

# ٢ ـ باب مِيرَاثِ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، والمَرْأَةِ مِنْ زِوْجِهَا

■ قال مَالِكٌ: ومِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، إِذَا لَمْ تَتْرُكُ ولَداً، ولا ولَدَ ابنِ النِّصْفُ، فَإِنْ تَرَكَتْ ولَداً، ولا ولَدَ ابنِ النِّصْفُ، فَإِنْ تَرْكَتْ ولَداً، أَوْ ولَدَ ابنِ \_ ذَكَراً كان أَوْ أُنْثَى \_ فَلِزَوْجِهَا الرُّبُعُ، مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ تُوصِي بَهَا أَوْ دَيْنِ. [الزهري: ٣٠٢٧].

وَمِيرَاكُ المَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا، إِذَا لَمْ يَتْرُكُ ولَداً، ولا ولَدَ ابنِ الرُّبُعُ، فَإِنْ تَرَكَ ولَداً، أَوْ وَلَدَ ابنِ الرُّبُعُ، فَإِنْ تَرَكَ ولَداً، أَوْ وَلَدَ ابنِ ـ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى ـ فَلامْرَأَتِهِ الثُّمُنُ مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قال في كِتَابِهِ: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُلَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُكَ وَلَكُمْ فِلَا أَوْ دَيْنِ فَا لَهُ كَانَ لَهُنَ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلِكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَهُ يَكُن لَهُ مَا تَرَكَ أَزُوجُكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَ اللّهُ مُن مِنَا بَعْدِ وَصِيعَةٍ وَصِيعَةٍ وَصِيعَةٍ وَصِيعَةٍ وَصُوعَ إِنهَا أَوْ دَيْنُ ﴾ [النساء: ١٦]. [الزهري: ٢٠١٨].

#### ٣ ـ باب مِيرَاثِ الأَبِ والأُمِّ مِنْ ولَدِهِمَا ۗ

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عندنا، والَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ مِيرَاثَ الأَبِ مِنِ ابنِهِ، أَوِ ابنَتِهِ، أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ المُتَوَفَّى ولَداً، ولَا اللهُ وَلِدَ ابنِ ذَكَراً، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ المُتَوَفَّى ولَداً، ولَا ولَدَ ابنِ ذَكَراً، فَإِنَّهُ يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَ الأَبِ مِنْ أَهْلِ الفَرَائِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ وَلَدَ ابنِ ذَكَراً، فَإِنَّهُ يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَ الأَبِ مِنْ أَهْلِ الفَرَائِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ المَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ كَانَ لِلأَبِ، وإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ، فُوضَلَ مِنَ المَالِ السُّدُسُ فَرِيضَةً.

وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنْ ولَدِهَا إِذَا تُوفِّي ابنُهَا أَوِ ابنَتُهَا، وتَرَكَ المُتَوَفَّى ولَداً أَوْ ولَدَ ابن \_ ذَكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاناً \_ مِنْ أَبٍ وأُمِّ، ذَكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاناً \_ مِنْ أَبٍ وأُمِّ، أَوْ مِنْ أُمِّ، فَالسُّدُسُ لَهَا، وإِنْ لَمْ يَتْرُكِ المُتَوَفَّى ولَدَاً، ولَا ولَدَ ابنِ، ولَا اثْنَيْنِ مِنَ الإِحْوَةِ فَصَاعِداً، فَإِنَّ لِلأُمِّ الثُلُثَ كَامِلاً، إلَّا في فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ.

وَإِحْدَى الفَرِيضَتَيْنِ: أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ ويَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وأَبَوَيْهِ، فَلامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، ولأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْس المَالِ<sup>(١)</sup>.

وَالآخَرُ: أَنْ تُتَوَفَّىَ امْرَأَةٌ وَتَتُرُكَ زَوْجَهَا وأَبَوَيْهَا، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النَّصْفُ، ولأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ المَالِ<sup>(٢)</sup>، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِهِ: ﴿ وَلِأَبُورَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَكَرَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

# ع \_ باب مِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِللُّمِّ

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الإِخْوَةَ لِلأُمُّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الوَلَدِ، ولَا مَعَ ولَدِ الأَبِنَاءِ ـ ذُكْرَاناً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً ـ ولَا يَرِثُونَ مَعَ الأَبِ، ولَا مَعَ الجَدِّ أَبِي الأَبِ شَيْئاً، وأَنَّهُمْ يَرِثُونَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ـ ذَكَراً كان أَوْ أُنْثَى ـ فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ، فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ في الثَّلُثِ يَقُولُ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَى (٣)، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في يَعْدُلُ وَحِدٍ مِنْلُ حَظِّ الأُنْثَى (٣)، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في يَخْدُمُ اللهُ لَكُونُ وَلَكُ مَنْ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى يَقُولُ في كِنتَابِهِ: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ وَلَا أَنْ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ في كِنتَابِهِ: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ وَلَا اللهُ يَكُلُ وَحِدٍ فَي الشَّلُكُ ﴾ [النساء: ١٦] فَكَانَ الذَّكُرُ والأُنْثَى في هَذَا بِمَنْزِلَةٍ واحِدَةٍ. [الزهري: ٢٠٤].

# ٥ ـ باب مِيرَاثِ الإخْوَةِ لِلأَبِ والأُمِّ

■ قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الإِخْوَةَ للأم (٤) لَا يَرِثُونَ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ شَيْئاً، ولا مَعَ ولَدِ الابنِ الذَّكرِ شَيْئاً، ولا مَعَ الأَبِ دِنْيَا شَيْئاً، وهُمْ يَرِثُونَ مَعَ البَنَاتِ وبَنَاتِ الأَبنَاءِ، مَا لَابنِ الذَّكرِ شَيْئاً، ولا مَعَ الأَبِ دِنْيَا شَيْئاً، وهُمْ يَرِثُونَ مَعَ البَنَاتِ وبَنَاتِ الأَبنَاءِ، مَا لَمْ يَثْرُكِ المُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ، مَا فَضَلَ مِنَ المَالِ يَكُونُ عَصَبَةً، يُبْدَأُ بِمَنْ كان لَهُ أَصْلُ فَضِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصْلٌ، كان لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ فَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصْلٌ، كان لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ

 <sup>(</sup>۱) زاد الزهري هنا: ولأبيه ما بقي.

<sup>(</sup>٢) زاد الزهري هنا: ولأبيه ما بقي.

 <sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (الأنثيين) وما أثبتناه من هامش الأصل (صوابه الأنثى)، وهو الصواب والله أعلم.
 انظر «الاستذكار» (٥/ ٣٣٢)، و «شرح الزرقاني» (٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل والصواب: أن الأخوة للأب والأم. والله أعلم. انظر: «الاستذكار»: (٥/٣٣٣).

والأُمِّ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ، عَلَى كِتَابِ اللهِ لَذُكْرَاناً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيْن، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيِّ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.

وَإِنْ لَمْ يَتُرُكِ المُتَوَفَّى أَبًا، ولَا جَدًّا أَبَا أَبِ، ولَا ولَداً، ولَا ولَدَ ابنِ - ذَكَرًا كان أَوْ أُنْفَى - فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ الوَاحِدَةِ لِلأَبِ والأُمِّ النَّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الأَخْوَاتِ لِلأَبِ والأُمِّ، فُرِضَ لَهُنَّ الثَّلُنَانِ، فَإِنْ كان مَعَهُنَّ أَخْ ذَكَرٌ، فَلَا فَرِيضَةً لأَحَدِ مِنَ الأَخْوَاتِ، واجِدَةً كَانَتُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ويُبدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسمَّاةٍ، فَيُعْظُونَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ، كان بَيْنَ الإَخْوَةِ لِلأَبِ والأُمِّ، لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْثَييْنِ، إلّا في فَرِيضَةٍ واحِدَةٍ فَقَظْ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ، فَاشْتَرَكُوا مَعَ بَنِي الأُمِّ في الأَمْ في الأَنْفَى، ويَلُكَ الفَرِيضَةِ واحِدَةٍ فَقَظْ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ، فَاشْتَرَكُوا مَعَ بَنِي الأُمِّ في الأَمْ في المُونِيضَةِ ، وتِلْكَ الفَرِيضَةِ واحِدَةٍ فَقَظْ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ، فَاشْتَرَكُوا مَعَ بَنِي الأُمِّ في الْمُقْفِقُ اللَّمُ في اللَّمُ في مُنْ اللَّهُ في اللَّمُ في اللَّمُ في اللَّمُ في عَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَشْتَرِكُ بَنُو الأَبِ والأُمِّ في هَذِهِ الفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الأُمِّ في ثُلُبْهِمْ، فَيَكُونُ لَلَّ مَنْ مَنِي الأُمِّ في ثُلُثِهِمْ، فَيَكُونُ لَلْكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَى، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ المُتَوفَقَى لأُمّهِ، وإنَّمَا ورثُوا بِالأُمِّ وَكَالِكَ شَوْلَكَ وَتَعَالَى قال في كِتَابِهِ: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُولُ المُتَوفَقَى لأُمَّهِ، وإنَّمَ اللَّهُ فَى الثَلُقَ فَلَ اللَّهُ فَي الثَّهُ فَي الثَّولَةُ المُتَوفَقَى لأُمِّهِ وَلَكَ وَلَهُ مَلَّا اللَّذِي الْهُ وَلَا في هَذِهِ الفَرِيضَةِ، لأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إخْوَةُ المُتَوفَى لأُمَّهِ والمُورِي وَلَى الفَرِيضَةِ، لأَنَهُمْ وَلَوْ المُتَوفَى لأَمُهُمْ المُتَوفَى لأُمُ وَلَا المُورِي وَالْمُورِ والفَرِي فَي الفَرْورَ الْمَالَقُ فَى النَّهُ في الثَلْورِي المَورَا في هَلْهُ والفَرِي فَي الفَرْورَا الفَرِيضَةِ المُتَوفَقَى لأَهُو المُورِي المُورِي المَورِي المَالِقُ المُعْورُقُ المُتَواقِي المُورِي المَورَا الفَرْورَا في هَلَا المُتَواقِقَ المُتَواقُ

#### ٦ \_ باب مِيرَاثِ الإخْوَةِ لِلأَبِ

قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وأُنْثَاهُمْ كَأَنْثَاهُمْ، إلَّا أَنَّهُمْ لَا يَشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الأُمِّ في الفَرِيضَةِ، الَّتِي شَرَّكَهُمْ فِيهَا بَنُو الأَبِ وَالأُمِّ، لأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلَادَةِ الأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ.

فَإِنِ اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ والأُمِّ، والإِخْوَةُ لِلاَّبِ، فَكَانَ في بَنِي الأَبِ والأُمِّ ذَكَرٌ، فَلَا مِيرَاثَ لأَحَدٍ مِنْ بَنِي الأَبِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الأَبِ والأُمِّ إِلَّا امْرَأَةٌ واحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الإَنَاثِ لاَ ذَكَرَ مَعَهُنَّ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ الوَاحِدَةِ لِلأَبِ والأُمِّ النِّصْفُ، ويُفْرَضُ لِلاَّخَوَاتِ لِلأَبِ والأُمِّ النِّصْفُ، ويُفْرَضُ لِلاَّخَوَاتِ لِلأَبِ ذَكَرٌ، فَلا فَرِيضَةَ لَهُنَّ، وَيُنْدَأُ بَأَهْلِ الفَرَائِضِ المُسَمَّاةِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصْلٌ كان بَيْنَ الإِخْوَةِ وَيُبْدَأُ بَأَهْلِ الفَرَائِضِ المُسَمَّاةِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصْلٌ كان بَيْنَ الإِخْوَةِ

لِلأَبِ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وإنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، فَإِنْ كان الإخْوَةُ لِلأَبِ والأُمِّ امْرَأَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ، فُرِضَ لَهُنَّ الثَّلُثَانِ، ولَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلأَجَوَاتِ لِلأَبِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخُ لأَبٍ، فَإِنْ كان مَعَهُنَّ أَخُ لأَبٍ بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ لِلأَحْوَاتِ لِلأَبِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخُ لأَبٍ، فَإِنْ كان مَعَهُنَّ أَخُ لأَبِ بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، وأَعْطُوا فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصْلٌ، كان بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ، لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْتَيْنِ، وإنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، ولِبَنِي الأُمْ مَعَ بَنِي الأَبِ (١)، لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْشَى، هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ واحِدَةٍ لللوَاحِدِ السُّدُسُ، ولِلاثْنَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثُ، لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْشَى، هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ واحِدَةٍ سَوَاءٌ. [الزهري: ٣٠٣١].

#### ٧ \_ باب مِيرَاثِ الجَدِّ

المعلوية بن أبي سُفْيَانَ عن مَالِكِ، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بنَ أبي سُفْيَانَ كَتَبْتَ إلَيَّ كَتَبْتَ إلَيْهِ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الجَدِّ، فَكَتَبَ إلَيْهِ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: إنَّكَ كَتَبْتَ إلَيَّ تَسْأَلُهُ عَنِ الجَدِّ، وَلَاكُ مَا لم يقضِ فِيهِ إلَّا الأُمْرَاءُ \_ يَعْنِي الخُلفَاء، وقَدْ تَسْأَلُنِي عَنِ الجَدِّ، واللهُ أَعْلَمُ، وذَلِكَ ما لم يقضِ فِيهِ إلَّا الأُمْرَاءُ \_ يَعْنِي الخُلفَاء، وقَدْ حَضَرْتُ الخَليفَتيْنِ قَبْلَكَ، يُعْطِيَانِهِ النَّصْفَ مَعَ الأَخِ الوَاحِدِ، والثُّلُثَ مَعَ الاثنيْنِ، فَإنْ كَثُرَ الإِخْوَةُ لَمْ يُنَقِّصُوهُ مِنَ النُّلُثِ(٢). [الزهري: ٢٠٣٣].

﴿١١٢٢] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن قَبِيصَةَ بنِ ذُوَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فَرَضَ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ اليَوْمُ (٣). [الزهري: ٣٠٣٣، الشياني: ٧٢١].

٣ [ ١ ١٢٣ ] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قال: فَرَضَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وعُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ، وزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ، لِلْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ الثَّلُثَ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ٣٠٣٤].

قال مَالِكٌ: والأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، والَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الجَدَّ أَبَا الأَبِ لَا يَرِثُ مَعَ الأَبِ دِنْيَا شَيْئاً، وهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ، ومَعَ ابنِ الابنِ

<sup>(</sup>١) هاهنا سقط في الأصل والله أعلم، ذكر ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٥/ ٣٣٩) قول مالك هذا فقال: ولبني الأم مع بني الأب والأم، ومع بني الأب، للواحد. . . وهذا الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۱۹۰۲، والبيهقي في «الكبرى»: (٢/٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٦/ ٢٥٩).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ في الجد، وهو قول زيد بن ثابت، وبه يقول العامة، وأما أبو حنيفة فإنه كان يأخذ في الجد بقول أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس ﴿ عُينَ ، فلا يورث الإخوة معه شيئاً .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٢٤٩).

الذَّكرِ السُّدُسُ فَرِيضَةً، وهُوَ فِيمَا سُوى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ المُتَوَفَّى أَخاً أَوْ أُخْتاً لأَبِيهِ يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ المَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَمَا فَوقَه فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَمَا فَوقَهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَمَا فَوقَهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَمِا فَوقَهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَمِا فَوقَهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَمَا فَوقَهُ وَالزَّمِي: ٣٠٣٥].

- قال مَالِكُ: والجَدُّ والإِخْوَةُ لِلأَبِ والأُمِّ، إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، يُبَدُّأُ مَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الفَرَافِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَافِضَهُمْ، فَمَا بَقِي بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجَدِّ والإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ يُنْظُرُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الجَدِّ أُعْطِيهُ الجدُّ، الثُلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ ولِلإِخْوَةِ، أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الإِخْوَةِ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ ولَهُمْ، يُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ وللإِخْوَةِ، أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الإِخْوَةِ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ ولَهُمْ، يُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِطَّةِ أَحْدِهِمْ، أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ المَالِ كُلِّهِ، أَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الجَدِّ أَعْظِيهُ الجَدِّ، وكان مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ والأُمِّ، لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْيَيْنِ، أَعْظِيهُ الجَدُّ، وكان مَا بَقِي بَعْدَ ذَلِكَ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ والأُمِّ، لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْيَيْنِ، أَعْظِيهُ الجَدُّ، وكان مَا بَقِي بَعْدَ ذَلِكَ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ والأُمِّ، لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْيَيْنِ، وَلِلْكَ الفَرِيضَةُ: امْرَأَةُ لَوْفِي النَّسُفُ، ولِللَّهُ واحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وتِلْكَ الفَرِيضَةُ: امْرَأَةُ لَوْمَ النَّاسُ وَرَكَتُ زَوْجَهَا وأُمَّهَا، وأَجْتَهَا لأُمِّهَا وأَبِيهَا، وجَدَّهَا، فَلِلزَّوْجِ النَّصْفُ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُلُسُ ولِلأُخْتِ، ونِصْفُ الأُخْتِ، فَيُقْسَمُ أَثُلاثًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْتَيَيْنِ، فَيَكُونُ لِلْجَدِ ثُلُكَاهُ، ولِلأُخْتِ مُثُلُّهُ ولِلأَخْتِ مُلُكُمُ اللَّلُومَ النَّالِمُ ولِللَّهُ ولِللَّهُ ولِللَّهُ ولِللَّهُ ولَا اللْمَرِيَ المَالِولَ المَالِولَ المُلْكُونُ لِلْمُ المُلْكُ اللَّهُ اللَّذُ اللَّذَى وَلَالْمُ اللَّلُومُ اللَّهُ المُنْكَاهُ ولَا اللْمَوى المَالِقُومُ المُلْكَاءُ الللَّهُ ولَا اللْمُومُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ المُلْكَاهُ ولِلْمُ المُلْكَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ المُؤْلِقُ اللللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعِلَى
- قال مَالِكٌ: ومِيرَاثُ الإخْوَةِ لِلأَبِ مَعَ الجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ للأَبِ والأَمْ مَوَاءٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وأَنْنَاهُمْ كَأْنْنَاهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ والأُمِّ يُعَادُونَ الجَدِّ بِإِخْوَتِهِمْ الإِخْوَةُ لِلأَبِ والأُمِّ يُعَادُونَ الجَدِّ بِإِخْوَتِهِمْ الإِخْوَةُ لِلأَبِ والأُمِّ يُعَادُونَ الجَدِّ بِإِخْوَتِهِمْ لأَبِيهِمْ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثُرَةَ المِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ، ولَا يُعَادُونَهُ بِالإِخْوَةِ لِلأُمِّ، لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئًا، وكان المَالُ لِلْجَدِّ كُلُّهُ، فَمَا حَصَلَ لِلإِخْوَةِ يَكُونُ للإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ والأُمِّ، دُونَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ، ولا يَكُونُ للإِخْوَةِ لِلأَبِ والأُمِّ امْرَأَةً واحِدةً، فَإِللْأَبِ مَعَهُمْ شَيْءٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ والأُمِّ امْرَأَةً واحِدةً، فَإِنَّهُ الْجَدِّ بِإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا مَا كَانُوا، فَمَا حَصَلَ لَهُمْ ولَهَا مِنْ كَانَتِ امْرَأَةً واحِدةً، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الجَدِّ بِإِخْوتِهَا لأَبِيهَا مَا كَانُوا، فَمَا حَصَلَ لَهُمْ ولَهَا مِنْ كَانَ لِمَا لُهُمْ ولَهَا مِنْ مَنْ عَمَا كُونَ المَالُ كُلُهِمْ ولَهَا مِنْ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ، مَا بَيْنَهَا وبَيْنَ أَنْ تَسْتَكُمِلَ فَرِيضَتَهَا، وفَويضَتُهَا النَّصْفُ مِنْ رَأْسِ المَالِ كُلُهِ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا، ولإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا فَضُلٌ عن نِصْفِ رَأْسِ المَالِ كُلُهِ، فَإِنْ كَان فِيمَا يُحَازُ لَهَا، ولإخْوَتِهَا لأَبِيهَا فَضُلٌ عن نِصْفِ رَأْسِ رَأْسِ المَالِ كُلُهِ، فَإِنْ كَان فِيمَا يُحَازُ لَهَا، ولإخْوَتِهَا لأَبِيهَا فَضُلٌ عن نِصْفِ رَأْسِ رَأْسِ المَالِ كُلُهِ، فَإِنْ كَان فِيمَا يُحَازُ لَهَا، ولإخْوَتِهَا لأَبِيهَا فَضُلٌ عن نِصْف رَأْسِ

الْمَالِ كُلِّهِ، فَهُوَ لِإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءً لَهُمْ. [الزهري: ٣٠٣٧].

#### ٨ \_ باب مِيرَاثِ الجَدَّةِ

قَبِيصَةَ بنِ ذُوَيْبٍ أَنَّهُ قال: جَاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو قَبِيصَةَ بنِ ذُوَيْبٍ أَنَّهُ قال: جَاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ في كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، ومَا عَلِمْتُ لَكِ في سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا، فَارْجِعِي جَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَعْطَاهَا السَّدُسَ، فَقَالَ البَّنِ بَكْرٍ: هل مَعَكَ غَيْرُك؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَادِيُّ، أَعْطَاهَا السَّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هل مَعَكَ غَيْرُك؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَادِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قال المُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ، ثُمَّ جَاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرَى إلى فَقَالَ مِثْلَ مَا قال المُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ، ثُمَّ جَاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرَى إلى غُمَرَ بنِ الخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ في كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، ومَا كان القَضَاءُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ في كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، ومَا كان القَضَاءُ اللهِ مَعْنَى بِهِ إلَّا لِغَيْرِكِ، ومَا أَنَا بِزَائِدِ في الفَرَائِضِ شَيْئًا، ولَكِنَّهُ ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإن الْجَتَمُعْتُمَا فيه فَهُو بَيْنَكُمَا، وأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهَا لَهَا. [الزهري: ٣٠٣٨، الشياني: ٢٧٢٧].

[١١٢٥] • وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قال: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إلى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وهُوَ حَيُّ كان إِيَّاهَا يَرِثُ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرِ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا (٢). [الزهري: ٣٠٣٩].

[۱۱۲٦] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ رَبِّهِ بنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَاْ بَكْرِ بنَ هَبُثِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِبَالِ بنَ هَبُثِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِبَالِ بنَ هَبُو الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِبَالِ عَلْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٣٠٤١].

■ قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، والَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: ۲۸۹٤، والترمذي: ۲۱۰۱، وابن ماجه: ۲۷۲٤، وأخرجه أحمد: ۱۷۹۸۰ دون قول عمر.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا اجتمعت الجدتان أم الأم، وأم الأب، فالسدس بينهما، وإن خلت به إحداهما فهو لها، ولا ترث معها جدة فوقها، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٦/ ٢٣٥).

العِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الجَدَّةَ أُمَّ الأُمِّ، لَا تَرِثُ مَعَ الأُمِّ دِنْيَا شَيْئاً، وهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً، وأَنَّ الجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ، لَا تَرِثُ مَعَ الأُمِّ، ولَا مَعَ الأَبِ شَيْئاً، وهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الجَدَّتَانِ، أُمُّ شَيْئاً، وهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الجَدَّتَانِ، أُمُّ الأَبِ، وأُمُّ الأُمِّ، ولَيْسَ لِلْمُتَوَقَّى دُونَهُمَا أَبٌ ولَا أُمِّ. قال مَالِكُ: فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الأَبِ، وأَنْ كَانَتُ أُمُّ الأَبِ اللَّمِ إِنْ كَانَتُ أُمُّ الأَبِ، وإِنْ كَانَتُ أُمُّ الأَبِ اللَّهِ سَوَاءٍ، فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا أَقْعَدَهُمَا، أَوْ كَانَتَا في القُعْدَدِ مِنَ المُتَوَقَّى بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ، فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ (١٠). [الزهري: ٣٠٤٢].

- قال مَالِكُ: ولَا مِيرَاثَ لأَحَدِ مِنَ الجَدَّاتِ إلَّا الجَدَّتَيْنِ، لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ورَّثَ ورَّثَ الجَدَّة، ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عن ذَلِكَ، حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتُ عن رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ورَّثَ الجَدَّة، فَأَنْفَذَهُ لَهَا، ثُمَّ أَتَتِ الجَدَّةُ الأُخْرَى إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَهَا: مَا أَنَا بِخَدَّة، فَأَنْفَذَهُ لَهَا، ثُمَّ أَتَتِ الجَدَّةُ الأُخْرَى إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَهَا: مَا أَنَا بِزَائِدٍ في الفَرَائِضِ شَيْئاً، وَهُو ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيْهِ فَهُو بَيْنَكُمَا، وأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهَا. [الزهري: ٣٠٤٣].
  - قال مَالِكُ : ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَحَداً ورَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ ، مُنْذُ كان الإسْلَامُ إلى اليَوْمِ . [الزهري: ٣٠٤٤].

### ٩ ـ باب مِيرَاثِ الكَلَالَةِ (٢)

[۱۱۲۷] ٧ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: «يَكُفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي نَزَلَتْ في الصَّيْفِ، في الحَكَلاَلَةِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يَكُفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي نَزَلَتْ في الصَّيْفِ، في آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ»(٣). [الزهري: ٣٠٤٥].

قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، والَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّ

<sup>(</sup>١) قوله (أقعدهما): أقر بهما للمتوفى. «شرح الزرقاني» (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يدع والداً ولا ولداً يرثانه، وقيل: الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد، فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط. «النهاية» (كلل).

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل. أخرجه موصولاً أحمد: ٨٩، ومسلم: ٤١٥٠ مطولاً.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٣٥٣/٥): هكذا رواه يحيى مرسلاً وتابعه أكثر الرواة على إرساله منهم: بن وهب، ومطرف، وبن بكير، وأبو مصعب، وابو عفير، ومعن بن عيسى كلهم رواه كما رواه يحيى لم يقل فيه عن أبيه، ووصله القعنبي وابن القاسم على اختلاف عنه فقالا فيه عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر.

الكَلَالَةُ عَلَى وجْهَيْنِ، فَأَمَّا الآيَةُ الَّتِي نَزَلَتْ في أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ، الَّتِي قال اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِيهَا: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ الْمَرَأَةُ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخَتُ فَلِكُلُ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُورَتُ وَلَكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلُثِ ﴾ [النساء: ١٢] قال مالك: فَهَذِهِ السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُورُ فِي الشَّلُثِ ﴾ [النساء: ١٢] قال مالك: وَأَمَّا الآيَةُ الكَلَالَةُ الَّتِي لَا يَرِثُ فِيهَا الإِحْوَةُ لِلأُمِّ حَتَّى لَا يَكُونَ ولَدٌ ولَا والِدٌ. قال مالكُ: وأَمَّا الآيَةُ التَي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ، الَّتِي قال اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى فِيهَا: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي النَّهُ اللَّهُ يَعْمَى اللهُ يَعْمَى اللهُ اللهُ يَكُونُ ولَدُ وَلَاللهُ وَيَسَاءَ فَلِللَّ كُو مِثْلُ كُولُ اللهُ يَكُن لَمَا وَلَاللهُ لَكُو مِثْلُ حَظِّ الْأَنْدَانِ مِنَا تَرَكُ وَلِا كَانَتَا اثْنَاتَا اثْنَاتَانِ فَلَهُمَا الثَّلُتَانِ مِنَا تَرَكُ وَلِن كَانُواْ إِخْوَةً رَبَالاً وَيْسَاءً فَلِلذًا كُو مِثْلُ حَظِّ الْأَنْدَانِ مِنَا تَرَكُ وَلِا كَانَا اللهُ لَا اللهُ لَكُونُ النَّهُ اللهُ لَكُونُ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَكُونُ وَلَا اللهُ لَكُونُ وَلَاللهُ وَيُسَاءً فَلِللّهُ كُو مِثْلُ حَظِّ الْأَنْدُونِ مِنَا تَرَكُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ لَكُونُ اللهُ لَكُمُ وَلِكُ وَلُو اللّهُ اللّهُ اللهُ لَا اللهُ لَكُونُهُ إِلَاللهُ اللهُ لَكُونُ اللهُ لَكُونُ اللهُ لَكُونُ اللهُ لَكُونُ اللهُ لَكُونُ اللهُ اللهُ لَكُونُ اللهُ لَتَعْمَلُولُ اللهُ لَكُونُ اللهُ اللهُ لَا عَلَى اللهُ لَكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُونُ اللهُ الل

قَالَ مَالِكٌ: فَهَذِهِ الْكَلَالَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الإِخْوَةُ عَصَبَةً، إِذَا لَمْ يَكُنْ ولَدٌ، فَيَرِثُونَ مَعَ الإِخْوَةِ لأَنَّهُ أَوْلَى بِالمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وذَلِكَ أَنَّهُ الجَدِّ فِي الْكَلَالَةِ، قال مالك: فَالجَدُّ يَرِثُ مَعَ الإِخْوَةِ لأَنَّهُ أَوْلَى بِالمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وذَلِكَ أَنَّهُ يَرِثُ مَعَ ذُكُورِ ولَدِ المُتَوَفَّى شَيْئًا، يَرِثُونَ مَعَ ذُكُورِ ولَدِ المُتَوَفَّى شَيْئًا، وكَيْفَ لا يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ، وهُو يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ ولَدِ المُتَوَفِّى، فَكَيْفَ لا يَأْخُذُ النَّلُكَ مَعَ الإِخْوَةِ، وبَنُو الأُمِّ يَأْخُذُونَ مَعَهُمُ الثَّلُكَ، فَالجَدُّ هُوَ الَّذِي حَجَبَ الإِخْوَةَ لِلأُمِّ، ومَنَعَهُمْ الإَنْوَقَى، فَكَيْفَ لا يَأْخُذُ المَّدُونَ مَعَهُمُ الثَّلُكَ، فَالجَدُّ هُوَ الَّذِي حَجَبَ الإِخْوَةَ لِلأُمِّ، ومَنَعَهُمْ مَكَانُهُ المِيرَاثَ، فَهُو أَوْلَى بِالَّذِي كان لَهُمْ، لأَنَّهُمْ سَقَطُوا مِنْ أَجْلِهِ، ولَوْ أَنَّ الجَدَّ لَمْ يَأْخُذُ لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ إلى الإِخْوَةِ لِلأَبِ، وكان الإِخْوَةُ لِلأَبِ، وكان الإِخْوَةُ لِلأُمِّ مُنَا النَّلُكَ، أَخَذَهُ بَنُو الأُمِّ، فَإِنَّمَا أَخَذَ مَا لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ إلى الإَخْوَةِ لِلأَبِ، وكان الإِخْوَةِ لِلأَمِ، وكان الإِخْوَةُ لِلأُمِّ مُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ الثَّلُكَ، أَخُذَهُ بَنُو الأُمْ مُنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ، وكان الجَدُّ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ. لِللَّمُ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ الثَّلُكَ، وكان الإِخْوَةِ لِلأَمِ، وكان الجَدُّ هُو أَوْلَى بِهِ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأُمْ.

### ١٠ \_ باب مَا جَاءَ في العَمَّةِ

َ ١١٢٨] ٨ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ أَحْبَرَهُ عن مَوْلَى لِقُرَيْشِ كان قَدِيماً يُقَالُ لَهُ: ابنُ مِرْسَى أَنَّهُ قال: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قال: يَا يَرْفَأ، مِرْسَى أَنَّهُ قال: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قال: يَا يَرْفَأ، هَلُمَّ ذَلِكَ الكِتَابَ ـ لِكِتَابٍ كَتَبَهُ في شَأْنِ العَمَّةِ \_ فَنَسْأَلَ عَنْهَا ونَسْتَحْبِرَ فِيهَا، فَأَتَاهُ بِهِ هَلُمَّ ذَلِكَ الكِتَابَ لِيكِتَابٍ كَتَبَهُ في شَأْنِ العَمَّةِ \_ فَنَسْأَلَ عَنْهَا ونَسْتَحْبِرَ فِيهَا، فَأَتَاهُ بِهِ يَرْفَأَ، فَذَعَا بِتَوْرٍ وقَدَحٍ فِيهِ مَاءً، فَمَحَا ذَلِكَ الكِتَابَ فِيهِ، ثُمَّ قال: لَوْ رَضِيَكِ اللهُ أَقَرَّكِ، لللهِ الشَياني: ٤٧٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۲۱۳/٦).

وقوله (تور): إناء يشبه الطشت. «شرح الزرقاني» (٣/ ١٥١).

[١١٢٩] ٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيراً يَقُولُ: كان عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَقُولُ: عَجَباً لِلْعَمَّةِ تُورَثُ ولَا تَرِثُ<sup>(١)</sup>.[الزهري: ٣٠٥٠، الشيباني: ٣٢٣].

### ١١ \_ باب مِيرَاثِ وِلَايَةِ العَصَبَةِ

- قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، والَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنَا، في وِلَايَةِ العَصَبَةِ أَنَّ الأَخَ لِلأَبِ والأُمِّ، أَوْلَى بِالمِيرَاثِ مِنَ الأَخِ لِلأَبِ والأُمِّ، أَوْلَى بِالمِيرَاثِ مِنَ الأَخِ لِلأَبِ والأُمِّ، وَبَنُو الأَخِ لِلأَبِ والأُمِّ ، وبَنُو الأَخِ لِلأَبِ والأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الأَخِ لِلأَبِ والأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الأَخِ لِلأَبِ وبَنُو الأَخِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي ابنِ الأَخِ لِلأَبِ والأُمِّ أَوْلَى مِنْ العَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ والأُمِّ أَوْلَى مِنْ العَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ والأُمِّ أَوْلَى مِنَ العَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ والأُمِّ أَوْلَى مِنْ العَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ والأُمِّ أَوْلَى مِنْ العَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ والأَمِّ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الأَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ والأُمِّ أَوْلَى مِنَ العَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ والأُمْ ، والغَمُّ أَخُو الأَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ والأُمْ ، والأَمْ أَوْلَى مِنَ العَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ اللاَبِ الللَّبِ لِلأَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ اللاَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ اللللَّبِ الللَّبِ لِلأَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ والأُمِّ ، والأُمْ ، والمُن العَمِّ لِلأَبِ والأُمْ ، والأُمْ ، والأُمْ ، والمُن العَمِّ لِلأَبِ والأُمْ ، والأُمْ ، والمُن العَمْ لِلأَبِ والأُمْ ، والمُعْمَ المُعْمَ المُعْمِ ، والعَمْ الأَبِ ، أَوْلَى مِنْ عَمِّ الأَبِ ، أَوْلَى مِنْ عَمْ الأَبِ ، والمَلْ مِنْ عَمْ الأَبِ والمُرْعِ ، والمُولِ المُعْمَ المُعْمِى اللْعَمْ المُعْمَ المُعْمِى المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمِى المُعْمَ المُعْمَى المُعْمَلِي المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَا المُعْمَ المُعْمَلِلْ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَلِي المُعْمَلِي ا
- قال مَالِكٌ: وكُلُّ شَيْءٍ سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ العَصَبَةِ، فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هَذَا: انْسُبِ المُتَوَقَّى ومَنْ يُنَازِعُ في وِلَا يَتِهِ مِنْ عَصَبَتِهِ، فَإِنْ وجَدْتَ أَحَداً مِنْهُمْ يَلْقَى المُتَوَقَّى إلى الأَب، لاَ يَلْقَاهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إلى الأَب دُونَهُ، فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إلى الأَبِ الأَبِ الأَب الأَدْنَى، دُونَ مَنْ يَلْقَاهُ إلى فَوْقِ ذَلِكَ، فَإِنْ وجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إلى أَبٍ واحِد يَجْمَعُهُمْ جَمِيعاً، فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ في النَّسَبِ، وإنْ كان ابنَ أَبٍ فَقَطْ، فَاجْعَلِ المِيرَاثَ يَجْمَعُهُمْ جَمِيعاً، فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ في النَّسَبِ، وإنْ كان ابنَ أَبٍ فَقَطْ، فَاجْعَلِ المِيرَاثَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٦/ ٢٤٩)، والبيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٢١٣).

<sup>•</sup> قال محمد: إنما يعني عمر هذا فيما نرى أنها تورث، لأن ابن الأخ ذو سهم، ولا ترث، لأنها ليست بذات سهم، ونحن نروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهم قالوا في العمة والخالة إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة، فللخالة الثلث، وللعمة الثلثان. وحديث يرويه أهل المدينة لا يستطيعون رده أن ثابت بن الدّحداح مات ولا وارث له، فأعطى رسول الله على أبا لبابة بن عبد المنذر، وكان ابن أخته ميراثه.

وكان ابن شهاب يورث العمة والخالة وذوي القربات بقرابتهم، وكان من أفقه أهل المدينة وأعلمهم بالرواية.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني ابن الأخ للأب والأم. . . وبنو ابن الأخ للأب أولى
 من العم أخي الأب للأب، وما أثبتناه من «الاستذكار»: (٥/ ٣٦٠)، وهو أولى، والله أعلم.

لَهُ دُونَ الأَطْرَفِ، وإنْ كان ابنَ أَبٍ وأُمِّ، وإنْ وجَدْتَهُمْ مُسْتَوِينَ، يَنْتَسِبُونَ مِنْ عَدَدِ الآبَاءِ إلى عَدَدِ واحِدٍ، حَتَّى يَلْقَوْا إلى نَسَبِ المُتَوَفَّى جَمِيعاً، وكَانُوا كُلُّهُمْ جَمِيعاً بَنِي أَبِ، أَوْ بَنِي أَبِ وأُمِّ، فَاجْعَلِ المِيرَاثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً، وإنْ كان والِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا واللِهِ المُتَوَفَّى لِلأَبِ والأُمِّ، وكان مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ إِنَّمَا أَخُو أَبِي المُتَوَفِّى لأَبِيهِ فَقَطْ، فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ المِيرَاتَ لِبَنِي أَخِي المُتَوفِّى لأَبِيهِ وأُمِّهِ، دُونَ بَنِي الأَخِ لِلأَبِ، وذَلِكَ أَنَّ اللهُ تَبَارَكَ المِيرَاتَ لِبَنِي أَخِي المُتَوفِّى لأَبِيهِ وأُمِّهِ، دُونَ بَنِي الأَخِ لِلأَبِ، وذَلِكَ أَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ إِنَّ اللهَ يَكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وتَعَلَّمُ أَوْلَى بَعْضِ فِي كِنْكِ اللهَ إِنَّ اللهَ بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وتَعَالَى قال : ﴿وَأَوْلُوا ٱلأَرْعَامِ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللهَ إِنَّ اللهَ بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٥]. [الزهرى: ٢٠٥٨].

قال مَالِكٌ: والجَدُّ أَبُو الأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الأَخِ لِلأَبِ والأُمِّ، وأَوْلَى مِنَ العَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ والأُمِّ أَوْلَى مِنَ الجَدِّ بِوَلَاءِ المَوَالِي.
 [الزهري: ٣٠٥٩].

#### ١٢ \_ باب مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ

■ قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدُنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، والَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّ ابنَ الأَخِ لِلأُمِّ، والجَدَّ أَبَا الأُمِّ، والعَمَّ أَخَا الأَبِ لِلأُمِّ، والخَالَ، والجَدَّةَ أُمَّ بِبَلَدِنَا: أَنَّ ابنَ الأَخِ لِلأَبِ والأُمِّ، والعَمَّةَ، والخَالَةَ، لَا يَرِثُونَ بِأَرْحَامِهِمْ شَيْئاً.

قَالَ: وإِنَّهُ لَا تَرِثُ امْرَأَةً، وهِي أَبْعَدُ نَسَباً مِنَ المُتَوَقِّى، مِمَّنْ سُمِّي في هَذَا الكِتَابِ
بِرَحِمِهَا شَيْئًا، وإِنَّهُ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ شَيْئًا، إلَّا حَيْثُ سُمِّينَ، وذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى
في كِتَابِهِ مِيرَاثَ الأُمِّ مِنْ ولَلِهَا، ومِيرَاثَ البَنَاتِ مِنْ أَبِيهِنَّ، ومِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا،
ومِيرَاثَ الأَخَوَاتِ لِلأَبِ والأم، ومِيرَاثَ الأَخَوَاتِ لِللَّبِ، ومِيرَاثَ الأَخَوَاتِ لِلأَمِ، ومِيرَاثَ الأَخَوَاتِ لِلأَمِ، ومِيرَاثَ الأَخَوَاتِ لِلأَمِ،
ووَرِثَتِ الجَدَّةُ بِالَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا، والمَرْأَةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسُهَا، لأَنَّ اللهَ وَوَرِثَتِ الجَدَّةُ بِالَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ فِيهَا، والمَرْأَةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسُهَا، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى قال في كِتَابِهِ ﴿ وَلَإِخْوَاتُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَرَالِيكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]. [الزهري: ٣٠٦٠].

# ١٣ - باب مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ

المُسْلِمَ» دَ الزهري: ١٠ [١١٣٠] الشيباني: ٧٢٧] المُسْلِمَ» عن عَلِيٌ بنِ حُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ، عن عَلِيٌ بنِ حُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ، عن عَمْرو بنِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، عن أُسَامَةً بنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يَرِث الكافرُ اللهِ اللهِ عَلَيْ قال: «لَا يَرِث الكافرُ اللهِ عَلَيْهِ قال: (لَا يَرْثُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ قال: (لَا يَرْثُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ قال: (لَا يَرْثُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۲۱۷٤٧، والبخاري: ۲۷۲٤، ومسلم: ٤١٤٠.

[۱۱۳۱] ۱۱ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عَلِيٍّ بنِ حُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ بن أبي طالب أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: إِنَّمَا ورِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وطَالِبٌ، ولَمْ يَرِثْهُ عَلِيٍّ، قال: فَلِذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ٣٠٦٢، الشياني: ٧٢٨].

الأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً تُوفِّيتْ، وأَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ الأَشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ الأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً تُوفِّيتْ، وأَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ الأَشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِأَشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، وقَالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا، لَعُمَّرَ بِنِ الخَطَّابِ، وقَالَ لَهُ عَمْرُ بِنُ الخَطَّابِ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا لَكَ مُمَّرُ بِنُ الخَطَّابِ؟ يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا أَهُلُ دَينِهَا أَهْلُ دِينِهَا أَهْلُ دِينِهَا أَهْلُ دِينِهَا أَهُ لَا لَكَ

المَّا اللهِ عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن إسْمَاعِيلَ بنِ آبِي حَكِيمٍ أَنَّ نَصْرَانِيًّا الْعَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ أَعْتَقَهُ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ هَلَكَ، قال إسْمَاعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ في بَيْتِ المَالِ. [الزهري: ٣٠٦٥].

[١١٣٤] ١٤ ـ وحَدَّثنِي عن مَالِكِ، عَنِ الثُّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: أَبَى عُمَرُ بنُ

كذا وقع في الأصل: عَمْرو، وهو الصواب، ورواية مالك هي: عمر، وقد خالف في ذلك أصحاب
 ابن شهاب كلهم

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٣٦٧/٥): لم يتابع أحد من أصحاب ابن شهاب مالكاً على قوله في الحديث عن عمر بن عثمان، فكل من رواه عن ابن شهاب قال فيه: عمرو بن عثمان، إلا مالكاً، فإنه قال فيه: عمر بن عثمان، وقد وقفه على ذلك يحيى القطان والشافعي وابن مهدي وأبى إلا عمر بن عثمان. وذكر ابن معين، عن عبد الرحمن بن مهدي قال: قال لي مالك: تراني لا أعرف عمر من عمده.

وقال أبو عمر: لا يختلف أهل النسب أنه كان لعثمان ابن يُسمى عمر، وابن يسمى عمراً، إلا أن هذا الحديث لعمرو عند جماعة أهل الحديث لا لعمر.

• قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والكفر ملة واحدة، يتوارثون به وإن اختلفت ملتهم، يرث اليهودي النصراني، والنصراني اليهودي، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

(۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۷٦٣.

٥ حَدَّثَنَا أَبُو مُضْعَب، قال: حَدَّثَنا مَالِك، عن يَحْيَى بنِ سَعِيد، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ قال: لَا نَرِثُ أَهْلِ المِلَلِ ولَا يَرِثُونَا. [الزهري: ٣٠٦٣].

(٢) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٢١٨/٦).

- الْخَطَّابِ أَنْ يُورِّثَ أَحَداً مِنَ الْأَعَاجِمِ، إِلَّا أَحَداً وُلِدَ في الْعَرَبِ(١). [الزهري: ٣٠٦٦، الشياني: ٧٣٧].
- قال مَالِكٌ: وإنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ العَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ العَرَبِ، فَهُوَ ولَدُهَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، مِيرَاثَهَا في كِتَابِ اللهِ. [الزهري: ٣٠٦٧ بأطول من هذا].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، والسُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، والَّذِي أَذْرَكْتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، بِقَرَابَةٍ ولَا ولَاءٍ ولَا رَحِمٍ، ولَا يَحْجُبُ أَحْداً عَن مِيرَاثِهِ (٢).

قَالَ مَالِكٌ: وكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وارِثٌ، فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ أَحَداً مَنْ مِيرَاثِهِ. [الزهري: ٣٠٦٨].

### ١٤ - باب مِيرَاثِ مَنْ جُهِلَ أَمْرُهُ بِالقَتْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

- [۱۱۳٥] ١٠ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن غَيْرِ واحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَتْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الجَمَلِ، ويَوْمَ صِفِّينَ، ويَوْمَ الحَرَّةِ، ثُمَّ كان يَوْمَ فَلَمَائِهِمْ: أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَتْ مَنْ قُتِلَ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ شَيْئًا، إلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ (٣). [الزهرى: ٢٠٥١].
- قَال: وسمعت مالكاً يقول: وذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، ولَا شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِبَلَدِنَا. قال مالك: وكَذَلِكَ العَمَلُ في كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا بِغَرَقٍ، أَوْ قَتْلٍ،
- (۱) قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يورث الحميل الذي يسبى وتسبى معه امرأة فتقول: هو ولدي، أو تقول: هو أخي، أو يقول: هي أختي، ولا نسب من الأنساب يورث إلا ببينة، إلا الوالد والولد، فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه، وصدّقه، فهو ابنه، ولا يحتاج في هذا إلى بينة، إلا أن يكون الولد عبداً فيكذبه مولاه بذلك، فلا يكون ابن الأب ما دام عبداً حتى يصدقه المولى، والمرأة إذا ادعت الولد، وشهدت امرأة حرة مسلمة على أنها ولدته، وهو يصدقها، وهو حر، فهو ابنها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.
- (٢) وكُلُّ مَنْ تَرَكَ ولَداً: ذَكَراً أَوْ أُنْفَى، أَوْ ابنَ ابنِ ذَكَراً، فَإِنَّهُ لَمْ يَرِثْ كَلَالَة، فَإِنْ تَرَكَ ابنَةً أَوِ ابنَتَيْنِ، فَإِنَّ الابنَتَيْنِ لَيْسَتَا بِكَلَالَةٍ، ولكِنِ الَّذِي ورَّثَ مَعَهَا كَلَالَة إِذَا كَانَ عَصَبةً مِنْ غَيْرِ ولَدٍ، أَوْ ولَد ولَدٍ، وقَدِ الْابنَتَيْنِ لَيْسَتَا بِكَلَالَةٍ، ولَالِ النَّيْسِ: لَمْ يُورّثُ كَلَالَة، وقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ هُو كَلَالَةٌ، لأَنَّ الإِخْوَةَ لِلأَبِ يُورِثُونَ مَعَ الجَدِّ، وقالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ هُو كَلَالَةٌ، لأَنَّ الإِخْوَةَ لِلأَبِ يُورَثُونَ مَعَ الجَدِّ. [الزهري: ٣٠٦٩].
  - (٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٢٢٢).

أو هدم، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَوْتِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، لَمْ يَرِثْ أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا، وكان مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ ورَئَتِهِمَا، يَرِثُ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا ورَثَتُهُ مِنَ الأَحْيَاءِ. [الزهري: ٣٠٥٢].

- وقَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مالكاً يقول: ولا يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ أَحَداً بِالشَّكِّ، ولا يَرِثُ أَحَدٌ أَحَداً إِللَّسَقِينِ مِنَ العِلْمِ، والشُّهَدَاءِ، وذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلَكُ هُوَ ومَوْلاَهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ، فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ القُرْبى: قَدْ ورِثَهُ أَبُونَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ولا شَهَادَةٍ، إِنَّهُ مَاتَ قَبْلُهُ، وإنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ مِنَ الأَحْيَاءِ بِهِ. [الزهري: ٣٠٥٣].
- قال مَالِكٌ: ومِنْ ذَلِكَ أَيْضاً الأَخَوَانِ لِلأَبِ والأُمِّ يَمُوتَانِ، ولأَحَدِهِمَا ولَدٌ، والآخَرُ لَا ولَدَ لَهُ، ولَهُمَا أَخٌ لأَبِيهِمَا، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَمِيرَاثُ الَّذِي لَا ولَدَ لَهُ، لأَخِيهِ لأَبِيهِ، ولَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ لأَبِيهِ وأُمِّهِ شَيْءٌ. [الزهريك ٢٠٥٤].
- قال مَالِكٌ: ومِنْ ذَلِكَ أَيْضاً أَنْ تَهْلَكَ العَمَّةُ وابنُ أَخِيهَا، أَوِ ابنَهُ الأَخِ وعَمُّهَا، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِه، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، لَمْ يَرِثِ العَمُّ مِنِ ابنَةِ أَخِيهِ شَيْئاً، ولَا يَرِثُ ابنُ الأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئاً. [الزهري: ٣٠٥٥].

#### ١٥ ـ باب مِيرَاثِ ولَدِ المُلاَعَنةِ وولَدِ الزِّنَا

[١١٣٦] ١٦ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ في ولَدِ المُلاَعَنَةِ وَوَلَدِ الرِّنَا: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ ورِثَتْهُ أُمَّهُ، حَقَّهَا في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، وإِحْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، ويَرِثُ البَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً، وإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً ورِثَتْ حَقَّهَا، ووَرِثَ إِخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وكان مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ (١). [الزهري: ٣٠٥٦].

[١١٣٧] \_ وحَدَّثَنِي مالك قال: بَلَغَنِي عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: وعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكُتُ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنَا. [الزهري: ٣٠٥٦].



<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٦/ ٢٥٩).

#### بسم اللُّه الرحمن الرحيم وبه ثقتيُّ

#### ۲۸ \_ كتاب النكاح

#### ١ \_ باب مَا جَاءَ في الخِطْبَةِ

[۱۱۳۸] ۱ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»(۱). [الزهري: 121]، الشياني: ۵۲۷].

[١١٣٩] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (٢٠). [الزهري: ١٤٦٤].

قَالَ يَحْبَى: قال مَالِكٌ: وتَفْسِيرُ قَوْلِ النبي ﷺ فِيمَا نُرَى واللهُ أَعْلَمُ «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ». أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ، فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ، ويَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَافٍ مَعْلُومٍ، وقَدْ تَرَاضَيَا، فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا، فَتِلْكَ الَّتِي نَهَى أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، ولَمْ يُعْنِ بِذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا خَطَبَ المَرْأَةَ، ولَمْ يُوافِقْهَا أَمْرُهُ، ولَمْ تَرْكُنْ إِلَيْهِ، أَنْ لَا يَخْطُبَهَا، فَهَذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ (٣). [الزهري: ١٤٦٧].

" ( ١١٤٠] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان يَقُولُ في قَوْلِ اللهِ نَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا عَرَّضْتُه بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُهُ فِي أَنفُسِكُمُ ﴾ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا عَرَّضْتُه بِهِ عِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُولَتُهُ فِي أَنفُسِكُمُ ﴾ [البقرة: ٣٥٥] أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وهِيَ في عِدَّتِهَا مِنْ وفَاةِ زَوْجِهَا: إنَّكِ عَلَيَّ لَكُولِهَ أَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٩٩٥١، والبخاري: ٥١٤٤، ومسلم: ٣٤٥٨.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٦٢٧٦، والبخاري: ٥١٤٢، ومسلم: ٣٤٥٥.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قال: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عن أبي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله عَنْ اللَّعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ اللَّعْرَبِ الله عَنْ اللَّعْرَجِ، قال: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ». [الزهري: ١٤٦٥].

<sup>(</sup>٣) زاد الزهري: قال مالك: فهذا معنى قول رسول الله ﷺ فيما نرى، والله أعلم.

وإنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وإنَّ اللهَ لَسَائِقٌ إلَيْكِ خَيْراً ورِزْقاً، ونَحْوَ هَذَا مِنَ القَوْلِ<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ١٤٦٨، الشيباني: ١٠٠٤].

# ٢ ـ باب اسْتِئْذَانِ البِكْرِ والأَيَّم في أَنْفُسِهِمَا

[١١٤١] ٤ ـ حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ الفَضْلِ، عن نَافِعِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ ولِيِّهَا، والبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِهَا، وإذْنُهَا صُمَاتُهَا» (٢). [الزهري: ١٤٦٩، الشياني: ٥٣٩].

[١١٤٢] ٥ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ إلا بِإِذْنِ ولِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ (٣). [الزهري: ١٤٧٠، الشياني: ٥٤١].

[١١٤٣] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ، وسَالِمَ بنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الأَبْكَارَ، ولَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ (٤).

قَالَ مَالِكٌ: وذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا في نِكَاحِ الأَبْكَادِ. [الزهري: ١٤٧٢].

■ قال مَالِكُ : ولَيْسَ لِلْبِحْرِ جَوَازٌ في مَالِهَا ، حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَهَا ، ويُعْرَفَ مِنْ حَالِهَا . [الزهري: ١٤٧٣].

[١١٤٤]٧\_وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدِ، وسَالِمَ بنَ عَبْدِ اللهِ، وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ في البِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهَا (٥٠). [الزهري: ١٤٧١].

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في «مسنده بترتيب السندي»: ٥٨، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٨٨٨، ومسلم: ٣٤٧٦.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وذات الأب وغير الأب في ذلك سواء.
 أخبرنا مالك: أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن المسيب قال:
 قال رسول الله ﷺ: «تستأذن الأبكار في أنفسهن ذوات الأب وغير الأب» قال محمد: وبهذا نأخذ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في «سننه»: (٣/ ٢٢٨)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ١١١).

<sup>•</sup> قال محمد: لا نكاح إلا بولي، فإن تشاجرت هي والولي، فالسلطان ولي من لا ولي له، فأما أبو حنيفة فقال: إذا وضعت نفسها في كفاءة، ولم تقصر في نفسها في صداق، فالنكاح جائز، ومن حجته قول عمر في هذا الحديث: أو ذي الرأي من أهلها، إنه ليس بولي، وقد أجاز نكاحه، لأنه إنما أراد أن لا تقصر بنفسها، فإن فعلت هي ذلك جاز.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١١٦/٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٣/ ٤٥٩)، والبيهقي في «الكبرى»: (١١٦/٧).

#### ٣ \_ باب مَا جَاءَ في الصَّدَاقِ والحِبَاءِ

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَ وَعُلْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيّاهُ؟" فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلّا إِزَارِي هَذَا. وَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ أَعْطَيْتَهَا لَا إِزَارَ لَكَ، فَالتَمِسْ شَيْءً". قَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: «التَمِسْ ولَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ". فَالتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، قَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ"، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ"، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءً؟" فَقَالَ: نَعَمْ مَعِي سُورَةُ كَذَا وسُورَةُ كَذَا. لِسُورٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ: نَعَمْ مَعِي سُورَةُ كَذَا وسُورَةُ كَذَا. لِسُورٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "قَدْ أَنْكُحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ". [الزهري: ١٤٧٤].

إا المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: قال عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، وذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى ولِيِّهَا (٢).

قَالَ مَالِكُ: وإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ غُرْماً عَلَى ولِيِّهَا لِزَوْجِهَا، [إذَا كان ولِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، هُوَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا، فَأَمَّا آ<sup>(٣)</sup> إذَا لَم يَكُنْ ولِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا ابنَ عَمِّ، أَوْ مَوْلَى، أَوْ مِنَ العَشِيرَةِ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وتَرُدُّ ابنَ عَمِّ، أَوْ مَوْلًى، أَوْ مِنَ العَشِيرَةِ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وتَرُدُّ المَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا، ويَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ. [الزهري: ١٤٧٨].

الخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابنٍ لِعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فَمَاتَ ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ولَمْ يُسَمِّ لَهَا الخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابنٍ لِعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فَمَاتَ ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ولَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقً، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقًها، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، ولَوْ كان لَهَا صَدَاقٌ لَمْ تُمْسِكُهُ ولَمْ يَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٢٨٥٠، والبخاري: ٥١٣٥، وأخرجه مسلم: ٣٤٨٧ مطولاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٣/ ٤٨٦)، والبيهقي في «الكبري»: (٧/ ٢١٤).

 <sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في الأصل، أثبتناه من «الاستذكار» (٤١٩/٥)، و«الزرقاني» (٣/١٦٩) وهو ما يقتضيه السياق والله أعلم.

فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ولَهَا المِيرَاثُ (١) [الزهري: ١٤٧٩، الشيباني: ٥٤٢].

[١١٤٨] ١١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ في خِلَافَتِهِ إلى بَعْضِ عُمْ اللهُ عُمْرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ في خِلَافَتِهِ إلى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ المُنْكِحُ، مَنْ كان أَباً أَوْ غَيْرَهُ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَنّهُ. [الزهري: ١٤٨٠].

- قال مَالِكٌ في المَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، ويَشْتَرِطُ في صَدَاقِهَا الحِبَاءَ، تُحْبَى بِهِ: إنَّ مَا كان مِنْ شَرْطِ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لابنتِهِ إنِ ابْتَغَتْهُ، وإنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فلزوجها شَطْر (٢) الحِبَاءِ الَّذِي وقَعَ بِهِ النِّكَاحُ. [الزهري: ١٤٨١].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابنَهُ صَغِيراً، لَا مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كان الغُلَامُ يَوْمَ تَزَوَّجَ لَا مَالَ لَهُ، وإِنْ كان لِلْغُلَامِ مَالٌ، فَالصَّدَاقُ في مَالِ الغُلَامِ، إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الأَّبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ، وذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الابنِ إِذَا كان صَغِيراً، أو (٣) كان في ولَا يَةِ أَبِيهِ. [الزهري: ١٤٨٢].
- قال مَالِكٌ في طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وهِيَ بِكْرٌ، فَيَعْفُو أَبُوهَا عن نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا فِيمَا وضَعَ عَنْهُ. قال مَالِكٌ: وذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى قال في كِتَابِهِ: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] فَهُنَّ النِّسَاءُ النَّسَاءُ الَّلاتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَ، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿أَوْ يَعْفُواْ اللَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلتِكَاخُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] فَهُو الأَبُ في ابنتِهِ البِكْرِ، والسَّيِّدُ في أَمَتِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۲۱٤، والبيهقي في «الكبرى»: (۲٤٦/٧).

<sup>•</sup> قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا.

أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النخعي أن رجلاً تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، فمات قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله بن مسعود: لها صداق مثلها من نسائها، لا وكس ولا شطط، فلما قضى قال: فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقال رجل من جلسائه: بلغنا أن معقل بن سنان الأشجعي، وكان من أصحاب رسول الله على قضيت والذي يحلف به \_ بقضاء رسول الله على بروع بنت واشق الأشجعية، قال: ففرح عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله كلى.

وقال مسروق بن الأجدع: لا يكون ميراث حتى يكون قبله صداق.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>۲) وقع في الأصل: شرط، وما أثبتناه من «الاستذكار» (٤٢٦/٥)، و«الزرقاني» (٣/ ١٧١)، وهو الصواب والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل: (أو)، وعند الزرقاني: (٣/ ١٢٢): (و).

قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ في ذَلِكَ، والَّذِي عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا. [الزهري: ١٤٨٥].

- قال مَالِكٌ في اليَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ اليَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إَنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا. [الزهري: ١٤٨٤].
- قال مَالِكُ: لَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ. [الزهري: ١٤٨٣].

#### ٤ ـ باب إرْخَاءِ السُّتُور

[۱۱٤۹] ۱۲ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ النَّخُطَّابِ قَضَى في المَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، فَقَدْ وجَبَ الصَّدَاقُ (۱). [الزهرى: ۱٤٨٦].

[١١٥٠] ١٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قال: إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ بِإِمْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وجَبَ الصَّدَاقُ (٢). [الزهري: ١٤٨٧، الشيباني: ٥٣١].

[١١٥١] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ كان يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ فِي بَيْتِهَا صُدِّقَ عَلَيْهَا، وإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ في بَيْتِهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ. [الزهري: ١٤٨٨].

قال مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ في المَسِيسِ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا في بَيْتِهَا، وقَالَتْ: مَسَّنِي، وقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وقَالَتْ: مَسَّنِي، أَمَسَّهَا، وقَالَتْ: مَسَّنِي، مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ، وقَالَتْ: مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ. [الزهري: ١٤٨٩].

### المُقَام عِنْدَ البِكْرِ والأَيِّم

1۱۱۵۲] ۱۶ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامِ المَخْزُومِيِّ، عن أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً، وأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، فقَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۱۰۸٦٩، وسعيد بن منصور في «سننه»: (۱/ ۲۰۱)، والبيهقي في «الكبرى»: (۷/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٢٥٥).

 <sup>●</sup> قال محمد: وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، وقال مالك بن أنس: إن طلقها بعد ذلك لم
 يكن لها إلا نصف المهر، إلا أن يطول مكثها، ويتلذذ منها، فيجب الصداق.

هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ، ودُرْتُ». فَقَالَتْ: ثَلِّثْ (١). [الزهري: ١٤٧٤، الشيباني: ٥٢٣].

اله ١٥ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كان يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، ولِلشَّيِّبِ ثَلَاثٌ<sup>(٢)</sup>.

قال مَالِكٌ: وذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. [الزهري: ١٤٧٥].

■ قال مَالِكٌ: وإنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا. [الزهري: ١٤٧٦].

# ٣ ـ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ في النِّكَاحِ

[١١٥٤] ١٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا. فَقَالَ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ: يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ (٣). [الزهري: ١٤٩٠].

■ قال مَالِكُ: فَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وإِنْ كَان ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ، ولَا أَتَسَرَّرَ، إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ في ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ، فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ويَلْزَمُهُ. [الزهري: ١٤٩١].

### ٧ ـ باب نِكَاح المُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ

[١١٥٥] ١٧ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ المِسْوَرِ بنِ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الزَّبِيرِ أَنَّ رِفَاعَةَ بنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وهْبِ في عَهْدِ

أخرجه مسلم: ٣٦٢٢.

قال محمد: وبهذا نأخذ، ينبغي إن سبع عندها أن يسبع عندهن، لا يزيد لها عليهن شيئاً، وإن ثلث عندها أن يثلث عندهن، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٤٣/١٧): هذا حديث ظاهره الانقطاع، وهو متصل مسند صحيح قد سمعه أبو بكر من أم سلمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٢٦١، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٧/ ٥٤٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٣٩٩٨، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٠٢).

وأخرجه البخاري بأطول مما هنا مرفوعاً : ٥٢١٣، ومسلم: ٣٦٢٦ وقال: السنة إذا تزوج...

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٢٥٠).

رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا، فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ الزَّبِيرِ، فَاعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَهَا، فَفَارَقَهَا، فَلَاثًا، فَلَكَمَ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَهَا، فَفَارَقَهَا، فَلَأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَلَكَرَ يَمَسَّهَا، فَفَارَقَهَا، فَلَأَوْلُ اللَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَلَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَهَاهُ عن تَزْوِيجِهَا وقَالَ: «لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ» (١٠). [الزهري: ١٤٩٧، الشيباني: ٥٨١].

[١١٥٦] ١٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهَا سُئِلَتْ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: لَا حَتَّى يَذُوقَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا (٢). [الزمري: ١٤٩٣].

[١١٥٧] ١٩ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هل يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يُمَسَّهَا، هل يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا. [الزهري: ١٤٩٤]. يُرَاجِعَهَا؟ فَقَالَ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ: لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا. [الزهري: ١٤٩٤].

■ قال مَالِكٌ في المُحَلِّلِ: إِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحاً جَدِيداً، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا. [الزهرى: ١٤٩٥].

### ٨ ـ باب مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ

[١١٥٨] ٢٠ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۳۹۹، والبيهقي في «الكبرى»: (۷/ ۳۷۵). وقد وصله أحمد: ۲۲۰۵، والبخاري: ۲۲۳۹، ومسلم: ۳۵۲۲ من حديث عائشة.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢١٩/١٣): هكذا روى يحيى هذا الحديث عنّ مالك عن المسور عن الزبير، وهو مرسل في روايته، وتابعه على ذلك أكثر الرواة في «الموطأ»، إلا ابن وهب فإنه قال فيه: عن مالك عن المسور عن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه، فزاد في الإسناد عن أبيه، فوصل الحديث، وابن وهب من أجلّ من روى عن مالك هذا الشأن، وأثبتهم فيه.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، لأن الثاني لم يجامعها، فلا يحل
 أن ترجع إلى الأول حتى يجامعها الثاني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٥٦٠٤، والبخاري: ٥٢٦١، ومسلم: ٣٥٣١ مرفوعاً من حديث عائشة ﷺ. وقال أحمد في: ٢٤١٤٩ لم يرفعه يعلى.

رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّنِهَا، ولَا بَيْنَ المَرْأَةِ وخَالَتِهَا» (١٠). [الزهري: ١٤٩٦، الشياني: ٥٢٥].

[١١٥٩] ٢١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالِتِهَا، أَوَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ ولِيدَةً وفي بَطْنِهَا يَنْهَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالِتِهَا، أَوَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ ولِيدَةً وفي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ (٢). [الزهري: ١٤٩٧، الشيباني: ٥٢٦].

# ٩ \_ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ

٢٢ [١١٦٠] ٢٢ \_ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: سُئِلَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، هل تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ فَقَالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: لَا، الأُمُّ مُبْهَمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ، وإنَّمَا الشَّرْطُ في الرَّبَائِبِ(٣). [الزهري: ١٤٩٨].

٣٣ [ ١١٦١] ٢٣ \_ وحَدَّثنِي عن مَالِكِ، عن غَيْرِ واحِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ اسْتُفْتِيَ وهُوَ بِالكُوفَةِ، عن نِكَاحِ الأُمُّ بَعْدَ الابنَةِ، إذَا لَمْ تَكُنْ الابنَةُ قد مُسَّتْ، فَأَرْخَصَ في ذَلِكَ، ثُمَّ إنَّ ابنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ المَدِينَةَ، فَسَأَلَ عن ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ، وإنَّمَا الشَّرْطُ في الرَّبَائِبِ، فَرَجَعَ ابنُ مَسْعُودٍ إلى الكُوفَةِ، فَلَمْ يَصِلْ إلى مَنْزِلِهِ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي الْفَاهُ بِذَلِكَ، فَأَمْرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ (٤). [الزهري: ١٤٩٩].

- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ المَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، فَيُصِيبُهَا: إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُرْأَتُهُ، ويَعْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَداً، إذَا كان قَدْ أَصَابَ الأُمَّ، فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ، لَمْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ المُرَأَتُهُ، ويفَارِق الأُمَّ. [الزهري: ١٥٠٠].
- وقَالَ مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا: إِنَّها لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَداً،
   ولَا تَحِلُّ لاَّبِيهِ، ولَا لابنِهِ، ولَا تَحِلُّ لَهُ ابنتُهَا، وتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. [الزهري: ١٥٠١].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٩٩٥٢، والبخاري: ٥١٠٩، ومسلم: ٣٤٣٦.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ١٦٠) والحديث منقطع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٠٨١١، وسعيد بن منصور في «سننه»: (١/ ٢٣٣)، والطبراني في «الكبير»: ٨٥٧٩.

• قال مَالِكُ: فَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى قال: ﴿وَأَمْهَاتُ فِلْ مَالِكُ، فَأَمَّا اللَّهُ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى قال: ﴿وَأَمْهَاتُ فِلْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللل

## ١٠ ـ باب نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ

- قال مَالِكُ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً في عِدَّتِهَا نِكَاحاً حَلَالاً<sup>(۱)</sup>، فَأَصَابَهَا، حَرُمَتْ عَلَى ابنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وجْهِ الحَلَالِ، لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الحَدُّ، ويُلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ، وكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، حِينَ تَزَوَّجَهَا ويُلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ، وكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ في عِدَّتِهَا وأَصَابَهَا، فَكَذَلِكَ تَحْرُمُ عَلَى الأَبِ ابنَتُهَا، إذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا. [الزهرى: ١٥٠٤].

### ١١ \_ باب جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النَّكَاحِ

٢٤ [١١٦٢ عن مَالِكِ، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ، عن عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَ أَنْ أَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) باستناده لعقد غير عالم بأنها في العدة «شرح الزرقاني» (٣/ ١٨٥).

يقول القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (٣٠٩/٢). كذا عند يحيى بن يحيى، ويحيى بن عمر عن ابن بكير وهو وهم، خالفه فيه أصحاب الموطأ، فعند ابن القاسم، وابن بكير في رواية العلاف عنه، نكاحاً حراماً، وعند ابن وهب، وابن زياد: نكاحاً لا يصلح، وعند ابن نافع: في عدتها على وجه النكاح. وهذه كلها روايات صحيحة، وقد تخرج رواية يحيى على أنه جهل أنها في عدة، فهو عقد فيما يظنه حلالاً.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: ٥١١٢، ومسلم: ٣٤٦٥.
 وأخرجه أحمد: ٥٢٨٩ وجعل تفسير الشغار من قول مالك. و٤٦٩٢ جعلها من قول نافع.

- ابني يَزِيدَ بنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِي (١) ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ ، عن أَبِيهِ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ومُجَمِّعِ ابنَيْ يَزِيدَ بنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وهِيَ ابنَيْ يَزِيدَ بنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وهِيَ ابنَيْ يَزِيدَ بنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وهِيَ ابنَيْ يَكِيْتُ ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ (٢) الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وهِيَ ابنَيْ يَكِيْتُ ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ (٣) . [الزهري: ١٥٠٧ ، الشيباني: ٥٧٨].
- ٢٦ [١١٦٤] ٢٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بنَ الجَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ، ولَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلِ وامْرَأَةٌ، فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ ولَا أُجِيزُهُ، ولَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ ' النهاني: ٥٣٣].
- (١١٦٥] ٢٧ \_ وحَدَّمَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعَنْ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَادٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ الأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفي، فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ في عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وضَرَبَ زَوْجَهَا بِالمِحْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ في عِدَّتِهَا، فَإنْ كان زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ، ثُمَّ كان الآخَرُ خَاطِبًا يَدْخُلْ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ، ثُمَّ كان الآخَرُ خَاطِبًا

 <sup>■</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يكون الصداق نكاح امرأة، فإذا تزوجها على أن يكون صداقها أن يزوجه ابنته،
 فالنكاح جائز، ولها صداق مثلها من نسائها، لا وكس ولا شطط، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

 <sup>(</sup>١) في الأصل: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصارية.
 والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: خنساء بنت حرام، والصواب ما أثبتناه، خِذَام، بالذال. انظر تهذيب الكمال (۳۵/ ۱۹۲)
 والتعليق عليه في الهامش.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٦٧٨٦، والبخاري: ٥١٣٨.

<sup>•</sup> قال محمد: لا ينبغي أن تنكح الثيب، ولا البكر إذا بلغت إلا بإذنهما، فأما إذن البكر فصمتها، وأما إذن الثيب فرضاها بلسانها، زوجها والدها أو غيره، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٣٩٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ١٢٦).

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لأن النكاح لا يجوز في أقل من شاهدين، وإنما شهد على هذا الذي رده عمر رجل وامرأة، فهذا نكاح السر، لأن الشهادة لم تكمل، ولو كملت الشهادة برجلين أو رجل وامرأتين، كان نكاحاً جائزاً وإن كان سراً، وإنما يفسد نكاح السر أن يكون بغير شهود، فأما إذا كملت فيه الشهادة، فهو نكاح العلانية وإن كانوا أسروه.

<sup>-</sup> قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان، عن حماد، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل والمرأتين في النكاح والفرقة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

مِنَ الخُطَّابِ، وإنْ كان دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَداً (١٠).

قَالَ: وقَالَ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ: ولَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا (٢). [الزهري: ١٥٠٩، لشياني: ٥٤٤].

■ قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في المَرْأَةِ الحُرَّةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً: إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ، إِذَا خَافَتِ الحَمْلَ. [الزهرى: ١٥١٠]

### ١٢ ـ باب نِكَاحِ الأَمَةِ عَلَى الحُرَّةِ

٢٨ [١١٦٦] ٢٨ \_ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ، وعَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرُ سُئِلا عن رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً. فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا (٣).
[الزهري: ١٥١١].

(١١٦٧] ٢٩ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: لَا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الحُرَّةِ، إلَّا أَنْ تَشَاءَ الحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتِ الحُرَّةُ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْعُرَّةُ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْعَدِّمَةُ، اللهُ عَلَى الحُرَّةِ، إلَّا أَنْ تَشَاءَ الحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتِ الحُرَّةُ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ العَدِي: ١٥١٧].

■ قال مَالِكٌ: ولَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وهُوَ يَجِدُ طَوْلاً لِلْحُرَّةِ، ولَا يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى العَنَتَ، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى قال في كِتَابِهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۶۳۰، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٥٤٢٤، والبيهقي في «الكبرى»: (۷/ ٤٤١).

 <sup>(</sup>٢) ● قال محمد: بلغنا أن عمر بن الخطاب رجع عن هذا القول إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

أخبرنا الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عيينة، عن مجاهد قال: رجع عمر بن الخطاب في التي تتزوج في عدتها إلى قول علي بن أبي طالب، وذلك أن عمر قال: إذا دخل بها فرَّق بينهما ولم يجتمعا أبداً، وأخذ صداقها فجعل في بيت المال، فقال علي كرم الله وجهه: لها صداقها بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها من الأول، تزوجها الآخر إن شاء، فرجع عمر إلى قول علي بن أبي طالب الله قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٣٠٩١.

﴿ وَهَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُم مِّن فَلَيَ لَكُمْ أَلُمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُم مِّن فَلْيَكِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ كُمْ النساء: ٢٥]. وقَالَ: ﴿ وَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْمَنْتَ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٥]. [الزهري: ١٥١٣].

قَالَ مَالِكٌ: والعَنَتُ هُوَ الزُّنَا.

# ١٣ ـ باب مَا جَاءَ في الرَّ مُجلِ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ، وقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَفَارَقَهَا

- ٣٠ [١١٦٨] حَوْ يَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَن **زَيْدِ بنِ تُابِتٍ** أَنَّهُ كَان يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ

  زَوْجًا غَيْرَهُ (١). [الزهري: ١٥١٤، الشيباني: ٥٧١].
- ٣١ [١١٦٩] ٣٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ، وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ سُئِلًا عن رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ جَارِيَةً لَهُ، فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ البَتَّةَ، ثُمَّ وهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ، هل تَحِلُ لَهُ بِمِلْكِ اليَمِين؟ فَقَالًا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. [الزهري: ١٥١٥]
- ٣٢ [١١٧٠] ٣٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عن رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ، فَقَالَ: تَجِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ، مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا، فَإِنْ بَعِلْكِ يَمِينِهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. [الزهري: ١٥١٦].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَنْكِحُ الأَمَةَ، فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ ولَدِ لَهُ بِذَلِكَ، الوَلَد الَّذِي ولَدَتْ مِنْهُ وهِيَ لغيْرِهِ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ وهِيَ في مِلْكِهِ، بَعْدَ ابْتِيَاعِهِا إِيَّاهَا(٢). [الزهرى: ١٥١٧].
- قال مَالِكٌ: وإنِ اشْتَرَاهَا وهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ، ثُمَّ وضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمَّ ولَدٍ بِذَلِكَ الحَمْلِ فيمَا نُرَى، واللهُ أَعْلَمُ. [الزهري: ١٥١٨].

أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٧٦).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

 <sup>(</sup>۲) وقع في الأصل: إنها لا تكون أم ولد له بذلك الوالد الذي ولدت منه وهي لغيره، حتى تلد منه وهي ملكه، بعد ابتياعها إياها الوالد التي ولدت له. اهـ. وما أثبتناه من «الاستذكار» (٥/ ٤٨٥)، و«شرح الزرقاني» (٣/ ١٩١) ولعله هو الصواب والله أعلم.

# ١٤ ـ باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ إصَابَةِ الأَخْتَيْنِ بملك اليمين، والمرأة وابنتها

العالى الله بن عَبْد الله بن عُبْدة بن مَسْعُود، عن أبيه أَنَّ عُمر بن الخطّابِ سُئِل عَنِ المَرْأَةِ وابنَتِهَا مِنْ مِلْكِ اليَمِينِ، تُوطَأُ مَسْعُود، عن أبيه أَنَّ عُمَر بن الخطّابِ سُئِل عَنِ المَرْأَةِ وابنَتِهَا مِنْ مِلْكِ اليَمِينِ، تُوطَأُ إِسْعُود، عن أبيه أَنْ أُجيزَهُما جَمِيعاً. ونَهم عن إحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُ أَنْ أُجيزَهُمَا جَمِيعاً. ونَهم عن ذَلِكَ (۱). [الزهري: ١٥١٩، الشياني: ٥٣٥].

٣٤ [١١٧٢] ٣٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن قَبِيصَةَ بنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ عَنْ الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ اليَمِينِ، هل يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَمَنَّانَ عُنْمَانُ: أَحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ.

قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ عن ذَلِكَ، فَقَالَ: لَوْ كان لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، ثُمَّ وجَدْتُ أَحَداً فَعَلَ ذَلِكَ، لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً.

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ<sup>(٢)</sup>.[الزهري: ١٥٢٠، الشيباني: ٥٣٦].

[١١٧٣] ٣٥ ـ وحَدَّثَني عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٥٢١].

قال مَالِكٌ في الأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُصِيبُ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا، بِنِكَاحٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أو يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ أَوْ عَبْدِ غَيْرَوِ. [الزهري: ١٥٢٢].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۳۸۱، والدارقطني في «سننه»: (۳/ ۲۸۱)، والبيهقي في «الكبرى»: (۷/ ۱٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٣٨٠، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ١٢٧٢٨، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/٣٦٣).

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا كله نأخذ، لا ينبغي أن يجمع بين المرأة وبين ابنتها، ولا بين المرأة وأختها في ملك اليمين، قال عمار بن ياسر: ما حرم الله تعالى من الحرائر شيئاً إلا وقد حرم من الإماء مثله، إلا أن يجمعهن رجل، يعني بذلك، أنه يجمع ما شاء من الإماء، ولا يحل له فوق أربع حرائر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١٦٤/٤).

# ١٥ \_ باب النَّهْي عن أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لأَبِيهِ

[١١٧٤] ٣٦ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وهَبَ لابنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لاَ تَمَسَّهَا فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا (١٠). [الزهري: ١٥٢٣].

[١١٧٥] \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ المُجَبَّرِ أَنَّهُ قال: وهَبَ سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ لابنِهِ جَارِيَةً لَهُ، فقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا، فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا، فَلَمْ أَنْبسطْ لها(٢). [الزهري: ١٥٢٤].

[١١٧٦] ٣٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بنَ الأَسْوَدِ قال لِلْقَاسِم بنِ مُعيدٍ أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بنَ الأَسْوَدِ قال لِلْقَاسِم بنِ مُحَمَّدٍ: إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفاً عَنْهَا، وهِيَ في القَمَرِ، فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقُمْتُ عنها فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ، أَفَأَهَبُهَا لابني يَطَؤُهَا، فَنَهَاهُ القَاسِمُ عن ذَلِكَ (٣). [الزهري: ١٥٢٣].

[١١٧٧] ٣٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن إِبْرَاهِيمَ بنِ أَبِي عَبْلَةَ، عن عَبْدِ المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ أَنَّهُ وهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهْبَهَا لابنِي فَيَفْعَلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ: لَمَرْوَانُ كان أَوْرَعَ مِنْكَ، وهَبَ لابنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قال: لَا تَقْرَبْهَا، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَيْهَا مُنْكَشِفَةً. [الزهري: ١٥٢٥].

# ١٦ \_ باب النَّهْي عن نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ

- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ، ولَا نَصْرَانِيَّةٍ، لأَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِهِ: ﴿ وَلَلْمُحْصَنَتُ مِنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَا اللهُ: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن فَهُنَّ الحَرَائِرُ مِنَ اليَهُودِيَّاتِ والنَّصْرَانِيَّاتِ، قال اللهُ: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنْ المُحْصَنَتِ المُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلكَتَ أَيْمَنكُمْ مِن فَنَيَـٰتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ ﴾ [النساء: ٢٥] فَهُنَّ الإمَاءُ المُؤْمِنَاتُ. [الزهرى: ١٥٢٦].
- قال مَالِكٌ: وإنَّمَا أَحَلَّ اللهُ فِيمَا نُرَى \_ والله أعلم \_ نِكَاحَ الإمَاءِ المُؤْمِنَاتِ، ولَمْ يَحْلِلْ نِكَاحَ إلامَاءِ المُؤْمِنَاتِ، ولَمْ يَحْلِلْ نِكَاحَ إمَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ اليَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ. [الزهري: ١٥٢٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ١٦٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٧/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٧/ ١٦٢).

قال مَالِكٌ: والأَمَةُ اليَهُودِيَّةُ والنَّصْرَانِيَّةُ تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ اليَمِينِ.

قال مالك: ولَا يَحِلُّ وطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ اليَمِينِ. [الزهري: ١٥٢٨].

#### ١٧ \_ باب مَا جَاءَ في الإحْصَانِ

[۱۱۷۸] ۳۹ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، هُنَّ أُولَاتُ الأَزْوَاجِ، ويَرْجِعُ ذَلِكَ إلى أَنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الزِّنَا (۱). [الزهري: ۱۵۲۹، الشيباني: ۱۰۰۱].

َ ١١٧٩] ٤٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، وبَلَغَهُ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا نَكَحَ الحُرُّ الأَمَةَ فَمَسَّهَا، فَقَدْ أَحْصَنَتُهُ. [الزهري: ١٥٣٠].

- قال مَالِكُ: وكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كان يَقُولُ ذَلِكَ: تُحْصِنُ الأَمَةُ الحُرَّ، إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا. [الزهرى: ١٥٣١].
- قال مَالِكٌ: يُحْصِنُ العَبْدُ الحُرَّةَ، إذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، ولَا تُحْصِنُ الحُرَّةُ العَبْدَ، إلَّا أَنْ يَعْتِقَ وهُوَ زَوْجُهَا، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنِ حَتَّى يَتْزَوَّجَ بَعْدَ عِنْقِهِ، ويَمَسَّ امْرَأَتَهُ. [الزهري: ١٥٣٢].
- قال مَالِكُ: والأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ، فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا وهِيَ أَمَةٌ، حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا، ويُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَذَلِكَ إِحْصَانُهَا. [الزهرى: ١٥٣٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ١٦٧).

أخبرنا مالك: أخبرنا محمد بن أبي بكر بن عمر بن حزم أن أباه أخبره عن عمرة بنت عبد الرحمن،
 عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: ما رأيت مثل ما رغبت هذه الأمة عنه من هذه الآية: ﴿وَإِن طَآمِفْنَانِ
 مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَـٰتُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَعَتَ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِى حَقَّى تَقِىءَ إِلَىٰ آمْرِ ٱلله فَإِن فَآءَتَ
 فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩].

<sup>-</sup> أخبرنا مالك: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب في قول الله عز وجل ﴿ اَلزَّانِ لَا يَكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَّةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ﴾ [النور: ٣] قال: وسمعته يقول: إنها نسخت هذه الآية بالتي بعدها، ثم قرأ: ﴿ وَأَنكِمُوا اَلْأَيْمَىٰ مِنكُرٌ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرٌ وَإِمَايِكُمْ ﴾ [النور: ٣٢].

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، لا بأس بأن يتزوج المرأة وإن كانت قد فجرت، وإن يتزوجها من لم يفجر.

٤٢٠ \_\_\_\_\_ باب نكاح المتعة

قال مَالِكٌ: والأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الحُرِّ، فَتعْتقُ وهِيَ تَحْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَإِنَّهُ
 يُحْصِنُهَا إِذَا أُعتقَتْ وهِيَ عِنْدَهُ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ. [الزهري: ١٥٣٤].

■ وقَالَ مَالِكٌ: والحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ واليَهُودِيَّةُ، والأَمَةُ المُسْلِمَةُ، تُحْصِنَّ الحُرَّ المُسْلِمَ، إذَا نَكَحَ إحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا. [الزهري: ١٥٣٥].

### ١٨ \_ باب نِكَاح المُتْعَةِ

[١١٨٠] ٤١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عَبْدِ اللهِ والحَسَنِ ابنَيْ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، عن أَبِيهِمَا، عن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (٢). [الزهري: ١٥٤٢، الشياني: ٥٨٣].

[۱۱۸۱] ٤٢ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيم دَخَلَتُ عَلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مولدة، فَحَمَلَتْ مِنْهُ. فَخَرَجَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ فَزِعاً يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: هَذِهِ الْمُتْعَةُ، ولَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ (٣). [الزهري: ١٥٤٣، الشيباني: ١٨٤].

### ١٩ \_ باب نِكَاح العَبِيدِ

[١١٨٢] ٤٣ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَقُولُ: يَنْكِحُ العَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ.

قَالَ مَالِكٌ: وهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: والعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ، إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، ثَبَتَ نِكَاحُهُ، وإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ، ثَبَتَ نِكَاحُهُ، وإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ. [الزهري: ١٥٤٤].

 <sup>(</sup>۱) في الأصل: مالك، عن ابن شهاب، وعبيد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما علي بن أبي طالب، والصواب ما أثبتناه والله أعلم. انظر: «الاستذكار»: (٥٠٢/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٥٩٢، والبخاري: ٤٢١٦، ومسلم: ٤٤٣١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١١٠٣، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/٦٠٦).

<sup>●</sup> قال محمد: المتعة مكروهة، فلا ينبغي، فقد نهى عنها رسول الله ﷺ فيما جاء في غير حديث ولا اثنين. وقول عمر: لو كنت تقدمت فيها لرجمت، إنما نضعه من عمر على التهديد، وهذا قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. اهـ. ومعنى قوله: مكروهة، أي: محرمة، فإن عند محمد كل مكروه حرام.

- قال مَالِكٌ في العَبْدِ إذا مَلكَتْهُ امْرَأْتُهُ، أو الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأْتَهُ، إنَّ مِلْكَ كُلِّ واحِد مِنْهُمَا
   صَاحِبَهُ، يَكُونُ فَسْخاً بِغَيْرِ طَلَاقٍ، فَإنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الفُرْقَةُ طَلَاقاً.
   [الزهري: ١٥٤٥].
- قال مَالِكٌ: والعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ، إِذَا مَلَكَتْهُ وهِيَ في عِدَّةٍ مِنْهُ، لَمْ يَتَرَاجَعَا إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ١٥٤٦].

## ٢٠ \_ باب نِكَاحِ المُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ

يَّا رَضِهِنَّ، وهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتِ، وَأَزْوَاجُهُنَّ جِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ، مِنْهُنَّ بِنْتُ الوَلِيدِ بِنِ المُغِيرَةِ، وهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتِ، وأَزْوَاجُهُنَّ جِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ، مِنْهُنَّ بِنْتُ الوَلِيدِ بِنِ المُغِيرَةِ، وكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بِنِ أُمَيَّةً، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الفَتْحِ، وهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بِنُ المُعَيِّهُ المُسْلَمِ، وَمَانَ يَوْمَ الفَغِيرِ، بِرِدَاءِ رَسُولِ اللهِ المُشْفِرِ، أَمَيَّةً مِنَ الإسْلَامِ، فَبَعَثَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى الإسْلَامِ، وأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَضِي أَمْراً قَبِلَهُ، وإلَّا سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِرِدَائِهِ، نَادَاهُ وَضِي أَمْراً قَبِلَهُ، وإلَّا سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِرِدَائِهِ، نَادَاهُ عَلَى رُوسُلِ اللهِ ﷺ إلى الفُدُومِ عَلَيْكَ، وأَمَّ عَلَيْهُ وَهُنَ يَلْمُ مَعْمَرْ جَاءَنِي بِرِدَائِهِ، نَادَاهُ أَنْكَ دَعُوتَنِي إلى الفُدُومِ عَلَيْكَ، فَإِنْ رَضِيتُ أَمْراً قَبِلُتُهُ، وإلَّا سَيَّرَتُنِي شَهْرِيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى الفُدُومِ عَلَيْكَ، فَإِنْ رَضِيتُ أَمْراً قَبِلُتُهُ، وإلَّا سَيَّرْتَنِي شَهْرِيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى الفُدُومِ عَلَيْكَ، فَقَالَ: واللهِ لَا أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَانُ لَى عَلَى اللهُ اللهُ وهُو كَافِرٌ الْمُرَائِهُ مُسْلِمَةً، فَلَا لَنْكَاحِ (٢٠). والمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وهُو كَافِرٌ فَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولُولُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) زاد الزهري: ليس حاله كحال الذي يسلم، وقد أسلمت امرأته قبله، فيكون أحق بها ما كانت في عدتها. قال مالك: وذلك الأمر عندنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٢٦٤٦، والبيهقي في «الكبرى»: (١٨٦/٧). قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٩/١٢): هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمه، وكذلك الشعبي، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله.

[١١٨٤] ٤٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قال: كان بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ، وبَيْنَ إِسْلَامِ الْمُرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرِ. [الزهري: ١٥٤٨].

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: ولَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إلى اللهِ ورَسُولِهِ، وزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الكُفْرِ، إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وبَيْنَ زَوْجِهَا، إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِراً، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِى عِدَّتُهَا (١١). [الزهري: ١٥٥٠].

[١١٨٥] ٤٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الحَارِثِ بنِ هِشَام، وكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بنَ أبِي جَهْلٍ مِنَ عِكْرِمَةَ بنَ أبِي جَهْلٍ مِنَ الْمَسْدِمَةَ بنَ أبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ، فَلَاعَتْهُ إلى الإسْلامِ الإسْلامِ فَلَامِنَا مَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ، فَلَاعَتْهُ إلى الإسلامِ فَأَسْلَمَ، وقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ الفَتْحِ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَشُولِ اللهِ عَلَى يَكَاحِهِمَا ذَلِكَ (٢) [الزهري: ١٥٤٩، الشياني: ١٠١].

■ قال مَالِكٌ: وإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وقَعَتِ الفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الإسْلَامُ فَلَمْ تُسْلِمْ، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِهِ: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِ ﴾ [الممتحنة: ١٠]. [الزهرى: ١٥٥١].

#### ٢١ \_ باب مَا جَاءَ في الوَلِيمَةِ

الَّهُ الطَّوِيلِ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مَالُكُ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَاقٍ مِنْ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «أَوْلِمْ ولَوْ بِشَاقٍ» ("). [الزهري: ١٦٨٩، السيباني: ٤٢٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٧/ ١٨٧).

<sup>(</sup>۲) هذا مرسل. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۱۲٦٤٦، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ١٨٧).

قال محمد: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الإسلام، لم يفرق بينهما حتى يعرض على
 الزوج الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى أن يسلم فرق بينهما، وكانت فرقتهما تطليقة بائنة،
 وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٢٩٧٦، والبخاري: ٥١٥٣، ومسلم: ٣٤٩٠.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أدنى المهر عشرة دراهم ما تقطع فيه اليد، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

[۱۱۸۷] ٤٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يُولِمُ بِالوَلِيمَةِ، مَا فِيهَا خُبْزٌ ولَا لَحْمٌ(١). [الزهري: ١٦٩١].

[١١٨٨] ٤٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى الوليمة فَلْيَأْتِهَا» (٧٪ . [الزهري: ١٦٨٨، الشيباني: ٨٨٥].

[١١٨٩] ٥٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَعْنِيَاءُ، ويُتْرَكُ المَسَاكِين (٢٣)، ومَنْ لَمْ يَأْتِ النَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ ورَسُولُهُ (٤). [الزهري: ١٦٩٢، الشياني: ٨٨٦].

[۱۱۹۰] ٥١ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بنَ مَالِكِ

يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قال أَنسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْهِ خُبْزاً مِنْ شَعِيرٍ، ومَرَقاً فِيهِ دُبَّاءُ، قال أَنسٌ: فَرَأَيْتُ

إلى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزاً مِنْ شَعِيرٍ، ومَرَقاً فِيهِ دُبَّاءُ، قال أَنسٌ: فَرَأَيْتُ

رَسُولَ اللهِ ﷺ تَتَبَّعَ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ القَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذَلِكَ

اليَوْمُ (٥).[الزهري: ١٦٩٠، الشيباني: ٨٨٧].

### ۲۲ ـ باب جَامِع النِّكَاح

[١١٩١] ٥٢ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا تَزَقَّجَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، أَوِ اشْتَرَى الجَارِيَةَ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، ولْيَدْعُ بِالبَرَكَةِ، وإِذَا اشْتَرَى البَعِيرَ، فَلْيَأْخُذْ بِنِامِهِ، ولْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم»(٢). [الزهري: ١٥٥٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في «الكبرى»: ٦٦٠٥، والطبراني في «الأوسط»: ١٦٥، موصولاً عن يحيى بن سعيد بن حميد عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٤٧١٢، والبخاري: ٥١٧٣، ومسلم: ٣٥٠٩.

 <sup>(</sup>٣) وقع في الأصل: (ويترك طعام المساكين)، وما أثبتناه من «التمهيد» (١/ ٢٧٢)، و«شرح الزرقاني» (٣/
 ٢٠٩). وهو الصواب والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٧٢٧٩، والبخاري: ٥١٧٧، ومسلم: ٣٥٢١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: ٢٠٩٢، ومسلم: ٥٣٢٥، وأحمد: ٢٥١٣بنحوه.

<sup>(</sup>٦) الحديث مرسل، وقد وصله أبو داود: ٢١٦٠، وابن ماجه: ١٩١٨ من حديث عمرو بن شعب عبر البية عن جده.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/ ٣٠٠): وهذا أيضاً مرسل عند جميع الرواة للموطأ والله أعلم، ومعناه يستند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبي لاس الخزاعي، وقد رواه عنبسة بن عبد الرحمن، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي على وعنبسة ضعيف لا يحتج به.

[١١٩٢] ٥٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إلى رَجُلٍ أُخْتَهُ، فَلَكَرَ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إلى رَجُلٍ أُخْتَهُ، فَلَكَ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ فَضَرَبَهُ، أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ، ثُمَّ قال: مَا لَكَ وَلِلْخَبَرُ (١). [الزهري: ١٥٥٣].

[١١٩٣] ٥٤ ـ وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدِ، وعُرْوَةَ بنَ الرُّبَيْرِ كَانَا يَقُولَانِ في الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إحْدَاهُنَّ البَتَّةَ: إنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنَّهُ الرَّبُعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إحْدَاهُنَّ البَتَّةَ: إنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنَّهُ اللهُ عَنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إحْدَاهُنَّ البَتَّةَ: إنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ، ولَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (٢). [الزهري: ١٥٥٤].

[١١٩٤] ٥٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ، وعُرْوَةَ بنَ الزَّبَيْرِ أَفْتَيَا الوَلِيدَ بنَ عَبْدِ المَلِكِ بن مروان، عَامَ قَدِمَ المَدِينَةَ بِذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ قال: طَلَّقَهَا في مَجَالِسَ شَتَّى (٣). [الزهري: ١٥٥٥].

[١١٩٥] ٥٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: النَّكَاحُ، والطَّلَاقُ، والعِثْقُ. [الزهري: ١٥٥٦].

إلى عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِي، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً، فَآثَرَ الشَّابَّة عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ، فَطَلَّقَهَا واحِدَةً، ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَة عليها، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ، فَطَلَّقَهَا واحِدَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَة، فَأَثَرَ الشَّابَة، فَأَثَرَ الشَّابَة عليها، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ، فَطَلَّقَهَا واحِدَةً، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ عَلَى مَا تَرَيْنَ فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ، قَالَ: مَا شِئْتِ، إِنَّمَا بَقِيَتْ واحِدَةٌ، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الأُثْرَةِ، وإنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ. قَالَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الأُثْرَةِ. فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْماً حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الأُثْرَةِ (٤٤). [الزهري: ١٥٥٧، الشيباني: ٥٨٥].



<sup>(</sup>۱) قوله (أحدثت): أي زنت. «شرح الزرقاني» (٣/٣١٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطني في «سننه»: (۳/ ۳۰۸)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٠٢٥٣، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٢٩٦/٧).

<sup>•</sup> قال محمد: لا بأس بذلك إذا رضيت به المرأة، ولها أن ترجع عنه إذا بدا لها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّجِيدِ

# ٢٩ - كتاب الطلاق

#### ١ \_ باب مَا جَاءَ في البَتَّةِ

[۱۱۹۷] ١ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قال لِعَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ: إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِئَّةَ تَطْلِيقَةٍ، فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟ فَقَالَ لَهُ ابنُ عَبَّاسٍ: طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلَاثٍ، وسَبْعٌ وَسَبْعُ وَيَسْعُونَ اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ اللهِ هُزُواً ولَعِباً. [الزهري: ١٥٧١].

[۱۱۹۸] ۲ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ. فَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: فَمَاذَا قِيلَ لَكَ؟ قال: قِيلَ لِي: إنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ لَهُ، ومَنْ لَبَسَ مِنِّي. فَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: صَدَقُوا، مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ لَهُ، ومَنْ لَبَسَ مِنْ طَلَّقَ كَمَا أَمْرَهُ اللهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ لَهُ، ومَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْسًا، جَعَلْنَا لَبْسَهُ بِهِ، ولَا تَلْبِسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، ونَتَحَمَّلَهُ عَنْكُمْ، هُو كَمَا

[۱۱۹۹] ٣ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن أَبِي بَكْرِ بنِ حَزْمِ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ قال: البَّلَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ قال أَبُو بَكْرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: كان أَبَانُ بنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا واحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ: لَوْ كان الطَّلَاقُ أَلفاً، مَا أَبْقَتِ البَتَّةُ مِنْهُ شَيْئاً، مَنْ قال البَتَّةَ، فَقَدْ رَمَى الغَايَةَ القُصْوَى. [الزهري: ١٥٦٨].

[١٢٠٠] ٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ مَرْوَانَ بنَ الحَكَمِ كان يَقْضِي في الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ البَنَّةَ: أَنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. [الزهري: ١٥٦٩].

قال مَالِكٌ: وهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في ذَلِكَ.

### ٢ ــ باب مَا جَاءَ في الخَلِيَّةِ والبَريَّةِ وأَشْبَاه ذَلِكَ

[١٢٠١] ٥ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ مِنَ العِرَاقَ: أَنَّ

رَجُلاً قال لامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ إلى عَامِلِهِ، أَنْ مُرْهُ يُوافِينِي بِمَكَّةَ فِي المَوْسِمِ، فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَطُوفُ بِالبَيْتِ، إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ له عُمَرُ بن الخطاب: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ عَلَيْك. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هَذِهِ البَنِيَّةِ، مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا المَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ، أَرَدْتُ بِذَلِكَ الفِرَاق. فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ: هُو مَا أَرَدْتَ (١). [الزهري: ١٥٧٧].

[١٢٠٢] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بنَ أبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ في الرَّجُلِ يَقُولُ لاَمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ<sup>(٢)</sup>.

قَالَ مَالِكُ: وذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في ذَلِكَ. [الزهري: ١٥٧٣].

[١٢٠٣] ٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ في الخَلِيَّةِ والبَرِيَّةِ: إنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ، كُلُّ واحِدَةٍ مِنْهُمَا<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٥٧٤، الشياني: ٥٩٨].

[١٣٠٤] ٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ، فَقَالَ لأَهْلِهَا: شَأْنَكُمْ بِهَا، فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ واحِدَةٌ (٤). [الزهري: ١٥٧٧، الشياني: ٩٩٥].

[١٢٠٥] ٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يَقُولُ في الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ: بَرِئْتِ مِنِّي، وبَرِئْتُ مِنْدِلَةِ البَّتَةِ. [الزهري: ١٥٧٥].

قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ، أَوْ بَائِنَةٌ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ،
 لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا، ويُدَيَّنُ في الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَوَاحِدَةً أَرَادَ أَمْ ثَلَاثًا، فَإِنْ
 قال: واحِدَةً، أُحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ، وكان خَاطِبًا مِنَ الخُطَّابِ، لأَنَّهُ لَا يُحْلِي المَرْأَةَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١١٣٨٠، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٩٥/٤) موصولاً من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١١٣٣، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ١١١٨٤، وسعيد بن منصور في «سننه»: ١٦٧٨، والبيهقي في «الكبري»: (٧) ٣٤٤).

 <sup>(</sup>٤) ● قال محمد: إذا نوى الرجل بالخلية وبالبرية ثلاث تطليقات، فهي ثلاث تطليقات، وإذا أراد بها واحدة فهي واحدة بائن، دخل بامرأته أو لم يدخل، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، ولَا يُبْرِيهَا، إلَّا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ، والَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تُخْلِيهَا، وتُبْرِيهَا، الوَاحِدَةُ.

قَالَ مَالِكٌ: وهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في ذَلِكَ. [الزهري: ١٥٧٦].

#### ٣ \_ باب مَا يُبينُ مِنَ التَّمْلِيكِ

1٠ [١٢٠٦] - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إنِّي قد جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي في يَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: أُرَاهُ كَمَا قَالَتْ. فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

[۱۲۰۷] ۱۱ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا فَيَقُولَ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا واحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، ويَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا دَامَتْ في عِدَّتِهَا (۱). [الزهري: ١٥٥٩، الشيباني: ٥٦٩].

#### ٤ ـ باب مَا يَجِبُ فِيه تَطْلِيقَةٌ واحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ

[۱۲۰۸] ۱۲ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن سَعِيدِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، عن خَارِجَةَ بنِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَتِيقٍ، زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَتِيقٍ، وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا شَأْنُك؟ فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي. فَقَالَ لَهُ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِك؟ فقَالَ: القَدَرُ. فَقَالَ له زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إنْ شِئْت، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا (٢). [الزهري: ١٥٦١، الشيباني: ٢٦٥].

المجاري القاسِم، عن أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِم، عن أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ، فَقَالَ: بِفِيكِ الحَجَرُ. فَاخْتَصَمَا إلى مَرْوَانَ بنِ بِفِيكِ الحَجَرُ. فَاخْتَصَمَا إلى مَرْوَانَ بنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۱۳۰، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۱۳۱، والبيهقي في «الكبرى»: (۳٤٨/٧).

قال محمد: هذا عندنا على ما نوى الزوج، فإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن نوى ثلاثاً فثلاث، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، وقال عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب على القضاء ما قضت.

الحَكَم، فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلَّا واحِدَةً، ورَدَّهَا إِلَيْهِ (١).

قَالَ مَالِكٌ: قال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وكان القَاسِمُ بن محمَّدٍ يُعْجِبُهُ هَذَا القَضَاءُ، ويَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ في ذَلِكَ (١). [الزهري: ١٥٦٢].

قَالَ مَالِكٌ: وهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في ذَلِكَ وأَحَبُّهُ إِلَىَّ.

### ٥ \_ باب مَا لَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ

[۱۲۱۱] ۱۰ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ أَنَّ عَاثِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قال: ومِثْلِي يُصْنَعُ بِهِ هَذَا، ومِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ، فَكَلَّمَتْ عَافِشَةُ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قال: ومِثْلِي يُصْنَعُ بِهِ هَذَا، ومِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ، فَكَلَّمَتْ عَافِشَةُ الرَّحْمَنِ: مَا المُنْذِرَ بنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ المُنْذِرُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بِيدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْراً قَضَيْتِيهِ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ المُنْذِرِ، ولَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقاً (٣). [الزهري: كُنْتُ لأَرُدً أَمْراً قَضَيْتِيهِ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ المُنْذِرِ، ولَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقاً (٣). [الزهري: ١٥٦٨، الشياني: ١٥٦٨، الشياني: ١٥٦٥].

[۱۲۱۲] ۱۲ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، وأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ اللهِ بنَ عُمَرَ، وأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلًا عَنِ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ اللهِ بنَ عُمَرَ، وأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلًا عَنِ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[١٢١٣] \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: إذَا مَلَّكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٧/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۲/ ۳٤۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٣٩٤٣، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٣٤٨/٧).

الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَلَمْ تُفَارِقُهُ وقَرَّتْ عِنْدَهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ١٥٦٦، الشيباني: ٧٥].

■ قال مَالِكٌ في المُمَلَّكَةِ إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمَّ افْتَرَقَا، ولَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا: فَلَيْسَ بِيَلِهَا مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وهُو لَهَا مَا دَامَا في مَجْلِسِهِمَا. [الزهري: ١٥٦٧].

#### ٦ \_ باب الإيلاء

الله المحمَّد، عن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ عن جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ، عن عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَلِيهِ، عن عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَلَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وإنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ خَتَّى يُوقَفَ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ (٢).

قَالَ مَالِكٌ: وذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. [الزهري: ١٥٧٨].

زاد الشيباني قبل هذا الحديث:

أخبرنا مالك: أخبرنا الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: إذا آلى الرجل من امرأته، ثم فاء قبل أن تحصي أربعة أشهر، فهي امرأته، لم يذهب من طلاقها شيء، فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يفيء فهي تطليقة، وهو أملك بالرجعة ما لم تنقض عدتها، قال: وكان مروان يقضي به.

#### وقال بعدها:

بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أنهم قالوا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء، فقد بانت بتطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وكانوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعة. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: ﴿لِلَذِينَ يُؤَلُونَ مِن فِسَآبِهِم وَكَانُوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعة في وَلِنَ عَرْمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللهِ عَلِيمٌ فَال: الفيء الجماع في الأربعة الأشهر، فإذا مضت بانت بتطليقة ولا يوقف بعدها، وكان عبد الله بن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره.

 <sup>(</sup>١) ● وبهذا نأخذ، إذا اختارت زوجها فليس ذلك بطلاق، وإن اختارت نفسها فهو على ما نوى الزوج، فإن نوى واحدة فهي واحدة باثنة، وإن نوى ثلاثاً فثلاث، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٧٧).

[١٢١٦] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ، وأَبَا بَكْرِ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولَانِ في الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ إِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ، كَانَتْ في العِدَّةِ (١٠). [الزهري: ١٥٨٠].

[١٢١٧] ١٩ ـ وحَدَّنَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بنَ الحَكَمِ كان يَقْضِي في الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ الْمَرَأَتِهِ: أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، فلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا دَامَتْ في عِلَيْهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وعَلَى ذَلِكَ كان رَأْيُ ابنِ شِهَابٍ. [الزهري: ١٥٨١].

- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَيُوقَفُ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُوِ، ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ: إِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا، ولَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ، مِنْ مَرَضٍ، أَوْ سِجْنِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ العُذْرِ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا، فَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُو وقَفَ أَيْضاً، فَإِنْ لَمْ يَفِي دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالإِيلَاءِ الأَوَّلِ، إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُو، ولَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لأَنَّهُ نَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَلَا عِدَّةً لَهُ عَلَيْهَا ولَا رَجْعَةَ. [الزمري: ١٥٨٣].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأْتِهِ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَيُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ولَا يَمَسُّهَا، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كان أَحَقَّ بِهَا، وإنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَيْهَا.

قال مالكٌ: وذلك أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِليَّ في ذَلِكَ. [الزهري: ١٥٨٤].

- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَتَنْقَضِي الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، قَبْلَ أَن تنقضي عِدَّة الطَّلَاقِ، قال: هُمَا تَطْلِيقَتَانِ، إِنْ هُوَ وُقِفَ فَلَمْ يَفِ، وإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَلَيْسَ الإيلاءُ بِطَلَاقٍ، وذَلِكَ أَنَّ الأَرْبَعَةَ الأَشْهُرِ الَّتِي كان يُوقَفُ بَعْدَهَا مَضَتْ، ولَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ. [الزهري: ١٥٨٥].
- قال مَالِكُ: ومَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْماً أَوْ شَهْراً، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِيلَاءً، وإنَّمَا يُوقَفُ في الإيلَاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِيلَاءً، وإنَّمَا يُوقَفُ في الإيلَاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٧٨).

مِنَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ إِيلَاءً، لأَنَّهُ إِذَا جاء الأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، ولَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وقْفٌ. [الزهري: ١٥٨٦].

■ قال مَالِكٌ: ومَنْ حَلَفَ لامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا، حَتَّى تَفْطِمَ ولَدَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إيلَاءً، قال مالكٌ: وقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عِن ذَلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إيلَاءً. [الزهري: ١٥٨٧].

#### ٧ \_ باب إيلَاءِ العَبْدِ

[١٢١٨] ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عن إيلَاءِ العَبْدِ، فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إيلَاءِ الحَرِّ، وهُوَ عَلَيْهِ واجِبٌ، وإيلَاءُ العَبْدِ شَهْرَانِ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ١٥٨٢].

#### ٨ ـ باب ظِهَارِ الحُرِّ

٢١ [١٢٢٠] ٢٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ عن رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا؟ فَقَالًا: إنْ نَكَحَهَا فَلَا يَمَسَّهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ المُتَظَاهِر. [الزهري: ١٥٨٩].

 <sup>(</sup>١) ٥ زاد الزهري: قال الله عز وجل: ﴿ لَلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿
 وَإِنْ عَنْهُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٧ ـ ٢٢٧].

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١١٥٥، والبيهةي في «الكبرى»: (٧/ ٣٨٣).

و زاد الشيباني قبل هذا الحديث:
 (باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهى طالق)

ـ أخبرنا مالك: أخبرنا مجبر، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا قال الرجل: إذا نكحت فلانة فهي طالق، فهي طالق، فهي كذلك إذا نكحها، وإن كان طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً فهو كما قال.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.

[١٢٢١] ٢٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال في رَجُلِ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ. [الزهري: ١٥٩٠].

[١٢٢٢] ـ وحَدَّثنِي عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: وعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. [الزهري: ١٥٩١].

- قال مَالِكُ: قال اللهُ تبارك وتَعَالَى في كتابه في كَفَّارَةِ المُتَظَاهِرِ: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَأَ ﴾ [المجادلة: ٣] ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدٌ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَأَ فَمَن لَمْ يَسَعُطِعْ فَعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ﴾ [المجادلة: ٤].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ في مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ قال: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ،
   وإنْ تَظَاهَرَ، ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضاً. [الزهري: ١٥٩٢].
- قال مَالِكٌ: ومَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، إِنَّه لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ، ويَكُفُتُ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ ويَسْتَغْفِر اللهَ، وذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. [الزهري: ١٥٩٣].
  - قال مَالِكٌ: والظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ المَحَارِمِ مِنَ الرَّضَاعَةِ والنَّسَبِ سَوَاءٌ. [الزهري: ١٥٩٥].
    - قال مَالِكٌ: ولَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ. [الزهري: ١٥٩٥].
- قال مَالِكٌ في قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن ۚ نِسَآمِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣] قال مالك: سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ أَنْ يُظَاهِرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُظَاهِرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ، وإنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ (١) يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَى إمْسَاكِهَا وإصَابَتِهَا، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ: وإِنْ تَزَوَّجَهَا المتظاهر بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمَسَّهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ المُتَظَاهِرِ (٢). [الزهرى: ١٥٩٦].

- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا. [الزهرى: ١٥٩٨].
- قال مَالِكٌ: لَا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ إِيلَاءٌ في تَظَاهُرٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضَارًا، لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ. [الزهري: ١٥٩٧].

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (لم) بدون واو، وما أثبتناه من «الاستذكار» (٦/٥٦)، و«شرح الزرقاني» (٣/ ٢٣١) وهو الأقرب للصواب والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) زاد الزهري: قبل أن يصيبها.

[۱۲۲۳] ۲۳ ـ وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ عن رَجُلاً يَسْأَلُ عُرْوَةً بنَ الزُّبَيْرِ عن رَجُل قال لامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ مَا عِشْتِ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. فَقَالَ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ: يُجْزِئُهُ عن ذَلِكَ عِنْقُ رَقَبَةٍ. [الزهري: ١٥٩٤].

#### ٩ \_ باب ظِهَار العَبيدِ

٢٤ [١٢٢٤] ٢٠ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى عن مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عن ظِهَارِ العَبْدِ؟ فَقَالَ: نَحْواً من ظِهَارِ العَبْدِ؟ فَقَالَ: نَحُواً من ظِهَارِ الحُرِّ. قال مَالِكُ: يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الحُرِّ.

قَالَ مَالِكٌ: وظِهَارُ العَبْدِ واجِبٌ، وصِيَامُ العَبْدِ في الظُّهَارِ شَهْرَانِ. [الزهري: ١٥٩٩ و١٦٠٠].

■ قال مَالِكٌ في العَبْدِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، وذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ (١) كَفَّارَة المُتَظَاهِرِ، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الإِيلَاءِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ. [الزهري: ١٦٠١].

#### ١٠ ـ باب مَا جَاءَ في الخِيَارِ

الثَّارِيَّةُ وَالْمَوْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كان في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ (٢)، فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا أُمُّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كان في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ (٢)، فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ في زَوْجِهَا، وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ والبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْم، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزُ وأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟». فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، ولَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُو عَلَيْهَا صَدَقَةً، تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُو عَلَيْهَا صَدَقَةً، ولَنَا هَدِيَّةً» (٣). [الزهري: ١٦٠٢].

[١٢٢٦] ٢٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَقُولُ في الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ العَبْدِ فَتَعْتِقُ: إِنَّهَا لَهَا الخِيَارُّ، مَا لَمْ يَمَسَّهَا (٤٠ُ. [الشيباني: ٧٧٥].

<sup>(</sup>۱) وقع في الأصل: صَام، والمثبت من «الاستذكار» (٦/ ٦٢)، و«شرح الزرقاني» (٣/ ٢٣٣)، وهو الصواب والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: ثلاث سنين، وما أثبتناه هو الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٥٤٥٢، والبخاري: ٥٠٩٧، ومسلم: ٣٧٨٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٢٨٥، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٣/ ٥٠٦)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٢٢٥).

قَالَ مَالِكٌ: فإنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الخِيَارَ، فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ ولَا تُصَدَّقُ فيمَا ادَّعَتْ مِنَ الجَهَالَةِ، ولَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ مَسَّهَا. [الزهري: ١٦٠٣].

المَّارَاءُ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، وهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ، فَأُعْتِقَتْ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ لَهَا: زَبْرَاءُ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، وهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ، فَأُعْتِقَتْ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ كَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَا أَحِبُ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ كَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِ ﷺ، فَلَا أَحِبُ أَنْ مَصْلَكِ مَوْبَرَتُكِ خَبَرًا، ولَا أُحِبُ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ، مَا لَمْ يَمْسَّكِ زَوْجُكِ، فَإِنْ مَسَّكِ، فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: هُوَ الطَّلَاقُ، ثُمَّ الطَّلَاقُ، ثُمَّ الطَّلَاقُ. فَفَارَقَتُهُ ثَلَاثًا (١). [الزهري: ١٦٠٤، الشيباني: ٧٣].

[۱۲۲۸] ۲۸ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: أَيُّمَا رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ويِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ، وإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ (۲). [الزهري: مُاءَتْ فَارَقَتْ (۲). [الزهري: ٥٣٨].

[١٢٢٩] ٢٩ ـ وقَالَ مَالِكٌ في الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ العَبْدِ، ثُمَّ تَعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يَمَسَّهَا، إِنَّهَا إِنَّهَا إِنْ الْخَتَارَتْ نَفْسَهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. [الزهري: ١٦٠٦].

٣٠ [١٢٣٠] ٣٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ. [الزهري: ١٦٠٩].

وقَالَ مَالِكٌ: وذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

■ قال مَالِكٌ في المُخَيَّرَةِ إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلَاثاً، فَإِنْ قال زَوْجُهَا، وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. [الزهري: ١٦٠٧].

■ قال مَالِكٌ: وإِنْ خَيَّرَهَا فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ واحِدَةً، وقَالَ: لَمْ أُرِدْ هَذَا، وإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ في الثَّلَاثِ جَمِيعاً، أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلَّا واحِدَةً، أَقَامَتْ عِنْدَهُ، ولَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِرَاقاً. [الزهرى: ١٦٠٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٣٠١٧.

<sup>•</sup> قال محمد: إذا علمت أن لها خياراً، فأمرها بيدها ما دامت في مجلسها، ما لم تقم منه، أو تأخذ في عمل آخر، أو يمسُّها، فإذا كان شيء من هذا، بطل خيارها، فأما إن مسها ولم تعلم بالعتق، أو علمت به ولم تعلم أن لها الخيار، فإن ذلك لا يبطل خيارها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٢١٥).

<sup>●</sup> قال محمد: إذا كان أمراً لا يحتمل، خُيرت، فإن شاءت قرت، وإن شاءت فارقت، وإلا لا خيار لها إلا في العنين والمجبوب.

# ١١ \_ باب مَا جَاءَ في الخُلْع

[۱۲۳۱] ۳۱ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بنِ قَيْسِ بنِ شَمَّاسٍ، وأَنَّ أَخْبَرَتُهُ عن حَبِيبَةً بِنْتِ سَهْلٍ الأَنْصَارِي أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بنِ قَيْسِ بنِ شَمَّاسٍ، وأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إلى الصُّبْحِ، فَوَجَدَ حَبِيبَةً بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ في الغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ هَذِهِ؟». فَقَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللهِ. قال: «مَا شَأَنُكِ؟». قَالَتْ: لَا أَنَا ولَا ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ، لِزَوْجِهَا، فَلَمًّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِثَابِتُ بنَ قَيْسٍ، لِزَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ، عَالَى يَسُولُ اللهِ ﷺ لِثَابِتُ بنِ قَيْسٍ؛ «خُذُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِثَابِتِ بنِ قَيْسٍ: «خُذْ عَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، فَذَ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ». قَالَتُ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، فَذَ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ». قَالَتْ حَبِيبَةُ بِيْتُ اللهِ عَلَيْ لِنَابِتِ بنِ قَيْسٍ: «خُذْ عَنْهَا وَجَلَسَتْ في أَهْلِهَا (١). [الزهري: ١٦١٥].

[۱۲۳۲] ۳۲ و حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ<sup>(۲)</sup>. [الزهري: ١٦١١، الشيباني: ٥٦١].

قال مَالِكٌ في المُفْتَدِيةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: إذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا، وضَيَّقَ عَلَيْهَا، وعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا، مَضَى الطَّلَاقُ ورَدًّ عَلَيْهَا مَالَهَا.

قَالَ: وَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ، والَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا. [الزهري: ١٦١٢].

قال مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ تَفْتَدِيَ المَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. [لم ترد عند الزهري].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٧٤٤٤، وأبو داود: ٢٢٢٧، والنسائي: ٣٤٩٢.

<sup>.</sup> قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣٦٧/٢٣): وهو حديث صحيح ثابت مسند متصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «منسده»: ١٣٧٤، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٢/ ١٢٥)، والبيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٥٩).

<sup>●</sup> قال محمد: ما اختلعت به امرأة من زوجها، فهو جائز في القضاء، وما نحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وإن جاء النشوز من قبله، لم نحب له أن يأخذ منها قليلاً ولا كثيراً، وإن أخذ فهو جائز في القضاء، وهو مكروه له فيما بينه وبين الله تعالى، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

### ١٢ \_ باب طَلَاقِ المُخْتَلِعَةِ

[۱۲۳۳] ۳۳ (۱) حدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ بنِ عَفْرَاءَ (۲) جَاءَتْ هِي وَعَمُّهَا إلى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا في زَمَانِ عُثْمَانَ بنِ عَمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا في زَمَانِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ. وقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ (۳). [الزهري: ١٦٤٢].

[١٢٣٤] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ، وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ، وابنَ شِهَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ المُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ، ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ. [الزهري: ١٦١٥].

قال مَالِكٌ في المُفْتَدِيَةِ: إنَّهَا لَا تَرْجِعُ إلى زَوْجِهَا إلَّا بِنِكَاحِ جَدِيدٍ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا،
 فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِدَّةٌ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ الآخِرِ، وتَبنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى.

قَالَ مَالِكٌ: وهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (٤) في ذَلِكَ. [الزهري: ١٦١٦].

■ قال مَالِكُ: إِذَا افْتَدَتِ المَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ، عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً مُتَتَابِعاً نَسَقاً، فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَان بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ، فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (٥). [الزهري: ١٦١٧].

### ١٣ \_ باب مَا جَاءَ في اللَّعَانِ

٣٤ [١٢٣٥] عَن مَالِكِ، عَنِ مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُورَا العَجْلَانِيَّ جَاءَ إلى عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِي، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ عُورَيْمِواً العَجْلَانِيَّ جَاءَ إلى عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِي، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ

<sup>(</sup>۱) ۞ أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبِ، قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن جمهان مولى الأسلميين، عن أُمّ بَكْرَةَ الأسْلَمِيَّةُ أَنَّهَا الْحَتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِها عَبْدِ الله بن أُسَيْد، ثُمَّ أَنَّها عُثْمان بنَ عَفَّان ﴿ فَيْ فَي ذَلِكَ، فَقَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّتْ شَيْئًا، فَهُو مَا سَمَّتْ. [الزهري: ١٦١٤، الشيباني: ٥٦٢] وزاد: قال محمد: وبهذا نأخذ، الخلع تطليقة بائنة، إلا أن يكون سمى ثلاثًا، أو نواها، فيكون ثلاثًا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ربيع بنت معاذ بن عفراء، وما أثبتناه هو الصواب. انظر في ذلك: «تهذيب الكمال» «الاصابة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣١٥).

<sup>)</sup> زاد الزهري: وعليه أمر الناس عندنا. (٥) زاد الزهري: وهذا الأمر عندنا.

رَجُلاً وجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عِن ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَاصِمُ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَاصِمُ إلى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عَرَيْمِ وَقَالَ عَاصِمٌ إلى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُويْمِ وَقَالَ : يَا عَاصِمُ، مَاذَا قالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَاصِمٌ لِمُويْمِ إِنَا مَا عَلَيْهُ عَنْهَا. فَقَالَ عَاصِمٌ لِمُويْمِ إِنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ وَاللهِ لاَ أَنْتَهِي عَلَيْمِ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُويْمِ وَاللهِ لاَ أَنْتَهِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ مَالِكٌ: قال ابنُ شِهَابِ: فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ المُتَلَاعِنَيْنِ(١) .[الزهري: ١٦١٨].

٣٥٦] ٣٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَانِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وألحَقَ الوَلَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وألحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةُ (٢). [الزهري: ١٦١٩، الشيباني: ٥٨٦].

- قال مَالِكٌ: قال اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى في كتابه: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَاهُ إِلّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللهِ إِنّا الْقَصَدِيقِينَ ۞ وَالْخَنِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن الْفَصَدِيقِينَ ۞ وَالْخَنِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْعَدَدِينَ ۞ وَيَذْرُؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللهِ إِنّالَةٍ إِنّهُ لِمِنَ ٱلْكَذِيدِنَ ۞ وَالْخَنْدِينَ ۞ وَيُدْرُؤُا عَنْهَا آلِهَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴾ [النور: ٦ ـ ٩]. [الزهري: ١٦٢٠].
- قال مَالِكُ: السَّنَةُ عِنْدَنَا أَنَّ المُتَلَاعِنَيْنِ لَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَداً، وإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الحَدَّ، وأُلحِقَ بِهِ الوَلَدُ، ولَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِ أَبَداً، قال مالك: وعَلَى هَذَا السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا ولَا اخْتِلَافَ. [الزهري: ١٦٢١].
- قال مَالِكٌ: وإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ فِرَاقاً بائناً بَاتًّا، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةً، ثُمَّ أَنْكَرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۲۲۸۰۱، لكن دون قول ابن شهاب في نهاية الحديث، والبخاري: ٥٢٥٩، ومسلم: ٣٧٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٤٥٢٧، والبخاري: ٥٣١٥، ومسلم: ٣٧٥٢.

حَمْلَهَا، لَاعَنَهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً، وكان حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ إِذَا ادَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذَلِكَ مِنَ الزَّمَانِ الَّذِي لا يُشَكُّ فِيهِ، ولَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ.

قَالَ: فَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا والَّذِي سَمِعْتُ. [الزهري: ١٦٢٢].

قال مَالِكٌ: وإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا، وهِيَ حَامِلٌ، يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَدَّ ولَمْ يُلَاعِنْهَا، فَإِنْ أَنْكُرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاقًا، فَإِنْ أَنْكُرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاقًا، لَاعَنَهَا.

قَالَ: وهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ. [الزهري: ١٦٢٣].

- قال مَالِكٌ: والعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الحُرِّ في قَذْفِهِ ولِعَانِهِ، يَجْرِي مَجْرَى الحُرِّ في مُلَاعَنَتِهِ، غَيْرَ قَالَ مَالِكٌ: والعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الحُرِّ في قَذْف مَمْلُوكَةً حَدٌّ. [الزهري: ١٦٢٤].
- قال مَالِكُ: والأَمَةُ المُسْلِمَةُ، والحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ واليَهُودِيَّةُ، تُلَاعِنُ الحُرَّ المُسْلِمَ إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِهِ: ﴿وَلَلْنِينَ يَرْمُونَ أَنَوْجَهُمُ ﴾ إحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِهِ: ﴿وَلَلْنِينَ يَرْمُونَ أَنَوْجَهُمُ ﴾ [النور: ٦] فَهُنَّ مِنَ الأَزْوَاجِ، قال مالك: وعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا. [الزهري: ١٦٢٥].
- قال مَالِكٌ: والعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ المَرْأَةَ الحُرَّةَ المُسْلِمَةَ، أَوِ الأَمَةَ المُسْلِمَةَ، أَوِ الحُرَّةَ الخُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ أَوِ اليَهُودِيَّةَ، لَاعَنَهَا. [الزهري: ١٦٢٦].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يُلاعِنُ امْرَأَتَهُ، فَيَنْزِعُ ويُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ، مَا لَمْ يَلْتَعِنْ في الخَامِسَةِ: إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ، جُلِدَ الحَدَّ ولَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّلاثَةُ الأَشْهُرِ قَالَتِ المَرْأَةُ: أَنَا حَامِلٌ.
   قال: إنْ أَنْكَرَ زَوْجُهَا حَمْلَهَا، لَاعَنَهَا.
- قال مَالِكٌ في الأَمَةِ المَمْلُوكَةِ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهُ لَا يَطَوُهَا وإِنْ مَلَكَهَا،
   وذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ أَنَّ المُتَلاعِنَيْنِ لَا يَتَرَاجَعَانِ أَبَداً.
  - قال مَالِكٌ: إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ لَهَا إلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

#### ١٤ ـ باب مِيرَاثِ ولَدِ المُلَاعَنةِ

[١٢٣٧] ٣٦ ـ وحَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ كان يَقُولُ في ولَدِ المُلَاعَنَةِ، ووَلَدِ الزِّنَا:

أَنَّهُ إِذَا مَاتَ ورِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا في كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وإِخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، ويَرِثُ البَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً، وإِنْ كَانَتْ غَرِيْبَة (١) ورِثَتْ حَقَّهَا، ووَرِثَ إِخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وكان مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ. [الزهري: ١٦٢٧].

َ ١٢٣٨] ـ قال مَالِكٌ: وبَلَغَنِي عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ (٢)، قال مالك: وعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ العِلْم بِبَلَدِنَا. [الزهري: ١٦٢٨].

### ١٥ \_ باب طَلَاقِ البِكْر

الاسم عَدْ مُحَمَّدِ بِنِ اِيَاسِ بِنِ البُكَيْرِ أَنَّهُ قال : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ عِن مُحَمَّدِ بِنِ اِيَاسِ بِنِ البُكَيْرِ أَنَّهُ قال : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَذْكِحَهَا، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبَّاسٍ بَدَا لَهُ أَنْ يَذْكِحَهَا، حَتَّى تَنْكِحَهَا، فَسَأَلُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةً عِن ذَلِكَ، فَقَالًا: لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَكَ. قال : وإنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا واحِدَةٌ. قال ابنُ عَبَّاسٍ : إنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كان لَكَ مِنْ فَصْلٍ (٣). النبياني: ٥٨٠ الشيباني: ٥٨٠.

٣٨ [١٢٤٠] ٣٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَنْصَارِي، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قال: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرِو بنِ العَاصِ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قال عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلَاقُ البِحُرِ واحِدَةٌ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ العَاصِ: إِنَّمَا أَنْتَ فَقُالَ لِي عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ العَاصِ: إِنَّمَا أَنْتَ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ العَاصِ: إِنَّمَا أَنْتَ فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلَاقُ البِحْرِ واحِدَةٌ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ العَاصِ: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌ، الوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، والثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (٤). [الزمري: ١٦٣٢].

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل: غريبة، وفي «الاستذكار»: (٥/ ٣٧٧) عَرَبيَّةً.

<sup>(</sup>٢) زاد الزهري: قال مالك: وذلك الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٤٦٤، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٤١٣٧، والبيهقي في
 «الكبرى»: (٧/ ٣٣٥).

قال محمد: وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، لأنه طلقها ثلاثاً جميعاً، فوقعن عليها جميعاً معاً، ولو فرقهن وقعت الأولى خاصة، لأنها بانت بها قبل أن يتكلم، ولا عدة عليها، فتقع عليها الثانية والثالثة ما دامت في العدة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في "مسنده": ٤٦٥، وعبد الرزاق في "مصنفه": ١١٠٧٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٤١٤٦، والبيهقي في "الكبرى": (٧/ ٣٣٥).

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٦/ ١١١): لم يختلف رواة «الموطأ» عن مالك في هذا الحديث =

٣٩ [١٢٤١] ٣٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عن مُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَنْصَارِي أَنَّهُ كان جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ وعَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قال: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بنُ إِيَاسِ بنِ البُكَيْرِ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قال: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بنُ إِيَاسِ بنِ البُكيْرِ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اللهِ بنَ الزَّبَيْرِ: إِنَّ هَذَا اللهِ بنَ عَبْلِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ وأبِي هُرَيْرَةً، فَإِنِّي تَرَكُتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ الأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ، فَاذْهَبْ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ وأبِي هُرَيْرَةً، فَإِنِّي تَرَكُتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ اللهُمَا، ثُمَّ الْتَتِنَا فَأَخْبِرْنَا. فَذَهَبْ فَسَأَلُهُمَا، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ لأبِي هُرَيْرَةً: أَفْتِهِ يَا فَلَا أَبُو هُرَيْرَةً: الوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، والنَّلاثُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ أيضاً (١). [الزهري: ١٦٣٠].

قال مَالِكُ: وعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

■ قال مَالِكٌ: والثَّيِّبُ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا، إِنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى البِحْرِ، الوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، والثَّلاثُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. [الزهري: ١٦٣١].

#### ١٦ \_ باب طَلَاقِ المَريضِ

[۱۲٤٢] ٤٠ ـ وحَدَّثِنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن طَلْحَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَوْفٍ ـ قال وكان أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ ـ وعَنْ أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ أَنَّ مَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ وهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عَدَّتِهَا فَ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا

[١٢٤٣] ٤١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ الفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ ورَّثَ نِسَاءَ ابنِ مُكْمِلٍ ، وكان طَلَّقَهُنَّ وهُوَ مَرِيضٌ (٣). [الزهري: ١٦٣٤، الشيباني: ٥٧٥].

عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش، عن عطاء بن يسار، وأنكر
 مسلم بن الحجاج إدخال مالك فيه بين بكير وعطاء بن يسار النعمان بن أبي عياش وقال: لم يتبع مالكاً
 أحد من أصحاب يحيى بن سعيد على ذلك.

وقوله (قاصّ): صاحب قصص ومواعظ لا تعلم غوامض الفقه. «شرح الزرقاني» (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: ٤١٣٨، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٣٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱٤٠٣، وسعيد بن منصور في «سننه»: (۲/ ٤١)، والبيهقي في
 «الكبرى»: (۷/ ۳۹۲).

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (٣/ ٢١٧): قال الشافعي: هذا منقطع.

<sup>(</sup>٣) ● قال محمد: يرثنه ما دمن في العدة، فإذا انقضت العدة قبل أن يموت، فلا ميراث لهن، وكذلك ذكر =

١٢٤٤ عن مَالِكِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ، ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنينِي، فَلَمْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ، فَلَمَّا طَهُرَتْ أَتَتْهُ، فَطَلَّقَهَا البَتَّةَ، أَوْ تَطْلِيقَة تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ، فَلَمَّا طَهُرَتْ أَتَتْهُ، فَطَلَّقَهَا البَتَّة، أَوْ تَطْلِيقَة لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. [الزهري: ١٦٣٥].

١٢٤٥] ٤٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ قال: كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ: هَاشِمِيَّةٌ وأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وهِيَ تُرْضِعُ، فَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ: هَاشِمِيَّةٌ وأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَكَ ولَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ، لَمْ أَحِضْ، فَاخَتَصَمَتَا إلى عُمْمَانَ بنِ عَقَّانَ، فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ ابنِ عُمْمَانَ بنِ عَقَّانَ، فَقَضَى لَهَا بِالمِيرَاثِ، فَلَامَتِ الهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ ابنِ عَمِّكَ، هُو أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا. يَعْنِي عَلِيَّ بنَ أبِي طَالِبٍ. [الزهري: ١٦٣٦، الشيباني: ١٠٩].

١٢٤٦] ٤٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ. [الزهري: ١٦٣٧].

■ قال مَالِكٌ: وإنْ طَلَّقَهَا وهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، ولَهَا المِيرَاثُ، ولا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وإنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا المَهْرُ كُلُّهُ والمِيرَاثُ، البِكْرُ والثَّيْبُ في هَذَا سَوَاءٌ.

### ٧ \_ باب مَا جَاءَ في مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

١٢٤٧] ٤٥ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امرأته، فَمَتَّعَ بوَلِيدَةٍ. [الزهري: ١٦٤٣].

١٢٤٨] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ، ولَمْ تُمْسَسْ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا (١). [الزهري: ١٦٤٢، الشيباني: ٥٨٧].

<sup>=</sup> هشيم بن بشير عن المغيرة الضبي عن إبراهيم النخعي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه في رجل طلق امرأته ثلاثاً وهو مريض أن ورِّنها ما دامت في عدتها، فإذا انقضت العدة فلا ميراث لها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>١) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، وليس المتعة التي يجبر عليها إلا متعة واحدة، هي متعة الذي يطلق امرأته =

[١٢٤٩] ٤٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قال: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ. [الزهري: ١٦٤٧].

[١٢٥٠] ـ قال مَالِكٌ: وبَلَغَنِي عَنِ القَاسِم بنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ. [الزهري: ١٦٤٥].

■ قال مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ، في قِلَّتِها ولا في كَثْرتها. [الزهري: ١٦٤٦].

#### ١٨ \_ باب مَا جَاءَ في طَلَاقِ العَبْدِ

[۱۲۵۱] ٤٧ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ نُفَيْعاً مُكَاتَباً كَان لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَوْ عَبْداً، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، ثمَّ طَلَّقَهَا اثْنَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنْ يَأْتِي عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، فَيَسْأَلَهُ عن ذَلِكَ، أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنْ يَأْتِي عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، فَيَسْأَلَهُ عن ذَلِكَ، فَدهب فَلَقِيمُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذاً بِيَدِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلَهُمَا، فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعاً فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ (١٠ .[الزهري: ١٦٣٨، الشيباني: ٥٥٥].

[۱۲۵۲] ٤٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ نُفَيْعاً كان مُكَاتَباً لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (٢).[الزهري: ١٦٤٢، الشياني: ٥٥٤].

[١٢٥٣] ٤٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ رَبِّهِ بنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ إبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ أَنَّ نُفَيْعاً مُكَاتَباً كان لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، اسْتَفْتَى زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ. فَقَالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (٣). [الزهري: ١٦٣٩].

[١٢٥٤] ٥٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ العَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثَلْاتُ حِيض، وعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ<sup>(٤)</sup>.[الزهري: ١٦٤٠، الشيباني: ٥٥٦].

<sup>=</sup> قبل أن يدخل بها، ولم يفرض لها، فهذه لها المتعة واجبة يؤخذ بها في القضاء، وأدنى المتعة لباسها في بيتها: الدرع والملحفة والخمار، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٤٠٦، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱٤٠٧، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٤٠٥، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٤١٦١، والدارقطني في «سننه»: (٣٨/٤)، والبيهقي في «الكبرى»: (٣٦٩/٧).

١٢٥٥] ٥١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ العَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ ولِيدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.[الزهري: ١٦٤١، الشيباني: ٥٥٩].

### ١٩ ـ باب نَفَقَةِ الأُمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وهِيَ حَامِلٌ

- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: لَيْسَ عَلَى حُرِّ وَلَا على عَبْدٍ طَلَّقَ مَمْلُوكَة، ولَا عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً طَلَاقاً بَائِناً نَفَقَةٌ وإِنْ كَانَتْ حَامِلاً، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ (٢). [الزهري: ١٦٤٨].
- قال مَالِكٌ: ولَيْسَ عَلَى حُرِّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لابنَهُ، وهُوَ عبد قَوْمِ آخَرِينَ، ولَا عَلَى عَبْدِ أَنْ
   يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ، إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٦٤٩].

### ٢٠ ـ باب عِدَّةِ الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا

٥٢ [١٢٥٦] ١٥ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ
 الخَطَّابِ قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعِلُ<sup>(3)</sup>. [الزهري: ١٦٥٠].

<sup>=</sup> قال الحافظ بن حجر في «التلخيص الحبير»: (٣/٣١٣): وفي السنن من طريق مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة مرفوعاً: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان».

<sup>•</sup> قال محمد: قد اختلف الناس في هذا، فأما ما عليه فقهاؤنا فإنهم يقولون: الطلاق بالنساء والعدة بهن، لأن الله عز وجل قال: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِمِدَّ بِنَ ﴾ فإنما الطلاق للعدة، فإذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدتها ثلاثة قروء، وطلاقها ثلاثة تطليقات للعدة كما قال الله تبارك وتعالى، وإذا كان الحر تحته الأمة فعدتها حيضتان، وطلاقها للعدة تطليقتان كما قال الله عز وجل.

<sup>-</sup> قال محمد: أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: قال علي بن أبي طالب: الطلاق بالنساء والعدة بهن. وهو قول عبد الله بن مسعود وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٤٠٤، وأخرج القسم الأول منه فقط البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٦٠).
 ● قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

 <sup>(</sup>٢) زاد الزهري: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَقَّ يَضَعْنَ حَمْلُهُمَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرْ فَاللَّهُ فَالْهُونَ أُجُورُهُنَّ وَأَقِرُواْ بَيْنَكُم بَعْرُونِيً ﴾ [الطلاق: ٦].

<sup>(</sup>٣) زاد الزهرى: وذلك الأمر عندنا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٧/ ٤٤٥).

■ قال مَالِكٌ: وإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ إِلَيْهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا، فَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. [الزهري: ١٦٥١].

قال مَالِكٌ: وأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ، الَّذِي قال بَعْضُ النَّاسِ، عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ
 قال: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الأَوَّلُ إِذَا جَاءَ في صَدَاقِهَا، أَوْ في امْرَأَتِهِ (١). [الزهري: ١٦٥٢].

[١٢٥٧] ـ قال مَالِكُ: وبَلَغَنِي أَنَّ مُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قال في الْمَوْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وهُوَ غَائِبٌ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ، وقَدْ بَلَغِهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا، فَتَزَوَّجَتْ: إِنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا لَا وَلَا مُنْ وَخُلُ بِهَا، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ الَّذِي طَلَّقَهَا إِلَيْهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وذلك أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في هَذَا وفي المَفْقُودِ. [الزهري: ١٦٥٣ و١٦٥٤].

## ٢١ ـ باب مَا جَاءَ فَيْ الأَقْرَاءِ في عِدَّةِ الطَّلَاقِ، وطَلَاقِ الحَائِضِ

[١٢٥٩] ٥٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن **عَائِشَةَ** زَوْجِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ في الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ (٣٠).

قال مالك: قال ابنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَت: صَدَقَ عُرْوَةُ بن الزبير، وقَدْ جَادَلَهَا في ذَلِكَ نَاسٌ وقَالُوا: إنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِهِ:

أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٥٢٩٩، والبخاري: ٥٢٥١، ومسلم: ٣٦٥٢.

قال محمد: وبهذا نأخذ.

<sup>(</sup>٣) قوله (انتقلت): أي نقلت. «شرح الزرقاني» (٣/ ٢٦١).

﴿ ثَلَتَنَةً قُوْرًا ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، تَدْرُونَ مَا الأَقْرَاءُ؟ إِنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ (١). [الزهري: ١٦٥٦، الشيباني: ٦٠٢].

[۱۲٦٠] ٥٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَداً مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا. يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ (٢). [الزهري: يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَداً مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا. يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ (٢). [الزهري: ١٦٥٧، الشياني: ٦٠٣].

[۱۲۲۱] ٥٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، وزَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ الأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ في الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وكان قَدْ طَلَقَهَا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ إلى زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عن ذَلِكَ، فَكَتَبَ إلَيْهِ زَيْدٌ: إنَّهَا إذَا دَخَلَتْ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ إلى زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عن ذَلِكَ، فَكَتَبَ إلَيْهِ زَيْدٌ: إنَّهَا إذَا دَخَلَتْ في الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِقَتْ مِنْهُ، وبَرِئَ مِنْهَا، ولَا تَرِثُهُ، ولَا يَرِثُهُا (٣). [الزهري: ١٦٥٨، الشيباني: ٦٠٣].

[١٢٦٢] ٥٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، وسَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، وأبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، وسُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، وابنِ شِهَابٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا دَخَلَتِ المُطَلَّقَةُ في الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، ولَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، ولَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا (٤٠). [الزهري: ١٦٥٩].

[١٢٦٣] ٥٨ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَبَرِئَ مِنْهَا (٥٠). [الزهري: المُرَأَتَهُ، فَلَذَخَلَتْ في الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وبَرِئَ مِنْهَا (٥٠). [الزهري: ١٦٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٤٠٨، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٩٠٤٠٩، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٤١٥٣، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٤١١، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/١٤١٦).

زاد الزهري: قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٤١٣، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٤١٥٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤١٥).

<sup>●</sup> قال محمد: انقضاء العدة عندنا الطهارة من الدم من الحيضة الثالثة إذا اغتسلت منها.

أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أن رجلاً طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة، ثم تركها حتى انقطع دمها من الحيضة الثالثة، ودخلت مُغْتَسَلها، وأدنت ماءها، فأتاها فقال لها: قد راجعتك، =

- قال مَالِكٌ: وهذا الأَمْرُ عِنْدَنَا.
- [١٢٦٤] ٥٩ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ الفُضَيْلِ بِنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى المَهْرِيِّ أَنَّ القَاسِمَ بِنَ مُحَمَّدٍ، وسَالِمَ بِنَ عَبْدِ اللهِ كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا طُلِّقَتِ المَرْأَةُ، فَدَخَلَتْ في الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وحَلَّتْ (١). [الزهري: ١٦٦١].
- [١٢٦٥] ٦٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وابنِ شِهَابٍ، وسُلَيْمَانَ بنِ يَسَارِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ المُخْتَلِعَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ (٢٦).
- [١٢٦٦] ٦١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يَقُولُ: عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ الأَقْرَاءُ وإنْ تَبَاعَدَتْ. [الزهرى: ١٦٦٣].
- [۱۲٦٧] ٦٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتُهُ الطَّلَاقَ، فَقَالَ لَها: إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي. فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتُهُ، فَقَالَ لَها: إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتُهُ، فَطَلَّقَهَا. [الزهري: ١٦٦٤].

قال مَالِكٌ: وهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في ذَلِكَ.

### ٢٢ \_ باب مَا جَاءَ في عِدَّةِ المَرْأَةِ في بَيْتِهَا إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ

[١٢٦٨] ٦٣ \_ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بنِ يَسْعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بنِ يَسْارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ: أَنَّ يَحْيَى بنَ سَعِيدِ بنِ العَاصِ طَلَّقَ ابنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَكَمِ النَّقَامِ النَّقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الحَكَم، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ إلى مَرْوَانَ بنِ

فسألت عمر بن الخطاب عن ذلك وعنده عبد الله بن مسعود، فقال عمر: قل فيها برأيك، فقال: أراه
 يا أمير المؤمنين أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، فقال عمر رها وأنا أرى ذلك، ثم
 قال عمر لعبد الله بن مسعود: كُنَيْفٌ ملئ علماً.

<sup>-</sup> أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: قال علي بن أبي طالب عليه: هو أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة.

<sup>-</sup> أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الخياط المديني، عن الشعبي، عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله على كلهم قالوا: الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة، قال عيسى: وسمعت سعيد بن المسيب يقول: الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٧/ ١٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٤/ ١١٩).

الحَكَمِ، وهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ المَدِينَةِ، فَقَالَت له: اتَّقِ اللهَ وارْدُدِ المَرْأَةَ إلى بَيْتِهَا. فَقَالَ مَرْوَانُ في حَدِيثِ القَاسِمِ: أَوْمَا بَلَغَكِ في حَدِيثِ القَاسِمِ: أَوْمَا بَلَغَكِ في حَدِيثِ القَاسِمِ: أَوْمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ١٦٦٧، الشيبني: ٥٩٠].

اله ۱۲۲۹] **٦٤ ـ** وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ<sup>(٢)</sup> بنِ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، فَطَلَّقَهَا البَتَّةَ، فَانْتَقَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، فَطَلَّقَهَا البَتَّة، فَانْتَقَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٦٦٨، الشيباني: ٥٩١].

[۱۲۷۰] مه ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ في مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، وكان طَرِيقَهُ إلى المَسْجِدِ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الأُخْرَى مِنْ أدنى البَيُوتِ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتُأْذِنَ عَلَيْهَا، حَتَّى رَاجَعَهَا (٤٠). [الزهري: ١٦٦٩، النيباني: ٥٩٤].

٦٦ [ ١٢٧١] ٢٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، وهِيَ في بَيْتٍ بِكِرَاءٍ، عَلَى مَنِ الكِرَاءُ؟ فَقَالَ سَعِيدُ: عَلَى زَوْجِهَا.
 قال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟ قال: فَعَلَيْهَا. قال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟ قال: فَعَلَى الأَمِيرِ<sup>(٥)</sup>. [الزهري: ١٦٧٠، الشيباني: ٩٥].

قوله (إن كان بك الشر . . .): أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر (فحسبك) أي يكفيك في جواز انتقال عمرة (ما بين هذين) عمرة ويحيى بن سعيد (من الشر) المجوز للانتقال. «شرح الزرقاني» (٣/ ٢٦٦).

- قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلقها منه زوجها طلاقاً بائناً أو غيره، أو مات عنها فيه، حتى تنقضي عدتها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
- (٢) في الأصل: بنت سعد بن زيد، وهو خطأ والصواب بنت سعيد بن زيد بن عمرو، وسعيد بن زيد بن عمرو صحابي. راجع الإصابة.
- (٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٤٣٧، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٤٢٣٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤٣١).
  - (٤) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٤٩٦٣، والبيهقي في «الكبري»: (٧/ ٣٧٢).
- قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلقها فيه زوجها إن كان الطلاق
   بائناً، أو غير بائن، أو مات عنها فيه، حتى تنقضي عدتها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
  - (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (١٣٧/٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٥٣٢١، ٥٣٢٢.

### ٢٣ \_ باب مَا جَاءَ في نَفَقَةِ المُطَلَّقَةِ

المعروبي المحمور المعروبي المحمور المورد الله المعروبي المحمور المحمو

[١٢٧٣] ٦٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ في المَبْتُوتَةُ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ، وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. [الزهري: ١٦٦٦]. قَالَ مَالِكُ: وهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.

# ٢٤ ـ باب مَا جَاءَ في عِدَّةِ الأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا

[١٢٧٤] 79 ـ قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في طَلَاقِ العَبْدِ الأَمَةَ، إِذَا طَلَّقَهَا وهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ بَعْدُ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ، لَا يُغَيِّرُ عِدَّتَهَا عِتْقُهَا، كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لَا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا. [الزهري: ١٦٧١].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: مالك عن يحيى بن عبد الله بن يزيد، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه والله أعلم، لأنه ليس في شيوخ الإمام مالك يحيى بن عبد الله بن يزيد، وإنما عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ممن روى عنه الإمام مالك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۲۷۳۲۷، ومسلم: ۳٦۹۷.

وقوله (لا يضع عصاه عن عاتقه): أي أنه كثير الأسفار، أو كثير الضرب للنساء. شرح الزرقاني» (٢٦٩/٣). قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٩/ ١٣٦): أما قول يحيى في هذا الحديث: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خير وأبا جهم بن هشام خير وأبا جهم بن هشام غير يحيى، وإنما في «الموطأ» عند جماعة الرواة غير يحيى أن معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم خطباني، هكذا أبو جهم غير منسوب. . . وليس في الصحابة أحد يقال له: أبو جهم بن هشام.

- قال مَالِكٌ: ومِثْلُ ذَلِكَ الحَدُّ يَقَعُ عَلَى العَبْدِ، ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الحَدُّ، فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ عَبْدِ. [الزهري: ١٦٧٢].
- قال مَالِكٌ: والحُرُّ يُطلِّقُ الأَمَةَ ثَلَاثاً، وتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ، والعَبْدُ يُطلِّقُ الحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وتَعْتَدُ حَيْضَتَيْنِ، والعَبْدُ يُطلِّقُ الحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وتَعْتَدُ ثَلَاثَ قُرُوءٍ. [الزهري: ١٦٧٣].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتُهُ الأَمَةُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا فَيَعْتِقُهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ
   حَيْضَتَيْنِ، مَا لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا، قَبْلَ عِتَاقِهَا، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَّا الاَسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ. [الزهري: ١٦٧٤].

# ٧٥ \_ جَامِع عِدَّةِ الطَّلَاقِ

٧٠ [١٢٧٥ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، وعَنْ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قُسَيْطٍ اللهِ بنِ قُسَيْطٍ اللهِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ، اللَّيْشِيِّ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ، فَإنْ بَانَ بِهَا فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا خَصَاضَتْ حَيْثَ أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا، فَإنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ، وإلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتُ (١٠). [الزهري: ١٦٧٥، الشياني: ٦١٠].

[١٢٧٦] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ، والعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ (٢). [الزهري: ١٦٧٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱٤١٦، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٤/ ١٦٧)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤١٩).

وقوله (رفعتها حيضتها): أي لم تأتها. الشرح الزرقاني» (٣/ ٣٧٣).

<sup>•</sup> قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أن علقمة بن قيس طلق امرأته طلاقاً يملك الرجعة، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها عنها ثمانية عشر شهراً، ثم ماتت، فسأل علقمة عبد الله بن مسعود عن ذلك، فقال: هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها فكُله.

\_ أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الخياط، عن الشعبي أن علقمة بن قيس سأل ابن عمر عن ذلك، فأمره بأكل ميراثها.

<sup>-</sup> قال محمد: فهذا أكثر من تسعة أشهر وثلاثة أشهر بعدها، فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، لأن العدة في كتاب الله عز وجل على أربعة أوجه لا خامس لها: للحامل حتى تضع، والتي لم تبلغ الحيضة ثلاثة أشهر، والتي تحيض ثلاث حيض، فهذا الذي ذكرتم ليس بعدة الحائض ولا غيرها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (١٠٢/٤)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٧٠). وأخرج مثله =

[١٢٧٧] ٧١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: عِدَّةُ المُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ (١) . [الزهري: ١٦٧٦، الشيباني: ٦٦٣].

- قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدُنَا في المُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُو، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُو، فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ أَشْهُو قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَدَّتْ بِنَلاثَةِ أَشْهُو الثَّلاثَةِ أَشْهُو الثَّلاثَةِ أَشْهُو الثَّلاثَةِ أَشْهُو الثَّلاثَةِ أَشْهُو الثَّلاثَةِ أَشْهُو التَّلاثَةِ الْحَيْضَ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُو التَّلاثَةِ المَعْتَلَتِ الحَيْضَ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُو، فَإِنْ حَاضَتِ التَّالِثَةَ كَانَتْ قَدِ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُو قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَذَّتْ بَثَلاثَةِ أَشْهُو، فَإِنْ حَاضَتِ التَّالِثَةَ كَانَتْ قَدِ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُو، فَإِنْ كَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ ثَلَاثَةً أَشْهُو، ثُمَّ حَلَّتْ، ولِزَوْجِهَا اسْتَكْمَلَتْ عَلَاقَهَا وَيُولِكَ الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَ طَلَاقَهَا. [الزهري: ١٦٧٨].
- قال مَالِكُ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ولَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا، عُمَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا: أَنَّهَا لَا تَبنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا، وأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً، وقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ وأَخْطَأ، إِنْ كَان ارْتَجَعَهَا وَلَا حَاجَةً لَهُ بِهَا. [الزهري: ١٦٧٩].
- قال مَالِكٌ: والأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وزَوْجُهَا كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَهُو أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ في عِدَّتِهَا، فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلَاقً، وإنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الإسْلَامُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ. [الزهري: ١٦٨٠].

### ٢٦ \_ باب مَا جَاءَ في الحَكَمَيْن

[١٢٧٨] ٧٧ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبِ قال: في الحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ
قال اللهُ تبارك وتَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُم شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَآ إِصْلَكَا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٥] إِنَّ إلَيْهِمَا الفُرْقَة والاجْتِمَاعَ. [الزهري: ١٦٨١].

عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٢٩٤٥ من قول عطاء، و١٢٩٤٦ من قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت،
 و١٢٩٥٠ من قول ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٤/ ١٤٢)، والدارمي في «سننه»: (١/ ٢٤٢).

<sup>•</sup> قال محمد: المعروف عندنا أن عدتها على أقرائها التي كانت تجلس فيما مضى، وكذلك قال إبراهيم النخعي وغيره من الفقهاء، وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، ألا ترى أنها تترك الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس، لأنها فيهن حائض؟ فكذلك تعتد بهن، فإذا مضت ثلاثة قروء منهن، بانت إن كان ذلك أقل من سنة أو أكثر.

■ قال: وذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ والْمُرَأْتِهِ فِي الْفُرْقَةِ والاجْتِمَاعِ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ١٦٨٢].

### ٢٧ ـ باب يَمِينِ الرَّجُلِ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَنْكِحُ

٧٣ [ ١٢٧٩ ] ٧٣ - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ، وعَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ، وعَبْدَ اللهِ بِنَ مُحَمَّدٍ، وابِنَ شِهَابٍ، وعَبْدَ اللهِ بِنَ مُحَمَّدٍ، وابِنَ شِهَابٍ، وعَبْدَ اللهِ بِنَ مُحَمَّدٍ، وابِنَ شِهَابٍ، وسُلَيْمَانَ بِنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ امرأته قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ وسُلَيْمَانَ بِنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ امرأته قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ أَثِمَ، إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا (٢). [الزهري: ١٦٨٣].

١٢٨٠] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ كان يَقُولُ فِيمَنْ قال: كُلُّ امْرَأَةً وَكَانِ يَقُولُ فِيمَنْ قال: كُلُّ امْرَأَةً وَعَيْنِهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ: وهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. [الزهري: ١٦٨٤].

■ قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلَاقُ، وكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، ومَالُهُ صَدَقَةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وكَذَا، فَحَنِثَ، قال: أَمَّا نِسَاؤُهُ فَطَلَاقٌ كَمَا قَالَ، وأَمَّا قَوْلُهُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْ كَمْ اللَّهُ عَلَى طَالِقٌ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ قَبِيلَةً، أَوْ أَرْضاً، أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ قَبِيلَةً، أَوْ أَرْضاً، أَوْ نَحْوَ هَذَا، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، ولْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ، وأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهِ.

### ٢٨ ـ باب أَجَل الَّذِي لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ

'٧٤ [ ١٢٨ عن مَالِكِ، عَنِ مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً، فَإِنْ مَسَّهَا، وإلَّا فُرِّقَ بَنْهُمَا "". [الزهري: ١٦٨٥، الشيباني: ٥٣٧].

<sup>(</sup>١) قوله (يجوز): أي ينفذ. «شرح الزرقاني» (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) قوله (أثم): أي حنث. «شرح الزرقاني» (٣/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، إن مضت سنة ولم يمسها، خيرت، فإن اختارت فهي زوجته، ولا خيار لها بعد ذلك أبداً، وإن اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة، وإن قال: إني قد مسستها في إن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه، وإن كانت بكراً نظر إليها النساء، فإن قلن: هي بكر، خيرت بعدما تحلف بالله ما مسها، وإن قلن: هي ثيب، فالقول قوله مع يمينه لقد مسستها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

[۱۲۸۲] ۷۰ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ: مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الأَجَلُ، أَمِنْ يَوْمِ يَبنِي بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْم تُرَافِعُهُ إلى السُّلْطَانِ. [الزهري: ١٦٨٦].

■ قال مَالِكُ : فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، ولَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. [الزهري: ١٦٨٧].

# ٢٩ \_ باب جَامِع الطَّلَاقِ

[۱۲۸۳] ۷٦ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قال: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ، وعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِي: «أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً، وفَارِقْ سَائِرَهُنَّ»(١). [الزهري: ١٦٩٣، الشياني: ٥٢٩].

[١٢٨٤] ٧٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ، وحُمَيْدَ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُنْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ، وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ، عَبْدِ اللهِ بنِ عُنْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ، وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا كُلُّهُمْ يَقُولُ: شَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وتَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِيقَهَا. يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ، عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.

قَالَ مَالِكٌ : وعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا (٢). [الزهري: ١٦٩٤، الشيباني: ٥٦٥].

 <sup>(</sup>١) الحديث مرسل: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٢٦٢١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»:
 ٤٨٥٥، والدارقطني في «سننه»: (٣/ ٢٧٠)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ١٨٢).

ووصله الشافعي في «مسنده»: ١٣١٥، وابن حبان في «صحيحه»: ٤١٥٧، والبيهقي في «الكبرى»: (١٨٢) من طريق سالم عن أبيه. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٢/٤٥): هكذا رواه جماعة رواة «الموطأ»، وأكثر رواة ابن شهاب.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، يختار منهن أربعاً أيتهن شاء، ويفارق ما بقي، وأما أبو حنيفة فقال: نكاح الأربعة الأول جائز، ونكاح من بقي منهن باطل، وهو قول إبراهيم النخعي.

\_ أخبرنا مالك: حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد سأل القاسم وعروة وكانت عنده أربع نسوة، فأراد أن يبت واحدة ويتزوج أخرى، فقالا: نعم، فارق امرأتك ثلاثاً وتزوج، فقال القاسم: في مجالس مختلفة.

\_ قال محمد: لا يعجبنا أن يتزوج خامسة وإن بت طلاق إحداهن حتى تنقضي عدتها، لا يعجبنا أن يكون ماؤه في رحم خمس نسوة حرائر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

 <sup>(</sup>٢) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، فأما أبو حنيفة فقال: إذا عادت إلى الأول بعدما دخل بها الآخر، عادت على طلاق. جديد ثلاث تطليقات مستقبلات. وفي أصل ابن الصواف وهو قول ابن عباس وابن عمر .

[۱۲۸٥] ۷۸ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن ثَابِتِ بنِ الأَحْنَفِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ ولَدِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ زَيْدِ بنِ الخَطَابِ] (أَيْدِ بنِ الخَطَابِ) [قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب] فَجَنْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ، وإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ، وعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا، فَقَالَ: طَلِّقْهَا، وإلَّا والَّذِي يُحْلَفُ بِهِ فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وكَذَا. قال: قَقُلْتُ: هِي الطَّلَاقُ أَلْفاً. قال: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَدْرِكْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةً، قال: فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، فَتَعَيَّظُ عَبْدُ اللهِ وقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ، وإنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ، فَارْجِعْ إلى أَهْلِكَ. قال: فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ الزَّيْرِ وهُوَ يَوْمَئِذِ بِمَكَةً أَمِيرً عَلَيْكَ. قال: فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ الزَّيْرِ وهُوَ يَوْمَئِذِ بِمَكَةً أَمِيرً عَلَيْكَ. قال: فَلَمْ تُحُرُمْ عَلَيْكَ، وبِالَّذِي قال لِي عَبْدُ اللهِ بنَ الزَّيْرِ عَمْرَهُ قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بنَ الزَّيْرِ فَلَ اللهِ بنَ اللهِ بنَ اللهِ بنَ اللهِ بنَ اللهِ بنَ اللهِ بنَ عَمْرَ اللهِ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْرَ الْمَدِينَةِ مَ يَالُهُ مَنْ اللهِ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْرَ الْمُدِينَةِ مَا اللهِ بنَ عُمْرَ، ثُمَّ دَعُوثُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْرَ الْمَرَاقِي وَيَئِي بِعِلْمِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْرَ الْمَدِينَةَ، فَجَاءَتِي (٢). وَالزَمِنِ وَلَيْمَتِي فَجَاءَتِي (٢). والزَمْدِي فَجَاءَتِي فَجَاءَتِي (٢). والزَمْدِي وَالْمَدِينَةَ، فَجَهَزَتْ صَفِيَّةُ اللهِ بنَ عُمْرَ الْمُدِينَةَ ، فَجَهَزَتْ صَفِيَّةُ اللهِ بنَ عُمْرَ الْمُدِينَةَ مَوْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمْرَ الْمُدِينَةَ مَوْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمْرَ الْمُدِينَةَ ، فَجَاءَتِي وَلَيْتَ اللهِ بنَ عُمْرَ الْمُدِينَةَ ، فَجَاءَتِي وَلَيْ اللهُ بنَ عُمْرَ الْمُدِينَةَ ، فَجَاءَتِي وَالَى اللهُ بنِ عُمْرَ ، ثُمَّ مَوْتُ عَبْدَ اللهِ بنِ عُمْرَ الْمُؤْمِلُ وَالْمَالَةُ اللهِ بنَ عُمْرَ الْمُؤَلِقُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٧٩ [١٢٨٦] ٧٠ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارِ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قَرَأً:
 ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُ إِذَا طَلَقَتُدُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَ لِمِدَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق: ١]. قال مَالِكُ: يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقُ فِي كُلِّ طُهْرِ مَرَّةً (الزمري: ١٦٩٦، الشيباني: ٥٥٧).

المراقة، ثم الرتجعها قبل أن تنقضي عِدَّتها، كان ذلك له وإن طلَّقها الف مَرَّة، فعمَد المراقة ، ثم الرتجعها قبل أن تنقضي عِدَّتها، كان ذلك له وإن طلَّقها الف مَرَّة، فعمَد رَجُلٌ إلى المُرَاتِهِ فَطلَّقها ، حَتَّى إذَا شَارَفَتِ الْقِضاءَ عِدَّتِها رَاجَعَها، ثُمَّ طلَّقها، ثُمَّ قال:
لا والله لا آويك إلى ، ولا تَحِلِّنَ أَبَداً. فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِسْسَاكُ الله عَبَارَكَ وتَعَالَى:

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين من «الاستذكار» (٦/ ٢٠١)، و«شرح الزرقاني» (٣/ ٢٧٩)، وهو ما يقتضيه سياق الحديث، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في (الكبرى): (۳۰۸/۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٢٣).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٥/ ٧٠): وهذا التفسير لم يروه أحد عن مالك في «الموطأ» غير يحيى. والله أعلم.

<sup>●</sup> قال محمد: طلاق السنة أن يطلقها لقُبُل عدتها طاهراً من غير جماع، حين تطهر من حيضها قبل أن يجامعها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

بَعْرُونٍ أَوْ تَسْرِيخُ بِإِحْسَنْ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيداً مِنْ يَوْمِئِذٍ، مَنْ كان طَلَّقَ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُطَلِّقُ (١). [الزهري: ١٦٩٧].

[١٢٨٨] ٨٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن ثَوْرِ بنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ أَنَّ الرَّجُلَ كان يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، ولَا حَاجَةً لَهُ بِهَا، ولَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا، كَيْمَا يُطَوِّلُ عَلَيْهَا بِلَلِكَ العِدَّة لَيْضَارَّهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ وَلَا يُمْكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ لَيُضَارَّهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ وَلَا يُمْرِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ لَنُسَمِّ ﴾ [البقرة: ٢٣١] يَعِظُهُمُ اللهُ بذَلِكَ. [الزهري: ١٦٩٩].

[١٢٨٩] ٨٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ، وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ، سُئِلًا عن طَلَاقِ السَّكْرَانِ، فَقَالًا: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ، وإنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ (٢).

قَالَ مَالِكُ: وذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. [الزهري: ١٦٧٠].

[١٢٩٠] \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ كان يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ مَالِكٌ: وعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنَا. [الزهري: ١٧٠١].

### ٣٠ \_ باب عِدَّةِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً

المعالم عن أبي سَلَمَة بن عن مَالِكِ، عن عَبْدِ رَبِّهِ بنِ سَعِيدِ بنِ قَيْس، عن أبي سَلَمَة بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قال: سُيْلَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ وأَبُو هُرَيْرَة عَنِ المَرْأَةِ الحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الأَجَلَيْنِ. وقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: إِذَا ولَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ. فَذَخَلَ أَبُو سَلَمَة بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْهُ، فَسَأَلَهَا عن ذَلِكَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَة وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَة وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَة وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ، وَكَانَ أُمُّ سَلَمَة وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وفَاةٍ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا شَابٌ، والآخَرُ كَهُلِّ، فَحَطَّتْ إلى الشَّابِ، فَقَالَ الشَّيْخُ: لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ. وكان أَهْلُهَا غَيَبًا، ورَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَنَى فَقَالَ: «قَدْ خَلَتْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِعْتِ» (٣٠). [الزهري: ١٧٠١].

[١٢٩٢] ٨٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَوْأَةِ يُتَوَقَّى عَنْهَا

<sup>(</sup>١) الحديث مرسل. أخرجه الترمذي: ١١٩٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٦٧١٥.

زَوْجُهَا وهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: إِذَا وضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ. فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ كان عِنْدَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: لَوْ وضَعَتْ وزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ لَحَلَّتْ (١). [الزهري: ١٧٠٥، الشيباني: ٧٦ه مالك عن الزهري عن ابن عمر].

١٢٩٣] ٨٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عَنِ المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِعْتِ» (٢). [الزهري: ١٧٠٤].

١٢٩٤] ٨٦ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبْسٍ، وأَبَا سَلَمَةَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفِ اخْتَلَفَا في المَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وضَعَتْ مَا في بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ. وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الأَجَلَيْنِ. فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةً، فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابنِ أَخِي. يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعثُوا كُرَيْباً مَوْلَى عَبْسٍ الأَجَلَيْنِ. فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا عَن ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ إلى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَشِيُّ يَسْأَلُهَا عن ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: ولَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْقِ فَقَالَ: "قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِعْتِ» (٣). [الزهر]: ١٧٠٣].

قَالَ مَالِكٌ: وهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ عِنْدَنَا ببلدنا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱٤٢٤، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ۱۱۷۱۸، والبيهقي في «الكبرى»: (۷/ ٤٣٠).

٥ قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، والَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْم بِبَلَدِنَا، في المَرْأَةِ المُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عَلِمَتْ
 المُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وهُوَ غَائِبٌ، أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمٍ يُتَوَفِّى، أَوْ مِنْ يَوْمٍ طَلَّقَهَا، وأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عَلِمَتْ
 حَتَّى مَضَى أَجَلُهَا، فَلَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا. [الزهري: ١٧٠٦].

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

أخبرنا مالك: أخبرنا نافع عن ابن عمر قال: إذا وضعت ما في بطنها حلت.

قال محمد: وبهذا نأخذ في الطلاق والموت جميعاً، تنقضي عدتها بالولادة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٨٩١٧، والبخاري: ٥٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: ٣٧٢٣. وأخرجه أحمد: ٢٦٦٧٥ بنحوه.

### ٣١ \_ باب مَقَامَ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا في بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ

[۱۲۹٦] ۸۸ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن حُمَيْدِ بنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كان يَرُدُّ المُتَوَقِّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ، يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ (٣). [الزهري: ١٧٠٨، الشيباني: ٥٨٢].

[١٢٩٧] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ السَّائِبَ بنَ خَبَّابٍ تُوفِّى، وإنَّ الْمَرَأَتَهُ جَاءَتْ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فَذَكَرَتْ لَهُ وفَاةَ زَوْجِهَا، وذَكَرَتْ لَهُ حَرْثاً لَهُمْ بِقَنَاةَ، وسَأَلَتُهُ هل يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيهِ، فَنَهَاهَا عن ذَلِكَ، فَكَانَتْ تَحْرُجُ مِنَ المَدِينَةِ

<sup>(</sup>۱) كذا رواية يحيى، وأكثر الرواة يقولون: سعد بن إسحاق، وهو الصواب والله أعلم. انظر «التمهيد» (17/٢١)، و«شرح الزرقاني» (7/7٨)، و«تهذيب الكمال» (71/٢١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۲۷۰۸۷، وأبو داود: ۲۳۰۰، والترمذي: ۱۲۰٤. وأخرجه النسائي: ۳۰۰۹ مختصراً.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٤٢٣٥، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤٣٥).
 ● قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، لا ينبغي لامرأة أن تسافر في عدتها حتى تنقضى من طلاق كانت أو موت.

سَحَراً، فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ، فَتَظُلُّ فِيهِ يَوْمَهَا، ثُمَّ تَدْخُلُ المَدِينَةَ فَتَبِيتُ في بَيْتِهَا إِذَا أَمْسَتْ (١). [الزهري: ١٧٠٩].

٨٩ [ ١٢٩٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان يَقُولُ في المَرْأَةِ البَدَوِيَّةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا. [الزهري: ١٧١٠]. قَالَ مَالِكُ: وهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.

٩٠ [ ١٢٩٩ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: لَا تَبِيتُ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: لَا تَبِيتُ المُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، ولَا المَبْتُوتَةُ إِلَّا في بَيْتِهَا (٢). [الزهري: ١٧١١، الشيباني: ٥٥٨].

### ٣٢ \_ باب عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تُوُفَى عَنْهَا سَيِّدُهَا

• ١٣٠٠] ٩١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ يَزِيدَ بنَ عَبْدِ المَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وبَيْنَ نِسَائِهِمْ، وكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ رِجَالٍ مَيْنَ نِسَائِهِمْ، وكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ رِجَالٍ هَلَوْنَ نِسَائِهِمْ، وكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ رِجَالٍ هَلَكُوا، فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُنَّ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ هَلَكُوا، فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُنَّ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً. فَقَالَ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ: سُبْحَانَ اللهِ، يَقُولُ اللهُ تَبَارِكَ وتَعَالَى في كِتَابِهِ: ﴿وَالَّذِينَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا﴾ [البقرة: ٢٤٠] مَا هُنَّ مِنَ الأَزْوَاجُ (٣). [الزهري: ١٧١٣].

٩٢ [١٣٠١ عَدَّأَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ، إذَا تَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ (٤). [الزهري: ١٧١٤، الشيباني: ٥٩٥].

في الأصل: فتبيت في بيتها إذا أمست في بيتها، وهو تكرار لا فائدة منه والله أعلم.

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٤/ ١٥٣)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤٣٥).
 ٥ قال مَالِكٌ: وذلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا في المَرْأَةِ الحُرَّةِ يُتَوَفِّى عَنْها زَوْجُهَا، فَتَعْتَدُّ أَرْبُعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً، أَنَّهَا لَا
 تَنْكح إنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرَّيبَةِ إذَا خَافَتِ الحَمْلَ. [الزهري: ١٧١٢].

قال محمد: وبهذا نأخذ، أما المتوفى عنها فإنها تخرج بالنهار في حوائجها، ولا تبيت إلا في بيتها،
 وأما المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة، فلا تخرج ليلاً ولا نهاراً ما دامت في عدتها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/١١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»: (١/ ٣٠٥)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/٧٤).

قال محمد: أخبرني الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عيينة، عن يحيى بن الجزار، عن علي بن
 أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: عدة أم الولد ثلاث حيض.

[١٣٠٢] \_ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ (١).

قَالَ: وهذا الأَمْرُ عِنْدَنَا. [الزهري: ١٧١٥].

■ قال مَالِكٌ: وإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. [الزهري: ١٧١٤].

### ٣٣ \_ باب عِدَّةِ الأَمَةِ إِذَا تُوْفي عنها سَيِّدُهَا أَوْ زَوْجُهَا

[١٣٠٣] ٩٣ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ، وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولَانِ: عِدَّةُ الأَمَةِ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وخَمْسُ لَيَالٍ. [الزهري: ١٧١٦].

[١٣٠٤] ٩٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ. [الزهري: ١٧٠٧].

■ قال مَالِكُ في العَبْدِ يُطلِّقُ الأَمَةَ طَلَاقاً، لَمْ يَبُتَّهَا فِيهِ، لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ، ثُمَّ يَمُوتُ وهِيَ في عِدَّتِها مِنْ الطلاق: إنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ المُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ وخَمْسَ لَيَالٍ. وإنَّهَا إنْ عَتَقَتْ ولَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، ثُمَّ لَمْ تَحْتَرْ فِرَاقَهُ بَعْدَ العِتْقِ، حَتَّى يَمُوتَ وهِيَ في عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهِ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الحُرَّةِ المُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَرْبَعَة يَمُوتَ وهِيَ في عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهِ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الحُرَّةِ المُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وعَشْراً، وذَلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الحُرَّةِ. [الزهري: ١٧١٨].

قَالَ مَالِكٌ: وهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.

#### ٣٤ \_ باب مَا جَاءَ في العَزْلِ

90 [۱۳۰٥] عن مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عَنِ ابنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قال: دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إلَيْهِ، فَسَأَلتُهُ عَنِ العَرْلِ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ، فَأَصَبنَا سَبْياً مِنْ سَبْيِ العَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، واشْتَدَّتْ عَلَيْنَا العُرْبَةُ،

أخبرنا مالك عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حَيْوة أن عمرو بن العاص سئل عن عدة أم الولد؟ فقال:
 لا تلبسوا علينا في ديننا، إن تك أمة فإن عدتها عدة حرة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٧/ ٤٤٧).

وأَحْبَبِنَا الفِدَاءَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، فَقُلْنَا: نَعْزِلُ ورَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْمَةٍ كَائِنَةٍ إلى يَوْمِ نَسْمَةٍ كَائِنَةٍ إلى يَوْمِ اللهِ عَلْنَاهُ عن ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، إلّا وهِي كَائِنَةً الله الزهري: ١٧٢٩].

[١٣٠٦] ٩٦ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن عَامِرِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبِي وقَّاصِ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان يَعْزِلُ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ١٧٣٤، الشيباني: ٥٤٧].

[۱۳۰۷] ۹۰ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ ( $^{(7)}$ )، عَنِ ابنِ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبُوبَ الأَنْصَارِي أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ ( $^{(3)}$ ). [الزهري: أَبِّي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ ( $^{(3)}$ ). [الزهري: ۱۷۳۰، الشياني: ۱۵۵].

[١٣٠٨] ٩٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان لَا يَعْزِلُ، وكان يَكْرَهُ العَزْلَ.

[۱۳٬۹] الم وحَدَّمَنِي عن مَالِكِ، عن ضَمْرَة بنِ سَعِيدٍ المَازِنِيِّ، عَنِ الحَجَّاجِ بنِ عَمْرِو بنِ غَزِيَّة أَنَّهُ كَان جَالِساً عِنْدَ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، فَجَاءَهُ ابنُ قَهْدٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ - فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ عِنْدِي جَوَارِيَ لِي، لَيْسَ نِسَائِي اللَّاتِي أُكِنُ بِأَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ، وَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ عِنْدِي جَوَارِيَ لِي، لَيْسَ نِسَائِي اللَّاتِي أُكِنُ بِأَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ، ولَيْسَ خَلُهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي، أَفَاعُزِلُ؟ فَقَالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ. قال ولَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي، أَفَاعُزِلُ؟ فَقَالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ. قال فَقُلْتُ: هُو فَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ، إِنَّمَا نَجْلِسُ عِنْدَكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ. قال: أَفْتِهِ، قال: فَقُلْتُ: هُو حَرْثُكُ، إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ، وإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ. قال: وكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ، فَقَالَ زَيْدٌ: صَدَقَ (٢). النبياني: ١٥٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١١٦٤٧، والبخاري: ٢٥٤٢، ومسلم: ٣٥٤٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٧/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله، والصواب ما أثبتناه، وهو عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٣/ ٥١٠)، والبيهقي في «الكبرى»: (٢٣٠).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: عن الحجاج، عن عمرو بن غَزِيَّة، والصواب ما أثبتناه، وسياق الحديث يدل عليه. وانظر «الاستذكار»: (٢/ ٢٢٥)، «الإصابة» (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٢٥٥٥، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٢٣٠).

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا نرى بالعزل بأساً عن الأمة، وأما الحرة فلا ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذن، وإن كانت الأمة زوجة الرجل، فلا ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذن مولاها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

[۱۳۱۰] ۱۰۰ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن حُمَيْدِ بنِ قَيْسِ المَكِّيِّ، عن رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: ذَفِيفٌ أَنَّهُ قال: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَنِ العَرْْلِ، فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ: أَخْبِرِيهِمْ. فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ. فَقَالَ: هُوَ ذَلِكَ، أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ. يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ. [الزهري: ١٧٣٢].

قال مَالِكٌ: لَا يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ المَرْأَةِ الحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا، ولَا بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ عن أَمَتِهِ بِغَيْرِ
 إذْنِهَا، قال مالك: مَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ، فَلَا يَعْزِلُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ. [الزهري: ١٧٣٣].

#### ٣٥ ـ باب مَا جَاءَ في الإحْدَادِ

[۱۳۱۱] ۱۰۱ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَرْمٍ، عن حُمَيْدِ بنِ نَافِعٍ، عن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ هَذِهِ الأَحَادِينَ النَّلَاثَةَ:
قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوفي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ، فِيهِ صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ منه جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَحَتْ بَعْارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: واللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَبَالٍ، إلَّا يَعْلَى زَوْجِها، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً»(١).

[۱۳۱۲] ۱۰۲ ـ قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، حِينَ تُوْفِي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ وَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: واللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ من حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بِطِيبٍ وَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: واللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ من حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعِيبُ مَنْ اللهِ يَعِيبُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، وَيَعْمَ لَيْسٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، وَعَشْراً اللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، وَعَشْراً اللهِ وَعَشْراً اللهُ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً اللهِ اللهِ اللهِ واليَوْمِ الآخِرِ اللهِ اللهِ

[١٣١٣] ١٠٣ ـ قَالَتُ زَيْنَبُ: وسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْهَا وَقُدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، وَقَدَ كُلُهُمَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ: «لَا». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا»، ثُمَّ قَال: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْراً، وقَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ في الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٥٣٣٤، ومسلم: ٣٧٢٥. وأخرجه أحمد: ٢٦٧٦٥ مختصراً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٥٣٣٥، ومسلم: ٣٧٢٦. وأخرجه أحمد: ٢٦٧٥٤ مختصراً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٦٥٠١، والبخاري: ٥٣٣٦، ومسلم: ٣٧٢٧.

قَالَ حُمَيْدُ بِنُ نَافِعِ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشاً، ولَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، ولَمْ تَمَسَّ طِيباً ولَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشاً، ولَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، ولَمْ تَمَسَّ طِيباً ولَا شَيْئًا، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ، حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ، فَتَفْتَضُّ فِيه، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَحْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ (١).

قَالَ مَالِكٌ: والحِفْشُ: البَيْتُ الرَّدِيءُ. وتَفْتَضُّ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا، كَالنُّشْرَةِ.

١٣١٤] ١٠٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ، عن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عن عَائِشَةَ وحَفْصَةَ وَخَفْصَةَ زَوْجَي النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُوجَى النَّبِيِّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ» (٢). [الزهري: ١٧٢٠، الشيباني: ٥٨٩].

١٣١٥] ١٠٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لامْرَأَةٍ حَادٌ عَلَى زَوْجِهَا، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا: اكْتَجِلِي بِكُحْلِ الجِلَاءِ بِاللَّيْلِ، وامْسَجِيهِ بِكُحْلِ الجِلَاءِ بِاللَّيْلِ، وامْسَجِيهِ بِالنَّهَارِ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٧٢١].

١٣١٦] ١٠٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنْهُ بَلَغَهُ عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، وسُلَيْمَانَ بنِ يَسَارِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ في المَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ بها، أَوْ شَكْوِ يَقُولَانِ فِي المَرْأَةِ يُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ بها، أَوْ شَكْوِ أَصَابَهَا، إِنَّهَا تَكْتَحِلُ وتَتَدَاوَى، بِدَوَاءٍ أَوْ كُحْلٍ، وإنْ كان فِيهِ طِيبٌ. [الزهري: ١٧٢٢].

■ قال مَالِكُ : وإذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ ، فَإنَّ دِينَ اللهِ يُسْرٌ . [الزهري: ١٧٢٣].

١٣١٧] ١٠٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، وهِيَ حَادُّ عَلَى خَوْدِهَا عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَصَانِ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَصَانِ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ١٧٢٤، الشيباني: ٨٨٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٥٣٣٧، ومسلم: ٣٧٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٦٤٥٤، ومسلم: ٣٧٣٥ وكلاهما قالا عن حفصة أو عائشة بالشك، ورواية أحمد من طريق مالك. راجع اختلاف أقوال الرواة في «التمهيد»: (١٦/ ٤١ وما بعد).

<sup>○</sup> زاد الزهري هنا: (أربعة أشهر وعشراً).

قال محمد: وبهذا نأخذ، ينبغي للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها، ولا تتطيب، ولا تدهن لزينة، ولا تكتحل لزينة حتى تنقضي عدتها، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٢١٢٥.

- قال مَالِكٌ: تَدَّهِنُ المُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ والشَّبْرَقِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيتٌ (١). [الزهري: ١٧٢٦].
- قال مَالِكٌ: ولَا تَلْبَسُ المَوْأَةُ الحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنَ الحَلْي، خَاتَماً ولَا خَلْخَالاً ولَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الحَلْي، ولَا تَلْبَسُ شَيْئًا مِنَ العَصْبِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَصْباً غَلِيظًا، ولَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ، إلَّا بِالسَّوَادِ، ولَا تَمْتَشِطُ إلَّا بِالسِّدْرِ ومَا أَشْبَهَهُ، مِمَّا لَا يَخْتَمِرُ في رَأْسِهَا. [الزهري: ١٧٢٧].
- [١٣١٨] ١٠٨ ـ وحَدَّثِنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وهِيَ حَادٌ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ؟». فَقَالَتْ: إنَّمَا أَبِي سَلَمَةَ؟». فَقَالَتْ: إنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ اللهِ. قال: «اجْعَلِيهِ في اللَّيْلِ، وامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ»(٢). [الزهري: ١٧٢٥].
- قال مَالِكٌ: الإحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ المَحِيضَ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ المَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ المَوْأَةُ البَالِغَةُ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا. [الزهري: ١٧٢٨].
  - قال مَالِكٌ: تُحِدُّ الأَمَةُ إِذَا تُوفِّى زَوْجُهَا شَهْرَيْنِ وخَمْسَ لَيَالٍ، مِثْلَ عِدَّتِهَا.
- قال مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى أُمِّ الوَلَدِ إحْدَادٌ، إذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، ولَا عَلَى أَمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا ولَا عَلَى أَمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا إحْدَادٌ، وإنَّمَا الإحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ.
- [١٣١٩] ١٠٩ ـ وحَدَّنَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ: تَجْمَعُ الحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ والزَّيْتِ.

#### \$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي أن تكتحل بكحل الزينة، ولا تدهن، ولا تتطيب، فأما الذرور ونحوه فلا بأس به، لأن هذا ليس لزينة، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>۱) قوله (الشبرق): دهن السمسم. «شرح الزرقاني» (۳۰۳/۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤٢٠). وأخرجه أبو داود: ٢٣٠٥، والنسائي: ٣٥٦٧ من حديث أم حكيم بنت أسيد عن أمها.

وقوله (حبرا): هو الدواء المر. «شرح الزرقاني» (٣٠٤/٣).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣٦٢/٢٤) هذا الحديث معروف عن أم سلمة من حديث بكير بن الأشج، وهو حديث طويل اختصره مالك وأرسله.

# ٣٠ - كتاب الرضاع

#### ١ \_ باب رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ

الَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ كَانَ عِنْدَهَا، وأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلِ يَسْتَأْذِنُ في يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلِّ يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلِّ يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: لِعَمِّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ يَعْفَى وَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَى الرَّضَاعَةِ وَمَنَ الرَّضَاعَةِ وَمَنَ الرَّضَاعَةِ وَمَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ يَعْمُ مَا تُحَرِّمُ الولادَةُ» (١٠ . [الزهري: ١٧٥٩، الشياني: ١٦٥٠].

١٣٢١] ٢ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ قَالَتْ: فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَسَأَلتُهُ عن ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَعَمُّكِ، فَأَذَنِي لَهُ». قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، لِيَلِحْ عَلَيْكِ».

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الحِجَابُ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ(٢). [الزهري: ١٧٣٦].

١٣٢٢] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزَّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ أَنْزِلَ الحِجَابُ، قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَخُبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ (٣). [الزهري: ١٧٣٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٥٤٥٣، والبخاري: ٢٦٤٦، ومسلم: ٣٥٦٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٥٦٢، والبخاري: ٥٢٣٩، ومسلم: ٣٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٥٤٤٣، والبخاري: ٥١٠٣، ومسلم: ٣٥٧١.

[١٣٢٣] ٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن ثَوْرِ بنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كان يَقُولُ: مَا كان في الحَوْلَيْنِ، وإنْ كان مَصَّةً واحِدَةً، فَهُو يُحَرِّمُ (١). [الزهري: ١٧٣٨، الشيباني: ١٢١].

[١٣٢٤] ٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عن رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَاماً، وأَرْضَعَتِ الأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِيلَ لَهُ: هل يَتَزَوَّجُ الغُلَامُ الجَارِيَة؟ فَقَالَ: لَا، اللِّقَاحُ واحِدٌ (٢). [الزهري: ١٧٣٩، الشبباني: ٦١٨].

[١٣٢٥] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: لَا رَضَاعَةَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ في الصِّغَرِ، ولَا رَضَاعَةَ لِكُبِيرِ<sup>(٣)</sup> .[الزهري: ١٧٤١، الشيباني: ٦١٤].

[١٣٢٦] ٧ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع أَنَّ سَالِمَ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِهِ وهو يَرْضَعُ (٤) إلى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ. قال سَالِمٌ: فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُوم ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرْضَتْ، ولَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلَاثِ مرات، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُوم لم تُرضعني عَشْرَ رَضَعَاتٍ (٥). [الزهري: ١٧٤٠، الشيباني: ٢٢٢].

[١٣٢٧] ٨ ـ وَحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ حَفْصَةً أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَرْضِعُهُ أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعْدٍ إلى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلُ عَلَيْهَا، وهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا (٦). عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلُ عَلَيْهَا، وهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا (٦). [الزهري: ١٧٤٢، الشيباني: ٦٦٣].

[١٣٢٨] ٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ، كان يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتهُ أَخْوَاتُهَا، وبَنَاتُ أَخِيهَا، ولَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أرضعتْه نِسَاءُ إِخْوَتِهَا. [الزهري: ١٧٤٣، الشيباني: ٦١٧].

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٦/ ٢٤٧)، لم يسمع ثور من ابن عباس، بينهما عكرمة، والحديث محفوظ لعكرمة وغيره عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي: ۱۱٤٩.وقوله (اللقاح) اسم ماء الفحل. «شرح الزرقاني» (۳/ ۳۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٣٩٠٥، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وهي ترضع، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في التمهيد والاستذكار وشرح الزرقاني.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٠٧٨، والبيهقي في «الكبري»: (٧/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٠٧٩، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤٥٧).

[١٣٢٩] ١٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن إِبْرَاهِيمَ بنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: كُلُّ مَا كَانَ في الحَوْلَيْنِ، وإنْ كَانَتْ قَطْرَةً واحِدَةً فَهي تُحَرِّمُ، ومَا كَانَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ، فَإَلَّهُ مَا كَانَ في الحَوْلَيْنِ، فَإَكُلُهُ. قال إِبْرَاهِيمُ بنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ الحَوْلَيْنِ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ. قال إِبْرَاهِيمُ بنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ. [الزهري: ١٧٤٥ و١٧٤٥، الشياني: ٦١٩، ٢١٩].

[۱۳۳۰] ۱۱ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: لا رَضَاعَةَ إلَّا مَا كان في المَهْدِ، وإلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ والدَّمَ (۱). [الزهري: ١٧٤٦، الشياني: ١٧٤٦]،

[١٣٣١] - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كان يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ، والرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ. [الزهري: ١٧٤٧].

قال يَحْيَى شَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وكَثِيرُهَا، إذَا كان في الحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ،
 قال: أَمَّا مَا كان بَعْدَ الحَوْلَيْنِ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ وكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً، وإنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. [الزهري: ١٧٤٨].

### ٢ \_ باب مَا جَاءَ في الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الكِبَرِ

[۱۳۳۲] ۱۲ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُثِلَ عن رَضَاعَةِ الكَبِيرِ، فَقَالَ: أُخْبَرَنِي عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ آبَا حُذَيْفَةَ بنَ عُثْبَةَ بنِ رَبِيعَةَ، وكان مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وكان قَدْ شَهِدَ بَدْراً، وكان تَبَثَّى سَالِماً، الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدَ بنَ حَارِثَةَ، وأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِماً، وهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابنُهُ، أَنْكَحَهُ

<sup>(</sup>۱) ● قال محمد: لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين، فما كان فيها من الرضاع، وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم كما قال عبد الله بن عباس، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وما كان بعد المحولين لم يحرم شيئاً، لأن الله عز وجل قال: ﴿وَالْوَلِانَ يُرْضِعْنَ أَوْلَكَهُنَ حَوْلَيْنِ كَمِلَيْنِ لِمِنْ أَزَادَ أَن يُرَعِ الله المحولين لم يحرم شيئاً، وكان أبو حنيفة رحمه الله الرضاعة الحولين، فيقول: يحرم ما كان في الحولين وبعدهما إلى تمام ستة أشهر، وذلك يحتاط بستة أشهر بعد الحولين، فيقول: يحرم ما كان بعد ثلاثون شهراً، ولا يحرم ما كان بعد ذلك، ونحن لا نرى أنه يحرم، ونرى أنه لا يحرم ما كان بعد الحولين، وأما لبن الفحل فإنا نواه يحرم، ونرى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالأخ من الرضاعة من الأب تحرم عليه أخته من الرضاعة من الأب، وإن كانت الأمان مختلفتين، إذا كان لبنهما من رجل واحد كما قال ابن عباس: اللقاح واحد. فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

يِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الوَلِيكِ بِنِ عُتَبَّةَ بِنِ رَبِيعَةَ، وهِيَ يَوْمَئِذِ مِنَ المُهَاجِرَاتِ الأُولِ، وهِي يومئذِ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشِ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تبارك وتَعَالَى في كِتَابِهِ في زَيْدِ بِنِ حَارِقَةَ مَا أَنْزَلَ، فَقَالَ: ﴿ آدَعُوهُمْ لِاَبَاتِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللهِّ فَإِن لَمْ تَعَلَمُواْ عَابَاءَهُمْ فَإِخْوَهُمْ لِلْبَايِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَمْ تَعَلَمُواْ عَابَاءَهُمْ فَإِخْوَهُمْ لِلْبَايِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَمْ تَعَلَمُواْ عَلَى أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمُ أَبُوهُ، رُدَّ إلى وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بِنِ لُوَيّ، مَوْلَاهُ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهِيلٍ، وهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ، وهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بِنِ لُوَيّ، مَوْلَا اللهِ عَلَى مَالِكَ وَلِيلَ وَلَكُ اللهِ عَلَى وَأَنا لَهُ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى وَاللهُ وَلَكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

السلام الله عَدْ وَحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عِن عَبْدِ اللهِ بِنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرَ، وأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ القَضَاءِ، فَسَأَلَهُ عن رَضَاعَةِ الكَبِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ فَقَالَ: إنِّي كَانَتْ لِي ولِيدَةٌ وكُنْتُ أَطَوُهَا، فَعَمَدَتِ امرأةٌ لي وَلَيدَةٌ وكُنْتُ أَطَوُهَا، فَعَمَدَتِ امرأةٌ لي فَأَرْضَعَتْهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: دُونَكَ فَقَدْ واللهِ أَرْضَعْتُهَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَوْجِعْهَا وأُتِ جَارِيتَكَ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ (٢). [الزهري: ١٧٥٠، الشيباني: ١٢٥].

[١٣٣٤] ١٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل، وقد وصله أحمد: ۲٦٣٠، والبخاري: ٥٠٨٨، من حديث عائشة رأخرجه مسلم: ٣٦٠٠ مختصراً من طريق القاسم بن محمد عن عائشة.

وقوله (وأنا فضل): أي مكشوفة الرأس والصدر، وقيل على ثوب واحد لا إزار تحته، وقيل متوشحة بثوب على عاتقها خالفت بين طرفيه. قال ابن عبد البر: أصحها الثاني، لأن كشف الحرة الصدر لا يجوز عند محرم ولا غيره. «شرح الزرقاني» (٣/ ٣١٥). وقول ابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ٢٥٥). قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٨/ ٢٥٠): هذا حديث يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وسائر أزواجه على وللقائه سهلة بنت سهيل، وقد وصله الجماعة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤٦١).

إنِّي مَصِصْتُ مِنْ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَناً، فَلَهَبَ في بَطْنِي، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا أُرَاهَا إلَّا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ: لَا رَضَاعَةَ إلَّا مَا كان في الحَوْلَيْنِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عن شَيْءٍ، مَا كان هَذَا الحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ (۱). [الزهري: ١٧٥١].

#### ٣ \_ باب جَامِع مَا جَاءَ في الرَّضَاعَةِ

[١٣٣٥] ١٥ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، وعَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةً أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوَلَادَةِ» (٢) . [الزهري: ١٧٥٢، الشيباني: ٦١٦].

[١٣٣٦] ١٦ - وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ قال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بنُ النَّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، عن جُدَامَةَ بِنْتِ وهْبِ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا النَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ» (٣).

قَالَ مَالِكٌ: والغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وهِيَ تُرْضِعُ. [الزهري: ١٧٥٣].

[۱۳۳۷] ۱۷ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ حَزْم، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ حَزْم، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ عَشْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهَا قَالَتْ: كان فِيمَا نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وهُو فيما يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ (٤٠).

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: ولَيْسَ العَمَلُ عَلَى هَذَا. [الزهري: ١٧٥٤، الشيباني: ٦٢٤].

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٦/ ٢٥٧): هذا الخبر من رواية مالك منقطع، وهو حديث كوفي يتصل من وجوه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۲٤٣٧١، ومسلم: ٣٥٦٩.
 قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۲۱/۱۷): هكذا في كتاب يحيى: وعن عروة بن الزبير بواو العطف، وهو خطأ، والصواب في إسناد هذا الحديث: سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٧٠٣٥، ومسلم: ٣٥٦٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: ٣٥٩٧.



### بِسُم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه ثقتهُ

#### ٣١ \_ كتاب البيوع

### ١ \_ باب مَا جَاءَ في بَيْع العُرْبَانِ

[١٣٣٨] ١ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ الثُّقَةِ عِنْدَهُ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ العُرْبَانِ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٢٤٧٠].

- قال مَالِكُ: \_ فِيمَا نُرَى واللهُ أَعْلَمُ \_: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ العَبْدَ، أَوِ الوَلِيدَةَ، أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ، ثُمَّ يَقُولَ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ: أُعْطِيكَ دِينَاراً، أَوْ دِرْهَماً، أَوْ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطِيكَ لك باطلاً (٢) هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وإِنْ تَرَكْتُ ابْتِياعَ السِّلْعَةِ، أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وإِنْ تَرَكْتُ ابْتِياعَ السِّلْعَةِ، أَوْ عِرَاءَ الدَّابَةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِياعَ السِّلْعَةِ، أَوْ عِرْاءَ الدَّابَةِ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ، لَكَ بَاطِلاً بِغَيْرِ شَيْءٍ. [الزهري: ٢٤٧١].
- قَالَ: وحَدَّثَنِي مالك: والأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ العَبْدَ التَّاجِرَ الفَصِيحَ بِالأَعْبُدِ مِنَ الحَبَشَةِ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الأَجْنَاسِ لَيْسُوا مِثْلَهُ في الفَصَاحَةِ، ولَا في التِّجَارَةِ والنَّفَاذِ والمَعْرِفَةِ، لَا بَأْسَ بِهَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ العَبْدَ بِالعَبْدَيْنِ، أَوْ بِالأَعْبُدِ إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ إِذَا اخْتَلَفَ فَبَانَ اخْتِلَافُهُ، فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضًا حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدِ إلى أَجَلٍ، وإنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ. [الزهري: ٢٤٧٢].
- قال مَالِكٌ: ولَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْر صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ. [الزهري: ٢٤٧٣].
- قال مَالِكٌ : ولَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ في بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا بِيعَتْ، لأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ لَا يُدْرَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ٦٧٢٣، وأبو داود: ٣٥٠٢، وابن ماجه: ٢١٩٢. قال ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»: (٤/ ١٥٣): إن مالكاً سمع هذا الحديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ولم يُسمه لضعفه، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور.

<sup>(</sup>٢) في «الاستذكار»: (٦/ ٢٦٣): فالذي أعطيتك هو من ثمن. وهو أقرب للصواب والله أعلم.

أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى، أَم حَسَنٌ أَمْ قَبِيحٌ، أَمْ نَاقِصٌ أَم تَامٌّ، أَم حَيٌّ أَم مَيْتٌ، وذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا. [الزهري: ٢٤٧٤].

- قال مَالِكُ في الرَّجُلِ يَبْتَاعُ العَبْدَ، أَوِ الوَلِيدَةَ بِمِئَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَنْدَمُ البَائِعُ، فَيَسْأَلُ المُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ، ويَمْحُو عَنْهُ المِئَةَ دِينَارٍ المُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ المُبْتَاعُ، فَسَأَلَ البَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ التَّتِي كانت عليه. قال مَالِكُ: لَا بَأْسَ بِنَلِكَ. وإِنْ نَدِمَ المُبْتَاعُ، فَسَأَلَ البَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ في الجَارِيَةِ أَوِ العَبْدِ، ويَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إلى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الأَجَلِ الَّذِي الشَّتَرَى العَبْدَ أَوِ الوَلِيدَةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي، وإنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ، لأَنَّ البَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ الشَّرَى العَبْدَ أَوِ الوَلِيدَةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي، وإنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ، لأَنَّ البَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِثَةَ دِينَارٍ لَهُ إِلى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ بِجَارِيَةٍ وبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إلى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ، فَذَخَلَ في ذَلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِللَّهُ عَلَى الْكَافِعِ اللَّذَهِ فِي السَّنَةِ، فَذَخَلَ في ذَلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلنَّهِ إِلَى أَجَلٍ. [الزهري: ٢٤٥٥].
- قال مَالِكُ في الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الجَارِيَةَ بِمَائِةِ دِينَارٍ إلى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الأَجَلِ الَّذِي بَاعَهَا إلَيْهِ: إِنَّ ذَلِكَ لَا ذَلِكَ النَّجُلِ الَّذِي بَاعَهَا إلَيْهِ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ. وتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ الأَجل: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الجَارِيَةَ إلى أَجَلٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إلى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ، يَبِيعُهَا بِثَلَاثِينَ دِينَاراً إلى شَهْرِين، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَاراً إلى سَنَةٍ أَوْ إلى نِصْفِ سَنَةٍ، فَصَارَ إِنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا وأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ ثَلَاثِينَ دِينَاراً إلى شَهْرٍ، بِسِتِّينَ دِينَاراً إلى سَنَةٍ، أَوْ إلى نِصْفِ سَنَةٍ، فَهَذَا لَا يَنْبَغِي. [الزهري: ٢٤٧٦].

## ٢ ـ باب مَا جَاءَ في مَالِ المَمْلُوكِ

[١٣٣٩] ٢ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ
قال: مَنْ بَاعَ عَبْداً ولَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَوِطَهُ المُبْتَاعُ(١). [الزهري: ٢٤٧٧، الشياني: ٧٩٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٤٩١، ومسلم: ٣٩٠٧ من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً.

وأخرجه البخاري: ٢٣٧٩، ومسلم: ٣٩٠٥ مَن حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً بذكر النخل والعبد. وقال البخاري عقب الحديث: وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر عن عمر.

وقال البيهقي في «الكبرى»: (٢٩٨/٥): نافع يروي حديث النخل عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وحديث العبد عن عمر بن الخطاب ﷺ. (يعني موقوفاً).

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبى خنيفة.

■ قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ المُبْتَاعَ إِذَا اشْتَرَطَ مَالَ العَبْدِ فَهُو لَهُ، نَقْداً كَان أَوْ دَيْناً أَوْ عَرْضاً، يُعْلَمُ أَوْ لَا يُعْلَمُ. وإِنْ كَان لِلْعَبْدِ مِنَ المَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ، كَان ثَمَنٰهُ نَقْداً أَوْ دَيْناً أَوْ عَرْضاً، وذَلِكَ أَنَّ مَالَ العَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةً. وإِنْ كَان ثَمَنٰهُ نَقْداً أَوْ دَيْناً أَوْ عَرْضاً، وذَلِكَ أَنَّ مَالَ العَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةً. وإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا. وإِنْ عَتَقَ العَبْدُ أَوْ كَاتَبَ تَبِعَهُ مَالُهُ، وإِنْ أَقْلَسَ أَخَذَ الغُرَمَاءُ مَالَهُ، ولَمْ يُتَبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ. [الزهري: ٢٤٧٨].

### ٣ ـ باب مَا جَاءَ في العُهْدَةِ

[ ١٣٤٠] ٣ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمِ أَنَّ أَبَانَ بنَ عُثْمَانَ، وهِشَامَ بنَ إسْمَاعِيلَ، كَانَا يَذْكُرَانِ في خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ في الأَيَّامِ النَّيَامِ النَّيْمَ النَّيَامِ النَّيْمِ النَّيْمَ النَّيْمِ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّيْمِ اللَّهُ النَّالِيَّةِ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْ

■ قال مَالِكُ (٢): مَا أَصَابَ العَبْدُ أَوِ الوَلِيدَةُ في الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ، فَهُوَ مِنَ البَائِعِ، وإنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الجُنُونِ والجُذَامِ والبَرَصِ، فَإذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَقَدْ بَرِئَ البَائِعُ مِنَ العُهْدَةِ كُلِّهَا. [الزهري: ٢٤٨٠].

وَمَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ ولِيدَةً، مِنْ أَهْلِ المِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِالبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ولَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْباً فَكَتَمَهُ، فَإِنْ كان عَلِمَ عَيْباً فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ البَرَاءَةُ، وكان ذَلِكَ البَيْعُ مَرْدُوداً، ولَا عُهْدَةَ عِنْدَنَا إِلَّا فِي الرَّقِيقِ. [الزهري: ٢٤٨١].

## ٤ ـ باب العَيْبِ في الرَّقِيقِ

[١٣٤١] ٤ ـ وحَدَّثَنِي يَحْمَى، عن مَالِكٍ، عن يَحْمَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ: عُمَرَ بَاعَ غُلَاماً لَهُ بِثَمَانِ مِثَةِ دِرْهَمٍ، وبَاعَهُ بِالبَرَاءَةِ، فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي. فَاخْتَصَمَا إلى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْداً وبِهِ بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ فِي. فَاخْتَصَمَا إلى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْداً وبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ وقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعْتُهُ بِالبَرَاءَةِ. فَقَضَى عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بنِ

 <sup>(</sup>۱) ● قال محمد: لسنا نعرف عهدة الثلاث ولا عهدة السنة إلا أن يشترط الرجل خيار ثلاثة أيام، أو خيار سنة، فيكون ذلك على ما اشترط، وأما في قول أبي حنيفة فلا يجوز الخيار إلا ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>٢) زاد الزهري: وعلى ذلك العمل عندنا فيمن باع بغير البراءة أن . . . .

عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ العَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى عَبْدُ اللهِ أَنْ يَحْلِف، وارْتَجَعَ العَبْدَ، فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئَةِ دِرْهَمٍ (١) [الزهري: ٢٤٨٧، الشياني: ٧٧٣].

- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ ولِيدَةً فَحَمَلَتْ، أَوْ عَبْداً فَأَعْتَقَهُ، وكُلَّ أَمْرِ دخل فيه الفَواتُ حَتَّى لَا يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ، فَقَامَتِ البَيِّنَةُ، إِنَّهُ كان بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ، أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ بِاعْتِرَافِهِ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ العَبْدَ أَوِ الوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ وبِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ، أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ بِاعْتِرَافِهِ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ العَبْدَ أَوِ الوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ وبِهِ العَيْبُ اللَّذِي كان بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحاً، وقِيمَتِهِ وبِهِ ذَلِكَ العَيْبُ. [الزهري: ٤٤٨٤].
- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في الرَّجُلِ يَشْتَرِي العَبْدَ، ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ

  يُرَدُّ مِنْهُ، وقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ المُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ، إِنَّهُ إِذَا كَانَ العَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ

  مُفْسِداً، مِثْلُ القَطْعِ، أو العَورِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ العُيُوبِ المُفْسِدَةِ، فَإِنَّ الَّذِي

  اشْتَرَى العَبْدَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، بِقَدْرِ قيمة العَيْبِ

  النَّذِي كَانَ بِالعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ، وإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ العَبْدَ

(باب الرجل يسلم فيما يكال).

أخبرنا مالك: حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس بأن يبتاع الرجل طعاماً إلى أجل معلوم بسعر معلوم إن كان لصاحبه طعام أولم يكن، مالم يكن في زرع لم يَبْدُ صلاحها، أو في تمر لم يَبْدُ صلاحها، فإن رسول الله على نعن بيع الثمار وعن شرائها حتى يَبْدو صلاحها.

قال محمد: هذا عندنا لا بأس به، وهو السَّلَم، يُسلم الرِجل في طعامِ إلى أجل معلوم بكيل معلوم من صنف معلوم، ولا خير في أن يشترط ذلك من زرع معلوم أو من نخل معلوم. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وقال بعده: بلغنا عن زيد بن ثابت أنه قال: من باع غلاماً بالبراءة فهو برئ من كل عيب، وكذلك باع عبد الله بن عمر بالبراءة، ورآها براءة جائزة، فبقول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر نأخذ، من باع غلاماً أو شيئاً، وتبرأ من كل عيب، ورضي بذلك المشتري، وقبضه على ذلك، فهو بريء من كل عيب علمه أو لم يعلمه، لأن المشتري قد برأه من ذلك. فأما أهل المدينة قالوا: يبرأ البائع من كل عيب لم يعلمه، فأما ما علمه وكتمه، فإنه لا يبرأ منه، وقالوا: إذا باعه بيع المبرأت، برئ من كل عيب علمه أو لم يعلمه إذا قال: ابتعتك بيع المبرات، فالذي يقول: أتبرأ من كل عيب، وبين ذلك أحرى أن يبرأ لما اشترط من هذا، وهو قول أبي حنيفة وقولنا والعامة.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٤٧٢٢، والبيهقي في «الكبرى»: (٣٢٨/٥).

<sup>•</sup> قال محمد قبل هذا الحديث:

عِنْدَهُ، ثُمَّ يَرُدُّ العَبْدَ، فَلَلِكَ، وإِنْ مَاتَ العَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، أُقِيمَ العَبْدُ وبِهِ العَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، فَيُنْظُرُ كَمْ ثَمَنُهُ، فَإِنْ كَانَتُ قِيمَةُ العَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبِ اللَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وبِهِ العَيْبُ ثَمَانُونَ دِينَاراً، وُضِعَ عَنِ المُشْتَرِي مَا بَيْنَ القِيمَتَيْنِ، وإنَّمَا تَكُونُ القِيمَةُ يَوْمَ اشْتُرِيَ العَبْدُ. [الزهري: ٢٤٨٥].

- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ رَدَّ ولِيدَةً مِنْ عَيْبٍ وجَدَهُ بِهَا، وقَدْ أَصَابَهَا، أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكُراً، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، وإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فَ إَصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ، لأَنَّهُ كَان ضَامِناً لَهَا. [الزهري: ٢٤٨٦].
- ■قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ بَاعَ عَبْداً ، أَوْ ولِيدَةً ، أَوْ حَيَوَاناً بِالبَرَاءَةِ مِنْ أَهْلِ المِيرَاثِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذَلِكَ عَيْباً فَكَتَمَهُ ، المِيرَاثِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ مَرْدُوداً عَلَيْهِ . [الزهري: ٢٤٨٣]. فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً فَكَتَمَهُ ، لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ ، وكان مَا بَاعَ مَرْدُوداً عَلَيْهِ . [الزهري: ٢٤٨٣].
- قال مَالِكٌ في الجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ، تُرَدُّ مِنْهُ، قال قال: تُقَامُ الجَارِيَة الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الجَارِيَتَيْنِ، فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا، ثُمَّ تُقَامُ الجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ العَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا، تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ، ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الجَارِيَة بِغَيْرِ العَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإحْدَاهُمَا، تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ، ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الجَارِيَةِ التَّتِي بِيعَتْ بِالجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِمَا، بِقَدْرِ ثَمَنِهِمَا، حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ واحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا التِي بِيعَتْ بِالجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِمَا، بِقَدْرِ ثَمَنِهِمَا، حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ واحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ، عَلَى المُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا، وعَلَى الأُخْرَى بِقَدْرِهَا، ثُمَّ يُنْظُرُ إلى الَّتِي بِهَا العَيْبُ، فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وقَعَ عَلَيْهَا مِنْ تِلْكَ الحِصَّةِ، إنْ كَانَتْ كَثِيرَة، وإن كانت قلِيلَة، وإنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ يَوْمَ قَبْضِهِمَا. [الزهري: ٢٤٨٧].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَشْتَرِي العَبْدَ، فَيُوَاجِرُهُ بِالإَجَارَةِ العَظِيمَةِ، أَوِ القَلِيلَةِ، ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْباً يُرَدُّ مِنْهُ: إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذَلِكَ العَيْبِ، ويَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ وغَلَّتُهُ، وذلك الأَمْرُ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الجَمَاعَةُ بِبَلَدِنَا، وذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْداً، فَبَنَى لَهُ دَاراً، قِيمَةُ بِنَائِهَا كَانَتْ عَلَيْهِ الجَمَاعَةُ بِبَلَدِنَا، وذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْداً، فَبَنَى لَهُ دَاراً، قِيمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ العَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا ثَمَنُ العَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمْلُ لَهُ مَعْوَافًا، ثُمَّ يوجَدَ بِهِ عَيْبٌ يُرَدُّ مِنْهُ، ولَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ، فَكَذَلِكَ يَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ، لأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ، قال مالك: وهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا. [الزهري: ٢٤٨٨].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنِ ابْتَاعَ رَقِيقاً في صَفْقَةٍ واحِدَةٍ، فَيُوجَدُ في ذَلِكَ الرَّقِيقِ عَبْداً مَسْرُوقاً، أَوْ وجَدَ بِعَبْدِ مِنْهُمْ عَيْباً، قال: يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقاً، أَوْ وجَدَ بِهِ عَيْباً، فَإِنْ كَانِ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، أَوْ أَكْثَرَهُ ثَمَناً، أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتَرَى، وهُوَ الَّذِي فِيهِ

الفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ، كان ذَلِكَ البَيْعُ مَرْدُوداً كُلُّهُ، قال: وإنْ كان الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقاً، أَوْ وُجِدَ بِهِ العَيْبُ مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، في الشَّيْءِ اليَسِيرِ مِنْهُ، لَيْسَ هُوَ وجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، وَلَا فِيهِ الفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ، رُدَّ ذَلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ العَيْبُ، أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقاً بِعَيْنِهِ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، الَّذِي اشْتَرَى بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ. [الزهري: ٢٤٨٩].

## اب مَا يُفْعَلُ بالوَلِيدَةِ إِذَا بِيعَتْ والشَّرْط فِيهَا

المعدد الله بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدَ اللهِ بن عَبْدَ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ بن عُبْدَ بن مَسْعُودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، واشْتَرَطَتْ مَسْعُودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، واشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا، فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ، فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ عن ذَلِكَ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا، فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ، فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ عن ذَلِكَ عُمَر بنَ الخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: لَا تَقْرَبْهَا وفِيهَا شَرْطٌ لاَ حَدِ<sup>(۱)</sup>.[الزهري:

[١٣٤٣] ٦ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عِن عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَظَأُ الرَّجُلُ ولِيدَةً، إِلَّا ولِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا ولِيدَةً، إِلَّا ولِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَاءَ أَمْسَكَهَا، وإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَاءَ صَنَعَ بِهَا مَاءَ أَمْسَكَهَا، وإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَاءَ صَنَعَ بِهَا مَاءَ صَنَعَ بِهَا مَاءَ صَنَعَ بِهَا مَاءً مَاءًا مَاءًا مَاءً مَاءًا مَاءً مَاءً مَاءً مَاءً مَاءً مَاءً مَاءً مَاءً مَاءً م

قال مَالِكٌ فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَهَا، ولَا يَهَبَهَا، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ: فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا، وذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، ولَا أَنْ يَهَبَهَا، إذَا كَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، ولَا أَنْ يَهَبَهَا، إذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَمْ يَمْلِكُهَا مِلْكًا يَهَبَهَا، إذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَمْ يَمْلِكُهَا مِلْكًا تَامًا، لأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيلِ غَيْرِهِ، فَإذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يَصُحْ، تَامَّا، لأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيلِ غَيْرِهِ، فَإذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يَصُحْ، وكان بَيْعًا مَكْرُوهاً. [الزهري: ٣٤٩٣].

## ٦ \_ باب النَّهْي عن أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ ولِيدَةً ولَهَا زَوْجُ

[١٣٤٤] ٧ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بنِ

 <sup>(</sup>١) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، كل شرط اشترط البائع على المشتري، أو المشتري على البائع، ليس من شروط البيع، وفيه منفعة للبائع أو المشتري، فالبيع فاسد، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٣٣٦).

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهذا تفسير: أن العبد لا ينبغي أن يَتَسَّرى، لأنه إن وهب لم يجز هبته،
 كما يجوز هبة الحر، فهذا معنى قول عبد الله بن عمر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

عَفَّانَ جَارِيَةً، ولَهَا زَوْجٌ، ابْتَاعَهَا بِالبَصْرَةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا . وَوْجُهَا . فَأَرْضَى ابنُ عَامِرِ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا. [الزهري: ٢٤٩٤، الشيباني: ٩٧٤].

[١٣٤٥] ٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ ابْتَاعَ ولِيدَةً، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا (١). [الشياني: ٩٧٣].

## ٧ \_ باب مَا جَاءَ في ثَمَرِ المَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ

[ ١٣٤٦] ٩ \_ حَدَّثِنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قال: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَتَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (٢). (٣) [الزهري: ٢٤٩٥، الشيانى: ٧١١].

# ٨ ـ باب النَّهْي عن بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَيْدُوَ صَلَاحُهَا

﴿١٣٤٧] ١٠ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عَنِ عبد الله بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ والمُشْتَرِيَ (٤). [الزهري: ٢٤٩٨، الشيباني: ٧٥٨].

١١ [١٣٤٨ من حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الثِّمَادِ حَتَّى تُوْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ومَا تُزْهِي؟ قال: «حَتَّى تَحْمَرً». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ» (٥). [النهى: ٢٤٩٩].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥/ ٣٢٣).

 <sup>■</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يكون بيعها طلاقها، فإذا كانت ذات زوج، فهذا عيب ترد به، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٥٣٠٦، والبخاري: ٢٢٠٤، ومسلم: ٣٩٠١.

 <sup>(</sup>٣) قال مَالِكٌ: ومَنْ بَاعَ ثَمَرَ حَاثِطِهِ أَوْ زَرْعِهِ، وقَدْ بَدَا صَلَاحُهُ، فَالزَّكَاةُ عَلَى البَاثِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ البَاثِعُ
 عَلَى المُبْتَاعِ.

قَالَ مَالِكُ: مَنْ بَاعَ أَصْلَ حَاثِطِهِ، أَوْ أَصْلَ أَرْضِه، قَبْلَ أَنْ يَجِلَّ بيعُ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْع، فَالصَّدقَةُ عَلَى المُبْتَاع، وإِنْ بَاعَ الأَصْلَ بَعْدَ أَنْ يَجِلَّ بَيْعُ النَّمْرِ أَوِ الزَّرْعِ، فَالصَّدَقَةُ عَلَى البَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَ البَائِعُ عَلَى المُبْتَاعِ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٤٥٢٥، والبخاري: ٢١٩٤، ومسلم: ٣٨٦٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: ٢١٩٨، ومسلم: ٣٩٨٧.

أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قال: حَدَثَنَا مَالِك، عَنِ أَبِي حَازِمِ بِنِ دِينَارٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ الله
 عَن بَيْع الغَرَرِ.

[١٣٤٩] ١٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَارِثَةَ، عن أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ العَاهَةِ (١٠). [الزهري: ٢٥٠٠، الشيباني: ٧٥٩].

- قال مَالِكٌ: وبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا مِنْ بَيْعِ الغَرَدِ. [الزهري: ٢٥٠٢].
- [۱۳۵۰] ۱۳ ـ وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن خَارِجَةَ بِنِ زَيْدِ، عَن زَيْدِ بِنِ قَابِتٍ أَنَّهُ كان لَا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرِيَّا<sup>(۲)</sup>. [الزهري: ۲۵۰۳، الشيباني: ۷٦٠].
- قال مَالِكٌ: والأَمْرُ عِنْدَنَا في بَيْعِ البِطِّيخِ، والقِقَّاءِ، والخِرْبِزِ، والجَزَرِ: إِنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ جَائِزٌ حَلَالٌ، ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ، ويَهْلِكَ، ولَيْسَ في ذَلِكَ وقْتٌ يُؤَقِّتُ، وذَلِكَ أَنَّ وقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ، ورُبَّمَا دَخَلَتْهُ العَاهَةُ فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ قَبْلَ النَّلُثُ فَصَاعِداً، كان ثَمَرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي ذَلِكَ الوَقْتُ، فَإِذَا دَخَلَتْهُ العَاهَةُ بِجَائِحَةٍ فَبَلَغِ الثَّلُثَ فَصَاعِداً، كان ذَلِكَ مَوْضُوعاً عَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ. [الزهري: ٢٥٠٤].

### ٩ ـ باب مَا جَاءَ في بَيْعِ الْعَرِيَّةِ

[١٣٥١] ١٤ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

﴿ اللهِ مِن عُمْرَ، عن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

﴿ اللهِ مِن عُمْرَ، عن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِي

اله ١٤ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن دَاوُدَ بنِ الحُصَيْنِ، عن أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابنِ أبِي أَحْمَدُ (٤)، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ في بَيْع العَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل: أخرجه موصولاً الشافعي في «مسنده»: ۱۹۱، وأخرجه أحمد: ۲٤٤٠٧ من حديث عائشة

<sup>●</sup> قال محمد: لا ينبغي أن يباع شيء من الثمار على أن يُترك في النخل حتى يبلغ، إلا أن يحمر، أو يصفر، أو يبلغ بعضه، فإذا كان كذلك، فلا بأس ببيعه على أن يترك حتى يبلغ، فإذا لم يحمر أو يصفر، أو كان كُفَرَّى، فلا خير في شرائه على أن يترك حتى يبلغ، ولا بأس بشرائه على أن يقطع ويباع، وكذلك بلغنا عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس ببيع الكفرى على أن يقطع، فبهذا نأخذ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٢١٩٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢١٦٢٧، والبخاري: ٢١١٨، ومسلم: ٣٨٧٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: مولى أبي أحمد، والصواب ما أثبتناه. راجع «التمهيد»: (٣١٣).

أَوْسُقٍ، أَوْ في خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. يَشُكُّ دَاوُدُ قال: خَمْسَةِ: أَوْ دُونَ خَمْسَةِ<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ٢٥٠٦، الشياني: ٧٥٧].

■ قال مَالِكٌ: وإنَّمَا تُبَاعُ العَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، يُتَحَرَّى ذَلِكَ، ويُخْرَصُ في رُؤُوسِ النَّخْلِ، وليست له مَكِيلَةٌ، وإنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ، لأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ والإِقَالَةِ والشِّرْكِ، ولَوْ كان بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ البُيُوعِ، مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَداً في طَعَامِهِ حَتَّى وَالشِّرْكِ، ولَوْ كان بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ البُيُوعِ، مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَداً في طَعَامِهِ حَتَّى يَشْفِهُ المُبْنَاعُ. [الزهري: ٢٥٠٧].

## ١٠ ـ باب الجَائِحَةِ في بَيْعِ الثِّمَارِ والزَّرْع (٢)

[۱۳۵۳] ۱۰ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أُمِّهِ عَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَيْق، بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَيْق، فَعَالَجَهُ وقَامَ فِيهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النَّقْصَانُ، فَسَأَلَ رَبَّ الحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ، أَوْ أَنْ يُقِيلُهُ، فَعَالَ خَعْرَا اللهِ عَلْمَ خَلْولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولَ اللهِ عَلَى مَالًى اللهِ عَلَى مَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى المَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالِمُ اللهُ عَلَى المَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى

[١٣٥٤] ١٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى بِوَضْعِ الجَائِحَةِ.

قَالَ مَالِكٌ: وعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

قَالَ مَالِكٌ: والجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ المُشْتَرِي الثَّلُثُ فَصَاعِداً، ولَا يَكُونُ مَا دُونَ ذَلِكَ جَائِحَةً. [الزهري: ٢٥٠٩].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٧٢٣٦، والبخاري: ٢١٩٠، ومسلم: ٣٨٩٢.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وذكر مالك بن أنس أن العربة إنما تكون أن الرجل يكون له النحل، فيطعم الرجل منها ثمرة نخلة أو نخلتين، يلقُطها لعياله، ثم يثقل عليه دخوله حائطه، فيسأله أن يتجاوز له عنها على أن يعطيه بمكيلتها تمراً عند صِرام الفحل، فهذا كله لا بأس به عندنا، لأن التمر كله كان للأول، وهو يعطي منه ما شاء، فإن شاء سلم له تمر النخل، وإن شاء أعطاها بمكيلتها من التمر، لأن هذا لا يجعل بيعاً، ولو جعل بيعاً ما حل تمر بتمر إلى أجل.

<sup>(</sup>٢) الجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة. «النهاية» (جوح).

 <sup>(</sup>٣) الحديث مرسل: أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٧٠٦، والبيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٣٠٥). وقد وصله أحمد: ٢.٤٤٠٥، و البخاري: ٢٧٠٥، ومسلم: ٣٩٨٣ بنحوه (البخاري ومسلم).

## ١١ ـ باب مَا يَجُوزُ في اسْتِثْنَاءِ الثَّمَر

[١٣٥٥] ١٧ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدِ كان يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ، ويَسْتَثْنِي مِنْهُ (١). [الزهري: ٢٥١٠، الشبباني: ٧٦٣].

[١٣٥٦] ١٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بنَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: الأَفْرَقُ، بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، واسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ تَمْراً. [الزهري: ٢٥١١، الشيباني: ٢٦١].

[١٣٥٧] ١٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَارِثَةَ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وتَسْتَثْنِي مِنْهَا. [الزهري: ٢٥١٢، الشيباني: ٢٦٢].

- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ منه مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ، لَا يُجَاوِزُ ذَلِكَ، ومَا كان دُونَ الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِه. [الزهري: ٢٥١٣].
- قال مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ، ويَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ ثَمَرَ نَحْلَةٍ، أَوْ نَحْلَاتٍ يَخْتَارُهَا، ويُسَمِّي عِدَتَها، فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً، لأَنَّ رَبَّ الحَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئاً مِنْ حَائِطِهِ وَأَمْسَكَهُ لَمْ يَبِعْهُ، وبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا صَوَى ذَلِكَ أَلْكَ مَنْ عُائِطِهِ مِنْ حَائِطِهِ وأَمْسَكَهُ لَمْ يَبِعْهُ، وبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذَلِكَ. [الزهري: ٢٥١٤].

### ١٢ ـ باب مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ

(١٣٥٨] ٢٠ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلِ». فَقِيلَ: إنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادْعُوهُ لِي». فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادْعُوهُ لِي». فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْحَمْعِ صَاعاً «أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا يَبِيعُونِي الجَنِيبَ بِالجَمْعِ صَاعاً بِصَاعاً عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بعِ الجَمْع بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيباً» (٢٠). الشياني: ١٩٥٩، الشياني: ١٩٥٩.

 <sup>(</sup>١) ● قال محمد: لا بأس أن يبيع الرجل ثمره، ويستثني بعضه، إذا استثنى شيئاً من جملته ربعاً أو خمساً
 أو سدساً.

<sup>(</sup>٢) قوله (الجنيب): نوع جيد معروف من أنواع التمر. «النهاية» (جنب)، وقوله (الجمع): كل لبون من النخيل لا يعرف اسمه فهو جمع، وقيل: الجمع: تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوباً فيه، ولا =

[١٣٥٩] ٢١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ الحميد بنِ سُهَيْلِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عن سَعِيدِ بنِ السَّهَيْلِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى المُسَيَّبِ، عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَيْبَرَ هَكَذَا؟». فَقَالَ: لَا واللهِ يَا خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

المجمال المعدد الله عن عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْداً أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ البَيْضَاءِ بالسُّلْت، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قال: البَيْضَاءُ. فَنَهَاهُ عن ذَلِكَ. وقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ١٧٦٤. «أَينْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟». فَقَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عن ذَلِكَ (٢) .[الزهري: ٢٥١٧، الشياني: ٢٦١].

### ١٣ ـ باب مَا جَاءَ في المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَةِ

[١٣٦١] ٢٣ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. والمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً الزهري: عَنِ المُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً الزهري: ٢٥١٨، الشياني: ٧٧٧].

<sup>=</sup> يخلط إلا لدراءته. «النهاية» (جمع).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/ ١٢٧، ١٢٨): هكذا رواه في «الموطأ» مرسلاً، ومعناه عند مالك متصل من حديثه عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة جميعاً، عن النبي على النبي على متصل من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، ومن حديث بلال أيضاً، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٢٢٠١، ٢٢٠٢، ومسلم: ٤٠٨٢.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٧٠/ ٥٣): اختلف على مالك في اسم هذا الرجل، فقال يحيى بن يحيى صاحبنا عنه فيه: عبد الحميد وتابعه ابن نافع، وعبد الله بن يوسف التنيسي... وقال جمهور رواة «الموطأ» عن مالك فيه: عبد المجيد، وهو المعروف عند الناس، وكذلك قال فيه الدراوردي، وسليمان بن بلال عنه في هذا الحديث، وابن عيينة في غير هذا الحديث!.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٥٤٤، وأبو داود: ٣٣٥٩، والترمذي: ١٢٢٥، وابن ماجه: ٢٢٦٤. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا خير في أن يشتري الرجل قفيز رطب بقفيز من تمر يداً بيد، لأن الرطب ينقص إذا جف، فيصير أقل من قفيز، فلذلك فسد البيع فيه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٤٥٢٨، والبخاري: ٢١٧١، ومسلم: ٣٨٩٣.

المَّوْلَى ابنِ أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابنِ أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابنِ أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابنِ أبِي الحُمَدُ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، والمُحَاقَلَةِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، والمُحَاقَلَةِ. والمُحَاقَلَةِ والمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأَرْضِ والمُزَابَنَةُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، والمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأَرْضِ والمُزَابَنَةُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

المُ الله عَن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ المُ اللهِ عَنِ المُ وَالمُحَاقَلَةُ. الشَّرَاءُ النَّمْرِ بِالتَّمْرِ. والمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالحِنْطَةِ، والمُحَاقَلَةُ: اللَّرْضِ بِالحِنْطَةِ (٣).

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: فَسَأَلتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ والوَرِقِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِلَلِكَ (٤٠). [الزهري: ٢٥٢٠ و٢٥٢١، الشيباني: ٢٧٨].

• قال مَالِكُ: ونهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ، وتَفْسِيرُ المُزَابَنَةِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الجِزَافِ، الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ، ولَا وَزْنُهُ، ولَا عَدَدُهُ، ابْتِيعَ بِشَيْءٍ مُسَمَّى مِنَ الكَيْلِ، أَوِ الوَزْنِ، أَوِ العَدْدِ، وذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ المُصَبَّرُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الجِنْطَةِ، السِّنْعَةُ مِنَ الجِنْطَةِ، السِّنْعَةُ مِنَ الجِنْطَةِ، السِّنْعَةُ مِنَ الجِنْطَةِ، أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الجِنْطَةِ، أَوِ التَّمْرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَطْعِمَةِ، أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الجِنْطَةِ، أَوِ التَقْرِ، أَو العَصْفُرِ، أَوِ الكُرْسُفِ، أَوِ الكَتَّانِ، أَوِ القَزِّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السِّلْعِ، لَا يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، ولا وزْنُهُ، ولا عَدَدُهُ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ ذَلِكَ مِنَ السِّلْعِ، لَا يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، ولا وزْنُهُ، ولا عَدَدُهُ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ وَلاَ عَلَدُهُ، وَلَا عَدَدُهُ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ لِلْكَ مَا كُونَ لُ مَنْ يَكِيلُهَا، أَوْ زِنْ مِنْ ذَلِكَ مَا يُوزَنُ، أَوْ عُدَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَان يُعَلِّ، فَمَا نَقَصَ عن كَيْلِ كَذَا وكَذَا صَاعاً لِ لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَ يُسَمِّيةٍ وَوْنِ كَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا مَاعاً لِ لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَ أُوفِيَكَ تِلْكَ وَكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وَكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيكَ تِلْكَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: مولى أبي أحمد، والصواب ما أثبتناه. راجع «التمهيد»: (٣/٣١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١١٠٢١، والبخاري: ٢١٨٦، ومسلم: ٣٩٣٤.

قال محمد: المزابنة عندنا: اشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاً، لا يدرى التمر الذي أعطى
 أكثر أو أقل، والزبيب بالعنب لا يدرى أيهما أكثر. والمحاقلة: اشتراء الحب في السنبل بالحنطة كيلاً،
 لا يدرى أيهما أكثر. وهذا كله مكروه، ولا ينبغي مباشرته، وهو قول أبي حنيفة والعامة وقولنا.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل: أخرجه مسلم: ٣٨٧٨.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٦/ ٤٤١): هكذا الحديث مرسل عند جميع الرواة في «الموطأ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٧١١، والبيهقي في «الكبري»: (٦/ ١٣٣).

التَّسْمِيةَ، ومَا زَادَ عَلَى تِلْكَ التَّسْمِيةِ فَهُو لِي، أَضْمَنُ لك مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ. فَلَيْسَ ذَلِكَ بَيْعاً، ولَكِنَّهُ المُخَاطَرَةُ والغَرَرُ، والقِمَارُ يَدْخُلُ هَذَا، إِنْ لَمْ يَشْتَوِ مِنْهُ شَيْئاً بِشَيْءٍ أَخْرَجَهُ، ولَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا شُمِّيَ مِنْ ذَلِكَ الكَيْلِ، أَوِ الوَزْنِ، أَوِ العَدَدِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السَّلْعَةُ عِن تِلْكَ التَّسْمِيةِ، أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِيهِ مَا نَقَصَ (١) بِغَيْرِ ثَمَنِ ولَا هِبَةٍ طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ، فَهَذَا يُشْبِهُ القِمَارَ، ومَا كَان مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الأَشْيَاءِ فَلَلِكَ يَدْخُلُهُ (٢). [الزمري: ٢٥٢٢].

وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ حَبُّ البَانِ: اعْصُرْ حَبَّكَ هَذَا، فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وكَذَا رِطْلاً فَعَلَيَّ أَنْ أَعْطِيَكَهُ، ومَا زَادَ فَهُوَ لِي. فَهَذَا كُلُّهُ ومَا أَشْبَهَهُ مِنَ الأَشْيَاءِ، أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ المُزَابَنَةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ ولَا تَجُوزُ.

وَكَذَلِكَ أَيْضاً إِذَا قال الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الخَبَطُ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الكُرْسُفُ، أَوِ الكَتَّانُ، أَوِ القَضْبُ، أَوِ العُصْفُرُ: أَبْتَاعُ مِنْكَ هَذَا الخَبَطَ بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً مِنْ خَبَطٍ يُخْبَطُ مِثْلَ خَبَطِهِ، القَضْبُ، أَوِ العُصْفُرِ، والكُرْسُفِ، والكَتَّانِ، أَوْ هَذَا النَّوَى بِكَذَا وكَذَا صَاعاً، مِنْ نَوَى مِثْلِهِ، وفي العُصْفُرِ، والكُرْسُفِ، والكَتَّانِ، والقَصْبِ مِثْلَ ذَلِكَ. فَهَذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إلى مَا وصَفْنَا مِنَ المُزَابَنَةِ (٤). [الزهري: ٢٥٢٣].

<sup>(</sup>١) زاد الزهري: بغير شيء أعطاه إياه، فإن زادت تلك السلع على تلك التسمية، أخذ الرجل من مال رب السلعة مالاً بغير ثمن أخرجه، فأجذ مال الرجل باطلاً.

<sup>(</sup>٢) قوله (الطعام المصبر): المجموع بعضه فوق بعض، وقوله (النوى): للبلح، وقوله (الكرسف): القطن. «شرح الزرقاني» (٣/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين عن الزرقاني (٣/ ٣٤٨) وهو ما يقتضيه السياق والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله (علي إمام): أي علي مثال. «شرح الزرقاني» (٣/ ٩٪٩).

## ١٤ ـ باب جَامِعِ بَيْعِ الثَّمَرِ

[١٣٦٤] ٢٦ ـ قال مَالِكُ: مَنِ اشْتَرَى ثَمَراً مِنْ نَخْلٍ مُسَمَّاةٍ، أَوْ حَائِطٍ مُسَمَّى، أَوْ لَبَناً مِنْ غَنَمٍ مُسَمَّاةٍ، إَنْهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلاً، يَشْرَعُ المُشْتَرِي في أَخْذِهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الشَّمَنَ، وإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَاوِيَةِ زَيْتٍ يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلٌ بِدِينَارٍ أَوْ دِينَارَيْنِ، ويُعْطِيهِ ذَهْبَهُ، ويَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مِنْهَا، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، فَإِنِ انْشَقَّتِ الرَّاوِيَةُ، فَذَهَبَ زَيْتُهَا، فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ إِلَّا ذَهْبُهُ، ولَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ. [الزهري: ٢٥٢٤].

- قال مَالِكٌ: وأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ كان حَاضِراً يُشْتَرَى عَلَى وجْهِهِ، مِثْلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلِبَ، أو الرُّطَبِ
  يُسْتَجْنَى، فَيَأْخُذُ المُبْتَاعُ يَوْماً بِيَوْمٍ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ فَنِيَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفي المُشْتَرِي مَا
  اشْتَرَى، رَدَّ عَلَيْهِ البَائِعُ مِنْ ذَهَبِهِ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ لَهُ، أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ المُشْتَرِي بِمَا بَقِيَ لَهُ،
  يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهَا، ولَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا، فَإِنْ فَارَقَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، لأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ
  بِالدَّيْنِ، وقَدْ نُهِي عَنِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ، فَإِنْ وقَعَ في بَيْعِهِمَا أَجَلٌ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ، ولَا يَجِلُّ
  بِالدَّيْنِ، وقَدْ نُهِي عَنِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ، فَإِنْ وقَعَ في بَيْعِهِمَا أَجَلٌ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ، ولَا يَجِلُّ
  بِعِنْهِ، ولَا نَظِرَةٌ، ولَا يَصْلُحُ إِلَّا بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ (١ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَيَضْمَنُ ذَلِكَ
  البَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ، ولَا يُسَمَّى ذَلِكَ في حَائِطٍ بِعَيْنِهِ، ولَا في غَنَم بِأَعْيَانِهَا. [الزهري: ٢٥٢٥].
- قَالَ يَحْيَى: وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الحَائِطَ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَحْلَةِ، أَوِ الْعَجْوَةِ، والْكَبِيسِ، والْعَذْقِ، وغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلُوانِ التَّمْرِ، فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثَمَرَ النَّحْلَةِ، أَوِ الْنَحْلَاتِ يَحْتَارُهَا مِنْ نَحْلِهِ؟ فَقَالَ مَالِكُ: ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، لأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ تَرَكَ ثَمَرَ النَّحْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ، ومَكِيلَةُ ثَمَرتها خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً، وأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَر نَحْلَةٍ مِنَ النَّحْبِيسِ، ومَكِيلَةُ ثَمَرتها عَشَرَةُ أَصْوُعٍ، فَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيها خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً، وأَخَذَ مَكَانَها ثَمْرَ نَحْلَةٍ مِنَ الكَبِيسِ، ومَكِيلَةُ ثَمَرتها عَشَرَةُ أَصُوعٍ، فَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ التِّتِي فِيها خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً، وتَرَكَ النِّي فِيها خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً، وتَرَكَ النِّي فِيها عَشْرَةُ أَصُوعٍ مِنَ الكَبِيسِ، فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى العَجْوَةَ بِالكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً، قال وتَرَكَ النَّتِي فِيها عَشْرَةُ أَصُوعٍ مِنَ الكَبِيسِ، فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى العَجْوَة بِالكَبِيسِ مُتَالَى مِنْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ: قَدْ صَبَّرَ العَجْوَة فَجَعَلَها مالك: وذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ: قَدْ صَبَرَ العَجُوةَ الْحَبْرَةُ الْعَنْ مَا عَلْكَ وَلَكَ الطَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى صَاعاً، وجَعَلَ صُبْرَةَ العَدْيِ اللَّهُ يَخْتَارُ فَيَأْخُذُ مِن أَيِّ ذَلْكَ الطَّبِرِ شَيئاً.

قَالَ مَالِكُ: فَهَذَا لَا يَصْلُحُ. [الزهري: ٢٥٢٦].

■ وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ إِذَا ذَهَبَ

<sup>(</sup>١) زاد الزهري: فإن اشترى شيئاً إلى أجل، فلا يصلح أن يسلف فيها إلى أجل معلوم.

- قال مَالِكُ: وإِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الراحلة بِعَيْنِهَا، أَوْ يُؤَاجِرَ غُلَامَهُ الخَيَّاطَ، أَوِ النَّجَارَ، أَوِ العُمَّالَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَعْمَالِ، أَوْ يُكْرِيَ مَسْكَنَهُ، ويتسلّف إجَارَةَ ذَلِكَ الغُلَامِ، أَوْ كِرَاءَ ذَلِكَ المَسْكَنِ، أَوْ كراء تِلْكَ الرَّاحِلَةِ، ثُمَّ يَحْدُثُ في ذَلِكَ حَدَثُ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَيَرُدُّ رَبُّ الدَّابة، أَوِ العَبْدِ، أَوِ المَسْكَنِ إلى الَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِرَاءِ الدَّابة، أَوِ العَبْدِ، أَوْ كراءِ المَسْكَنِ إلى الَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِرَاءِ الدَّابة، أَوِ إجَارَةِ العَبْدِ، أَوْ كِرَاءِ المَسْكَنِ، يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذَلِكَ، إنْ كان اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ رَدَّ عَلَيْهِ النصْفَ البَاقِيَ الَّذِي لَهُ عِنْدُهُ، وإنْ كان أَقُلَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يَرُدُّ إلَيْهِ مَا بَقِيَ لَهُ. [الزهري: ٢٥٢٨].
- قال مَالِكٌ: ولَا يَصْلُحُ السَّلَفُ في شَيْءٍ مِنْ هَذَا، يُسَلَّفُ فِيهِ بِعَيْنِهِ، إلَّا أَنْ يَقْبِضَ المُسَلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إلى صَاحِبِهِ، يَقْبِضُ العَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، أَوِ المَسْكَنَ، أَوْ يَبْدَأُ فِيمَا اشْتَرَى مِنَ الرُّطَبِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إلى صَاحِبِهِ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ، ولا أَجَلٌ. [الزهري: ٢٥٢٩].
- قال مَالِكٌ: وتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أُسَلِّفُكَ في رَاحِلَتِكَ فُلانَةَ، أَوْ مَالِكٌ: وتَفْسِيرُ مَا كُرِه مِنْ ذَلِكَ في العَبْدِ، أَوِ أَرْكَبُهَا في الحَجِّ. وبَيْنَهُ وبَيْنَ الحَجِّ أَجَلٌ مِنَ الزَّمَانِ، أَوْ يَقُولَ مِثْلَ ذَلِكَ في العَبْدِ، أَوِ المَسْكَنِ، فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ كان إنَّمَا يُسَلِّفُهُ ذَهَباً، عَلَى أَنَّهُ إِنْ وجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلة صَحِيحةً لِذَلِكَ الأَجَلِ، الَّذِي سَمَّى لَهُ، فَهِي لَهُ بِذَلِكَ الكِرَاءِ، وإنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ، مِنْ مَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ، رَدَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ، وكَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ السَّلُفِ عِنْدَهُ. [الزهري: ٢٥٣٠].
- قال مَالِكٌ: وإِنَّمَا فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ القَبْضُ، مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَ، أَوِ اسْتَكْرَى، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الغَرَرِ أَوَ السَّلَفِ الَّذِي يُكْرَهُ، وأَخَذَ أَمْراً مَعْلُوماً، وإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ العَبْدَ أَوِ الوَلِيدَةَ، فَيَقْبِضَها ويَنْقُدَ أَثْمَانَها، فَإِنْ حَدَثَ بِهِا حَدَثٌ مِنْ عُهْدَةِ

<sup>(</sup>۱) وقع في الأصل: درهمين، وما أثبتناه من «الاستذكار» (٦/ ٣٤٠)، و«شرح الزرقاني» (٣/ ٣٥٢) وهو ما يقتضيه السياق، والله أعلم.

السَّنَةِ، أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، وبِهَذَا مَضَتِ السُّنَّةُ في بَيْعِ الرَّقِيقِ. [الزهري: ٢٥٣١ و٢٥٣٢].

■ قال مَالِكُ: ومَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً بِعَيْنِهِ، أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا، إلى أَجَلٍ، يَقْبِضُ العَبْدَ، أَوِ اللَّاحِلَةَ إلى ذَلِكَ الأَجَلِ، فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لَا يَصْلُحُ، لَا هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى، أَوِ اسْتَأْجَرَ، وَلَا هُوَ شَبَضَ مَا اسْتَكْرَى، أَوِ اسْتَأْجَرَ، وَلَا هُوَ سَلَّفَ فِي دَيْنِ يَكُونُ ضَامِناً عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. [الزهري: ٢٥٣٣].

## ١٥ \_ باب بَيْع الفَاكِهَةِ

رَطْبِهَا، أَوْ يَابِسِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، ولَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا بَعْضُهُ بِبَعْضِ، إلَّا يَداً بِيَدٍ، ومَا كان مِمَّا يَيْبَسُ، فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً تُدَّخُرُ وتُؤْكَلُ، فَلَا (() يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ، إلَّا يَداً بِيَدٍ، ومَا كان مِمَّا يَيْبَسُ، فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً تُدَّخُرُ وتُؤْكَلُ، فَلَا (() يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ إلَّا يَداً بِيَدٍ، ومِا كان مِمَّا يَيْبَسُ، فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً تُدَّخُرُ وتُؤْكَلُ، فَلا (() يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ إلَّا يَداً بِيَدٍ، ومِنْلاً بِمِثْلِ، إذَا كان مِنْ صِنْفِ واحِدٍ، فَإِنْ كان مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَلَا بَأْسَ ولَا يَسُلُحُ إلى أَجَلٍ، ومَا كان مِنْهُا مِمَّا لَا يَيْبَسُ ولَا يُطْلِخُ، والقِقَّاءِ، والخِرْبِزِ، والجَزَرِ، والأَتْرُجِ، والأَثْرُبُ والمَوْزِ، والرَّمَّانِ، ومَا كان مِثْلَهُ، وإنْ يَسِلُ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذَلِكَ، ولَيْسَ هُوَ مِمَّا والمَوْزِ، والرَّمَّانِ، ومَا كان مِثْلَهُ، وإنْ يَسِلَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذَلِكَ، ولَيْسَ هُوَ مِمَّا يُذَخُلُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الأَجَلِ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ واحِدٍ، اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ، قال: فَأَرَاهُ خَفِيْقًا (() أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفِ واحِدٍ، اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ، قال: وإذَا لَمْ يَدُخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الأَجَلِ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ((). [الزهري: ٢٥٥٤].

# ١٦ ـ باب بَيْعِ الذَّهَبِ بالفِضّةِ تِبْراً وَعَيْنَاً

[١٣٦٦] ٢٨ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّعْلَيْنِ

<sup>(</sup>۱) وقع في الأصل: ولا، وما أثبتناه هو الموافق لـ«الاستذكار» (٦/٣٤٣)، و«شرح الزرقاني» (٣/٣٥٣)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) قوله (خفيفاً) أي يجوز. «شرح الزرقاني» (۳/ ۳۵۶).

<sup>(</sup>٣) ٥ قال مَالِكٌ: ومَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الفَاكِهَةِ في حَائِطٍ بِعَيْنِهِ، في رُطَبٍ أَوْ عِنَبِ، أَوْ في شَيْءٍ مِنَ الثَّمَارِ، فَإِنَّمَا يَسْتَوْفِي ذَلِكَ عِنْدَ انْقِضَائِهِ، كان لَهُ بِحِسَابِ مَا اشْتَرَى مِنْهَا، مِمَّا ابْتَاعَ بَعْدَ أَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ، ومَا بَقِي لَهُ مِنَ الثَّمَنِ رَدَّهُ إِلَيْهِ البَائِعُ، وإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَهِيئَةِ الرَّجُلِ يَبْتَاع مِنْ صَبْرَةِ الرَّجُلِ الموْضُوعَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ مِنْ وَمِنَ الثَّمَنِ رَدَّهُ إِلَيْهِ البَائِعُ مِنْهُ، ثُمَّ يُصَابُ ذَلِكَ الشَّيْءُ اللَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوفِيَهُ، أَوْ يُكَالُ فَيَنْقُصُ زَيِيبِهِ الَّذِي في جِرَارِهِ فَيَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ يُصَابُ ذَلِكَ الشَّيْءُ اللَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوفِيَهُ، أَوْ يُكَالُ فَيَنْقُصُ كَيْلُهُ عَمَّا بَاعَهُ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ، فَلَيْسَ عَلَى البَائِعِ أَنْ يَأْتِي بِطَعَامٍ سِوَى ذَلِكَ، ومَا أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ المُبْتَاعِ كَان يَوْتَعُهُمْ مِنَ النَّمَنِ، ومَا بَقِي رَدَّهُ البَائِعُ بِحِسَابِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وإنَّمُ السَّلْعَةُ في الشَّيْءِ المُضمونِ عَلَى مَنْ بَاعَهُ بِحِصتِهِ مِنَ الشَّمْنِ، ومَا بَقِي رُدَّهُ البَائِعُ بِحِسَابِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وإنَّمُ السَّلْعَةُ في الشَّيْءِ المُضمونِ عَلَى مَنْ بَاعَهُ مَا كَان مِنَ السَّلْعِ أَنْ يَأْتِي يُسْلَفُ فِيهَا إلى أَجَلٍ، فَهِي ضَامِنَةً عَلَى أَصْحَابِهَا حَتَّى يُوفُوهَا مَنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُمْ.

يوم خيبر أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ المَغَانِمِ، مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ، فَبَاعَا كُلَّ ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْناً، وكُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلَاثَةٍ عَيْناً، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَيْتُمَا فَرُدًّا». [الزمري: ٢٥٣٦].

٢٩٣١٧] ٢٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُوسَى بنِ أَبِي تَمِيم، عن أَبِي الحُبَابِ سَعِيدِ بنِ يَسَارِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «اللِّينَارُ بِاللِّينَارِ، واللِّرْهَمُ بِاللَّرْهَمِ، لَا فَصْلَ بَيْنَهُمَا» (١). [الزهري: ٢٥٣٧، الشياني: ٨١٤].

(١٣٦٨] ٣٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ، عن أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى بَعْض، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ تَبِيعُوا اللهَرِقَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْل، ولَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ، إلَّا مِثْلاً بِمِثْل، ولَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا شَيْعًا خَائِباً بِالوَرِقِ، إلَّا مِثْلاً بِمِثْل، ولَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا شَيْعًا خَائِباً بِنَاجِزٍ» (٢).

[١٣٦٩] ٣١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن حُمَيْدِ بنِ قَيْسِ المَكِّيِّ، عن مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قال: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَصُوعُ الذَّهَبَ، ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وزْنِهِ، فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي. فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ عن ذَلِكَ بَعْدَ الصَّائِغُ يُرَدِّهُ عَلَيْهِ المَسْأَلَةَ، وعَبْدُ اللهِ يَنْهَاهُ، حَتَّى انْتَهَى إلى بَابِ المَسْجِدِ، ذَلِكَ ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّهُ عَلَيْهِ المَسْأَلَةَ، وعَبْدُ اللهِ يَنْهَاهُ، حَتَّى انْتَهَى إلى بَابِ المَسْجِدِ، أَوْ إلى دَابَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا، ثُمَّ قال عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، والدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمُ ، لَا فَصْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِينًا ﷺ إلَيْنَا، وعَهْدُنَا إلَيْكُمْ (٣). [الزهري: ٢٥٤٠].

آلاً عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن جَدِّهِ مَالِكِ بنِ أَبِي عَامِرِ الأصبحي أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَظَانَ قال: قال لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا اللَّينَارَ بِاللَّينَارَيْنِ، ولَا الدِّهْمَ عَظَانَ قال: قال لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا اللَّينَارَ بِاللَّينَارَيْنِ، ولَا الدِّرْهَمَ بنالَدُرْهَمَيْنٍ» (٤٠). [الزمري: ٢٥٣٩].

[١٣٧١] ٣٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بنَ أَبِي شُفْيَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٨٩٣٦، ومسلم: ٤٠٧٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۱۱۰۰۳ مطولاً، والبخاري: ۲۱۷۷، ومسلم: ٤٠٥٤. وقوله (لا تشفوا): لا تفضلوا. «شرح الزرقاني» (۳/ ۳۵۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٤٥٧٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٢٧٩/٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: ٤٠٥٨ موصولاً من طريق ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٤/ ٢٠٩): هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة رواته فيما علمت. . . وهذا الحديث يرويه بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن مالك بن أبي عامر عن عثمان مسنداً.

بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ ورِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وزْنِهَا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عن مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلِ. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْساً. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةً، أَنَا أُخْبِرُهُ عن رَسُولِ اللهِ ﷺ، ويُخْبِرُنِي عن رَأْيهِ، لَا أَسْاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ فيها، ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، أَسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ فيها، ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

[١٣٧٢] ٣٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: لَا تَبِيعُوا اللَّورِقَ تَبِيعُوا اللَّهَبِ بِالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، ولَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، ولَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بَبِيعُوا اللَورِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ، والآخَرُ نَاجِزٌ، وإنِ اسْتَنْظَرَكَ إلى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرُهُ، إنِّي إِللَّهُ هَا لَذَهُبُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ هُوَ الرِّبَا (٢). [الزهري: ٢٥٤٢، الشيباني: ٨١١].

[۱۳۷۳] ٣٥ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ السَّابِ قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبِ إِللَّا هِنْلاً بِمِثْلٍ، ولاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، ولاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ، إلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، ولاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، ولاَ تَبِيعُوا ولاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ، إلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، ولاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، ولاَ تَبِيعُوا شَيْئاً مِنْهَا، غَائِباً بِنَاجِزٍ. وإنِ اسْتَنْظَرَكَ إلى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرُهُ، إنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. والرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا (٣٠). [الزهري: ٢٥٤٣، الشيباني: ٢٨١].

[١٣٧٤] ٣٦\_وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قال: قال **عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ**: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، والدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، والصَّاعُ بِالصَّاعِ، ولَا يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزٍ. [الزهري: ٢٥٤٤].

[١٣٧٥] ٣٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن أبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: لَا ربا إلَّا في

وقوله (سقاية): السقاية: إناء يشرب فيه. «النهاية» (سقا). وقوله (من يعذرني من معاوية): أي من يلومه على فعله ولا يلومني عليه. «شرح الزرقاني» (٣٥٧/٣).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٤/ ٧١): وظاهر هذا الحديث الانقطاع، لأن عطاء لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء، وما أظنه سمع منه شيئاً، لأن أبا الدرداء توفي بالشام في خلافة عثمان لسنتين بقيتا من خلافته.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۱٤٥٦٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٢٨٤). وقد سلف من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً برقم (١٣٦٥).

ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، بِمَا يُؤْكَلُ ويُشْرَبُ<sup>(١)</sup>.[الزهري: ٢٥٤٥، الشيباني: ٨١٨].

١٣٧٦] ٣٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: قَطْعُ النَّهَبِ والوَرِقِ مِنَ الفَسَادِ في الأَرْضِ<sup>(٢)</sup>.[الزهري: ٢٥٤٨، الشيباني: ٢٨٢].

- قال مَالِكُ: ولا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بِالذَّهَبِ جِزَافاً، إذا كان تِبْراً أَوْ حَلْياً قَدْ صِيغَ، فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ المَعْدُودَةُ، والدَّنَانِيرُ المَعْدُودَةُ، فَلا يَنْبَغِي لاَّحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِن ذَلِكَ شِيئاً جِزَافاً حَتَّى يُعْلَمَ ويُعَدَّ، فَإِنِ اشْتُرِيَ ذَلِكَ جِزَافاً، فَإِنَّمَا لأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِن ذَلِكَ شِيئاً جِزَافاً حَتَّى يُعْلَمَ ويُعَدَّ، فَإِنِ اشْتُرِي ذَلِكَ جِزَافاً، فَإِنَّمَا مَا يُرَادُ بِهِ الغَرَرُ حِينَ يُتْرَكُ عَدُّهُ، ويُشْتَرَى جِزَافاً، ولَيْسَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ المُسْلِمِينَ، فَأَمَّا مَا كان بِوَزْنِ مِنَ التَّبْرِ والحَلْيِ، فَلا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذَلِكَ جِزَافاً، وإنَّمَا ابتاع ذَلِكَ جِزَافاً، كَالُ، فَلَيْسَ كَانَ بِوَزْنِ مِنَ التَّبْرِ والحَلْيِ، فَلا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذَلِكَ جِزَافاً، ومِثْلُهَا يُكَالُ، فَلَيْسَ كَهَيْتَةِ الحِنْطَةِ، والتَّمْرِ، ونَحْوِهِمَا مِنَ الأَطْعِمَةِ الَّتِي تُبَاعُ جِزَافاً، ومِثْلُهَا يُكَالُ، فَلَيْسَ كَهَيْتَةِ الحِنْطَةِ، والتَّمْرِ، ونَحْوِهِمَا مِنَ الأَطْعِمَةِ الَّتِي تُبَاعُ جِزَافاً، ومِثْلُهَا يُكَالُ، فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذَلِكَ جِزَافاً بَأْسٌ. [الزهري: ٢٥٤٦].
- قال مَالِكُّ: ومَنِ اشْتَرَى مُصْحَفاً، أَوْ سَيْفاً، أَوْ خَاتَماً، وفي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَةٌ، بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ، فَإِنَّ مَا اشْتُرِيَ مِنْ ذَلِكَ، وفِيهِ الذَّهَبُ، بِدَنَانِيرَ، فَإِنَّهُ يُنْظُرُ إلى قِيمَتِهِ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ الثُّلُثَيْنِ، وقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ الثُّلُثَ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَان ذَلِكَ يَداً بِيَدٍ، ولَا يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ، ومَا اشْتُرِيَ مِنْ ذَلِكَ بِالوَرِقِ مِمَّا فِيهِ الوَرِقُ، نُظِرَ كَان ذَلِكَ يَداً بِيَدٍ، ولَا يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ، ومَا اشْتُرِيَ مِنْ ذَلِكَ بِالوَرِقِ مِمَّا فِيهِ الوَرِقُ، نُظِرَ إلى قِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الوَرِقِ الثَّلُثُنُ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لِي قِيمَتِهِ، فَإِنْ كَان قِيمَةُ ذَلِكَ التُلْثُيْنِ، وقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الوَرِقِ الثَّلُثُ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَان ذَلِكَ يَداً بِيَدٍ، ولَمْ يَرَلْ ذَلِكَ أَمْرِ النَّاسِ عِنْدَنَا (٣). [الزهري: ٢٥٤٧].

#### ١٧ ـ باب مَا جَاءَ في الصَّرْفِ

١٣٧٧] ٣٨ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن مَالِكِ بنِ أَوْسِ بنِ الحَدَثَانِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى النَّصْرِيِّ أَنَّهُ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٤١٣٩.

وأخرجه الدارقطني عن سعيد بن المسيب أن رسول الله علي قال . . . . ولكنه وهم في ذلك، إنما هو من قول سعيد بن المسيب.

 <sup>■</sup> قال محمد: إذا كان ما يكال من صنف واحد، أو كان ما يوزن من صنف واحد، فهو مكروه أيضاً إلا مثلاً بمثل، يداً بيد، بمنزلة الذي يؤكل ويشرب، وهو قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 12090.

<sup>•</sup> قال محمد: لا ينبغي قطع الدراهم والدنانير لغير منفعة.

<sup>(</sup>٣) زاد الزهري: فإن دخل في شيء من ذلك الأجل، فلا خير فيه.

اصْطَرَفَ مِنِّي، وأَخَذَ الذَّهَبَ فقلَّبها في يَدَيْهِ، ثُمَّ قال: حَتَّى يَأْتِيَنِي خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ. وعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَسْمَعُ، ثم قال عُمَرُ بن الخطاب: واللهِ لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنَهُ، ثُمَّ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِباً، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، والبُرُّ بِالبُرِّ رِباً، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، والبُرُّ بِالبُرِّ رِباً، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ» والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ» والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ» (١). [الزهرى: ٢٥٤٩، الشَيانى: ١٥٥].

• قال مَالِكُ: وإِذَا اصْطَرَفَ رَجُلٌ بِدَنَانِيرَ دَرَاهِمَ، ثُمَّ وجَدَ فِيهَا دِرْهَماً زَائِفاً، فَأَرَادَ رَدَّهُ، انْتَقَضَ صَرْفُ الدِّينَارِ، ورَدَّ إلَيْهِ ورِقَهُ، وأَخَذَ إلَيْهِ دنانيره. وتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِباً إلَّا هَاءَ وهَاءَ». وقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إذا اسْتَنْظَرَكَ إلى أَنْ يَلِجَ إلى بَيْتِهِ فَلا تُنْظِرُهُ، وهُو إذَا رَدَّ عَلَيْهِ دِرْهَما مِنْ صَرْفٍ، بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ، كان بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، أَوِ الشَّيْءِ المُسْتَأْخِرِ، فَلِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ وانْتَقَضَ الصَّرْفُ، وهُو إنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَنْ لا يُبَاعَ الذَّهَبُ والوَرِقُ والطَّعَامُ، كُلُّهُ عَاجِلاً بِآجِلٍ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ ولَا نَظِرَةٌ، وإِنْ كان مِنْ صِنْفِ واحِدٍ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ ولَا نَظِرَةٌ، وإنْ كان مِنْ صِنْفِ واحِدٍ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ ولَا نَظِرَةٌ، وإنْ كان مِنْ صِنْفِ واحِدٍ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ ولَا نَظِرَةٌ، وإنْ كان مِنْ صِنْفِ واحِدٍ، أَوْ فَيْ مُخْتَلِفَةً أَصْنَافُهُ. [الزهري: ٢٥٥].

#### ١٨ \_ باب المُرَاطَلَةِ

[۱۳۷۸] ٣٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قُسَيْطٍ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بنَ اللهِ بنِ قُسَيْطٍ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، فَيُفْرِغُ ذَهَبَهُ في كِفَّةِ المِيزَانِ، ويُفْرِغُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ في كِفَّةِ المِيزَانِ الأُخْرَى، فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ المِيزَانِ أَخَذَ وأَعْظَى (٢). [الزهري: 200]، الشياني: ١٥٥٧، الشياني: ١٥٧٧].

- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، والوَرِقِ بِالوَرِقِ مُرَاطَلَةً أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ،
   أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَداً بِيَدِ إِذَا كَانَ وزْنُ الذَّهَبَيْنِ سَوَاءً، عَيْناً بِعَيْنٍ،
   وإنْ تَفَاضَلَ العَدَدُ، والدَّرَاهِمُ أَيْضاً في ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ. [الزهري: ٢٥٥٢].
- قال مَالِكٌ: ومَنْ رَاطَلَ ذَهَباً بِذَهَبٍ، أَوْ ورِقاً بِوَرِقٍ، فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلُ مِثْقَالٍ،

وقوله (فتراوضنا): أي تجاذبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان كأن كل واحد منهما يروض صاحبه، من رياضة الدابة. «النهاية» (روض).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٣١٤، والبخاري: ٢١٧٤، ومسلم: ٤٠٥٩. وقوله (فتراوضنا): أي تجاذبنا في البع والشراء، وهو ما بجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصا

 <sup>(</sup>٢) ● قال محمد: وبهذا كله نأخذ على ما جاءت الآثار \_ وقد ذكر قبل هذا الحديث في باب واحد بما جاء
 في بيع الذهب وما جاء في الصرف \_ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .

فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الوَرِقِ، [أو] (١) مِنْ غَيْرِهَا، فَلَا يَأْخُذُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَبِيحٌ وَذَرِيعَةٌ للرِّبَا، لأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ المِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ، حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ المِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ، وَرَاراً، إلا أن يُجِيزَ ذَلِكَ البَيْعَ بَيْنَهُ وبَيْنَ صَاحِبِهِ.

- قال مَالِكُ: ولَوْ أَنَّهُ بَاعَ ذَلِكَ المِثْقَالَ مُفْرَداً، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، لَمْ يَأْخُذُهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِي اللَّذِي الْخَذَهُ بِهِ، لأَنْ يُجَوِّزَ لَهُ البَيْعَ، فَلَلِكَ الذَّرِيعَةُ إلى إحْلَالِ الحَرَامِ والأَمْرُ المَنْهِيُّ عَنْهُ. [الزهرى: ٢٥٥٣].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يُرَاطِلُ الرَّجُلَ، ويُعْطِيهِ الذَّهَبَ العُتُقَ الجِيَادَ، ويَجْعَلُ مَعَهَا تِبْراً ذَهَباً غَيْرَ جَيِّدٍ، ويَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَهَباً كُوفِيَّةً مُقَطَّعَةً، وتِلْكَ الكُوفِيَّةُ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ، فَيَتَبَايَعَانِ ذَلِكَ مِثْلً بِمِثْلِ: إنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ. [الزهري: ٢٥٥٤].
- قال مَالِكٌ: وتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ صَاحِبَ اللَّهَبِ الْجِيَادِ أَخَذَ فَصْلَ عُيُونِ ذَهَبِهِ فِي التَبْرِ الَّذِي طَرَحَ مَعَ ذَهَبِهِ الْكُوفِيَّةِ، وإنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ ثَلاثَةَ صَاحِبُهُ بِبَبْرِهِ ذَلِكَ إلى ذَهَبِهِ الكُوفِيَّةِ، وإنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ ثَلاثَةَ أَصْوُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ بِصَاعَيْنِ ومُدُّ مِنْ تَمْرٍ كَبِيسٍ، فَقِيلَ: هَذَا لَا يَصْلُحُ. فَجَعَلَ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وصَاعاً مِنْ حَشَفٍ، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ بَيْعَهُ، فهذا لَا يَصْلُحُ، لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ العَجْوَةِ لِيُعْظِيهُ صَاعاً مِنْ العَجْوَةِ بِصَاعٍ مِنْ حَشَفِ، ولَكِنَّهُ إِنَّمَ لِيسَاءُ وَلَكِنَّهُ إِنَّمَ لِيكَا لِلرَّجُلُ لِيعْنِي ثَلَاثَةَ أَصُوعٍ مِنَ أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِفَصْلِ الكَبِيسِ، أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: لِلرَّجُلِ بِعْنِي ثَلَاثَةَ أَصُوعٍ مِنَ البَيْضَاءِ، بِصَاعَيْنِ ونِصْفِ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، فَيَقُولُ: هَذَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلِ البَيْعَ فِيمَا البَيْضَاءِ، بِصَاعَيْنِ ونِصْفِ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، فَيَقُولُ: هَذَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلِ البَيْضَاء، ولَكِنَّةُ أَصْوع مِنَ البَيْضَاء، يَوْمَا مِنْ صَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، وصَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِلَكِ البَيْعَ فِيمَا وَعَشَاء بَيْضَاء، لَوْ الشَّامِيَّةِ عَلَى البَيْضَاء، لَوْ الشَّامِيَّةِ عَلَى البَيْضَاء، لَوْ الشَّامِيَّةِ عَلَى البَيْضَاء، فَهَذَا لَا يَصْلُحُ مُولَدًا مَا وصَفْنَا مِنَ التَبْرِ (٣). [الزهري: ١٥٥٥].
- قال مَالِكٌ: وكُلُّ شَيْءٍ وَصَفْنا مِنَ الذَّهَبِ والوَرِقِ والطَّعَامِ كُلِّهِ، الَّذِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يُبْتَاع إلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، فهذا لا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مَعَ الصِّنْفِ الجَيِّدِ مِنْهُ، المَرْغُوبِ فِيهِ، الشَّيْءُ

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين من «الاستذكار» (٦/ ٣٦٥)، و«شرح الزرقاني» (٣/ ٣٦٤).

 <sup>(</sup>۲) وقع في الأصل: طرح مع ذهبه على ذهب فضل صاحبه. والمثبت من «الاستذكار» (٦/ ٣٦٧) و«شرح الزرقاني» (٣/ ٣٦٥). وهو الموافق للسياق والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله (البيضاء): أي القمح. قشرح الزرقاني، (٣/ ٣٦٥).

الرَّدِيءُ المَسْخُوطُ، لِيُجَازَ بذلك البَيْعُ، ويسْتَحلَّ بِنَلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الأَمْرِ، الَّذِي لَا يَصْلُحُ إِذَا جُعِلَ ذَلِكَ مَعَ الصِّنْفِ المَرْغُوبِ فِيهِ، وإنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ بِنَلِكَ (١) فَضْلَ جَوْدَةِ مَا يَبِيعُ، فَيُعْظِيَ الشَّيْءَ الَّذِي لَوْ أَعْظَاهُ وحْدَهُ، لَمْ يَقْبَلُهُ صَاحِبُهُ، ولَمْ يَهْمُمْ بِلَلِكَ، وإنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي يَأْخُذُ مَعَهُ، لِفَصْلِ سِلْعَةِ صَاحِبِهِ، فَلَا وَلَمْ يَهْمُمْ بِلَلِكَ، وإنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي يَأْخُذُ مَعَهُ، لِفَصْلِ سِلْعَةِ صَاحِبِهِ، فَلَا يَنْبُغِي لِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ والوَرِقِ والطَّعَامِ أَنْ يَدْخُلَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِو الصِّفَةِ، فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِيءِ أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِهِ، فَلْيَبِعُهُ عَلَى حِدَتِهِ، ولَا يَجْعَلْ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا، صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِيءِ أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِهِ، فَلْيَبِعْهُ عَلَى حِدَتِهِ، ولَا يَجْعَلْ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ. [الزهري: ٢٥٥٦ و٢٥٥٧].

#### ١٩ \_ باب العِينَةِ ومَا يُشْبِهُهَا

[١٣٧٩] ٤٠ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (٢٠). [الزهربك ٢٥٥٨].

[١٣٨٠] ٤١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (٣٠). [الزهري: ٢٥٥٩، الشيباني: ٢٦٦].

[۱۳۸۱] ٤٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: كُنَّا في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ (٤). [الزهري: ٢٥٦٠، النيباني: ٢٧٦٧].

[١٣٨٢] ٤٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ حَكِيمَ بنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَاماً، أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بنُ

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: ذلك، وما أثبتناه من «شرح الزرقاني» (٣/ ٣٦٦) وهو ما يقتضيه السياق والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٣٩٦، والبخاري: ٢١٢٦، ومسلم: ٣٨٤٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٥٠٦٤، والبخاري: ٢١٣٣، ومسلم: ٣٨٤٥.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وكذلك كل شيء بيع من طعام أو غيره، فلا ينبغي أن يبيعه الذي اشتراه حتى يقبض، يقبض، وكذلك قال عبدالله بن عباس، قال: أما الذي نهى عنه رسول الله على فيه الطعام أن يباع حتى يقبض، وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثل ذلك، فبقول ابن عباس نأخذ، الأشياء كلها مثل الطعام، لا ينبغي أن يبيع المشتري شيئاً اشتراه حتى يقبضه، وكذلك قول أبي حنيفة رحمه الله، إلا أنه رخص في الدور والعقار، والأرضين التي لا تحول أن تباع قبل أن تقبض، أما نحن فلا نجيز شيئاً من ذلك حتى يقبض.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٣٩٥، والبخاري: ٢١٢٣، ومسلم: ٣٨٤١.

قال محمد: إنما كان يراد بهذا القبض، لثلا يبيع شيئاً من ذلك حتى يقبضه، فلا ينبغي أن يبيع شيئاً اشتراه رجل حتى يقبضه.

الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وقَالَ: لَا تَبِعْ طَعَاماً ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ (١٠). [الزهري: ٢٥٦١، الشياني: ٧٦٥].

[۱۳۸۳] ٤٤ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكاً خَرَجَتْ لِلنَّاسِ في زَمَانِ مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الجَارِ، فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَلَخَلَ زَيْدُ بنُ مَنْ طَعَامِ الجَارِ، فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَلَخَلَ زَيْدُ بنُ ثَالِبً ثَلُم الرَّبًا ثَامِي عَلَى مَرْوَانَ بنِ الحَكَم، فَقَالًا: لا يَحِلُّ بَيْعُ الرِّبًا لَا بَعْ الرِّبًا يَا مَرْوَانُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ، ثُمَّ بَاعُوهَا يَا مَرْوَانُ؟ فَقَالًا: هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ، ثُمَّ بَاعُوهَا فَنَا أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَبَعَثَ مَرْوَانُ الحَرَسَ، يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ، ويَرُدُّونَهَا إلى قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَبَعَثَ مَرْوَانُ الحَرَسَ، يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ، ويَرُدُّونَهَا إلى أَهْلِهَا أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَبَعَثَ مَرْوَانُ الحَرَسَ، يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ، ويَرُدُّونَهَا إلى أَهْلِهَا أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَبَعَثَ مَرْوَانُ الحَرَسَ، يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ، ويَرُدُّونَهَا إلى أَهْلِهَا أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَبَعَثَ مَرْوَانُ الحَرَسَ، يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ، ويَرُدُّونَهَا إلى أَهْلِهَا أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَبَعَثَ مَرْوَانُ الحَرَسَ، يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ، ويَرُدُّونَهَا إلى

١٣٨٤] ٥٤ ـ وحَدَّثنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَاماً مِنْ رَجُلٍ إلى أَجَلٍ، فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إلى السُّوقِ، فَجَعَلَ يُرِيهِ الصُّبَرَ ويَقُولُ: مِنْ أَيْهَا تُحِبُّ أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ؟ فَقَالَ المُبْتَاعُ: أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؟ فَأَتَيَا عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، فَقَالَ المُبْتَاعُ: أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؟ فَأَتَيَا عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ: لا تَبْتَعْ (٣) مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهَ. وقَالَ فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ: لا تَبْتَعْ (٣) مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهَ. وقَالَ لِلْبَائِع: لَا تَبْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (٤). [الزهري: ٢٥٦٤].

١٣٨٥] ٤٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُؤَذِّنَ يَقُولُ لِسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الأَرْزَاقِ الَّتِي تُعْظَى للنَّاسِ بِالجَارِ مَا يَقُولُ لِسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الأَرْزَاقِ اللَّتِي تُعْظَى للنَّاسِ بِالجَارِ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ المَضْمُونَ عَلَيَّ إلى أَجَلٍ. فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: تُرِيدُ أَنْ تُولِدُ أَنْ تُولِدُ أَنْ تُولِدُ أَنْ تَوْفَيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الأَرْزَاقِ الَّتِي ابتعت (٥٠)؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَنَهَاهُ عن ذَلِكَ (٦). [الزهري: تُولِدُ الشياني: ٢٥٦٢، الشياني: ٢٥٦٦].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥/ ٣١٥).

<sup>(</sup>۲) قوله (من طعام الجار): موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام، ثم يفرق على الناس. «شرح الزرقاني»(۳) ۳۹۹).

 <sup>(</sup>٣) قال مَالِكٌ: وبَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً قال لِرَجُلٍ: ابْتَعْ هَذَا البَعِيرَ بِنَقْدٍ، أَبْتَاعُهُ مِنْكَ إلى أَجَلٍ، فَسُئِلَ عن ذَلِكَ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ، فكرهَهُ ونَهَى عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لا تبع، وهو غلط، والصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ابيعت، وهو غلط، والصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٦) ● قال محمد: لا ينبغي للرجل إذا كان له دين أن يبيعه حتى يستوفيه، لأنه غرر، فلا يدرى أيخرج أم لا يخرج، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

■ قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عندنا، أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً بُرًا، أَوْ شَعِيراً، أَو سُلْتاً، أَو ذُرَةً، أَو دُخْناً، أَوْ شَيْئاً مِنَ الحُبُوبِ القِطْنِيَّةِ، أَوْ شَيْئاً مِنَ الخُبُوبِ القِطْنِيَّةِ، أَوْ شَيْئاً مِنَ الأُدْمِ كُلِّهَا: الزَّيْتِ، شَيْئاً مِمَّا يُشْبِهُ القِطْنِيَّةَ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، أَوْ شَيْئاً مِنَ الأُدْمِ كُلِّهَا: الزَّيْتِ، والسَّمْنِ، والسَّمْنِ، والعَسَلِ، والخَلِّ، والجُبنِ، واللَّبنِ، والشَّبْرَقِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَدْمِ، فَإِنَّ المُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ ويَسْتَوْفِيَهُ (١). [الزهري: ٢٥٦٦].

# ٠ ٢ ـ باب مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطُّعَامِ إلى أَجَلِ

[١٣٨٦] ٤٧ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ، وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إلى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْراً قَبْلَ أَنْ يَشِعَ النَّهَبِ تَمْراً قَبْلَ أَنْ يَشِعَ النَّهِبَانِ: ٧٧٠].

[١٣٨٧] ٤٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن كَثِيرِ بنِ فَرْقَدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ إلى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ تَمْراً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ونَهَى عَنْهُ. [الزهري: ٢٥٦٨].

[١٣٨٨] \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ. [الزهري: ٢٥٦٩].

■ قال مَالِكُ: وإنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وسُلَيْمَانُ بنُ يَسَادٍ، وأَبُو بَكْرِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَرْمٍ، وابنُ شِهَابٍ عن (٣) أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ تَمْراً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنْ بَيْعِهِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الحِنْطَةَ، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الذي بَاعَ مِنْهُ الحِنْطَةَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الذي بَاعَ مِنْهُ الحِنْطَةَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ التَّمْرِ بَيْعِهِ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الحِنْطَةَ قَبْلَ أَنْ يَشْتِرِي يَقْبِضَ الذَّهَبِ الذي بَاعَ مِنْهُ الحِنْطَةَ وَبُلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبِ التَّيْ لَهُ عَلَيْهِ في ثَمَنِ التَّمْرِ، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ.

قَالَ مَالِكِ : وقَدْسَأَلتُ عن ذَلِكَ غَيْرَ واحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْم، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا. [الزهري: ٢٥٧٠].

<sup>(</sup>١) قوله (سلتا): هو نوع من الشعير أبيض لا قشر له. «النهاية» (سلت).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 1٤١٢٥.

<sup>•</sup> قال محمد: ونحن لا نرى بأساً أن يشتري بها تمراً قبل أن يقبضها إذا كان التمر بعينه ، ولم يكن ديناً ، وقد ذكر هذا القول لسعيد بن جبير فلم يره شيئاً ، وقال: لا بأس به ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: على، والصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

# ٢١ \_ باب السُّلْفَةِ في الطَّعَامِ

[١٣٨٩] ٤٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُكُنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ في الطَّعَامِ المَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى، مَا لَمْ يَكُنْ في نَرْعِ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ (١). [الزهري: ٢٥٧١].

■ قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلَّفَ في طَعَامٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَحَلَّ الأَجَلُ، فَلَمْ يَجِدِ المُبْتَاعُ عِنْدَ البَائِعِ وفَاءً مِمَّا ابْتَاعَ مِنْهُ، فَأَقَالَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنُ الأَجِلُ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنُ اللَّهِ بِعَيْنِهِ، وإنَّهُ لَا يَشْتَرِي مِنْهُ بِذَلِكَ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلَّهِ بِعَيْنِهِ، وإنَّهُ لَا يَشْتَرِي مِنْهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ، وذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ إلَيْهِ، أَوْ صَرَفَهُ في سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ، فَهُو بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.

قَالَ مَالِكٌ: وقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عن بَيْعِ الطُّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ نَدِمَ المُشْتَرِي وَقَالَ لِلْبَائِعِ: أَقِلْنِي وَأُنْظِرُكَ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ. فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، وأَهْلُ العِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَلَّ الطَّعَامُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى البَائِعِ، أَخَّرَ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، وأَهْلُ أَنْ يُسْتَوْفَى. [الزهري: ٢٥٧٢]. عَنْهُ حَقَّهُ عَلَى أَنْ يُسْتَوْفَى. [الزهري: ٢٥٧٢].

قال مَالِكٌ: وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ المُشْتَرِيَ حِينَ حَلَّ الْأَجَلُ، وكَرِهَ الطَّعَامَ أَخَذَ بِهِ دِينَاراً إلى أَجَلٍ، ولَيْسَ ذَلِكَ بِالإقَالَةِ، وإنَّمَا الإقَالَةُ مَا لَمْ يَزْدَدْ فِيهِ البَائِعُ ولَا المُشْتَرِي، فَإِذَا وقَعَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ بِنَسِيئَةٍ إلى أَجَلٍ، أَوْ بِشَيْءٍ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ يَنْ مَا تُصِيرُ الإقَالَةُ إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ بَيْعاً، يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالإقَالَةِ، وإنَّمَا تَصِيرُ الإقَالَةُ إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ بَيْعاً، وإنَّمَا أَرْخِصَ في الإقَالَةِ والشَّرْكِ والتَّوْلِيَةِ مَا لَمْ يَدْخُلْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ الزِيَادَة أَوْ النَّعْصَان، أَوْ نَظِرَةٌ، فَإِنْ دَحَلَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ، أَوْ نَظِرَةٌ، صَارَ بَيْعاً يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّهُ مَا يُحَرِّمُ البَيْعَ (٢).

أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٦/٦).

<sup>(</sup>٢) قال مَالِكُ : فَإِنْ أَرَادَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي واصَفَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلً الأَجَلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ المُشْتَرِي عِنْدَ البَائِعِ إلَّا الأَجَلِ، فَإِنْ ذَلِكَ لَا يَصْلُح، وذلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَي، فَإِنْ لَمْ يَجِد المُشْتَرِي عِنْدَ البَائِعِ إلَّا بَعْضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْفِي مَا وَجَدَّهُ بِسِعْرِهِ، ويُقِيلَهُ مِمَّا لَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ، ويَأْخُذَ مِنْهُ حِسَابَ ذَلِكَ مِنْ الثَّهِي عَنْهُ أَهْلُ العِلْمِ، وهُوَ يُشْبِهُ مَا نُهِي عَنْهُ ذَلِكَ لَا يَصْلُح، وهُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ أَهْلُ العِلْمِ، وهُوَ يُشْبِهُ مَا نُهِي عَنْهُ مِنْ البَيْعِ والسَّلَفِ.

قال مَالِكٌ: مَنْ سَلَّفَ في حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُولَةً بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَل.

■ قال: وكَذَلِكَ مَنْ سَلَّفَ في صِنْفِ مِنَ الأَصْنَافِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْراً مِمَّا سَلَّفَ فيهِ، أَوْ أَدْنَى بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَلِ. وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ في حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيراً، أَوْ شَامِيَّةً، وإنْ سَلَّفَ في تَمْرِ عَجْوَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيًّا، أَوْ جَمْعاً، وإنْ سَلَّفَ في زَبِيبٍ أَحْمَرَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ، إذَا كان ذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَلِ، إذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذَلِكَ سَوَاءً، بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ. ذَلِكَ سَوَاءً، بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ. [الزهري: ٢٥٧٦ و٢٥٧٧].

# ٢٢ ـ باب بَيْع الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ لَا فَصْلَ بَيْنَهُمَا

[١٣٩٠] ٥٠ ـ حَدَّثِنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ قال: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ ابنِ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ، فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا، ولَا تَأْخُذْ إلَّا مِثْلَهُ.

[١٣٩١] ٥١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ الأَسْوَدِ بنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةٍ أَهْلِكَ طَعَاماً، فَابْتَعْ به شَعِيراً، ولَا تَأْخُذْ إلَّا مِثْلَهُ<sup>(١)</sup>.[الزهري: ٢٥٧٨، الشيباني: ٢٦٩].

[١٣٩٢] ٥٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابنِ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ. [الزهري: ٢٥٨٠].

■ قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنْ به لَا تُبَاعَ الحِنْطَةُ بِالحِنْطَةِ، ولَا التَّمْرُ بِالرَّبِيبِ، ولَا شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ كُلِّهِ إلَّا يَداً بِالتَّمْرِ، ولَا التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ، ولَا شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ كُلِّهِ إلَّا يَداً

قالَ مَالِكٌ: ولَوْ جَازَ ذلِكَ بَيْنَ النَّاسِ لَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ، فَسَلَّفَهُ في الطَّعَامِ، وزَادَهُ في السَّلْعَةِ
 لأَنْ يَزِيدَهُ البَائِعُ في السِّعْرِ، والمُبْتَاعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ البَائِعِ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ الطَّعَامِ مَا بَاعَهُ، ولَيْسَ عِنْدَهُ
 وفَاءٌ بِمَا سَلَّفَهُ فِيهِ، فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ، أَخَذَ مِنْهُ مَا وجَدَ عِنْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ بَحْساً مِنَ الثَّمَن، وأَقَالَهُ مِمَّا لَمْ
 يَجِدْ عِنْدَهُ، فَصَارَ ذلِكَ بَيْعاً وسَلَفاً، وصَارَ ذلِكَ ذَرِيعَةً بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا نُهِي عَنْهُ مِنَ البَيْعِ والسلف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٤١٩٠.

<sup>•</sup> قال محمد: ولسنا نرى بأساً بأن يشتري الرجل قفيزين من شعير بقفيز من حنطة يداً بيد، والحديث المعروف في ذلك عن عبادة بن الصامت أنه قال رسول الله على: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة مثلاً بمثل، والحنطة مثلاً بمثل، والشعير مثلاً بمثل» ولا بأس بأن يأخذ الذهب بالفضة، والفضة أكثر، ولا بأس بأن يأخذ الحنطة بالشعير، والشعير أكثر، يداً بيد، في ذلك أحاديث كثيرة معروفة، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

بِيَدٍ، فَإِنْ دَخَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ الأَجَلُ لَمْ يَصْلُحْ، وكان حَرَاماً، ولَا شَيْءَ مِنَ الأُدْمِ كُلِّهَا إِلَّا يَداً بِيَدٍ. [الزهري: ٢٥٨١].

- قال مَالِكٌ: ولَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ والأُدْمِ، إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ واحِدٍ، اثْنَانِ بِوَاحِدٍ،

  لَا يُبَاعُ مُدُّ حِنْطَةٍ بِمُدَّيْ حِنْطَةٍ، ولَا مُدُّ تَمْرٍ بِمُدَّيْ تَمْرٍ، ولَا مُدُّ زَبِيبٍ بِمُدَّيْ زَبِيبٍ،

  ولَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الحُبُوبِ والأُدْمِ كُلِّهَا، إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفِ واحِدٍ، وإِنْ كَانَ يَداً

  بِيَدٍ، إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الوَرِقِ بِالوَرِقِ، والذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، لَا يَحِلُّ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

  الفَضْلُ، ولَا يَحِلُّ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، ويَداً بِيَدٍ. [الزهري: ٢٥٨٢].
- قال مَالِكُ: وإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ، فَبَانَ اخْتِلَافُهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ، وصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنٍ، فَإِذَا حِنْطَةٍ، وصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنٍ، فَإِذَا كان الصِّنْفَانِ مِنْ هَذَا مُخْتَلِفَيْنِ، فَلَا بَأْسَ بِاثْنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَداً بِيَدٍ، فَإِنْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الأَجَلُ فَلَا يَحِلُّ. [الزهري: ٢٥٨٣].
- قال: ولَا يَحِلُّ صُبْرَةُ الحِنْطَةِ بِصُبْرَةِ الحِنْطَةِ، ولَا بَأْسَ بِصُبْرَةِ الحِنْطَةِ بِصُبْرَةِ التَّمْرِ يَداً بِيَدٍ، وذَلِكَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى الحِنْطَةُ بالتَّمْرِ (١) جِزَافاً. [الزهري: ٢٥٨٤].
- قال مَالِكُ: وكُلُّ مَا اخْتَلَفَ مِنَ الطَّعَامِ والأُدْمِ، فَبَانَ اخْتِلَافُهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ جِزَافاً إلا يَداً بِيدٍ، فَإِنْ دَخَلَهُ الأَجَلُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، وإِنَّمَا اشْتِرَاءُ ذَلِكَ جِزَافاً، كَاشْتِرَاءِ بَعْضِ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ والوَرِقِ جِزَافاً. قال مالك: وذَلِكَ أَنَّكَ تَشْتَرِي الجِنْطَةَ بَالوَرِقِ جِزَافاً، فَهَذَا حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ. [الزهري: ٢٥٨٥].
- قال مَالِكٌ: ومَنْ صَبَّرَ صُبْرَةً طَعَامٍ، وقَدْ عَلِمَ كَيْلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا جِزَافاً، وكَتَمَ على المُشْتَرِي كَيْلَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَصْلُحُ، فَإِنْ أَحَبَّ المُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ الطَّعَامَ عَلَى المُشْتَرِي كَيْلَهُ وعَدَدَهُ مِنَ الطَّعَامِ البَائِعِ، رَدَّهُ بِمَا كَتَمَ مِن كَيْلِهُ وغَرَّهُ، وكَذَلِكَ كُلُّ مَا عَلِمَ البَائِعُ كَيْلَهُ وعَدَدَهُ مِنَ الطَّعَامِ البَائِعِ، رَدَّهُ بِمَا كَتَمَ مِن كَيْلِهُ وغَرَّهُ، وكَذَلِكَ كُلُّ مَا عَلِمَ البَائِعُ كَيْلَهُ وعَدَدَهُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ جِزَافاً، ولَمْ يَعْلَمِ المُشْتَرِي ذَلِكَ، فَإِنَّ المُشْتَرِيَ إِنْ أَحَبُ أَنْ يَرُدُّ ذَلِكَ عَلَى البَائِعِ رَدَّهُ، ولَمْ يَزَلْ أَهْلُ العِلْمِ يَنْهَوْنَ عِن ذَلِكَ. [الزهري: ٢٥٨٦].
- قال مَالِكٌ: ولَا خَيْرَ في الخُبْزِ قُرْصٍ بِقُرْصَيْنِ، ولَا عَظِيمٍ بِصَغِيرٍ، إذا كان بَعْضُ ذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) وقع في الأصل: والتمر، وما أثبتناه عن «الاستذكار» (٦/ ٣٩٥)، و«شرح الزرقاني» (٣/ ٣٧٦) وهو الموافق للسياق والله أعلم.

- أَكْبَرَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ يَتَحَرَّى أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَلَا بَأْسَ بِهِ وإِنْ لَمْ يُوزَنْ. [الزهرى: ٢٥٨٧].
- قال مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ مُدُّ زُبْدٍ ومُدُّ لَبَنٍ بِمُدَّيْ زُبْدٍ، وهُوَ مِثْلُ الَّذِي وصَفْنَا مِنَ التَّمْرِ، اللَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وصَاعاً مِنْ حَشَفٍ بِثَلَاثَةِ أَصْوُعٍ مِنْ تمرِ عَجْوَةٍ، حِينَ قال لِصَاحِبِهِ: إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ بِثَلَاثَةِ أَصْوُعٍ مِنَ عجوةٍ لَا يَصْلُحُ ذلك. فَفَعَلَ ذَلِكَ قال لِيَجِيزَ بَيْعَهُ، وإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ اللَّبَنِ مَعَ زُبْدِهِ، لِيَأْخُذَ فَصْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِهِ صَاحِبِه، حِينَ أَذِخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ. [الزهري: ٢٥٨٨].
- قال مَالِكُ: والدَّقِيقُ بِالحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، لَا بَأْسَ بِهِ، وذَلِكَ أَنَّه إِذَا أَخْلَصَ الدَّقِيقَ، فَبَاعَهُ بِالحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، ولَوْ جَعَلَ نِصْفَ المُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، ونِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدِّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وصَفْنَا لَا يَصْلُحُ، لأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَظَلَ بِمُدِّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وصَفْنَا لَا يَصْلُحُ، لأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضَلَ حِنْطَتِهِ الجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ، فَهَذَا لَا يَصْلُحُ. [الزهري: ٢٥٨٩].

# ٢٣ \_ باب جَامِعِ بَيْعِ الطُّعَامِ

[١٣٩٣] ٣٥ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ يَكُونُ مِنَ الصُّكُوكِ بِالجَارِ، فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِلمُسَيَّبِ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ يَكُونُ مِنَ الصُّكُوكِ بِالجَارِ، فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارٍ ونِصْفِ دِرْهَم، أَفَأَعْطَي بِالنِّصْفِ طَعَاماً؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا، ولَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَماً، وخُذْ بَقِيَتَهُ طَعَاماً (١). [الزهري: ٢٥٩٠، الشياني: ٢١].

[١٣٩٤] ٥٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ سِيرِينَ كان يَقُولُ: لَا تَبِيعُوا الحَبَّ في سُنْبُلِهِ حَتَّى يَبْيَضَ (٢). [الزهري: ٢٥٩١].

قال مَالِكُ: مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً بِسِعْرٍ مَعْلُومِ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ قال الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِصَاحِبِهِ: لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ، فَبِعْنِي الطَّعَامَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ إلى أَجَلٍ، فَيَعْنِي الطَّعَامَ اللهِ عَلَيْ عن بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى فَيَقُولُ صَاحِبُ الطَّعَامِ: هَذَا لَا يَصْلُحُ، وقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عن بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى، فَيَقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: فَبِعْنِي طَعَاماً إلى أَجَلٍ حَتَّى أَقْضِيكَهُ. فَهَذَا يُسْتَوْفَى، فَيَقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: فَبِعْنِي طَعَاماً إلى أَجَلٍ حَتَّى أَقْضِيكَهُ. فَهَذَا

<sup>(</sup>١) ● قال محمد: هذا الوجه أحب إلينا، والوجه الآخر يجوز أيضاً إذا لم يعطه من الطعام الذي اشترى أقل مما يصيب نصف الدرهم منه في البيع الأول، فإن أعطاه منه أقل مما يصيب نصف الدرهم منه في البيع الأول لم يجز، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥/ ٣٠٤).

لَا يَصْلُحُ، لأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ طَعَاماً، ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ، فَيَصِيرُ الْذَّهَبُ الَّذِي أَعْطَاهُ إلى أجلٍ ثَمَنَ الطَّعَامِ الَّذِي كان لَهُ عَلَيْهِ، ويَصِيرُ الطَّعَامُ الَّذِي أَعْطَاهُ مُحَلِّلاً فِيمَا بَيْنَهُمَا، ويَكُونُ ذَلِكَ إِذَا فَعَلَاهُ بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. [الزهري: ٢٥٩٢].

- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ مِنْهُ، ولِغَرِيمِهِ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ مِثْلُ ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: أُحِيلُكَ عَلَى غَرِيمٍ لِي، عَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ، بِطَعَامِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ عَلَيَّ، بِطَعَامِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ إِنَّمَا هُو طَعَامٌ ابْتَاعَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُحِيلَ غَرِيمَهُ بِطَعَامِ ابْتَاعَهُ منه، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، وذَلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ ابْتَاعَهُ منه، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، وذَلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى، لِنَهْي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عن ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى، لِنَهْي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عن ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالشِّرْكِ والتَّوْلِيَةِ والإقَالَةِ، في الطَّعَامِ وغَيْرِهِ.
- قال مَالِكُ: وذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ أَنْزَلُوهُ عَلَى وَجُهِ المَعْرُوفِ، ولَمْ يُنْزِلُوهُ عَلَى وجُهِ البَيْعِ، وذَلِكَ مِثْلُ الرَّجُلِ يُسَلِّفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ النُّقَصَ، فَيُقْضَى دَرَاهِمَ وازِنَةً فِيهَا فَضْلٌ، فَيَحِلُّ ذَلِكَ مِيْجُوزُ، ولَوِ اشْتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نُقَصاً بِوَازِنَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ، ولَو اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَسْلَفَهُ وازِنَةً، وإنَّمَا أَعْطَاهُ نُقَصاً لَمْ يَحِلَّ لَهُ. [الزهري: ٢٥٩٣ و٢٥٩٤].

[١٣٩٥] ٥٥ ـ قال مَالِكُ: ومَا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن المُزَابَنَةِ، وأَرْخَصَ في بَيْع العَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، وإنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ ذَلِكَ أَنَّ المُزَابَنَةِ بَيْعٌ عَلَى وجْهِ المُكَايَسَةِ والتِّجَارَةِ، وأَنَّ بَيْعَ العَرَايَا عَلَى وجْهِ المَعْرُوفِ، لَا مُكَايَسَةَ فِيهِ<sup>(١)</sup>. [الزمري: ٢٥٩٥].

- قال مَالِكُ: ولَا يَنْبَغِي لرجلٍ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَاماً بِرُبُعٍ أَوْ بِثُلُثٍ أَوْ بِكُسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ، عَلَى أَنْ يُغْطَى بِلَلِكَ طَعَاماً إلى أَجَلٍ، ولا بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَاماً بِكِسْرٍ مِنْ دِرْاهَمِ إلى أَجَلٍ، ويَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً مِنَ السَّلَعِ، لأَنَّهُ إلى أَجَلٍ، ثُمَّ يُعْطي دِرْهَما، ويَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً مِنَ السَّلَعِ، لأَنَّهُ أَعْطَى الكِسْرَ الَّذِي عَلَيْهِ فِظَةً، وأَخذ بِبَقِيَّةٍ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.
- قال مَالِكٌ: ولَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَماً، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرُبُعِ أَوْ بِثُلُثٍ أَوْ بِكُلْتُ أَلَى مَالِكٌ: ولَا بَأْسَ أَنْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ سِعْرٌ مَعْلُومٌ، وقَالَ الرَّجُلُ: آخُذُ مِنْكَ بِسِعْرِ مَعْلُومٌ، وقَالَ الرَّجُلُ: آخُذُ مِنْكَ بِسِعْرِ كُلِّ يَوْمٍ، فَهَذَا لَا يَحِلُّ، لأَنَّهُ غَرَرٌ، يَقِلُّ مَرَّةً ويَكْثُرُ مَرَّةً، ولَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى بَيْعِ مَعْلُومٍ. [الزهري: ٢٥٩٦].
- قال مَالِكُ: ومَنْ بَاعَ طَعَاماً جِزَافاً، ولَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ شَيْئاً، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً،

<sup>(</sup>١) قوله (لا مكايسة فيه): أي لا مغالبة. «شرح الزرقاني» (٣/ ٣٧٩).

فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً، إِلَّا مَا كان يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ مِنَهُ، وَذَلِكَ الثَّلُثُ فَمَا دُونَهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ صَارَ ذَلِكَ إلى الْمُزَابَنَةِ، وإلَى مَا يُكْرَهُ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرْنِيَ مِنْهُ شَيْئاً، إِلَّا مَا يكون يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ مِنْهُ، ولَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ إِلَّا النَّهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ إِلَّا النَّهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ اللَّهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ اللَّهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمِلُونَ يَعْمَا لَوْمَ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا. [الزهري: ٢٥٩٧].

### ٢٤ \_ باب الحُكَرَةِ والتَّرَبُّصِ

[١٣٩٦] ٥٦ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: لَا حُكْرَةَ في سُوقِنَا، لَا يَعْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضُلٌ مِنْ أَذْهَابِ، إلى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا، فَضُلٌ مِنْ أَذْهَابٍ، إلى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا، فَنَيْدَا، وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ في الشِّتَاءِ والصَّيْفِ، فَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ، فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ، وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ. [الزهري: ٢٥٩٨].

[١٣٩٧] ٥٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يُونُسَ بنِ يُوسُفَ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ النَّالِ مَنَّ بِحَاطِبِ بنِ أَبِي بَلْتَعَةً، وهُوَ يَبِيعُ زَبِيباً لَهُ بِالسُّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا (١). [الزهري: ٢٥٩٩، الشياني: ٢٨٨].

[١٣٩٨] ٥٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ كان يَنْهَى عَنِ الحُكْرَةِ. [الزهريك ٢٦٠٠].

## ٧٥ ـ باب مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، والسَّلفِ فِيهِ

[۱۳۹۹] (۲) ٥٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن صَالِحِ بنِ كَيْسَانَ، عن حَسَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيراً بِعِشْرِينَ بَعِيراً عِلْيٍّ بنَ أَبِي طَالِبٍ بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيراً بِعِشْرِينَ بَعِيراً إلى أَجَلِ (٣). [الزهري: ٢٦٠٢، الشياني: ٧٩٩].

٦٠ [١٤٠٠] ٦٠ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ
 مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذُةِ (٤). [الزهري: ٢٦٠٣، الشياني: ٨٠٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٤٩٠٥، والبيهقي في «الكبري»: (٦/ ٢٩).

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي أن يسعر على المسلمين، فيقال لهم: بيعوا كذا وكذا بكذا
 وبكذا، ويجبروا على ذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) ٥ حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله على قال: ﴿إذَا ابتاع أحدكم بعيراً، فليأخذ بذروة سنامه، وليتعوذ بالله من الشيطان».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٧٧٧، والبيهقي في «الكبري»: (٦/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٦٧٨، والبيهقي في «الكبري»: (٦/ ٢٢).

[١٤٠١] ٦٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عن بَيْعِ الحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إلى أَجَلٍ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. [الزهري: ٢٦٠٤].

- قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالجَمَلِ بِالجَمَلِ مِثْلِهِ وزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الجَمَلُ بِالجَمَلِ مِثْلِهِ الجَمَلِ مِثْلِهِ الجَمَلِ مِثْلِهِ وزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الدَّرَاهِمُ نَقْداً، والجَمَلُ إلى أَجَلٍ، وإنْ أَخَرْتَ الجَمَلَ والدَّرَاهِمَ فلَا خَيْرَ في ذَلِكَ أَيْضاً. [الزهري: ٢٦٠٥].
- قال مَالِكٌ: ولَا بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ البَعِيرَ النَّجِيبَ بِالبَعِيرَيْنِ، أَوْ بِالأَبْعِرَةِ مِنَ الحَمُولَةِ مِنْ
   حَاشِيَةِ الإبلِ، وإنْ كَانَتْ مِنْ نَعَم واحِدَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلى

■ قال محمد: بلغنا عن على بن أبى طالب خلاف هذا.

- أخبرنا ابن أبي ذؤيب، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي حسن البزار، عن رجل من أصحاب رسول الله على عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه نهى عن بيع البعير بالبعيرين إلى أجل، والشاة بالشاتين إلى أجل.

وبلغنا عن النبي ﷺ: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٢٧ ـ باب الشركة في البيع

أخبرنا مالك: أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أباه أخبره قال: أخبرني أبي قال: كنت أبيع البن في زمان عمر بن الخطاب، وإن عمر قال: لا يبيعه في سوقنا أعجمي، فإنهم لم يفقهوا في الدين، ولم يقيموا في الميزان والمكيال. قال يعقوب: فذهبت إلى عثمان بن عفان فقلت له: هل لك في غنيمة باردة؟ قال: ما هي: قلت: بزّ، قد علمت مكانه يبيعه صاحبه برخص لا يستطيع بيعه، أشتريه لك ثم أبيعه لك، قال: نعم، فذهبت فصفقت بالبز، ثم جثت به، فطرحت في دار عثمان، فلما رجع عثمان فرأى العكوم في داره. قال: ما هذا؟ قال: بزجاء به يعقوب، قال: ادعوه لي، فجئت، فقال: ما هذا؟ قلت: هذا الذي قلت لك، قال: أغطرته؟ قلت: كفيتك، ولكن رابه حرس عمر، قال: نعم، فذهب عثمان إلى حرس عمر فقال: إن يعقوب يبيع بُرِّي فلا تمنعوه، قالوا: نعم، جئت بالبز السوق، فلم ألبث عثمان إلى حرس عمر فقال: إن يعقوب يبيع بُرِّي فلا تمنعوه، قالوا: نعم، جئت بالبز السوق، فلم ألبث حتى جعلت ثمنه في مزود، وذهبت به إلى عثمان، وبالذي اشتريت البز منه، فقلت: عدَّ الذي لك فاعتده وبقي مال كثير، قال: فقلت لعثمان: هذا لك، أما إني لم أطَّلِم به أحداً قال: جزاك الله خيراً. وفرح بذلك، قال: فقلت أما إني قد علمت مكان بيعها مثلها أو أفضل. قال: وعائد أنت؟ قال: قلت: نعم إن بذلك، قال: نعم بيني وبينك.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بأن يشترك الرجلان في الشراء بالنسيئة، وإن لم يكن لواحد منهم رأس مال، على أن الربح بينهما، والوضيعة على ذلك، قال: وإن ولي الشراء والبيع أحدهما دون صاحبه، ولا يفضل واحد منهما صاحبه في الربح، فإن ذلك لا يجوز أن يأكل أحدهما ربح ما ضمن صاحبه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

- أَجَلٍ، إِذَا اخْتَلَفَتْ فَبَانَ اخْتِلَافُهُمَا، وإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضًا، واخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ، فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلى أَجَلِ. [الزهري: ٢٦٠٦].
- قال مَالِكُ: وتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُؤْخَذَ البَعِيرُ بِالبَعِيرَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ، في نَجَابَةٍ ولَا رِحْلَةٍ، فَإِذَا كَانَ هَذَا عَلَى مَا وصَفْتُ لَكَ فَلَا يُشْتَرَى مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلى أَجَلٍ، ولَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ. [الزهري: ٢٦٠٧].
- قال مَالِكٌ: ومَنْ سَلَّفَ في غير شَيْءٍ مِنَ الحَيَوَانِ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَوَصَفَهُ وحَلَّاهُ ونَقَدَ ثَمَنَهُ، فَذَلِكَ جَائِزٌ، وهُوَ لَازِمٌ لِلْبَائِعِ والمُبْتَاعِ عَلَى مَا وصَفَا وحَلَّيَا، ولَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ الجَائِزِ بَيْنَهُمْ، والَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْم بِبَلَدِنَا. [الزهري: ٢٦٠٨].

## ٢٦ ـ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ

- [١٤٠٢] ٦٢ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ. وكان بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كان الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إلى أَنْ تُنْتَجَ النَّيَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي في بَطْنِهَا (١) .[الزهري: ٢٦٠٩، الشيباني: ٢٧٧].
- [١٤٠٣] ٦٣ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: لَا رِباً في الحَيَوَانِ، وإنَّمَا نُهِيَ مِنَ الحَيَوَانِ عن ثَلاثَةٍ: عَنِ المَضَامِينِ، والمَلاقِيحِ، وحَبَلِ الحَيَوَانِ، وإنَّمَا نُهِيَ مِنَ الحَيَوَانِ عن ثَلاثَةٍ: عَنِ المَضَامِينِ، والمَلاقِيحِ، وحَبَلِ الحَبَلَةِ. فَالمَضَامِينُ: مَا في بُطُونِ إِنَاثِ الإبلِ، والمَلاقِيحُ: مَا في ظُهُورِ الجِمَالِ(٢). [الزهري: ٢٦١٠، الشيباني: ٧٧٥].
- قال مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنَ الحَيَوَانِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَان غَائِباً عَنْهُ، وإنْ كَان قَدْ رَآهُ ورَضِيَهُ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ، لَا قَرِيباً ولَا بَعِيداً. [الزهري: ٢٦١١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: ۲۱٤٣، وأخرجه أحمد: ۳۹٤، ومسلم: ۳۸۰۹ كِلاهما مقتصراً على المرفوع دون التفسير .

قال محمد: وهذه البيوع كلها مكروهة ولا ينبغي، لأنها غرر عندنا، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۱٤١٣٧، والبيهقي في «الكبرى»: (٣٤١/٥).
 ٥ زاد الزهري: وحَبَلُ الحَبَلة: بَيْعٌ كانَ أهلُ الجاهلية يتبايعونَه، كان الرجلُ منهم يبتاعُ الجزورَ إلى أنْ تُنتَج الناقةُ، ثم تُنتَجُ التى فى بَطْنِها.

قال مَالِكٌ: وإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ، لأَنَّ البَاثِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ، ولَا يُدْرَى هل تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ
 عَلَى مَا رَآهَا المُبْتَاعُ، فَلِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ، ولَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً مَوْصُوفاً.
 [الزهري: ٢٦١٢].

# ٢٧ ـ باب بَيْع الحَيَوَانِ بِاللَّحْم

[١٤٠٤] ٦٤ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ (١).[الزهري: ٢٦١٣، الشياني: ٧٨٧].

[١٤٠٥] ٦٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن دَاوُدَ بنِ الحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: مِنْ مَيْسِوِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ الحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ، بِالشَّاةِ أَوَ الشَّاتَيْنِ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٢٦١٤، الشياني: ٧٨١].

٦٦ [١٤٠٦] من مَالِكِ، عن مَالِكِ، عن أَبِي الزُّنَادِ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عن بَيْع الحَيَوَانِ بِاللَّحْم<sup>(١٢)</sup>.

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً اشْتَرَى شَارِفاً بِعَشَرَةِ شِيَاهِ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إنْ كان اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عن بَيْعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ.

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وكان ذَلِكَ يُكْتَبُ في عُهُودِ العُمَّالِ في زَمَانِ أَبَانَ بنِ عُثْمَانَ، وهِشَامِ بنِ إسْمَاعِيلَ، يَنْهَوْنَ عَن ذَلِكَ. [الزهري: ٢٦١٥، ٢٦١٦، ٢٦١٨، الشيباني: ٧٨٠].

## ٢٨ ـ باب بَيْع اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ

[١٤٠٧] ٦٧ - قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في لَحْمِ الإبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ، ومَا أَشْبَهَ

قال ابن عبد البر في «التمهيدة: (٢٢٢/٤): لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي على ، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هنا .

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. أخوجه الدارقطني في إسنته»: (۷/ ۷۱). قال ان عدال في طات مدة: (۶/ ۳۳۲): لا أمار هذا الحد شريع المدمود ثارت مدال حد

قال محمد: ويهذا نأخذ، من باع لحماً من لحم الغنم بشاة حية، لا يدرى اللحم أكثر أو ما في الشاة أكثر، فالبيع فاسد مكروه لا ينبغي، وهذا مثل المزابنة والمحاقلة، وكذلك بيع الزيتون بالزيت، ودهن السمسم بالسمسم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٥/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٢٩٧).

ذَلِكَ مِنَ الوُحُوشِ، أَنَّهُ لَا يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، إلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وزْناً بِوَزْنٍ، يَداً بِيَدٍ، وَلَا بَأْسَ بِهِ وإنْ لَمْ يُوزَنْ، إذَا تَحَرَّى أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلِ، يَداً بِيَدٍ. [الزهري: ٢٦١٩].

- قال مَالِكٌ: ولَا بَأْسَ بِلَحْمِ الحِيتَانِ بِلَحْمِ الْبَقَرِ والْإِبِلِ والغَنَمِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الوُحُوشِ كُلِّهَا، اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، وأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَداً بِيَدٍ، فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الأَجَلُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ. [الزهري: ٢٦٢٠].
- قال مَالِكُ: وأرَى لُحُومَ الطَّيْرِ كُلَّهَا مُخَالِفَةً لِلُحُومِ الأَنْعَامِ والحِيتَانِ، فَلَا أَرَى بَأْساً بِأَنْ يُشَرَى بَعْضُ ذَلِكَ بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلاً يَداً بِيَدٍ، ولَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلى أَجَلٍ.
   [الزهري: ٢٦٢١].

## ٢٩ \_ باب مَا جَاءَ في ثَمَنِ الكَلْبِ

الدَّهُ] ٦٨ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الكَلْبِ، السَّعُودِ الأَنْصَارِي (١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَخِيِّ، [وَحُلُوانِ الكاهِن (٢).

يعني بِمَهْر البَغِيِّ ما تُعْطاهُ المرأةُ على الزنا]<sup>(٣)</sup> وحُلْوَانُ الكَاهِنِ رَشْوَتُهُ، ومَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّن. [الزهري: ٢٦٢٢].

قال مَالِكٌ: أَكْرَهُ ثَمَنَ الكَلْبِ الضَّارِي وغَيْرِ الضَّارِي، لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عن ثَمَنِ الكَلْبِ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ٢٦٢٣].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: وعن أبي مسعود الأنصاري، وهو غلط، وقد نبه على ذلك ابن عبد البر في «التمهيد»: (۸) ۲۹۷) حيث قال: وقع في نسخة موطأ يحيى: وعن أبي مسعود الأنصاري، وهذا من الوهم البليغ والمغلط الواضح الذي لا يعرج على مثله، والحديث محفوظ في جميع الموطآت، وعند رواة ابن شهاب كلهم لأبي بكر عن أبي مسعود، وأما لابن شهاب عن أبي مسعود فلا يلتفت إلى مثل هذا، لأنه من خطأ اليد وسوء النقل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٧٠٧٠، والبخاري: ٢٢٣٧، ومسلم: ٤٠٠٩.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين من «الاستذكار»: (٦/ ٤٣٥)، وشرح الزرقاني: (٣/ ٣٨٨)، وهي زيادة لابد منها
 لكي يتم الكلام، ويفهم المراد منه.

<sup>(</sup>٤) قوله (الضاري): أي المجترئ المولع بالصيد. «شرح الزرقاني» (٣/ ٣٨٨).

# ٣٠ ـ باب السَّلَفِ وبَيْعِ العُرُوضِ بَعْضِهِا بِبَعْضِ

[١٤٠٩] ٦٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعٍ وسَلَفٍ (١).

- قال مَالِكُ: وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وكَذَا، عَلَى أَنْ تُسُلِفَنِي كَذَا وكَذَا، فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا الوجه فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ، كان ذَلِكَ البَيْعُ جَائِزاً. [الزهري: ٢٦٢٥].
- قال مَالِكُ: ولَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الكَتَّانِ، أَوِ الشَّطَوِيِّ، أَوِ القَصَبِيِّ، بِالأَثْوَابِ
  مِنَ الإَثْرِيبِيِّ، أَوِ القَسِّيِّ، أَوِ الزِّيقَةِ، أَوِ الثَّوْبِ الهَرَوِيِّ، أَوِ المَرْوِيِّ، بِالمَلَاحِفِ
  اليَمَانِيَّةِ، والشَّقَائِقِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أو الوَاحِدُ بِالاثْنَيْنِ، أَوِ الثَّلَاثَةِ يَداً بِيَدٍ، أَوْ إلى
  أَجَلِ، وإنْ كان مِنْ صِنْفٍ واحِدٍ، فَإنْ دَخَلَ ذَلِكَ نَسِيئَةٌ فَلَا خَيْرَ فِيهِ.

قَالَ مَالِكُ: ولَا يَصْلُحُ حَتَّى يَخْتَلِفَ فَيَبِينَ اخْتِلَافُهُ، فَإِذَا أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضاً، وإنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ، فَلَا يَأْخُذُ الثَّوْبَينِ<sup>(٢)</sup> مِنَ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ، فَلَا يَأْخُذُ الثَّوْبَينِ<sup>(٣)</sup> مِنَ الفُرْقُبِيِّ، الهَرَوِيِّ، أَوِ القُوهِيِّ إلى أَجَلٍ. أَوْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ<sup>(٣)</sup> مِنَ الفُرْقُبِيِّ، الهَرَويِّ، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الأصناف عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، فَلَا يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلى أَجَلٍ اللَّوْبِ مِنَ الشَّطَوِيِّ، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الأصناف عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، فَلَا يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلى أَجَلٍ. [الزهري: ٢٦٢٦].

■ قال مَالِكُ: ولَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ. [الزهري: ٢٦٢٧].

## ٣١ ـ باب السُّلْفَةِ في العُرُوضِ

٧٠ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قال:
 سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ ورَجُلٌ يَسْأَلُهُ عن رَجُلٍ سَلَّفَ في سَبَائِبَ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٦٦٣٨، وأبو داود: ٣٥٠٤، والترمذي: ١٢٣٤. موصولاً مطولاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الثوب، وهو غلط، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في «الاستذكار» وشرح الزرقاني، ويؤيده سياق الكلام، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الثوب، وهو غلط، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في «الاستذكار» وشرح الزرقاني، ويؤيده سياق الكلام، والله أعلم.

يَقْبِضَهَا. قال ابنُ عَبَّاسٍ: ذلكَ الوَرِقُ بِالوَرِقِ. وكَرِهَ ذَلِكَ (١). [الزهري: ٢٦٢٨].

- قال مَالِكٌ: وذَلِكَ فِيمَا يُرَى واللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، ولَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ. [الزهري: ٢٦٢٩].
- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلَّفَ في رَقِيقٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، أَوْ عُرُوضٍ، فَإِذَا كان كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوْصُوفاً، فَسَلَّفَ فِيهِ إلى أَجَلٍ، فَحَلَّ الأَجَلُ، فَإِنَّ المُشْتَرِيَ لَا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ الرِّبَا، صَارَ المُشْتَرِي إِنْ أَعْظَى الَّذِي بَاعَهُ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ، فَانْتَفَعَ بِهَا، فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السَّلْعَةُ ولَمْ يَقْبِضْهَا المُشْتَرِي، بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا فِأَكْثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ. [الزهري: ٢٦٣٠].
- قال مَالِكُ: مَنْ سَلَّفَ ذَهَباً أَوْ ورِقاً في حَيَوَانِ أَوْ عُرُوضٍ إِذَا كَانَ مَوْصُوفاً إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، ثُمَّ حَلَّ الأَجَلُ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ المُشْتَرِي تِلْكَ السَّلْعَةَ مِنَ البَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ المُشْتَرِي تِلْكَ السَّلْعَةَ مِنَ البَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ المُشْتَرِي تِلْكَ الطَّعَلَم، وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ بَلَغَ ذَلِكَ العَرْضُ إِلَّا الطَّعَامَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، ولِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ، بِذَهِبٍ أَوْ ورِقٍ أَوْ عَرْضٍ مِنَ العُرُوضِ، يَقْبِضُ ذَلِكَ وَلَا يُؤَخِّرُهُ، لأَنَّهُ إِذَا أَخَرَ ذَلِكَ قَبُعَ، وَذَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الكَالِئِ بِالكَالِئِ، والكَالِئ فِالكَالِئِ والكَالِئ بِالكَالِئِ والكَالِئ بِالكَالِئِ وَالكَالِئ وَلَا لَكَالِئ وَالكَالِئ وَلَا لَكَالِئ وَلَا لَكَالِئ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا النَّالِئ وَلَا لَكَالِئ وَلَا لَكَالِئ وَلَا لَكَالِئ وَلَا لَكَالِئ وَلَا لَكُ لَا يَعِلَى رَجُلٍ، بِذَيْنِ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ. [الزهري: ٢٦٣١].
- قال مَالِكٌ: ومَنْ سَلَّفَ في سِلْعَةِ إلى أَجَلٍ، وتِلْكَ السَّلْعَةُ مِمَّا لَا تُؤْكَلُ ولَا تُشْرَبُ، فَإِنَّ المُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ، بعرضٍ أو نقدٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِنْهُ، ولَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ، إلَّا بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ منه ولَا يُؤخِّرُهُ. قال: وإنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهَا، بَيِّنٍ خِلَافُهُ، يَقْبِضُهُ ولَا يُؤخِّرُهُ. [الزهري: ٢٦٣٢].
- قال مَالِكٌ فِيمَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ في أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةِ إلى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ تَقَاضَى صَاحِبَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ، ووَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَاباً دُونَهَا مِنْ صِنْفِهَا، فَقَالَ لَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١١٠٩.

الَّذِي عَلَيْهِ الأَثْوَابُ: أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هَذِهِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَلِكَ [إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الأَثْوابِ التي يُعْطِيه قَبْلَ أَنْ يَفْتِرِقا، فَإِن دَخَلَ ذلك آ الأَجَلُ، فَإِنَّهُ لَا أَخَذَ تِلْكَ الأَثْوابِ التي يُعْطِيه قَبْلَ أَنْ يَفْتِرِقا، فَإِن دَخَلَ ذلك آ الأَجَلُ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ، وإِنْ كَان ذَلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ، فَلَا يَصْلُحُ أَيْضًا، إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَابًا لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثَّيَابِ الَّتِي سَلَّفَه فِيها. [الزهري: ٢٦٣٣].

# ٣٢ ـ باب بَيْعِ النُّحَاسِ والحَدِيدِ ومَا أَشْبَههُمَا مِمَّا يُوزَنُ

[۱٤۱۱] ۷۱ ـ قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا كان مِمَّا يُوزَنُ، مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، مِنَ النَّحَاسِ والشَّبَهِ والرَّصَاصِ والآنُكِ والحَدِيدِ والقَصْبِ والتِّينِ والكُرْسُفِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُوزَنُ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صِنْفِ وَاحِدِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ، ولَا بَأْسَ ذَلِكَ مِمَّا يُوزَنُ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صِنْفِ وَاحِدِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَداً بِيدٍ، ولَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ رِطْلُ صُفْرٍ بِرِطْلَيْ صُفْرٍ. [الزهري: ٢٦٣٤].

- قال مَالِكُ: ولَا خَيْرَ فِيهِ، اثْنَانِ بِوَاحِدِ مِنْ صِنْفِ واحِدِ إلى أَجَلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ مِنْ ذَلِكَ فَبَانَ اخْتَلَافُهُمَا، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدِ إلى أَجَلٍ، فَإِنْ كان الصِّنْفُ مِنْهُ يُشْبِهُ الصِّنْفَ الآخَرَ وإنِ اخْتَلَفَا في الاسْم، مِثْلُ الرَّصَاصِ والآنُك، الصِّنْفُ مِنْهُ يُشْبِهُ الصِّنْفَ الآخَرَ وإنِ اخْتَلَفَا في الاسْم، مِثْلُ الرَّصَاصِ والآنُك، والشَّبَهِ والصَّفْرِ، فَإِنِي أَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدِ إلى أَجَلٍ. [الزهري: ٢٦٣٥].
- قال مَالِكٌ: ومَا اشْتَرَيْتَ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا قَبَصْتَ ثَمَنَهُ، إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ كَيْلاً أَوْ وزْناً، فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ جِزَافاً فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِنَقْدِ أَوْ إلى أَجَلٍ، وذَلِكَ أَنَّ ضَمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وزْناً حَتَّى تَزِنهُ وتَسْتَوْفِيَهُ، وهو أَحَبُ مَا سَمِعْتُ جِزَافاً، ولَا يَكُونُ ضَمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وزْناً حَتَّى تَزِنهُ وتَسْتَوْفِيَهُ، وهو أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ كُلِّهَا، وهُو الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَناً. [الزهري: ٢٦٣٦].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، مِمَّا لَا يُؤْكَلُ، ولَا يُشْرَبُ، مِثْلُ العُصْفُرِ والنَّوَى والخَبَطِ والكَتَمِ، ومَا أَشْبَهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفِ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ، ولَا يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ واحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلى أَجَلٍ، ومَا اشْتُرِيَ مِنْ بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ، ولَا يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ واحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلى أَجَلٍ، ومَا اشْتُرِيَ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى، إذَا قَبَضَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ. [الزهري: ٢٦٣٧].

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفتين من «الاستذكار»: (٦/ ٤٤٢)، و «شرح الزرقاني» (٣٩٣/٣)، وهي زيادة لابد منها لتوضيح المعنى المراد.

■ قال مَالِكُ: وكُلُّ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الأَصْنَافِ كُلِّهَا، وإنْ كَانَتِ الحَصْبَاءَ والقَصَّةَ، فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ وزِيَادَةُ شَيْءٍ مِنَ فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ وزِيَادَةُ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ إلى أَجَلِ، فَهُوَ رِباً، والزهري: ٢٦٣٨].

# ٣٣ ـ باب النَّهْي عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةِ

٧٢ [١٤١٢] ٢٠ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ (٢٠).

[١٤١٣] ٧٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قال لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هَذَا البَعِيرَ بِنَقْدٍ، حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ. فَسُئِلَ عن ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، فَكَرِهَهُ ونَهَى عَنْهُ. [الزهري: ٢٦٣٩]

[١٤١٤] ٧٤ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عن رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ إلى أَجَلٍ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ونَهَى عَنْهُ. [الزهري: ٢٦٤١].

- قال مَالِكٌ في رَجُلِ ابْتَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً إلى أَجَلٍ، قَدْ وجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بإحدى الثَّمَنَيْنِ، قال مالك: إنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ، لأَنَّهُ إنْ أَجَلٍ، قال مالك: إنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ، لأَنَّهُ إنْ أَجَلٍ، قال مالك: إنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ، لأَنَّهُ إنْ أَخَلِ الْعَشَرَةَ كان إنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ إلى أَجَلٍ. وإنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كان إنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ إلى أَجَلٍ. [الزهري: ٢٦٤٢].
- قال مَالِكٌ في رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ سِلْعَةً بِدِينَادٍ نَقْداً، أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إلى أَجَلٍ، قَدْ
   وجَبَ عَلَيْهِ بَيْعٌ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ: إِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لَا يَنْبَغِي، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعَةٍ، وهَذَا مِنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ. [الزهري: ٢٦٤٣].
- قال مَالِكٌ في رَجُلِ قال لِرَجُلِ: أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ العَجْوَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً، أَوِ الطَّيْحَانِيَّ عَشَرَةً أَصْوُعٍ، أَوِ الحِنْطَةَ المَحْمُولَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً، أَوِ الشَّامِيَّةَ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِدِينَارٍ، قَدْ وجَبَتْ لِي إحْدَاهُمَا: إِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لَا يَحِلُّ، وذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: بمثله، والصواب ما أثبتناه. يدل عليه سياق كلام الإمام مالك. وانظر «الاستذكار»: (٨/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٩٥٨٤، والترمذي: ١٢٣١، والنسائي: ٤٦٣٦ موصولاً من حديث أبي هريرة رهيه . وأخرجه أحمد: ٦٦٢٨ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

لَهُ عَشَرَةَ أَصْوُعِ صَيْحَانِيًّا، فَهُوَ يَدَعُهَا ويَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنَ العَجْوَةِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنَ العَجْوَةِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنَ الحِنْطَةِ المَحْمُولَةِ، فَيَدَعُهَا ويَأْخُذُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ مِنَ الشَّامِيَّةِ، فَهَذَا مَكْرُوهٌ لَا يَجِلُّ، وهُوَ أَيْضاً يُشْبِهُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ، وهُو أَيْضاً مِشَا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ، وهُو أَيْضاً مِمَّا نَهِيَ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفٍ واحِدٍ مِنَ الطَّعَام، اثْنَانِ بِوَاحِدٍ. [الزهري: ٢٦٤٤].

### ٣٤ ـ باب بَيْع الغَرَرِ

- [١٤١٥] ٧٥ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي حَازِم بنِ دِينَارٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الغَرَرِ<sup>(١)</sup>.[الزهري: ٢٥٠١، الشياني: ٧٧٤].
- قال مَالِكٌ: ومِنَ بيعِ الغَرَرِ والمُخَاطَرةِ أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتْ دَابَّتُهُ، أَوْ أَبَقَ غُلَامُهُ، وثَمَنُ الشَّيْءِ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُونَ دِينَاراً، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: أَنَا آخُذُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً، فَإِنْ وَجَدَهُ المُبْتَاعُ ذَهَبَ البَائِعُ مِنَ المُبْتَاعِ فَإِنْ وَجَدَهُ المُبْتَاعُ ذَهَبَ البَائِعُ مِنَ المُبْتَاعِ بِعِشْرِينَ دِينَاراً، وإنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ البَائِعُ مِنَ المُبْتَاعِ بِعِشْرِينَ دِينَاراً، وإنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ البَائِعُ مِنَ المُبْتَاعِ بِعِشْرِينَ دِينَاراً. [الزهري: ٢٦٤٥].
- قال مَالِكٌ: وفي ذَلِكَ أيضاً عَيْبٌ آخَرُ: إنَّ تِلْكَ الضَّالَّةَ إنْ وُجِدَتْ لَمْ يُدْرَ، أَزَادَتْ أَمْ نَقَصَتْ، أَمْ مَا حَدَثَ بِهَا مِنَ العُيُوبِ، فَهَذَا من أَعْظَم المُخَاطَرَةِ. [الزمريك ٢٦٤٥].
- قال مَالِكٌ: والأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ [من] (٢) المُخَاطَرةِ اشْتِرَاءَ مَا في بُطُونِ الإِنَاثِ مِنَ النِّسَاءِ
   والدَّوَابِّ، لأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَيَخْرُجُ أَمْ لَا يَخْرُجُ، فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيكُونُ حَسَناً أَمْ
   قَبِيحاً، أَم تَامًّا أَمْ نَاقِصاً، أَم ذَكَراً أَمْ أُنْهَى، وذَلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ، إِنْ كان عَلَى كَذَا
   فَقِيمَتُهُ كَذَا. [الزهري: ٢٦٤٦].
- قال مَالِكٌ: ولَا يَنْبَغِي بَيْعُ الإِنَاثِ واسْتِشْنَاءُ مَا في بُطُونِهَا، وذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: ثَمَنُ شَاتِي الغَزِيرَةِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، فَهِيَ لَكَ بِدِينَارَيْنِ، ولِي مَا في بَطْنِهَا، فَهَذَا مَكُرُوهٌ، لأَنَّهُ غَرَرٌ ومُخَاطَرَةٌ (٣). [الزهري: ٢٦٤٧]. ...

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۱٤٥٠٨، والبيهقي في «الكبرى»: (۳۳۸/٥). وقد وصله أحمد: ۷٤۱۱، ومسلم: ۳۸۰۸، من حديث أبي هريرة رهيد.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢١/ ١٣٥): وهو حديث يتصل ويستند من حديث أبي هريرة بنقل الثقات الأثبات.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا كله نأخذ، بيع الغرر كله فاسد، وهو قول أبي حنيفة والعامة.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفتين من «الاستذكار»: (٦/ ٤٥٦)، وشرح الزرقاني: ((7/7))، وهي زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) قوله (الغزيرة): أي كثيرة اللبن. «شرح الزرقاني» (٣/ ٣٩٨).

■ قال مَالِكُ: ولَا يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ، ولَا الجُلْجُلَانِ بِدُهْنِ الجُلْجُلَانِ، ولَا الزُّبْدِ بِالسَّمْنِ، لأَنَّ المُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ، ولأَنَّ الَّذِي اشترى الحَبَّ ومَا أَشْبَهَهُ بِشَيْءٍ مُسَمَّى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ، فَهَذَا غَرَرٌ ومُخَاطَرَةٌ. [الزهري: ٢٦٤٨].

قَالَ مَالِكٌ: ومِنْ ذَلِكَ أَيْضاً اشْتِرَاءُ حَبِّ البَانِ بِالسَّلِيخَةِ، فَلَلِكَ غَرَرٌ، لأَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ حَبِّ البَانِ بِالبَانِ المُطَيَّبِ، لأَنَّ البَانَ يَخْرُجُ مِنْ حَبِّ البَانِ المُطَيَّبِ، لأَنَّ البَانَ المُطَيَّبِ، لأَنَّ البَانَ المُطَيَّبَ قَدْ طُيِّبَ ونُشَّ وتَحَوَّلَ عن حَالِ السَّلِيخَةِ. [الزهري: ٢٦٤٨].

- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ لَا نُقْصَانَ عَلَى المُبْتَاعِ: إِنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ، وهُوَ المُخَاطَرَةُ. وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ بِرِبْحٍ إِنْ كَانَ في تِلْكَ السِّلْعَةِ، وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ المَالِ، أَوْ بِنُقْصَانٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلاً، فَهَذَا لَا يَصْلُحُ، ولِنْ بَاعَ بِرَأْسِ المَالِ، أَوْ بِنُقْصَانٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلاً، فَهَذَا لَا يَصْلُحُ، ولِلْمُبْتَاعِ في هَذَا أُجْرَةٌ بِمِقْدَارِ مَا عَالَجَ مِنْ ذَلِكَ، ومَا كَان في تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ ولللهُ بَتَاعٍ في هَذَا أُجْرَةٌ بِمِقْدَارِ مَا عَالَجَ مِنْ ذَلِكَ، ومَا كَان في تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ رَبْحٍ فَهُو لِلْبَائِعِ وعَلَيْهِ، وإنَمَّا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ وبِيعَتْ، فَإِنْ لَمْ تَفُتْ فُسِخَ البَيْعُ بَيْنَهُمَا. [الزهري: ٢٦٤٩].
- قال مَالِكٌ: وأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةٌ يَبُتُ بَيْعَهَا، ثُمَّ يَنْدَمُ المُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ: ضَعْ عَنِي، فَيَأْبَى البَائِعُ ويَقُولُ: بعْ فَلَا نُقْصَانَ عَلَيْكَ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ المُخَاطَرَةِ، وإنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وضَعَهُ لَهُ، ولَيْسَ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا، وذَلِكَ لَيْسَ مِنَ المُخَاطَرَةِ، وإنَّمَا هُو شَيْءٌ وضَعَهُ لَهُ، ولَيْسَ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا، وذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا. [الزهري: ٢٦٥٠].

#### ٣٥ \_ باب المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ

[١٤١٦] (١٦ - حدَّثني يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن مُحمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ. عن أبِي الزِّنَادِ، عَنِ المُلاَمَسَةِ والمُنَابَذَةِ (٢). [الزهري: ٢٦٥٢].

■ قال مَالِكُ: والمُلامَسةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ النَّوْبَ، ولَا يَنْشُرَهُ، ولَا يَتَبَيَّنَ مَا فِيهِ، أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلاً ولَا يَعْلَمُ مَا فِيهِ. والمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ، ويَنْبِذَ إلَيْهِ الاَّجُلُ اللَّ عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلِ مِنْهُمَا، ويَقُولُ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا: هَذَا بِهَذَا، فَهَذَا الَّذِي نُهِيَ الاَّحُرُ ثَوْبَهُ عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلِ مِنْهُمَا، ويَقُولُ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا: هَذَا بِهَذَا، فَهَذَا الَّذِي نُهِيَ

<sup>(</sup>۱) > حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يبيع بعض».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٨٩٣٥، والبخاري: ٢١٤٦، ومسلم: ٣٨٠١.

- عَنْهُ مِنَ المُلَامَسَةِ والمُتَابَذَةِ. [الزهري: ٢٦٥٢ و٢٦٥٣].
- قال مَالِكٌ في السَّاجِ المُدْرَجِ في جِرَابِهِ، أَوِ الثَّوْبِ القُبْطِيِّ المُدْرَجِ في طَيِّهِ: لَا يَجُوزُ
   بَيْعُهُمَا حَتَّى يُنْشَرَ ويُنْظَرَ إلى مَا في أَجْوَافِهِمَا، وذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهُمَا مِنْ بَيْعِ الغَرَدِ، وهُوَ مِنَ المُلَامَسَةِ (١). [الزهري: ٢٦٥٤].
- قال مَالِكُ: وبَيْعُ الأَعْدَالِ عَلَى البَرْنَامِجِ مُخَالِفٌ لِبَيْعِ السَّاجِ في جِرَابِهِ، أَوَ القَّوْبِ في طَيِّهِ، ومَعْرِفَةُ ذَلِكَ في صُدُورِ النَّاسِ طَيِّهِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ الأَمْرُ المَعْمُولُ بِهِ، ومَعْرِفَةُ ذَلِكَ في صُدُورِ النَّاسِ ومَا مَضَى مِنْ عَمَلِ المَاضِينَ فِيهِ، وأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ النَّاسِ والتِّجَارَةِ الجَائِزَةِ وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ المَاضِينَ فِيهِ، وأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ النَّاسِ والتِّجَارَةِ الجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، ولَيْسَ يُشْبِهُ المُلاَمَسَةَ. [الزهري: ٢٦٥٥].

#### ٣٦ ـ باب بَيْع المُرَابَحَةِ

[١٤١٧] ٧٧ ـ قال يَحْيَى: قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي البَزِّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَدٍ، ثُمَّ يَقْدَمُ بِهِ بَلَداً آخَرَ فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً: إِنَّهُ لَا يَحْسِبُ فِيهِ أَجْرَ السَّمَاسِرَةِ، وَلَا أَجْرَ الطَّيِّ، وَلَا الشَّدِّ، وَلَا النَّفَقَةَ، وَلَا كِرَاءَ بَيْتٍ، فَأَمَّا كِرَاءُ البَزِّ فِي حُمْلانِهِ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِي أَصْلِ الشَّمِّنِ، وَلَا النَّفَقَةَ، وَلَا كِرَاءَ بَيْتٍ، فَأَمَّا كِرَاءُ البَزِّ فِي حُمْلانِهِ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِي أَصْلِ الثَّمَنِ، وَلَا يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحٌ، إلَّا أَنْ يُعْلِمَ البَّائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنْ رَبَّحُوهُ عَلَى الثَّمَنِ، وَلَا يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحٌ، إلَّا أَنْ يُعْلِمَ البَّائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنْ رَبَّحُوهُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ بَعْدَ الحِلْمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. [الزهري: ٢٦٥٦].

- قال مَالِكُ: فَأَمَّا القِصَارَةُ والحِيَاطَةُ والصِّبَاعُ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ البَزِّ، يُحْسَبُ فِيهِ الرِّبْحُ كَمَا يُحْسَبُ فِي البَزِّ، فَإِنْ بَاعَ البَزَّ ولَمْ يتَبَيَّن فيهِ شَيْتًا مِمَّا سَمَّيْتُ، إِنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ فِيهِ رِبْحٌ، فَإِنْ فَاتَ البَزُّ، فَإِنْ الكِرَاءَ يُحْسَبُ ولَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبْحٌ، فَإِنْ لَمْ يَفُتِ البَزُّ، فَالبَيْعُ مَفْسُوخٌ بَيْنَهُمَا، إلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا. [الزهري: ٢٦٥٧].
- قال مَالِكُ في الرَّجُلِ يَشْتَرِي المَتَاعَ بِالذَّهَبِ أَوْ الوَرِقِ، والصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِلِينَارٍ، فَيَقْدَمُ بِهِ بَلَداً فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً، أَوْ يَبِيعُهُ حَيْثُ اشْتَرَاهُ مُرَابَحَةً عَلَى صَرْفِ ذَلِكَ اليَوْمِ الَّذِي بَاعَهُ فِيهِ، فَإِنَّهُ إِنْ كان ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وكان المَتَاعُ لَمْ يَفُتْ فَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، فَإِنْ فَاتَ المَتَاعُ كان لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ البَائِعُ، ويُحْسَبُ لِلْبَاشِعِ الرَّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ عَلَى مَا رَبَّحَهُ المُبْتَاعُ. [الزهري: ٢٦٥٨].

<sup>(</sup>١) قوله (الساج): الطيلسان الأخضر أو الأسود. «شرح الزرقاني» (٣/ ٤٠١).

- قال مَالِكُ: إِذَا بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِثَةِ دِينَارٍ، لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ بِتِسْعِينَ دِينَارًا، وقَدْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ خُيِّرَ البَائِعُ، فَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ القِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الشَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ البَيْعُ أَوَّلَ يَوْم، فَلَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ القِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الشَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ البَيْعُ أَوَّلَ يَوْم، فَلَا يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وذَلِكَ مِثَةُ دِينَارٍ وعَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وإِنْ أَحَبَّ ضُرِبَ لَهُ الرِّبْحُ عَلَى يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وذَلِكَ مِثَةُ دِينَارٍ وعَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وإِنْ أَحَبَّ ضُرِبَ لَهُ الرِّبْحُ عَلَى التَّسْعِينَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَلَعَتْ سِلْعَتُهُ مِنَ الشَّمَنِ أَقَلَّ مِنَ القِيمَةِ، فَيُخَيَّرُ في الَّذِي التَّعْمُ مِنَ الشَّمَنِ أَقَلَّ مِنَ القِيمَةِ، فَيُخَيَّرُ في الَّذِي بَلَعَتْ سِلْعَتُهُ وتِسْعُونَ دِينَارًا. [الزهري: ٢٦٥٩].
- قال مَالِكُ: وإنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مُرَابَحَةً فَقَالَ: قَامَتْ عَلَيَ بِمِئَةِ دِينَارٍ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ بِمِئَةٍ وعِشْرِينَ دِينَاراً، خُيِّر المُبْتَاعُ، فَإِنْ شَاءَ أَعْظَى الْبَائِعَ قِيمَةَ السِّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا، وإنْ شَاءَ أَعْطَى النَّمْنَ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ عَلَى حِسَابِ مَا رَبَّحَهُ، بَالِغاً مَا بَلَغَ، إلَّا أَنْ يُكُونَ ذَلِكَ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ السِّلْعَةَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنقِصَ رَبَّ السِّلْعَةِ مِنَ الثَّمْنِ اللَّذِي ابْتَاعَ فِهِ السِّلْعَة، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنقِصَ رَبَّ السِّلْعَةِ مِنَ الثَّمْنِ اللَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، لأَنَّهُ كَانَ قَدْ رَضِيَ بِذَلِكَ، وإنَّمَا جَاءَ رَبُّ السِّلْعَةِ يَظْلُبُ الفَضْلَ، فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ في هَذَا حُجَّةٌ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنْ يَضَعَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي بِهِ ابْتَاعَ عَلَى البَائِعِ بِأَنْ يَضَعَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي بِهِ ابْتَاعَ عَلَى البَرْنَامِج. [الزهري: ٢٦٦٠].

# ٣٧ \_ باب البَيْع عَلَى البَوْنَامِج

(١٤١٨] ٧٨ ـ قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في القَوْمِ يَشْتَرُونَ السِّلْعَةَ، البَزَّ أَوِ الرَّقِيقَ، فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لرجلٍ (١) مِنْهُم: البَزُّ الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلَانٍ فَقَدْ بَلَغَنِي صِفَتُهُ وَيَسُونُ شَرِيكاً وَأَمْرُهُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ أُرْبِحَكَ في نَصِيبِكَ كَذَا وكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُرْبِحُهُ ويَكُونُ شَرِيكاً لِلْقَوْم مَكَانَهُ، فَإذَا نَظَر إلَيْهِ رَآهُ قَبِيحًا واستَغلَاه (٢). [الزهري: ٢٦٦١].

- قال مَالِكٌ: ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ ولَا خِيَارَ لَهُ فِيهِ، إِذَا كَانَ ابْتَاعَهُ عَلَى بَرْنَامِجٍ وصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ. [الزهرى: ٢٦٦١].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَقْدَمُ لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ البَزِّ، ويَحْضُرُهُ السُّوَّامُ، ويَقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَامِجَهُ ويَقُولُ: في كُلِّ عِدْلٍ كَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذُا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذُا وَلَهُ وَكُنْ الْمُعَالَّ وَكُذُا وَكُذُا وَلَا وَكُذَا وَكُذَا وَلَا وَكُذَا وَلَا وَكُذَا وَلَا وَكُذَا وَلَا وَكُذَا وَلَا وَكُذَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا الْعَلَالَ وَكُذَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا الْعَلَالَ وَلَا الْعَلَالَ وَلَا الْعَلَالَ وَلَا لَا الْعَلَالَ وَلَا الْعَلَالَ وَلَا لَا الْعَلَالُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْعُلَالِ الْعُلَالَ الْعُلَالَ الْعُلَالَ الْعُلَالِقُولُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلَالِ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْعُلَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: الرجل، وهو غلط، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (٦/ ٤٦٧)، وشرح الزرقاني: (٣/ ٤٠٤)، وهو الذي يناسب السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فإذا نظروا إليه رأوه قبيحاً واستغلوه، وهو غلط، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (٦/ ٤٦٧)، وهو المناسب للسياق.

وكَذَا، ويُسَمِّي لَهُمْ أَصْنَافاً مِنَ البَزِّ بِأَجْنَاسِهِ ويَقُولُ: اشْتَرُوا مِنِّي عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ. فَيَشْتَرُونَ الأَعْدَالَ عَلَى مَا وصَفَ لَهُمْ، ثُمَّ يَفْتَحُونَهَا فَيَسْتَغْلُونَهَا ويَنْدَمُونَ.

قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لَازِمٌ إِذَا كَانَ مُوَافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ. [الزهري: ٢٦٦٢].

قَالَ مَالِكٌ: وهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَيْهِ، أَهْلُ العِلْمِ عِنْدَنَا يُجِيزُونَهُ بَيْنَهُمْ إِذَا كان المَتَاعُ مُوَافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ، ولَمْ يَكُنْ مُخَالِفاً لَهُ. [الزهري: ٢٦٦٢، و٢٦٦٣].

#### ٣٨ ـ باب بَيْع الخِيَارِ

٧٩ [181٩] ٧٠ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قال: «المُتَبَايِعَانِ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إلَّا بَيْعَ الخِيَارِ»(١). [الزهري: ٢٦٦٤، الشيباني: ٧٨٤].

قال مَالِكٌ: ولَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ، ولَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ.

﴿ ١٤٢٠] ٨٠ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا، فَالقَوْلُ مَا قال البَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ (٢). [الزهري: ٢٦٦٥، الشيباني: ٧٨٥].

(١) أخرجه أحمد: ٣٩٣، والبخاري: ٢١١١، ومسلم: ٣٨٥٣.

(٢) أخرجه أحمد: ٤٤٤٦، موصولاً من حديث عبد الله بن مسعود، وبنحوه أخرجه أبو داود: ٣٥١٢، والترمذي: ١٢٧٠، وابن ماجه: ٢١٨٦ من طرق مختلفة عن ابن مسعود.

أخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود، والترمذي من طريق عون بن عبد الله عن ابن مسعود.

قال الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ٣٣٢): هذا حديث منقطع، لا أعلم أحداً يصله عن ابن مسعود، وقد جاء من غير وجه.

قال البيهقي: قد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينهما صار الحديث بذلك قوياً.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٩٣/٢٤): هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال من جهة الانقطاع مرة، وضعف بعض نقلته أخرى، فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفى ويغنى.

● قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا اختلفا في الثمن تحالفا وترادا البيع، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، إذا كان المبيع قائماً بعينه، فإن كان المشتري قد استهلكه، فالقول ما قال المشتري في الثمن في قول أبي حنيفة، وأما في قولنا، فيتحالفان ويترادان القيمة.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وتفسيره عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال: ما لم يتفرقا عن منطق البيع، إذا قال البائع: قد بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل الآخر: قد اشتريت، فإذا قال المشتري: قد اشتريت بكذا وكذا، فله أن يرجع ما لم يقل البائع: قد بعت، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

قال مَالِكٌ فِيمَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، فَقَالَ البَائِعُ عِنْدَ مُوَاجَبَةِ البَيْعِ: أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيرَ فُلَاناً، فَإِنْ رَضِيَ، فَقَدْ جَازَ البَيْعُ، وإِنْ كَرِهَ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا. فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ، أَسْتَشِيرَ فُلَاناً: إِنَّ ذَلِكَ البَيْعَ لَازِمٌ لَهُمَا عَلَى مَا وصَفَا، ثُمَّ يَنْدَمُ المُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَسْتَشِيرَ البَائِعُ فُلَاناً: إِنَّ ذَلِكَ البَيْعَ لَازِمٌ لَهُمَا عَلَى مَا وصَفَا، ولَا خِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ، وهُو لَازِمٌ لَهُ إِنْ أَحَبَّ الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُ الخياراً فَيُجِيزَهُ. [الزهري: ٢٦٦٦].

قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ، فَيَخْتَلِفَانِ في الثَّمَنِ، فَيَقُولُ المُبْتَاعُ: ابْتَعْتُهَا مِنْكَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ: إنَّهُ يُقَولُ المُبْتَاعُ: ابْتَعْتُهَا مِنْكَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ: إنَّهُ يُقَالُ لِلْبَائِعِ: إنْ شِئْتَ فَأَعْطِهَا لِلْمُشْتَرِي بِمَا قَالَ، وإنْ شِئْتَ فَاحْلِفْ بِاللهِ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إلَّا بِمَا قُلْتَ، فَإنْ حَلَفَ قِيلَ لِلْمُشْتَرِي: إمَّا أَنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِمَا قال البَائِعُ، وإمَّا أَنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِمَا قال البَائِعُ، وإمَّا أَنْ تَحْلِفَ بِاللهِ مَا اشْتَرَيْتَهَا إلَّا بِمَا قُلْتَ، فَإنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْهَا، وذَلِكَ أَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعِ عَلَى صَاحِبِهِ. [الزهري: ٢٦٦٧].

#### ٣٩ \_ باب مَا جَاءَ في الرِّبَا في الدَّيْنِ

[۱٤۲۱] ۸۱ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، عن عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ أَنَّهُ قال: بِعْتُ بَزَّا لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَحْلَةَ إلى أَجَلٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ الخُرُوجَ إلى الكُوفَة، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ ويَنْقُدُونِي، فَسَأَلتُ عن ذَلِكَ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا ولَا تُوكِلَهُ (۱). [الزهري: ٢٦٦٨، الشيبني: ٧٦٨].

[۱٤٢٢] ٨٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عُثْمَانَ بنِ حَفْصِ بنِ خَلْدَةَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إلى أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الحَقِّ ويُعَجِّلُهُ الآخَرُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، ونَهَى عَنْهُ مَا الزَّمْرى: ٢٦٦٩].

[١٤٢٣] ٨٣ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قال: كان الرِّبَا في الجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ

<sup>(</sup>١) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، من وجب له دين على إنسان إلى أجل، فسأل أن يضع عنه، ويعجل له ما بقي، لم ينبغ ذلك، لأنه يعجل قليلاً بكثير ديناً، فكأنه يبيع قليلاً نقداً بكثير ديناً، وهو قول عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وهو قول أبى حنيفة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢٨/٦).

- عَلَى اَلرَّجُلِ الِحَقُّ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ قال: أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي؟ فَإِنْ قَضَى أَخَذَ، وإِلَّا زَادَهُ في حَقِّهِ، وأَخَّرَ عَنْهُ في الأَجَل<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٢٦٧٠].
- قال مَالِكُ: والأَمْرُ المَكْرُوهُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِيهِ قَلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلُلُلُلُم
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِئَةُ دِينَارٍ إلى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّتْ قال لَهُ الَّلِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: بِعْنِي سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَنُهَا مِئَةَ دِينَارٍ نَقْداً بِمِئَةٍ وخَمْسِينَ إلى أَجَلٍ، قال مالك: فهذَا بَيْعٌ لَا يَصْلُحُ، ولَمْ يَزَلْ أَهْلُ العِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. [الزمري: ٢٦٧٢].
- قال مَالِكٌ: وإنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ، لأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ به بِعَيْنِهِ، ويُؤخِّرُ عليه المِئَةَ الأُولَى إلى الأَجَلِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ، ويَزْدَادُ خَمْسِينَ دِينَاراً في تَأْخِيرِهِ عَنْهُ، فَهَذَا الْأُولَى إلى الأَجَلِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ، ويَزْدَادُ خَمْسِينَ دِينَاراً في تَأْخِيرِهِ عَنْهُ، فَهَذَا مَكْرُوهٌ ولا يَصْلُحُ، وهُو أَيْضاً يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ في حديث بَيْعِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ، إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ دُيُونُهُمْ قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: إمَّا أَنْ تَقْضِيَ وإمَّا أَنْ تُرْبِي، فَإِنْ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ دُيُونُهُمْ في حُقُوقِهِمْ، وزَادُوهُمْ في الأَجَلِ. [الزمري: ٢١٧٣].

### ٤٠ ـ باب جَامِع الدَّيْنِ والحَوْلِ

٨٤ [١٤٢ عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ مَالِكِ، عن أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وإذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ هَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» (٢). [الزهري: ٢٦٧٤].

٥ ١٤٢٥] ٨٥ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن مُوسَى بنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِالدَّيْنِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا تَبِعْ إِلَّا مَا آوَيْتَ إِلَى رَجُلٌ أَبِيعُ بِالدَّيْنِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا تَبِعْ إِلَّا مَا آوَيْتَ إِلَى رَجُلِكَ (٣). [الزهري: ٢١٧٥، الشياني: ٢١٧٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الكبرى»; (٧٥/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٨٩٣٨، والبخاري: ٢٢٨٧، ومسلم: ٤٠٠٢.

 <sup>(</sup>٣) ● قال محمد: وبه نأخذ، لا ينبغي للرجل أن يبيع ديناً له على إنسان إلا من الذي هو عليه، لأن بيع الدين غرر لا يدرى، أيخرج منه أم لا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

- قال مَالِكٌ في الَّذِي يَشْتَرِي السَّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ، عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ تِلْكَ السَّلْعَةَ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى، إمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو نَفَاقَهُ، وإمَّا لِحَاجَةٍ في ذَلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُخْلِفُ البَائِعُ عن ذَلِكَ الأَجَلِ، فَيُرِيدُ المُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى البَائِعِ: إنَّ ذَلِكَ يُخْلِفُ البَائِعُ عن ذَلِكَ الأَجلِ، فَيُرِيدُ المُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى البَائِعِ: إنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي، وإنَّ البَيْعَ لَازِمٌ لَهُ، وإنَّ البَائِعَ لَوْ جَاءَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ المُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا. [الزهري: ٢٦٧٦].
- قال مَالِكُ في الَّذِي يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَكْتَالُهُ، ثُمَّ يَأْتِيهِ مَن يَشْتَرِيهِ مِنْهُ<sup>(۱)</sup>، فَيُخْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ اكْتَالُهُ لِنَفْسِهِ واسْتَوْفَاهُ، فَيُرِيدُ المُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ ويَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ: إِنَّه مَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ إلى أَجَلٍ فَإِنَّهُ مَكْرُوهُ، حَتَّى هَذِهِ الصِّفَةِ إلى أَجَلٍ فَإِنَّهُ مَكْرُوهُ، حَتَّى يَكْتَالَهُ الصَّفَةِ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، ومَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ إلى أَجَلٍ فَإِنَّهُ مَكْرُوهُ، حَتَّى يَكْتَالَهُ الصَّفَةِ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، ومَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ إلى الرِّبَا، وتَخَوُّفُ أَنْ يُدَارَ ذَلِكَ يَكْتَالُهُ المُشْتَرِي، وإنَّمَا كُرِهَ ذلك الأجلُ لأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلى الرِّبَا، وتَخَوُّفُ أَنْ يُدَارَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الوَجْهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ ولَا وزْنٍ، فَإِنْ كَانَ ذلك إلى أَجَلٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، ولَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا. [الزهري: ٢٦٧٧].
- قال مَالِكُ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ولَا حَاضِرٍ، إلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ اللَّيْنُ، ولَا عَلَى مَيِّتٍ، وإنْ عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ الْمَيِّتُ، وذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذَلِكَ غَرَرٌ لَا يُتِمُّ أَمْ لَا يَتِمُّ.

قَالَ مالك: وتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْناً عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيِّتٍ: أَنَّهُ لَا يُدْرَى مَا لَحِقَ المَيِّتَ دَيْنٌ ذَهَبَ الثَّمَنُ يُعْلَمْ بِهِ، فَإِنْ لَحِقَ المَيِّتَ دَيْنٌ ذَهَبَ الثَّمَنُ اللَّهَ عَلَى المَبْتَاعُ بَاطِلاً.

قَالَ مَالِكٌ: وفي ذَلِكَ أَيْضاً عَيْبٌ آخَرُ: أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئاً لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَهُ، وإنْ لَمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلاً، فَهَذَا غَرَرٌ لَا يَصْلُحُ. [الزهري: ٢٦٧٨].

■ قال مَالِكٌ: وإنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لَا يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلَّا مَا عِنْدَهُ، وأَنْ يتسَلَّف الرَّجُلُ في شَيْءٍ لَيْ قَال مَالِكٌ: وإنَّمَا فُرِقُ بَيْنَ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا، فَيَقُولُ: لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ، أَنَّ صَاحِبَ العِينَةِ إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا، فَيَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) في الأصل: ثم يأتيه ثم يشتريه منه، وهو غلط، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (۲/ ٤٩٥)، وشرح الزرقاني: (۲/ ٤١٣)، وهو المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٢) وقعت العبارة عند الزهري على الشكل الآتي: وتفسير ما كره من ذلك، أنه إذا اشترى ديناً على ميت، أو غائب، لم يُدْرَ الغائب أحيِّ أم ميت، فلذلك كره اشتراء ما عليه، وتفسير ما كره من اشتراء الذي على الميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت.

هَذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَمَا تُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ بِهَا، فَكَأَنَّهُ يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً بِخَمْسَةَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ نَقْداً بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً إِلَى أَجَلٍ، فَلِهَذَا كُرِهَ هَذَا، وإنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ والدُّلْسَةُ. [الزهري: ٢٦٧٩].

# ٤١ ــ باب مَا جَاءَ في الشَّرِكَةِ والتَّوْلِيَةِ والإِقَالَة

- [١٤٢٦] ٨٦ قَالَ يَحْيَى: قالَ مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَبِيعُ البَزَّ المُصَنَّفَ ويَسْتَثْنِي ثِيَاباً بِرُقُومِهَا: إنَّهُ إِنِ المُصَنَّفَ ويَسْتَثْنِي ثِيَاباً بِرُقُومِهَا: إنَّهُ إِنِ الشَّتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذَلِكَ الرَّقْمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ حِينَ اسْتَرْضَ مَنْهُ، وَذَلِكَ أَنْ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ اسْتَثْنَى، فَإِنِّي أَرَاهُ شَرِيكاً في عَدَدِ البَرِّ الَّذِي اشْتُرِيَ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءً، وبَيْنَهُمَا تَفَاوُتُ في الثَّمَنِ. [الزهري: ٢٦٨٠].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالشِّرْكِ والتَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ في الطَّعَامِ وغَيْرِهِ، قَبَضَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ ولَا وضِيعَةٌ ولَا تَأْخِيرٌ لِللَّمْنِ، فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ رِبْحٌ أَوْ وضِيعَةٌ أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ واحِدٍ مِنْهُمَا، صَارَ بَيْعاً يُحِلُّهُ مَا لِلشَّمْنِ، فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ رِبْحٌ أَوْ وضِيعَةٌ أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ واحِدٍ مِنْهُمَا، صَارَ بَيْعاً يُحِلُّهُ مَا يُحَرِّمُ البَيْع، ولَيْسَ بِشِرْكٍ ولَا تَوْلِيَةٍ ولَا إِقَالَةٍ. [الزهري: ٢١٨١].
- قال مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بَزًا أَوْ رَقِيقاً فَبَتَّ بِهِ، ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكُهُ فَفَعَلَ، ونَقَدَا الشَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعاً، ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ فنزعها مِنْ أَيْدِيهِمَا، فَإِنَّ المُشَرَّكَ الشَّلْعَةَ النَّيْعَ النَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ [بالثمن يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ بَيِّعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ [بالثمن كلّه] كلّه] مِنْ اللَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ البَيْعِ، وعِنْدَ مُبَايَعَةِ البَائِعِ كلّه] اللَّوْلِ وقَبْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ المُشَرِّكُ عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ البَيْعِ، وعِنْدَ مُبَايَعَةِ البَائِعِ اللَّوْلِ وقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذَلِكَ: أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ، وإِنْ تَفَاوَتَ ذَلِكَ وَاللَّوْلِ وَقَالَ اللَّوْلِ وَقَالَ اللَّوْلِ وَقَالَ اللَّوْلِ وَقَالَ اللَّوْلِ وَقَالَ اللَّوْلِ وَعَلَيْهِ العُهْدَةُ. [الزهري: ٢٦٨٧].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ هَذِهِ السِّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وانْقُدْ عَنِّي وأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ حِينَ قال: انْقُدْ عَنِّي وأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. وإنَّمَا ذَلِكَ سَلَفٌ يُسْلِفُهُ إِلَكَ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ حِينَ قال: انْقُدْ عَنِّي وأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. وإنَّمَا ذَلِكَ سَلَفٌ يُسْلِفُهُ إِلَّا أَبِيعُهَا لَكَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي إِيَّاهُ، عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ، ولَوْ أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ هَلَكَتْ، أَوْ ماتَتْ، أَخَذَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي يَجُرُّ مَنْفَعَةً. [الزهري: ٢٦٨٣].
- قال مَالِكٌ: ولَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ سِلْعَةً، فَوَجَبَتْ لَهُ، ثُمَّ قال لَهُ: أَشْرِكْنِي بِنِصْفِ هَذِهِ السِّلْعَةِ وأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ جَمِيعاً. كان ذَلِكَ حَلَالاً لَا بَأْسَ بِهِ. وتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّ هَذَا بَيْعٌ جَدِيدٌ بَاعَهُ نِصْفَ السِّلْعَةِ، عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النَّصْفَ الآخَرَ. [الزهري: ٢٦٨٤].

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفتين من «الاستذكار»: (٦/ ٥٠٠)، وشرح الزرقاني: (٣/ ٤١٥)، وهي زيادة يتطلبها السياق.

### ٤٢ ـ باب مَا جَاءَ في إِفْلَاسِ الغَرِيم

[١٤٢٧] ٨٠ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ السَّاعَةُ السَّاعَ مَتَاعاً فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ مَتَاعاً فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ مَتَاعاً فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ مَتَاعاً فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وإنْ مَاتَ الَّذِي مِنْهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ، وإنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ المَتَاع فِيهِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ ((). [الزهري: ٢٦٨٦، الشياني: ٢٨٦].

[۱٤۲۸] ۸۸ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عن عَن عُمْرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ<sup>(۲)</sup>، عن أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ، عن أَبِي مُكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَبِي هُرَيْرِهِ (٣). [الزهري: ٢٦٨٧].

■ قال مَالِكٌ في رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً، فَأَفْلَسَ المُبْتَاعُ، فَإِنَّ للبَائِعِ إِذَا وجَدَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ، وإِنْ كان المُشْتَرِي قَدْ بَاعَ بَعْضَهُ وفَرَّقَهُ، فَصَاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الغُرَمَاءِ، ولَا يَمْنَعُهُ مَا فَرَّقَ المُبْتَاعُ مِنْهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا وجَدَ بِعَيْنِهِ، فَإِنِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ الغُرَمَاءِ، ولَا يَمْنَعُهُ مَا فَرَّقَ المُبْتَاعُ مِنْهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا وجَدَ بِعَيْنِهِ، فَإِنِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ المُبْتَاعِ شَيْئاً، فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُ ويَقْبِضَ مَا وجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ، ويَكُونَ فِيمَا لَمْ يَجِدْه أَسُوةَ الغُرَمَاءِ، فَلَكِ لَهُ. [الزهري: ٢٦٨٨].

<sup>(</sup>١) الحديث مرسل: أخرجه أبو داود: ٣٥٢٠.

وقد وصله: ٣٥٢٢ من حديث أبي هريرة وقال: نحوه. قال أبو داود: حديث مالك أصح. (يعني المرسل). قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٨٦/٥): هكذا هو في جميع الموطآت التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمت مرسلاً، إلا عبد الرزاق، فإنه رواه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي مكر عن أبي هريرة عن النبي على الله عن النبي على الله عن النبي الله عن الله

وقال البيهقي في «الكبرى»: (٦/٦) لا يصح وصله. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (٣/ ٣٩) بعد ذكره قول أبي داود والبيهقي وأسانيدهما: وفي غرائب مالك وفي التمهيد أن بعض أصحاب مالك وصله عنه.

<sup>●</sup> قال محمد: إذا مات وقد قبضه، فصاحبه فيه أسوة للغرماء، وإن كان لم يقبض المشتري فهو أحق به من بقية الغرماء حتى يستوفي حقه، وكذلك إن أفلس المشتري ولم يقبض ما يشتري، فالبائع أحق بما باع حتى يستوفي حقه.

<sup>(</sup>٢) قوله: عن عمر بن عبد العزيز، أثبتناه من الزرقاني (٣/ ٣٣١)، ولم يرد في الأصل، والصواب كما أثبتنا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٧١٢٤، والبخاري: ٢٤٠٢، ومسلم: ٣٩٨٧.

- قال مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ، غَزْلاً أَوْ مَتَاعاً أَوْ بُقْعَةً مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ أَخْدَثَ فِي ذَلِكَ المُشْتَرَى عَمَلاً، بَنَى البُقْعَةَ دَاراً، أَوْ نَسَجَ الغَزْلَ ثَوْباً، ثُمَّ أَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَبُّ البُقْعَةِ: أَنَا آخُذُ البُقْعَةَ ومَا فِيهَا مِنَ البُنْيَانِ: إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ، ولَكِنْ تُقَوَّمُ البُقْعَةُ ومَا فِيهَا مِمَّا أَصْلَحَ المُشْتَرِي، ثُمَّ يُنْظُرُ كُمْ ثَمَنُ البُقْعَةِ، وكمْ ثَمَنُ البُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ القِيمَةِ، ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ في ذَلِكَ، لِصَاحِبِ البُقْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، ويَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ البُنْيَانِ.
- قال مَالِكُ: وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وخَمْسَ مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَيَكُونُ قِيمَةُ البُنْيَانِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَيَكُونُ لِصَاحِبِ البُقْعَةِ قِيمَةُ البُنْيَانِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَيَكُونُ لِصَاحِبِ البُقْعَةِ النُّلُثُ، ويَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ النُّلُثُانِ. [الزهري: ٢٦٨٩].
- قال مَالِكٌ: وكَذَلِكَ الغَزْلُ وغَيْرُهُ وما أَشْبَهَهُ، إِذَا دَخَلَهُ هَذَا ولَحِقَ المُشْتَرِيَ دَيْنٌ لَا وَفَاءَ لَهُ، وهَذَا العَمَلُ فِيهِ. [الزهري: ٢٦٩٠].
- قال مَالِكُ: فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا المُبْتَاعُ شَيْئًا، إِلَّا أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ نَفَقَتْ، وارْتَفَعَ ثَمَنُهَا، فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ فِيهَا، والغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا، فَإِنَّ الغُرَمَاءَ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا، فَإِنَّ الغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ ولا يُنَقِّصُوهُ شَيْئًا، وبَيْنَ أَنْ يُحَلِّوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ، وإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا، فَالَّذِي بَاعَهَا بِالخِيارِ، إِنْ شَاءَ يُسَلِّمُوا إلَيْهِ سِلْعَتَهُ، وإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا، فَالَّذِي بَاعَهَا بِالخِيارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ أَخذ سِلْعَتَهُ، ولَا تِبَاعَةَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ، فَذَلِكَ لَهُ، وإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيمًا مِنَ الغُرَمَاءِ، يُحَاصُّ بِحَقِّهِ ولَا يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ، فَذَلِكَ لَهُ أَنْ الزَمِرِي: ٢٦٩١].
- وقَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً أَوْ دَابَّةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَفْلَسَ المُشْتَرِي، فَإِنَّ الجَارِيَةَ أَوِ الدَّابَّةَ ووَلَدَهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَرْغَبَ الغُرَمَاءُ في ذَلِكَ، فَيُعْطُونَهُ حَقَّهُ كَامِلاً، ويُمْسِكُونَ ذَلِكَ. [الزهري: ٢٦٩٢].

#### ٤٣ \_ باب مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

٨٩ [١٤٢٩ مَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أَبِي رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قال: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَكْراً، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ،

<sup>(</sup>١) وقوله (لا تباعة) الشيء الذي لك فيه بقية شبه ظلامة، والمراد: لا رجوع. «شرح الزرقاني» (٣/ ٤٣١).

قال أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ في الإبلِ إلَّا جَمَلاً خِيَاراً رَبَاعِياً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»(١). [الزهري: ٢٦٩٣، الشيباني: ٨٢٥].

- 9. [۱٤٣٠] م. وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن حُمَيْدِ بنِ قَيْسِ المَكِّيِّ، عن مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قال: اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللهِ ابنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَضَّاهُ دَرَاهِمَ خَيْراً مِنْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ، وَلَكِنْ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ (٢). [الزهري: ٢٦٩٤، الشيباني: ٨٢٤].
- قال مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الوَرِقِ أَوِ الطَّعَامِ أَوِ الحَيَوَانِ، مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ، إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ مِنْهُمَا، أَوْ عَادَةٍ، أَو وَأْيٍ، فَإِنْ كَان ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ أَوْ وأْيٍ أَوْ عَادَةٍ، فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ، ولا خَيْرَ فِيهِ.

قَالَ: وذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى جَمَلاً رَبَاعِياً خِيَاراً، مَكَانَ بَكْرِ اسْتَسْلَفَهُ، وأَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ، فَقَضَى خَيْراً مِنْهَا، فَإِنْ كان ذَلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنَ المُتَسَلِّفِ عَادَةً، كان ذَلِكَ حَلَالاً لَا بَأْسَ بِهِ (٣). [الزهري: ٢٦٩٥].

#### ٤٤ \_ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

[١٤٣١] ٩١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال في رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً طَعَاماً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ في بَلَدٍ آخَرَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وقَالَ: فَأَيْنَ الحَمْلُ. يَعْنِي حُمْلَانَهُ. [الزهري: ٢٦٩٦].

[١٤٣٢] ٩٢ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَبْدَ اللهِ بنَ مُحَمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۲۷۱۸۱، ومسلم: ۲۱۰۸.

وقوله (خياراً رباعياً): وهو ما دخل في السنة السابعة. `«شرح الزرقاني» (٣/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۲/ ۱۸۱).

<sup>●</sup> قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، لا بأس بذلك إذا كان من غير شرط اشترط عليه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) قوله (أو وأي): الوأي: الوعد. «النهاية» (وأى).

إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفاً، واشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: فَلَكِ الرِّبَا. فَقَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: السَّلَفُ عَلَى فَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وجْهَ اللهِ، وسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وجْهَ صَاحِبِكَ، فَلَكَ وجْهُ اللهِ، وسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيناً بِطَيِّبٍ، فَذَلِكَ الرِّبَا. قال: ضَاحِبِكَ، فَلَكَ وَجْهُ اللهِ، فَلَكِ الرِّبَا. قال: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قال: أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَة، فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ فَأَخَذَتَهُ أُجِرْتَ، وإنْ أَعْطَاكَ مَثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ فَاخَذْتَهُ أُجِرْتَ، وإنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ فَالْخَذْتَهُ أُجِرْتَ، وإنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ، ولَكَ أَجْرُ مَا أَنْظُرْتَهُ (١٠). [الزهري: ٢٦٩٧].

**٩٣ [ ١٤٣٣ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلَا** يَشْتَرطُ إِلَّا قَضَاءَهُ<sup>(٢)</sup>.[الزهري: ٢٦٩٨، الشيباني: ٨٢٦].

٩٤ [ ١٤٣٤ ] ٩٤ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ مَسْعُودٍ كان يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلَا يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ، وإنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ، فَهُوَ رِباً. [الزهري: ٢٦٩٩].

■ قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْعًا مِنَ الحَيَوَانِ بِصِفَةٍ وتَحْلِيَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَلِكَ، وعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلُهُ، إلَّا مَا كَانَ مِنَ الوَلَائِدِ، فَإِنَّهُ يُخَافُ في فَلْكَ الذَّرِيعَةُ إلى إحْلَالِ مَا لَا يَجِلُّ، فَلَا يَصْلُحُ، وتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ يَسْتَسْلِفَ ذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إلى إحْلَالِ مَا لَا يَجِلُّ، فَلَا يَصْلُحُ، وتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ يَرُدُهَا إلى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهَا، فَذَلِكَ لَا يَجِلُّ ولَا يَصْلُحُ، ولَمْ يَزَلْ أَهْلُ العِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، ولَا يُرَخِّصُونَ لأَحَدٍ فِيهِ. [الزهري: ٢٧٠٠].

#### ٥٤ ـ باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُسَاوَمَةِ والمُبَايَعَةِ

٩٥ [ ١٤٣٥ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ» (٣). [الزمري: ٢٧٠١، الشياني: ٢٨٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٣٥٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥٠/٥٥) وقال عقبه: وقد رفعه بعض الضعفاء وليس بشيء. وأخرجه الدارقطني في «سننه»: (٤٦/٣) عن ابن عمر مرفوعاً من قول النبي على .

وبهذا نأخذ، لا ينبغي له أن يشترط أفضل منه، ولا يشترط عليه أحسن منه، فإن الشرط في هذا لا ينبغي، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٣) زاد الزهري: ولا تلقوا السلعة حتى يهبط بها إلى الأسواق.

97 [18٣٦] مَنْ مَالِكٌ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، ولَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْض، ولَا تَنَاجَشُوا، ولَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولَا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وصَاعاً مِنْ تَمْرٍ "(۱). [الزهري: ٢٧٠٢].

- قال مَالِكٌ: وتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِيمَا نُرَى واللهُ أَعْلَمُ «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُ». أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ إِذَا رَكَنَ البَائِعُ إلى السَّائِمِ، وجَعَلَ يَشْتَرِطُ وزْنَ الذَّهَبِ، ويَتَبَرَّأُ مِنَ العُيُوبِ، ومَا أَشْبَهَ هَذَا مِمَّا يُعْرَفُ أَنَّ البَائِعَ قَدْ أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِم، فَهَذَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ أهلُ العلم، واللهُ أَعْلَمُ. [الزهري: ٢٧٠٣].
  - قال مَالِكٌ: ولَا بَأْسَ بِالسَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ تُوقَفُ لِلْبَيْعِ، فَيَسُومُ بِهَا غَيْرُ واحِدٍ.

قَالَ: ولَوْ تَرَكَ النَّاسُ [السَّوْمَ](٢) عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بِهَا، أُخِذَتْ بِشِبْهِ البَاطِلِ مِنَ الثَّمَنِ، وَدَخَلَ عَلَى البَاعَةِ في سِلَعِهِمُ المَكْرُوهُ، ولَمْ يَزَلِ الأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا. [الزهري: ٢٧٠٤].

[١٤٣٧] ٩٧ ـ حَدَّثَنِي مَالِكُ: عن نَافِعٍ عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجُش (٣). [الزهري: ٢٧١٣، الشيباني: ٧٧١].

قال مَالِكٌ: والنَّجْشُ أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا، ولَيْسَ في نَفْسِكَ اشْتِرَاؤُهَا،
 فَيَقْتَدِىَ بِكَ غَيْرُكَ.

٥ أخرجه أحمد: ٤٥٣١، والبخاري: ٢١٣٩، ومسلم: ٣٨١١.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي إذا ساوم الرجل الرجل بالشيء أن يزيد عليه غيره فيه حتى يشتري
 أو يدع.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٠٠٠٤، والبخاري: ٢١٥٠، ومسلم: ٣٨١٥.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفتين من «الاستذكار»: (٦/ ٥٢٢)، وشرح الزرقاني: (٣/ ٤٣١)، وهي زيادة يحتاجها السياق، ولابد منها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٥٨٦٣، والبخاري: ٢١٤٢، ومسلم: ٣٨١٨.

 <sup>●</sup> وقع الحديث عند الشيباني على الشكل الآتي: نهى عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق، ونهى عن النجش.

قال محمد: وبهذا نأخذ، كل ذلك مكروه، فأما النجش فالرجل يحضر فيزيد في الثمن، ويعطي فيه ما لا يريد أن يشتري به، ليسمع بذلك غيره، فيشتري على سومه، فهذا لا ينبغي، وأما تلقي السلع فكل أرض كان ذلك يضر بأهلها، فليس ينبغي أن يفعل ذلك بها، فإذا كثرت الأشياء بها حتى صار ذلك لا يضر بأهلها، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.

## ٤٦ ـ باب جَامِعِ النيُوعِ

َ ١٤٣٨] ٩٨ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: "إِذَا بَايَعْ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ". [الزهري: ٢٧٠٥، الشيباني: ٧٨٧].

العهد المُسَيَّبِ يَقُولُ: إذَا جِئْتَ مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: إذَا جِئْتَ أَرْضاً يُنَقِّصُونَ أَرْضاً يُنَقِّصُونَ المِكْيَالَ والمِيزَانَ فيها، فأَطِلِ المُقَامَ فيها، وإذَا جِئْتَ أَرْضاً يُنَقِّصُونَ المِكْيَالَ والمِيزَانَ، فَأَقْلِل المُقَامَ بِهَا. [الزهري: ٢٧٠٦].

: ١٠٤] • ١٠ - وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بنَ المُنْكَدِرِ يَقُولُ: أَحَبَّ اللهُ عَبْداً، سَمْحاً إِنْ أَقْضَى، سَمْحاً إِنْ اقْتَضَى (٢). [الزهري: ٢٧٠٧].

- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَشْتَرِي الإبِلَ والغَنَمَ والبَزَّ أُوِ الرَّقِيقَ أَوْ شَيْئاً مِنَ العُرُوضِ جِزَافاً: إنَّهُ لَا يَكُونُ الجِزَافُ في شَيْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَدًّا. [الزهري: ٢٧٠٨].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ السِّلْعَةَ يَبِيعُهَا، وقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً فَقَالَ: إنْ بِعْتَهَا بِهِذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ فَلَكَ دِينَارٌ، أَوْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ، وإنْ لَمْ تَبِعْهَا فِهِيَا لَكُ شَيْءٌ لَهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا سَمَّى ثَمَناً يَبِيعُهَا بِهِ، وسَمَّى أَجْراً مَعْلُوماً إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ، وإنْ لَمْ يَبِعْ فَلَا شَيْءَ لَهُ. [الزهري: ٢٧٠٩].
- قال مَالِكٌ: ومِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلَامِي الآبِقِ، أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا وكذا. فَهَذَا مِنْ بَابِ الجُعْلِ، ولَيْسَ مِنْ بَابِ الإجَارَةِ. [الزهري: ٢٧١٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٤٠٥، والبخاري: ٢١١٧، ومسلم: ٣٨٦٠.

<sup>●</sup> قال محمد: نُرى أن هذا كان لذلك الرجل خاصة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٤٦٥٨، والبخاري: ٢٠٧٦ مرفوعاً من حديث جابر بن عبد الله.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١١٥/٢٤): لم يختلف على مالك في هذا الحديث أنه موقوف على ابن المنكدر، وكذلك رواه أكثر أصحاب ابن المنكدر، ورواه محمد بن مطرف أبو غسان المدني عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي ﷺ، وروي عن عثمان موقوفاً عليه ومرفوعاً عنه أيضاً عن النبي ﷺ، وروي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.

■ قال مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْظَى السِّلْعَةَ فَيُقَالُ: بِعْهَا ولَكَ كَذَا وكَذَا في كُلِّ دِينَارٍ، لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، لأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ النَّذِي سَمَّى لَهُ، فَهَذَا غَرَرٌ لَا يَدْرِي كَمْ يَجَعَلُ لَهُ. [الزهري: ٢٧١١].

[١٤٤١] ١٠١ ـ وحَدَّثِنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ، ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. [الزهري: ٢٧١٢].



# ينب مِ اللَّهِ النَّمْنِ الرَّحِيدِ

#### ٣٢ - كتاب القراض

#### ١ \_ باب مَا جَاءَ في القِرَاضِ

١٤٤٢ ١ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: خَرَجَ عُبَيْدُ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ ابنَا عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ في جَيْشٍ إلى العِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلَا مَرًا عَلَى أَبِي مُوسَى الأَسْعَرِيِّ وَهُو أَمِيرُ البَصْرَةِ، فَرَحَّبَ بِهِمَا وسَهَّلَ، ثُمَّ قال: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ، ثُمَّ قال: بَلَى هَا هُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ، أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إلى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، فَأَسْلِفُكُمَا وَقَبْنَاعَانِ بِهِ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ العِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعانِهِ بِالمَدِينَةِ، فَتُوكَّدُيَانِ رَأْسَ المَالِ إلى أُمِيرِ المُؤْمِنِينَ، ويَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ. فَقَالا: ودِوْنَا ذَلِكَ. فَفَعَلَ، وكَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ المُؤْمِنِينَ، ويَكُونُ لَكُمَا الرَّبْحُ. فَقَالا: ودِوْنَا ذَلِكَ. فَفَعَلَ، وكَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا المَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأَرْبِحَا، فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إلى عُمَرَ اللهِ أَمِيرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا المَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأَرْبِحَا، فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إلى عُمَرَ اللهَ قَلَانِ المَالَ ورَبْحَهُ. فَقَالا عُمَرُ بنَ المَوْمِنِينَ هَذَا المَالُ ورِبْحَهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ، وأَمَّا عُبْدُ اللهِ فَقَالَ: مَا المُؤْمِنِينَ هَذَا، لَوْ نَقَصَ هَذَا المَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: كَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ هَذَا الْمَالُ وَرْحَلَى مَلَى المَالُ ونِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَمَا عَبْدُ اللهِ وَمُبَيْدُ اللهِ وَمُبَيْدُ اللهِ وَمُبَيْدُ اللهِ وَمُبَيْدُ اللهِ وَمُبَيْدُ اللهِ وَمُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ نِصْفَ رَبْحِ المَالِ ونِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عُمْرُ رَأْسَ المَالِ ونِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ وعُبَيْدُ اللهِ وَمُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ المَالِ الْمَالِ وَيْصَلَ وَالمَالِ وَيْصَلَ وَالمَالَوْنَ المَالُونَ وَلَالمَلُونَ المَالُونَ وَلَا المَالُ وَلَمْ المَالُونَ وَلَا المَالُ وَالمَا وَالمَالَلُونَ وَلَا المَالُونَ وَلَا المَالُونَ وَلَا المَالُونَ وَلَا المَالُونَ وَلَا المَالُونَ وَلَا المَالُونَ وَلَا المَلْوَالِ وَلَا المَالِلُونَ وَلَا المَالُونَ اللهَالِهُ الم

١٤٤٣] ٢ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضاً يَعْمَلُ فِيهِ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا (٢). [الزهري: ٢٤٣٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۲۳۰، والبيهقي في «الكبري»: (٦/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى في «الكبرى»: (٦/ ١١١).

#### ٢ ـ باب مَا يَجُوزُ في القِرَاض

- [1888] ٣ قَالَ مَالِكُ: وَجُهُ القِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ: أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ، عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ، عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، ونَفَقَةُ العَامِلِ في الْمَالِ في سَفَرِهِ، مِنْ طَعَامِهِ وكِسْوَتِهِ ومَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ، بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ في الْمَالِ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ، فَإِنْ يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ، فَلَا نَفَقَةً لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلَا كِسْوَةً (١٠). [الزهري: ٢٤٣١].
- قال مَالِكُ: ولَا بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ المُتَقَارِضَانِ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وجْهِ المَعْرُوفِ، إذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا. [الزهري: ٢٤٤١].
- قال مَالِكٌ: ولَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ المَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السِّلَعِ، إذَا كان ذَلِكَ صَحِيحاً عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ. [الزهري: ٢٤٤٢].
- قال مَالِكٌ في رجلٍ دَفَعَ إلى رَجُلِ وإلَى غُلَامٍ لَهُ مَالاً قِرَاضاً يَعْمَلَانِ فِيهِ جَمِيعاً: إنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ، لأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلَامِهِ، لَا يَكُونُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ، وهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ. [لم يذكره الزهري في روايته].

#### ٣ ـ باب مَا لَا يَجُوزُ في القِرَاضِ

- [١٤٤٥] ٤ \_ قال مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلِ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً: إِنَّ ذَلِكَ يَكُونَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ، ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدَ ذلك أَوْ يُمْسِكُ، وإنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ لَكُونَ مَخَافَةً أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ، وهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤخِّرَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ. [الزهري: ٢٤٤٩].
- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ دَفَعَ لرَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ المَالِ بَقِيَّةَ المَالِ بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ.
- قال مَالِكٌ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ويُجْبَرُ رَأْسُ المَالِ مِنْ رِبْحِهِ، ثُمَّ يقسمان مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ المَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ القِرَاضِ. [الزهري: ٢٤٦٤].
- قال مَالِكُ: لَا يَصْلُحُ القِرَاضُ إِلَّا في العَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الوَرِقِ، ولَا يَكُونُ في شَيْءٍ مِنَ الدَّهُ العُرُوضِ والسِّلَعِ، ومِنَ البُيُوعِ مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ، وتَفَاحَشَ رَدُّهُ، فَأَمَّا الرِّبَا، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا الرَّدُّ أَبَداً، ولَا يَجُوزُ فيه قَلِيلٌ ولَا كَثِيرٌ، ولَا يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فيه قَلِيلٌ ولَا كَثِيرٌ، ولَا يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فيه عَلِيلٌ ولَا كَثِيرٌ، ولَا يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فيهِ عَلَى عَيْرِهِ، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى قال في كِتَابِهِ: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمُ رُمُوسُ البَعْرِهِ وَلاَ يَظُلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلاَ تُظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ وَلاَ تُطْلِمُونَ وَلاَ تُطْلِمُونَ وَلاَ تُعْلِمُونَ وَلاَ تُطْلِمُونَ وَلاَ تُطْلِمُونَ وَلاَ تُطْلِمُونَ وَلاَ تُعْلِمُونَ وَلاَ تُطْلِمُونَ وَلاَ لَا اللّهِ عَلَى إِلَا الرّبَاءِ اللّهُ عَلَى اللّهُ تَبَارَكُ وتَعَالَى قال في كِتَابِهِ : ﴿ وَإِن تُنْتُمُ فَلَكُمُ لَونَ وَلا تَطْلِمُونَ وَلاَ تُطْلِمُونَ وَلا تُطْلِمُونَ وَلا تُطْلِمُونَ وَلا تُطْلِمُونَ وَلا اللّهَ الرّبَاءِ وَتَعَالَى قالْمَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلا تُطْلِمُونَ وَلا تُطْلِمُونَ وَلا تُطْلِمُونَ وَلا تُطْلِمُونَ وَلا تُطْلِمُونَ وَلا تُطْلِيلُ اللّهَ عَبْدِهِ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلْمُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ لَا تَطْلِمُ وَلَا لَعْلِيلُ عَلَيْكُمْ وَلِي الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) قوله (إذا شخص): أي إذا سافر. «شرح الزرقاني» (٣/ ٤٣٩).

### ٤ \_ باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ في القِرَاض

[١٤٤٦] ٥ ـ قال مَالِكٌ في رَجُلِ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، وشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بِمَالِي إلَّا سِلْعَةَ كَذَا وكَذَا، أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا.

قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ حَيَوَاناً، أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قال مالك: [وَمَنْ اشترَطَ على من قَارضَ أَنْ لا يَشْتَرِي آ<sup>١١</sup> إلَّا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ، إلَّا أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا كَثِيرَةً مَوْجُوهَةً لَا تُخْلِفُ في شِتَاءٍ ولَا صَيْفٍ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. [الزهري: ٢٤٣٨].

قال مَالِكٌ في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، واشْتَرَطَ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ
 صَاحِبِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، وإنْ كان دِرْهَما واحِداً، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ،
 ونِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ، أَوْ ثُلُثُهُ أَوْ رُبُعَهُ، أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِذَا سَمَّى شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً، فَإِنَّا مَنْ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَلَالٌ، وهُوَ قِرَاضُ المُسْلِمِينَ.

قَالَ مالك: ولَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَماً واحِداً فَمَا فَوْقَهُ، خَالِصًا لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ، ومَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، ولَيْسَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاضُ المُسْلِمِينَ. [الزهري: ٢٤٣٤].

## الشَّرْطِ في القِرَاضِ الشَّرْطِ في القِرَاضِ

آلاً ١٤٤٧] ٣ - قال مَالِكُ: لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ المَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ صَاحِبِهِ، ولَا العَامِلِ، ولَا يَنْبَغِي لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ صَاحِبِهِ، ولَا يَكُونُ مَعَ القِرَاضِ بَيْعٌ، ولَا كِرَاءٌ، ولَا عَمَلٌ، ولَا سَلَفٌ، ولَا مِرْفَقُ يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ، إلَّا أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ، عَلَى وجْهِ المَعْرُوفِ لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ، إلَّا أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ، عَلَى وجْهِ المَعْرُوفِ لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ، إلَّا أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ، عَلَى وجْهِ المَعْرُوفِ لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ، إلَّا أَنْ يُثْبَغِي لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فَضَةٍ ولَا طَعَامٍ، ولَا شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ يَرْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قال: فَإِنْ وَلَا فِضَةٍ ولَا طَعَامٍ، ولَا شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ يَرْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قال: فَإِنْ وَلَا فِضَةٍ ولَا طَعَامٍ، ولَا شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ يَرْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قال: فَإِنْ وَلَا فَوْرَ المَالُ أَنْ يُثَولِكُ مَنْ فَلِكَ صَارَ إِجَارَةً، ولَا تَصْلُحُ الإَجَارَةُ إلَّا بِشَيْءٍ وَلَا يَعْلُومٍ، ولَا يَتُولِي مِنْ المَالُ أَنْ يُشْتَرِطَ مَعَ أَخْذِهِ المَالُ أَنْ يُكَافِئَ، ولَا يَتَولَى مِنْهَا شِيْئاً لِنَفْسِهِ، فَإِذَا وفَرَ المَالُ، وحَصَلَ عَرْلُ رَأْسِ المَالِ، ثُمَّ أَحَدًا، ولَا يَتَولَى مِنْهَا شِيْئاً لِنَفْسِهِ، فَإِذَا وفَرَ المَالُ، وحَصَلَ عَرْلُ رَأْسِ المَالِ، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفتين زيادة من «الاستذكار»: (٧/ ١٢)، وشرح الزرقاني: (٣/ ٤٤٢)، وقد زدناها ليتضع المعنى المراد.

اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ، ودَخَلَتْهُ وضِيعَةٌ، لَمْ يَلْحَقِ للْعَامِلِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، لَا مِا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ، ولَا مِنَ الوَضِيعَةِ، وذَلِكَ عَلَى رَبِّ المَالِ في مَالِهِ، والقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ رَبُّ المَالِ والعَامِلُ مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ، أَوْ ثُلُثِهِ، أَوْ رُبُعِهِ، أَوْ رُبُعِهِ، أَوْ أَقُلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ (١). [الزهري: ٢٤٣٧ و٢٤٣٣].

- قال مَالِكُ: ولَا يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ المَالَ قِرَاضاً أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ. قال: ولَا يَصْلُحُ لِصَاحِبِ المَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لَا تَرُدُّهُ سِنِينَ لأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ، لأَنَّ القِرَاضَ لَا يَجُوزُ إلى أَجَلٍ، ولَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ المَالِ مَالَهُ إلى الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ، لأَنَّ القِرَاضَ لَا يَجُوزُ إلى أَجَلٍ، ولَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ المَالِ مَالَهُ إلى الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ، فإذا بَدَا لأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ والمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا تَرَكَهُ، وأَخَذَ صَاحِبُ المَالِ مَالَهُ، وإنْ بَدَا لِرَبِّ المَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِي سِلْعَةً، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى المَالُ مَالُهُ، وإنْ بَدَا لِرَبِّ المَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِي سِلْعَةً، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى المَالِ مَالَهُ، وإنْ بَدَا لِرَبِّ المَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِي سِلْعَةً، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى المَالِ مَالَهُ، وإنْ بَدَا لِرَبِّ المَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِي سِلْعَةً، فَيَرُدَهُ وَهُو عَرْضٌ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ فَيَرُدَّهُ عَيْنًا كَمَا أَخَذَهُ. [الزهري: ٢٤٣].
- قال مَالِكٌ: ولَا يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ في حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً، لأَنَّ رَبَّ المَالِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتًا، فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ النَّتِي تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ، ولَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ تَابِتًا، فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ النَّي تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ، ولَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَّا مِنْ فُلَانٍ لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ، لَنْ لَا يَشْتَرِعَ إلَّا مِنْ فُلَانٍ لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ، لَا يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَّا مِنْ فُلَانٍ لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ، لَا يَشْتَرِعَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَّا مِنْ فُلَانٍ لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ، لاَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ. [الزهري: ٢٤٣٥].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلى رَجُلِ مَالاً قِرَاضاً، ويَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إلَيْهِ المَالَ الضَّمَانَ. قال مالك: لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ المَالِ أَنْ يَشْتَرِطْ في مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ القِرَاضُ عَلَيْهِ، ومَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ المُسْلِمِينَ فِيهِ، فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ، القِرَاضُ عَلَيْهِ، ومَا مَضَى مِنْ الرَّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ، وإنَّمَا يَقْسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ، وإِنْ تَلِفَ المَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَانًا، لأَنَّ لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ، وإِنْ تَلِفَ المَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَانًا، لأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ في القِرَاضِ بَاطِلٌ. [الزهري: ٢٤٤٤].
- قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، واشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبْتَاعَ بِهِ إِلَّا نَحْلاً، أَوْ دَوَابَّ، يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّحْلِ، أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ، ويَحْبِسُ رِقَابَهَا، قال اللَّوَابِّ، ويَحْبِسُ رِقَابَهَا، قال مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ هَذَا، ولَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ المُسْلِمِينَ في القِرَاضِ، إلَّا أَنْ يَسْتَرِيَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ هَذَا، ولَيْسَ هَذَا مِنْ السِّلَع.

<sup>(</sup>١) قوله (دخلته وضيعة): أي نقص. «شرح الزرقاني» (٣/ ٤٤٣).

قال مَالِكُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ المُقَارَضُ عَلَى رَبِّ المَالِ غُلَاماً يُعِينُهُ بِهِ عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الغُلَامُ في المَالِ، إذا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ في المَالِ لَا يُعِينُهُ في غَيْرِهِ. [الزهري: ٢٤٤٣].

### ٦ ـ باب القِرَاضِ في العُرُوضِ

العُدُوضِ، لأَنَّ المُقَارَضَةَ في العُرُوضِ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدِ وجْهَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ العُرُوضِ، لأَنَّ المُقَارَضَةَ في العُرُوضِ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدِ وجْهَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ العَرْضِ: خُذْ هَذَا العَرْضَ فَيِعْهُ، فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ وبعْ عَلَى وجْهِ القِرَاضِ، فَقَدِ اشْتَرَ بِهَذِهِ السَّلْعَةِ وبعْ، فَإِذَا فَرَعْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ القَرْضِ أَنْ يَدُقُولَ له: اشْتَرِ بِهَذِهِ السَّلْعَةِ وبعْ، فَإِذَا فَرَعْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ النَّكَ، فَإِنْ فَصَلَ شَيْءٌ فَهُو بَيْنِي وبَيْنَكَ، ولَعَلَّ صَاحِبَ العَرْضِ أَنْ يَدُفَعهُ إلى العَامِلِ في إلَيْكَ، فَإِنْ فَصَلَ شَيْءٌ فَهُو بَيْنِي وبَيْنَكَ، ولَعَلَّ صَاحِبَ العَرْضِ أَنْ يَدُفَعهُ إلى العَامِلِ في زَمَنٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ كَثِيرُ الثَّمَنِ، ثُمَّ يَرُدُّهُ العَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ، وقَدْ رَحُصَ فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُكِ فَمَنْ العَرْضِ في زَمَانِ ثَمَنَهُ فِيهِ قَلِيلٌ، فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكُثُورَ المَالُ في يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى العَرْضِ في يَكُونُ العَرْضَ في زَمَانِ ثَمَنَهُ فِيهِ قَلِيلٌ، فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكُثُورَ المَالُ في يَدَيْهِ، ثُمَّ يَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكُثُورَ المَالُ في يَدَيْهِ، ثُمَّ يَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكُونُ المَالُ في يَدَيْهِ، فَيَا العَرْضَ في زَمَانِ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ، فَيَعْمَلُ فِيهِ عَتَى يَمْضِيَ، نُظِرَ في يَدَيْهِ، ثُمَّ يَعْمَلُ وَعِلَاجِهِ فَيَعْمَلُ فيهِ عَلَى مُؤْمَى المَالُ في يَكُونُ المَالُ في بَعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُا في يَكُونُ المَالُ فَيْ الْمَالُ في بَعْمَاهُ، وَمُرَا المَالُ وَيُراضِ وَيُرَدُّ إلى قِرَاضِ مِثْلِهِ وَيَاخِو وَيُعْطَاهُ، ثُمَّ يَكُونُ المَالُ وَرَاضٍ وَيُرَاضٍ وَيُلاجِهِ فَيُعْطَاهُ، ثُمَّ يَكُونُ المَالُ وَاخْتَى وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَيُراضِ وَيُلاجِهِ فَيُعْطَاهُ، وَمُ مَقَ المَالُ واجْتَمَعَ عَيْنًا ، ويُرَدُّ إلى قِرَاضٍ مِثْلِهِ وَالمِ وَيُلْورَ المَالُ وَلَا المَلْ المَالُ وَيُو الْمَلْ وَيُرَافِ وَيُرَافِ وَيَافُو وَالْمَ وَيُعْوَلُولُ مَنْضَى المَوْدِ وَالْمَالُ وَالْمُ المَالُ الْمَالُ الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ الْمَالُ وَل

#### ٧ \_ باب الكِرَاءِ في القِرَاضِ

[1889] ٨ - قال يَحْيَى: قال مَالِكٌ في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً، فَحَمَلَهُ إلى بَلَدِ التِّجَارَةِ، فَبَارَ عَلَيْهِ وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ، فَتَكَارَى عَلَيْهِ إلى بَلَدٍ آخَرَ، فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ، واغْتَرَقَ الكِرَاءُ أَصْلَ المَالِ كُلَّهُ. قال مَالِكٌ: إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لَبُكَرَاءِ، فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وإِنْ بَقِيَ مِنَ الكِرَاءِ شَيْءٌ بَعْدَ أَصْلِ المَالِ كَانَ عَلَى العَامِلِ، ولَمْ لِلْكِرَاءِ، فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وإِنْ بَقِيَ مِنَ الكِرَاءِ شَيْءٌ بَعْدَ أَصْلِ المَالِ كانَ عَلَى العَامِلِ، ولَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ المَالِ مِنْهُ شَيْءٌ يُعْبَعُ بِهِ. وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ المَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ في يَكُنْ عَلَى رَبِّ المَالِ مِنْهُ شَيْءٌ يُعْبَعُ بِهِ. وَذَلِكَ مِنَ المَالِ، ولَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ المَالِ، ولَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ مَا سَوَى ذَلِكَ مِنَ المَالِ، ولَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ مَا سَوَى ذَلِكَ مِنَ المَالِ، ولَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ المَالِ الَّذِي قَارَضَهُ فِيهِ، فَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَحْمِلَ الْمَالِ، لَكَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ المَالِ الَّذِي قَارَضَهُ فِيهِ، فَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَحْمِلَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ المَالِ.

### ٨ \_ باب التَّعَدِّي في القِرَاض

[١٤٥٠] ٩ ـ قال يَحْيَى: قال مَالِكٌ في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ، ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ المَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ، ثُمَّ نَقَصَ المَالُ. قال مَالِكُ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتْ قِيمَةُ الجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ، فَيُجْبَرُ بِهِ المَالُ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءُ المَالِ، فَهُو بَيْنَهُمَا عَلَى القِرَاضِ الأَوَّلِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ بِيعَتِ الجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرُ المَالُ مِنْ ثَمَنِهَا.

- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً وزَادَ في ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ. قال مَالِكُ: صَاحِبُ المَالِ بِالخِيَارِ، إنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحِ أَوْ وضِيعَةٍ، إنْ شَاءَ أَنْ يَعْتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحِ أَوْ وضِيعَةٍ، إنْ شَاءَ أَنْ يَا خُذَ السِّلْعَةَ، أَخَذَهَا وقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا، وإنْ أَبَى كان المُقَارَضُ شَرِيكاً لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ في النَّمَاءِ والنُّقْصَانِ، بِحِسَابِ مَا زَادَ العَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ. [الزهري: ٢٤٥٨].
- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، ثُمَّ دَفَعَهُ إلى رَجُلٍ آخَرَ، فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضاً، ثُمَّ دَفَعَهُ إلى رَجُلٍ آخَرَ، فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضاً بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، إنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ، إِنْ نَقَصَ المالُ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ، وإِنْ رَبِعَ فَلِصَاحِبِ المَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ، ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ شَرْطُهُ مِمَّا بَقِيَ مِنَ المَالِ. [الزهري: ٢٤٦٠].
- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا في يَدَيْهِ مِنَ القِرَاضِ مَالاً، فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ. قال مَالِكٌ: إِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا في القِرَاضِ، وإِنْ نَقَصَ فَهُوَ ضَامِنٌ للقراض. [الزهري: ٢٤٦١].
- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ المَدْفُوعُ إلَيْهِ المَالُ مَالاً، واشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ: إنَّ صَاحِبَ المَالِ بِالخِيَارِ، إنْ شَاءَ شَرِكَهُ في السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا، وإنْ شَاءَ خَلَى بَيْنَهُ وبَيْنَهَا وأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ المَالِ، وكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى. [الزهرى: ٢٤٦٢].

# ٩ ـ باب مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ في القِرَاضِ

النَّفَقَةَ، فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ العَامِلُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ويَكْتَسِيَ بِالمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِه، النَّفَقَةَ، فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ العَامِلُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ويَكْتَسِيَ بِالمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِه،

ويَسْتَأْجِرَ مِنَ المَالِ إِذَا كَانَ المَالَ كَثِيراً لَا يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَكْفِيهِ مَؤُوْنَتِهِ، ومِنَ الأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لَا يَعْمَلُهَا الَّذِي أَخَذَ المَالَ، ولَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا، مِنْ ذَلِكَ تَقَاضِي الأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لَا يَعْمَلُهَا الَّذِي أَخَذَ المَالَ، ولَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا، مِنْ ذَلِكَ تَقَاضِي الذَّيْنِ، ونَقْلُ المَتَاعِ وشَدُّهُ، وأَشْبَاهُ ذَلِكَ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ المَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ، ولَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ المَالِ ولَا يَكْتَسِيَ مِنْهُ، مَا كَانَ مُقِيماً في أَهْلِهِ، إنَّمَا تَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ في المَالِ، وكان المَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ في المَالِ في البَلِدِ الَّذِي هُو بِهِ مُقِيمٌ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِنَ المَالِ ولَا كِسُوةَ. [الزهري: ٢٤٥٢].

■ قال مَالِكٌ في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، يَخْرُجُ بِهِ وبِمَالِ نَفْسِهِ، قال: يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ القِرَاضِ ومِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِ المَالِ. [الزهري: ٢٤٥٣].

### • ١ ــ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ في القِرَاضِ

[۱٤٥٢] ۱۱ ـ قال مَالِكٌ في رَجُلٍ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ، فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ ويَكْتَسِي: إِنَّهُ لَا يَهَبُ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا يُكافِئُ فِيهِ أَحَدًا، وأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وقَوْمٌ، وَلَا يُكافِئُ فِيهِ أَحَدًا، وأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وقَوْمٌ، فَجَاوُوا بِطَعَام، وجَاءً هُو بِطَعَام، فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ واسِعًا، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدُ أَنْ يَتَفَصَّلَ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَعَمَّدُ ذَلِكَ وما أَشْبَهَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ المَالِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ ذَلِكَ مِنْ رَبِّ المَالِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُحَلِّلُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وإِنْ أَبَى أَنْ يُحَلِّلُهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مَنْ ذَلِكَ شَيْئًا لَهُ مُكَافَأَةً. [الزهري: ٢٤٥٧].

# ١١ ـ باب الدَّيْنِ في القِرَاضِ

[١٤٥٣] ١٠ - قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً، ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنٍ، فَرَبِحَ في المَالِ، ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ المَالَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ، قال: إنْ أَرَادَ ورَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا ذَلِكَ المَالَ وهُو عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ، فَذَلِكَ لَهُمْ إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ، وإنْ كَرِهُوا أَنْ يقبضوه وخَلَّوْا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وبَيْنَهُ، لَمْ يُكَلِّفُوا أَنْ يقبضوه ولا شَيْءَ عَلَيْهِمْ، ولا شَيْءَ لَهُمْ إِذَا أَسْلَمُوهُ لَرَبُ المَالِ، فَإِنِ اقْتَضَوْهُ، فَلَهُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرْطِ والنَّفَقَةِ، مِثْلُ مَا كان لأَبِيهِمْ في ذَلِكَ، هُمْ فِيهِ بِمَنْ الشَّرْطِ والنَّفَقَةِ، مِثْلُ مَا كان لأَبِيهِمْ في ذَلِكَ، هُمْ فِيهِ بِمَنْ الشَّرْطِ والنَّفَقَةِ، مِثْلُ مَا كان لأَبِيهِمْ في ذَلِكَ، هُمْ فِيهِ بِمَنْ الشَّرْطِ والنَّفَقَةِ، مِثْلُ مَا كان لأَبِيهِمْ في ذَلِكَ، هُمْ فِيهِ بِمَنْ الشَّرْطِ والنَّفَقَةِ، مِثْلُ مَا كان لأَبِيهِمْ في ذَلِكَ، هُمْ فِيهِ بِمَ المَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَمَنَاءَ عَلَى المَالِ، فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ ثِقَةٍ، فَيَقْتَضِي خَمِيعَ المَالِ، وَجَمِيعَ الرِّبْحِ، كَانُوا في ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ. وَلا شَوْدِي: ١٤٤٤]. وتَعْمِيعَ المَالِ، وجَمِيعَ الرِّبْحِ، كَانُوا في ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ. [الزهري: ١٤٤٨].

■ قال مَالِكٌ في رَجُلِ دَفَعَ إلى رَجُلِ مَالاً قِرَاضاً عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، فَمَا بَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنِ فَهُو ضَامِنٌ لَهُ، إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ، إِنْ بَاعَ بِدَيْنِ فَقَدْ ضَمِنَهُ. [الزهري: ٢٤٥٠].

### ١٢ \_ باب البضاعة في القِرَاضِ

- المَالِ عَالَمَ مَالِكٌ في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، واسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ المَالِ سَلَفاً، أَوْ أَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ المَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا سَلَفاً، أَوْ أَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ المَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ، أَوْ بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا سِلْعَةً.
- قال مَالِكٌ: إِنْ كَانُ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ، وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ، فُمَّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَهُ، لإَخَاءِ بَيْنَهُمَا، أَوْ لِيَسَارَةِ مَؤُوْنَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ، ولَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْغُ مَالَهُ مِنْهُ مَالُهُ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ، أَوْ حَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ، فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ولَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ، فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ولَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَنْدَهُ مَالُهُ، فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ولَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَنْدَهُ مَالُهُ، فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ولَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَنْدُهُ مَالُهُ، فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ولَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَنْدُهُ مَالُهُ، فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعاً، وكان مِنْهُمَا عَلَى وجْهِ الْمَعْرُوفِ، ولَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَالُهُ، فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعاً، وكان مِنْهُمَا عَلَى وجْهِ الْمَعْرُوفِ، ولَمْ يَكُنْ شَرْطاً في أَصْلِ القِرَاضِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ، وإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ شَرْطًا في يَدَيْهِ، أَوْ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ، لِيُقِرَّ مَالُهُ، ولا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَعْمُولُ الْعِلْم، ولا يَرُدَّهُ عَلَيْه، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَعْمُونُ فِي القِرَاضِ، وهُو مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ أَهْلُ العِلْم، [الزهري: ٢٤٤٦].

### ١٣ \_ باب السَّلَفِ في القِرَاضِ

- الاَّهُ الَّذِي تَسَلَّفَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً عَالاً، ثُمَّ سَأَلَهُ الَّذِي تَسَلَّفَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً قَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهِ قِرَاضاً أَوْ يُمْسِكَهُ. [الزهري: ٢٤٤٥].
- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ، وسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفَاً، قال: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ، ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يُحْتُبُهُ عَلَيْهِ سَلَفَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَصَ فِيهِ، فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ، عَلَى أَنْ يُرْمِيكَهُ، وإنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَصَ فِيهِ، فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ، عَلَى أَنْ يَرْمِيكَ مَا نَقَصَ مِنْهُ، فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ، ولَا يَجُوزُ ولَا يَصْلُحُ. [الزهريك ٢٤٤٧].

#### ١٤ \_ باب المُحَاسَبَةِ في القِرَاض

[1807] 10 \_ قال مَالِكٌ في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ، وصَاحِبُ المَالِ غَائِبٌ، قال: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً، إلَّا بِحَضْرَةِ صَاحِبِ المَالِ، وإنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّى يُحْسَبَ مَعَ المَالِ إِذَا اقْتَسَمَاهُ. [الزهرى: ٢٤٥٤].

- قال مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَتَحَاسَبَا ويَتَفَاصَلَا والمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا، حَتَّى يَحْضُرَ المَالُ، فَيَسْتَوْفي صَاحِبُ المَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا. [الزهرى: ٢٤٥٥].
- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ أَخَذَ مَالاً قِرَاضاً، فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً، وقَدْ كان عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَائِبٍ عن صَاحِبِ المَالِ، وفي يَدَيْهِ عَرْضٌ مُرَبَّحٌ بَيِّنٌ فَضْلُهُ، فَأَرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمُ العَرْضُ، فَيَأْخُذُوا (١) حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ. قال: لَا يُؤْخَذُ مِنْ رِبْحِ القِرَاضِ شَيْءٌ حَتَّى لَهُمُ العَرْضُ، فَيَأْخُذُوا (٢٤ حَصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ. قال: لَا يُؤْخَذُ مِنْ رِبْحِ القِرَاضِ شَيْءٌ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ المَالِ، فَيَأْخُذَ مَالَهُ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا. [الزهري: ٢٤٥١].
- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَتَجَرَ فِيهِ فَرَبِحَ، ثُمَّ عَزَلَ رَأْسَ المَالِ وَقَسَمَ الرِّبْحَ، فَأَخَذَ حِصَّتَهُ، وطَرَحَ حِصَّةَ صَاحِبِ المَالِ في المَالِ، بِحَضْرَةِ شهودٍ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. قال: لَا يَجُوزُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ إِلَّا بِحَضْرَةِ صَاحِبِ المَالِ، وإنْ كان أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. قال: لَا يَجُوزُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ إِلَّا بِحَضْرَةِ صَاحِبِ المَالِ، وإنْ كان أَخذَ شَيْئاً رَدَّهُ حَتَّى يَسْتَوْفي صَاحِبُ المَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى شَوْطِهِمَا. [الزهري: ٢٤٥٦].
- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَعَمِلَ فِيهِ، فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ: هَذِهِ حِصَّتُكَ مِنَ الرِّبْحِ، وقَدْ أَخَذْتُ لِنَفْسِي مِثْلَهُ، ورَأْسُ مَالِكَ وافِرٌ عِنْدِي. قال: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ المَالِ، ويَعْلَمَ أَنَّهُ وافِرٌ ويَصِلَ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ المَالِ، ويَعْلَمَ أَنَّهُ وافِرٌ ويَصِلَ إلَيْهِ، ثُمَّ يَعْخَصُرَ المَالُ كُلُهُ، فَيُحَاسِبَهُ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ المَالِ، ويَعْلَمَ أَنَّهُ وافِرٌ ويَصِلَ إلَيْهِ، ثُمَّ يَعْخَسِمُ اللَّهُ وافِرٌ ويَصِلَ إلَيْهِ، ثُمَّ يَعْخَسِمُ اللَّهُ وافِرٌ ويَصِلَ عَضُورُ المَالِ اللَّهِ، ثُمَّ يَعْخَسِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْعَامِلُ قَدْ نَقَصَ فِيهِ، فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ لَا يُنْزَعَ مِنْهُ، وأَنْ يُحُونُ العَامِلُ قَدْ نَقَصَ فِيهِ، فَهُو يُحِبُّ أَنْ لَا يُنْزَعَ مِنْهُ، وأَنْ يُقِرَّهُ فِي يَلِيْهِ. [الزهري: ٢٤٥٧].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: فيأخذون، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (٧/ ٣١)، وشرح الزرقاني: (٣/ ٤٥٤)، والله أعلم.

## ١٥ ـ باب جَامِع مَا جَاءَ في القِرَاضِ

[١٤٥٧] ١٦ ـ قال مَالِكٌ في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ المَالِ: بِعْهَا. وقَالَ الَّذِي أَخَذَ المَالَ: لَا أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ. فَاخْتَلَفَا في ذَلِكَ، قال: لَا لَمَالُ: فَي نَظُرُ في قَوْلِ واحِدٍ مِنْهُمَا، ويُسْأَلُ عن ذَلِكَ أَهْلُ المَعْرِفَةِ والبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ رَأُوا وَجْهَ انْتِظَارٍ انْتُظِرَ بِهَا. [الزهري: ٢٤٦٩].

- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَعَمِلَ فِيهِ، ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ المَالِ عن مَالِهِ، فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي وافِرٌ. فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ قال: قَدْ هَلَكَ عِنْدِي مِنْهُ كَذَا وكَذَا ـ لِمَالٍ يُسَمِّيهِ ـ وإنَّمَا قُلْتُ لَكَ ذَلِكَ لأن تَتْرُكَهُ عِنْدِي. قال: لا يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إقْرَارِهِ أَنَّهُ يُسَمِّيهِ ـ وإنَّمَا قُلْتُ لَكَ ذَلِكَ لأن تَتْرُكَهُ عِنْدِي. قال: لا يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ، ويُؤْخَذُ بِإقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ في هَلَاكِ المَالِ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ، أُخِذَ بِإقْرَارِهِ ولَمْ ينتفع بإنْكَارِهُ.
- قال مَالِكٌ: وكَذَلِكَ أَيْضاً لَوْ قال: رَبِحْتُ في الْمَالِ كَذَا وكَذَا، فَسَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ ورِبْحَهُ، فَقَالَ: مَا رَبِحْتُ فِيهِ شَيْئاً، ومَا قُلْتُ ذَلِكَ إِلَّا لأَنْ تُقِرَّهُ في يَدْفَع إلَيْهِ مَالَهُ ورِبْحَهُ، ويُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ وصِدْقُهُ، فَلَا يَنْفَعُهُ، ويُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ وصِدْقُهُ، فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ آلزهري: ٢٤٦٣].
- قال مَالِكُ في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَرَبِحَ فِيهِ رِبْحاً، فَقَالَ العَامِلُ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لِي الثُّلُثَيْنِ. وقَالَ صَاحِبُ المَالِ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثُّلُثَ. قال مَالِكُ: القَوْلُ قَوْلُ العَامِلِ، وعَلَيْهِ في ذَلِكَ اليَمِينُ إِذَا كان مَا قال يُشْبِهُ قِرَاضَ مِثْلِهِ، وكان ذَلِكَ نَحْواً مِمَّا يَتَقَارَضُ عَلَيْهِ النَّاسُ، وإنْ جَاءَ بِأَمْرٍ يُسْتَنْكَرُ، لَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ يَتَقَارَضُ النَّاسُ، وإنْ جَاءَ بِأَمْرٍ يُسْتَنْكَرُ، لَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ يَتَقَارَضُ النَّاسُ، لَمْ يُصَدَّقْ، ورُدَّ إلى قِرَاض مِثْلِهِ. [الزهري: ٢٤٦٦].
- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مِعَةَ دِينَارٍ قِرَاضاً، فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدْفَعَ إلى رَبِّ السِّلْعَةِ المِئَةَ دِينَارٍ، فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِقَتْ، فَقَالَ رَبُّ المَالِ: بِعِ السِّلْعَةَ، فَإِنْ كان فِيهَا نُقْصَانٌ كان عَلَيْكَ، لأَنَّكَ أَنْتَ ضَيَّعْتَ. وقَالَ كان فِيهَا فَضْلٌ كان لِي، وإنْ كان فِيهَا نُقْصَانٌ كان عَلَيْكَ، لأَنَّكَ أَنْتَ ضَيَّعْتَ. وقَالَ المُقَارَضُ: بَلْ عَلَيْكَ وَفَاءُ حَقِّ هَذَا، إنَّمَا اشْتَرَيْتُهَا بِمَالِكَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي. قال مَالِكُ:

<sup>(</sup>۱) في الأصل: رأوه، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (٧/ ٣٢)، وشرح الزرقاني: (٣/ ٤٥٥)، وما وقع في هذه وقع في التي بعدها.

يَلْزَمُ العَامِلَ المُشْتَرِيَ أَدَاءُ ثَمَنِهَا إلى البَائِعِ، ويُقَالُ لِصَاحِبِ المَالِ: القِرَاضِ إنْ شِئْتَ، فَأَدِّ المِئَةَ الدِّينَارِ إلى المُقَارَضِ، والسِّلْعَةُ بَيْنَكُمَا، ويَكُونُ قِرَاضاً عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ المِئَةُ الأُولَى، وإنْ شِئْتَ فَابْرَأْ مِنَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ دَفَعَ المِئَةَ دِينَارِ إلى الْعَامِلِ، عَلَيْهِ المِئَةُ الأُولَى، وإنْ شِئْتَ فَابْرَأْ مِنَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ دَفَعَ المِئَةَ لِلْعَامِلِ، وكان عَلَيْهِ كَانَتِ السِّلْعَةُ لِلْعَامِلِ، وكان عَلَيْهِ ثَمَنُهَا. [الزهري: ٢٤٦٧].

<sup>(</sup>١) قوله (الشاذكونية): ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن. «شرح الزرقاني» (٣/ ٤٥٧).



### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه ثقتمُ

#### ٣٢ \_ كتاب المساقاة

#### ١ \_ باب مَا جَاءَ في المُسَاقَاةِ

[۱٤٥٨] ١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال لِيَهُودِ خَيْبَرَ يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: «أُقِرَّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَا لَهُ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَا وَاللَّهُ وَلَا يَالْعُوا يَاللَّهِ عَنْهُ وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَلِي تُكُمْ وَ وَقَرْكُمُ وَاللَّهُ وَالْمَالِقُولَ وَلَا اللهُ وَمُ وَلِيْنَا وَاللَّهُ وَلَيْنَا وَاللَّهُ وَلَا مُعْتَلَاقًا وَاللَّهُ وَلَا مُعْتَمَا وَلَا مُعْتَلَعُوا وَلَا مُنْهُمْ وَلَا مُنْ وَالْمُسَانِينَ وَالْمُعَالَعُوا وَلَا مُعْتَلِقًا وَلَا مُعْتَلَعُوا وَلَا مُعْتَلِقًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْتَلِقُوا مُعْتَلِقُوا مُنْ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى مُعْتَلِقًا وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُوا مُولَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُولَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَالَ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

[١٤٥٩] ٢ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بنَ رَوَاحَةَ إلى خَيْبَرَ، فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ، قال: فَجَمَعُوا لَهُ حَلْياً مِنْ حَلْي نِسَائِهِمْ فَقَالُوا: هَذَا لَكَ وَخَفِّفْ عَنَّا وَتَجَاوَزْ فِي القَسْم. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ: يَا مَعْشَرَ اليَهُودِ، واللهِ إنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إلَيَّ، ومَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَى أَنْ أَجِيفَ عَلَى أَنْ أَعْضِ خَلْقِ اللهِ إلَيَّ مَعْشَرَ اليَهُودِ، وَاللهِ إنَّكُمْ عَلَى أَنْ أَبْغُضِ خَلْقِ اللهِ إلَيَّ مَعْشَرَ اليَهُودِ، وَاللهِ إنَّكُمْ عَلَى مِنَ الرُّشُوةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وإنَّا لَا نَأْكُلُهَا. فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ اللهِ إلَيْ مَا عَرَضْتُمُ عَلَى أَنْ أَرْضُ (٢٠). [الزهرى: ٢٩٥٨، الشيباني: ٢٨٥].

■ قال مَالِكٌ: إذا سَاقَى الرَّجُلُ النَّحْلَ وفِيهَا البَيَاضُ، فَمَا زَرَعَ الرَّجُلُ الدَّاخِلُ في البَيَاضِ فَهُو لَهُ.

وَإِنِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الأَرْضِ أَنَّهُ يَزْرَعُ في البَيَاضِ لِنَفْسِهِ، فَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، لأَنَّ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ في المَالِ الأَرْضَ، فَتَلِكَ زِيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْهِ. [الزهري: ٢٣٩٩].

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. أخرجه الشافعي في «مسنده» ٤٢٥، والبيهقي في «الكبري»: (٤/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل: أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ١٢٢).

قوله (سحت): الحرام الذي لا يحل كسبه. «النهاية» (سحت).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٩/ ١٣٩)، هذا الحديث مرسل في جميع الموطآت عن مالك.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بمعاملة النخل على الشطر والثلث والربع، وبمزراعة الأرض البيضاء على الشطر، والثلث، والربع، وكان أبو حنيفة يكره ذلك، ويذكر أن ذلك هو المخابرة التي نهى عنها رسول الله ﷺ.

قَالَ: وإنِ اشْتَرَطَ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِذَا كَانَتِ الْمَؤُونة كُلُّهَا عَلَى الدَّاخِلِ في المَالِ عَلَى رَبِّ المَالِ أَنَّ في المَالِ عَلَى رَبِّ المَالِ أَنَّ الْبَذْرَ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَالِ عَلَى رَبِّ المَالِ وَيَادَةً ازْدَادَهَا عَلَيْهِ، البَذْرَ عَلَيْكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لأَنَّهُ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّ المَالِ زِيَادَةً ازْدَادَهَا عَلَيْهِ، وإنَّمَا تَكُونُ المُسَاقَاةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ في المَالِ المَؤُونَة كُلَّهَا والنَّفَقَة، ولَا يَكُونُ عَلَى رَبِّ المَالِ مِنْهَا شَيْءٌ، فَهَذَا وَجْهُ المُسَاقَاةِ المَعْرُوفُ. [الزهري: ٢٤٠٠].

- قال مَالِكٌ في العَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَنْقَطِعُ مَاؤُهَا، فَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمَلَ في العَيْنِ، وَيَثُولُ الآخَرُ: لَا أَجِدُ مَا أَعْمَلُ بِهِ: إِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ في العَيْنِ: اعْمَلْ وأَنْفِقْ، ويَقُولُ الآخَرُ: لَا أَجِدُ مَا أَعْمَلُ بِهِ، حَتَّى يَأْتِي صَاحِبُكَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ، فَإِذَا جَاءَ صاحِبُك بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ، فَإِذَا جَاءَ صاحِبُك بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ، أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنَ المَاءِ. قال: وإنَّمَا أُعْطِيَ الأَوَّلُ المَاءَ كُلَّهُ، لأَنَّهُ أَنْفَقَ شِيْءً، وَلَوْ لَمْ (١) يُدْرِكُ شَيْئًا بِعَمَلِهِ لَمْ يَعْلَقِ الآخَرَ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءً. [الزهري: ٢٤٠١].
- قال مَالِكٌ: وإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا، والمَؤونَةُ عَلَى رَبِّ الحَاثِطِ، ولَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّاخِلِ في المَالِ شَيْءٌ، إلَّا أَن يَعْمَلَ بِيَدَيْهِ، إنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ الثَّمَن، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، لَا يَدْرِي كَمْ إَجَارَتُهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا معروفاً ويَعْمَلُ عَلَيْهِ، لَا يَدْرِي أَيقِلُ ذَلِكَ لَا يَكُنُو أَنَهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا معروفاً ويَعْمَلُ عَلَيْهِ، لَا يَدْرِي أَيقِلُ ذَلِكَ أَمْ يَكُنُو أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللهَ عَلَيْهِ، لَا يَدْرِي أَيقِلُ ذَلِكَ أَمْ يَكُنُو أَنَّهُ اللهِ المُعْرَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل
- قال مَالِكٌ: وكُلُّ مُقَارِضٍ أَوْ مُسَاقٍ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَنْنِيَ مِنَ المَالِ، ولَا مِنَ النَّخْلِ شَيْئاً دُونَ صَاحِبِهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ أَجِيراً بِذَلِكَ، يَقُولُ: أُسَاقِيكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي فِي كَذَا وكَذَا نَخْلَةً، تَسْقِيهَا وتَأْبُرُهَا، وأُقَارِضُكَ في كَذَا وكَذَا مِنَ المَالِ، عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، لَيْسَتْ مِمَّا أُقَارِضُكَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي ولَا يَصْلُحُ، وذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. [الزهري: ٢٤٠٣].
- قال مَالِكُ: والسُّنَّةُ في المُسَاقَاةِ الَّتِي يَجُوزُ لِرَبِّ الحَاثِطِ أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى المُسَاقَى: شَدُّ الجَظَارِ، وخَمُّ العَيْنِ، وسَرْوُ الشَّرَبِ، وإبَّارُ النَّحْلِ، وقَطْعُ الجَرِيدِ، وجَذُ الثَّمَرِ، هَذَا وأَشْبَاهُهُ، عَلَى أَنَّ لِلْمُسَاقَى شَطْرَ الثَّمَرِ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ وَأَشْبَاهُهُ، عَلَى أَنَّ لِلْمُسَاقَى شَطْرَ الثَّمَرِ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الأَصْلِ لَا يَشْتَرِطُ ابْتِدَاءَ عَمَلٍ جَدِيدٍ يُحْدِثُهُ فِيهَا، مِنْ بِئْرٍ يَحْفِرَهَا، أَوْ عَيْنِ يَرْفَعُ رَأَسَهَا، أَوْ غَيْرِ مَنْ عِنْدِهِ، أَوْ ضَفِيرَةِ يَبنِيهَا تَعْظُمُ فِيهَا رَأْسَهَا، أَوْ غَيْرَاسٍ يَغْرِسُهُ فِيهَا، يَأْتِي بِأَصْلِ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِهِ، أَوْ ضَفِيرَةٍ يَبنِيهَا تَعْظُمُ فِيهَا

<sup>(</sup>۱) في الأصل: ولم، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (4/4)، وشرح الزرقاني: (4/4).

<sup>(</sup>٢) زاد الزهري: وإنما المساقاة أن تكون النفقة والمؤونة كلها على الداخل في الحائط.

نَفَقَتُهُ، قال مالك: وإنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الحَاثِطِ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ: ابنِ لِي هَا هُنَا بَيْتًا، أَوِ احْمَلُ لِي عَمَلاً بِنِصْفِ ثَمَرِ حَاثِطِي، هَذَا , هُنَا بَيْتًا، أَوِ احْمَلُ لِي عَمَلاً بِنِصْفِ ثَمَرِ حَاثِطِي، هَذَا , قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ ثَمَرُ الحَاثِطِ أَوْ يَحِلَّ بَيْعُهُ، فَهَذَا بَيْعُ الشَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عن بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا (١). [الزهري: ٢٤٠٤].

- قال مَالِكٌ: فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ وبَدَا صَلَاحُهُ وحَلَّ بَيْعُهُ، ثُمَّ قال رَجُلٌ لِرَجُلِ: اعْمَلْ لِي بَعْضَ هَذِهِ الأَعْمَالِ ـ لِعَمَلِ يُسَمِّيهِ لَهُ ـ بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هَذَا، فَلَا بَأْسَ بِلَٰلِكَ، وإنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بِشَيْءٍ مَعْرُوفٍ مَعْلُوم، قَدْ رَآهُ ورَضِيَهُ، قال: فَأَمَّا المُسَاقَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِسْتَأْجَرُهُ بِشَيْءٍ مَعْرُوفٍ مَعْلُوم، قَدْ رَآهُ ورَضِيَهُ، قال: فَأَمَّا المُسَاقَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ ثَمَرٌ، أَوْ قَلَّ ثَمَرُهُ، أَوْ فَسَدَ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ، وأَنَّ الأَجِيرَ لَا يُسْتَأْجَرُ إِلَّا بِشَيْءٍ مُعْمَلَهُ، فَلَا تَجُوزُ الإَجَارَةُ إِلَّا بِلَكِ، وإنَّمَا الإَجَارَةُ بَيْعٌ مِنَ البُيُوعِ، إِنَّمَا يَشْتَرِي مِنْهُ عَمَلَهُ، ولَا يَصْدُر. الزهري: ٢٤٠٥.
- قال مَالِكٌ: السُّنَّةُ في المُسَاقَاةِ كُلِّها عِنْدَنَا: أَنَّهَا تَكُونُ في أَصْلِ كُلِّ نَحْلٍ، أَوْ كَرْمٍ، أَوْ زَيْنُونٍ، أو تينٍ، أَوْ رُمَّانٍ، أَوْ فِرْسِكٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأُصُولِ، جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ، عَلَى أَنَّ لِرَبِّ المَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ ثُلْثَةُ، أَوْ رُبُعَهُ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَ.
- قال مَالِكٌ: والمُسَاقَاةُ أَيْضاً تَجُوزُ في الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ واسْتَقَلَّ، فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عن سَقْيِهِ
   وعَمَلِهِ وعِلَاجِهِ، فَالمُسَاقَاةُ في ذَلِكَ أَيْضاً جَائِزَةٌ. [الزهري: ٢٤٠٦].
- قال مَالِكُ: ولا يَصْلُحُ المُسَاقَاةُ في شَيْءٍ مِنَ الأُصُولِ مِمَّا تَحِلُّ فِيهِ المُسَاقَاةُ، إِذَا كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ قَدْ طَابَ وبَدَا صَلَاحُهُ وحَلَّ بَيْعُهُ، وإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاقِي مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، وإنَّمَا مُسَاقَاةُ مَا حَلَّ بَيْعُهُ مِنَ الثَّمَارِ إَجَارَةُ، لأَنَّهُ إِنَّمَا سَاقَى صَاحِبَ الأَصْلِ ثَمَراً قَدْ بَدَا صَلَاحُهُ، عَلَى مَا حَلَّ بَيْعُهُ مِنَ الثِّمَارِ إِجَارَةُ، لأَنَّهُ إِنَّمَا سَاقَى صَاحِبَ الأَصْلِ ثَمَراً قَدْ بَدَا صَلَاحُهُ، عَلَى أَنْ يَكُفِيهُ إِيَّاهُ ويَجُذَّهُ لَهُ، بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ والدَّرَاهِم، يُعْطِيهِ إِيَّاهَا، ولَيْسَ ذَلِكَ بِالمُسَاقَاةِ، أَنْ يَجُذَّهُ لَهُ، بِمَنْزِلَةِ النَّحْلَ إلى أَنْ يَطِيبَ الثَّمَرُ ويَحِلَّ بَيْعُهُ. [الزهري: ٢٤٠٧].
- قال مَالِكٌ: ومَنْ سَاقَى ثَمَراً في أَصْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ويَحِلَّ بَيْعُهُ، فَتِلْكَ المُسَاقَاةُ بِعَيْنِهَا جَائِزَةٌ. [الزهري: ٢٤٠٨].

<sup>(</sup>۱) قوله (شد الحظار): أي تحصين الزروب، والحظائر: جمع حظيرة: هي العيدان التي بأعلى الحائط لتمنع من التسور، وقوله (خم العين): أي تنقيتها، وقوله (سرو الشرب): السرو: هي الكنس، والشرب: بفتح المعجمة والراء جمع شربة، وهي حياض يستنقع فيها الماء حول الشجر، وقوله (ضفيرة): موضع يجتمع فيها الماء، كالصهريج. «شرح الزرقاني» (٣/ ٤٦٣)، ٤٦٤).

■ قال مَالِكٌ: ولَا يَنْبَغِي أَنْ تُسَاقَى الأَرْضُ البَيْضَاءُ، وذَلِكَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِصَاحِبِهَا كِرَاؤُهَا بِالدَّنَانِيرِ والدَّرَاهِم، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَثْمَانِ المَعْلُومَةِ. [الزهري: ٢٤٠٩].

- قال: وأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي يُعْطِي أَرْضَهُ البَيْضَاءَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ مِمَّا يَحْرُجُ مِنْهَا، فَذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُهُ الغَرَرُ، لأَنَّ الزَّرْعَ يَقِلُّ مَرَّةً، ويَكْثُرُ مَرَّةً، ورُبَّمَا هَلَكَ أصلاً، فَيَكُونُ مَا عَلْوَماً عَلْوَماً، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُكْرِيَ أَرْضَهُ بِهِ، وأَخَذَ أَمْراً غَرَراً كَارَاءً مَعْلُوماً، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُكْرِيَ أَرْضَهُ بِهِ، وأَخَذَ أَمْراً غَرَراً لاَ يَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لاَ، فَهَذَا مَكْرُوهٌ، وإنَّمَا مثل ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِسَفَرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ قال الَّذِي اسْتَأْجَرَ الأَجِيرَ: هل لَكَ أَنْ أُعْطِيكَ عُشْرَ مَا أَرْبَحُ في سَفَرِي هَذَا إِجَارَةً لَكَ؟ فَهَذَا لاَ يَحِلُّ ولاَ يَنْبَغِي.
- قال مَالِكٌ: ولَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ، ولَا أَرْضَهُ، ولَا سَفِينَتَهُ، إلَّا بِشَيْءٍ مَعْلُوم، لَا يَزُولُ إلى غَيْرِهِ. [الزهري: ٢٤١٠].
- قال مَالِكٌ: وإنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ المُسَاقَاةِ في النَّخْلِ والأَرْضِ البَيْضَاءِ، أَنَّ صَاحِبَ النَّخْلِ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وصَاحِبُ الأَرْضِ يُكْرِيهَا وهِيَ أَرْضٌ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وصَاحِبُ الأَرْضِ يُكْرِيهَا وهِيَ أَرْضٌ بَيْضَاءُ لَا شَيْءَ فِيهَا. [الزهري: ٢٤١١].
- قال مَالِكٌ: والأَمْرُ عِنْدَنَا في النَّحْلِ أَيْضاً: إنَّهَا تُسَاقِي السنتين والثَّلَاثَ والأَرْبَعَ، وأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وأَكْثَرَ. قال: وذَلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ. [الزهري: ٢٤١٢].
- وكُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الأُصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّحْلِ، يَجُوزُ فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنِينَ، مَا يَجُوزُ مِن النَّحْلِ. [الزهري: ٢٤١٣].
- قال مَالِكٌ في المُسَاقِي: إنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ شَيْئاً مِنْ ذَهَبٍ، ولا ورِقِ
   يَرْدَادُهُ، ولا طَعَامٍ، ولا شَيْئاً مِنَ الأَشْيَاءِ، لا يَصْلُحُ ذَلِكَ، قال مالك: ولا يَنْبَغِي أَنْ
   يَأْخُذَ المُسَاقَى مِنْ رَبِّ الحَاقِطِ شَيْئاً يَزِيدُهُ إِيَّاهُ، مِنْ ذَهَبٍ، ولا ورِقٍ، ولا طَعَامٍ، ولا
   شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ، والزِّيَادَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لا يَصْلُحُ.
- قال مَالِكُ: والمُقَارِضُ أَيْضاً بِهَذِهِ المَنْزِلَةِ لَا يَصْلُحُ، إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ في المُسَاقَاةِ أَوِ المُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً، ومَا دَخَلَتْهُ الإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ، ولَا يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ الْإَجَارَةُ فِإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ، ولَا يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ الإِجَارَةُ فِإِنَّهُ لِا يَصْلُحُ، ولَا يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ الإِجَارَةُ بِأَمْرِ غَرَرٍ لَا يَدْرِي أَيكُونُ أَمْ لَا يَكُونُ، أَوْ يَقِلُّ أَوْ يَكْثُرُ. [الزهري: ٢٤١٤].

قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يُسَاقِي الرَّجُلَ الأَرْضَ فِيهَا النَّخْلُ أَوَ الكَرْمُ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ
 الأُصُولِ، فَيَكُونُ فِيهَا الأَرْضُ البَيْضَاء.

قَالَ مَالِكُ: إِذَا كَانَ البَيَاضُ تَبَعاً لِلأَصْلِ، وَكَانَ الأَصْلُ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرُهُ، فَلَا بِمُسَاقَاتِهِ، وذَلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّحْلُ الثَّلْثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ويَكُونَ البَيَاضُ الثَّلُكَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وذَلِكَ أَنَّ البَيَاضَ البَيْضَاءُ فِيهَا فَلِكَ، وذَلِكَ أَنَّ البَيَاضَ وَيِنَئِذِ تَبَعٌ لِلأَصْلِ، قَلَانَ الأَصْلُ الثَّلُكَ أَوْ أَقَلَّ، والبَيَاضُ الثَّلُنَيْنِ نَحْلٌ أَوْ كَرْمٌ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأُصُولِ، فَكَانَ الأَصْلُ الثَّلُكَ أَوْ أَقَلَّ، والبَيَاضُ الثَّلُيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، جَازَ فِي ذَلِكَ الكِرَاءُ، وحَرُمَتْ المُسَاقَاةُ فِيهِ، وذَلِكَ أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا الأَرْضَ وفِيهِ البَيَاضُ، وتُكْرَى الأَرْضُ وفِيهَا الشَّيْءُ اليَسِيرُ مِنَ الأَصْلِ، أَوْ يُبَاعَ المُصْحَفُ الأَرْضَ وفِيهِ البَيَاضُ، وتُكْرَى الأَرْضُ وفِيهَا الشَّيْءُ اليَسِيرُ مِنَ الأَصْلِ، أَوْ يُبَاعَ المُصْحَفُ الأَرْضَ وفِيهِ البَيَاضُ، وتُكْرَى الأَرْضُ وفِيهَا الشَّيْءُ اليَسِيرُ مِنَ الأَصْلِ، أَوْ يُبَاعَ المُصْحَفُ أَو السَّيْفُ وفِيهِ البَيَاضُ، ولَيْهُ مِنَ الوَرِقِ بِالوَرِقِ، أو القِلَادَةُ أو الخَاتَمُ وفيها، ولَمْ يَأَلُو فَيُ عَلَيْهِ اللَّيْونَ عَلَيْهُ عَنْ الوَرِقِ بِالوَرِقِ، أو القِلَادَةُ أو الخَاتَمُ وفيها، ولَمْ يَأْتِ فِي والنَّ هَنْ عَلْهُ وَلَا مَوْلَقَا مُولَادًا أَنْ وَلَى مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، إذَا هُو بَلَغَهُ كَان حَرَاماً، أَوْ قَصُرَ عَنْهُ كَان حَلَالًا.

وَالْأَمْرُ فِيهِ عِنْدَنَا، والَّذِي عَمِلَ بِهِ النَّاسُ وأَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِنْ ذَلِكَ الوَرِقِ أَوِ النَّصْلُ أَوِ المُصْحَفُ أَوِ الفَصُّ الوَرِقِ أَوِ النَّصْلُ أَوِ المُصْحَفُ أَوِ الفَصُّ قِيمَتُهُ الثَّلُثُ أَوْ أَقَلُّ<sup>(٢)</sup>. [الزمري: ٢٤١٥ و٢٤١٦].

#### ٢ - باب الشَّرْطِ في الرَّقِيقِ في المُسَاقَاةِ

" المُسَاقَاقِ عَشْتَرِطُهُمُ المُسَاقَى عَمَّالِ الرَّقِيقِ في المُسَاقَاقِ يَشْتَرِطُهُمُ المُسَاقَى عَلَى صَاحِبِ الأَرْضِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَلِكَ، لأَنَّهُمْ عُمَّالُ المَالِ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ المَالِ لَا عَلَى صَاحِبِ الأَرْضِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَلِكَ، لأَنَّهُمْ عُمَّالُ المَالِ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ المَالِ اشْتَدَّتُ مَنْفَعَةَ فِيهِمْ للعاملِ، إلَّا أَنَّهُ يَخِفُ عَنْهُ بِهِمُ المَوُّونَةُ، وإِنْ لَمَ يَكُونُوا في المَالِ اشْتَدَّتُ مَوْونَتُهُ، وإِنَّ لَمَ يَكُونُوا في المَالِ اشْتَدَّتُ مَوُونَتُهُ، وإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ المُسَاقَاةِ في العَيْنِ والنَّضْحِ، ولَنْ تَجِدَ أَحَداً يُسَاقَى في مَوْونَتُهُ، وإنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ المُسَاقَاةِ في العَيْنِ والنَّضْحِ، ولَنْ تَجِدَ أَحَداً يُسَاقَى في أَرْضَيْنِ سَوَاءٍ في الأَصْلِ والمَنْفَعَةِ، إحْدَاهُمَا بِعَيْنٍ واثِنَةٍ غَزِيرَةٍ، والأُخْرَى بِنَضْحٍ عَلَى أَرْضَيْنِ سَوَاءٍ في الأَصْلِ والمَنْفَعَةِ، إحْدَاهُمَا بِعَيْنٍ واثِنَةٍ غَزِيرَةٍ، والأُخْرَى بِنَضْحٍ عَلَى شَيْءٍ واحِدٍ، لِخِفَّةِ مُؤْنَةِ العَيْنِ، وشِدَّةِ النَّضْحِ. قال: وعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنا.

وَالْوَاثِنَةُ الثَّابِتُ مَاؤُهَا الَّتِي لَا يغور ولا ينقطع. [الزهري: ٢٤١٩].

 <sup>(</sup>۱) كذا في الأصل: فيها، ولعل الصواب: وفيهما، كما جاءت في شرح الزرقاني: (٣/ ٤٦٨) والله أعلم.
 (٢) ٥ قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في بَيْع القَصَبِ والمُوازَنَةِ جائِزٌ، وذَلِكَ لِطُولِ زَمَانِهِ، ولَا يَصْلُحُ المُسَاقَاةُ

قَالَ مَالِكُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ القَصْبِ وَالْمُوَازِنَةِ جَائِزْ، وَذَلِكَ لِطُولِ زَمَانِهِ، ولا يَصْلَحُ المُسَاقَاة فِيهِمَا، لأنَّ بَيْعَهُمَا حَلَالٌ، فَإِذَا سَاقَى ذَلِكَ صَاحِبُهُ، كان قَدْ تَرَكَ الثَّمَنَ المَعْلُومَ الَّذِي يَحِلُّ بَيْعُهُ، وأَخَذَ نِصْفَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ، فَذَلِكَ غَرَرْ، لا يُدْرَى أَيقِلُّ ذَلِكَ أَمْ يَكْثُورُ.

- قال مَالِكُ: ولَيْسَ لِلْمُسَاقَى أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ المَالِ في غَيْرِهِ، ولَا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى النَّذِي سَاقَاهُ. [الزهري: ٢٤٢٠].
- قال مَالِكٌ: ولَا يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَي أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ المَالِ رَقِيقاً يَعْمَلُ بِهِمْ في الحَائِطِ لَيْسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَاهُ إِيَّاهُ.
- قال مَالِكُ: ولَا يَنْبَغِي لِرَبِّ المَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ في مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ المَالِ أَحَداً يُخْرِجُهُ مِنَ المَالِ، وإنَّمَا مُسَاقَاةُ المَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَىٰ وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ المَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَىٰ وَإِنْ كَان صَاحِبُ المَالِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ المَالِ أَحَداً فَلْيُخْرِجُهُ قَبْلَ عَلَىٰهِ. قال: وإنْ كان صَاحِبُ المَالِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ المَالِ أَحَداً فَلْيُخْرِجُهُ قَبْلَ المُسَاقَاةِ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ أَحَداً فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ قَبْلَ المُسَاقَاةِ، ثُمَّ لْيُسَاقِ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ (١).

قَالَ: ومَنْ مَاتَ مِنَ الرَّقِيقِ أَوْ غَابَ، أَوْ مَرِضَ، فَعَلَى رَبِّ المَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ. [الزهري: ٢٤٢١ و٢٤٢٣].

<sup>(</sup>١) زاد الزهري: قال: ونَفَقَةُ الرَّقِيقِ عَلَى المُسَاقَى، ولَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ نَفَقَتَهُمْ عَلَى رَبِّ المَالِ.

# بنسير ألله التكني التجيني

### ٣٤ \_ كتاب الأرض

### ١ ـ باب مَا جَاءَ في كِرَاءِ الأَرْضِ

[١٤٦١] ١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن حَنْظَلَةَ بنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، عن رَافِعِ بنِ خَدِيعِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن كِرَاءِ المَزَارِع.

قَالَ حنظلة<sup>(۱)</sup>: فَسَأَلتُ **رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ**: بِالنَّهَبِ والوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهبِ والوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ<sup>(۲)</sup>.[الزهري: ۲٤۲٥، الشيباني: ۸۲۸].

الرَّ بِ سَلِي بِ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قال: سَأَلتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ والوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بالذَّهِبِ والوَرِقِ فلا بَأْسَ بِهِ (٣). [الزهري: ٢٤٢٦].

٣ ١٤٦٣] عن ابن شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ والوَرِقِ. فَقَالَ ابنُ شِهَابٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الحَدِيثَ الَّذِي يُذْكَرُ عن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ، فَقَالَ: أَكْثَرَ رَافِعٌ، ولَوْ كَانَت لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا (٤). [الزهري: ٢٤٢٦].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: قال مالك، والصواب ما أثبتناه والله أعلم، وهو عند الزرقاني أيضاً (٣/ ٣٧١)، ويقويه السياق ، فمالك ولد بعد موت رافع بسنوات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٧٢٥٨، ومسلم: ٣٩٥١.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بكراثها بالذهب والورق بالحنطة كيلاً معلوماً وضرباً معلوماً، ما لم يشترط ذلك مما يخرج منها، فإن اشترط مما يخرج منها كيلاً معلوماً، فلا خير فيه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وقد سئل عن كرائها سعيد بن جبير بالحنطة كيلاً معلوماً، فرخص في ذلك، فقال: هل ذلك إلا مثل البيت يكرى؟.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٢٣١، والبيهقي في «الكبرى»: (١٣٣/٦). وأخرج بنحوه النسائي: ٣٩٣٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٦/ ١٣١).

- [١٤٦٤] ٤ ـ وحَدَّثِنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ عَوْفٍ تَكَارَى أَرْضاً، فَلَمْ تَزَلْ في يَدَيْهِ تُكْرَى حَتَّى مَاتَ، قال ابنُهُ: فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إلَّا لَنَا مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ في يَدَيْهِ، حَتَّى ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَيْءٍ كان عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا، ذَهَبِ أَوْ ورِقٍ. [الزهري: ٢٤٢٤].
- [١٤٦٥] ٥ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِالنَّهَبِ والوَرِقِ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٢٤٢٧].
- قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ أَكْرَى مَزْرَعَتَهُ بِمئة صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الحِنْطَةِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ. [الزَّهري: ٢٤٢٨].



<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٦/ ١٣٣).

### بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الرِّحِيهِ

### ٣٥ \_ كتاب الشفعة

### ١ \_ باب مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةِ

[1877] ١ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالشَّفْعَةِ فِيمَا لَمْ ينقسم بَيْنَ الشَّرَكَاءِ، فَإِذَا وقَعَتِ الحُدُودُ بَيْنَهُمْ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ (١). [الزهري: ٢٣٧١، الشياني: ٥٥٣].

قال مَالِكٌ: وعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ الذي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا.

[١٤٦٧] ٢ ـ قال مَالِكٌ: إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ، هل فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، الشُّفْعَةُ في الدُّورِ والأَرْضِينَ، ولَا تَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ (٢). [الزهري: ٢٣٨٣].

(۱) الحديث مرسل: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٥٥٤٠، والبيهقي في «الكبرى»: (٦/ ١٠٣). وقد وصله أحمد: ١٤١٥، والبخاري: ٢٢١٣ من حديث جابر بن عبد الله الله الله على المعادية المعاد

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٧/ ٤٥، ٤٦): كان ابن شهاب رحمه الله أكثر بحثاً على هذا الشأن، فكان ربما اجتمع له في الحديث جماعة، فحدث به مرة عنهم، ومرة عن أحدهم، ومرة عن بعضهم على قدر نشاطه في حين حديثه، وربما أدخل حديث بعضهم في حديث بعض، كما صنع في حديث الإفك وغيره، وربما لحقه الكسل فلم يسنده، وربما انشرح فوصل وأسند على حسب ما تأتي به المذاكرة، فلهذا اختلف أصحابه عليه اختلافاً كبيراً في أحاديثه... وحديثه هذا في الشفعة حديث صحيح معروف عند أهل العلم، مستعمل عند جميعهم، لا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً.

 قال محمد: قد جاء في هذا أحاديث مختلفة، فالشريك أحق بالشفعة من الجار، والجار أحق من غيره، بلغنا ذلك عن النبي ﷺ.

أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي: أخبرني عمرو بن الشَّريد، عن أبيه الشَّريد بن سويد قال: قال رسول الله ﷺ الجار أحق بِصَقَبه.

وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (۱۰۳/٦).

[١٤٦٨] ٣ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

- قال مَالِكٌ في رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ في أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ: عَبْدٍ أَوْ ولِيدَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ العُرُوضِ، فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ شُفْعَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَوَجَدَ العَبْدَ أَوِ الوَلِيدَةَ قَدْ فَلِكَ مِنَ العُرُوضِ، فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ شُفْعَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَوَجَدَ العَبْدِ أَوِ الوَلِيدَةِ مِئَةُ هَلَكَا، ولَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ قَدْرَ قِيْمَتهما (١٠)، فَيَقُولُ المُشْتَرِي: قِيمَةُ العَبْدِ أَوِ الوَلِيدَةِ مِئَةُ دِينَارٍ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتُرُكَ، إلَّا أَنْ يَأْتِي الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّ وَيِمَةَ العَبْدِ أَوِ الوَلِيدَةِ دُونَ مَا قال المُشْتَرِي. [الزهري: ٢٣٧٣].
- قال مَالِكٌ: مَنْ وهَبَ شِقْصاً في دَارٍ أَوْ أَرْضِ مُشْتَرَكَةٍ، فَأَثَابَهُ المَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْداً، أَوْ عَرْضاً، فَإِنَّ للشُّرَكَاء أَن يأخذوها (٢) بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاؤُوا، ويَدْفَعُونَ إلى المَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ. [الزهري: ٢٣٧٤].
- قال مَالِكٌ: مَنْ وهَبَ هِبَةً في دَارٍ، أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا، ولَمْ يَطْلُبُهَا، فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يُثَبْ، فَإِنْ أُثِيبَ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ الثَّوَابِ. [الزهري: ٢٣٨٩].
- قال مَالِكٌ في رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصاً في أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِثَمَنِ إلى أَجَلٍ، فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ. [الزهري: ٢٣٧٥].

قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَلَهُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ، وإِنْ كَانَ مَخُوفاً أَنْ لَا يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذَلِكَ الثَّمَنَ إلى ذَلِكَ الشَّرَى مِنْهُ لَا يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إلى ذَلِكَ الشَّتَرَى مِنْهُ الشَّقْصَ في الأَرْضِ المُشْتَرَكَةِ، فَذَلِكَ لَهُ (٣). [الزهري: ٢٣٧٦].

- قال مَالِكُ: لَا يَقْطَعُ شُفْعَةَ الشفيع الغَائِبِ غَيْبَتُهُ، وإنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ، ولَيْسَ لِذَلِكَ عِنْدَنَا حَدُّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ. [الزهري: ٢٣٧٧].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يُورِّثُ الأَرْضَ نَفَراً مِنْ ولَدِهِ، ثُمَّ يُولَدُ لأَحَدِ النَّفَرِ، ثُمَّ يَهْلِكُ الأَبُ وَلَدِهِ، ثُمَّ يُولَدُ لأَحَدِ النَّفَرِ، ثُمَّ يَهْلِكُ الأَبُ وَفَي فَيْتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ فَيَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءِ أَبِيهِ. [الزهري: ٢٣٧٨].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: قيمتها، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (۷/ ٦٩)، وشرح الزرقاني: (۳/ ٤٧٧)، وهو الذي يناسب السياق والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يأخذونها، وهو غلط، والصواب ما أثبتناه والله أعلم.

٣) قوله (بحميل ملي): أي ضامن غني. «شرح الزرقاني» (٣/ ٤٧٨).

- قال مَالِكُ: وهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.
- قال مَالِكُ: الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ، وَلَلِكَ إِنْ تَشَاحُوا فِيهَا. [الزهري: ٢٣٧٩]. إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَقَلِيلاً، وإِنْ كَانَ كَثِيراً فَبِقَدْرِهِ، وذَلِكَ إِنْ تَشَاحُوا فِيهَا. [الزهري: ٢٣٧٩].
- قال مَالِكُ: فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ، فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرِكَاءِ: أَنَا اَخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي. ويَقُولُ المُشْتَرِي: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ، وإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ، فَإِنَّ المُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ في هَذَا وأَسْلَمَهُ إلَيْهِ، فَإِنْ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ في هَذَا وأَسْلَمَهُ إلَيْهِ، فَإِنْ الْمُشْتَرِي إِذَا خَيَرَهُ في هَذَا وأَسْلَمَهُ إلَيْهِ، فَإِنْ أَخَذَها فَهُو (1) أَحَقُ بِهَا، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا، أَوْ يُسْلِمَهَا إلَيْهِ، فَإِنْ أَخَذَها فَهُو (1) أَحَقُ بِهَا، وإلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ. [الزهري: ٢٣٨٠].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَشْتَرِي الأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا، أَوِ البِبْرِ يَحْفِرُهَا، ثُمَّ يَالْحُدَهَا بِالشَّفْعَةِ: إِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشَّفْعَةِ: إِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُعْطِيهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقً بِالشُّفْعَةِ، وإلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا. يَعْطِيهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقً بِالشُّفْعَةِ، وإلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا. [الزهري: ٢٣٨].
- قال مَالِكُ: مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ، أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَالنَّمَنِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ اسْتَقَالَ المُشْتَرِي فأقاله (٢). قال: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، والشَّفِيعُ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ اسْتَقَالَ المُشْتَرِي فأقاله (٢). قال: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، والشَّفِيعُ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ اللَّذِي بَاعَهَا بِهِ. [الزهري: ٢٣٨٢].
- قال مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى شِقْصاً في دَارٍ أَوْ أَرْضٍ، وحَيَوَاناً وعُرُوضاً في صَفْقَةٍ واحِدَةٍ، فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ في الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ، فَقَالَ المُشْتَرِي: خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعاً، فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعاً. قال مَالِكُ: بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ في الدَّارِ والأَرْضِ فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعاً. قال مَالِكُ: بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ في الدَّارِ والأَرْضِ بِحِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ، يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ، عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِحِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ، يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ، عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِحِمَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ، ولَا يَأْخُذُ مِنَ الحَيَوَانِ والعُرُوضِ شَيْئاً، إلَّا أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ، بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ القِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ. [الزهري: ٢٣٨٤ و٢٣٨٥].
- قال مَالِكُ: ومَنْ بَاعَ شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: هو، والصواب ما أثبتناه والله أعلم، وهو الموافق لما في «الاستذكار»، وشرح الزرقاني.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: ما قاله، وهو غلط، والصواب ما أثبتناه والله أعلم، وهو الموافق لما في «الاستذكار»:
 (۷/۷۷)، وشرح الزرقاني: (۳/ ٤٨٠).

وأَبَى بَعْضُهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ شفعتهُ: إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا، ولَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ ويَتْرُكَ مَا بَقِيَ. [الزهري: ٢٣٨٦]

الله قال مَالِكٌ في نَفَر شُركَاءَ في دَارٍ واحِدَةٍ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وشُركَاؤُهُ غُيَّبٌ كُلُهُمْ إِلَّا رَجِلٌ واحد، فَعُرِضَ عَلَى الحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ. فَقَالَ: أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي، وأَتْرُكُ حِصَصَ شُركَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا، فَإِنْ أَخَذُوا فَذَلِكَ، وإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ بِحِصَّتِي، وأَتْرُكُ حِصَصَ شُركَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا، فَإِنْ أَخَذُوا فَذَلِكَ، وإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشَّفْعَةِ. قال مَالِكُ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ، فَإِنْ جَاءَ شُركَاؤُهُ أَخَذُوا مِنْهُ، أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاؤُوا، فَإِذَا عُرِضَ هَذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلَا أَرَى لَهُ شُفْعَةً. أَلَاهُ مِنْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلَا أَرَى لَهُ شُفْعَةً. [الزهري: ٢٣٨٧ و٢٣٨].

#### ٢ \_ باب مَا لَا تَقَعُ فيه الشفعة

[١٤٦٩] ٤ ـ حَدَّثَني مَالِكٌ، عن مُحَمَّدِ بنِ عُمَارَةَ، عن أبِي بَكْرِ بنِ حَزْمٍ أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ قال: إذَا وقَعَتِ الحُدُودُ في الأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، ولَا شُفْعَةَ في بِئْرٍ، ولَا في فَحْلِ النَّخْل<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٢٣٩٠، الشيباني: ٨٥٦].

قَالَ مَالِكٌ: وُكَلُّ هذا الأَمْرِ عِنْدَنا.

- قَالَ مَالِكٌ: وَلَا شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلْحَ القَسْمُ فِيْها، أَوْ لَمْ يَصْلُحْ (٢).
- قال مَالِكٌ: وهذا الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ في عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ القَسْمُ فِيهَا، أَوْ لَمْ يَصْلُحْ. [الزهري: ٢٣٩١].
- قال مَالِكٌ في رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالخِيَارِ، فَأَرَادَ شُرَكَاءُ البَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ المُشْتَرِي: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ المُشْتَرِي، ويَثْبُتَ لَهُ البَيْعُ، فَإِذَا وجَبَ لَهُ البَيْعُ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ. [الزهري: ٢٣٩٢].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضاً، فَتَمْكُثُ في يَدَيْهِ حِيناً، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا بِمِيرَاثٍ: إِنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقُّهُ، وإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الأَوَّلِ إلى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الآخَرِ؛ لأَنَّهُ كان ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كان فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ، أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٤٣٩٣، والبيهقي في «الكبرى»: (٦/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة وما قبلها لم ترد في الأصل، وقد أثبتناه من شرح الزرقاني: (٣/ ٣٨٢).

قَالَ مالك: إِنْ طَالَ الزَّمَانُ، أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ، أَوْ مَاتَ البَائِعُ أَوِ المُشْتَرِي، أَوْ هُمَا حَيَّانِ فَنُسِي أَصْلُ البَيْعِ والاشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ، فَإِنَّ الشَّفْعَة تَنْقَطِعُ، ويَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ، وإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ في حَدَاثَةِ العَهْدِ وقُرْبِهِ، وأَنَّهُ يَرَى أَنَّ البَائِعَ غَيَّبَ لَهُ، وإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ في حَدَاثَةِ العَهْدِ وقُرْبِهِ، وأَنَّهُ يَرَى أَنَّ البَائِعَ غَيَّبَ الثَّمْنَ وأَخْفَاهُ، لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشَّفْعَةِ، قُومَتِ الأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ الثَّمْنَ وأَخْفَاهُ، لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشَّفْعَةِ، قُومَتِ الأَرْضُ عِنْ بِنَاءٍ، أَوْ غِرَاسٍ، أَوْ عِمَارَةٍ، ثَمَنُهَا اللهَ فَلَومَ عَلَى هَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الأَرْضِ بِثَمَنِ مَعْلُومٍ، ثُمَّ بَنَى فِيهَا أَوَ غَرَسَ، ثُمَّ أَخَذَهَا ضَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، [الزهرى: ٣٣٩٣].

- قال مَالِكُ: والشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ في مَالِ المَيِّتِ، كَمَا هِيَ في مَالِ الحَيِّ، فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ المَيِّتِ المَيِّتِ أَهْلُ المَيِّتِ المَيِّتِ أَهْلُ المَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ المَيِّتِ قَسَمُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ. [الزهري: ٢٣٩٤].
- قال مَالِكٌ: ولَا شُفْعَةَ في عَبْدٍ ولَا في ولِيدَةٍ، ولَا في بَعِيرٍ ولَا في بَقَرَةٍ ولَا شَاةٍ، ولَا شَيْءٍ مِنَ الحَيَوَانِ، ولَا في ثَوْبٍ، ولَا في بِئْرٍ لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ، إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَنْقَسِمُ، وتَقَعُ فيهِ الحُدُودُ مِنَ الأَرْضِ، فَأَمَّا مَا لَا يَصْلُحُ فِيهِ القَسْمُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ. [الزهري: ٢٣٩٦].
- قال مَالِكٌ: ومَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ، فَلْيَرْفَعْهُمْ إلى السُّلْطَانِ، فَإِمَّا أَنْ يَسْتَجِقُّوا، وإمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ<sup>(۱)</sup>، فَإِنْ تَرَكَهُمْ ولَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إلى السُّلْطَانِ، وقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ، فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ، ثُمَّ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ، فَلَا أَرَى ذَلِكَ لَهُمْ. [الزهري: ٢٣٩٥].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: وإما أن يسليم له السلطان الشفعة، والصواب ما أثبتناه والله أعلم، وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (۸۸/۷)، وشرح الزرقاني: (۳/ ٤٨٢).

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّفَيْنِ ٱلرَّجِيدِ

# ٣٦ \_ كتاب الأقضية

#### ١ \_ باب التَّرْغِيبِ في القَضَاءِ بِالحَقِّ

الدها] ١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وإِنَّكُمْ تَخْتُصِمُونَ إِلَيْ عَنْ اللهِ ﷺ قال: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وإِنَّكُمْ تَخْتُصِمُونَ إِلَيْ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ إِلَيّ، فَلَعَلَّ بَعْضَيْتُ لَهُ فِشَيْءً مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»(١). [الزهري: ٢٨٧٧].

[١٤٧١] ٢ - وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرُ بنَ الخَطَّابِ احْتَصَمَ اللَّهِ مُسْلِمٌ ويَهُودِيٌّ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ، فَقَضَى لَهُ عمر، فَقَالَ لَهُ اليَهُودِيُّ: والله لَيَّهُ وَيَّ مُسْلِمٌ ويَهُودِيُّ، فَرَأَى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قال له: ومَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالحَقِّ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قال له: ومَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ لَهُ اليَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالحَقِّ، إلَّا كان عن يَمِينِهِ مَلَكُ، وعَنْ شِمَالِهِ مَلَكُ، ليسَ قَاضٍ مَعَ الحَقِّ، فَإِذَا تَرَكَ الحَقَّ عَرَجَا وتَرَكَاهُ. [الزهري: ٢٨٧٨].

#### ٢ \_ باب مَا جَاءَ في الشُّهَادَاتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٥٦٧٠، والبخاري: ٢٦٨٠، ومسلم: ٤٤٧٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ٤٠٠٤، ومسلم: ٤٤٩٤.

[١٤٧٣] ٤ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قال: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لأَمْرٍ مَا لَهُ رَأْسٌ ولا ذَنَبٌ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟
فقَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. فَقَالَ عُمَرُ: وقَدْ كان ذَلِكَ؟ قال: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: واللهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ في الإسْلام بِغَيْرِ العُدُولِ(١). [الزمري: ٢٩٣٢].

[١٤٧٤] \_ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قال: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ولَا ظَنِينٍ<sup>(٢)</sup>.

#### ٣ \_ باب القَضَاءِ في شَهَادَةِ المَحْدُودِ

[١٤٧٥] قال يَحْيَى: عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ وغَيْرِهِ: أَنَّهُمْ سُئِلُوا عن رَجُلٍ جُلِدَ الحَدَّ، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، إذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ (٣). [الزهري: ٢٩٣٤].

[١٤٧٦] وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يُسْأَلُ عن ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قال سُلَيْمَانُ بنُ يَسَارٍ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ٢٩٣٥].

- قال مَالِكُ: وذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا، وذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَهُ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَكِ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا: أَنَّ الرجل يُجْلَدُ الحَدَّ، ثُمَّ تَابَ وأَصْلَحَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ في ذَلِكَ. [الزهري: ٢٩٣٧].

قال محمد: وبهذا نأخذ، من كانت عنده شهادة لإنسان لا يعلم ذلك الإنسان بها، فليخبره بشهادته،
 وإن لم يسألها إياه.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: لغير العدول، والصواب ما أثبتناه والله أعلم، وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (۷/ ۱۰۱). وشرح الزرقاني: (۳/ ۱۹۲). وقول عمر أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۱۲۲/۱۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢٠١/١٠). وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١٠١/١٠)، مرفوعاً من حديث أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٣٠١/١٠)، والبيهقي في «الكبرى»: (٢٠١/١٠) مرسلاً من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١٥٣/١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (١٥٣/١٠).

# ٤ \_ باب القَضَاءِ باليَمِيْن مَعَ الشَّاهِدِ

[۱٤۷۷] • ـ قال يَحْيَى: قال مَالِكُ: عن جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (١). [الزهري: ٢٩١١، الشيباني: ٨٤٤].

[١٤٧٨] ٦ ـ وعَنْ مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ إلى عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ، وهُوَ عَامِلٌ عَلَى الكُوفَةِ: اقْضِ بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (٢). [الزهري: ٢٩١٢].

[۱٤٧٩] ٧ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ سُئِلًا: هل يُقْضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ فَقَالًا: نَعَمْ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٢٩١٣].

- قال مَالِكُ: مَضَتِ السُّنَّةُ في القَضَاءِ بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ، يَحْلِفُ صَاحِبُ الحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ، ويَسْتَحِقُّ حَقَّهُ، فَإِنْ نَكَلَ وأَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُحْلِفَ المَطْلُوبُ، فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الحَقُّ، وإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الحَقُّ لِصَاحِبِهِ. [الزهري: ٢٩١٤].
- قال مَالِكٌ: وإنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ في الأَمْوَالِ خَاصَّةً، ولا يَقَعُ ذَلِكَ في شَيْءٍ مِنَ الحُدُودِ، ولا في نِكَاحٍ، ولا في طَلَاقٍ، ولا في عَتَاقَةٍ، ولا في سَرِقَةٍ، ولا في فِرْيَةٍ، قال مالك: فَإِنْ قال قَائِلٌ: فَإِنَّ العَتَاقَةَ مِنَ الأَمْوَالِ، فَقَدْ أَخْطَأً، لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ، ولَوْ كان ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ، لَحَلَفَ العَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ واحدٍ أَنَّ سَيِّدَهُ وَلَوْ كَان ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ، لَحَلَفَ العَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ واحدٍ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ، وأَنَّ العَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الأَمْوَالِ ادَّعَاهُ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ، واسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ الحُرُّ. [الزهري: ٢٩١٥].

<sup>(</sup>١) الحديث مرسل: أخرجه الترمذي: ١٣٤٥.

وقد وصله أحمد: ٢٢٢٤، ومسلم: ٤٤٧٦ من حديث ابن عباس. وأخرجه أحمد: ١٤٢٧٨، والترمذي: ١٣٤٤، وابن ماجه: ٢٣٦٩ موصولاً من حديث جابر بن عبد الله.

وقال الترمذي عقب المرسل: وهذا أصح.

<sup>●</sup> قال محمد: وبلغنا عن النبي ﷺ خلاف ذلك، وقال: ذكر ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري، قال: سألته عن اليمين مع الشاهد، فقال: بدعة، وأول من قضى بها معاوية، وكان ابن شهاب أعلم عند أهل الحديث بالمدينة من غيره، وكذلك ابن جريج أيضاً، عن عطاء بن أبي رباح قال: إنه قال كان القضاء الأول لا يقبل إلا شاهدان، فأول من قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (۱۷۳/۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١٧٤/١٠).

- قال مَالِكٌ: والسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ العَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ، اسْتُحْلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ، وبَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ. [الزهري: ٢٩١٦].
- قال مَالِكٌ: وكَذَلِكَ السُّنَّةُ أَيْضاً عِنْدَنَا في الطَّلَاقِ، إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا، فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ. [الزهريك ٢٩١٧].
- قال مَالِكٌ: فَسُنَةُ الطَّلَاقِ والعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الوَاحِدِ واحِدَةٌ، إِنَّمَا يَكُونُ اليَهِينُ عَلَى زَوْجِ المَرْأَةِ، وعَلَى سَيِّدِ العَبْدِ، وإِنَّمَا العَتَافَةُ حَدُّ مِنَ الحُدُودِ لَا تَجُوزُ فِيه شَهَادَةُ النِّسَاءِ، لأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ العَبْدُ ثَبَتْ حُرْمَتُهُ، ووَقَعَتْ لَهُ الحَدُودُ، ووَقَعَتْ عَلَيْهِ، وإنْ زَنَى وقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ، وإنْ قَتَلَ العَبْدَ قُتِلَ إِنِهِ، وثَبَتَ لَهُ المِيرَاثُ بَيْنَهُ وبَيْنَ مَنْ يُوارِثُهُ، فَإِذَا احْبَةِ بِلَيْنِ لَهُ الْحَبْجَ مُحْتَجٌ فَقَالَ له: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ، وجَاءَ رَجُلٌ يَظْلُبُ سَيِّدَ العَبْدِ بِلَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ، فَشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وامْرَأَتَانِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُشْبِتُ الحَقَّ عَلَى سَيِّدِ العَبْدِ بِلَيْنِ لَهُ عَلَى مَقَعْهُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ العَبْدِ مَالٌ غَيْرُ العَبْدِ، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ شَهَادَةَ لَنَّ مَرُكُ لِسَيِّدِ العَبْدِ مَالٌ غَيْرُ العَبْدِ، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ شَهَادَةَ النِّسُاءِ فِي العَتَاقَةُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ العَبْدِ مَالٌ غَيْرُ العَبْدِ، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ شَهَادَةَ النِّسُاءِ فِي الْعَتَاقَةُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ، وإنَّمَا مَثُلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَعْتَقُ عَلَى مَا عَلَيْكَ مَا الْعَبْدِ، يُولِكَ السَّقِقُ عَبْدَهُ، فَيَرُقُ عَتَاقَةُ العَبْدِ، أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ سَيِّدِ العَبْدِ مُخَالَطَةٌ ومُلاَبَسَةٌ، فَيَرْ عَيْولِكَ عَتَاقَةُ العَبْدِ، أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ سَيِّدِ العَبْدِ مُخَالَطَةٌ ومُلابَسَةٌ، فَيَرْغُ مُأْنَ لَهُ عَلَى سَيِّدِ العَبْدِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ عَتَاقَةُ العَبْدِ، إِذَا ثَبَتَ المَالُ عَلَى سَيْدِو. [الزهري: ١٤٦٤].
- قَالَ أَيْضاً: وكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ الأَمَةَ، فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ، فَيَأْتِي سَيْدُ الأَمَةِ إلى الرَّجُلِ النَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ: ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلانَةَ أَنْتَ وفُلانٌ بِكَذَا وكَذَا دِينَاراً. فَيُنْكِرُ لَلْذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ: ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلانَةَ أَنْتَ وفُلانٌ بِكَذَا وكَذَا دِينَاراً. فَيُنْكِرُ ذَلِكَ زَوْجُهَ الأَمَةِ، فَيَأْبُتُ بَيْعُهُ، وَلَكَ زَوْجُ الأَمَةِ، فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةُ عِلَى زَوْجِهَا، ويَكُونُ ذَلِكَ فِرَاقاً بَيْنَهُمَا، وشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فَي الطَّلَاق. [الزهري: ٢٩١٩].
- قال مَالِكٌ: ومِنْ ذَلِكَ أَيْضاً الرَّجُلُ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ الحُرِّ، فَيَقَعُ عَلَيْهِ الحَدُّ، فَيَأْتِي رَجُلٌ وامْرَأْتَانِ فَيَشْهَدُونَ أَنَّ الَّذِي افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، فَيَضَعُ ذَلِكَ الحَدَّ عن (١) المُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وقَعَ عَلَيْهِ، وشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ في الفِرْيَةِ. [الزهري: ٢٩٢٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: على، ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

- قال مَالِكُ: ومِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَيْضاً مِمَّا(١) يَفْتَرِقُ فِيهِ القَضَاءُ، ومَا مَضَى مِنَ السُّنَةِ: أَنَّ المَرْأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ عَلَى اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ، فَيَجِبُ بِذَلِكَ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَرِثَ، ويَكُونُ مَالُهُ لِمَنْ يَرِثُهُ إِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ، ولَيْسَ مَعَ المَرْأَتَيْنِ اللَّيَيْنِ شَهِدَتَا رَجُلٌ ولَا يَمِينُ، وقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فَي الأَمْوَالِ العِظَامِ مِنَ الذَّهَبِ والوَرِقِ والرِّبَاعِ والحَوَائِطِ والرَّقِيقِ، ومَا سِوَى ذَلِكَ فَي الأَمْوَالِ، ولَوْ شَهِدَتِ امْرَأْتَانِ عَلَى دِرْهَم واحِدٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ، لَمْ يَعْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئاً، ولَمْ تَجُزْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا شَاهِدٌ أَوْ يَمِينٌ. [الزهري: ٢٩٢١].
- قال مَالِكُ: ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: لَا يَكُونُ اليَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ. ويَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى وقَوْلُهُ الحَقُّ: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] يَقُولُ: فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَجُلِ وامْرَأَتَيْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ، ولَا يُحَلَّفُ مَعَ شَاهِدِهِ.
- قال مَالِكٌ: فَمِنَ الحُجَّةِ عَلَى مَنْ قال ذَلِكَ القَوْلَ أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالاً، أَلَيْسَ يَحْلِفُ المَطْلُوبُ مَا ذَلِكَ الحَقُّ عَلَيْهِ؟ فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ، وإِنْ نَكَلَ عَنِ اليَمِينِ حُلِّفَ صَاحِبُ الحَقِّ، إِنَّ حَقَّهُ لَحَقَّ. وثَبَتَ حَقَّهُ عَلَى صَاحِبِه، فَهَذَا مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، ولَا بِبَلَدٍ مِنَ البُلْدَانِ، فَبِأَيِّ صَاحِبِه، فَهَذَا مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، ولَا بِبَلَدٍ مِنَ البُلْدَانِ، فَبِأَيِّ صَاحِبِه، فَهَذَا كَانُهُ وَيَعَ إِللهِ وَجَدَهُ؟ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِذَا فَلْيُقُورْ بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وإنْ لَمْ يَعُنْ ذَلِكَ في كِتَابِ اللهِ وجَدَهُ؟ فَإِنْ أَقَرَّ بِهَذَا فَلْيُقُورْ بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ في كِتَابِ اللهِ، وأَنَّهُ لَيَكُفي مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، ولَكِنِ المَوْءُ قَدْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ في كِتَابِ اللهِ، وأَنَّهُ لَيَكُفي مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، ولَكِنِ المَوْءُ قَدْ يُكِنِ المَوْءُ قَدْ يُكِنْ ذَلِكَ في كِتَابِ اللهِ، وأَنَّهُ لَيَكُفي مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَةِ، ولَكِنِ المَوْءُ قَدْ يُحِبُ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ ومَوْقِعَ الحُجَّةِ، فَفي هَذَا بَيَانُ مَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَشُكُلَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَشَكُلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الْقَلْ الْمَلْ اللهُ الْفَلْ الْمُؤْلِ الْمَالِي الْفَلِكُ الْفَلُ الْمُؤْلِلُكُ الْمَالِكُ اللهِ الْفَلْ الْفَالِلْ الْمُؤْلِ الْفَلْلُ الْمُؤْلِ الْمَلْ اللهُ الْفَالِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْفَالِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْفُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

# ٥ ـ باب القَضَاءِ فِيمَنْ هَلَكَ ولَهُ دَيْنٌ، وعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ واحِدٌ

حَدَّثَنِي يَحْيَى: سمعت مالكاً يقول في الرَّجُلِ يَهْلِكُ ولَهُ دَيْنٌ، عَلَيْهِ شَاهِدٌ واحِدٌ، وعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، لَهُمْ فِيهِ شَاهِدٌ واحِدٌ، فَيَأْبَى ورَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ مِنْهُ شَيْءٌ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنَّ الغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ ويَأْخُذُونَ حُقُرقَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ مِنْهُ شَيْءٌ، وذَلِكَ أَنَّ الأَيْمَانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ فَتَرَكُوهَا، إلَّا أَنْ يَقُولُوا: لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا وَذَلِكَ أَنَّ الأَيْمَانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ فَتَرَكُوهَا، إلَّا أَنْ يَقُولُوا: لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا فَضْلاً، ويعْلَمُ أَنَّهُمْ إنَّمَا تَرَكُوا الأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَحْلِفُوا، ويَأْخُذُوا ما بَقِي بَعْدَ دَيْنِهِ. [الزهري: ٢٩٢٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: ما، والصواب ما أثبتناه والله أعلم، وهو الموافق لمافي شرح الزرقاني: (٣/ ٤٩٦).

#### ٦ \_ باب القَضَاءِ في الدَّعْوَى

- [١٤٨٠] ٨ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن جَمِيلِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُؤَذِّنِ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا، نَظَرَ، فَإِنْ كَانَتْ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا، نَظَرَ، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ أَحْلَفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحُلُفُهُ. [الزهريك ٢٩٢٤].
- قال مَالِكٌ: وعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ مَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ دَعْوَى، نُظِرَ، فَإِنْ كان بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ أُحْلِفَ المُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ الحَقُّ عَنْهُ، وإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ورَدَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعِي، فَحَلَفَ طَالِبُ الحَقِّ، أَخَذَ حَقَّهُ. [الزهري: ٢٩٢٥].

#### ٧ \_ باب القَضَاءِ في شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

- [١٤٨١] ٩ \_ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْرِ كان يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الجِرَاحِ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٢٩٢٦].
- قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يقول: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ، ولَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ، وإنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وحْدَهَا، لَا تَجُوزُ في غَيْرِ ذَلِكَ، إذَا كان ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، أَوْ يُخَبَّبُوا، أَوْ يُعَلِّمُوا، فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ، إلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَشْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا. [الزهري: ٢٩٢٧].

# ٨ ـ باب مَا جَاءَ في الحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْ

- اله بنِ عَنْبَهَ بنِ أَبِي وَقَاصٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَنْبَهَ بنِ أَبِي وَقَاصٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ يَسْطَاسٍ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَسْطَاسٍ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي آثِماً، تَبَوَّاً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٢). [الزهري: ٢٩٢٨].
- المَّدِي عن مَعْبَدِ بنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ، عن العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن مَعْبَدِ بنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ، عن أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ عَلْمَ عَلَيْدِ اللهِ عَلْمَا عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدَ عَلَيْدِ عَلْمَ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدَ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ عَلَيْدَ عَلْمَالِمُ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدَ عَلَيْدِ عَلَيْدَ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدِ عَلَيْدَ عَالْمَالِمُ عَلَيْدَ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدَ عَلَيْدِ عَلَيْدِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۱۱/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٤٧٠٦، وأبو داود: ٣٢٤٦، وابن ماجه: ٢٣٢٥.

اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ، وأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ». قَالُوا: وإنْ كان شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «وَإِنْ كان قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ، وإنْ كان قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ». قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (١). [الزهري: ٢٩٢٩].

# ٩ ــ باب جَامِع مَا جَاءَ في اليَمِينِ عَلَى المِنْبَرِ

الْجَتَصَمَ زَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ وَابِنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إِلَى مَرْوَانَ بِنِ الحَكِمِ، وهُوَ أَمِيرٌ الْجُتَصَمَ زَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ وَابِنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إِلَى مَرْوَانَ بِنِ الحَكِمِ، وهُوَ أَمِيرٌ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ بِاليَمِينِ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ: عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ: المَدِينَةِ، فَقَالَ زَيْدُ بِنِ ثَابِتٍ بِاليَمِينِ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ وَاللهِ إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الحُقُوقِ. قال: فَجَعَلَ أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي. قال فَقَالَ مَرْوَانُ : لَا وَاللهِ إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الحُقُوقِ. قال: فَجَعَلَ وَرُوانُ بِنُ زَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقَّ، ويَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى المِنْبَرِ، قال: فَجَعَلَ مَرْوَانُ بِنُ المَحْكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ (٢). [الزهري: ٢٩٣٠، الشيباني: ١٤٥٥.

■ قال مَالِكٌ: لَا أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى المِنْبَرِ، عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ، وذَلِكَ ثَلَاثَةُ
 دَرَاهِمَ. [الزهري: ٢٩٣٠].

# ١٠ ـ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَلَقِ الرَّهْنِ

[١٤٨٥] ١٣ ـ قال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ» (٣٠). [الزهري: ٢٩٥٧، الشيباني: ٨٤٦].

أخرجه أحمد: ٢٤٠٠٩، ومسلم: ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) أورده البخاري معلقاً قبل: ٢٦٧٣، وأخرجه الشافعي في (مسنده): ٧٤٢، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠/١٠٠).

<sup>●</sup> قال محمد: وبقول زيد بن ثابت نأخذ، وحيثما حلف الرجل فهو جائز، ولو رأى زيد بن ثابت أن ذلك يلزمه ما أبى أن يعطي الحق الذي عليه، ولكنه كره أن يعطي ما ليس عليه، فهو أحق أن يؤخذ بقوله وفعله ممن استحلفه.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وتفسير قوله: «لا يغلق الرهن»: أن الرجل كان يرهن الرهن عند الرجل، =

- قال مَالِكُ: وتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى واللهُ أَعْلَمُ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِ قَال مَالِكُ: وني الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ، فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: إنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ إلى أَجْلِ يُسَمِّيهِ لَهُ، وإلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا فِيهِ.
- قال: فَهَذَا لَا يَصْلُحُ ولَا يَحِلُّ، وهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وإنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رَهَنَ بِهِ
   بَعْدَ الأَجَل، فَهُوَ لَهُ، وأُرَى هَذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخاً. [الزهري: ٢٩٥٨].

### ١١ \_ باب القَضَاءِ في رَهْن الثَّمَرِ والحَيَوَانِ

- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِيمَنْ رَهَنَ حَائِطاً لَهُ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَيَكُونُ ثَمَرُ ذَلِكَ الحَائِطِ قَبْلَ ذَلِكَ الأَجَلِ: إنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنِ مَعَ الأَصْلِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ ذَلِكَ المُرْتَهِنُ في رَهْنِهِ، وإنَّ الرَّجُلَ إذَا ارْتَهَنَ جَارِيَةً وهِي حَامِلٌ، أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا: إنَّ ولَدَهَا مَعَهَا. [الزهري: ٢٩٥٩].
- قال مَالِكٌ: وفُرِقَ بَيْنَ النَّمَرِ وبَيْنَ ولَدِ الجَارِيَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ بَاعَ نَحْلاً قَدْ
   أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِع، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» (١). [الزهري: ٢٩٦٠].
- قال: والأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ بَاعَ ولِيدَةً، أَوْ شَيْئاً مِنَ الحَيَوَانِ، وفي بَطْنِهَا جَنِينٌ، أَنَّ ذَلِكَ الجَنِينَ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَطَهُ المُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، فَلَيْسَتِ النَّحْلُ مِثْلَ الجَنِينِ في بَطْنِ أُمِّهِ.

  النَّحْلُ مِثْلَ الحَيَوَانِ، ولَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الجَنِينِ في بَطْنِ أُمِّهِ.
- قال مَالِكٌ: ومِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضاً: أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّحْلِ، ولَا يَرْهَنُ النَّخْلَ، ولَيْسَ يَرْهَنُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ جَنِيناً في بَطْنِ أُمِّهِ مِنَ الرَّقِيقِ ولَا مِنَ الدَّوَابِّ. [الزهري: ٢٩٦١].

### ١٢ \_ باب القَضَاءِ في الرَّهْن مِنَ الحَيَوَانِ

■ قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا في الرَّهْنِ أَنَّ مَا كان مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلَاكُهُ مِنْ أَرْضٍ، أَوْ دَارٍ، أَوْ حَيَوَانٍ، فَهَلَكَ في يَدِ المُرْتَهِنِ، وعُلِمَ

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أحمد: ٥٣٠٦، والبخاري: ٢٢٠٤، ومسلم: ٣٩٠١من طريق نافع عن ابن عمر ١٠٠٠٠

هَلَاكُهُ، فَهُو مِنَ الرَّاهِنِ، وإنَّ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ المُرْتَهِنِ شَيْئًا، ومَا كَانَ مِنْ رَهْنِ يَهْلِكُ في يَدِ المُرْتَهِنِ، فَلَا يُعْلَمُ هَلَاكُهُ إلَّا بِقَوْلِهِ، فَهُوَ مِنَ المُرْتَهِنِ، وهُو لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ، يُقَالُ لَهُ: صِفْهُ، فَإِذَا وصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى وصفه، وتَسْمِيةِ مَالِهِ فِيهِ، ثُمَّ يُقَوِّمُهُ أَهْلُ البَصَرِ بِلَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَصْلٌ عَمَّا سَمَّى فِيهِ المُرْتَهِنُ أَخَذَهُ الرَّاهِنُ، وإنْ كَانَ أَهْلُ البَصَرِ بِلَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَصْلٌ عَمَّا سَمَّى المُرْتَهِنُ ، وبَطَلَ عَنْهُ الفَصْلُ الَّذِي سَمَّى المُرْتَهِنُ فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ، فإنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ، أَعْطِي المُرْتَهِنُ مَا فَصَلَ بَعْدَ المَرْتَهِنُ فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ، فإنْ قال المُرْتَهِنُ: لَا عِلْمَ لِي بِقِيمَةِ الرَّهْنِ، حُلِّفَ الرَّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ، وكان ذَلِكَ لَهُ إِذَا جَاءَ بِالأَمْرِ الَّذِي لَا يُشْتَنْكُرُ.

■ قال مَالِكٌ: وذَلِكَ إِذَا قَبَضَ المُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، ولَمْ يَضَعْهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِهِ. [الزهري: ٢٩٦٤].

# ١٣ ـ باب القَضَاءِ في الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُ رَهْنٌ بَيْنَهُمَا، فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا بِبَيْعِ رَهْنِهِ، وقَدْ كان الآخَرُ أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ سَنَةً. قال مالك: إنَّ كان يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ الرَّهْنُ، ولَا يَنْفُصَ حَقُّ الَّذِي كان بَيْنَهُمَا، فَأُوفِي حَقَّهُ، ولَا يَنْفُصَ حَقُّ الَّذِي كان بَيْنَهُمَا، فَأُوفِي حَقَّهُ، ولا يَنْفُصَ حَقُّهُ بِيعَ الرَّهْنُ، فَأُعْطِي الَّذِي قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ وإنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقُّهُ بِيعَ الرَّهْنُ، فَأُعْطِي الَّذِي قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُ الَّذِي أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ الثَّمَنِ إلى الرَّاهِنِ، وإلَّا حُلِفَ المُرْتَهِنُ أَنَّهُ مَا أَنْظَرَهُ إلَّا لِيُوقِفَ لِي رَهْنِي عَلَى هَيْئِتِهِ، ثُمَّ أُعْظِي حَقَّهُ. [الزهري: ٢٩٦٢].
- قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في العَبْدِ يَرْهَنُهُ سَيِّدُهُ، ولِلْعَبْدِ مَالٌ: إِنَّ مَالَ العَبْدِ لَيْسَ
   بِرَهْنِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُرْتَهِنُ. [الزهري: ٢٩٦٣].

# ١٤ ـ باب القَضَاءِ في جَامِعِ الرُّهُونِ

■ قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً: يَقُولُ مَنِ ارْتَهَنَ مَتَاعاً، فَهَلَكَ المَتَاعُ عِنْدَ المُرْتَهِنِ، وأَقَرَّ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ بِتَسْمِيةِ الحَقِّ، واجْتَمَعا عَلَى التَّسْمِيةِ، وتَدَاعَيَا في الرَّهْنِ، فَقَالَ الرَّاهِنُ: قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. والحَقُ الَّذِي لِلرَّجُلِ فِيهِ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. والحَقُ الَّذِي لِلرَّجُلِ فِيهِ عِشْرُونَ دِينَاراً. قال مَالِكُ: يُقَالُ لِلَّذِي بِيدِهِ الرَّهْنُ: صِفْهُ، فَإِذَا وصَفَهُ أُحْلِفَ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَشْرُونَ دِينَاراً. قال مَالِكُ: يُقَالُ لِلَّذِي بِيدِهِ الرَّهْنُ: صِفْهُ، فَإِذَا وصَفَهُ أُحْلِفَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَقَامُ تِلْكَ الصَّفَةَ أَهْلُ المَعْرِفَةِ بِهَا، فَإِنْ كَانَتِ القِيمَةُ أَكْثَرَ مِمًّا رُهِنَ بِهِ، قِيلَ لِلْمُرْتَهِنِ:

ارْدُدْ إلى الرَّاهِنِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ. وإنْ كَانَتِ القيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، أَخَذَ المُرْتَهِنُ بَقِيَّةَ حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِنِ، وإنْ كَانَتِ القِيمَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ. [الزهري: ٢٩٦٥].

- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في الرَّجُلَيْنِ يَحْتَلِفَانِ في الرَّهْنِ يَرْهَنَهُ أَحَدُهُمَا عند صَاحِبِهِ، فَيَقُولُ الرَّاهِنُ: أَرْهَنْتُكَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. ويَقُولُ المُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً. والرَّهْنُ ظَاهِرٌ بِيَدِ المُرْتَهِنِ، قال: يُحَلَّفُ المُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ، فَإِنْ كان ذَلِكَ لَا زِيَادَةَ فِيهِ ولَا نُقْصَانَ عَمَّا حُلِّفَ أَنَّ لَهُ فِيهِ، أَخَذَهُ المُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ، وكان أَوْلَى بِالتَّبْدِئَةِ بِاليَمِينِ، لِقَبْضِهِ الرَّهْنَ وحِيَازَتِهِ إِيَّاهُ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ المُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ، وكان أَوْلَى بِالتَّبْدِئَةِ بِاليَمِينِ، لِقَبْضِهِ الرَّهْنَ وحِيَازَتِهِ إِيَّاهُ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الرَّهْنِ أَنْ يُعْطِيهُ حَقَّهُ الَّذِي حُلِّفَ عَلَيْهِ، ويَأْخُذَ رَهْنَهُ. قال: وإنْ كان الرَّهْنُ أَقَلَ مِن العِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى، ثُمَّ يُقَالُ لِلرَّاهِنِ: وَلَى العِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى، ثُمَّ يُقَالُ لِلرَّاهِنِ وَلَمُ الْخُنْ رَهْنَكَ، وإمَّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الرَّاهِنَ عَلَى المُرْتَهِنُ عَلَى العِشْرِينَ الَّذِي حَلَفَ الرَّاهِنَ بَطْلَ عَنْكُ مَا زَادَ المُرْتَهِنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ حَلَفَ الرَّاهِنُ، بَطَلَ عَنْهُ وَيَأْخُذُ رَهْنَكَ، وإمَّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الرَّاهِنَ، بَطَلَ عَنْهُ وَيَأْخُذَ رَهْنَكُ، وإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الرَّاهِنُ، بَطَلَ عَنْهُ ذَلِكَ، وإنْ لَمْ يَحْلِفُ لَزِمَهُ غُرْمُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ المُرْتَهِنُ. [الزهري: ٢٩٦٤].
- قال مَالِكُ: فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ وَتَنَاكَرَا الحَقَّ، فَقَالَ الَّذِي لَهُ الحَقُّ: كَانَتْ لِي فِيهِ عِشْرُونَ دِينَاراً. وقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ: قِيمَتُهُ عَشْرَهُ دَنَانِيرَ. وقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَاراً. قِيلَ الحَقُّ: قِيمَتُهُ الرَّهْنِ عَشَرَهُ دَنَانِيرَ. وقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَاراً. قِيلَ لِلَّذِي لَهُ الحَقُّ: صِفْهُ، فَإِذَا وصَفَهُ أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ، ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ المَعْرِفَةِ بِهَا، فَإِذا كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يدّعي فِيهِ المُرْتَهِنُ أُخلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى، المَعْرِفَةِ بِهَا، فَإِذا كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يدّعي فِيهِ المُرْتَهِنُ أُخلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى، ثُمَّ يُعْطَى الرَّاهِنُ مَا فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَقَلُ مِمَّا يَدَعِي فِيهِ المُرْتَهِنُ، أُخلِفَ عَلَى الدِّي زَعَمَ أَنَّهُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَاصَّهُ بِمَا بَلَغَ الرَّهْنِ، وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي عَلَى الْفَضْلِ الَّذِي بَقِيَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ مَبْلَغِ ثَمَنِ الرَّهْنِ، وذَلِكَ أَنَّ الَّذِي عَلَى الفَضْلِ الَّذِي بَقِيَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ مَبْلَغِ ثَمَنِ الرَّهْنِ، وذَلِكَ أَنَّ الَّذِي بَقِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ مَبْلَغِ ثَمَنِ الرَّهْنِ، وذَلِكَ أَنَّ اللَّهُنِ بَعِلَ المُرْتَهِنِ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ، وإلَّ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا بَقِيَ مِنْ حَقُّ المُرْتَهِنِ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. وإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا بَقِيَ مِنْ حَقُ المُرْتَهِنِ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ.

### ١٥ \_ باب القَضَاءِ في كِرَاءِ الدَّابَّةِ والتَّعَدِّي بِهَا

قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الدَّابَّةَ إلى المَكَانِ

المُسمَّى، ثُمَّ يَتَعَدَّى ذَلِكَ المَكَانِ ويَتَقَدَّمُ، قال: فإنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ يُخَيَّرُ، فإنْ أُحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ كِرَاءَ ذَابَتِهِ إلى المَكَانِ الَّذِي تُعُدِّيَ بِهَا إلَيْهِ، أُعْطِي ذَلِكَ، ويَقْبِضُ دَابَّتِهُ، ولَهُ الكِرَاءُ الأَوَّلُ، وإنْ أَحَبَّ رَبُّ الدَّابَّةِ فَلَهُ قِيمَةُ دَابَّتِهِ مِنَ المَكَانِ النَّذِي تَعَدَّى مِنْهُ الكِرَاءُ الأَوَّلُ إنْ كان اسْتَكْرَى الدَّابَّةَ البَدْأَةَ، فَإِنْ كان اسْتَكْرَاهَا ذَاهِباً المُسْتَكْرِي، ولَهُ الكِرَاءُ الأَوَّلُ إنْ كان اسْتَكْرَى الدَّابَّةِ البَدْأَةَ، فَإِنْ كان اسْتَكْرَاهَا ذَاهِبا ورَاجِعاً، ثُمَّ تَعَدَّى حِينَ بَلَغَ البَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إلَيْهِ، فَإِنَّمَا لِرَبُّ الدَّابَةِ نِصْفُ الكِرَاءِ الأُوَّلِ، ونَوْفُهُ في الرَّجْعَةِ، فَتَعَدَّى المُتَعَدِّى إللَّوَّلِ، ونَوْفُهُ في الرَّجْعَةِ، فَتَعَدَّى المُتَعَدِّى إللَّابَةِ مَلَكَتْ حِينَ بَلَغَ بِهَا الْكَرَاءِ الأَوَّلِ، ولَوْ أَنَّ الدَّابَّةَ هَلَكَتْ حِينَ بَلَغَ بِهَا البَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَى المُسْتَكْرِي ضَمَانٌ، ولَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِي إلَّا نِصْفُ الكِرَاءِ المُسْتَكُرِي ضَمَانٌ، ولَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِي إلَّا نِصْفُ الكِرَاءِ.

- قال: وعَلَى ذَلِكَ أَمْرُ أَهْلِ التَّعَدِّي والخِلَافِ لِمَا أَخَذُوا عَلَيْهِ الدَّابَّةَ. [الزهري: ٣٠١٣].
- قال: وكَذَلِكَ أَيْضاً مَنْ أَخَذَ مَالاً قِرَاضاً مِنْ صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّ المَالِ: لَا تَشْتَرِ بِهِ حَيَوَاناً، ولَا تبتاع كَذَا وكَذَا. لِسِلَعٍ يُسَمِّيها ويَنْهَاهُ عَنْهَا ويَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيها، فَيَشْتَرِي الَّذِي أَخَذَ المَالَ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَضْمَنَ المَالَ ويَذْهَبَ بِرِبْعِ ضَاحِبِهِ، فَإِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَرَبُّ المَالِ بِالخِيَارِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ في السِّلْعَةِ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَرَبُّ المَالِ بِالخِيَارِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ في السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَيْنَهُمَا مِنَ الرِّبْحِ فَعَلَ، وإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ ضَامِناً عَلَى الَّذِي أَخَذَ المَالَ وتَعَدَّى. [الزهري: ٢٠١٤].
- قال: وكَذَلِكَ أَيْضاً الرَّجُلُ يُبْضِعُ مَعَهُ الرَّجُلُ بِضَاعَةً، فَيَأْمُرُهُ صَاحِبُ المَالِ أَنْ يَشْتَرِي لَهُ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، فَيُخَالِفُ فَيَشْتَرِي بِبِضَاعَتِهِ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ بِهِ، ويَتَعَدَّى ذَلِكَ، فَإِنَّ صَاحِبَ البِضَاعَةِ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتُرِي لَه بِمَالِهِ، أَخَذَهُ، وإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتُرِي له بِمَالِهِ، أَخَذَهُ، وإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتُرِي له بِمَالِهِ، أَخَذَهُ، وإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ المُبْضِعُ مَعَهُ ضَامِناً لِرَأْسِ مَالِهِ، فَذَلِكَ لَهُ. [الزهري: ٣٠١٥].

#### ١٦ \_ باب القَضَاءِ في المُسْتَكَرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ

١٤٨٦] ١٤ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ المَلِكِ بنَ مَرْوَانَ قَضَى بامْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكُرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا (١). [الزهري: ٢٩٠٩، الشيباني: ٢٠٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٣٦).

<sup>●</sup> قال محمد: إذا استكرهت المرأة فلا حد عليها، وعلى من استكرهها الحد، فإذا وجب عليه الحد =

• قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ المَرْأَةَ بِكُراً كَانَتْ أَوْ ثَيِّباً: إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، وإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، والمُقُوبَةُ في ذَلِكَ عَلَى المُغْتَصِبِ، ولَا عُقُوبَةَ عَلَى المُغْتَصَبَةِ في ذَلِكَ كُلِّهِ، وإِنْ كان المُغْتَصِبُ عَبْداً، فَذَلِكَ عَلَى المُغْتَصِبُ عَبْداً، فَذَلِكَ له عَلَى سَيِّدِهِ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ. [الزهري: ٢٩١٠].

# ١٧ \_ باب القَضَاءِ في اسْتِهَلَاكِ الحَيَوَانِ والطُّعَامِ وَغَيْرِهِ

- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ
   صَاحِبِهِ: أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِهِ مِنَ الحَيَوَانِ، ولَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِي صَاحِبَهُ فِيمَا اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الحَيَوَانِ، ولَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الحَيَوَانِ، ولَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الحَيَوَانِ والعُرُوضِ. [الزهري: ٣٠١٠].
- قال: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَن اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّمَا يَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ بِمَكِيلَتِهِ مِنْ صِنْفِهِ، وإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، إنَّمَا يَرُدُّ مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبِ في ذَلِكَ، يَرُدُّ مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبِ في ذَلِكَ، فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ السُّنَّةُ والعَمَلُ المَعْمُولُ بِهِ. [الزهري: ٣٠١١].
- قال يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا اسْتُودِعَ الرَّجُلُ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ، ورَبِحَ فِيهِ،
   فَإِنَّ ذَلِكَ الرِّبْحَ لَهُ، لأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ، حَتَّى يُؤَدِّيهُ إلى صَاحِبِهِ. [الزهري: ٣٠١٢].

### ١٨ \_ باب القَضَاءِ فِيمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإسْلَام

[١٤٨٧] ١٥ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: "مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ" (١). [الزهري: ١٧٦١ و٢٩٨٧].

بطل الصداق، ولا يجب الحد والصداق في جماع واحد، فإن درئ عنه الحد بشبهة، وجب عليه الصداق، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل: أخرجه الشافعي في «مسنده»; ۱٤٩٩، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ١٩٥). وقد وصله أحمد: ١٨٧١، والبخاري: ٣٠١٧ من حديث ابن عباس.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/ ٣٠٤): هكذا رواه جماعة رواة «الموطأ» مرسلاً، ولا يصح فيه عن مالك غير هذا الحديث المرسل عن زيد بن أسلم، وقد روى فيه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي على قال: «من بدل دينه فاقتلوه». وهو منكر عندي والله أعلم، والحديث معروف ثابت مسند صحيح من حديث ابن عباس.

■ قال: وسمعت مالكاً يقول: ومَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا نُرَى واللهُ أَعْلَمُ "مَنْ غَيَّر وِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ": أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإسْلَامِ إلى غَيْرِهِ، مِثْلُ الرَّنَادِقَةِ وأَشْبَاهِهِمْ، فَإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ تُتِلُوا، ولَمْ يُسْتَتَابُوا، لأَنَّهُ لَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ، وإنّما كَانُوا يُسِرُّونَ الكُفْرَ ويُعْلِنُونَ الإسْلَامَ، فَلَا أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَوُلاءِ، ولَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ، وأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الإسْلَامِ إلى غَيْرِهِ، وأَطْهَرَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وإلَّا قُتِلَ، وذَلِكَ خَرَجَ مِنَ الإسْلَامِ الى غَيْرِهِ، وأَطْهَرَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وإلَّا قُتِلَ، وذَلِكَ لَوْ أَنَّ قَوْماً كَانُوا عَلَى ذَلِكَ، رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إلى الإسْلَامِ ويُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْ بَوْدَ وَلُكَ فِيمَا نُرَى واللهُ أَعْلَمُ مَنْ خَرَجَ مِنَ لَلْكَ فِيمَا نُرَى واللهُ أَعْلَمُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السَهُودِيَّةِ إلى النَّهُ ويَّةِ إلى النَّهُ ويَتَهُ مِنْ أَلْكَ، وَأَلْكَ النَّيْ فِينَا إلى المُعْودِيَّةِ، ولَا مَنْ يُعَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ النَّهُ ويَا إلى المُعْودِيَّةِ إلى النَّهُ ويَّلَهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإسْلَامِ إلى غَيْرِهِ وأَظْهَرَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي الأَدْيَانِ كُلِّهَا إلَّا الإسْلَامَ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الإسْلَامِ إلى غَيْرِهِ وأَظْهَرَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي عُنَى بِهِ، واللهُ أَعْلَمُ مَلَ الزهري: ٢٩٨٤].

[١٤٨٨] ١٦ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ القَارِيِّ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: قَدِمَ عَلَى هُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ، فَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ قال لَهُ مُحَمُّ: هل كان فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ خَبَرٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ. فَقَالَ: مَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قَرَّبِنَاهُ فَضَرَبِنَا عُنُقَهُ. فَقَالَ مُحَمُّدُ: أَفَلَا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثاً، وأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفاً، واسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ، ويُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ، ثُمَّ قال مُحَمُّ: اللَّهُمَّ وأَمْرَ اللهِ، ثُمَّ قال مُحَمُّ: اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، ولَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي (١). [الزهري: ٢٩٨٦، الشياني: ٨٦٨].

# ١٩ ــ باب القَضَاءِ فِيمَنْ وجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً

الا مَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ قال لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ قال لِرَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ»(٢). [الزمري: ١٧٦٢ و٢٩٨٧].

[١٤٩٠] ١٨ ــ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٥٠٠، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/٨).

<sup>•</sup> قال محمد: إن شاء الإمام أخر المرتد ثلاثاً إن طمع في توبته، أو سأله عن ذلك المرتد، وإن لم يطمع في ذلك، ولم يسأله المرتد، فقتله، فلا بأس بذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٠٠٠٧، ومسلم: ٣٧٦٢.

الشَّامِ وجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهُمَا مَعاً، فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةً بِنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إلى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ عن ذَلِكَ، فَسَأَلُ أَبُو مُوسَى عن ذَلِكَ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إلي مُعَاوِيَةُ بِنُ أَبِي سُفْيَانَ بِأَرْضِي، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُحْبِرَنِّي. فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إلي مُعَاوِيَةُ بِنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسُو حَسَنِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ (١). [الزهري: ٢٩٨٣].

### • ٢ ـ باب القَضَاءِ في المَنْبُوذِ

العَمَّابِ، قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ، رَجُل مِنْ بَنِي سُلَيْم، أَنَّهُ وجَدَ مَنْبُوذاً في زَمَانِ عُمَر بنِ الخَطَّابِ، قال: فَجِئْتُ بِهِ إلى عُمَر بنِ الخَطَّابِ، قال: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا. الخَطَّابِ، فَقَالَ: وجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا. وَعَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا. فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ قال: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ قال: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرُّ، ولَكَ ولَا وُهُ، وعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ (٢٠). [الزهري: ٣٠٢٠].

■ قال: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في المَنْبُوذِ أَنَّهُ حُرُّ، وأَنَّ ولَاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، هُمْ يَرثُونَهُ ويَعْقِلُونَ عَنْهُ. [الزهري: ٣٠٢١].

### ٢١ \_ باب القَضَاءِ بِإلحَاقِ الوَلَدِ بِأَبِيهِ

النّبِيِّ عَلَيْ الدُّبَيْرِ، عن عَائِشَةً زَوْجِ النّبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إلى أُخِيهِ سَعْدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهَا قَالَتْ: كان عُتْبَةُ بنُ أَبِي وقَّاصٍ عَهِدَ إلى أُخِيهِ سَعْدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ: أَنَّ النَّ النَّ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إلَيْكَ. قَالَتْ: فَلَمَّا كان عَامُ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ وقَالَ: ابنُ أَخِي قَدْ كان عَهِدَ إلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ إلَيْهِ عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وابنُ ولِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إلى رَسُولِ اللهِ عَيْهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ابنُ أَخِي، قَدْ كان عَهِدَ إلى فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: أَخِي وابنُ ولِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ عَهِدَ إلى فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بنُ وَابنُ ولِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ بنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱٦٦٩، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٥/ ٤٤٩)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١١٠٠، والبيهقي في «الكبرى»: (٦/١٦).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بِنَ زَمْعَةَ». ثُمَّ قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ». ثُمَّ قال لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: «احْتَجِبِي مِنْهُ». لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بِنِ أَبِي وقَاصٍ، قَالَتْ: فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ (١). [الزهري: ٢٨٧٩، الشياني: ٨٤٣].

[۱٤٩٣] ۲۱ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الهَادِي، عن مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجِهَا زَوْجُهَا، فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ، فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ونِصْفَ شَهْرٍ، ثُمَّ ولَدَتْ ولَداً تَامًّا، فَجَاءً زَوْجُهَا إلى عُمَرَ بنِ الخَطّابِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ونِصْفَ شَهْرٍ، ثُمَّ ولَدَتْ ولَداً تَامًّا، فَجَاءً زَوْجُهَا إلى عُمَرَ بنِ الخَطّابِ فَلَكَ مَنْ نِسَاءِ الجَاهِلِيَّةِ قُدَمَاءَ، فَسَأَلَهُنَّ عن ذَلِكَ، فَقَالَتِ فَلَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَدُعِي عُمَرُ بنِسُوةٍ مِنْ نِسَاءِ الجَاهِلِيَّةِ قُدَمَاءَ، فَسَأَلَهُنَّ عن ذَلِكَ، فَقَالَتِ الْمُرَّأَةُ مِنْهُنَّ: أَنَا أُخْبِرُكَ عن هَذِهِ المَرْأَةِ، هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ مِنْهُ، فَأَهْرِيقَتْ الْمَرَّأَةُ مِنْهُنَّ: أَنَا أُخْبِرُكَ عن هَذِهِ المَرْأَةِ، هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا، وأَصَابَ الوَلَدَ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ، فَعَشَّ ولَدُهَا فِي بَطْنِهَا وكَبِرَ. فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وقَالَ عُمَرُ بنُ المَّابَةُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إلَّا خَيْرٌ، وألحَقَ الوَلَدَ بِالأَوْلِ (٢). [الزهري: ٢٨٨٨، الشياني: ٢٤٥].

الخطّابِ ٢٢ - وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطّابِ
كان يُلِيطُ أَوْلَادَ الجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ في الإسْلَامِ، فَأَتَى رَجُلَانِ كِلَاهُمَا يَدَّعِي ولَدَ
امْرَأَةٍ، فَدَعَا عُمَرُ قَائِفاً، فَنَظَرَ إلَيْهِمَا، فَقَالَ القَائِفُ: لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ
بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ دَعَا المَرْأَةَ فَقَالَ: أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ، فَقَالَتْ: كان هَذَا لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ يَأْتِينِي بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ دَعَا المَرْأَةَ فَقَالَ: أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ، فَقَالَتْ: كان هَذَا لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ يَأْتِينِي وهِيَ في إبِلٍ لأَهْلِهَا - فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ، ثُمَّ انْصَرَف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٢٠٥٣. وأخرجه أحمد: ٢٦٠٩٣ من هذا الطريق مقتصراً على قوله ﷺ: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر».

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤٤٤).

وقوله (فأهريقت عليه الدماء، فحش ولدها في بطنها): أي صبت الدماء بكثرة على الحمل، فيبس ولم يتحرك لضعفه. «شرح الزرقاني» (٤/ ٣١).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ: الولد ولد الأول، لأنها جاءت به عند الآخر لأقل من ستة أشهر، فلا تلد المرأة ولداً تاماً لأقل من ستة أشهر، فهو ابن الأول، ويفرق بينهما وبين الآخر، ولها المهر بما استحل من فرجها: الأقل مما سمي لها ومن مهر مثلها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

عَنْهَا، فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءٌ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هَذَا ـ تَعْنِي الآخَرَ ـ فَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ. قال: فَكَبَّرَ القَائِفُ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلَامِ: والِ أَيَّهُمَا شِئْتَ (١). [الزهري: ٢٨٨٩].

[١٤٩٥] ٢٣ \_ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا في الْمَرَأَةِ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا، وذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَولَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً، فَقَضَى أَنْ يفتدي ولَدَهُ بِمِثْلِهِمْ. [الزهري: ٣٠١٨].

قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: والقِيمَةُ أَعْدَلُ في هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ.

### ٢٢ \_ باب القَضَاءِ في مِيرَاثِ الوَلَدِ المُسْتَلْحَقِ

- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في الرَّجُلِ يَهْلِكُ ولَهُ بَنُونَ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلَاناً ابنُهُ: إِنَّ ذَلِكَ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، ولَا يَجُوذُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقَرَّ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ في حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ، يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ ذلك المَالِ الَّذِي بِيَدِهِ.
- قال مَالِكٌ: وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ ويَتْرُكَ ابنَيْنِ لَهُ، ويَتْرُكَ سِتَّ مِئَةِ دِينَارٍ، فَيَأْخُذُ كُلُ واحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَ مِئَةِ دِينَارٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ الهَالِكَ أَقَرَّ أَنَّ فُلَاناً ابنُهُ، فَيَكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي اسْتُلْحِقَ مِئَةُ دِينَارٍ، وذَلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ المُسْتَلْحَقِ لَوْ لَحِقَ، ولَوْ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي اسْتُلْحِقَ مِئَةُ دِينَارٍ، وذَلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ المُسْتَلْحَقِ لَوْ لَحِقَ، ولَوْ أَقَرَّ لَهُ الآخِرُ أَخَذَ المِئَةَ الأُخْرَى، فَاسْتَكُملَ حَقَّهُ، وثَبَتَ نَسَبُهُ، وهُوَ أَيْضاً بِمَنْزِلَةِ المَرْأَةِ تُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى أَبِيهَا، أَوْ عَلَى زَوْجِهَا، ويُنْكِرُ ذَلِكَ الوَرَثَةُ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ إلى الَّذِي تُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى أَبِيهَا، أَوْ عَلَى زَوْجِهَا، ويُنْكِرُ ذَلِكَ الوَرَثَةُ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ إلى الَّذِي تُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى اللَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ لَوْ ثَبَتَ عَلَى الوَرَثَةُ كُلِّهِمْ، إِنْ كَانَتِ أَقَرَّتُ لَهُ بِالدَّيْنِ قَدْرَ الَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ لَوْ ثَبَتَ عَلَى الوَرَثَةُ كُلِّهِمْ، إِنْ كَانَتِ الشَّهُ وَرَثَتِ النَّمُ فَعَلَيْهِا أَنْ تَدُفْعَ إلى الْعَرِيمِ فَلُهُ وَنُ كَانَتِ ابِنَةً ورِثَتِ النَّمُفَ دَفْعَتْ إلى الغَرِيمِ فَمُنَ وَيْنِهِ، وإِنْ كَانَتِ ابنَةً ورِثَتِ النَّصْفَ دَفْعَتْ إلى الغَرِيمِ فَلْ أَنْ فَلَ النَّسَاءِ. [الزهري: ٢٨٩١].

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ۵۷۰۸، والبيهقي في «الكبرى»: (۱۰/ ۲۶۳).
 وقوله (يليط): أي يلحق. «شرح الزرقاني» (۱/۳).

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ، قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ جَاءَ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إنَّ امْرَأَتِي ولَدَتْ غُلَاماً أَسْوَدَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إَبِلٍ؟» قال: نَعَمْ، قال: «مَا أَلُوانُهَا؟» قال: حُمْرٌ، قال: «فَهْلَ فِيهَا مِنْ أَوْرَق؟» قال: نَعَمْ، قال: «قَلْعلَّ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ». [الشيباني: (٦٠٠) وزاد: لا قال: «أَنَّى تُرَى ذَلِك؟» قال: نَزَعَهُ عِرْقٌ، قال: الحرجه أحمد: ٩٢٩٨، والبخاري: ٦٨٤٧.

■ قال مَالِكٌ: وإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَتْ بِهِ المَرْأَةُ: أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْناً، أُحْلِفَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ، وأُعْطِيَ الغَرِيمُ حَقَّهُ كُلَّهُ، ولَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ المَرْأَةِ، لأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَادَةُهُ، ويَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ أَنْ المَرْأَةِ، لأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، ويَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ أَنْ يَحْلِفُ الْحَدْرَةِ مِنْ المِيرَاثِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ يَحْلِفُ ويَأْخُذُ مَا يُصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ، لأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقِّهِ، وأَنْكَرَ الوَرَثَةُ، وجَازَ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ. [الزهري: ٢٨٩٢]

# ٢٣ \_ باب القَضَاءِ في أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ

٢٤ [١٤٩ عن أبيهِ أنَّ عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عن أبِيهِ أنَّ عُمْرَ بنَ الخَطَّابِ قال: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَوُّونَ ولَاثِدَهُمْ، ثُمَّ يَعْزِلُونهُنَّ، لَا تَأْتِينِي ولِيدَةً يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إلَّا أَلحَقْتُ بِهِ ولَدَهَا، فَاعْزِلُوا بَعْد ذلك أو اثْرُكُوا(١).
 يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إلَّا أَلحَقْتُ بِهِ ولَدَهَا، فَاعْزِلُوا بَعْد ذلك أو اثْرُكُوا(١).
 [الزهري: ٢٨٨٠، الشيباني: ٥٥٠].

الفَطَّابِ قال: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَوُّونَ ولَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ، لَا تَأْتِينِي ولِيدَةً، الفَطُّونِ ولَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ، لَا تَأْتِينِي ولِيدَةً، الفَطُّونِ قال: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَوُّونَ ولَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ، لَا تَأْتِينِي ولِيدَةً، يَعْدُرُفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ ولَدَهَا، فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَلْمَ بِهَا، إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ ولَدَهَا، فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ (٢). [الزهري: ٢٨٨١، الشيباني: ٥٥١].

قال يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في أُمِّ الوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وبَيْنَ قِيمَتِهَا، ولَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا، ولَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا. [الزهري: ٢٨٨٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۰۹۲، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٤٣٦٧، والبيهقي في «الكبرى»: (۷/ ٤١٣).

<sup>●</sup> قال محمد: إنما صنع هذا عمر ﷺ على التهديد للناس أن يضيعوا ولائدهم، وهم يطؤونهن، قد بلغنا أن زيد بن ثابت وطئ جارية له، فجاءت بولد، فنفاه، وأن عمر بن الخطاب وطئ جارية له فحملت، فقال: اللهم لا تلحق بال عمر من ليس منهم، فجاءت بغلام أسود، فأقرت أنه من الراعي، فانتفى منه عمر، وكان أبو حنيفة يقول: إذا حصنها ولم يدعها تخرج، فجاءت بولد لم يسعه فيما بينه وبين ربه عز وجل يتنفي منه، فبهذا نأخذ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٤٣٦٩، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ١٣).

### ٢٤ ـ باب القَضَاءِ في عِمَارَةِ المَوَاتِ

[١٤٩٨] ٢٦ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِك، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، ولَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقُّ (١٠). [الزهري: ٢٨٩٣، الشياني: ٢٣١].

قَالَ مَالِكٌ: والعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ، أَوْ أُخِذَ، أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ.

[١٤٩٩] ٢٧ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عن أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتاً فَهِيَ لَهُ (٢). [الزهري: ٢٨٩٤، الشيباني: ٨٣٢].

قَالَ مَالِكٌ: وعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

#### ٢٥ \_ باب القَضَاءِ في المِيَاهِ

٢٨ [١٥٠٠] ٢٨ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ أَنَّهُ بَلْغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال في سَيْلِ مَهْزُورٍ ومُذَيْنِبٍ: «يُمْسَكُ حَتَّى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ لَكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهٰ عَلَى عَلَى الأَسْفَلِ» (٣٠). [الزهري: ٢٨٩٩، الشيباني: ٣٣٨].

(۱) الحديث مرسل: أخرجه الشافعي في إمسنده»: ۱۰۹٤، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٢/٤٨٧)، والنسائي في «الكبرى»: (٦/٦٤).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٦/ ٢٨٠): وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك لا يختلفون في ذلك، وهو أصح ما قيل فيه.

وقد وصله أبو داود: ٣٠٧٣، والترمذي: ١٣٧٨ من حديث سعيد بن زيد.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب \_ أي المتصل \_ ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن آبيه عن النبي على النبي على مسلاً .

- (٢) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٠٩٥، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٤٩١٥، والبيهقي في «الكبرى»: (٦١٦٦)، وأخرجه البخاري معلقاً قبل: ٢٣٣٥.
- قال محمد: وبهذا نأخذ، من أحيا أرضاً ميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه، فهي له، فأما أبو حنيفة فقال: لا يكون له إلا أن يجعلها له الإمام، قال: وينبغي للإمام إذا أحياها أن يجعلها له، وإن لم يفعل لم تكن له.
- (٣) أخرجه أبو داود: ٣٦٣٩ موصولاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على قضى. قوله (مهزور ومذينب): واديان يسيلان بالمطر بالمدينة، يتنافس أهل المدينة في سيلهما. «شرح الزرقاني» (٢٧/٤).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٧/٧٠): لا أعلم هذا الحديث في سيل مهزور ومذينب هكذا يتصل عن النبي على من وجه من الوجوه.

وقال أيضاً (١٧/ ٤١٠): حديث سيل مهزور ومذينيب حديث مدنى مشهور عند أهل المدينة مستعمل =

[١٥٠١] ٢٩ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ، لِيُمْنَعُ بِهِ الكَلاُ»(١). [الزهري: ٢٩٠٠].

٣٠ [١٥٠٢] م - وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن أبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِعْرٍ» (٢). [الزهري: ٢٩٠١، الشياني: ٨٣٦].

### ٢٦ \_ باب القَضَاءِ في المِرْفَقِ

[١٥٠٣] ٣١ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَمْرِو بنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ»<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٢٨٩٥].

٣٢ [١٥٠٤] ٣ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً يَغْرِزُهَا فِي جِدَارِهِ»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، واللهِ لأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (٤).[الزهري: ٢٨٩٦، الشيباني: ٢٨٩].

 عندهم معروف معمول به، ومهزور واد بالمدينة، وكذلك مذينب واد أيضاً عندهم، وهما جميعاً يسقيان بالسيل، فكان هذا الحديث متوارثاً عندهم العمل به.

• قال محمد: وبه نأخذ، لأنه كان كذلك الصلح بينهم، لكل قوم ما اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشربهم.

(١) أخرجه أحمد: ٧٣٢٤، والبخاري: ٢٣٥٣، ومسلم: ٤٠٠٦.

(٢) الحديث مرسل: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٤٤٩٣، والبيهقي في «الكبرى»: (٦/ ١٥٢). ووصله الطبراني في «الأوسط»: ٢٦٦ من حديث عائشة.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٢٣/١٣): ولا أعلم أحداً من رواة «الموطأ» عن مالك أسند عنه هذا الحديث، وهو مرسل عند جميعهم فيما علمت.

• قال محمد: وبهذا نأخذ، أيما رجل كانت له بئر، فليس له أن يمنع الناس منها أن يستقوا منها لشفاههم وإبلهم وغنمهم، وأما لزرعهم ونخلهم فله أن يمنع ذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

(٣) الحديث مرسل: أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٩٦، والبيهقي في «الكبرى»: (٦٩/٦). ووصله أحمد: ٢٨٦٥، وابن ماجه: ٢٣٤١ ابن عباس.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٥٧/٢٠): وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول.

(٤) أخرجه أحمد: ٧٧٠٢، والبخاري: ٢٤٦٣، ومسلم: ٤١٣٠.

• قال محمد: وهذا عندنا على وجه التوسع من الناس بعضهم على بعض، وحسن الخلق، فأما في الحكم فلا يجبرون على ذلك، بلغنا أن شريحاً اختصم إليه في ذلك، فقال للذي وضع الخشبة: ارفع رجلك عن مطيّة أخيك، فهذا الحكم في ذلك، والتوسع أفضل.

[۱۵۰٥] ٣٣ - وحَدَّثِنِي مَالِكٌ، عن عَمْرِو بنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عن أَبِيهِ أَنَّ الضَّجَّاكَ بنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجاً لَهُ مِنَ العُرَيْضِ، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةَ، فَأَبَى مُحَمَّدٌ. فَقَالَ لَهُ الضَّجَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي وهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ، تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلاً وآخِراً، ولَا يَضُرُّكَ. فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَقَالَ لَهُ فَكَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ مُحَمَّدَ بنَ مَسْلَمَةَ، فَأَمْرَهُ أَنْ يُحَرِّ بنَ الخَطَّابِ، فَدَعَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ مُحَمَّدَ بنَ مَسْلَمَةَ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَحُرَّ بنَ الخَطَّابِ، فَدَعَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ مُحَمَّدَ بنَ مَسْلَمَة، فَأَمْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وهُو لَكَ نَافِعٌ، تَسْقِي يُخَلِّي سَبِيلَهُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا وَاللهِ فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ ولَوْ بِهِ أَوَّلاً وآخِراً، وهُو لَا يَضُرُّكَ. فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا واللهِ. فَقَالَ عُمَرُ: واللهِ لَيَمُرَّنَ بِهِ ولَوْ عَلَى بَطْنِكَ. فَأَمْرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ، فَفَعَلَ الضَّجَاكُ (١٥. [الزهري: ٢٨٩٧، الشياني: ٢٨٤].

٣٤ [١٥٠٦] ٣٤ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَمْرِو بنِ يَحْيَى المَاذِنِيِّ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: كان في حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إلى نَاحِيَةٍ مِنَ الحَائِطِ، وَهِي أَنْ يُحَوِّلَهُ إلى نَاحِيَةٍ مِنَ الحَائِطِ، وَهِي أَقْرَبُ إلى أَرْضِهِ، فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الحَائِطِ، فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ (٢). [الزهري: ٢٨٩٨، الشيباني: ٣٥٥].

### ٢.٧ \_ باب القَضَاءِ في قَسْم الأَمْوَالِ

٣٥ [ ١٥٠٧] ٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن ثَوْرِ بنِ زَيْدِ النِّيلِيِّ أَنَّهُ قال: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وأَيُّمَا دَارٍ وَأَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ في الجَاهِلِيَّةِ، فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الإسْلَامُ، ولَمْ تُقْسَمْ، فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الإسْلَامِ» (٣). [الزهري: ٢٩٠٢].

٣٦ [١٥٠٨] تم عَنَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِيمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالًا بِالعَالِيَةِ والسَّافِلَةِ، إنَّ البَعْلَ لَا يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ إلَّا أَنْ يَرْضَى أَهْلُهُ بِذَلِكَ، وإنَّ البَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ العَيْنِ إذَا كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۰۹۸، والبيهقي في «الكبرى»: (٦/ ١٥٧). قال البيهقي: هذا مرسل، وبمعناه رواه أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري وهو أيضاً مرسل، وقد روي في معناه حديث مرفوع.

وقوله (خليجاً): الخليج: يُقْتَطَع من النهر الأعظم إلى موضع يُتتَفَعَ به فيه. «النهاية» (خلج).

<sup>(</sup>٢) قوله (ربيعٌ): أي جدول، وهو النهر الصغير. «شرح الزرقاني» (٤٤/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٩/ ١٢٢). وأخرجه أبو داود: ٢٩١٤، وابن ماجه: ٢٤٨٥ موصولاً عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٤٨/٢) هكذا هذا الحديث في «الموطأ» لم يتجاوز به ثور بن زيد أنه بلغه عند جماعة رواة «الموطأ». والله أعلم.

يُشْبِهُهَا، وأَنَّ الأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضِ واحِدَةٍ، الَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ، أَنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا، ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ، والمَسَاكِنُّ والدُّورُ بِهَذِهِ المَنْزِلَةِ. [الزهري: ٢٩٠٣].

### ٢٨ ـ باب القَضَاءِ في الضَوَارِي والحَرِيسَةِ

[۱۵۰۹] ۳۷ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن حَرَامِ بنِ سَعْدِ بنِ مُحَيِّصَةَ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ عَلَى أَهْلِ اللهِ اللهِ عَلَى أَهْلِ أَنَّ عَلَى أَهْلِهَا (١٠). [الزهري: الحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ المَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا (١٠). [الزهري: ١٧٠٤، الشياني: ٢٩٠٤].

٣٨ [١٥١٠] ٣٨ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن يَحْيَى بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَقِيقاً لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَانْتَحَرُوهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ، ثُمَّ قال عُمَرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ. ثُمَّ قال عُمَرُ: واللهِ لأَغَرِّمَنَّكَ عُرْماً يَشُقُّ عَلَيْكَ. ثُمَّ قال لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُ تُجِيعُهُمْ. ثُمَّ قال لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُ نَقَتِكَ؟ فَقَالَ المُزَنِيُّ: قَدْ كُنْتُ واللهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِئَةٍ دِرْهَمٍ. فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانَ مِئَةٍ دِرْهَمٍ. فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانَ مِئَةٍ دِرْهَمْ.

قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: ولَيْسَ عَلَى هَذَا العَمَلُ عِنْدَنَا في تَضْعِيفِ القِيمَةِ، ولَكِنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ البَعِيرِ أَوِ الدَّابَّةِ يَوْمَ يَأْخُذُهَا.
 [الزهري: ٢٩٠٦].

<sup>(</sup>١) الحديث مرسل: أخرجه أحمد: ٢٣٦٩١، وابن ماجه: ٢٣٣٢.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١١/ ٨١): هكذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمت مرسلاً. ثم قال: (١١/ ٨٢): هذا الحديث وإن كان مرسلاً، فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدث به

الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى بالمدينة فيه العمل... وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث.

وأخرجه أبو داود: ٣٥٦٣ من طريق عبد الرزاق، وزاد في السند: عن حرام بن محيصة، عن أبيه. قال ابن عبد البر: ولم يُتابَع عبد الرزاق على ذلك، وأنكروا عليه قوله فيه: عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٠٩٩، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ١٨٩٧٨، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٣٧٨).

# ٢٩ ـــ القَضَاء فِيمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ البَهَائِم

- قال: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ البَهَائِمِ: إِنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا. [الزهري: ٢٩٠٧].
- قال يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في الجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ، فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يَعْقِرُهُ: فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيْنَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ وصَالَ عَلَيْهِ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، وإنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَّا مَقَالَتُهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ. [الزهري: ٢٩٠٨].

#### ٣٠ \_ القَضَاء فِيمَا يُعْطَى العُمَّالُ

- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِيمَنْ دَفَعَ إلى الغَسَّالِ ثَوْباً يَصْبُغُهُ، فَصَبَغَهُ، قال صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَمْ آمُرْكَ بِهَذَا الصِّبْغ. وقَالَ الغَسَّالُ: بَلْ أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ، فَإِنَّ الغَسَّالُ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ. والخَيَّاطُ مِثْلُ ذَلِكَ، والصَّائِغُ مِثْلُ ذَلِكَ، ويَحْلِفُونَ عَلَى ذَلِكَ، إلَّا مُصَدَّقٌ في ذَلِكَ، والخَيَّاطُ مِثْلُ ذَلِكَ، والصَّائِغُ مِثْلُ ذَلِكَ، ويحْلِفُونَ عَلَى ذَلِكَ، إلَّ مُصَدِّقٌ في ذَلِكَ، وليحْلِفُ صَاحِبُ أَنْ يَا عُلِنَ مَعْمَلُونَ في مِثْلِهِ، فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُمْ في ذَلِكَ، ولْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْب، فَإِنْ رَدَّهَا وأَبَى أَنْ يَحْلِف، حُلِّف الصَّبَاغُ. [الزهري: ٢٩٦٨].
- قال: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في الصَّبَّاغِ يُدْفَعُ إلَيْهِ الثَّوْبُ، فَيُخْطِئُ بِهِ فَيَدْفَعُهُ إلى رَجُلٍ آخَرَ، حَتَّى يَلْبَسَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ: إِنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ، ويَغْرَمُ الغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ، وذَلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِي دُفِعَ إلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ، فَهُو ضَامِنٌ لَهُ. [الزهري: ٢٩٦٩].

#### ٣١ \_ باب القَضَاءِ في الحَمَالَةِ والحَوْلِ

- قال: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي احتيل عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ، فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً، فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى اللَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ، وأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الأَوَّلِ. [الزهري: ٢٩٧٠].
  - قال مَالِكٌ: وهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا.
- قال مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنِ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ، ثُمَّ يَهْلِكُ المُتَحَمِّلُ أَوْ يُعْلِسُ، فَإِنَّ الَّذِي تُحُمِّلُ لَهُ يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الأَوَّلِ. [الزهري: ٢٩٧١].

### ٣٢ ـ باب القَضَاءِ فِيمَن ابْتَاعَ ثَوْباً وبِهِ عَيْبٌ

- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْباً وبِهِ عَيْبٌ، مِنْ حَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِ، قَدْ عَلِمهُ البَاثِعُ، فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، أَوْ أَقَرَّ بِهِ، وأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثاً، مِنْ تَقْطِيعٍ يُنَقِّصُ مِن ثَمَنِ الثَّوْبِ، ثُمَّ عَلِمَ المُبْتَاعُ بِالعَيْبِ، فَهُوَ رَدٌّ عَلَى البَاثِعِ، ولَيْسَ عَلَى الَّذِي يُنَقِّصُ مِن ثَمَنِ الثَّوْبِ، ثُمَّ عَلِمَ المُبْتَاعُ بِالعَيْبِ، فَهُو رَدٌّ عَلَى البَاثِعِ، ولَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ في تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ. [الزهري: ٢٩٧٢].
- قال: وإنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْباً وبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقِ أَوْ عَوَارٍ، فَزَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِلْلِكَ، وقَدْ قَطَعَ النَّوْبِ الَّذِي ابْتَاعَهُ، أَوْ صَبَعَهُ، فَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الحَرْقُ أَوِ العَوَارُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ ويُمْسِكُ الثَّوْبَ فَعَلَ، وهُو في ذَلِكَ بِالخِيَارِ، يَعْرَمَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصِّبْغُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ ويَرُدُّهُ فَعَلَ، وهُو في ذَلِكَ بِالخِيَارِ، فَإِنْ كَانَ المُبْتَاعُ قَدْ صَبَعَ الثَّوْبَ صِبْعًا يَزِيدُ في ثَمَنِهِ، فَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكاً لِلَّذِي بَاعَهُ لَوْضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ العَيْبُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكاً لِلَّذِي بَاعَهُ ليُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ العَيْبُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكا لِلَّذِي بَاعَهُ الثَّوْبَ فَعَلَ، ويُنْظُرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وفِيهِ الحَرْقُ والعَوَارُ، فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ الصِّبْغُ خَمْسَةً دَرَاهِمَ، كَانَا شَرِيكَيْنِ في الثَّوْبِ، لِكُلِّ واحِدِ مِنْهُمَا وَثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ الصِّبْغُ في ثَمَنِ الثَّوْبِ، لِكُلِّ واحِدِ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصِّتِهِ، فَعَلَى حِسَابِ هَذَا يَكُونُ مَا زَادَ الصِّبْغُ في ثَمَنِ الثَّوْبِ. [الزهري: ٢٩٧٤].

### ٣٣ ـ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحُل

٣٩ [١٥١١] ٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ النَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ مَا أخبراه عَنِ النَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قال: إنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إنني نَحَلْتُ هَذَا غُلَاماً كان لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إلى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: لا. قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَارْتَجِعْهُ» (١٠).

[الزهري: ۲۹۳۸، الشيباني: ۸۰۵].

١٥١٢] ٤٠ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ كان نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنَى بَعْدِي مِنْكِ، ولَا أَعَزُ عَلَيَ الوَفَاةُ قال: واللهِ يَا بُنَيَّةِ، مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنَى بَعْدِي مِنْكِ، ولَا أَعَزُ عَلَيَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٨٣٥٨، والبخاري: ٢٥٨٦، ومسلم: ٤١٧٧.

فَقْراً بَعْدِي مِنْكِ، وإنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وسْقاً، فَلَوْ كُنْتِ جَلَدْتِيهِ واحْتَزْتِيهِ كان لَكِ، وإنَّمَا هُوَ اليَوْمَ مَالُ وارِثٍ، وإنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ واللهِ لَوْ كان كَذَا وكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ، فَمَنِ الأُخْرَى؟ فَقَالَ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ. أُرَاهَا جَارِيَةً(۱). [الزهري: ٢٩٣٩، الشيباني: ٢٠٦].

[١٥١٣] ٤٠ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ القَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ بنَ الحَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبنَاءَهُمْ نُحُلاً، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا، فَإِنْ مَاتَ ابنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً. وإنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ لابنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً، فَلَمْ يَحُرْهَا الَّذِي نُجِلَهَا، حَتَّى يَكُونَ إنْ مَاتَ لُورَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ (٢). [الزهري: ٢٩٤٠، الشيباني: ١٨٠٨].

#### ٣٤ \_ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ العَطِيَّةِ

- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَعْظَى أَحَداً عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا،
   فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أُعْطِيهَا، إلَّا أَنْ يَمُوتَ المُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الَّذِي أُعْطِيهَا. [الزهري: ٢٩٤٥].
- قال: وإنْ أَرَادَ المُعْطِي إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا أَخَذَهَا. [الزهري: ٢٩٤٤].
- قال مَالِكُ: ومَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً، ثُمَّ نَكَلَ الَّذِي أَعْطَاهَا، فَجَاءَ الَّذِي أُعْطِيهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ ذَلِكَ، عَرْضاً كان أَوْ ذَهَبا أَوْ ورِقا أَوْ حَيَواناً، أُحْلِفَ الَّذِي أُعْطِيَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ، فَإِنْ أَبَى الَّذِي أُعْطِيَ أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ المُعْطِي، وإنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ، فَإِنْ أَبَى الَّذِي أُعْطِيَ أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ المُعْطِي، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ واحِدٌ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ. [الزهري: ٢٩٤٤].
- قال مَالِكٌ: ومَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا، ثُمَّ مَاتَ المُعْطَى، فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ، وإنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٦٥٠٧، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٥٤٠٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٦٦٩/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٤/ ٢٨٠)، والبيهقي في «الكبرى»: (٦/ ١٧٠).

مَاتَ المُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ المُعْطَى عَطِيَّتَهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ، وذَلِكَ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ، فَإِنْ أَرَادَ المُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا، وقَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ، إذَا قَامَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا. [الزهري: ٢٩٤٦].

#### ٣٥ ـ باب القَضَاءِ في الهِبَةِ

- [١٥١٤] ٤٢ ـ حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن دَاوُدَ بنِ الحُصَيْنِ، عن أَبِي غَطَفَانَ بنِ طَرِيفِ المُرِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بنَ الحُصَيْنِ، عن أَبِي غَطَفَانَ بنِ طَرِيفِ المُرِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: مَنْ وهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِم، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وهَبَ هِبَةٍ يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ، يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ ومَنْ وهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ، يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا (١٠). [الزهري: ٢٩٤٧، الشيباني: ٨٠٤].
- قال: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْوُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ المَوْهُوبِ
  لَهُ لِلثَّوَابِ، بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، فَإِنَّ عَلَى المَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا يَوْمَ
  قَبَضَهَا. [الزهري: ٢٩٤٨].

### ٣٦ \_ باب الاغتِصَارِ في الصَّدَقَةِ

- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى اللهِ بِصَدَقَةٍ، قَبَضَهَا اللهنُ، أَوْ كان في حَجْرِ أَبِيهِ، فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، لأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ في شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ. [الزمري: ٢٩٥٠].
- قال وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ نَحَلَ ولَدَهُ نُحْلاً، أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ، إِنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ، مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الوَلَدُ دَيْناً تَدَايَنَهُ النَّاسُ بِهِ، ويَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ العَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ، فَلَيْسَ لأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذَلِكَ وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ العَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ، فَلَيْسَ لأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ. [الزهري: ٢٩٥١].
- قال مَالِكٌ: أَوْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ ابنَتَهُ أَوِ ابنَهُ المَالَ، فَتَنْكِحُ المَوْأَةُ الرَّجُلَ، وإنَّمَا تَنْكِحُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٥٣٨٠، والبيهقي في «الكبرى»: (٦/ ١٨٢).

قال محمد: وبهذا نأخذ، من وهب هبة لذي رحم محرم أو على وجه صدقة، فقبضها الموهوب له،
 فليس للواهب أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم، وقبضها، فله أن يرجع فيها إن لم يشبه
 منها، أو يُزد خيراً في يده، أو يخرج من ملكه إلى ملك غيره، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

لِغِنَاهُ، ولِلْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ الأَبُ، أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ المَرْأَةَ، قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ، إِنَّمَا يَتَزَوَّجُهَا ويَرْفَعُ في صَدَاقِهَا، لِغِنَاهَا ولِمَالِهَا ومَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا، ثُمَّ يَقُولُ الأَبُ: أَنَا أَعْتَصِرُ ذَلِكَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابنِهِ ولَا مِنِ ابنِهِ ولَا مِنِ ابنِهِ ولَا مِن ابنِهِ مَنْ ذَلِكَ، إذَا كان عَلَى مَا وصَفْتُ لَكَ. [الزهري: ٢٩٥٧].

#### ٣٧ \_ باب القَضَاءِ في العُمْرَى

[١٥١٥] ٤٣ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَمْرَى لَهُ ولِعَقِبِهِ، عَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَاءً وقَعَتْ فِيهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجِعُ إلى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَداً». لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ (١). الزهري: ٢٩٥٦، الشيباني: ٨٠٩].

[١٥١٦] ٤٤ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً الدِّمَشْقِيَّ يَسْأَلُ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ عَنِ العُمْرَى وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا، فَقَالَ قَالِمُ مُحَمَّدٍ : مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إلَّا وهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ في أَمْوَالِهِمْ، وفِيمَا أَعْطُوا. [الزهرى: ٢٩٥٤].

■ قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ العُمْرَى تَرْجِعُ إلى الَّذِي أَعْمَرَهَا، إذَا لَمْ يَقُلْ: هِيَ لَكَ ولِعَقِبِكَ. [الزهري: ٢٩٥٥].

[۱۵۱۷] ٤٠ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ورِثَ مِنْ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا، قال: وكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ مَا عَاشَتْ، فَلَمَّا تُوفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ مَا عَاشَتْ، فَلَمَّا تُوفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ، قَبَضَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ المَسْكَنَ، ورَأَى أَنَّهُ لَهُ ٢٩٥٦. [الزهري: ٢٩٥٦، النهياني: ٨١٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۱۰۲۹، ومسلم: ٤١٨٩، ورفعا قوله «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٧/ ٢٤٢): رواية ابن أبي ذئب فيه: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت به المواريث، فقطعت المواريث شرطه، قال أبو عمر: بين ابن أبي ذئب موضع المسند المرفوع من هذا الحديث، فجعل سائره من قول أبي سلمة فجوده، وذلك بخلاف ما قال محمد بن يحيى إذ جعله من قول الزهري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٦/ ١٧٤).

# ٣٨ \_ باب القَضَاءِ في اللَّقَطَةِ

[١٥١٨] ٤٦ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عن زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى رسول الله ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا ووكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وإلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا». قال: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذَّئبِ». فقَالَ: وضَالَّةُ لَا بَلِيلِ؟ فقَالَ: «مَا لَكَ ولَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ، وتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» (١). [الزهري: ٢٩٧٥].

[١٥١٩] ٤٧ - وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى، عن مُعَاوِيَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ بَدْرِ الجُهَنِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْم بِطَرِيقِ الشَّامِ، فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَاراً، فَذَكَرَهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ المَسَاجِدِ، واذْكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ المَسَاجِدِ، واذْكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّام سَنَةً، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَشَأْنَكَ بِهَا (٢). [الزهري: ٢٩٧٦].

[ ١٥٢٠] ٤٨ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن نَافِعِ أَنَّ رَجُلاً وجَدَ لُقَطَةً، فَجَاءَ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إنِّي وَجَدْ لُقَطَةً، فَجَاءَ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً، فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟ قال لَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: عَرِّفْهَا. قال: قَدْ فَعَلْتُ. قال: زِدْ. قال: قَدْ فَعَلْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا، ولَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذُهَا (٣). [الزهري: قال: قَدْ فَعَلْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا، ولَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذُهَا (٣). [الزهري: ٢٩٧٧، الشيباني: ٨٤٩].

# ٣٩ ـ باب القَضَاءِ في اسْتِهْلَاكِ العَبْدِ اللَّقَطَةَ

■ قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدُنَا في العَبْدِ يَجِدُ اللَّقَطَةَ، فَيَسْتَهْلِكُهَا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الأَجَلَ الَّذِي أُجِّلَ في ذَلِكَ سَنَةٌ، أَنَّهَا في رَقَبَتِهِ، إمَّا أَنْ يُعْطِيَ سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا

قال محمد: وبهذا نأخذ، العمرى هبة، فمن أعمر شيئاً فهو له، والسكنى له عارية ترجع إلى الذي أسكنها، وإلى وارثه من بعده، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، والعمرى إن قال: هي له ولعقبه، أو لم يقل: ولعقبه، فهو سواء.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٧٠٦٠، والبخاري: ٢٣٧٢، ومسلم: ٤٤٩٨.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۸۶، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ۱۸٦۱۹، والبيهقي في «الكبرى»:
 (۲) (۲) (۲) (۱۹۳/۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٠٨٥، والبيهقي في «الكبرى»: (١٨٨/٦).

اسْتَهْلَكَ غُلَامُهُ، وإمَّا أَنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِمْ غُلَامَهُ، وإنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الأَجَلُ الَّذِي أُجِّلَ في اللَّقَطَةِ، ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا كَانَتْ دَيْناً عَلَيْهِ، يُتْبَعْ بِهِ، ولَمْ تَكُنْ في رَقَبَتِهِ، ولَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا شَيْءٌ. [الزهري: ٢٩٧٨].

# • ٤ \_ باب القَضَاءِ في الضَّوَالِّ

[۱۵۲۱] 29 ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ ثَابِتَ بنَ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وجَدَ بَعِيراً بِالحَرَّةِ، فَعَقَلَهُ، ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وجَدَ بَعِيراً بِالحَرَّةِ، فَعَقَلَهُ، ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَر بنِ الخَطَّابِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفُهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عن ضَيْعَتِي. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَرْسِلُهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ (١). [الزهري: ٢٩٧٩، الشيباني: ٥٥٠].

وَحَدَّثِنِي مَالِكُ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال وهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الكَعْبَةِ: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالً (٢). [الزهري: ٢٩٨٠، الشيباني: ٢٥٥].

[١٥٢٣] ٥١ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَتْ ضَوَالُ الإبِلِ في زَمَانِ عُمَرَ بنِ المَحَطَّابِ إِبِلاً مُؤَبَّلَةً، تَنَاتَجُ، لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ بن عَفَّانَ أَمَرَ بِنَعْرِيفِهَا، ثُمَّ تُبَاعُ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا (٣). [الزهري: ٢٩٨١، الشياني: ٨٤٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۱۸۲۰۹، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٥٦٢٥، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٤١٨/٤).

<sup>●</sup> قال محمد: وبه نأخذ، من التقط لقطة تساوي عشرة دراهم فصاعداً، عرفها حولاً، فإن عرفت وإلا تصدق بها، فإن كان محتاجاً أكلها، فإن جاء صاحبها خيَّره بين الأجر وبين أن يغرمها له، وإن كان قيمتها أقل من عشرة دراهم، عرفها على قدر ما يرى أياماً، ثم صنع بها كما صنع بالأولى، وكان الحكم فيها إذا جاء صاحبها كالحكم في الأولى، وإن ردها في الموضع الذي وجدها فيه، برئ منها، ولم يكن عليه في ذلك ضمان.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۱۸۲۱۲، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٤١٧/٤)، والبيهقي في
 «الكبرى»: (٦/ ١٩١).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وإنما يعني بذلك من أخذها ليذهب بها، فأما من أخذها ليردها أو ليعرفها، فلا بأس به.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١٩١/٦).
 وقوله (مؤبلة): كثيرة مجتمعة حيث لا يُتَعرَّضُ إليها. «النهاية» (أبل).

## ١٤ \_ باب صَدَقَةِ الحَيِّ عَنِ المَيِّتِ

المعيد بن سَعْد بن عُبَادَة، عن سَعِيد بن عَمْرِو بن شُرَحْبِيلَ بن اللهِ عَلَى بَعْضِ مَغَازِيهِ، أَبِيهِ، عن جَدِّهِ أَنَّهُ قال: خَرَجَ سَعْدُ بنُ عُبَادَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى في بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَحَضَرَتُ أُمَّهُ الوَفَاةُ بِالمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا: أَوْصِي. فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ إِنَّمَا المَالُ مَالُ سَعْدُ: فَحَضَرَتُ أُمَّهُ الوَفَاةُ بِالمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا: أَوْصِي. فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ إِنَّمَا المَالُ مَالُ سَعْدُ: سَعْدٍ. فَقَالَ سَعْدُ: سَعْدٍ فَتُوفِيتُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بنُ عُبَادَةً ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «نَعَمْ». فَقَالَ سَعْدُ: كَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «نَعَمْ». فَقَالَ سَعْدُ: حَائِطُ سَمَّاهُ أَنْ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَنْهَا. لِحَائِطِ سَمَّاهُ أَنْ الزهري: ١٩٩٩].

٥٣ [ ١٥٢٥] ٥٣ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ رَجُلاً قال لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: يا رسول الله، إنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «نَعَمْ» (٣). [الزهري: ٣٠٠٠].

[١٥٢٦] ٥٤ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي الحَارِثِ بِنِ الخَزْرَجِ تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ، فَهَلَكَا، فَوَرِثَ ابنُهُمَا المَالَ، وهي نَخْلٌ، فَسَأَلَ عن ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَبُويْهِ بِصَدَقَةٍ، فَهَلَكَا، فَوَرِثَ ابنُهُمَا المَالَ، وهي نَخْلٌ، فَسَأَلَ عن ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$

 <sup>■</sup> قال محمد: كلا الوجهين حسن، إن شاء الإمام تركها حتى يجيء أهلها، فإن خاف عليها الضيعة،
 أو لم يجد من يرعاها، فباعها، ووقّف ثمنها حتى يأتى أربابها، فلا بأس بذلك.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: عن سعيد. قال الزرقاني: (٦٩/٤): ابن سعيد، هكذا رواه ابن وضاح عن يحيى، وهو الصواب، وصحفه ابنه عبد الله فقال، عن سعيد. وانظر ترجمة سعيد بن عمرو بن شرحبيل في تهذيب الكمال: (٢٢/١١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي: ۳٦۸٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٤٢٥١، والبخاري: ٢٧٦٠، ومسلم: ٢٣٢٦.

## بِسْمِ اللَّهِ التَّمْنِ الرَّحَيْنِ الرِّحَيْنِ

## ٣٧ \_ كتاب الوصية

# ١ \_ باب الأَمْرِ بِالوَصِيَّةِ

[۱۵۲۷] ١ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَا حَقُّ الْمرئِ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا ووَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ»<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ١٩٨٨، الشيباني: ٧٣٣].

- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ المُوصِيَ إِذَا أَوْصَى في صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ فِيهَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَهُ، ويَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ، وإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْرَحَ تِلْكَ الوَصِيَّةَ أَوَيُبْدِلَهَا فَعَلَ، إلَّا أَنْ يُطْرَحَ تِلْكَ الوَصِيَّة أَوَيُبْدِلَهَا فَعَلَ، إلَّا أَنْ يُطْرَحَ تِلْكَ الوَصِيَّة أَوَيُبْدِلَهَا فَعَلَ، إلَّا أَنْ يُطْرَحَ تِلْكَ الوَصِيَّة أَويَبْدِلَهَا فَعَلَ، إلَّا أَنْ يُعْرِر مَمْلُوكاً، فَإِنْ دَبَّر فَلَا سَبِيلَ إلى تَغْيِيرِ مَا دَبَّرَ، وذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَا كُذَبِّرَ مَمْلُوكاً، فَإِنْ دَبُر فَلَا سَبِيلَ إلى تَغْيِيرِ مَا دَبَّرَ، وذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَا حَتُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَيْنِ، إلَّا ووَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةً». [الزهري: حَتُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَيْنِ، إلَّا ووَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةً». [الزهري: [۲۹۸۹].
- قال مَالِكُ: فَلَوْ كَانَ المُوصِي لَا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وصِيَّتِهِ، ولَا مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ العَتَاقَةِ، [كَانَ كَلَّ مُوْصٍ قَدْ حَبسَ مَالَهُ الَّذِي أَوْصَى فِيهِ مِن العَتَاقَةِ] (٢) وغَيْرِهَا، وقَدْ يُوصِي الرَّجُلُ في صِحَّتِهِ وعِنْدَ سَفَرِهِ. [الزهري: ٢٩٩٠].
- قال مَالِكٌ: فَالأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ غَيْرَ التَّدْبِيرِ. [الزهري: ٢٩٩١].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٩٣٠، والبخاري: ٢٧٣٨، ومسلم: ٤٢٠٤.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ. هذا حسن جميل.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين من «الاستذكار» (٧/ ٢٦٨)، و«شرح الزرقاني» (٤/ ٧٦) وهو ما يقتضيه السياق والله أعلم.

## ٢ ـ باب جَوَازِ وصِيَّةِ الصَّغِيرِ والضَّعِيفِ والمُصَابِ والسَّفِيةِ

آخبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ هَاهُنَا غُلَاماً يَفَاعاً لَمْ يَحْتَلِمْ بعد، مِنْ غَسَّان، الْخَطَّابِ: إِنَّ هَاهُنَا غُلَاماً يَفَاعاً لَمْ يَحْتَلِمْ بعد، مِنْ غَسَّان، ووَارِثُهُ بِالشَّامِ، وهُوَ ذُو مَالٍ، ولَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إلَّا بنت عَمِّ. قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: فَبيعَ فَلْيُوصِ لَهَا. قال: فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ: بِئْرُ جُشَمٍ. قال عَمْرُو بنُ سُلَيْمٍ: فَبِيعَ فَلْيُوصِ لَهَا. قال: فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ: بِئْرُ جُشَمٍ. قال عَمْرُو بنُ سُلَيْمٍ: فَبِيعَ فَلْكُ المَالُ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وبنت عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا، هِيَ أُمُّ عَمْرِو بنِ سُلَيْمٍ لللهَ الزُرَقِيِّ (١). [الزهري: ٢٩٩٢، النيباني: ٣٤٤].

[١٥٢٩] ٣ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن أبِي بَكْرِ بنِ حَزْمٍ أَنَّ غُلَاماً مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ بِالمَدِينَةِ، ووَارِثُهُ بِالشَّامِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: إنَّ فَلَاناً يَمُوتُ، أَفَيُوصِي؟ قال: فَلْيُوص.

قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: قال أَبُو بَكْرٍ: وكان الغُلَامُ ابنَ عَشْرِ سِنِينَ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. قال: فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ، فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (٢). [الزهري: ٢٩٩٣].

قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الضَّعِيفَ في عَقْلِهِ، والسَّفِية، والمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَاناً، تَجُوزُ وصَايَاهُمْ، إذَا كان مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ، فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ، وَكَان مَعْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ، فَلَا وصِيَّةً لَهُ. [الزهري: ٢٩٩٤].

#### ٣ ـ باب الوَصِيَّةِ في الثُّلُثِ لَا تَتَعَدَّى

[١٥٣٠] ٤ ـ حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عَامِرِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۱٦٤١٠، وسعيد بن منصور في «سننه»: (١/٦٢١)، والبيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٢٨٢).

قال البيهقي: والخبر منقطع، فعمرو بن سليم لم يدرك عمر ﴿ الله أنه ذكر في الخبر انتسابه إلى صاحب القصة والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (۱۰/ ۳۱۷).

يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، ولَا يَرِثُنِي إِلَّا ابنَةً لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ فقالَ له رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا». فَقُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قال: ﴿لَا». ثُمَّ قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا» فَقُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قال: ﴿لَا». ثُمَّ قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ مِنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلِ، ويَقُولُ: غُلَامِي يَخْدُمُ فُلَاناً مَا عَاشَ، ثُمَّ هُوَ حُرُّ، فَيُنْظَرُ في ذَلِكَ، فَيُوجَدُ العَبْدُ ثُلُثَ مَالِ المَيِّتِ، قال: فَإِنَّ خِدْمَةَ العَبْدِ تُقَوَّمُ، ثُمَّ يُحاصَّانِهِ، الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِثُلُثِهِ، ويُحَاصُّ اللهِ اللهِ عَنْ خِدْمَةِ العَبْدِ، فَيَأْخُذُ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِخِدْمَةِ العَبْدِ بِمَا قُومَ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ العَبْدِ، فَيَأْخُذُ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ العَبْدِ، أَوْ مِنْ إَجَارَتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةٌ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ العَبْدِ مَا عَاشَ، عَتَقَ العَبْدُ. [الزهري: ٢٩٩٧].
- قال: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في الَّذِي يُوصِي في ثُلُثِهِ فَيَقُولُ: لِفُلَانٍ كَذَا وكَذَا، ولِفُلَانٍ كَذَا وكَذَا، ولِفُلَانٍ كَذَا وكَذَا، يُسَمِّي مَالاً مِنْ مَالِهِ، فَيَقُولُ ورَثَتُهُ: قَدْ زَادَ عَلَى ثُلُثِهِ، فَإِنَّ الوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: إنك أن تخلف، والصواب ما أثبتناه والله أعلم، وهو الموافق لما في «الاستذكار»، وشرح الزرقاني، ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٥٢٤، والبخاري: ١٢٩٥، ومسلم: ٤٢٠٩.

٥ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ، قال: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عن عُثْمَانَ بنِ حَفْصِ بنِ خَلْدَةَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بنَ عَبْدِ المُنْذِرِ حِينَ تَابَ الله عَلَيْهِ، قال: يَا رَسُولَ الله ﷺ، أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيها الذَّنْبَ وأَجَاوِرُكَ، وأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلى الله تَبَارَكَ وتَعَالَى وإلَى رَسُولِهِ ﷺ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ النَّلُثُ».

<sup>●</sup> قال محمد: الوصايا جائزة في ثلث مال الميت بعد قضاء دينه، وليس له أن يوصي بأكثر منه، فإن أوصى بأكثر منه، فإن أوصى بأكثر من ذلك، فأجازته الورثة بعد موته، فهو جائز، وليس لهم أن يرجعوا بعد إجازتهم، وإن ردوا رجع ذلك إلى الثلث، لأن النبي ﷺ قال: «الثلث والثلث كثير»، فلا يجوز لأحد وصية بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

[بين] (١) أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الوَصَايَا وصَايَاهُمْ ويَأْخُذُوا (٢) جَمِيعَ مَالِ المَيِّتِ، وبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لأَهْلِ الوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ المَيِّتِ، فَيُسَلِّمُوا إلَيْهِمْ ثُلُثُهُ، فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا بَالِغاً مَا بَلَغَ (٣). [الزهري: ٢٩٩٨].

# ٤ ـ باب أَمْرِ الحَامِلِ والمَرِيضِ والَّذِي يَحْضُرُ القِتَالَ في أَمْوَالِهِمْ

- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في وصِيَّةِ الحَامِلِ، وفي قَضَائها في مَالِهَا، ومَا يَجُوزُ لَهَا: أَنَّ الحَامِلَ كَالمَرِيضِ، فَإِذَا كان المَرَضُ الخَفِيفُ غَيْرُ المَخُوفِ عَلَيْهِ لَمْ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّ صَاحِبِهُ يَصْنَعُ في مَالِهِ مَا يَشَاءُ، وإذَا كان المَرَضُ المَخُوفُ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَيْءٌ إلَّا في ثُلْثِهِ.
- قال: وكَذَلِكَ المَرْأَةُ الحَامِلُ أَوَّلُ حَمْلِهَا بِشْرٌ وسُرُورٌ، ولَيْسَ بِمَرَضٍ ولَا خَوْفٍ، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى قال في كِتَابِهِ: ﴿ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَنَى وَمِن وَزَآءِ إِسْحَنَى يَعْقُوبَ ﴾ [هود: ٧١] وقال تبارك وتعالى: ﴿ حَمَلَتْ حَمِّلًا خَفِيفًا فَمَرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعُوا اللهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَئِكُونَنَ مِنَ الشَّلِكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٨٩].

قَالَ: فَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ إِلَّا فِي ثُلُثِهَا، فَأَوَّلُ الإِثْمَامِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، قال اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى في كِتَابِهِ: ﴿وَٱلْوَلِانَ يُرْضِعْنَ أَوَلَلاَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وقَالَ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: ١٥](٤)، فَإِذَا مَضَتْ لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمٍ حَمَلَتْ، لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ في مَالِهَا إِلَّا في النَّلُثِ. [الزهري: ٣٠٠٣ و٣٠٠٣].

قال: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في الرَّجُلِ يَحْضُرُ القِتَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ في الصَّفِّ لِلْقِتَالِ لَمْ
 يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ في مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا في الثَّلُثِ، وإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الحَامِلِ والمَريضِ المَخُوفِ
 عَلَيْهِ مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ. [الزهري: ٢٠٠٤].

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين من «الاستذكار»، وشرح الزرقاني، وهي زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: ويأخذون، هو غلط، والصواب ما أثبتناه والله أعلم، وهو الموافق لما في «الاستذكار»:  $(V \cdot Y)$ ، وشرح الزرقاني:  $(X \cdot X)$ .

<sup>(</sup>٣) ٥ ولا بد لأهل الميراث من إحدى الخصلتين: إما أن يعطوا أهل الوصايا ما سماه الميت، وإما أن يعطوهم ثلث ما للميت بالغاً ما بلغ.

<sup>(</sup>٤) ۞ زاد الزهري بعد الآية قبل قوله: فإذا مضت: فأول الإتمام ستة أشهر.

## الوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ والحِيَازَةِ

- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في هَذِهِ الآيَةِ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ. قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا اللهِ عَنَّ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠] نَسَخَهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الفَرَائِض في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ. [الزهري: ٣٠٠٥].
- قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ ورَثَةُ المَيِّتِ، وإنَّه إِنْ أَجَازَه لَهُ بَعْضُهُمْ وأَبَى بعضهم، جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ، ومَنْ أَبَى أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ. [الزهري: ٣٠٠٦].
- قال: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في المَرِيضِ الَّذِي يُوصِي، فَيَسْتَأْذِنُ ورَثَتَهُ في وصِيَّتِهِ وهُوَ مَرِيضٌ، لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا ثُلُثُهُ، فَيَأْذَنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِبَعْضِ ورَثَتِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا في ذَلِكَ، ولَوْ جَازَ ذَلِكَ لَهُمْ صَنَعَ كُلُّ وارِثٍ ذَلِكَ، فإذَا هَلَكَ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا في ذَلِكَ، ولَوْ جَازَ ذَلِكَ لَهُمْ صَنَعَ كُلُّ وارِثٍ ذَلِكَ، فإذَا هَلَكَ المُوصِي أَخَذُوا ذَلِكَ لأَنْفُسِهِمْ، ومَنعُوهُ الوَصِيَّةَ في ثُلُثِهِ، ومَا أُذِنَ لَهُ بِهِ في مَالِهِ. الزهرى: ٣٠٠٧].
- قال: فَأَمَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ ورَثَتَهُ في وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا لِوَارِثٍ في صِحَّتِهِ، فَيَأْذَنُونَ لَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَلْزَمُهُمْ، ولِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرُدُّوا ذَلِكَ إِنْ شَاوُوا، وذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَان صَحِيحًا، كَان أَحَقَّ بِجَمِيعِ مَالِهِ، يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِهِ، ضَحَرِجَ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ، وإنَّمَا يَكُونُ اسْتِغْذَانُهُ ورَثَتَهُ جَائِزاً عَلَى الوَرَثَةِ خَرَجَ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ، وإنَّمَا يَكُونُ اسْتِغْذَانُهُ ورَثَتَهُ جَائِزاً عَلَى الوَرَثَةِ إِذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحْجَبُ عَنْهُ مَالُهُ، ولَا يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ إلَّا في ثُلُقِهِ، وحِينَ هُمْ أَحَقُ بِغُلْثَى مَالِهِ مِنْهُ، فَلَلْكَ حِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ، ومَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ، فَإِنْ سَأَلَ بَعْضُ ورَثَتِهِ أَنْ يَهُبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ يَحْضُرُهُ الوَفَاةُ فَيَغْعَلُ، ثُمَّ لَا يَقْضِي فِيهِ الهَالِكُ شَيْئًا، فَإِنَّهُ ورَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ عَينَ يَحْضُرُهُ الوَفَاةُ فَيَعْعَلُ، ثُمَّ لَا يَقْضِي فِيهِ الهَالِكُ شَيْئًا، فَإِنَّهُ ورَتَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ مِيرَاثَهُ مِيرَاثَهُ مِيرَاثَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ المَيِّتُ : فُلَانٌ لِيعْضِ ورَثِيهِ لَى مَالِهُ مَا أَنْ يَقُولَ لَهُ المَيْتُ : فُلَانٌ لِيعْضِ ورَثِيهِ ورَقَيهِ ورَقَيهِ ورَقَيهِ ورَقَيهِ وقَدْ أَحْبَرْتُ وهَبَ مَنْ وَهَبَهُ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ المَيْتُ : فُلَانٌ لِيعْضَ مَنْ وَهَبَهُ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ المَيْتُ : فُلُكَ جَائِزٌ إِذَا سَمَّاهُ المَيِّتُ لَهُ وَلَا لَكُونُ الهَالِكُ بَعْضَهُ وبَعْنَ بَعْضٌ ، فَهُو رَدٌّ عَلَى اللَّذِي وهَبَ يَرْجِعُ إلَيْهِ مَا بَعْنَ وَفَاةِ النَّذِي أَعْفَلَ الهَالِكُ بَعْضَهُ وبَعْنَ بَعْضٌ ، فَهُو رَدٌ عَلَى اللَّذِي وهَبَ يَرْجُعُ إلَيْهِ مَا أَنْفُذَ الهَالِكُ بَعْضَهُ وبَعْنَ بَعْضٌ ، فَهُو رَدٌ عَلَى اللَّذِي وهَبَ يَرْجُعُ إلَيْهِ مَا أَنْفُذَ الهَالِكُ بَعْضَهُ وبَعْنَ الْهَالِكُ بَعْضَ الْمُؤَلِقُ الْمُنِهِ وَاقِ النَّذِي وَاقَاقًا اللْهُ المَالِكُ الْمَالِلُهُ الْمَالُهُ الْمَالِلُكُ الْهَالِلُكُ مَا الْمَلِيَةُ الْمَلِيْ الْمَلِيْهُ الْمَلِي الْمَ
- قال: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِيمَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ، فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كان أَعْظَى بَعْضَ ورَثَتِهِ شَيْئاً لَمْ يَقْبِضْهُ، فَأَبَى الوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلى الوَرَثَةِ مِيرَاثاً عَلَى

كِتَابِ اللهِ، لأَنَّ المَيِّتَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ في ثُلْثِهِ، ولَا يُحَاصُّ أَهْلُ الوَصَايَا في ثُلْثِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. [الزهري: ٣٠٠٩].

## ٦ ـ باب مَا جَاءَ في المُؤَنَّثِ مِنَ الرِّجَالِ، ومَنْ أَحْقُّ بِالوَلَدِ

[۱۵۳۱] ٥ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ مُخَنَّثًا كان عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَلَمْ اللهِ عَنْدَ أَمُ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ وَلَمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٦ [١٥٣٢] ٦ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ، ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا، عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بنَ عُمَر، ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا، فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً، فَوَجَدَ ابنَهُ عَاصِماً يَلْعَبُ بِفِنَاءِ المَسْجِدِ، فَأَحَدَ بِعَضُدِهِ فَوضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً، فَوَجَدَ ابنَهُ عَاصِماً يَلْعَبُ بِفِنَاءِ المَسْجِدِ، فَأَحَدَ بِعَضُدِهِ فَوضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ، فَأَدْركَتُهُ جَدَّةُ الغُلَامِ، فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ، حَتَّى أَتِيَا أَبَا بَكُرٍ الصِّدِيقَ، فَقَالَ عُمَرُ: عَلَى الدَّابَةِ، وَقَالَتِ المَرْأَةُ: ابنِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَلِّ بَيْنَهَا وبَيْنَهُ. قال: فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ بالكَلامُ (٢٠). [الزهري: ٢٠١٦].

قال: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وهَذَا الأَمْرُ الَّذِي آخُذُ بِهِ في ذَلِكَ.

## ٧ ـ باب العَيْبِ في السِّلْعَةِ وضَمَانِهَا

■ قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في الرَّجُلِ يشتري السِّلْعَةَ مِنَ الحَيَوَانِ أَوِ الثِّيَابِ أَوِ الغُيابِ أَوِ العُرُوضِ، فَيُوجَدُ ذَلِكَ البَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ، فَيُرَدُّ ويُؤْمَرُ الَّذِي قَبَضَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إلى

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل: أخرجه موصولاً أحمد: ٢٦٤٩٠، والبخاري: ٣٣٢٤، ومسلم: ٥٦٩٠ من حديث زينب بنت أبي سلمة.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٢٨٦/٧): هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة «الموطأ» عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً، إلا سعد بن أبي مريم، فإنه رواه عن مالك عن هشام عن أبيه عن أبيه عن أم سلمة، ولم يسمعه عروة من أم سلمة، لأن ابن عيينة وغيره رووه عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة، وهذا أصح أسانيده عندي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٨/٥).

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٧/ ٢٨٩): هذا خبر منقطع في هذه الرواية، ولكنه مشهور مروي من وجوه منقطعة ومتصلة تلقاها أهل العلم بالقبول والعمل.

صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ. قال: فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِلَّا قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ، ولَيْسَ يَوْمَ يَرُدُّ ذَلِكَ اللهِ ، وذَلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا مِنْ يَوْمٍ فَبَضَهَا، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ نُقْصَانٍ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ، فَبِذَلِكَ كَانَ نِمَا وُهَا وزِيَادَتُهَا لَهُ، وإِنَّ الرَّجُلَ يَقْبِضُ السِّلْعَةَ في زَمَانٍ هِيَ فِيهِ عَلَيْهِ، فَبِذَلِكَ كَانَ نِمَا وُهَا وزِيَادَتُهَا لَهُ، وإنَّ الرَّجُلَ يَقْبِضُ السِّلْعَةَ في زَمَانٍ هِي فِيهِ سَاقِطَةٌ، لَا يُرِيدُهَا أَحَدٌ، فَيَقْبِضُ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ، فَيَيعُهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَوَيُمْسِكُهَا وثَمَنُهَا ذَلِكَ، ثُمَّ يَرُدُّهَا وإنَّمَا ثَمَنُهُا وَيَمْشِكُهَا وقَمَنُهَا ذَلِكَ، ثُمَّ يَرُدُّهَا وإنَّمَا ثَمَنُهُا ويَنَارٌ، ولَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنَ مَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ اللهِ يَسْعَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ يُقْبِضُهَا مِنْهُ الرَّجُلُ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ يُوسِكُهَا وإنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ، ثُمَّ يَرُدُّهَا وقِيمَتُهَا يَوْمَ يَرُدُّهَا والْمَا ثَمَنُهُا دِينَارٌ، ثُمَّ يَرُدُّهَا وقِيمَتُهَا يَوْمَ يَرُدُهَا وَلِيمَةُ وَنَانِيرَ، أَنْ يَنْمَ لَوْمَ قَبْضِهَا أَنْ يَعْرَمَ لِصَاحِبِهَا مِنْ مَالِهِ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ، إِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا قَبْضَ يَوْمَ قَبْضِهِ. قِيمَةُ مَا قَبْضَ يَوْمَ قَبْضِهِ.

قَالَ مالك: ومِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ السِّلْعَةَ، فَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى ثَمَنِهَا يَوْمَ يَسْجَنُ يَسْجِنُ يُسْجَنُ يَسْجِنُ يُسْجَنُ يَسْجَنُ عَلَيْهِ، وإنِ اسْتَأْخَرَ قَطْعُهُ إِمَّا في سِجْنِ يُسْجَنُ فِيهِ حَتَّى يُنْظَرَ في شَأْنِهِ، وإمَّا أَنْ يَهْرُبَ السَّارِقُ، ثُمَّ يُؤْخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ اسْتِئْخَارُ قَطْعِهِ بِالَّذِي يَضَعُ عَنْهُ حَدًّا قَدْ وجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ، وإنْ رَخُصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، ولَا بِالَّذِي يَضَعُ عَنْهُ حَدًّا قَدْ وجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ، وإنْ رَخُصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، ولَا بِالَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا لَمْ يَكُنْ وجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا، إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ. والا يَنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ. والا يَالِذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا لَمْ يَكُنْ وجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا، إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ.

## ٨ ــ باب جَامِع القَضَاءِ وكَرَاهِيَتِهِ

المُعيدِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إلى سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ: أَنْ اللَّرْدَاءِ كَتَبَ إلى سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ: أَنْ هَلُمُ الْمُقَدِّسَةِ، فَكَتَبَ إلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الأَرْضَ لَا تُقَدِّسُ أَحَداً، وإنَّمَا يُقَدِّسُ الإِنْسَانَ عَمَلُهُ، وقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيباً تُدَاوِي، فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنِعِمًا لَكَ، يُقَدِّسُ الإِنْسَانَ عَمَلُهُ، وقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيباً تُدَاوِي، فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنِعِمًا لَكَ، وإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّباً فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَاناً فَتَدْخُلَ النَّارَ. فَكَانَ أَبُو اللَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّباً فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَاناً فَتَدْخُلَ النَّارَ. فَكَانَ أَبُو اللَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ النَّيْنِ، ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ، نَظَرَ إلَيْهِمَا وقَالَ: ارْجِعَا إلَيَّ أَعِيدَا عَلَيَّ قَضَيَّتُكُما، مُتَطَبِّبُ واللهِ. الزَّعِعَ اللَيَّ أَعِيدَا عَلَيَّ قَضَيَّتُكُما، مُتَطَبِّبُ واللهِ. الزَّعري: ٢٠٢١].

قال: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنِ اسْتَعَانَ عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ في شَيْءٍ لَهُ بَالٌ، ولِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ العَبْدَ، إِنْ أُصِيبَ العَبْدُ بِشَيْءٍ، وإِنْ سَلِمَ العَبْدُ فَطَلَبَ سَيِّدُهُ إِجَارَتُهُ لِمَا عَمِلَ، فَذَلِكَ لِسَيِّدِهِ، وهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. [الزهري: ٢٨٨٤].

- قَالَ يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في العَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرًّا وبَعْضُهُ مُسْتَرَقًّا: إِنَّهُ يُوقَفُ مَاللَهُ بِيَدِهِ، ولَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْعًا، ولَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ ويَكْتَسِي بِالمَعْرُوفِ، فَإِذَا هَلَكُ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَقِى لَهُ فِيهِ الرِّقُّ. [الزهري: ٢٨٨٥].
- قَالَ يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الوَالِدَ يُحَاسِبُ ولَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ
   يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ \_ نَاضًا كان أَوْ عَرْضاً \_ إذا أَرَادَ الوَالِدُ ذَلِكَ. [الزهري: ٢٨٨٧].

[١٥٣٤] ٨ - وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عُمَرَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ دَلَافِ المُرَنِيُّ (١) أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةً كان يَسْبِقُ الحَاجَّ، فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ، فَيُغْلِي بِهَا، ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الحَاجَّ، فَأَفْلَسَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أَمْرُهُ إلى عُمرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أَمْرُهُ إلى عُمرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: سَبَقَ الحَاجَ، وإنَّهُ قَدْ دَانَ مُعْرِضاً، أُسيْفِعَ جُهيْنَةَ رَضِي مِنْ دِينِهِ وأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الحَاجَ، وإنَّهُ قَدْ دَانَ مُعْرِضاً، فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ، فَمَنْ كَان لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالغَدَاةِ، نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ، وإيَّاكُمْ والدَّيْنَ، فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمُّ وآخِرَهُ حَرْبٌ (٢).

#### ٩ \_ باب مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ العَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا

• قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا في جِنَايَةِ العَبِيدِ أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ العَبْدُ مِنْ جُرْحِ جَرَحَ بِهِ إِنْسَاتاً، أَوْ شَيْءٍ اخْتَلَسَهُ، أَوْ حَرِيسَةِ احْتَرَسَهَا، أَوْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ جَذَّهُ أَوْ أَفْسَدُهُ، أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا، لَا قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا: إِنَّ ذَلِكَ في رَقَبَةِ العَبْدِ، لَا يَعْدُو ذَلِكَ أَوْ سَرَقَةٍ مَا أَوْ كَثُرَ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِي قِيمَةَ مَا أَخَذَ غُلَامُهُ أَوْ أَفْسَدَ، أَوْ الرَّقَبَة، قَلَّ مَا جَرَحَ، أَعْطَاهُ وأَمْسَكَ غُلَامَهُ، وإِنْ شَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ، فَسَيِّدُهُ في ذَلِكَ بِالخِيَارِ. [الزهري: ٢٨٨٢].

#### ١٠ \_ باب مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ

[١٥٣٥] ٩ \_ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ قال: مَنْ

<sup>(</sup>١) قال الزرقاني: (٤/ ٩٥): عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني، عن أبيه، ثم قال: هكذا لبعض الرواة، وبعضهم لم يقل: عن أبيه، والصواب إثباته. قاله ابن الحذاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: ٢٢٩١٥، والبيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٤٩).

وقوله (الرواحل): جمع راحلة، الناقة الصالحة للرحل، وقوله (سبق الحاج): المعنى بذلك ذمه تخديراً لغير وزجراً له، وقوله (دان): أي اشترى إلى أجل مسمى. «شرح الزرقاني» (٤/ ٩٥).

نَحَلَ ولَداً لَهُ صَغِيراً لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ، فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ، وأَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَهِيَ جَائِزَةٌ، وإنْ ولِيَهَا أَبُوهُ (١٠. [الزهري: ٢٩٤١، الشيباني: ٨٠٨].

قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابناً لَهُ صَغِيراً ذَهَباً أَوْ ورِقاً، ثُمَّ هَلَكَ وهُو يَلِيهِ: إنَّهُ
 لَا شَيْءَ لِلابنِ مِنْ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا، أَوْ دَفَعَهَا إلى رَجُلٍ وضَعَهَا لابنِهِ
 عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُل، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلابن (٢). [الزهري: ٢٩٤٢].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٦/ ١٧٠).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا كله نأخذ ـ وقد ذكر قبل هذا الحديث ما لا يجوز من النّحل ـ ينبغي أن يسوي الرجل بين ولده في النحلة، ولا يفضل بعضهم على بعض، فمن نحل نُحْلَة ولدا أو غيره، فلم يقبضها الذي نحلها حتى مات الناحل والمنحول، فهي مردودة على الناحل وعلى ورثته، ولا تجوز للمنحول حتى يقبضها، إلا الولد الصغير، فإن قبض والده له قَبْضٌ، فإذا أعلنها وأشهد بها، فهي جائزة لولده، ولا سبيل للوالد إلى الرجعة فيها، ولا إلى اغتصابها بعد أن أشهد عليها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

 <sup>(</sup>٢) زاد الزهري: وإنْ كان النُّحْلُ عَبْداً أَوْ وليدَةً أَوْ شَيْئاً مَعْلُوماً مَعْرُوفاً، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَيْهِ، وأَعْلَنَ بِهِ، ثُمَّ مَاتَ الأَبُ، وهُوَ يَلِي ابنَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لأَبِيهِ.

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرِّحَدِيدِ

## ٣٨ ـ كتاب العتق والولاء

#### ١ ـ باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في مَمْلُوكِ

[١٥٣٦] ١ ـ حَدَّنَنِي مَالِكٌ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكُا لَهُ في عَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَّتَهُم، وأعتق عَلَيْهِ العَبْدُ، وإلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (١). [الزهري: ٢٧١٥، الشيباني: ٨٣٨].

قال مَالِكٌ: والأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في العَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ مِنْهُ شِقْصاً، ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نَطْفَهُ أَوْ سَهْماً مِنَ الأَسْهُم بَعْدَ مَوْتِهِ، أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ إِلَّا مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّى مِنْ ذَلِكَ نِصْفَهُ أَوْ سَهْماً مِنَ الأَسْهُم بَعْدَ مَوْتِهِ، أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ إِلَّا مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّى مِنْ ذَلِكَ

وقال محمد: وبهذا نأخذ من أعتق شقصاً في مملوك، فهو حركله، فإن كان الذي أعتق موسراً ضمن حصة شريكه من العبد، وإن كان معسراً سعى العبد لشركائه في حصصهم، وكذلك بلغنا عن النبي على وقال أبو حنيفة: يعتق عليه بقدر ما أعتق، والشركاء بالخيار إن شاؤوا أعتقوا كما أعتق، وإن شاؤوا ضمنوه إن كان موسراً، وإن شاؤوا استسعوا العبد في حصصهم، فإن استسعوا أو أعتقوا كان الولاء بينهم على قدر حصصهم، وإن ضمنوا المعتق كان الولاء كله له، ورجع على العبد مما ضمن واستسعاه به.

قال محمد: قال رسول الله على الحديث المشهور: «الولاء لمن أعتق» وقال عبد الله بن مسعود: لا سائبة في الإسلام، ولو استقام أن يعتق الرجل سائبة، فلا يكون لمن أعتقه ولاؤه، لاستقام لمن طلب من عائشة أن تعتق، ويكون الولاء لغيرها، فقد طلب ذلك منها، فقال رسول الله على: «الولاء لمن أعتق» وإذا استقام أن لا يكون لمن أعتق ولاء، استقام أن يستثنى عنه الولاء، فيكون لغيره، واستقام أن يهب الولاء ويبيعه، وقد نهى رسول الله على عن يبع الولاء وهبته. والولاء عندنا بمنزلة النسب، وهو لمن أعتق إن أعتق سائبة أو غيرها، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٣٩٧، والبخاري: ٢٥٢٢، ومسلم: ٣٧٧٠.

وقد أورد الشيباني قبل حديث الباب هذا:

أخبرنا مالك: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه أن أبا بكر سيب سائبة.

الشَّقْصِ، وذَلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذَلِكَ الشِّقْصِ إِنَّمَا وَجَبَتْ، وكَانَتْ بَعْدَ وفَاةِ المَيِّتِ، وأَنَّ سَيِّدِهِ المُوصِي، لَمْ يَكُنْ سَيِّدَهُ كَان مُخَيَّرًا في ذَلِكَ مَا عَاشَ، فَلَمَّا وقَعَ العِثْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ المُوصِي، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي إِلَّا مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ، ولَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ العَبْدِ، لأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ، فَكَيْفَ يَعْتِقُ مَا بَقِيَ مِنَ العَبْدِ عَلَى قَوْمِ آخِرِينَ، لَيْسُوا هُمُ ابْتَدَوُّوا العَتَاقَةَ، ولاَ أَنْبَتُوهَا، ولاَ لَهُمُ الوَلاءُ، ولاَ يَثْبُتُ لَهُمْ، وإنَّمَا صَنعَ ما صنع ذَلِكَ المَيِّتُ، هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ وثبتَ لَهُ الوَلاءُ، فَلا يُحْمَلُ ذَلِكَ في مَالِ غَيْرِهِ، إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يَعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ في مَالِهِ، فَإِنَّ لَهُ الوَلاءُ، فَلا يُحْمَلُ ذَلِكَ في مَالِ غَيْرِهِ، إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يَعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ في مَالِهِ، فَهُ وَلا يَوْرَثَتِهِ أَنْ يَأْبُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، وهُو في فَإِنَّ فَلِكَ لَازِمٌ لِشُرَكَائِهِ وَلِورَثَتِهِ أَنْ يَأْبُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، وهُو في فَإِنَّ فَلِكَ مَالِ المَيِّتِ، لأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى ورَثَتِهِ في ذَلِكَ ضَرَرٌ. [الزهري: ٢٧١٦].

■ قال مَالِكٌ: ولَوْ أَعْتَقَ رَجُلٌ ثُلُثَ عَبْدِهِ وهُو مَرِيضٌ، فَبَتَّ عِنْقَهُ، عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ في ثُلُثِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لأَنَّ الَّذِي يثبتُ سَيِّدُهُ عِنْقَ ثُلُثِهِ في مَوْتِهِ، لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ ولَمْ يَنْفُذْ عِنْقُهُ، وأَنَّ العَبْدَ الَّذِي يثبتُ سَيِّدُهُ عِنْقَ ثُلُثِهِ في مَرْضِهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ في أَمْرَ المَيتِ مَرَضِهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ في ثُلُثِهِ، وذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ المَيتِ جَائِزٌ في مَالِهِ كُلِّهِ. [الزهري: ٢٧١٧].

#### ٢ \_ باب الشَّرْطِ في العِتْق

[۱۵۳۷] ٢ ـ قال مَالِكُ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ، فَبَتَّ عِنْقَهُ حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ، وتَتِمَّ حُرْمَتُهُ، ويَثْبُتَ مِيرَاثُهُ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ، ولَا يجعل عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الرِّقِّ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ، فَاعْطَى شُرَكاءَهُ حِصَصَهُمْ، وعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ». قال مَالِكُ: فَهُو إِذَا كَانَ لَهُ العَبْدُ خَالِصاً أَحَقُ بِاسْتِكْمَالِ عَتَاقَتِهِ، ولا يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مِنَ الرِّقِّ. [الزهري: ٢٧١٨ و٢٧١٩].

# ٣ \_ باب مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقاً لَا يُمَلِكُ مَالاً غَيْرَهُمْ

[١٥٣٨] ٣ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، وعَنْ غَيْرِ واحِدِ<sup>(١)</sup>، عَنِ الحَسَنِ بنِ أَبِي الحَسَنِ السَّعِيدِ، وعَنْ غَيْرِ واحِدِ<sup>(١)</sup>، عَنِ الحَسَنِ بنِ أَبِي الحَسَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَعْتَقَ عَبِيداً لَهُ، سِتَّةً البَصْرِيِّ، وعَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلاً في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ أَعْتَقَ عَبِيداً لَهُ، سِتَّةً

<sup>(</sup>۱) في الأصل: عن غير واحد، وما أثبتناه من التمهيد: (۲۳/ ١٤٤)، والزرقاني: (١٠٢/٤)، وهو الصواب والله أعلم.

عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ ثُلُثَ العَبيدِ (١). [الزهري: ٢٧٢٠].

قال مَالِكٌ: وبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُهُمْ.

[١٥٣٩] ٤ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلاً في إِمَارَةِ أَبَانَ بنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقِيقاً لَهُ كُلَّهُمْ جَمِيعاً، فَأَمَرَ أَبَانُ بنُ عُثْمَانَ بِتِلْكَ الرَّقِيقِ فَقُسِمَتْ أَثْلَاثاً، ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَى أَيْهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ المَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ، فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحِدِ الأَثْلَاثِ، فَعَتَقَ الثَّلُثُ الذِي وقَعَ عَلَيْهم السَّهْمُ (٢). [الزهري: ٢٧٢٢].

#### ٤ ـ باب القَضَاءِ في مَالِ العَبْدِ إِذَا عَتَقَ

- [١٥٤٠] ٥ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ العَبْدَ إذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ. [الزهري: ٢٧٢٣].
- قال مَالِكُ: ومِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ العَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ: أَنَّ (٣) المُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ، وذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الوَلَاءِ إِذَا تَمَّ ذَلِكَ، ولَيْسَ مَالُ العَبْدِ والمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ وَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الوَلَاءِ إِذَا تَمَّ ذَلِكَ، ولَيْسَ مَالُ العَبْدِ والمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَان لَهُمَا مِنْ ولَدٍ، إِنَّمَا أَوْلادُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا، لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا، لأَنَّ السَّنَةَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّ العَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ ولَمْ يَتُبَعْهُ ولَدُهُ، وأَنْ المُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ، ولَمْ يَتُبَعْهُ ولَدُهُ، والدُهُ. [الزهري: ٢٧٢٤].
- قال مَالِكٌ: ومِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ العَبْدَ والمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا، أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا، وأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمَا، ولَمْ تُؤْخَذْ أَوْلَادُهُمَا، لأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا. [الزهري: ٢٧٢٥].
- قال مَالِكٌ: ومِمًّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضاً: أَنَّ العَبْدَ إِذَا بِيعَ واشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ، لَمْ يَدْخُلْ ولَدُهُ في مَالِهِ. [الزهري: ٢٧٢٦].
- قال مَالِكٌ: ومِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضاً: أَنَّ العَبْدَ إِذَا جَرَحَ أُخِذَ هُوَ ومَالُهُ، ولَمْ يُؤْخَذْ ولَدُهُ. [الزهري: ٢٧٢٧].

<sup>(</sup>١) الحديث مرسل. وقد وصله أحمد: ٢٠٠٠١، ومسلم: ٤٣٣٥ من حديث عمران بن حصين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۱۰/ ۲۸٦).

٥ زاد الزهري: قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأن، والصواب ما أثبتناه والله أعلم، وهو الموافق لما في «الاستذكار» (٧/ ٣٢٩).

# العَتَاقَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ العَتَاقَةِ العَتَاقَةِ اللَّهِ الللَّهِ الل

[١٥٤١] ٦ ـ حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: أَيُّمَا ولِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا، ولَا يَهَبُهَا، ولَا يُوَرِّثُهَا، وهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ (١). [الزهري: ٢٧٢٨، الشيباني: ٧٩٨].

[١٥٤٢] ٧ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَتَنْهُ ولِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِهَا، فَأَعْتَقَهَا.

■ قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ، وأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَتَاقَةُ المُولَّى عَلَيْهِ في عَتَاقَةُ المُولَّى عَلَيْهِ في مَالِهِ، وإنَّ بَلَغَ الحُلم، وأنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ المُولَّى عَلَيْهِ في مَالِهِ، وإنْ بَلَغَ الحُلُمَ حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ. [الزهري: ٢٧٢٩].

#### ٦ ـ باب مَا يَجُوزُ مِنَ العِثْقِ في الرُّقَابِ الوَاجِبَةِ

[١٥٤٣] ٨ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن هِلَالِ بنِ أُسَامَةَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عن عُمَرَ بنِ الحَكَمِ أَنَّهُ قَال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا اللهِ اللهِ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عُلَيْهَا اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۱۰/ ٣٤٢).

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٣٧٦٢، ومسلم: ١١٩٩ عن معاوية بن الحكم السلمي.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٧٦/٢٢): هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم، لم يختلف الرواة عنه في ذلك، وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث، وليس في الصحابة رجل يقال له: عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم، كذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال وغيره، ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة، وحديثه هذا معروف له.

وأما عمر بن الحكم فهو من التابعين، وهو عمر بن الحكم بن أبي الحكم.

زاد الزهري: فإنها مؤمنة. قال عمر: يا رسول الله، أشياء كنا نصعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان،
 فقال له رسول الله ﷺ: «لا تأتوا الكهان». قال: وكنا نتطير، فقال رسول الله ﷺ: «إنما ذلك شيء =

[١٥٤٤] ٩ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعُودِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أَعْتِقُهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. لَا إِلَهَ إِلَّا الله؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قال: «أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قال: «أَتُوقِنِينَ بِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ». قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْتِقُهَا» (١٠). قالزهري: ٢٧٣١].

ا ١٠٤٥] ١٠ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ المَقْبُرِيِّ أَنَّهُ قال: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ، هل يُعْتِقُ فِيهَا ابنَ زِناً؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ، ذَلِكَ يُجْزِئهُ(٢). [الزهري: ٢٧٣٢].

الله عَبَيْدِ الأَنْصَارِي ـ وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن فَضَالَةَ بِنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِي ـ وكان مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ، هل يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ ولَدَ زِناً؟
قال: نَعَمْ، ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ. [الزهري: ٢٧٣٣].

#### ٧ \_ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ العِثْق في الرِّقَابِ الوَاجِبَةِ

المَّا اللهِ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الوَاجِبَةِ، هل تُشْتَرَى بِشَوْطِ؟ فَقَالَ: لَا (٣٠). [الزهري: ٢٧٣٤].

قال مَالِكٌ: وذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في الرَّقَابِ الوَاجِبَةِ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهَا الَّذِي يُعْتِقُهَا بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا، لأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ، لأَنَّهُ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا لِلَّذِي بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا، لأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ، لأَنَّهُ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِثْنِهَا. [الزهري: ٢٧٣٥].

■ قال مَالِكٌ: ولَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّقَبَةَ في التَّطَوُّع، ويَشْتَرِطَ أَنْ يُعْتِقَهَا. [الزهري: ٢٧٣٦].

يجده أحدكم في نفسه، فلا يضرنكم».

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل: أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۷/ ۳۸۸). ووصله عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٦٨١٤ عن رجل من الأنصار ولم يسمه، والطبراني في «الأوسط»: ٢٥٩٨ عن أبي هريرة. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٩/ ١١٤): وهذا الحديث وإن كان ظاهره الانقطاع في رواية مالك، فإنه محمول على الاتصال، للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۱۹/۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٧/ ٣٨٩).

=

- وحَدَّثَنِي مَالِكُ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ في الرِّقَابِ الوَاجِبَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيٌّ ولَا يُهُودِيٌّ، ولَا يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ ولَا مُدَبَّرٌ، ولَا أُمُّ ولَدٍ، ولَا مُعْتَقٌ إلى سِنِينَ، ولَا أَعْمَى. ولَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ واليَهُودِيُّ والمَجُوسِيُّ تَطَوُّعاً، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكُ وتَعَالَى قال في كِتَابِهِ: ﴿ وَلَا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى نَضَعَ الْحَرُثُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد: ٤] فَالْمَنُّ الْعَتَاقَةُ. [الزهري: ٢٧٣٧].
- قال مَالِكٌ: فَأَمَّا الرِّقَابُ الوَاجِبَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ في الكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ فِيهَا إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ. [الزهري: ٢٧٣٨].
- قال مَالِكٌ: وكَذَلِكَ في إطْعَامِ الْمَسَاكِينِ في الكَفَّارَاتِ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إلَّا المُسْلِمُونَ، ولَا يُطْعَمُ فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الإسْلَامِ. [الزهري: ٢٧٣٩].

#### ٨ ـ باب عِثْقِ الحِيِّ عَنِ المَيِّتِ

اله ١٥٤٨] ١٣ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِي (١) أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ، وَقَدْ كَانَتْ هَمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ، فَقَالَ تُوصِيَ، ثُمَّ أَخَرَتْ ذَلِكَ إلى أَنْ تُصْبِحَ، فَهَلَكَتْ، وقَدْ كَانَتْ هَمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ: أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا، فَقَالَ القَاسِمُ: إِنَّ مَعْدُ بنَ عُبَادَةَ قال لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَعُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اله ١٤ [ ١٥٤٩] ١٤ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: تُوُفِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي بَكْرٍ في نَوْمٍ نَامَهُ، فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ رِقَاباً كَثِيرَةً (٣). [الزهري: ٢٧٤١، الشيباني: ١٤٠]. قال مَالِكُ: وهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ في ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: عن عمرة بنت عبد الرحمن، وما أثبتناه من التمهيد: (٢٦/٢٠)، والزرقاني ٤/٤٠١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٢٧٩).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٦/٢٠): هذا حديث منقطع، لأن القاسم لم يلق سعد بن عبادة، ولكن قصة سعد بن عبادة وحديثه في ذلك قد روي من وجوه كثيرة متصلة ومنقطعة، صحاح كلها، وهو حديث مشهور عند أهل العلم من حديث سعد بن عبادة وغيره، إلا أن الرواية في ذلك مختلفة المعاني، فمنها الصدقة عن الميت، ومنها العتق عن الميت، ومنها الصيام عن الميت، ومنها قضاء النذر مجملاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٦٣٤٥، والبيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٢٧٩).

## ٩ ـ باب فَصْلِ عِتْقِ الرُّقَابِ، وعِتْقِ الزَّانِيَةِ، وابنِ الزُّنَا

[١٥٥٠] ١٥ - حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَغُلَاهَا ثَمَناً، وَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَغُلَاهَا ثَمَناً، وأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» (١٠). [الزهري: ٢٧٤٢].

[١٥٥١] ١٦ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ ولَدَ زِنا وأُمَّهُ<sup>(٢)</sup>.[الزهري: ٢٧٤٣، الشيباني: ٨٣٩].

#### ١٠ ـ باب مَصِيرِ الوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس أن يعتق عن الميت، فإن كان أوصى بذلك، كان الولاء له، وإن
 كان لم يوص كان الولاء لمن أعتق، ويلحقه الأجر إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: (٦/ ٣٥٤) وقال: غريب من حديث مالك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۱۳۸۷٤، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۳/۱۰۷).

قال محمد: لا بأس بذلك، وهو حسن جميل، بلغنا عن ابن عباس أنه سئل عن عبدين: أحدهما لبغية، والآخر لِرِشْدَة، أيهما يعتق؟ قال: أغلاهما ثمناً بدينار. فهكذا نقول. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٢١٦٨، ومسلم: ٣٧٧٩. وأخرجه أحمد: ٣٥٧٨٦ مختصراً.

[١٥٥٣] ١٨ \_ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَرَادَتْ أَنْ تَعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَرَادَتْ أَنْ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١). [الزهري: ٢٧٤٥، الشيباني: ٢٩٧].

[١٥٥٤] ١٩ - وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَرِيرَةً جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحْدَةً وأُعْتِقَكِ، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لا إلَّا أَنْ يَكُونَ لنَا الوَلاءُ. قال مالك: قال يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

[١٥٥٥] ٢٠ \_ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن **عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ** أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيْع الوَلَاءِ وهِبَتِهِ (٣). [الزهري: ٢٧٤٧، الشيباني: ٢٩٦].

قال مَالِكٌ في الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ولَوْ أَنَّ رَجُلاً أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ ذَلِكَ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قال: «الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ونَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عن بَيْعِ الوَلاءِ وعَنْ هِبَتِهِ، فَإِذَا جَازَ لِسَيِّلِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ لَهُ، وأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ وعَنْ هِبَتِهِ، فَإِذَا جَازَ لِسَيِّلِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ لَهُ، وأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الهِبَةُ. [الزهري: ٢٧٤٨].

## ١١ ـ باب جَرِّ العَبْدِ الوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ

[١٥٥٦] ٢١ \_ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن رَبِيعَةَ بنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الزُّبَيْرَ بنَ العَوَّامِ اشْتَرَى عَبْداً

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٩٢٩، والبخاري: ٢١٦٩، ومسلم: ٣٧٧٦:

قال محمد: وبهذا نأخذ، الولاء لمن أعتق لا يتحول عنه، وهو كالنسب، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٥٠٣١، والبخاري: ٢٥٦٤.

ولم يقل أحمد: زعمت عمرة. . إلخ

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (٥/ ٢٩٥): وصورة سياقه الإرسال، ولم يختلف الرواة عن مالك في ذلك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٥٤٩٦، والبخاري: ٢٥٣٥، ومسلم: ٣٧٨٩.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

فَأَعْتَقَهُ، ولِذَلِكَ العَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، لَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قال: هُمْ مَوَالِيَّ، وقَالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ: بَلْ هُمْ مَوَالِينَا. فَاخْتَصَمُوا إلى عُشْمَانَ بِنِ عَفَّانَ، فَقَضَى عُشْمَانُ لِلزُّبَيْرِ مِوَالِينَا.

[١٥٥٧] ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ سُئِلَ عن عَبْدٍ لَهُ ولَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، لِمَنْ وَلَا وُهُمْ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ، فَوَلَا وُهُمْ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ (٢). وَلَا وُهُمْ أَنَّ فَالَ سَعِيدٌ: إنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ، فَوَلَا وُهُمْ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ (٢). [الزهري: ٢٧٥٠، الشيباني: ٧٣١].

- قال مَالِكٌ: ومَثَلُ ذَلِكَ ولَدُ المُلَاعَنَةِ مِنَ المَوَالِي يُنْسَبُ إلى مَوَالِي أُمِّهِ، فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيهُ، إنْ مَاتَ ورِثُوهُ، وإنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ، فَإنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلحِقَ بِهِ، وصَارَ ولَا قُهُ إلى مَوَالِي أَبِيهِ، وكان مِيرَاثُهُ لَهُمْ، وعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ، وَجُلِدَ أَبُوهُ الحَدَّ. [الزهري: ٢٧٥٣].
- قال مَالِكٌ: وكَذَلِكَ المَرْأَةُ المُلَاعِنَةُ مِنَ العَرَبِ، إذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا الَّذِي لَاعَنَهَا بِوَلَدِهَا،
   صَارَ بِمِثْلِ هَذِهِ المَنْزِلَةِ، إلَّا أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وإخْوَتِهِ لِعَامَّةِ المُسْلِمِينَ، مَا لَمْ يُلْحَقُ بِأَبِيهِ، وإنَّمَا ورَّثَ ولَدُ المُلاعَنةِ المُوالاةَ مَوَالِيَ أُمِّهِ، قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ أَبُوهُ،
   لأنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ ولا عَصَبَةٌ، فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ، صَارَ إلى عَصَبَتِهِ. [الزهري: ٢٧٥٤].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في ولَدِ العَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وأَبُو العَبْدِ حُرِّ: أَنَّ الجَدَّ أَبَا العَبْدِ يَجُرُّ ولَاءَ ولَدِ ابنِهِ الأَحْرَارِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، يَرِثُهُمْ مَا دَامَ أَبُوهُمْ عَبْدً، فَإِنْ عَتَقَ أَبُوهُمْ مَا دَامَ أَبُوهُمْ عَبْدً، فَإِنْ عَتَقَ أَبُوهُمْ رَجَعَ الوَلاءُ إلى مَوَالِيهِ، وإِنْ مَاتَ وهُوَ عَبْدٌ، فإِنَّ المِيرَاثِ والوَلاءَ لِلْجَدِّ، ولَوْ أَنَّ العَبْدَ كان لَهُ ابنَانِ حُرَّانِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وأَبُوهُ عَبْدٌ، جَرَّ الجَدُّ أَبُو الأَبِ الوَلاءَ والمِيرَاثِ. [الزهري: ٢٧٥٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٦٢٨١، والبيهقي في «الكبرى»: (۲۰۷/۱۰) كلاهما من غير طريق مالك مطولاً.

 <sup>(</sup>٢) ٥ حَدَّثَنَا أَبُو مُضعَب، قال: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، مِثْلَ حَدِيثِ رَبِيعَةَ بنِ
 أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في المَرْأَةِ الحُرَّةِ إِذَا ولَدَتْ مِنَ العَبْدِ، ثُمَّ عُتِقَ العَبْدُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَجُرُّ ولَاءَ ولَدِهِ إلى مَنْ أَعْتَقَهُ.

 <sup>●</sup> قال محمد، وبهذا نأخذ، وإن أعنق أبوهم قبل أن يموت جر ولادهم، فصار ولايتهم لموالي أبيهم.
 وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

- قال مَالِكٌ في الأَمَةِ تُعْتَقُ وهِيَ حَامِلٌ وزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ، ثُمَّ يَعْتِقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَوْ بَعْدَ مَا تَضَعُ: إِنَّ وَلاءَ(١) مَا كان في بَطْنِهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ أُمَّهُ، لأَنَّ ذَلِكَ الوَلَدَ قَدْ كان أَصَابَهُ الرِّقُ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ أُمُّهُ، ولَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ العَتَاقَةِ إِذَا عَتَقَ أَبُوهُ جَرَّ ولَاءَهُ. [الزهري: ٢٧٥٦].
- قال مَالِكٌ في العَبْدِ يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْداً لَهُ، فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ: إِنَّ وَلاءَ المُعْتَقِ لِسَيِّدِ العَبْدِ، لَا يَرْجِعُ ولَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ وإِنْ عَتَقَ. [الزهري: ٢٧٥٧].

#### ١٢ ـ باب مِيرَاثِ الوَلَاءِ

[۱۵۵۸] ۲۲ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَرْمٍ، عن عَبْدِ المَلِكِ بنِ أبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ، عن أبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّذَيْنِ الْعَاصِي بنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاَثَةً، اثْنَانِ لأُمَّ، ورَجُلٌ لِعَلَّةٍ، فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ الْعُأْمِ، وتَرَكَ مَالاً ومَوَالِيَ، فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لأَبِيهِ وأُمَّهِ مَالَهُ ووَلاَءُهُ مَوَالِيهِ، ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي لأُمِّ، وتَرَكَ مَالاً ومَوَالِيَ، فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لأَبِيهِ وأُمَّهِ مَالَهُ ووَلاَءُهُ مَوَالِيهِ، ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي ورثَ المَالَ ووَلاَءَ المَوَالِي وتَرَكَ ابنَهُ وأَخَاهُ لأَبِيهِ، فَقَالَ ابنُهُ: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كان أبِي أَحْرَزُ مِنَ المَالِ ووَلاَءِ المَوَالِي، وقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ: إنَّمَا أَحْرَزْتَ المَالَ، وأَمَّهُ الْمَوَالِي فَلاَ، أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي اليَوْمَ، أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ فَاخْتَصَمَا إلى وأمَّ ولاَءُ المَوَالِي فَلا، أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي اليَوْمَ، أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ فَاخْتَصَمَا إلى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، فَقَضَى لأَخِيهِ بِوَلاءِ المَوَالِي (٢). [الزهري: ٢٥٥٨، الشياني: ٢٧٩].

[١٥٥٩] ٣٣ \_ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ أَنَّهُ كان جَالِساً عِنْدَ أَبَانَ بنِ عُثْمَانَ، فَاخْتَصَمَ إلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ، ونَفَرٌ مِنْ بَنِي الحَارِثِ بنِ الخَزْرَجِ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ بنُ كُلَيْبٍ، فَمَاتَتِ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ بنُ كُلَيْبٍ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ وتَرَكَتْ مَالاً ومَوَالِيَ، فَوَرِثَهَا ابنُهَا وزَوْجُهَا، ثُمَّ مَاتَ ابنُهَا، فَقَالَ ورَثَتُهُ: لَنَا ولَاءُ المَوَالِي، قَدْ كَانَ ابنُهَا أَحْرَزَهُ، فَقَالَ الجُهنِيُّونَ: لَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي ولَاءُ المَوَالِي، قَدْ كَانَ ابنُهَا أُحْرَزَهُ، فَقَالَ الجُهنِيُّونَ: لَيْسَ كَذَلِكَ، إنَّمَا هُمْ مَوَالِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: الولاء، وهو غلط، والصواب ما أثبتناه واللهأعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٩٩٥، والبيهقي في «الكبرى»: (٣٠٣/١٠). وقوله (لعلة): أي امرأة أخرى، والجمع علات إذا كان الأب واحد أو الأمهات شتى. «شرح الزرقاني» (١٢٣/٤).

 <sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، الولاء للأخ من الأب دون بني الأخ من الأب والأم، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

صَاحِبَتِنَا، فَإِذَا مَاتَ ولَدُهَا فَلَنَا ولَاؤُهُمْ، ونَحْنُ نَرِثُهُمْ، فَقَضَى أَبَانُ بنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلَاءِ المَوَالِي<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ۲۷۰۹، الشيباني: ۷۳۰].

المُسَيَّبِ قال في رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ المُسَيَّبِ قال في رَجُلٍ هَلَكَ وتَرَكَ بَنِينَ لَهُ الْمُسَيَّبِ قال في رَجُلٍ هَلَكَ وتَرَكَ بَنِينَ لَهُ الْمُشَيِّبِ وَلَا الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا وتَرَكَا أَوْلَاداً.
اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

## ١٣ ـ باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ(٣)، ووَلَاءِ مَنْ أَعْتَقَ اليَهُودِيُّ والنَّصْرَانِيُّ

[١٥٦١] ٧٥ ــ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ؟ قال: يُوَالِي مَنْ شَاءَ، فَإِنْ مَاتَ ولَمْ يُوَالِ أَحَداً، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ. [الزمري: ٢٥٦١].

- قال مَالِكُ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ في السَّائِبَةِ: أَنَّهُ لَا يُوَالِي أَحَداً، وأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ (٤). [الزهري: ٢٧٦٣].
- قال مَالِكٌ في اليَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا، فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ: إِنَّ وَلَاءَ العَبْدِ المُعْتَقِ لِلْمُسْلِمِينَ، وإِنْ أَسْلَمَ اليَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الوَلَاءُ أَبَداً.

قَالَ مالك: ولَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ اليَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ عَبْداً عَلَى دِينِهِمَا، ثُمَّ أَسْلَمَ المُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ اليَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ الَّذِي أَعْتَقَهُ، رَجَعَ إِلَيْهِ الوَلَاءُ، لأَنَّهُ قَدْ كان ثَبَتَ لَهُ الوَلَاءُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (۱۰/۳۰۳).

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا أيضاً نأخذ، إذا انقضى ولدها الذكور رجع الولاء وميراث من مات بعد ذلك من مواليها إلى عصبتها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۱۰/ ۳۰۳).

وقوله: شرعاً سواء، وقع في «الاستذكار»: (٧/ ٣٦٤)، وشرح الزرقاني: (٤/ ١٢٥): شَرَع، سواء.

ومعنى: شَرَعٌ،أي: سواء، فهو عطف بيان.

<sup>(</sup>٣) السائبة: هي أن يقول لعبده: أنت سائبة، يريد به العتق. «شرح الزرقاني» (٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) ٥ حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز أن آخذ ماله، عبد العزيز أعتق عبداً له نصرانيًا، فتوفي، قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ماله، فأجعله في بيت مال المسلمين.

■ قال مَالِكٌ: وإنْ كان لِلْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ ولَدٌ مُسْلِمٌ ورِثَ مَوَالِيَ أَبِيهِ اليَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا أَسْلَمَ المُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وإنْ كان المُعْتَقُ حِينَ أَعْتِقَ مُسْلِماً، لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ اليَهُودِيِّ المُسْلِميْنِ مِنْ ولَاءِ العَبْدِ المُسْلِمِ شَيْءٌ، لأَنَّهُ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ ولَا لِلنَّصْرَانِيِّ ولَاءٌ، فَولَاءُ العَبْدِ المُسْلِمِ لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ. [الزهري: ٢٧٦٤].

#### بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي

## ٣٩ ـ كتاب المكاتب

#### ١ \_ القَضَاء في المُكَاتَب

[١٥٦٢] ١ \_ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: المُكَاتَبُ عَبْدُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ (١). [الزهري: ٢٧٩٦، الشيباني: ٥٥٥].

[١٥٦٣] ٢ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ، وسُلَيْمَانَ بِنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولَانِ: المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. [الزهري: ٢٧٩٧].

قال مَالِكُ: وهُو رَأْيِي.

■ قال مَالِكٌ: وإِنْ هَلَكَ المُكَاتَبُ وتَرَكَ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، ولَهُ ولَدُ ولَدُ ولِدُوا في الكتابة، أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ، ورِثُوا مَا بَقِيَ مِنَ المَالِ بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ. [الزهري: ٢٧٩٨].

[١٥٦٤] ٣ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن حُمَيْدِ بنِ قَيْسِ المَكِّي أَنَّ مُكَاتَباً كان لابنِ المُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّة، وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ ودُيُوناً لِلنَّاسِ، وتَرَكَ ابنَتَهُ، فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ القَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عَبْدُ المَلِكِ: أَنِ ابْدَأْ فِيهِ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عَبْدُ المَلِكِ: أَنِ ابْدَأْ بِدُيهِ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عَبْدُ المَلِكِ: أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ، ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابنَتِهِ ومَوْلاَهُ (٢). [الزهري: ٢٧٩٩، الشياني: ٢٥٦].

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٤/٣١٦)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٤٣٦٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٣/١١٢).

وأخرجه مرفوعاً: أبو داود: ٣٩٢٦، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<sup>•</sup> وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وهو بمنزلة العبد في شهادته وحدوده وجميع أمره إلا أنه لا سبيل لمولاه على ماله ما دام مكاتباً.

 <sup>(</sup>۲) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، إنه إذا مات بدئ بديونه، ثم بمكاتبته، ثم ما بقي كان ميراثاً لورثته الأحرار من كانوا.

- قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ العَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ، ولَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَداً مِنَ الأَيْمَةِ أَكْرَهَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ، وقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ إِذَا شَئِلَ عِن ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كتابه: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَي مُنْلِ عِن ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كتابه: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِي مُنْ عَلِمْتُمْ فَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنِ الآيَتَيْنِ: ﴿ وَإِذَا كَلِلْمُ فَأَمْ طَادُولُ ﴾ [المائدة: ٢] ﴿ فَإِذَا فَيْكِنِ الصَائِدَةُ فَانْتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْنَعُولُ مِن فَضْلِ ٱللّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠].
  - قال مَالِكٌ: فإنَّمَا ذَلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللهُ فِيهِ لِلنَّاسِ، ولَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ(١). [الزهري: ٢٨٠٠].
- قال مَالِكُ: وسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ في قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿وَءَاثُوهُم مِّن مَالِ اللّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَىٰكُمُ ﴾ [النور: ٣٣]: إِنَّ ذَلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ، ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئًا مُسَمَّى.
- قال مَالِكُ : فَهَذَا أحسن الَّذِي سَمِعْتُ والذي أَدْرَكْتُ عليه عَمَلَ النَّاسِ عِنْدَنَا . [الزهري: ٢٨٠١].
- [١٥٦٥] ـ قال مَالِكُ: وقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَاماً لَهُ عَلَى خَمْسَةِ وثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. [الزهري: ٢٨٠٢].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ المُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ، ولَمْ يَتْبَعْهُ ولَدُهُ، إلَّا أَنْ يَشْتَرَطَهُمْ في كِتَابَتِهِ (٢). [الزهري: ٢٨٠٣].
- قال: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في المُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ، ولَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلْ، لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلَا سَيِّدُهُ يَوْمَ كِتَابَتِهِ، ثم كَاتَبَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ ذَلِكَ الوَلَدُ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ في كِتَابَتِهِ، وهُوَ لِسَيِّدِهِ، فَأَمَّا الجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ، لأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ. [الزهري: ٢٨٠٤].
- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ ورِثَ مُكَاتَباً مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وابنُهَا: إنَّ المُكَاتَبَ إنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ

<sup>(</sup>۱) لقد أورد الإمام مالك هاتين الآيتين لبيان أن الأمر ليس للوجوب، لأن الكتابة إما بيع أو عتق، وكلاهما لا يجب، كما أن الصيد بعد الإحلال لا يجب إجماعاً، والانتشار والابتغاء لا يجبان بعد انقضاء الصلاة فهو للإباحة. انظر «شرح الزرقاني»: (١٣٩/٤، ١٣٠).

زاد الزهري: ولا يلزمه أحد، وقد سمعت بعض أهل العلم يقولون: إنما ذلك الخير الذي قال الله،
 القوة على الكتابة والأداء.

<sup>(</sup>٢) ٥ فإن هلك وترك مالاً وولداً كانوا معه في كتابته، فإنهم يرثون ما بقي من ماله بعد قضاء كتابته، وولده الذين ولدوا في كتابته ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الذِّينِ ولدوا في كتابته ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الذِّينِ كاتب عليهم فيما ترك بعد قضاء كتابته ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الدِّينِ كَاتِب عليهم فيما ترك بعد قضاء كتابته ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الدِّينِ كَاتِب عليهم فيما ترك بعد قضاء كتابته ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ

يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وإنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ، فَمِيرَاثُهُ لابنِ المَمْرُأَةِ، لَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ. [الزهري: ٢٨٠٠].

- قال مَالِكٌ في المُكَاتَبِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، قال: يُنْظَرُ في ذَلِكَ، فَإِنْ كان إِنَّمَا أَرَادَ المُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ،
   وعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالتَّحْفِيفِ عَنْهُ، فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وإنْ كان إنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وجْهِ الرَّغْبَةِ،
   وطَلَبِ المَالِ، وابْتِغَاءِ الفَضْلِ والعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ. [الزهري: ٢٨٠٦].
- قال مَالِكٌ في رَجُلٍ وطِئَ مُكَاتَبَةً لَهُ: إنَّهَا إنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالخِيَارِ، إنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وإنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا، فَإنْ لَمْ تَحْمِلْ فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا (١).[الزهري: ٢٨٠٧].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: إِنَّ أَحَدَهُمَا لَا يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ، أَذِنَ لَهُ بِلَلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ، إِلَّا أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعاً، لأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ عَلَى يَعْقِدُ لَهُ عِثْقاً، ويَصِيرُ إِذَا أَدَّى العَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إلى أَنْ يَعْتِقَ نِصْفُهُ، ولَا يَكُونُ عَلَى يَعْقِدُ لَهُ عِثْقاً، ويَصِيرُ إِذَا أَدَّى العَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إلى أَنْ يَعْتِقَ نِصْفُهُ، ولَا يَكُونُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ قَعْمَهُ أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ، فَلَلِكَ خِلَافٌ لما قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ، قُومً عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ». [الزهرى: ٢٨٠٩].
- قال مَالِكُ: وإنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ المُكَاتَبُ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدَّ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا قَبْضَ مِنَ المُكَاتَبِ، فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا، وبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ، وكان عَبْداً لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الأُولَى (٢). [الزهري: ٢٨١٠].
- قال مَالِكٌ في مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ الَّذِي عَلَيْهِ، وأَبَى الآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ، ثُمَّ مَاتَ المُكَاتَبُ وتَرَكَ مَالاً لَيْسَ فِيهِ يُنْظِرَهُ، فَاقْتَضَى الَّذِي أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ، ثُمَّ مَاتَ المُكَاتَبُ وتَرَكَ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ.
- قال مَالِكُ: يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ، يَأْخُذُ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، فَإِنْ تَرَكَ المُكَاتَبُ فَضْلاً عن كِتَابَتِهِ، أَخَذَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا مَا بَقِيَ مِنَ الكِتَابَةِ، وكان مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ، فَإِنْ عَجَزَ المُكَاتَبُ وقدِ اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ، فَإِنْ عَجَزَ المُكَاتَبُ وقدِ اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرُهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى، لأَنَّهُ إِنَّمَا وَشَعَى مَا عِنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ، ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ اقْتَضَى الَّذِي لَهُ دِينٌ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وإنْ وضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ، ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ

<sup>(</sup>١) قال مالك: ولا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته.

<sup>(</sup>٢) ٥ وذلك بمنزلةِ الدَّيْنِ يكونُ بينَ الرَّجُلَينِ في كتابٍ واحدٍ، على رجلٍ واحدٍ، فيُنظِرُ أحدُهما بحقّهِ، ويشِحُّ الآخَرُ فيقتضي بعضَ حَقَّه، ثم يُفلِسُ الغريمُ، فلَيسَ على الذي اقتضى أن يزيد شيئاً ممَّا أخَذَ.

بَعْضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا، ولَا يَرُدُّ الَّذِي اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئًا، لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ واحِدٍ عَلَى رَجُلٍ لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ، وذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ واحِدٍ عَلَى رَجُلٍ واحِدٍ، فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا، ويَشِحُّ الآخَرُ فَيَقْتَضِي بَعْضَ حَقِّهِ، ثُمَّ يُقْلِسُ الغرِيمُ، فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى أَنْ يَرُدَّ شَيْئًا مِمًّا أَخَذَ. [الزهري: ٢٨١١].

#### ٢ \_ باب الحَمَالَة في الكِتَابَةِ

[١٥٦٦] ٤ ـ قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ العَبِيدَ إِذَا كُوتِبُوا جَمِيعاً كِتَابَةً واحِدَةً، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلَاءُ عن بَعْضٍ، وإنَّهُ لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَحَدِهِمْ شَيْءٌ، وإنْ قال أَحَدُهُمْ: قَدْ عَجَزْتُ. وألقَى بِيَدَيْهِ، فَإِنَّ لأَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيمَا يُطِيقُ مِنَ العَمَلِ، ويَتَعَاوَنُونَ بِنَدَكِكَ في كِتَابَتِهِمْ حَتَّى يَعْتِقَ بِعِثْقِهِمْ إِنْ عَتَقُوا، ويَرِقَّهِمْ إِنْ رَقُوا<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ٢٨١٢].

- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ العَبْدَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ، لَمْ (٢) يَنْبَغِ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُتَحَمَّلَ لَهُ بِكِتَابَةِ عَبْدِهِ أَحُدٌ، إِنْ مَاتَ العَبْدُ أَوْ عَجَزَ، ولَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ المُسْلِمِينَ، وذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ تَحَمَّلَ رَجُلٌ لِسَيِّدِ المُكَاتَبِ بِمَا بقي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ اتَّبَعَ ذَلِكَ سَيِّدُ المُكَاتَبِ قِبَلَ النَّذِي تَحَمَّلَ لَهُ أَخَذَ مَالَهُ بَاطِلاً، لَا هُو ابْتَاعَ المُكَاتَب، فَيكُونَ مَا أُخِذَ مِنْهُ مِنْ ثَمَنِ شَيْءٍ هُو لَذِي تَحَمَّلَ لَهُ أَخذَ مَالَهُ بَاطِلاً، لَا هُو ابْتَاعَ المُكَاتَب، فَيكُونَ مَا أُخِذَ مِنْهُ مِنْ ثَمَنِ شَيْءٍ هُو لَهُ المُكَاتَب، وَلَا المُكَاتَب عَتَقَ فَيكُونَ في ثَمَنِ حرية ثَبَتَتْ لَهُ، فَإِنْ عَجَزَ المُكَاتَبُ رَجَعَ إلى هُو لَهُ، وذَلِكَ أَنَّ الكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِدَيْنِ ثَابِتٍ يُتَحَمَّلُ لِسَيِّدِ المُكَاتَبِ مَتَقَ فَيكُونَ في ثَمَنِ حرية ثَبَتَتْ لَهُ، فَإِنْ عَجَزَ المُكَاتَب رَجَعَ إلى سَيِّدِهِ، وكان عَبْداً مَمْلُوكاً لَهُ، وذَلِكَ أَنَّ الكِتَابَة لَيْسَتْ بِدَيْنِ ثَابِتٍ يُتَحَمَّلُ لِسَيِّدِ المُكَاتَبِ مَعْدَا المُكَاتَب مَعْدَا المُكَاتَب عَتَقَ، وإِنْ مَاتَ المُكَاتَب وعَلَيْهِ دَيْنٌ للناس رُدّ عبداً مملوكاً لَمْ يُحَاصَّ الغُرَمَاء سَيِّدُه بِكِتَابَتِهِ، وكان الغُرَمَاء أَوْلَى بماله مِنْ سَيِّدِهِ، وإنْ عَجْزَ المُكَاتَب مَلَاه مِنْ سَيِّدِهِ، وكَانَتْ دُيُونُ النَّاسِ في ذِمَّة المُكَاتَب، لَا يَدْخُلُونَ مَعَ سَيِّدِهِ في شَيْءٍ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ. [الزهري: ٢٨١٣].
- قال مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ القَوْمُ جَمِيعاً كِتَابَةً واحِدةً، ولَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِهَا، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاءُ عن بَعْض، ولَا يَعْتِقُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْض، حَتَّى يُؤَدُّوا الكِتَابَةَ كُلَّهَا، فَإِنْ مَاتَ أَحَدهم وتَرَكَ مَّالاً هُو أَكْثَرُ مِنْ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِمٌ أُذِي عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ، وكان فَضْلُ المَالِ لِسَيِّدِهم، ولَمْ يَكُنْ لِمَنْ كَاتَبَ مَعَهُ مِنْ فَضْلِ المَالِ شَيْءٌ، ويَتْبَعُهُمُ

<sup>(</sup>۱) قوله (حملاء): أي ضامنون. «شرح الزرقاني» (٤/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فلم، والصواب ما أثبتناه والله أعلم، وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (٧/ ٣٩٥)، وشرح الزرقاني: (٤/ ١٣٣/).

السَّيِّدُ بِحِصَصِهِمُ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابَةِ الَّتِي قُضِيَتْ عنهم مِنْ مَالِ الهَالِكِ، لأَنَّ الهَالِكَ إِنَّمَا كَانَ حَمَلَ عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا مَا عَتَقُوا بِهِ مِنْ مَالِهِ، وإنْ كَانَ لِهَالِكَ إِنَّمَا كَانَ حَمَلَ عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا مَا عَتَقُوا بِهِ مِنْ مَالِهِ، وإنْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ الهَالِكِ ولَدُّ حُرٌّ لَمْ يُولَدُ في الكِتَابَةِ، ولَمْ يُكَاتَبُ عَلَيْهِ، لَمْ يَرِثْهُ، لأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى مَاتَ (۱). [الزهري: ٢٨١٤].

## ٣ \_ باب القَطَاعَةِ في الكِتَابَةِ

[١٥٦٧] ٥ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتَبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. [الزهري: ٢٨١٦، الشيباني: ٨٥٨].

- قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في المُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُونُ لأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، وذَلِكَ أَنَّ العَبْدَ ومَالَهُ بَيْنَهُمَا، فَلَا يَجُوزُ لأَحَدِهِمَا أَنْ يُأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْنًا إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، ولَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ، ثُمَّ حَازَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَاتَ المُكَاتَبُ ولَهُ مَالٌ، أَوْ عَجَزَ لَمْ يَكُنْ (٢) لِمَنْ قَاطَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ، ويَمْ حَازَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَاتَ المُكَاتَبُ ولَهُ مَالٌ، أَوْ عَجَزَ لَمْ يَكُنْ (٢) لِمَنْ قَاطَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ، ويَمْ حَازَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَجَزَ المُكَاتَبُ، فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يُردً اللَّذِي أَخَذَ وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ المُكَاتَبِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وإِنْ مَاتَ المُكَاتَبُ مِنْ القَطَاعَةِ، ويَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ المُكَاتَبِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وإِنْ مَاتَ المُكَاتَبُ وَتَهُ اللّهِ عَلَى المُكَاتَبِ مِنْ مَالِ المُكَاتَبِ مِنْ مَالِ المُكَاتَبِ بَيْنَ الّذِي بَقِيمَ لَهُ عَلَى المُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ وَتَرَكَ مَالاً اسْتَوْفَى اللّذِي بَقِيمَتْ لَهُ الكِتَابَةُ حَقَّهُ اللّذِي بَقِيمَ لَهُ عَلَى المُكَاتَبِ مِنْ مَالِ المُكَاتَبِ مِنْ مَالِ المُكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِي بَقِيمَ لَهُ عَلَى المُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ المُكَاتَبِ مِنْ مَالِ المُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِ المُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِو المُكَاتَبِ مِنْ مَالِ المُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ الْمُكَاتِبِ مِنْ مَالِ المُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ الْمُكَاتَبِ مَا لَعَيْدِ وَيَكُونُ العَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ وَلِي قَاطَعَهُ وَبَلُ اللّذِي تَمْسَكَ بِالْكِتَابَةِ مُنَالِقًا لَقَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ وَالْمُعَدُّ وَالْمَلِقَ مَا لَعَبْدُ لِلْقِي لَيْعَلَى الْمُقَاقِقَ عَلَى صَاحِيلُ بِالْكِتَابَةِ وَلَمْ المَالِمُ الْمَلْكُونُ العَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطُولُونَ عَلَى صَاحِيلُ الْمِلْكَابَةِ وَلَكُومَ الْمُعَلِقَ وَلَى الْمُعَلِقَ الْمُعَلِي الْمُعَلِقَ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُكَاتِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِقَ الْمُعَلِي
- قال مَالِكُ في المُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ يقبضُ
   الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ يَعْجِزُ المُكَاتَبُ.
   قال مَالِكٌ: فَهُو بَيْنَهُمَا، لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي عَلَيْهِ، وإنِ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِي

<sup>(</sup>١) ۞ فَالمُكَاتَبُ إِذَا مَاتَ ولَهُ مَالٌ، وتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ، لَمْ يُؤَدِّهَا، ولَهُ ولَدٌ أَحْرَارٌ، لَمْ يَرِثُوهُ، وإنَّمَا يَرِثُهُ ولَدُهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ، الَّذِي إِذَا مَاتُوا ورِثَهُمْ، وإذَا مَاتَ ورِثُوهُ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أو عجز وله مال لم يكن . . . ، والصواب ما أثبتناه والله أعلم، وهو الموافق لما في «الاستذكار»، وشرح الزرقاني: (٤/ ١٣٥)، وهو الذي يقتضيه السياق.

قَاطَعَهُ، ثُمَّ عَجَزَ المُكَاتَبُ، فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنَّ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ الذي يفضله بِهِ، ويَكُونُ العَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَذَلِكَ لَهُ، وإنْ أَبَى فَجَمِيعُ العَبْدِ لِلَّذِي لَمْ يفضله بِهِ، وإنْ مَاتَ المُكَاتَبُ وتَرَكَ مَالاً، فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ يُقَاطِعُهُ، وإنْ مَاتَ المُكَاتَبُ وتَرَكَ مَالاً، فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدُ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا الذي يفضله بِهِ، ويَكُونُ المِيرَاثُ بَيْنَهُمَا، فَذَلِكَ لَهُ، وإنْ كان الَّذِي تَمَسَّكَ بِالكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَوْ أَفْضَلَ، فَالمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا، لأَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ كَتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَوْ أَفْضَلَ، فَالمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا، لأَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ كَتَلَامِيرَاثُ بَيْنَهُمَا، لأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ

- قال مَالِكٌ في المُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ شريكه، ثُمَّ يَقْبِضُ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ أَقَلَّ مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، ثُمَّ يَعْجِزُ المُكَاتَبُ.
- قَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَ العَبْدَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا يَفْضُلُه بِهِ، كان العَبْدُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ، وإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ، فَلِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِي كان قَاطَعَ عَلَيْهِ المُكَاتَبَ.
- قال مَالِكٌ: وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ العَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ، فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعاً، ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا المُكَاتَبَ عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وذَلِكَ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ العَبْدِ، ثُمَّ يَعْجِزُ المُكَاتَبُ فَيُقَالُ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ فَارْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا فَضَلْتَهُ بِهِ، ويَكُونُ المُكَاتَبُ فَيُقَالُ لِلَّذِي قَاطَعَ العَبْدُ، وَإِنْ أَبَى كَانَ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِي قَاطَعَ الْمُكَاتَبَ عَلَيْهِ خَالِصاً، وكانَ لَهُ نِصْفُ العَبْدِ، فَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ العَبْدِ، وكانَ لِلَّذِي قَاطَعَ وَاطَعَ رُبُعُ العَبْدِ، لأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِي قَاطَعَ عَلَيْهِ. [الزهري: ٢٨١٩، ٢٨١٩].
- قال مَالِكٌ في المُكَاتَبِ يُقَاطِعُ سَيِّدهُ فَيَعْتِقُ، ويَكْتُبُ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ، ثُمَّ يَمُوتُ المُكَاتَبُ وعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ. قال مَالِكٌ: فَإِنَّ سَيِّدَهُ لَا يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ، ولِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّؤُوا عَلَيْهِ. [الزهري: ٢٨٢١].
- قال مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ، إذَا كان عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، فَيَعْتِقُ ويَصِيرُ لَا شَيْءَ لَهُ، لأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ. [الزهري: ٢٨٢٢].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ، فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلْيُهِ مِنَ المكاتبة، عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، وإنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَنْ كَرِهَ، لأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، يَكُونُ عَلَى الرَّجُلِ إلى أَجَلِ، فَيَضَعُ عَنْهُ

ويَنْقُدُهُ، ولَيْسَ هَذَا مِثْلَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا قاطع المُكَاتَب سَيِّدَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالاً في أَنْ يُعجِّل العِتْقَ، فَيَجِبُ لَهُ المِيرَاثُ والشَّهَادَةُ والحُدُودُ، ويَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ العَتَاقَةِ، ولَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ، ولَا ذَهَباً بِذَهَبٍ، وإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ قال لِغُلَامِهِ: الْتِنِي يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ، ولَا ذَهَباً بِذَهَبٍ، وإنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ قال لِغُلَامِهِ: الْتِنِي بِكَذَا وكَذَا دِينَاراً وأَنْتَ حُرِّ، فيوضع عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَ مَنْ أَنْ إِنَّ مَالَى مُكَاتَبِ فَاللَّهُ لَقَ وَلَا لَكُ مُنَا اللَّهُ لَالَ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَلَاكَ مَعُهُمْ في مَالِ مُكَاتَبِهِ. [الزهري: ٢٨٣].

## ٤ \_ باب جِرَاح المُكَاتَبِ

7 ـ قال مَالِكُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في المُكَاتَبِ يَجْرَحُ الرَّجُلَ جَرْحاً يَقَعُ فِيهِ العَقْلُ عَلَيْهِ:

أَنَّ المُكَاتَبَ إِنْ قَوِيَ عَلَى أَنْ يُؤدِّي عَقْلَ ذَلِكَ الجَرْحِ مَعَ كِتَابَتِهِ أَدَّاهُ، وكان عَلَى كِتَابَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ عَجَزَ عِن كِتَابَتِهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُؤدِّي عَقْلَ ذَلِكَ الجَرْحِ فَيِّرَ سَيِّدُهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ الجَرْحِ قَبْلَ الكِتَابَةِ، فَإِنْ هُوَ عَجَزَ عِن أَدَاءِ عَقْلِ ذَلِكَ الجَرْحِ خُيِّرَ سَيِّدُهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَلِّم الجَرْحِ فَعَلَ ذَلِكَ الجَرْحِ فَعَلَ، وأَمْسَكَ غُلَامَهُ، وصَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً، وإنْ شَاءَ أَنْ يُسَلِّم العَبْدَ إلى المَجْرُوحِ أَسْلَمَهُ، ولَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُسَلِّم عَبْدَهُ. [الزهري: ٢٨٢٤].

- قال مَالِكُ في القَوْمِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعاً، فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمْ جَرْحاً فِيهِ عَقْلٌ. قال مَالِكُ: مَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحاً فِيهِ عَقْلٌ. قال مَالِكُ: مَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحاً فِيهِ عَقْلٌ قِيلَ لَهُ ولِلَّذِينَ مَعَهُ في الكِتَابَةِ: أَدُّوا جَمِيعاً، فَإِنْ أَدَّوه ثَبَتُوا عَلَى كِتَابَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوا فَقَدْ عَجَزُوا، ويُخَيَّرُ سَيِّدُهُمْ، فَإِنْ شَاءَ أَدَى عَقْلَ ذَلِكَ الجَرْحِ ورَجَعُوا عَبِيداً لَهُ جَمِيعاً، وإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ الجَارِحَ وحْدَهُ، ورَجَعَ الآخَرُونَ عَبِيداً لَهُ جَمِيعاً وإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ الجَارِحَ وحْدَهُ، ورَجَعَ الآخَرُونَ عَبِيداً لَهُ جَمِيعاً بِعَجْزِهِمْ عِن أَدَاءِ عَقْلِ ذَلِكَ الجَرْحِ الَّذِي جَرَحَ صَاحِبُهُمْ. [الزهري: ٢٨٢٥].
- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ المُكَاتَبَ إِذَا أُصِيبَ بِجَرْحٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَقْلٌ، أَوْ أُصِيبَ بِجَرْحٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَقْلٌ، أَوْ أُصِيبَ أَحَدٌ مِنْ ولَدِ المُكَاتَبِ الَّذِينَ مَعَهُ في كِتَابَتِهِ، فَإِنَّ عَقْلَهُمْ عَقْلُ المُكَاتَبِ اللَّذِينَ مَعَهُ في كِتَابَتِهِ، فَإِنَّ عَقْلَهُمْ عَقْلُ الكِتَابَةُ، الْعَبِيدِ في قِيمَتِهِمْ، وأَنَّ مَا أُخِذَ لَهُمْ مِنْ عَقْلِهِمْ يُدْفَعُ إلى سَيِّدِهِمُ الَّذِي لَهُ الكِتَابَةُ، ويُحْسَبُ ذَلِكَ لِلْمُكَاتَبِ في آخِرِ كِتَابَتِهِ، فَيُوضَعُ عَنْهُ مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ مِنْ دِيَةٍ جَرْحِهِ.
- قال مَالِكُّ: وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثَلاثَةِ آلَافِ دِرْهَم، وكان دِيَةُ جَرْحِهِ الَّذِي أَخَذَ سَيِّدُهُ أَلْفَ دِرْهَم، فَهُوَ حُرِّ، وإنْ كان أَخَذَ سَيِّدُهُ أَلْفَ دِرْهَم، فَهُوَ حُرِّ، وإنْ كان الَّذِي بَقِي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَ دِرْهَم، وكان الَّذِي أَخَذَ مِنْ دِيَةٍ جَرْحِهِ أَلْفَ دِرْهَم، فَقَدْ

عَتَقَ، وإنْ كان عَقْلُ جَرْحِهِ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَى المُكَاتَبِ، أَخَذَ سَيِّدُ المُكَاتَبِ مَا بَقِي مِنْ كِتَابَتِهِ وَعَتَقَ، وكان مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لِلْمُكَاتَبِ، ولَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ إلى مِنْ كِتَابَتِهِ وَكَتَابَتِهِ وَكَتَابَتِهِ وَلَامُكَاتَبِ شَيْءٌ مِنْ دِيَةٍ جَرْحِهِ، فَيَأْكُلَهُ ويَسْتَهْلِكَهُ، فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إلى سَيِّدِهِ أَعْوَرَ أَوْ المُكَاتَبِ شَيْءٌ مِنْ دِيَةٍ جَرْحِهِ، فَيَأْكُلَهُ ويَسْتَهْلِكَهُ، فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إلى سَيِّدِهِ أَعْورَ أَوْ مَقْطُوعَ اليَدِ أَوْ مَعْضُوبَ الجَسَدِ، وإنَّمَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَى مَالِهِ وكَسْبِهِ، ولَمْ يُكَاتِبُهُ عَلَى مَالِهِ وكَسْبِهِ، ولَمْ يُكَاتِبُهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ ولَدِهِ، ولَا مَا أُصِيبَ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ، فَيَأْخُلَهُ ويَسْتَهْلِكَهُ، ولَكِنْ عَقْلُ جَرَاحَاتِ المُكَاتَبِ، وولَذِهِ الَّذِينَ وُلِدُوا في كِتَابَتِهِ، أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ، يُدْفَعُ إلى سَيِّدِهِ، ويُعْشَبُ ذَلِكَ لَهُ في آخِرِ كِتَابَتِهِ. [الزهري: ٢٨٢٦ و٢٨٢٧].

#### ابنع المُكَاتَب

[١٥٦٩] ٧ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ في الرَّجُلِ يَشْتَرِي مُكَاتَبَ الرَّجُلِ : أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ، إِلَّا بِعَرْضٍ مِنَ العُرُوضِ يُعَجِّلُهُ ولَا يُؤَخِّرُهُ، لأَنَّهُ إِذَا إِنَّا كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ يَنْنَا بِدَيْنِ، وقَدْ نُهِيَ عَنِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ . [الزهري: ٢٨٢٨].

- قال: وإنْ كَاتَبَ المُكَاتَبَ سَيِّدُهُ بِعَرْضٍ مِنَ العُرُوضِ مِنَ الإبِلِ أَوِ البَقَرِ أَوِ الغَنَمِ أَوِ الرَّقِيقِ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوضِ التَّتِي كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا، يُعَجِّلُ ذَلِكَ ولا يُؤخِّرُهُ. [الزهري: ٢٨٢٩].
- قال مَالِكُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في المُكَاتَبِ: أَنَّهُ إِذَا بِيعَ كَانَ أَحَقَّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِمَّنِ اشْتَرَاهَا، إِذَا قَوِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى سَيِّدِهِ النَّمَنَ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقْداً، وذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ، وإِنَّ العَتَاقَةَ تُبدَّأُ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الوَصَايَا، وإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبِ نَصْيبَهُ مِنْهُ مُنْهُ، فَبَاعَ نِصْفَ المُكَاتَبِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ سَهْماً مِنْ أَسْهُمِ المُكَاتَبِ، فَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ، وذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّما يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الفَطَاعَةِ، ولَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلَّا بِإِذْنِ شُرَكَاتِهِ، وأَنَّ مَا بِيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُرْمَةٌ ولَيْسَ لَهُ أَنْ مَالَهُ مَحْجُورٌ عَنْهُ، وأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضَهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ العَجْزُ لِمَا يَدْهَبُ مِنْ كَاتَبَهُ وَلَا الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِيَ لَهُ فِيهِ مَالِهِ، ولَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الشُتِرَاء المُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِيَ لَهُ فِيهِ مَالُهِ، ولَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ المُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِي لَهُ فِيهِ كَالِكَ أَنِهُ وَلِكَ أَنْ أَذُنُوا لَهُ كَانَ أَحْقَ بِمَا بِيعَ مِنْهُ. [الزهري: ٢٨٣].
- قال مَالِكٌ: لَا يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ المُكَاتَبِ، وذَلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ، إِنْ عَجَزَ المُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ، وإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ، لَمْ يَأْخُذِ الَّذِي اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ

المحالف المستخدم المستخدم المحالف المستخدم المحالف المستخدم المحالف المحالف المستخدم المحالف المحالف المحالف ا المحالف المحالف

بالانجالات كان على الشكاف كتابة في الرفو سالب لنا روب و وي المعادلة والمعادلة في معالية المعادلة في الدول الدول المعادلة في المعادلة في المعادلة في المعادلة في المعادلة المعادلة المعادلة في ا

الله الله الموالي المول المالية الموالية المالية المالية المالية المالية الموالية الموالية الموالية الموالية ا الم الذي الموالمالية في الراق الموالية الموالية الموالية المراكب الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية

**نَيْءُ** [الزمري: ٢٨٣٤]

#### ٦ \_ باب سَعْي المُكَاتَبِ

١٥٧٠] ٨ .. حَدُّنَي مَالِكَ أَنَّهُ بَلْعُهُ أَنَّ عُرُوهَ بِنَ الرَّبِيرِ، وسُلَيْمَانَ بِنَ يَسَادٍ بُوَقِلَا مِن رَجُلٍ قَالَبَ مَا مَاتَ، هل يَسْمَى بَنُو المُكَانَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ، أَمْ قَمْ عَيِدُ؟ مَلَى نَفْدِهِ وَحَلَى بَنِيهِ، ثُمُ مَاتَ، هل يَسْمَى بَنُو المُكَانَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ، أَمْ قَمْ عَيِدُ؟ فَلَيْ الْمُعَالِدُ أَبِيهِمْ، ولا يُومَنِي عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيهِمْ قَمْ اللهِمْ عَلَيْهُ ؟ . [الزمري:

LANGE OF THE STATO

والمنافق المنافق المنا

المَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

﴿ قَالَةَ مَعَالِكُ \* إِذَا كَالْتُكَ القَوْمُ جَلِيعَا كِتَابَةً وَالْجِئْلَةَ، وَلَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ، فَعَجْزُ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضُهُمْ، خَتَّى عَتَقُوا جَلِيعًا قِلَاقًا الَّذِينَ عَنْجُولًا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِطَّةِ مَا يَعْضُهُمْ، كَتَّى عَتَقُوا جَلِيعًا فَي الَّذِينَ عَجُولًا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِطَّةِ مَا يَعْضُونَ فِي الْمِلَامِي: ٢٨٣٧].

# اللهُ عَالَمُ مَعِلَّهُ مَعِلَّهُ مَعِلَّهُ مَعِلَّهُ مَعِلَّهُ مَعِلَّهُ مَعِلَّهُ مَعِلَّهُ مَعِلَّهُ

١٥٧١] ٩ - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بِنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ: أَنَّ مَكَاتَبًا كان لِلْفُرَافِصَةِ بِنِ عُمَيْرِ الحَنَفِي، وأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَأَبَى لِلْفُرَافِصَةُ، فَأَتَى المُكَاتَبُ مَرْوَانَ بِنَ الحَكَمِ، وهُو أَمِيرُ المَدِينَةِ، فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَا الفُرَافِصَةُ فَذَكر لَهُ ذَلِكَ فَأَبَى، فَأَمَر مَرْوَانُ بِذَلِكَ المَالِ أَنْ يُقْبَضَ مِنَ المُكَاتَبِ، مُرْوَانُ بِذَلِكَ المَالِ أَنْ يُقْبَضَ مِنَ المُكَاتَبِ، فَقُوضَعَ في بَيْتِ المَالِ، وقَالَ لِلْمُكَاتَبِ: اذْهَبْ فَقَدْ عَتَقْتَ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الفُرَافِصَةُ قَبَضَ المَالَ. [الزهري: ٢٨٤٠].

• قال مَالِكُ: فَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ المُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحِلِّهَا، جَازَ ذَلِكَ لَهُ، ولَمْ يَكُنْ لِسَيِّلِهِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ المُكَاتَبِ بِذَلِكَ كُلَّ شَرْطٍ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ، لأَنَّهُ لا تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ، وعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقَّ (ولا تَتِمُ

<sup>(</sup>١) ٥ وإِنْ هَلَكَ المُكَاتَبُ، وتَرَكَ أُمَّ ولَدٍ، وتَرَكَ مَالاً، فَإِنَّ مَالَهُ وأُمَّ ولَدِهِ لِسَيِّدِهِ، وإِنْ لَمْ يَتُرُكُ مَالاً غَيْرَ أُمِّ ولَدِهِ لِسَيِّدِهِ، وإِنْ لَمْ يَتُرُكُ مَالاً غَيْرَ أُمِّ ولَدِهِ، كَانَتْ أَمَةً لِسَيِّدِهِ، ولَمْ يَقُلُ لَهَا السَّعْيُّ.

ال مَالِكُ فِي مُكَاتَبِ مَرِضَ مَرَضاً شَدِيداً، فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إلى سَيِّدِهِ، لأَنْ الله مَالِكُ فِي مُكَاتَبِ مَرِضْ مَوَضاً شَدِيداً، فَأَرَادَ أَنْ يَدُفَعَ نُجُومَهُ مُكَاتِّبِ مِرْضَ مَوَسَى الله مِلْ الله مِلْكُن عَبْدُ الله مِلْكُن عَبْدُ الله مِلْكُن عَبْدُ الله مِلْكُن عَبْدُ الله مَا الله الله مَا يَعْدَ الله مَا يَعْدَ مُونَا الله مَا يَعْدَ الله مَا يُعْدَ الله مَا يَعْدَ الله مَا يَعْدِ الله مَا يَعْدُ الله مَا يَعْدُ الله مَا يَعْدُ الله مَا يُعْدِ الله مَا يَعْدُ الله مُعْمَالِكُمُ الله مُعْمَالِكُمُ الله مَا يَعْمُ يَعْمُ الله مُعْمَالِكُمُ الله مُعْمَالِكُمُ الله مُعْمَلِكُمُ الله مُعْمَلِكُمُ الله مُعْمَلِكُمُ الله مُعْمَلِكُمُ الله مُعْمَالِكُمُ الله مُعْمَلُكُمُ الله مُعْمَالِكُمُ الله مُعْمَالِكُمُ الله المُعْمَالِكُمُ الله مُعْمَالِكُمُ الله مُعْمُولُ الله مُعْمَالِع

الم المسلم المنظمة المن إلى المنظمة ا

تَمَاسَكَ بِكِتَابَتِهِ الَّذِي بَقِيَ لَهُ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بِالسَّوِيَّةِ . ﴿ الْأَمْرِيَّ وَ الْكُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكُورِيَّةِ الْكُورِيِّ الْكُورِيِيِّ الْكُورِيِّ الْكُورِيُّ الْكُورِيِّ الْكُورِيُّ الْكُورِيُّ الْكُورِيِّ الْكُورِيِّ الْكُورِيُّ الْكُورِيِّ الْكُورِيِّ الْكُورِيُّ الْكُورِيِّ الْكُورِيُّ الْكُورِيِّ الْكُورِيُّ الْكُورِيِّ الْكُورِيِّ الْكُورِيِّ الْكُورِيُّ الْكُورِيُّ الْكُورِيُّ الْكُورِيُّ الْكُورِيُّ الْكُورِيُّ الْكُورِيُّ الْكُورِيِّ الْكُورِيُّ الْكُورِيُّ الْكُورِيُّ الْكُورِيُّ الْكُورِيُّ الْكُورِيُّ الْكُورِيُّ الْكُورِيُّ الْكُورِيُورِيِّ الْكُورِيِيْ الْكُورِيُّ الْكُورِيُّ الْكُورِيُ الْكُورِيُ الْكُورِيُولِيُول

اً بِالْجُهَّا نَ وَهُذَا أَيْضاً فِي كُلُ مَنْ أَعْتِقَ، فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لأَقْرَبِ النَّاسِ مِمِّنْ أَعْتَقَهُ، مِنْ وَلَذِ أَوْ عَصَبَةٍ

قال: وهَذَا أَيْضاً فِي كُلُ مَنْ أَعْتِقَ، فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لأَقْرَبِ النَّاسِ مِمِّنْ أَعْتَقَهُ، مِنْ وَلَذِ أَوْ عَصَبَةٍ

قَدَهُ قَال: وهَذَا أَيْضاً فِي كُلُ مَنْ أَعْتِقَ، فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لأَقْرَبِ النَّاسِ مِمِّنْ أَعْتَقَهُ، مِنْ وَلَذِ أَوْ عَصَبَةٍ

الزمرية الزمرية الربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي الزمرية الزمرية الزمرية المربي المر

﴿ اللهُ الل

يَرْ يِ بَ مَنْ اللَّكُ: والمُكَاتَبُ إِذَا هَلَكَ وتَرَكَ فَصْلاً عن كِتَابَتِهِ، ولَهُ ولَدُّ أَحْرَارٌ، لَمْ يَرِثُوهُ، وإنَّمَا يَرِثُهُ بَنُوهُ الَّذِينَ مَعَهُ في الكِتَابَةِ الَّذِينَ إِذَا مَاتُوا ورِثَهُمْ، وإِذَا مَاتَ ورِثُوهُ عَلَى كِتَابِ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى، لأَنَّ المُكَاتَب عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءً. أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَتِهِمْ وعَتَّقُوا، وكَان فَصْلُ المَالِ ذَلِكَ لِوَلَيْهِ دُولُهُ الْحُوْلُودِ اللهِ هِيَ ١٨٤٧].

# ٩ - باب الفرط في المنكاتب

والحراق المحتم على عننا ولا إلى الحكام وما المحكم ومنا والمحكم ومنا والمحكم ومنا والمحكم ومنا والمحتم والمحتم

قال مَالِكُ فِي الْحَقِلِ يَشْتُرُكُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْكَ لا تَسَافِرُ ولا تَنْكِحُ ولا تَخْرَجُ مِنْ أَرْضِ اللهِ باننى، فإذا فعلْكُ شَنّا مِنْ ذلك بِعَبْر أَدْنَى، فَمَحْوُ كِتَابَتُكَ بِيْدِي. قال مَالِكُ: يَسَنّ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيدِهِ إِنْ فَعَلَّ الْمُكَاتَبُ شَيْناً مِنْ ذَلِكَ، ولْيَرْفَعْ ذَلِكُ سَيْدُهِ إِلَّا بِإِنْهِ، السَّلْطَانِ، ولَيُسْ لِلْمُكَاتَبُ أَنْ يَتَجْرَجَ مِنْ أَرْضِ سَيْدِهِ إِلَّا بِإِنْهِ، السَّلْطَانِ، ولَيْ السَّلْطَانِ اللهِ اللهِ اللهُ وينارِ، ولَهُ أَلْفُ وينارِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَرْضِ سَيْدِهِ إِلَّا بِإِنْهِ، الشَّرَطُ ذَلِكَ أَنْ الوَّجُلُ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِئَةِ دِينَارٍ، ولَهُ أَلْفُ وينَارِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ فَلِكَ، وَلَلْكَ، وَنَلِكَ المُرَاةَ، فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِي يُجْحِفُ بِمَالِهِ، ويَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ، وَيَكُونُ فِيهِ خَبُوهُ، فَيَوْجِعُ إِلَى سَيْدِهِ عَبْداً لا مَالَ لَهُ، أَوْ يُسَافِرُ فَتَحِلُ نُجُومُهُ وهُو غَائِبٌ، فَلَيْسَ فَلِكَ بَعْجِعَفُ بِمَالِهِ، ويَكُونُ فِيهِ عَبْداً لا مَالَ لَهُ، أَوْ يُسَافِرُ فَتَحِلُ نُجُومُهُ وهُو غَائِبٌ، فَلَيْسَ فَلْكَ، وإنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ في ذَلِكَ عَيْبَه، وذَلِكَ بِيدِ سَيْدِهِ إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ في ذَلِكَ، وإنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ في ذَلِكَ مَا الْهُ لَا مَالَ لَكُ أَنْ اللّهُ الْعُمْرُانَا الْهُ أَلْ الْعَلَانَ الْهُ أَلِهُ الْعَلَى الْكُولُ الْعَلَى الْعُولِقَ الْعُلُولُ الْعُولِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

# ١٠ ـ باب ولَاءِ المُكَاتَب إِذَا أَعتقَ

١٥٧] ١٢ - وحَدَّثَنِي مَالِكُ: إِنَّ المُكَاتَبَ إِذَا عَتَىَ عَبْدهُ، إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَأَنْ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَأَنْ أَجَازَ ذَلِكَ سَيَّدُهُ، ثُمَّ عَتَى المُكَاتَب، كان ولَاؤُهُ لِلْمُكَاتَب، وإِنْ مَاتَ المُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَى المُكَاتَبُ أَنْ يُعْتَى المُكَاتَبُ وَإِنْ مَاتَ المُعْتَى قَبْلَ أَنْ يُعْتَى المُكَاتِبُ وَإِنْ مَاتَ المُعْتَى قَبْلَ أَنْ يُعْتَلَى المُكَاتَبُ وَإِنْ مَاتَ المُعْتَى قَبْلَ أَنْ يُعْتَى المُكَاتِبُ وَإِنْ مَاتَ المُعْتِي قَبْلَ أَنْ يُعْتَى المُكَاتِبُ وَإِنْ مَاتَ المُعْتَى قَبْلَ أَنْ يُعْتَى المُكَاتِبُ وَالْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُلْلَ

- قال مَالِكُ: وكُذَلِكُ أَيْضاً لَوْ كَاتَبَ المُكَاتَبُ عَبْداً، فيعتنُ المُكَاتَبُ الآخَرُ قَبْلَ سَيْدِهِ اللّذِي كَاتَبُهُ، فَإِنْ وَلَاءَهُ لِسَيِّدِ المُكَاتَبِ، مَا لَمْ يَعْتِقِ المُكَاتَبُ الأَوَّلُ الَّذِي كَاتَبُهُ، فَإِنْ مَاتَ المُكَاتَبُ الأَوَّلُ مَتَقَ قَبْلُهُ، وإِنْ مَاتَ المُكَاتَبُ الأَوَّلُ مَتَقَ قَبْلُهُ، وإِنْ مَاتَ المُكَاتَبُ الأَوَّلُ مَتَقَ قَبْلُهُ، وإِنْ مَاتَ المُكَاتَبُ الأَوْلُ مَتَقَ قَبْلُهُ، وإِنْ مَاتَ المُكَاتَبُ الأَوْلُ مَتَقَ قَبْلُهُ، وإِنْ مَاتَ المُكَاتَبُ الأَوْلُ مَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْ يُؤْمِنُ لَهُ الوَلاهُ حَتَّى يَعْتِقَ. [الزهري: ٢٨٥٣].
- قال مَالِكُ فَيُ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَثُرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ،
   ويَشِيْحُ الْآخَرُ، ثُمَّ يَمُوتُ المُكَاتَبُ ويَتُرُكُ مَالاً. قال مَالِكُ: يَقْضِي الَّذِي لَمْ يَتُرُكُ لَهُ شَيْئًا مِّا بَقِيٌ لَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ المَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْداً، لأَنَّ الَّذِي صَنَعَ لَيْسَ بِعَتَاقَةٍ، وَإِنَّمًا تَرَكَ مَا كان لَهُ عَلَيْهِ. [الزهري: ٢٨٥٤].
- قال مَّالِكُ: وَعِمَّا يُبِينُ ذَلِكَ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا، وتَرَكَ بَنِينَ رِجَالاً ونِسَاءً،
   ثُمَّ أَغْتَقَ أَحَدُ البَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ المُكَاتَبِ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الوَلاءِ شَيْئًا، ولَوْ
   كَانَمْ عَنْ أَغْتَقَ أَخْدُ البَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ المُكَاتَبِ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الوَلاءِ شَيْئًا، ولَوْ
   كَانَمْ عَنْ أَعْتُ الْهَالِمُ الْمَنْ أَغْتَقَ مِنْهُمْ مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ. [الزمري: ٢٨٥٥].
- قَال مَّالِكُ: وَمِمَّا يَبِينُ فَلِكَ أَيْضاً: أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، ثُمَّ عَجَزَ المُكَاتَبِ لَمْ يُقَوِّمْ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مَا بَقِيَ مِنَ المُكَاتَبِ، ولَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً قُوْمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِي مَلْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ المُكَاتَبِ، ولَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً قُومً عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِي مَالِهِ، كَمَا قال رَسُولُ اللهِ عَنْ المُكَاتَبِ، ولَوْ كَانَتْ عَنْ لَهُ في عَبْدٍ، قُومً قِيمة يَعْتِق فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالًى، فقد عَتَق مِنْهُ مَا حَتَق، [الزهري: ٢٨٥٦].
- قال مالك: ومِمًا يُبَيِّنُ فَلِكَ أَيْضاً أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا: أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ ضِلَيْهِ مِ مَالِهِ، ولَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ كان الوَلَاءُ لَهُ دُونَ شُركائِهِ، [الزهري: ٢٨٥٧].
- قال مالك: ومِمَّا يُبِيِّنُ ذَلِكَ أَيْضاً: أَنَّ مِنْ سُنَّةِ المُسْلِمِينَ أَنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ عَقَدَ الكِتَابَةَ، وأَنَّهُ

١٥٧٦] ﴿ اللهُ عَالِيْنَ عَلَى اللهُ عَالَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُكَانَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

قال مالك: ومِمَّا يُنيِّنُ ذَلِكَ أَيْضاً: أَنَّ مِن سُنَّةِ المُسْلِمِينَ أَنَّ الرَّلَاءَ لِمَنْ عَقَدَ الكِتَابَةَ، وأَنَّهُ

نان عليه المرابع المر

نِهْ اَلْ عَالِكُ : إِذَا وضَعُ الرَّجُلُ عِن مُكَاتِهِ عِنْدُ مَوْ لِيَهُمُ كَلَّهُ عَنْهُ الْمَعْنَ وَعَلَيْ قال عَالِكُ : إِذَا وضَعُ الرَّجُلُ عِن مُكَاتِهِ عِنْدُ مَوْ لِيَهَ لَمُنْهَا : وَعَنِهُ الرَّجُلُ عِن مُكَاتِهِ عِنْدُ مَوْ لِيَهَ لَمُنْهَا : وَعَنِهُ الرَّجُلُ عِن مُكَاتِهِ عِنْدُ مَوْ لِيَهَ لَمُنْهَا : وَعَنِهُ الرَّجُلُ عِن مُكَاتِهِ عِنْدُ مَوْ لِيَهَ لَمُنْهَا : وَعَنِهُ الرَّجُلُ عَن مُكَاتِهِ عِنْدُ مَوْ لِيَهِ لَمُنْهَا : وَعَنِهُ الرَّجُولُ عَن مُكَاتِهِ عِنْدُ مَوْ لِيَهِ لَمُنْهِا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْدُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْ

قَالُ مَالِكٌ: وتَفْشَدُ قَلِكَ أَنْ تَكُونَ فَيْشَةُ الْحَارِ الْهَ الْمُكَالَيْهُ مِ الْمُكَالَيْهُ مِ الْمُكَالَيْهُ مِ الْمُكَالَيْهِ مِ الْمُكَالَةِ مُ الْمُكَالَةِ الْمُكَالِكِ الْمُكَالِعُ الْمُكَالِعُ الْمُكَالِعُ الْمُكَالِعُ الْمُكَالِعُ الْمُكَالِ الْمُكَالَةِ الْمُكَالُولِ الْمُكَالِعُ الْمُكَالِعُ الْمُكَالُولِ الْمُكَالِعُ الْمُكَالُولُ الْمُكَالِعُ الْمُكَالِعُ الْمُلِلَةُ الْمُلْفُولُولُ الْمُكَالِعُ الْمُلْمُ الْمُكَالِعُ الْمُكَالِعُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْ

- قال: فَإِنْ أَسْلَمَ الوَرَثَةُ المُكَاتَبُ إلى أَهْلِ الوَصَايَا، كان لأَهْلِ الوَصَايَا مَا عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابَةِ، أَخَذُوا ذَلِكَ في وصَايَاهُمْ عَلَى قَدْرِ الكِتَابَةِ، أَخَدُوا ذَلِكَ في وصَايَاهُمْ عَلَى قَدْرِ جصَصِهِمْ، وإِنْ عَجَزَ المُكَاتَبُ كان عَبْداً لأَهْلِ الوَصَايَا لا يَرْجِعُ إلى أَهْلِ المِيرَاثِ، لأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حِينَ خُيرُوا، ولأَنْ أَهْلَ الوَصَايَا حِينَ أُسْلِمَ إليهمْ ضَمِنُوهُ، فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الوَرَثَةِ شَيْءٌ، وإِنْ مَاتَ المُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّي كِتَابَتَهُ، وتَرَكَ مَالاً هُو يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الوَرَثَةِ شَيْءٌ، وإِنْ مَاتَ المُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّي كِتَابَتَهُ، وتَرَكَ مَالاً هُو أَكْثَرُ مِمًّا عَلَيْهِ، فَمَالُهُ لأَهْلِ الوَصَايَا، وإِنْ أَدِّى المُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ عَتَقَ، ورَجَعَ ولَاؤُهُ أَيْمُ عَلَى عَمْبَةِ الَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ. [الزهري: ٢٨٦٧].
- قال مَالِكُ في المُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَم، فَيَضَعُ فَيْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ الْفَ دِرْهَم. قال مَالِكُ: يُقَوَّمُ المُكَاتَبُ فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُمُ الْلَفَ وَهَمُ الْمُكَاتَبُ فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُمُ الْلَفَ وَهَمُ الْمَكَاتَبُ وَفَلِكَ في القِيمَةِ مِنَةُ دِرْهَم، وهُوَ مُشْرُ القِيمَةِ الْمُكَاتِةِ وَفَلِكَ في القِيمَةِ نَقْداً، وَإِنْمَا وَلِكَ فَيُصِيرُ ذَلِكَ إلى عُشْرِ القِيمَةِ نَقْداً، وَإِنْمَا وَلِكَ فَيُعَيِّرُ لَلْكَ إلى عُشْرِ القِيمَةِ نَقْداً، وَإِنْمَا وَلِكَ فَيُكَنِّ لَهُ عَلَى اللّهِ عَشْرِ القِيمَةِ نَقْداً، وَإِنْمَا وَلِكَ فَيَكُونَ الْمُكَاتِ الْفَكَ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ، ولَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُحْسَبُ في ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ إِلَّا قِيمَةً الْمُكَاتِ الْفَكُ وَمِن عَنْهُ نِصْفُ الكِتَابَةِ حُسِبَ في ثُلُثِ مَالِ الْمَيْتِ يَصْفَ الكِتَابَةِ حُسِبَ في ثُلُثِ مَالِ الْمَيْتِ يَصْفَ الكِتَابَة حُسِبَ في ثُلُثِ مَالِ الْمَيْتِ يَصْفَ الْمَالِي الْمَدِي وَمِنْ عَلْهُ وَعَلَى هَذَا الحِسَابِ. وَانْ كَانَ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَهُوَ عَلَى هَذَا الحِسَابِ. وَانْ كَانَ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَهُوَ عَلَى هَذَا الحِسَابِ. وَانْ كَانَ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَهُوَ عَلَى هَذَا الحِسَابِ. وَانْ كَانَ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَهُوَ عَلَى هَذَا الحِسَابِ. وَانْ كَانَ أَوْنَ الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْل
  - قال مَالِكٌ: إذَا وضَعَ الرَّجُلُ عن مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمْ مِنْ عَشَرَةِ اللَّهِ دِرْهَمْ وَلَمْ
     يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا، وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْم عُشْرُهُ. [الزهري: ٢٨٦٩].

<sup>(</sup>۱) ٥ قال مَالِكُ في رَجُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ لَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعَدُ اللهُ لِمَعْقِ اللهُ الل

- " قال مَالِكُ فِي رَجُّلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبٍ لَهُ، أو أَغْتَقَ رُبُعَهُ فَهَلَكَ الرَّجُلُ، ثُمَّ هَلَكَ المُكَاتَبُ وتَرَكَ مَّالاً كَثِيراً أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ. قال مَالِكُ: يُعْظَى ورَثَةُ السَّيِّدِ والَّذِي الْمُكَاتَب، ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَلَ، فَيَكُونُ أَوْصَى لَهُ بِرُبِّعِ المُكَاتَبِ مَا بَقِيَ لَهُمْ عَلَى المُكَاتَبِ، ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَلَ، فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبِّعِ المُكَاتَبِ مَا بَقِيَ لَهُمْ عَلَى المُكَاتَبِ، ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَلَ، فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبِّعِ المُكَاتَبِ مُلْ مُنَابِيهِ شَيْء، فَإِنَّمَا يُورَقَةِ سَيِّدِهِ الثَّلْثَانِ، وذَلِكَ أَنَّ المُكَاتَبِ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِيَهِ شَيْء، فَإِنَّمَا يُورَثُ بِالرِّقَ. [الزهري: ٢٨٧٢].
- قال مَالِكُ في مَكَانَبٌ غَتَمَةُ سَيِّدُهُ عِنْدَ المَوْتِ. قال: إِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُ المَيْتِ، عَتَقَ مِنْهُ قَلْدُ مَا حَمَّلَ مَنْهُ ثُلَثُ الميت، ويُوضَعُ عَنْهُ مِنَ الكِتَابَةِ قَلْدُ ذَلِكَ، إِنْ كان عَلَى المُكَاتَبِ خَمَّتُهُ ٱلْأَنْ وِرْهَمٍ فَقْداً، ويَكُونُ ثُلُثُ المَيْتِ الفَ ورْهَمٍ فَقْداً، ويَكُونُ ثُلُثُ المَيْتِ الفَ ورْهَمٍ، عَتَقَ نِصْفَهُ، ويُوضَعُ عَنْهُ شَطْرُ الكِتَابَةِ. [الزهري: ٢٨٧٤].
- قال مَالِّكُ في رَجُلٍ قال في وصِيَّتِهِ: غُلَامِي فُلَانٌ حُرَّ، وكَاتِبُوا فُلَاناً قال: تُبَدَّأُ العَتَاقَةُ
   عَلَى الكِتَابَةِ<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ٢٨٧٥].

 <sup>(</sup>١) وَإِنْ فَضَلَ مِن الثلث شيءٌ على المَتَاقَةِ خير الورثة، فإنْ أحبُوا أن يُمضُوا للمكاتب ما كاتبه عليه سيّدُه، وإلا خُتِق من التغيْد فيما بقيّ من الثلث ما حَمَلَ منه بقية الثُلْثِ
 حَلْثَنَا أَبُو مُضْعَبٍ، قال: حَلَّثَنَا مَالِكٌ، عن مُحمَّد بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَسْعَدَ بنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ حَفْصَةً زَوْجَ النَّيِ ﷺ فَتَلَتْ جَالْيَةٌ لَهَا سَحَرَتُهَا، وقَدْ كَانَتْ مَبْرَقها، فَأَمْرَتْ بِهَا فَتُعِلَث.

قال مَالِكُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُنِي مُكَاتَبٍ لَهُ، أَو أَعْتَقَ رُبُعُهُ فَهَالَكَ الرَّجُلُ، ثُمَّ هَالَكَ المُكَاتَبُ وتَرَكَ مَالاً كَثِيراً أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ. قال مَالِكُ: يُعْظَى ورَثَةُ السَّيْدِ والَّذِي أَوْصَى لَهُ بِرُبِي المُكَاتَبِ مَا بَقِيَ لَهُمْ عَلَى المُكَاتَبِ، ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَلَ، فَيَكُونُ لِلمُوصَى لَهُ بِرُبِي المُكَاتَبِ ثَلْثُ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ الكِتَابَةِ، ولِوَرَقَةِ سَيْدِهِ الثَّلْثَانِ، وذَلِكَ لَنُو المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَةِهِ شَيْءً، فَإِنَّمَا يُورَثُ بِالرَّقِ.

قال مَالِكُ فِي مُكَاتَبٍ عُتَقَدُ سَيِّدُهُ عِنْدَ المَوْتِ. قال: إِنْ لَمْ يَحْمِلُهُ ثَلْثُ المَيْتِ، عَتَقَ مِنْهُ فَلْدُ مَا حَمَلَ منه ثُلَثُ الميت، ويُوضَعُ عَنْهُ مِنَ الكِتَابَةِ قَدْدُ ذَلِك، إِنْ كَانَ عَلَى المُكَاتَبِ حَمْسَةً آلَا فِي وِرْهَمٍ، وكَانَتْ قِيمَتُهُ الْفَيْ وِرْهَمٍ نَقْداً، ويَكُونُ ثَلَثُ المَيْتِ الفَ وِرْهَمٍ، عَتَقَ نِصْفُهُ، ويُوضَعُ عَنْهُ شَطْرُ الكِتَابَةِ.

قال مَالِكُ فِي رَجُلِ قال فِي وَصِيِّتِهِ: غُلَامِي فُلَانٌ خُرُّ، وكَاتِبُوا فُلَانَا قال: تُبَدَّأُ العَنَاقَةُ عَلَى الكِتَابَةِ .

فَانُ فَضَلَ مِن النَّلَثُ شَيِّةٌ عَلَى الْفَتَاقَةِ حَيِّرُ الورثُقُّ، فَإِنْ أَحَيُّرُا أَنْ يُعَشَّرُا لَلمَكَاتَبِ مَا كَاتِبَهِ عَلَيْ سَيِّلُهُ، وَلا غَنِقَ مِن المُثَبِّرِ فِيمَ مِن الثَّلْثِ مِن مُعَلَّمُ مِن الثَّلْثِ عَنْ مَنْ الثَّلْثِ عَنْ الثَّلْثِ عَنْ الثَّلْثِ عَنْ أَنْ عَنْمَةً وَلَا عَنْ عَنْ أَنْ عَنْمَةً وَلَا عَنْ مَنْ مُعَلِّمُ إِنَّ عَنْدُ الرَّحْمَنِ مِن أَسْعَدَ مِن زُرُورَةً أَنَّا بَعْدُ أَنَّ عَنْمَةً وَلَا عَمْرَتُهَا، وقَدْ كَانَتُ فَيْرَتُهَا، فَأَمْرَتُ فِهَا فَقُولَتُ.

وَلَدُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ، يَغْتِقُونَ بِعِنْقِهِ، وَيَرِقُونَ بِرِقْهِ. قال مَالِكُ: فَإِذَا أُعْتِقَ هُوَ فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، يُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ يَسْتَشِيرًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَالِمِهِ مَالٌ مِنْ عَالِهِ، يُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ

٧ - قال مَالِكُ في مُنَبِّرِ قَال لِسَيْدِهِ: عَجْلُ لِي الْعِنْقُ وأَعْظِيمُ خَمْسِينَ فِينَاراً مُنَجِّمَةً
 عَلَيْ. قَقَالَ سَيْدُمُ: نَفْمُ أَنْ عَنْمِ عُمْلِكُ خَمْسُونٌ فِينَاراً ثُودِي إِلَيْ كُلُّ عَامٍ عَشَرَةً
 قَالِيْرَ. قَرْضِيَ بِنَلِكَ الْعَبْدَ، ثَمُّ عَلَكَ السَّيْدُ بَعْدُ فَلِكَ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَائَةٍ.

قَالَ مَالِكُ: قد ثبت لَهُ الْجُثْقُهُمَا عَلَى النَّهُ وَلَيْتُ عَلَيْهِ. وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ، وتَبَتَتْ

عُنْ مَنْ وَمِي اللّهُ وَعُدُودُهُ وَ لَا يَعَدُّونُ عَنْ مَنْ مَنْ فَنَا مِنْ ذَلِكُ اللّهُ وَمَ مَا اللّهُ و إِنَّا إِنَا أَنَّ مَا أَنَّ مَا أَنَّ مَا أَنْ اللّهِ مِنْ مَنْ أَنْ فَيَا خَرَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

تال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةِ أَعْتَفَهُمْ وَجُلِي عَنِا وَمِلْمَّةً إِنْ فَيَوْ بِمِحْةً
 الطَّفِقُ يَتَحَبُّ عِنْدَأَكُمْ عَنْدُهُ عَالِهَ تَعْدَجُ الْعَدَيْدَ أَنْهُ عَيْدُمْ أَعْلَى عَنْدُ إِلَيْ الْعَلَى عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ الْعَلَى عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ الْعَلَى عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الل

وإنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وهِيَ حَامِلٌ، ولَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا.

له تعتق فَ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ الل

قَالَ مَالِكُ: ولَا يَجِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا في بَطْنِهَا، لأَنَّ ذُلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثُمَنِهَا، دلدَنْ وَ لَذَنْ وَ لَا يَجِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا في بَطْنِهَا، لأَنَّ ذُلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثُمْنِهَا، ولا يَدْرِي، أيضِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لا ؟ وإثما ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لُوْ بَاعَ جَنِينَا في نَظْنِ أَمْهِ، وذَلِكَ ولا يَدْرِي، أيضِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لا ؟ وأَثما ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لُوْ بَاعَ جَنِينَا في نَظْنِ أَمْهُ، وذَلِكَ لَا يَجِلُ لأَنَّهُ غَرَرٌ. [الزمري: ٢٨٦٨].

■ قال مَالِكُ تُنْيُ يُحَكَلِقَ فِي إِلَى مُعَالِّلِ مِعِلْقِ أَنْ مُعَالِّلِ مِعِلْقِ أَنْ مُعَالِّلِهِ مِعْلَمُ الْمُعْدَى مُعَالِّلِهِ مِعْلَمُ اللهُ قَالَ: قال:

ولَدُ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ، يَعْتِقُونَ بِعِنْقِهِ، ويَرِقُونَ بِرِقِّهِ. قال مَالِكُ: فَإِذَا أُعْتِقَ (١) [الزهري: ٢٧٦٩].

### ٢ \_ باب جَامِع مَا جَاءَ في التَّدْبِيرِ

[١٥٧٩] ٢ ـ قال مَالِكٌ في مُدَبَّرٍ قال لِسَبِّدِهِ: عَجِّلْ لِي العِنْقَ وأُعْطِيَكَ خَمْسِينَ دِينَاراً مُنَجَّمَةً عَلَيَّ. فَقَالَ سَيِّدُهُ: نَعَمْ أَنْتَ حُرَّ، وعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَاراً تُؤَدِّي إِلَيَّ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. فَرَضِيَ بِذَلِكَ العَبْدُ، ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.

قَالَ مَالِكٌ: قد ثبت لَهُ العِنْقُ، وصَارَتِ الخَمْسُونَ دَيْناً عَلَيْهِ. وجَازَتْ شَهَادَتُهُ، وثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ ومِيرَاثُهُ وحُدُودُهُ، ولَا يَضَعُ عَنْهُ مَوْتُ سَيِّدِهِ شَيْناً مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ. [الزهري: ٢٧٧٠].

قال مَالِكٌ في رَجُلٍ دَبَّرَ عَبْداً لَهُ، فَمَاتَ السَّيِّدُ ولَهُ مَالٌ حَاضِرٌ، ومَالٌ غَائِبٌ، فَلَمْ يَكُنْ في مَالِهِ الحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ المُدَبَّرُ. قال: يُوقَفُ المُدَبَّرُ بِمَالِهِ، ويُجْمَعُ خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنَ المَالِ الغَائِبِ، فَإِنْ كَان فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِمَّا يَحْمِلُهُ الثَّلُثُ عَتَقَ بِمَالِهِ ويمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثَّلُثِ، وتُرِكَ جَمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثَّلُثِ، وتُرِكَ مَا يَحْمِلُهُ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثَّلُثِ، وتُرك مَا يُحْمِلُهُ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثَّلُثِ، وتُرك مَا يَحْمِلُهُ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثَّلُثِ، وتُرك مَا يُحْمِلُهُ فِي يَدَه. [الزهري: ٢٧٧١].

#### ٣ \_ باب الوَصِيَّة في التَّدْبِيرِ

٣ [١٥٨٠] ٣ ـ قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ في وصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا، في صِحَّةٍ أَوْ مَرَضِ أَنَّهُ يَرُدُهَا مَتَى شَاءَ، مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيراً، فَإِذَا دَبَّرَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَا دَبَّرَ. الله عِن: ٢٧٧٦].

قال مَالِكٌ: وكُلُّ ولَدِ ولَدَنْهُ أَمَةٌ، أَوْصَى بِعِثْقِهَا ولَمْ تُدَبَّرْ، فَإِنَّ ولَدَهَا لَا يَعْتِقُونَ بعتقها إذَا عَتَقَتْ، وذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وصِيَّتُهُ إِنْ شَاءَ، ويَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ، ولَمْ يَثْبُتْ لَهَا عَتَاقَةٌ، وإنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قال لِجَارِيَتِهِ: إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِي فُلَانَةُ حَتَّى أَمُوتَ، فَهِيَ عَتَاقَةٌ، وإنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قال لِجَارِيَتِهِ: إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِي فُلَانَةُ حَتَّى أَمُوتَ، فَهِيَ حُرَّةٌ. [الزهري: ٢٧٧٣].

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذَلِكَ كان لَهَا ذَلِكَ، وإِنْ شَاءَ باعها قَبْلَ ذَلِكَ بَاعَهَا ووَلَدَهَا، لأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ ولَدَهَا في شَيْءٍ مِمًّا جَعَلَ لَهَا.

<sup>(</sup>١) ٥ وإن هلك واحدّ منهما، وبعضُه حرَّ ربعضُه مملوك، فإنَّ أمَّ وليه الذي بنيّ لهُ فيه من الرَّق.

« قال: قَالْوَسِيَّةُ فِي الْمَتَاعَقِيمُ خَالِفَةً لِلتَّذِيرِ، قَرَقَ بِيَنَ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السَّيِّةِ. (الدوري: ٢٠٧١) المناه

قَالَ: وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ مِنَزِّلَةِ التَّذْهِيرِ، كَانْ كُلُّ مُوصَ لَا يَقْدِدُ عَلَى تَقْهِرٍ وَصِيَّةٍ، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ المَتَاقَةِ، وكانَ قَذْ حَبَسَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِدٍ مَا لَا يَسْتَعْلِمُ أَنْ يَتَتَمَعْ لِهِ. أَوْ يَهْ وَاللَّهُ مِنْ مِالِدٍ مَا لَا يَسْتَعْلِمُ أَنْ يَتَتَمَعْ لِهِ. أَوْ يَهْ وَاللَّهُ مِنْ مِالِدٍ مَا لَا يَسْتَعْلِمُ أَنْ يَتَتَمَعْ لِهِ.

• قَالَ مَالِكُ فِي رَجُلُ دَبَّرَ رَفِيعًا لَهُ جَبِيعًا فِي صِخْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالًّ غَيْرُهُمْ ۖ قَال: إِنْ كَان فَيَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلُ بَعْضُ، بُدِئ بِالأَوْلِ فَالأَوْلِ، حَشَّى يَبْلُغُ النَّلُكُ، وَإِنَّ كَان وَبُرَهُمْ يَجْدِينِهَا فِي مُرَضِو، فَقَالَ: فَلَانَ حُرَّ، وَفَلَانَ خُرَ، وَفَلَانَ خُرَ، وَفَالِنَ خُرَّ، فِي كَلَام واحِدٍ، إنَّ حَدُثُ بِي فِي مَرَضِي هَذَا حَدَثُ مَوْتِ، أَوْ دَتْرَهُمْ جَمِيعًا فِي كَلِيمَةً وَاحِدُهُ، تَحَاصُوا فِي الثُلُدِ، ولَمْ يُبَدُّأُ إِحَدُ مِنْهُمْ قَبُلُ صَاحِيهِ، وَإِنَّنَا هِمْ وَلِمَنَّهُ، وَإِنَّنَا لَهُمُ الثُّكُ، يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالحِصَصِ، ثُمَّ يَمْتِقُ مِنْهُمُ الثَلْثُ كِالِعَا مَا يَلَغَ. قَالَ: ولَا يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُهُ فِي مَرَضِهِ. [الرَّبْعُ ٢٧٧٧].

 قال مَالِكُ في رَجُل دَبِّرَ خُلَاماً لَهُ، فَهَلَكُ السِّيدُ، ولا مَالَ لَعُ إلا المعبدُ السُّديرُ، مَالًا. قال: يُعْتَقُ ثُلُثُ المُلَبِّرِ ويُوقَفُ مَالُهُ بِيكَنْهِ. [الزمري:٢٧٧٧] أَيَّ

 قال مَالِكُ في مُدَبِّرِ كَاتَبَهُ سَيْدُهُ، فَمَاتَ السَّيْدُ ولَمْ يَثْرُكُ مَالاً غَيْرَهُ. قال مَالِكُ: يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ، ويُوضَعُ ثُلُثُ كِتَابِيهِ، ويَكُونُ عَلَيْهِ ثُلْثَاهَا. [الزهري: ٢٧٧٨].

 قال مَالِكٌ في رَجُلِ أَخْتَقَ نِصْفَ عَبْدِ لَهُ وهُوَ مَرِيضٌ، فَيَتْ عِثْقَ نِصْفِو، أَوْ بَتْ عِثْقَهُ كُلُّهُ، اللَّهُ وَقَدْ كَانَ وَبَّرَ عَبْداً لَهُ آخِرَ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ: يُبَدُّأُ بِالمُدَبِّرِ قَبْلَ الَّذِي أَغْتَقَهُ وهُوَ مَريضٌ، وْذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ بَرُّدُ مَا دَبَّرَ، ولا يَتَّمَثَّبُهُ بِالْمَرْ يَرُدُهُ بِو ﴿ وَإِذَا عَنَقَ السُّدَيِّرُ فَلَيْكُنَّ مُمَا يَقِيَ مِنَ التَّلَيْ فِي الَّذِي أَعْتَقَ شَطْرَهُ ، حَتَّى يَشْتِيمُ عِنْهُ كُلَّهُ فِي اللَّبِ مَالِ النَّهُونَ ، خَلِنْ لَمْ يَبِلُغُ فَلِكُ فَيْضُلُ النُّلُكِ، عَتَنْ مِنْهُ مَا يَلَغَ فَضُلَ النَّلُكِ بَعْدُ الْمُلَبِّرِ الأولِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصطفه: ١٦٦٩٧ ، واليهل في الكبرى: (١٠/ ٢٦٥).

[١٥٨٢] ٥ - وحَدَّثَنِي مَ لِلْكُنَّالِ زَعِن يَمْعُكُنَى فَالِغَ مِنْ يَعْشِكُمْ مِنْ لِلَّهُ مِنْ يَعْشِكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْتُ فِلْ اللَّهُ مِنْ يَعْشِكُمُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ فَعَلَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلْلْلْهُ عَلَيْهِ فَعَلَّهُ عَلَيْهُ فَعَلَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ فَلْمُ لَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو لهُ عُلَا لَا ﴿ وَلَوْدَ عَادُ مِنْ الرَّحِيْدُ مِنْ وَالْمَا الْمُعْلِمِينَ مَا لَا تَعْلَى الْمُ الْمُعْلَى وَمُا وَمَا دُكِرَ فِيهَا مِنَ العَتَاقَةِ، وكان قَدْ حَبْسَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا لَا يَسْتَطِيعًا اللهُ يُنتَفِع بِهِنِااً . (أ) لَهَيْلَ بِنْهَبِ

قال مَالِكُ فِي رَجُلِ دَبَّرَ رَقِيقاً لَهُ ﴾ يَجْتِمَنُّ الْمِيْرِ صِبُّلَةٍ ، وَلَهُسَ لَهُ مَالًا غَيْرُهُمْ. قال: إِنْ كَان قَبْرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضِي بُلِيَ بَالأَوْلِ فَالأَوْلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثَّلْثَ، وإِنْ كَانَ وَبْرَهُمْ مُا يِّحَيْ كَانِ مُ هُوْيِيْرِ كَمْ مُرْجَاشٍ بِنَا أَمْ يَكُمُلُما مِنَ لَفَلْنَجِ مِلْقَةٍ وُمُرْجُهُما رَبُهُ كَا : ظِلَالُمْ لَاقِ - ٣ [١٥٨٣] جَمِيعًا هُمْ مُرْجَبُهُمْ فِقَالَ: فَكُرُنْ حَرِّ وَفَلانٍ حَرَّ وَقَلانٍ حَرَّ مَنِي كَلامُ وَاحِلُمُ إِنْ وإِنْ مَاتَ سَيِّدُ المُدَبَّرِ وَلا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثَلْثُهُ، وَكَانَ ثُلُثُاهُ رَقِيقاً لُورَثُتِه، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ المُدَبَّرِ، وعَلَيْهِ دَيْنُ مُحِيطٌ بِالمُدَبِّرِ، بِيعَ في دَيْنِه، لأَنَّهُ إِنْمَا يَعْتِقُ في الْبُلُثِ. قال: سَيِّدُ المُدَبَّرِ، وعَلَيْهِ دَيْنُ مُحِيطٌ بِالمُدَبِّرِ، بِيعَ في دَيْنِه، لأَنَّهُ إِنَمَا يُعْتِقُ في الْبُلُثِ. قال: يبغُلُهِ وَلَيْ مُنْ مُنْ مُعَلِّمُ الْمُدَبِّرِ، بِيعُ نِصْفَهُ لِلدَيْنِ، مُتَّمَا مُنْ مُعَلِّمُ الْمُدَبِّرِ، بِيعُ نِصْفَهُ لِلدَيْنِ، مُتَّمَا مُثَمَّ مُعَلِّمُ الْمُدَبِّرِ، بِيعُ نِصْفَهُ لِلدَيْنِ، مُنْ مُعَنَّمُ اللهُ مَا بَقِي بُعَدَ وَإِنْ كَانَ الدَيْنَ اللهُ مَنْ اللهَ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَيُومُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَيُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ الل

الدَّيْن. [الزهري: ٢٧٨٣].

قِالِ مَالِكُ فِي مُنَدَّ كَاكِمَهُ سَيِّلُهُ، فَهَاتَ السَّيْلُ وَلَهُ يَتُوْكُ مَالاً غَيْرُهُ. قال مَالِكُ: يَعْتَقُ مِنْهُ غَسْفُنَ مِبْهِمُمَا رَجَّ تَشْيَرِهُمْ لَا إِنْ مُويَتِشْهُمْ ثُلَّا مِجَالِهِ الْمُؤْمِنِي لَا عَلَيْهِ مَا كَ اللهُ مُونِعُمْ لُلْكُ كِتَابِيْهِ مُونِكُونَ عَلَيْهِ كَالْمُعَالِمُ اللهُ مَا يَعْلَمُونَ عَلَيْهِ كَالْمُعَا

قال مَالِكُ فِي رَجُلِ أَعْتَقُ نِصْفَ عَبْدِ لَهُ وَهُوَ مَرِيظُلُهِا؟ الْبُنِيُّ عِلَى وَظَالِمِيهُ لَوْسُكُ عِنْعَهُ أَكُلُهُ} (٢) ٥ حَلَّنَا أَنُوهُمْ مَنْ، هَالَ : حَلَيْنَا مَالِكُهُ مَنْ أَمِي الرِّحِالَ مُحَمَّدِ بِنَ عَلَيْهَ الْأَحْمَنِ بَهُ عَنْ أَمُّهُ عَيْرَةً، عن المَّامِ أَنْهَا أُنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أُنْهَا أُنْهَا أُنْهَا ؞ تِينَّهَائِيِّ لَكَ بَكَ عَلْقُونَ مُعَنِّفُهُ وَلَهُ مَنْ اللهُ وَلَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَل . ﴿ وَحِدِهُ مَ مَتْ خَدْ مَالَ ، (قَمَّالَتُ : وَخُجَّى لَمُسْلَ مَوْلَى هَذَا الصَّبِّ ، (فَأَسَلَعُهُ ، أُخَّ جَاءَتُ و فَقَالَتُ اكَا عَائِشَةُ : . ﴿ وَأَلَا الْمِنْسُمَا اللَّهُ اللَّ السَّحَرْثِينِي؟ فَقَالَتُ : نَعَمْ ، فَقَالَتْ : لِمَ؟ قال : أَحْبَبُ العِنْقُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَحْبَبُ العِنْقَ ، فَوَالله لَا تُعْتَقِي أَبَداً، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ ابن أَخِيهَا أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الأَعْرَابِ، مِمَّنْ يُسيءُ مِلْكَتَهَا، قَالَتْ: ثُمَّ ابْتَعْ لِي بثَمَنِهَا رَقَبَةً حَتَّى أَعْتِقَهَا، فَفَعَلَ.

قَالَتْ عَمْرَةُ: فَلَبِئَتْ عَاثِشَةُ مَا شَاءَ الله مِنَ الزَّمَانِ، ثُمَّ أَنَّهَا رَأَتْ في النَّوْم: اغْتَسِلِي مِنْ ثَكَرِثَةِ آبَارٍ يَمُدُّ ا ﴿ ـ خَدَّثُنِي مَالِكُ، عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدُ اللهِ بنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِيلَهُمْ كِلْتَهَا لاَلهَعَامُ لِلْمَعَانِهِ هَمَا قَالَتْ عَمْرَةُ: فَدَخَلَ عَلَى عَائشة إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ الله بنِ أَبِي بَكْرٍ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَعْدِ بِنِ ۖ ذُوَالَةَ مِ وَلَيْكَرَتْ لَهُمَا الَّذِي رَأَتْ، فَانْطَلَقَا إلى قَتَادَةَ، فَوَجَدَا آَبَاراً ثَلَاثاً يَمُدُّ بَعْضَهَا بَعْضاً، فَاسْتَقَوْا مِنْ كُلِّ بِنُّو مِنْهُا ثَلاثَ 

يَا الْهُنُونُ مُونُونُ اللَّهُ الللْمِلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المُبغَةَ الْهَ اللَّهُ فِيْهِ مَنْ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

نال تالك: فإنه يُبْدَأ بِالحَدْسِينَ دِينَاراً الَّتِي فَي عَقَلِ السَّبَخِرِ عَنْقَصْ مِنْ تَعْفِ الْحَبْلِ عُ يَعْمَى دَيْنُ سَيُدِهِ عُمْ يُنْظُرُ إلى مَا بَعِيَّ لِمُطْ الحَلْيَ بِي يَحِيْنُ اللَّهُ مَا وَيَتَى ثَلْقَاهُ الْوَرَثِة ، فَالعَقُلُ أَوْ جَبُ إِلَيْ يَا مَا يُنْ مَنْ مِنْ مِنْ الْمَا يَعْمِ وَهُ الْمُعْلِيْنِ فَي يَعْمِ الطَّيْنِ فِي الْمُعْلَلُ وَهَا لَهُ فَي الْمُعْلِيَة فِي الْمُعْلِيَة وَهُ لِللَّهُ مِنْ الْمُعْلِيَة وَهِ المُعْلِية وَهُ المُعْلِية وَهُ المُعْلِية وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعَلِي وَالْمُوالِدُ وَاللَّهُ وَالْمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللْمُوالِقُولِ وَالْمُعُلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وقالِمُ الللللِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللللِهُ وَالللللِهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

قَالِ محمد: أما نحن فلا نرى أن يباع المدر، وهو قول زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وبه ناخذ، وقال معمد والله بن المعمد والله والله بن المعمد والله وال

مُو مَن وَالْمُ الرَّمْوي ؛ ويدفع مَا قَبِطَيْ مِن حَرَاجِهُ مِلْي مَنْ اللَّهُ الْمِعْرُ الرَّبِيِّ

ويَكُونُ ثُلُنَاهُ عَلَى النُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ بِأَيْدِي الوَرَثَةِ، إِنْ شَاؤُوا أَسْلَمُوا الَّذِي لَهُمْ مِنْهُ إِلَيْ صَاحِبِ الجراح، وإِنْ شَاؤُوا أَعْطَوْهُ ثُلُنِي العَقْلِ وأَمْسَكُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ العَبْدِ، وَذَلِكَ أَنْ عَقْلَ ذَلِكَ الجَرْح، إِنَّمَا كَانَتْ جِنَايَةً مِنَ العَبْدِ، ولَمْ يَكُنْ دَيْناً عَلَى السَّيِّدِ، فَلَمْ يَكُنْ اللَّيْنِ، فَلَمْ يَكُنْ اللَّيْنِ، فَلَمْ يَكُنْ اللَّذِي أَحْدَثَ العَبْدُ بِالَّذِي يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ عِنْقِهِ وتَدْبِيرِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى سَيِّدِ النَّذِي أَحْدَثَ العَبْدُ بِاللَّذِي يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ عِنْقِهِ وتَدْبِيرِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى سَيِّدِ اللَّيْنِ، ثُمَّ العَبْدِ، يَعْمَ مِنْ المُدَبِّ بِقَدْرِ عَقْلِ الجَرْح، وقَدْرِ الدِّيْنِ، ثُمَّ العَبْدِ، ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ يُبَدِّ أَبِالعَقْلِ النَّذِي كَانَ في جِنَايَةِ العَبْدِ، فَيَغْتِقُ ثُلُثُهُ، ويَبْقَى ثُلُثُهُ ، ويَبْقَى ثُلُثُهُ وَلَكُ أَنْ العَبْدِ، فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ ، ويَبْقَى ثُلُثُهُ وَلَكُ أَنْ الْعَبْدِ هِيَ أُولَى مِنْ دَيْنِ سَيْدِهِ عِنْ الْعَبْدِ، فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ ، ويَبْقَى ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ، وذَلِكَ أَنْ عَلَى مَنْ وَلَكَ مِنْ دَيْنِ سَيْدِهِ عَنْ العَبْدِ، فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ ، ويَبْقَى ثُلُقُهُ لِلْوَرَثَةِ، وذَلِكَ أَنْ

وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَتَرَكَ عَبْداً مُنَبَّراً، قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَمِثَةُ فِينَارِ، وكان العَبْدُ قَدْ شَجَّ رَجُلاً حُرًّا مُوضِحَةً، عَقْلُهَا خَمْسُونَ فِينَاراً، وكان عَلَى سَيَّدِ العَبْدِ مِنَ اللَّيْنِ خَمْسُونَ فِينَاراً. [الزهري: ٢٧٩٠].

قَالَ مَالِكُ: فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالخَمْسِينَ بِينَاراً الَّتِي في عَقْلِ الشَّجَّةِ، فَتَقْضَى مِنْ ثَمَنِ العَبْدِ، ثُمَّ بُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ، فُمَّ يُنْظُرُ إلى مَا بَقِيَ مِنَ العَبْدِ، فَيَعْتِقُ ثُلْثُهُ، ويَبْغَى ثُلْثَاهُ لِلْوَرَثَةِ، فَالعَقْلُ أَوْجَبُ فِي رَقَبَتِهِ مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ، ودَيْنُ سَيِّدِهِ أَوْجَبُ مِنَ التَّنْبِيرِ، الَّذِي إِثْمَا هُوَ وصِيَّةً في ثُلُثِ مَالِ المَيْتِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ شَيْءً مِنَ التَّنْبِيرِ وعَلَى سَيِّدِ المُنَبِّرِ قَيْنٌ لَمْ يُقْفَى، وإثْمَا هُوَ وصِيَّةً، وذَلِكَ أَنَّ اللهُ تَبْرَى إِنَّمَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [الساء: ١٢].

قَالَ مَالِكُ: فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِ المَيْتِ مَا يَعْتِقُ فِيهِ المُنَبِّرُ كُلُّهُ مَتَقَ، وكَانَ مَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْناً مَلَيْهِ، يُتَبَعُ بِهِ بَعْدَ عِنْقِهِ، وإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَقْلُ اللَّيَةَ كَامِلَةً، وقَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلَىْ مَيْلِهِ فَهُنَّ. [الزهري: ٢٧٩١].

« وقَالَ مَالِكُ في المُنبُرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلاً، فَأَسْلَمَهُ سَيِّلُهُ إِلَى المُجْرُوحِ، ثُمَّ هَلَكَ سَيْلُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، ولَمْ يَعْرُكُ مَالاً غَيْرَهُ، فَقَالَ الوَرَقَةُ: نَحْنُ نُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الجُرْحِ. وقَالَ صَاحِبُ النَّيْنِ: أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ: إِنَّهُ إِذَا زَادَ الغَرِيمُ شَيْئاً فَهُوَ أُولَى بِهِ، ويُحَكُّ عَنِ اللَّذِي عَلَيْهِ النَّيْنُ قَدْرُ مَا زَادَ الغَرِيمُ عَلَى فِيَةِ الجَرْحِ، فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْعاً لَمْ يَأْخَذِ العَرِيمُ عَلَى فِيةِ الجَرْحِ، فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْعاً لَمْ يَأْخَذِ العَرِيمُ عَلَى فِيةِ الجَرْحِ، فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْعاً لَمْ يَأْخَذِ العَرِيمُ عَلَى ويَةِ الجَرْحِ، فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْعاً لَمْ يَأْخَذِ العَرِيمُ عَلَى ويَةِ الجَرْحِ، فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْعاً لَمْ يَأْخَذِ

<sup>(</sup>١) ٥ قال مالك: وإذا جرح المدير رجلاً، ثم أسلمه سيده إلى المجروح، فاختلمه وقاصه يجراحة من فية =

جزيء فإن ملك سيد المدبر، وترك مالاً يعتق فيه، حتق، وكان الذي يقر عليه من دية الحرح ديناً وطلقة به و وإن لم يترك سيد المدبر ما يعتق فيه المدبر، وكان على سيده دين ورد معلوكاً، ويدئ بأهل الجرح، فأعطر من العبد بقدر دية جرحهم من العبد، ثم أعطي أهل الذين دينهم، ثم حتق من المدبر ثلث ما بقي بعد دية الجرح والدين، وكان للورثة الثلثان، لأن المدبر إنما يكون في ثلث الميت لا يعدو الثلث.

قال مَالِكُ فِي المُدَبِّرِ إِذَا جَرَحَ وَلَهُ مَالٌ، فَأَنِي سَيِّدُهُ أَنْ يَغْدِيَهُ، فَإِنَّ السَجْرُوخَ يَأْخُذُ مَالَ المُدَبِّرِ فِي وِيَةِ جُرُّجِهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ اسْتَوْفَى المَخْرُوحُ وِيَةَ جُرْجِهِ، ورَدُّ المُدَبَّرُ إِلَى سَيِّدِهِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءُ اقْتَضَاهُ مِنْ وِيَةِ جُرْجِهِ، واسْتَغْمَلُ المُدَبَّرُ بِمَا بَقِي لَهُ مِنْ ويَةٍ جُرْجِهِ.

٨ - قال مَالِكُ فِي أَمُ الرَّالِ تَجْرَحُ: إِنْ عَقْلَ ذَلِكَ الجَرْحِ ضَامِنٌ عَلَى سَيْدِهَا بِ عَالِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذَلِكَ الجَرْحِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ أَمُّ الوَلَدِ، فَلَيْسَ عَلَى سَيْدِهَا أَنْ يُحْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ أَمُّ الوَلَدِ، فَلَيْسَ عَلَى سَيْدِهَا أَنْ يُحْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِينَةٍ إِذَا أَسْلَمَ عبده أو وليدته أو خلامه بِجُنْحِ أَصَابَهُ واحِدٌ مِنْهُمَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ قَلِكَ، وإِنْ تَكْرَ العَقْلُ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِلُ سَيْدُ أَمُّ الوَلِدِ أَنْ يُسَلِّمُهَا، فِنَا مَضَى فِ قَلِكَ مِنْ السُّنَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَحْرَجَ قِيمَتَهَا، فَكَأَنَّهُ أَسْلَمُهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثُرُ مِنْ قَلِكَ.
قَلْيُسَ عَلَيْهِ أَكْثُرُ مِنْ قَلِكَ.

وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.

جرحد ، فإن هلك سبد التعدير و وترك مالاً يعتق فيه ، عتق ، وكان الذي بقي عليه من دية الجرح ديناً يطلب مه وإن لم يترك سيد النعدير ما يعتق فيه العدير ، وكان على سيده دين ، ود معلوكاً ، ويدى بأهل النهر ه نا فعل من العديد ، وكان على الندين دينهم ، ثم عتق من العديد . ثم أعطي أهل النين دينهم ، ثم عتق من العديد . ثم أعطي أهل النين دينهم ، ثم عتق من العديد . ثم أعطي أهل النين دينهم ، ثم عتق من العديد . ثم أعطي أهل النين دينهم ، ثم عتق من العديد . ثم أعطي أهل النين دينهم ، ثم عتق من العديد . ثم أنه من دراً الدين والدين وكان للرواة الثلاثان ، لأن العديد إنما يكون في لك الدين لا يعلن

 فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الأَخِرَ زَنَا. قال سَجِيدٌ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ رَسُولِ اللهِ نكك مَرَّاتِ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَ جَنُّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ، بَعْثَ رَسُولُ اللهِ إلى أغلِه فقال: وأيَشْتِي أُمْ بِهِ جِنْ جِهِ فَقَالُواً! يَا رَسُولَ اللهِ، واللهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ. فقال : «أَبِحُورُ أَمْ يُنْبُ، فَقَالُوا: بَلُ ثَنْبُ يَا رَسُولُ إِلَهِ. فَأَمْرُ بِهِ رَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ فرجم ٤١ ـ كتاب الحدود ٣ - وحَدَّثَنِي مَالِكُ، حَ<del>نَّ يَعْنِي بِنِ سَنِيقِ، حَنْ سَنِيقِ بِنِ الْعُ</del>سَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ قال لِرَجْلِ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ هَزَّالٌ: ﴿ مِنَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتُهُ بِرِدَاوِكَ لَكَانَ خَيْراً لَكُ ا . قال يَحْيَى بِنْ سَجِيدٍ : فَحَدَّدُ عَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي مَجْلِسِ فِيهِ يَزِيدُ بِنْ نُعَيْمٍ بِنِ هَزَّالٍ ١ - حَدَّثَنَى مَالِكُ، عِن نَافِعٍ؛ عِنْ عَنْ اللهِ عِنْ عَنْ اللهِ عِنْ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ شَأْنِ الرَّجْنِ ؟». فَهَا لَهُ مَا يَعْدُ مُنْ مُؤَمِّدُ مِنْ مَا مِنْ الْهَلِهِ عَلَى مُنْ مَا لِمَا اللهِ وشهد على مُنْسِمِ الرَّبْعُ مُوالْتِ الْمُؤْمِّنِ إِنْ مُؤَمِّدُ وَمُولَ اللهِ عَلَى جَمْمُ اللهِ اللهِ عَلَى الرَّجْمَ'. فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم ، ثُمَّ قَرَأَ مَا قَبْلُهَا ومَا ٠٠ اللهُ مَنْ اللهُ عَمْدُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ فِيهَا إِلَيُّ إِلَيَّ جِمِ وَفَلُمَو بِهِمَا رَسُولُولُ اللهِ عَلَيْ فَيُ إِلَيْ مَا وَهُوَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَمَرَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى المَوْلَأَةِ كِلِيلِهَا الْحِنْلِقَانِكَا ﴿ كَيْثَةِ الرَّهِوْلِيا! فَلَا يَهْ الشَّالِمَانِي الْمَوْلَأَةِ كِلْلِيهِا الْحِنْلِقَانِكَا ﴿ كَيْثَةِ الرَّهِوْلِيا! فَلَا يَهْ الشَّالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ قال ان عبد البر في التمديع؛ (٣٢١٨/١): هذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك، وقد . . هلك قول المجال هُ تَتَنَا الْهُ الْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله تَعْمَا اللهُ عَلَى الرَّمَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ [٨٥ ٧٧] : خَافَنِي أَعَالِكَ ٩٨ كَانِي عَنِي مِن لَيْعِيلِ ١٧٧ع ن مُعَدِيا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَ

الْمَهُ عَنْ عَلَيْقُ سَفَيَانُ عَنْ زَيْلَا مِنْ أَمِلُمْ هُنْ عَنْدُ مِنْ فَيَسَ عِنْ أَيْهِ . فَأَلَّا فَأَ قَالُوا ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ فِي السَّمِيدَةِ : (٢٢/ ١٤/٥): وعليا الحليث لا تَخَلِّفُ عِي إسناده فِي التَّذِوطِيَّ على عَلَّا تَالِيَةُ رَدَيُكُما كِيسُامِ يُسْتَخِو يُسَيِّمُوا عِيشًا مِنْ الْمَوْتُ مَسْتِكُمْ وَلَا اللهُ مَسْلًا بَمَا (قَالِمَةُ وَلَا يَهُ فَدِيهُ جَنَّ لَمَا ال

يَقْبَلُ البَّوْبَةَ عِن عِبَادِهِ. فَلَمْ ثَعْرِرُهُ فَقُصْهُ حَلَّى الْمَنْ عَمْرُونِهِ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُونِهِ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُونِهِ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَ قال محمد: وبهذا كله ناخذ، ولا يحد الرجل باعترافه بالزني حتى بقر أربع مرات في أربع مجالس دا و المحدد في الله بي الله المحدد الرجل باعترافه على عدد بالزني حتى يقر أربع مراحة على الله ومو معتلفة وكذلك جاهت الله يوجد الرجل باعترافه على عدد بالزني حتى يقر أربع مراحة ) وهو

قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، وإن أقر أربع مرات ثم رجع، قبل رجوعه وخلي مسيله. ١٠ نام مراكز 1 . ٤٤٣٧ : ملسه ٣٦٣٥ : يريافخبال ٤٤٩٨ : ملح المجاب (١)

(۱) اخرجه احمد: ۱۹۷۸، والبخاري: ۲۲۲۰، ومسلم: ۱۶۲۷.

قال مجمد: ويهذيا كله نأخذ، أيها رجل حر مسلم زني بامرأة، أو قد تزوج بامرأة قبل ذلك حرة ربا وينه وينه و ۱۳۷۸، وي المبارة و وفر أو كانت تجته أمة يهودية أونصوانية لم يكورها وجهناً الإوليدي فضرب ومئة ، وهذا أبهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائناً."

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الأَخِرَ زَنَا. قال سَعِيدٌ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى أَهْلِهِ فَقَالَ: «أَيَشْتَكِي أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، واللهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبِكُرُ أَمْ ثَيْبٌ». فَقَالُوا: يَلْ ثَيْبٌ يَا رَسُولَ اللهِ. فَلْقَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَ (١٠). الزهري: ٢٥٧ (١١٠ الشّاني: ١٩٩).

٣ [١٥٨٨] ٢ - وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عِن يَخْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عِن سَعِيدِ بِنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ هَزَّالٌ: فِيَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرُّتُهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْراً

لَكَهُ. قَالَ يَخْيَى بِنُ سَعِيدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بِنُ نَعَيْمٍ بِن تَقَرَّالُ لَكُونَ عَنْ مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بِنُ نَعَيْمٍ بِن تَقَرَّالُ المَدِيثِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بِنُ نَعَيْمٍ بِن تَقَرَّالُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[١٥٨٩] ٤ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّنَا عَلَى جَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَشِهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتِ<sup>(٣)</sup>، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٥٣٩/٥)، والنسائي في «الكبرى»: ٧١٧٩، واليهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٢٨).

ووصله أحمد: ٩٨٤٥، والبخاري: ٥٢٧١، ومسلم: ٤٤٧٠ من حديث إلى هريرة على .

وقوله (الآخر زنا): أي الرذل الدني. عشرح الزرقاني، (١٦٨/٤).

قال ابن عبد البر في فالتمهيده: (١١٨/٢٣): هذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك، وقد تابعه على إرساله طائفة من أصحاب يحيى بن سعيد

 <sup>(</sup>۲) الحديث مرسل. أخرجه النسائي في «الكبرى»: ۷۲۷۷. وأخرجه أحمد: ۲۱۸۹۲، وأبو داود: ۲۲۷۷.
 من طريق مقيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه.

قَالَ ابنَ عبد البر في قالتمهيده: (١٢٥/٢٣): وهذا الحديث لا خلاف في إستاده في «الموطأ» على الارسال كما ترى وهو يستند من طرق صحاح. وقال في قالاستيماب (٩/٤، ١٠): نميم بن عزال والديزيد مجهول، تفرد بالرواية عنه ابنه يزيد، ولا تصح له صحبة.

قال محمد: وبهذا كله ناخذ، ولا يحد الرجل باعترافه بالزنى حتى يقر أوبع مرات في أربع مجلس مختلفة، وكذلك جانت السنة: لا يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه بالزنى حتى يقر أربع مرات، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، وإن أقر أربع مرات ثم رجع، قبل رجوعه وتحلي سبيله.

<sup>(</sup>٣) زاد الزهري: وكان قلوصن

<sup>(</sup>٤) والحديث مرسل وتحريج الحمد: ١٨٤٥ والبخاري: ٢٧١ه، ومسلم: ٤٤٢ موصولاً من طريق ابن شهاب من حديث أبي هريرة الله .

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٠٣/١٢): هكذا هو في «الموطأ» عند جميع رواته فيما علمت - أي مرسلاً.

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاغْتِرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ. [الزمري: ١٧٥٨،

وَ حَدَّثَنِي مَالِكَ، عن يَعْقُوبَ بنِ زَيْدِ بنِ طَلْحَةً، عن أَبِيهِ زَيْدِ بنِ طَلْحَةُ ﴿ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[۱۹۹۱] ٣ - حَدَّنَنِي مَالِكُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبْبَةً بنِ مَسْعُودٍ، عَن أَيْهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ وَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ أَحْدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ، افْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. وقَالَ الآخَرُ - وهُوَ أَفْقَهُمُمَا -: فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَافْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، والْلَذَ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ. قال: الْأَكُلَّمِ، فَأَلْ يَا وَسُولَ اللهِ، فَافْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، والْلَذَ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ. قال: اللهُّهُمَ، قَال: إِنَّ ابنِي كان عَسِيفاً عَلَى هَذَا، فَرَنَا بِالْمِرَأَتِهِ، وأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى فَالْ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى فَانَّذَيْتُ مِنْهُ بِعِنَةِ شَاةٍ وبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَالْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابنِي بَلِي فَي أَنْ مَا عَلَى ابنِي جَلْدُ مِاتَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وأَخْبَرُونِي أَنَّمَا الرَّجُمُ عَلَى الْمَرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: \*أَمَّا وَجَارِيتُكُ فَرَدُّ عَلَيْكَ، وجَلَدَ وَالْدِي نَفْسِي بِيلِهِ لِأَقْفِيسَ بَيْنِهِ لِأَقْفِيسَ بِيلِهِ لِأَقْفِيسَ بِيلِهِ لِأَقْفِيسَ إِللهِ الْمُرَاتِةِ اللهِ الْمُتَصَلِقُ أَنْ يَأْتِي الْمُرَاتِةِ وَالْمَالِي قَالَ رَسُولُ اللهِ: \*أَمَّا وَبُولِيكُ وَجَارِيتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ، وجَلَدَ وَالْمَهُمُ مَا يَعْتَرَفَتُ وَجَمَهَا. وأَمْ أَنْ يَأْتِي الْمُرَاةُ الآخَرِ، فَإِنِ اغْتَرَفَتُ وَجَمَهَا.

ا) قوله: عن أبيه زيد بن طلحة، سقط من الأصل، والصواب ما أثبتناه والله أعلم، وهو الموافق لما في
 «التمهيد» ٢٢٧/٢٤، وشرح الزرقاني (٤/ ١٣٩).

الحديث مرسل. قال ابن عبد ألبر مي التسهيدة (١٢٧/٢٤): مكذا قال يحيى فيما وأينا من وواية شيوخنا في هذا الحديث عن البدلات عن بقرب في قد بن طلحة ، عن أيه زيد بن طلحة ، عن هدناله بن أبي مليكة ، فجعل الحديث عبد الله ين المراحة ، عن عبد الله بن أبي مليكة . أبي على المراحة ، عن عبد الله بن أبي مليكة . أبي عبد الله بن الله بن عبد الله بن أبي مليكة . أبي عبد الله بن الله بن طلحة مرسلا عنه . وقال هذا المحلية المنافقة . أبي المحلية المنافقة . أبي عبد المحلية و منال المحلية أبي المنافقة . أبي المحلية المنافقة . أبي عبد المحلية المنافقة . أبي عبد المحلية المنافقة . أبي عبد المنافقة

<sup>(</sup>٣) أغرجه أحمد: ١٧٠٤٢ ، البخاري: ٦٦٢٣ و٦٦٣٤ ، ومسلم: 8870.

قَالَ ابن شِهَابِ: فَلِنَ أَجْلِ الْأَلِكُ لِلْا مَانَ الْدِيسُولُ بِالْمُنْ لِلِهِ الْمُلْ اللهِ عَلَى الْهَ [١٥٩٢] ٧ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ، عن أ**بِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بنَ** رِيَّةُ عَنْ مَا مَا لَا لِلْهُ إِلَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللّ عَبْدِ اللهِ بنِ أبِي مُلَيْكَةِ النَّهُ الْحَيْدَةُ إِنَّا النَّرَاكُ يَهَدُهُ فَ عِلْمُ مِنْ اللهِ إِن أبِي مُلَيْكَةِ النَّهُ الْحَيْدَةُ إِنَّا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال نَا فَعَبْ لِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ إِذَا أُحْصِّنَ ۚ إِذَا كَاكِمَ مِنْ الرَّبِيَّةُ لِهِ أَوْ ثَكَانَ الْنَبِيَّةُ لِهِ أَوْ ثُكَانَ الْنَبِيِّةُ لِهِ أَوْ ثُكُانَ الْنَبِيِّةُ لِهِ أَوْ ثُكُانَ الْنَبِيِّةُ لِهِ أَوْ ثُكُانِ الْنَبِيِّةُ لِهِ أَوْ ٣ - حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن جُنِيْدِ اللهِ بِينِ عَبْدِ اللهِ جِن عُنْهَ أَبِن فَناخُ فِذِ اعن وَا ٥٩٤] مِ اللَّهُ اللَّ :- الْمَعْوَفُونَ اللَّهُ عَلَا مُحْقَدًا مُعْلَوْ بِالشَّكَامِ النَّفَذَ عَرَفَقُ النَّهُ الْحِكَ مُنْ لَهُ وَأَلِيهِ مُرْجَالُ مَا الْحَبَّعَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْحَبَّعَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْحَبَّعَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْحَبَّعَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ · المُعْتَرُوْ مِنَ الْعَصَالُكِ أَبِهُ لِيعَانِي لِللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وي فَعْلُ عُلَاقًا اللهُ اللهُ وَوَجُهُمُ اللهُ وَلِهُ مُنْ اللَّهُ وَلِهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ ا مْمَ لَا يَعَانُوا أَنْ يَعِنُهُ وَمِنَا يَشِكُ وَالْعَالِينَ لَا يَعَانُهُ الْمُؤَالِمُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ ابني جَلْلُهُ مِائَةِ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وأَخْبَرُونِي أَنْهَا الرَّجْمُ عَلَى الْهُوَأَتِهِ بِي فَقَالِهِ رَمُلُؤَلُو اللهِ بِيرَاأَمَا اللهُ واللَّهُ مِن اللَّهُ لِأَوْمِينُ يَبْتُكُمَا مِكِنَّاتِ اللَّهِ أَمَّا عَنْدُكُ وَكِارِبُنُكُ فَرَدٌ عَلَيْكُ وَ وَاللَّهِ وَمِا رَبُّولُو فَرَدٌ عَلَيْكُ وَ وَاللَّهُ وَمِا لَا اللَّهِ اللَّهِ وَمِا لِللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا لِمِن اللَّا . لَهُ مَجْهُ مِنْ فَوْتَغُوْ بِالْهُ وَمِ خِلَا وَأَرْفُا مَ وَلَا مُنَا أُلِمُ اللَّهُ لِمَا أُلْمَ فَأَلَمَ فَمُلَدُرُ عَمْرُ بِنَ الْخَطَابِ مِنْ فِنِي فَأَلَّحَ بِاللَّهِ اللَّهِ عَمْرُ بِنَ الْخَطَابُ مُنْ طُرْحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَتُ مُنِثَيْهُ، وَضَعَفْتُ فَوْتِي، وانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّع وَلَا مُفَرِّطٍ، ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ نَ لَقُطَ الْمُونِ مَنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الوَاضِحَةِ، إِلَّا أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِيناً وشِنْهَا لاَّ ۖ الْوَاضِحَةِ، إِلَّا أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِيناً وشِنْهَا لا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَتَالَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الحديث مرسل. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٤٢/ ٧٧٠): هكذا قال يسيي غيما رأينا من رواية شيوخنا في هذا المعنيقة اعربه فالمعنية بين مناع والعربية بن عليمة بن المناع والمناه والمناع المناعبة ال أبي مليكة، فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسالة لاتله، وبقالمالقعنبلي ولبلا للقلمص سجرايخ أبكرز عن مالك، عن يعقوب بن زيد بْلِي لللمخة اعلى: أبيل يول بن الملاهة، يول نعبل بالله بن المين مليكة عب ال نَا كِ الْمَحْوَالِي الْمُعْلِمُ مَنْهِ الْكُلَمْ لِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ عَيْمَا السَّجِلُوعِ إِلَّ الْمِنْف مِينَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلِيهُ عِلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلِيهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَاكُ عَلَيْكُ عِلَاكُ عِلَاكُمُ عَلَيْكُ عِلَاكُمُ عِلَا عَلَيْكُ عِلَاكُ عِلَاكُ عِلَاكُ عِلَيْكُ عِلَا عِلَيْكُ عَلَيْكُمُ عِلْ الما الله وقد جوده ابن ويمد ترام الإشكال فيه الأنه لم ينسب زيد بن طلطة وبلعل التحييظاله. وقوله (لتنزع): أي ترجع، ﴿ ﴿ لِللَّهِ (تَمْعُلِمُهُمْ أَيُّ الشَّنَاتِ وَضَلَّابَتٌ ﴿ الشَّرَحِ الزرقافي ﴿ (٤/ ١٧٧) ﴿ مَنْأَ

﴿ تَقِلَقُ الْهَ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ وَجُو كَذَا وَكَاللَّهُ الدُّنَاهُ أَيْمَ يُلْحِضُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجُو كَذَا وَكَاللَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُو كَذَا وَكَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجُو كَذَا وَكَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ الل اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

مِهُ الْعَلَّمُ الْمِنْ الْمُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلَى اللهُ ا

[١٥٩٧] وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ؟ فَقَالَ ابنُ شِهَابٍ:

آلاء عَدُنُنَى عَالِكُ، عَنِ ابنِ عُهَابٍ، هن عَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَنْبَهُ بنِ مَسْعُودٍ، هن ابن عُهَابٍ، هن عَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَنْبَهُ بنِ مَسْعُودٍ، هن ابي عُرْبَةً، ويَنْ عُنْبُهُ بنِ مَسْعُودٍ، هن ابي عَرْبَةً، ويَنْ يُنْبُ عِلْفًا لِللهُ يَنْ عُنْبُهُ اللهُ يَنْ مَسْعُودٍ، هن ابي عَرْبَةً، ويَنْ يُنْبُولُ عَلَيْهُ اللهُ يَنْ يَنْ عَنْهُ اللهُ يَنْ مَنْ يَا اللهُ عَرْبُهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَوْطٍ، فَأْتِيَ بِسَوْطٍ مَعْهُو فِي فَعَاهُم وَفَقَ هَذَا». فَأْتِيَ بِسَوْطِ جَدِيدٍ لَمْ يُقْطِعْ شَهَرَا فُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَىٰ الْعَنْمَ الْعَنْمُ الْعَنْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. أخرجه الحاكم في «مستدركه»: (٣/ ١٩/١٩ مَهُ ١٠٠٠ مُولِهُ اللهُ اللهُ

وَلْأَنَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجُلِدَ، ثُمَّ قال: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ أَنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عن حُدُودِ اللهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ القَاذُورَاتِ شَيْعًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتُهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ (''). [الزهري: ١٧٦٩، النيباني: ١٤٩٧،

[١٥٩٩] ١٣ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن نَافِع أَنَّ صَفِيَّةَ ابنة آبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَثُهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّلِيقَ أَتِي بِرَجُلٍ قَدْ وقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَخْبَلَهَا، ثُمَّ اعْتَرَفَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَّيْنَا، وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الحَدَّ، ثُمَّ نُفي إلى فَلَكَ. [الزَّمري: ١٧٧٠، الشياني: ١٩٨].

- قال مَالِكُ: الَّذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّنَا، ثُمَّ يَرْجِعُ عن ذَلِكَ ويَعُولُ: لَمْ أَفْعَلْ، وإنَّمَا كان ذَلِكَ مِنْهُ، ولا يُقامُ عَلَيْهِ
   كان ذَلِكَ مِنِّي عَلَى وجْهِ كَذَا وكذَا، لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ: إِنَّ ذَلِكَ يُعْبَلُ مِنْهُ، ولا يُقامُ عَلَيْهِ الحَدُّ، وذَلِكَ أَنَّ الحَدِّ الَّذِي هُوَ لِلَّهِ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِأَحَدِ وجْهَيْنِ، إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ يُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا، وإمَّا بِاعْتِرَافٍ يُقِيمُ عَلَيْهِ، حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الحَدُّ، فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ أَقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ، فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ أَقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ. [الزهري: ١٧٧١].
- قال مَالِكُ: الَّذِي أَذْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّهُ لَا نَهْيَ عَلَى العَبِيدِ إِذَا زَنَوْا. الزهري:
   ١٧٧٦].

# ٣ ـ باب جَامِع مَا جَاءَ في حَدِّ الزِّنَا

الله عَنْنَى مَالِكُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُيَيْدِ الحِ بنِ عَبْدِ الحِ بنِ عُنْبَةً بنِ مَسْعُودٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةً، وزَهْدِ بنِ خَالِدِ الجُهَنِيُّ أَنَّ رَسُولَ الحِ ﷺ سُئِلَ مَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْمِنْ ؟ فَقَالَ: الذُ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ بِعُومًا ولَوْ بِمُنْهِمِهِ.

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِكِةِ أَوِ الرَّابِعَةِ (''.

 <sup>(</sup>١) أغرجه البيهتي في «الكبرى»: (٨/ ٢٢٦).

قال ابن صد البر في «التمهيد»: (٥/ ٣٢١): هكذا روى هذا الحديث مرسلاً جماعة الرواة للموطأ، ولا أخلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه.

وقال البيهقي رحمه اله: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به، هو نفسه حجَّة، وقد رأيت من أهلُ العلم عندنا من يعرفه ويقول به، فتحن نقول به.

<sup>(</sup>٢) أغرجه أحمد: ١٧٠٥٧، والبِخَارِي: ٢١٥٤، ١١٥٤، ومسلم: ٨٤٤٨.

عَالَ عَمِي شَيْعَتُ مَالِكَا يَقُولُ: وَالْمُغِيرُ الْحَبْلُ ١٠٠ (الرَّبِي ١١٧١ الله الله

١ ] ١٤ ﴿ لِلَّذِي مَالِكَ، عَنْ نَافِعِ أَنْ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْحُمُسِ، وَأَنَّهُ اسْتَكُوهُ جَارِية المناسبة والمناسبة المناب والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة

غ ـ باب مَا جَاءَ فَي المُغْتَصْبَا

والمناطقة الأفرام التراد أوران التراد فالتراب والالاليانية وتتفرل والتكرادي الْكُورُ مُعَدُّ النَّهُ فَلِكَ لَا مُعْبَلُ مُعْبَلُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا المُعْمَانِ النَّكَاعُ يَنْنَةُ ، أَنْ عَلَى أَنَّهَا اسْتَعْرِهُ فَ الْوَجَاءَتُ تَلْمَى إِنْ كَانَتْ بِعُراء أَو والمنظافظ عَنْ أَيْتُ ومِن عَلَنْ ذَلِكَهُ أَوْمَنَا أَفَيْدُ كُلًّا مِنْ الْأَلِي الَّذِي تَبَلَّعُ فِي مُعْهِمَةً الله الما الما الله الله أن لَمْ تَأْتِ فِيه بِشَيْءِ مِنْ عَلَمَ أَفِيمَ عَلَيْهَ اللَّهُ ، وَلَمْ عُلْبَلْ عِنْهَا منا انتقت مِنْ فَلِكَ (٤). [الزهري: ١٧٧٥].

 قَالَ شَالِلُقَانَ وَالنَّهُ فَتَعْبَةً لَا تَنْكِعُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهًا بِفَلَاثِ هِينِسِ وَ أَمَانِ ارْتَابَتْ هِنْ عَيْضَتِهَا، فَلَا تَتَكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ يِلْكَ الرَّبِيَّةِ

الحَدِّ في القَذْفِ والتَّفْي والتَّغْرِيضِ

[١٦٠٣] ١٧ = حَدَّثَنِي مَالِكُ، حِن أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ عَبْداً فِي فِرْيَةٍ

<sup>(</sup>١) • قال محمد: وبهذا نأخذ، يجلد المملوك والمملوكة في حد الزنا نصف جد البعرة خمسين جلبة، وَكُلْلُكُ القَلْفُ وشرب الخمر والسكر، وهو قُولُ أبي حنيفة والعامة من فقهاتنا.

<sup>(</sup>٢) أَجْرِجه البخاري: ١٩٤٩ معلقاً، والبيهتي في (الكبرى): (١٣٦/٨).

<sup>(</sup>٣) أيخرجه البيهتي في «الكبرى»: (٨/ ٢٤٢).

 <sup>(</sup>٤) عال مالك: الأمر الذي أحركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا، وذلك أحسن ما سمعت. قال مَالِكُ: قال الله تَهَارَكَ وتَعَالَى في كِتَابِهِ: ﴿ وَلَيْشَهَدُ مَالَيْهَا طَلَّهَا فَي الشَّهُونِينَ ﴾ [النور: ١٧] وَالَّهِ وَإِنَّ الطَّافِئَةَ أَرْبَتَةً شُهَدًا مُسَاعِداً، لأنَّهُ لا يَكُونُ فِي الزَّنَا شَهَاعَةٍ تَطْطُعُ مُؤنَ أَرْبَعَةِ شُهَدًا م.

مُمَانِينَ. قال أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلتُ عَلَيْهَ اللهِ عَنْفُهُ المِنِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِقِيلِي مُعْمَدُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلِلْمُ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِقِيلِيْمُ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعْلِيلِيْمُ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِل

قَالَ زُرِيقِ: وكَتَبْتُ إلى عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ أَيْضاً: أَرَأَيْتَ رَجُلاً افْتُرِيَ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى أَبُويُهِ، وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا ۚ قَالَ ۚ فَكَتَبُ إِلَيْ عُمَرُ ۚ إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فَيْ ثَفْسِهِ ۚ فَإِلَا أَنْ أَنْ يُؤِيدُ عَفْوَهُ فَيْ ثَفْسِهِ ۚ فَإِلَا أَنْ يُولِيهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمُ مَا لَا فَتُولَا لَهُ بِكِتَابِ اللهِ ۚ إِلَّا أَنْ يُؤِيدَ سِتْراً ً. [الرَّهْرَيُ الْمُعَالَمُ اللّهُ عَلَى أَبُولُهِ ] عَلَى أَبُولِيهُ سِتْراً ً. [الرَّهْرَيُ الْمُعَالَمُ اللهِ عَلَى أَبُولُهِ إِلَى اللّهِ مَا إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

■ قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَقُلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ المُفْتَرَىٰ عَلَيْهِ لَيَخَافَ إِنْ مُحْشِفَ ذَلِكَ مِنْهُ أَنْ يَقُومُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ﴿ فَإِذَا كَانَ عَلَىٰ مَا وَصَفْتُ فَعَفَا ، جَازَ عَقُوهُ ﴿ [الزَّهْرَ فَيَ أَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا ، جَازَ عَقُوهُ ﴿ [الزَّهْرَ فَيَ أَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا ، جَازَ عَقُوهُ ﴿ [الزَّهْرَ فَيَ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَ

[١٦٠٥] ١٩ \_ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَة، عِن أَبِيهِ أَنَّهُ قال في رَجُلُ قَذَفَ قَوْماً جَمَّاعَةً: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدُّ واحِدٌ. قال مَالِكُ: وإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدُّ وأَحِدٌ. [الزهري: ١٧٨٢].

[١٦٠٦] ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ حَارِثَةَ بِنِ النَّغْمَانِ الْأَنْصَارِي، 
ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَارِ، عن أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا في زَمَانِ حُمَرَ بِنِ

الخَطَّابِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: واللهِ مَا أَبِي بِزَانٍ ولا أُمِّي بِزَانِيَةٍ. فَاسْتَشَارَ في ذَلِكُ

عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وأُمَّهُ، وقَالَ آخَرُونَ: قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ

هَذَا، نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الحَدِّ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ الحَدِّ ثَمَانِينَ (٣). [الزهري: ١٧٧٩، الشيباني: ٢٠٧].

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٣٧٩٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٥١).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يضرب العبد في الفرية إلا أربعين جلدة نصف حد الحر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>۲) قوله (فاستعداني): طلب تقويتي ونصره. «شرح الزرقاني» (١٨٦/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٥٢).

٣٧ - وحَدَّنَ مِن مَالِكِ، مِن عَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي بِنَهُم مِن مَا مُدَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحُمُنِ اللَّهُ اللَّهُ مِن أَنْ مَا وَاللَّهُ مِن مَا أَنْ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِن مَا مُعْدَانُ أَنْ تَقَدُّم وَاللَّهُ مِنْ مَا مُعْدَانُ أَنْ مَا مُعْدَانُ أَنْ مَا مُعْدَانًا وَاللَّهُ مِنْ مَا مُعْدَانًا وَاللَّهُ مِنْ مَا مُعْدَانًا مِن مَن مَا مُن مَا مِن مَن مَا مِن مَا مِن مَا مِن مَا مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مُعْدَانًا مِن اللَّهُ مَا مُعْدَانًا مُ

. الْنَكَنُّةِ مُهُ أَمَّا الْمَهُ مِلْقَةَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

مُ لَمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ ا

الله مَكُنَّهُ عَرَجَتْ مَا اللهُ مُكُنَّهُ وَمَعَهُا مَوْلاَ تَانِهُ لَهُمْ وَمَعَهُا مُولاَتَانِ الْهَاءُ وَمَعَهُا خُلامُ لِبَنِي اللهُ مَكُنَّهُ وَمَعَهُا خُلامُ لِبَنِي اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِكُ فَي الرَّجُلِ مِقَعَمُ عَلَيْهِ أَوِ ابنَتِهِ أَوْ ابنَتِهُ أَنْ مُنْالًا عَنْهُ الحَدّ، وتُقَامُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَلَ

أخرجه أحمد: ١٣٥٠ والبخاري: ٥٩٧ ﴿ ١٨٨٣ لِمَا إِنَّهُ مِنْ الْمَا عَلَى الْمَحْدَ مُلَ قُلْمَحْ وَقُرِي الْمَالِ الحليث مرسل. أخرجه البيهة في الماكبري: (٨/٢٢٧).

فلك، وهو قول أبي حنيفة والعام قَلَّهُ فَقِيمًا لَنْ حِنْ لَهُ جِالِدٍ \_ V أخرجه الشافعي في همسنده: ٢٤٥١، وأبن أبي شيبة في همصنفه: (٥/٢٧٤)، والبيهفي في نِّجْهِ الْكِيْرُ خِلْكَةَ ( الْمِيْنِيَّةِ اللّهِ ) لَوْ مَنْ أَنْ مَمْ فَ نِبِ شِلًا عِبْدَ نح ، حِفِانَ نح ، كَالِمْ رِينَ مُّحَ \_ ٢١ [١٦٠٨]

قال محمد: قد اختلف الناس فيما يقطع فيه اليد، فقال أهل السلينة وربع فينار، ورووا هذه الداء فقال المحمد: قد اختلف الناس فيما يقطع فيه اليد، فقال أهل المسلينة ربع فينار، ورووا هذه الا بالإسليم وخل المالية الم

اخرجه أحمد: ٨٧٠٤٧، والبخاري: ٨٨٧٩، ومسلم: ٨١٩٤١) (١)

نَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (١) .[الزهري: ١٧٨٨، الشيباني: ٦٨٥].

المَّامَّةِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي حُسَيْنِ المَكِيِّ أَنَّ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي حُسَيْنِ المَكِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، ولَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ المُرَاحُ أَنِّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرُ الْمَيْجِيِّ مُعَلِّقٍ، ولَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ المُرَاحُ أَنِّ اللهِ مَا اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٢٣ [١٦١ - وحَدَّثَني عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِيهِ، عن عَمْرةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰثِ
أَنَّ سَارِقاً سَرَقَ في زَمَانِ عُثْمَانَ بن حفّان أَثْرُجَةً، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ، فَقُوّمَتُ اللهُ مَنْ سَرْفِ اثْنَى عَشْرَ دِرْهَما بِذِينَارِ، فَقَطَمَ عُثْمَانَ يَدَهُ (٢٠). [الزهري: ١٨٤٠]

الْهَا: ١٨٤ عن مَحْيَ بنِ سَعِيدِهِ عَنْ عَمْرُ اللهِ الرَّحْمَنِ، عن عَالِمَةً الرَّحْمَنِ، عن عَالِمَةً وَالم الله عن عَمْرُ اللهِ عَلَيْ اللهِ الرَّحْمَنِ، عن عَالِمَةً عَنْ عَمْرُ اللهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عَالِمَة الله عن الله عن المعالم الله على ومَا نَسِيتُ «الفَقْعُ فَيْ رَبِّعٍ وبِنَادٍ فَصَاعِداً» (الله الله الله عن المعالم الله الله عن الله عن الله عن المعالم الله الله عن المعالم الله الله عن الله عن المعالم الله الله عن اله

الله عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ حَرْمٍ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا عَرْمَ اللهِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا عَرْمَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا اللهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا اللهِ عَمْرَةً بِنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا اللهُ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا عَلْمَ اللهُ اللهِ عَمْرَةً بِنَانِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٣١٠، والبخاري: ٦٧٩٥، ومسلم: ٢٠٤٠.

 <sup>(</sup>۲) المحديث مرسل أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۸/ ۲٦٦).
 قال ان عبد الد في فالتحديث (۲۱/ ۲۱۱): لم ختاف والدي

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢١١/١٦): لم يختلف الرواة فيما علمت في إرسال هذا الحديث في. «الموطأ»، وهو حديث يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، من سرق ثمرة في رأس النخل، أو شاة في المرعى، فلا قطع عليه، فإذا أتي بالثمر الجرين أو البيت، وأتي بالغنم المراح، وكان لها من يحفظها، فجاء سارق وسرق من ذلك شيئاً يساوي ثمن المجن، ففيه القطع، والمجن كان يساوي يومئذ عشرة دراهم، ولا يقطع في أقل من ذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٥٤٢، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٥/٢٧٤)، والبيهقي في
 «الكبرى»: (٨/ ٢٦٠).

<sup>●</sup> قال محمد: قد اختلف الناس فيما يقطع فيه اليد، فقال أهل المدينة: ربع دينار، ورووا هذه الأحاديث، وقال أهل العراق: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم، ورووا ذلك عن النبي ﷺ، وعن عمر، وعن عثمان، وعن علي، وعن عبد الله بن مسعود، وعن غير واحد، فإذا جاء الاختلاف في الحدود أخذ فيها بالثقة، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٧٨٠٨، والبخاري: ١٧٨٩، ومسلم: ٤٣٩٨.

مُّوْرُ وَالْمُورُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٢٩ [١٦١٧] ٢٠ - و حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَفِيْ عَبْدِهُ الثَّوْ عَلَيْ اللَّهُ الرَّبُيْنَ أَلَى اللَّهُ الرَّبُيْنَ اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهُ وَهُوَ يُرِفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ ال

قال ابن عبد البر في «التواجه من «الكاركي الأكاركي الكاركي المام وهيه على المان عبد البرا عبد البرا المان عبد المان عبد البرا المان عبد المان المان عبد المان الما

م من المولام المواد عن مالك عن الزهويم المهد بن والمباوات المواد و المواد المو

قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في الَّذِي يَسْرِقُ مِرَاراً، ثُمَّ يُسْتَعْدَىٰ غَلَيْهِ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الصغير»: ۱۰۸، وفي «الأوسط»: ۲۲۸٤، والدارقطني في «سننه»: (۳/ ۲۰۵). O أُخبَرَنَا أَبُو مُصْعَبِ، قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْداً لِبَعْضِ أَقِيفَ أَتَّى غُمَرُ بِنَ الخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي جَارِيَةً، وهُو يَطَوُها، وكان عُمَرُ يَعْرِفُ الجَّأُرِيَّةَ، فَجَاءَ سَيُدُهُ إلى عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا فَعَلَتْ جَارِيتُكُ فُلانَة؟ فَقالَ: هِي أَعِنْدِي، قال: فَهَلْ تَطَوُهَا؟ فَأَشَارَ إلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، أَنْ قُلْ: لَا، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اعْتَرَفْتَ لَجَعَلْتُكَ نَكَالاً. [الشيباني: ٥٦٠].

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي إذا زوج الرجل جاريته عبده أن يطأها, لأن الطلاق والفرقة بيد العبد إذا زوجه مولاه، وليس لمولاه أن يفرق بينهما بعد أن زوجها، فإذا وطئها يُنْدم إليه في ذلك، فإن عاد أدبه الإمام على قدر ما يرى من الحبس والضرب، ولا يبلغ بذلك أربعين سوطاً.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۵۵۱، والدارقطني في «سننه»: (۳/ ۱۸۳)، والبيهقي في «الكبرى»:
 (۲۷۳/۸).

<sup>•</sup> قال محمد: قال ابن شهاب الزهري: يروى ذلك عن عائشة أنها قالت: إنما كان الذي سرق حلي أسماء أقطع اليد اليمنى، فقطع أبو بكر رجله اليسرى، وكانت تنكر أن يكون أقطع اليد والرجل، وكان ابن شهاب أعلم بهذا من غيره من أهل بلاده، وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب أنهما لم يزيدا في القطع على قطع اليمنى أو الرجل اليسرى، فإن أتي به بعد ذلك لم يقطعاه وضمناه. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

تُقطع بَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنهُ، إِذَا لَمْ بَكُنْ أَقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَقِيمَ عَلَيْهِ

الحَدُّ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ قِيهِ القَطْعُ، قُطِعَ أَيْضاً. وَالرَّمْنِي ٤ ﴿ الْأَلَا الْمُؤْمِنِ الْعَلَمْ الْمُؤْمِنِ عَبْدِ العَزِيزِ أَخَذَ نَاساً فَي ٢١ [١٦١٩] ٣٠ ـ وحَدَّتُنِي عن مَالِكِ أَنْ أَبَا الرَّنَادِ أَخْبَرَهُ أَنْ عَامِلاً لِعُمَرَ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ أَخَذَ نَاساً في حَرَابَةِ ولَمْ مَعْتُلُوا أَحَداً ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْطَعُ أَيْدِيَهُمْ ، أَوْ يَعْتُلَ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بَنِ عَبْدِ العَزِيزِ فَهِ العَزِيزِ فَهِ العَزِيزِ فَهِ العَزِيزِ أَخْدَ العَزِيزِ أَخْذَ العَزِيزِ أَخْدَ العَزِيزِ أَخْدَ العَزِيزِ عَبْدِ العَزِيزِ فَعْلَمُ اللّهُ عَلَى الْعَرْبُولُ الْعَرْبُولُ الْعَرْبُولُ اللّهُ الْعَرْبُولُ اللّهُ الْعَرْبُولُ اللّهُ الْعَرْبُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

• قال يَحْيَى: وَلَيْعِفْتُ مَالِكَا يَقُولُ ﴿ لَا يُحْرَفِنَا عَلَى الَّذِي يَسَرِقُ أَمْتِعَةُ النَّاسِ الَّتِي شَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالْأَسْوَاقِ مِسْتُوا بَعْضَهَا إلى بَعْضِ: مَوْضُوعَةً بِالْأَسْوَاقِ مِسْتُوا بَعْضَهَا إلى بَعْضِ: إنّهُ مَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْ فَلِكَ مِنْ حِرْزِهِ، فَبَلّغَ فِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ، فَإِنْ عَلَيْهِ الفَظْعَ، إِنّهُ مَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْ فَلِكَ مِنْ حِرْزِهِ، فَبَلّغَ فِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ، فَإِنْ عَلَيْهِ الفَظْعَ، كان صَاحِبُ المَتَاعِ مِنْ مَتَاعِهِ أَوْلَمْ يَكُنْ، لَيْلاً كان أَوْ نَهَاداً \* . الزمرى: ١٨١١.

قال مَالِكُ في الَّذِي يَسْرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ القَطْعُ، ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سُرَقَ، فَرُدُ إلى
 صَاحِبِهِ: إِنَّهُ تَقْطَعُ يَدُهُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُقْطَعُ يَكُهُ وقَدْ أُخِذَ المَتَاعُ مِنْهُ، ودُفِعَ إِلَى صَاحِبِهِ؟ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّارِبِ، يُوجَدُ مِنْهُ رِبِحُ الشَّرَابِ المُسْكِرِ، ولَيْسَ بِهِ سُكْرٌ، فَيُجْلَدُ الحَدِّ.

قال: وإنَّمَا يُخلَدُ الحَدّ في المُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ، وإنْ لَمْ يُسْكِرْ، وذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَهُ
 لِيُسْكِرَهُ، فَكَذَلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِي في السَّرِقَةِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ، وإنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا ورَجَعَتْ إلى صَاحِبِهَا، وإنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَنْهَبَ بِهَا. [الزمري: ١٨١٩].

قال مَالِكٌ في القَوْم يَأْتُونَ إلى البَيْتِ، فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعاً، فَيَخْرُجُونَ بِالعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٨٤).

 <sup>(</sup>٢) ٥ قال مَالِكَ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ المَتَاعِ: إِنَّهُ إِنْ وجَدَ صَاحبُ المَتَاعِ مَتَاعَهُ بِمَيْنِهِ أَخَذَهُ، وإِنِ اسْتَهْلَكُهُ السَّارِقُ أَخَذَ صَاحِبُ المَتَاعِ قِيمَتُهُ، إِنْ وجَدَ لَهُ مَالاً يَوْمِنِذٍ، وأُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ لَهُ مَالاً يَوْمِنِذٍ، وأُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ، فَإِنْ لَمْ يُحَدِّ لَهُ مَالاً يَوْمِنِذٍ، وأُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنَا عَلَيْهِ يُتَهَمُ بِهِ.

قَالَ مَالِكَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُقْطَعُ وقَد أَخذَ مِنْهُ قِيمَة المَتَاعِ؟ فَهُوَ إِذَا وَجَدَ المَتَاعَ الَّذِي سُرِقَ بِعَيْهِ، وأَخَذَ رَبُّ المَالِ مَتَاعَهُ، وقُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ، ومِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَوْمَ تُقْطَعُ يَدُهُ، لَمْ يُحْتَبُ عَلَيْهِ النَّذِي سَرَقَ دَيْنًا، ولَمْ يَكُنْ مَا اسْتَهْلَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ يُتَبِعُ بِهِ، وذَلكَ أَنَّ العَبْدَ يَسْرِقُ السَّرِقَة، فَيَسْتَهْلِكُهَا، فَلَا تُوجَد عِنْدَهُ، ويُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ، فَتَشْطَعُ يَدُهُ، ولَا يُتَبعُ بِمَا اسْتَهْلَكَ مِنْ اسْرِقَةِ فِي رَقَبَيْهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ دَيْنًا عَلَى الحُرِّ يُتَبعُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالاً، لَكَانَ لِزَاماً لِلْعَبْدِ مَا اسْتَهْلَكَ مِنَ السَّرِقَةِ فِي رَقَبَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَقْطَعُ.

جَمِيعاً، أَوِ الصُّنْدُوقِ أَوِ بِالخَشَبَةِ أَوْ بِالمِكْيَلِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَحْمِلُهُ القَوْمُ جَمِيعاً: إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذَلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً، فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ، وذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً، فَعَلَيْهِمُ القَطْعُ جَمِيعاً (١).

- قال مالك: وإنْ خَرَجَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعِ عَلَى حِدَتِهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً، فَعَلَيْهِ القَطْعُ، ومَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فصاعداً، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ. [الزهري: ١٨٢٠].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَةً عَلَيْهِ، لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئاً القَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا، وذَلِكَ أَنَّ الدَّارَ هِيَ حِرْزُهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ، وكان كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ، وكَانَتْ حِرْزُهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ، وكان كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ، وكَانَتْ حِرْزَهُ لَهُمْ جَمِيعاً، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئاً يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ، فَخَرَجَ بِهِ إلى الدَّارِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إلى غَيْرِ حِرْزِهِ، ووَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ القَطْعُ. [الزهري: ١٨٢١].

قَالَ مَالكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي العَبْدِ سَرَقَ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْع: إِنَّه لَا قَطَعَ عَلَيْهِا. عَلَيهِ، وكَذَلِكَ الأَمَةُ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهَا لَا قَطْعَ عَلَيْهَا.

- قال مَالِكٌ: والأَمْرُ عِنْدَنَا في الرجل يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ، أَنَّهُ إِنْ كَان لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ، ولَا مِشْن يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرًّا، فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.
- وقَالَ مالك في العَبْدِ لَا يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ، ولَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرًا، فَسَرَقَ مِنْ مَتَاع امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ: إنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ.
- قال مالك: وكَذَلِكَ أَمَةُ المَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا ولَا لِزَوْجِهَا، ولَا مِمَّنْ تَأْمَنُ
   عَلَى بَيْتِهَا، ثم دَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهَا. [الزهري: ١٨١٤].
- قال مَالِكُ: وكَذَلِكَ أَمَةُ المَرْأَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا، ولَا مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا،
   فَدَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ: أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا.
- قال مَالِكُ: وكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ، أَوِ المَوْأَةُ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا مَا
   يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ: إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ في بَيْتٍ سِوَى

<sup>(</sup>١) قوله (فيخرجون بالعِدْلِ): بكسر فسكون، الحمل من الأمتعة ونحوها. «شرح الزرقاني» (٤/١٩٧).

البَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا، وكان في حِرْزٍ سِوَى البَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ، فَإِنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاع صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ، فَعَلَيْهِ القَطْعُ فِيهِ. [الزهري: ١٨١٥].

- قال مَالِكٌ في الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ، والأَعْجَمِيِّ الَّذِي لَا يُفْصِحُ: أَنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ غَلْقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا القَطْعُ، فَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا أَو غَلْقِهِمَا، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ. وإنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ الجَبَلِ، والثَّمَرِ المُعَلَّقِ. [الزهري: ١٨١٦].
- قال مَالِكٌ: والأَمْرُ عِنْدَنَا في الَّذِي يَنْبِشُ القُبُورَ، أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ القَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ، فَعَلَيْهِ فِيهِ القَطْعُ.
  - وقَالَ: وذَلِكَ أَنَّ القَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ، كَمَا أَنَّ البُّيُوتَ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا.
  - قال: ولَا يَجِبُ عَلَيْهِ القَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ القَبْرِ<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ١٨١٧].

## ١١ \_ باب مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

٣٢ [١٦٢٠] ٣٠ و حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ أَنَّ عَبْداً سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ سَيِّدِهِ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ، فَوَجَدَهُ، فَاسْتَعْدَى عَلَى العَبْدِ مَرْوَانَ بن الحَكَمِ، فَسَجَنَ مَرْوَانُ العَبْدَ وأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ، فَانْظَلَقَ سَيِّدُ العَبْدِ إلى رَافِع بنِ حَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَن ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولَا كَثَرِ». والكَثرُ: الجُمَّارُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ بن الحَكمِ أَخَذَ غُلَامًا لِي وهُو يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ، وأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إلَيْهِ فَتُحْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ إلى مَرْوَانَ بنِ الحَكمِ، فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلَاماً لِهَذَا؟ وَقَالَ: فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ ؟ قال: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ. فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولَا في كَثَرٍ». قال: فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالعَبْدِ وَلَا في كَثَرٍ». قال: فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالعَبْدِ فَقُولُ: «لَا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولَا في كَثَرٍ». قال: فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالعَبْدِ فَقُولُ: "المِبْ يَقِيْقٍ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولَا في كَثَرٍ». قال: فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالعَبْدِ فَأَرْسِلَ (٢٠). [الزهري: ١٧٤ الشياني: ٣٦٣].

<sup>(</sup>١) ٥ قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في الَّذِي يَسْرِقُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ القَطْعُ، ثُمَّ يُعْدَى عَلَى السَّارِقِ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ التي يَجِبُ عَلَيْهِ القَطْعُ بَعْدَمَا يَسْرِقُ، أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: ٤٣٨٨. وأخرجه أحمد: ١٥٨١٤ مختصراً.

وقوله (وديا): نخلاً صغاراً، وقوله (الجمار): أي جمار النخل، وهو شحمه الذي يخرج به الكافور، وهو وعاء الطلع من جوفه. «شرح الزرقاني» (٤/ ١٩٩).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣٠٣/٢٣): هذا حديث منقطع، لأن محمد بن يحيى لم يسمعه من رافع بن خديج.

الكَثْرَي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرِو بنِ الحَظّابِ فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هَذَا، فَإِنَّهُ سَرَقَ. الحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هَذَا، فَإِنَّهُ سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ ؟ فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَماً. فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ (١). [الزهري: ١٧٩٥، الشياني: ١٨١].

٣٤ [ ١٦٢٢] ٣٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ مَرْوَانَ بنَ الحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعاً، فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ، فَأَرْسَلَ إلى زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عن ذَلِكَ، فَقَالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: لَيْسَ في الخُلْسَةِ قَطْعُ (٢). [الزهري: ١٧٩٧].

[١٦٢٣] ٣٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ، فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَأَرْسَلَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَاةً لَهَا يَقُالُ لَهَا أُمَيَّةُ، قال أَبُو بَكْرٍ: فَجَاءَتْنِي وأَنَا بَيْنَ اللَّهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَاةً لَهَا يَقُالُ لَهَا أُمَيَّةُ، قال أَبُو بَكْرٍ: فَجَاءَتْنِي وأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ، فَقَالَتْ: تَقُولُ لَكَ خَالتُكَ عَمْرَةُ: يَا ابنَ أُخْتِي، أَخَذْتَ نَبَطِيًّا في شَيْءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي، فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَإنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ: لَا قَطْعَ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً. قال أَبُو بَكْرٍ: فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ. [الزهري: ١٧٩٩].

■ قال مَالِكٌ: والأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في اعْتِرَافِ العَبِيدِ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ

 <sup>■</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا قطع في ثمر معلق في شجر، ولا في كثر ـ والكثر الجمار ـ ولا في ودي، ولا في شجر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۱۰۱، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ۱۸۸۲۲، والدارقطني في «سننه»: (۳/ ۱۸۸)، والبيهقي في «الكبرى»: (۸/ ۲۸۱).

قال مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى العَبْدِ قَطْعٌ إِذَا سَرَقَ مَتَاعَ سَيِّدِهِ، ولا عَلَى الأَمَةِ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَهَا، مَا
 كان ذَلِكَ فِيمَا التَّصِنُوا عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُؤتَمنُوا عَلَيْهِ.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا ناخذ، أيما رجل له عبد سرق من ذي رحم محرم منه، أو من مولاه، أو من امرأة مولاه، أو من امرأة مولاه، أو من زوج مولاته، فلا قطع عليه في ما سرق، وكيف يكون عليه القطع فيما سرق من أخته أو أخيه أو عمته أو خالته، وهو لو كان محتاجاً زمناً أو صغيراً، أو كانت محتاجة، أجبر على نفقتهم، فكان لهم في ماله نصيب؟ وهذا كله قول أبي حنيفة والعامة من فقهاتنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٨٨٥٠، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٥٢٨/٥)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٨٠).

بِشَيْءٍ يَقَعُ فيه الحَدُّ والعُقُوبَةُ في جَسَدِهِ، فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، ولَا يُتَّهَمُ على أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا. قال مَالِكٌ: وأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْماً عَلَى سَيِّدِهِ، فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزِ عَلَى سَيِّدِهِ (۱). [الزهري: ١٨٠٠].

- قال مَالِكُ: لَيْسَ عَلَى الأَجِيرِ، ولَا عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ المَقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ إِنْ سَرَقَاهُمْ قَطْعٌ، لأَنَّ حَالَهُمَا كَالُهُمَا حَالُ الخَائِنِ، ولَيْسَ عَلَى الخَائِن قَطْعٌ، لأَنَّ حَالَهُمَا كَالُهُمَا حَالُ الخَائِنِ، ولَيْسَ عَلَى الخَائِن قَطْعٌ. [الزهري: ١٨٠٢].
- قال مَالِكٌ في الَّذِي يَسْتَعِيرُ العَارِيَةَ فَيَجْحَدُهَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ كان لَهُ عَلَى رَجُلِ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ. [الزهري: ١٨٠٣].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في السَّارِقِ يُوجَدُ في البَيْتِ قَدْ جَمَعَ المَتَاعَ ولَمْ يَخْرُجْ بِهِ: إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وإنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدِّيهِ عَمْراً لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِساً وهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيْضاً في ذَلِكَ حَدٌّ. [الزهري: ١٨٠٤].
- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَيْسَ في الخُلْسَةِ قَطْعٌ، بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ. [الزهري: ١٧٩٨].

\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$<l

 <sup>(</sup>١) ٥ قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ والمَرْأَةِ، يَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبهِ شَيْئاً مِنَ البَيْتِ الَّذِي يَسْكُنَانِ فِيهِ
 جَمِيعاً: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى واحِدٍ مِنْهُمَا في ذَلِكَ قَطْعٌ، وإِنَّمَا ذَلِكَ خِيانَةٌ، يَخْتَانُهَا أَحَدُهُما مِنْ صَاحِبِه،
 ولَيْسَ في الخِيَانَةِ قَطْعٌ.

# بِسْمِ اللهِ النَّعْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ

# ٤٢ \_ كتاب الأشربة

### ١ \_ باب الحَدِّ في الخَمْر

الخطّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بِنَ السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ شَرِبَ الخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الضَّلَاءَ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَان يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ الحَدَّ تَامًا(١٠). الطَّلَاء، وأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَان يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ الحَدَّ تَامًا(١٠). [الزمرى: ١٨٢٥، الشيباني: ٧٠٨].

[١٦٢٥] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن ثَوْرِ بنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ اسْتَشَارَ في الخَمْرِ يَسْرَبُهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ يَسْرَبُهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وإِذَا سَكِرَ هَذَى، وإِذَا هَذَى افْتَرَى. أَوْ كَمَا قَالَ، فَجَلَدَ عُمَرُ في الخَمْرِ ثَمَانِينَ (٢). [الزهري: ١٨٢٦، الشبباني: ٧٠٩].

[١٦٢٦] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عَنِ مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عن حَدِّ العَبْدِ في الخَمْرِ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ سُئِلَ عن حَدِّ العَبْدِ في الخَمْرِ، وأَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وعُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ،

قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقاً قبل: ٥٩٩٨، والنسائي: ٥٧١١. وقوله (الطلاء): الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرُّبُّ، وأصله القطران الخاثر الذي تطلم

وقوله (الطلاء): الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرُّبُّ، وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل. «النهاية» (طلا).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۳۷۰، والدارقطني في «سننه»: (۳/ ۱۶۲)، والحاكم في «المستدرك»:
 (۲) (٤١٧/٤)، والبيهقي في «الكبرى»: (۸/ ۳۲۰).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٣٥٥٩، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٣٢١).
 ● قال محمد: وبهذا كله نأخذ، الحد في الخمر والسكر ثمانون، وحد العبد في ذلك أربعون، وهو

وعَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الحُرِّ في الخَمْرِ<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ١٨٢٧، الشياني: ٧٠٦].

[١٦٢٧] ٤ ـ وحَدَّثنِي عن مَالِكٍ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بَنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا مِنْ شَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بَنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيءٍ إِلَّا اللهُ يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا. [الزهري: ١٨٢٨].

■ قال مَالِكُ: والسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَاباً مُسْكِراً فَسَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكُرْ، فَقَدْ وجَبَ عَلَيْهِ الحَدُّ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ١٨٣٢].

# ٢ \_ باب مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ

[١٦٢٨] ٥ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ في بَعْضِ مَغَازِيهِ، قال عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرً: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ، فَسَالْتُ مَاذَا قَالَ؟ قال: فَقِيلَ لِي: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ في الدُّبَاءِ والمُزَفَّتِ (٣). [الزهري: ١٨٣٢، الشيباني: ٧١٨].

[١٦٢٩] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْقُوبَ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن أَنْ يُنْبَذَ في الدُّبَّاءِ والمُزَقَّتِ<sup>(٤)</sup>.[الزهري: ١٨٣٤، الشيباني: ٧١٩].

# ٣ \_ باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ جَمِيعاً

[١٦٣٠] ٧ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جَمِيعاً، والتَّمْرُ والزَّبِيبُ جَمِيعاً (٥). [الزهري: ١٨٣٣، الشيباني: ٧١٧].

 <sup>(</sup>١) ٥ وإنما حُرِّمَ شُرْبُ المُسْكِرِ، وفي ذَلِكَ عُوقِبَ النَّاسُ، لَيْسَ في السُّكْرِ، فَمَنْ شَرِبَ مِمَّا حَرَّمَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى، فَقَدْ وجَبَ عَلَيْهِ الحَدُّ، سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ.

قَالَ مَالِكٌ: وإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ السَّارِقِ يَسْرِقُ المَتَاعَ، فَيَجُرُّهُ صَاحِبُهُ مَعَهُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَثَاعَهُ، ويَجِبُ عَلَيْهِ القَطْعُ، ولَمْ يَنْتَفِعِ السَّارِقُ بِما كان سَرَقَ مِنْ مَتَاعِهُ مِنْهُ، ولَمْ يَنْتَفِعِ السَّارِقُ بِما كان سَرَقَ مِنْ مَتَاعِهِ.

قَالَ مَالِكٌ في الرَّجُلِ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً، قال: إِنْ نَزَعَ عن ذَلِكَ، وقَالَ: إِنَّمَا قُلْتُهُ لِكَذَا وكَذَا، لأَمْرِ يَذْكُرُهُ، أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وإِنْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ جُلِدَ الحَدّ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ٤٥٧٤، ومسلم: ٥١٨٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٠٦٦٧، ومسلم: ٥١٦٨.

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل. أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٣٥٨. وقد وصله أحمد: ١٤٣٤، ومسلم: ٥١٤٦ من حديث جابر بن عبد الله.

[١٦٣١] ٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عن بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحُبَابِ الأَنْصَارِي، عن أبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ الرَّحْمَنِ بنِ الحُبَابِ الأَنْصَارِي، عن أبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ الرَّحْمَنِ بنِ الحُبَابِ الأَنْصَارِي، ١٨٣٥، الشياني: ٧١٦].

■ قال مَالِكٌ: وهُوَ الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِنَهْي رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْهُ.

### ٤ ـ باب تَحْرِيم الخَمْرِ

[١٦٣٢] ٩ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ البِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ البِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (٧٠). [الزهري: ١٨٣٧، الشباني: ٧١٠].

[١٦٣٣] ١٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الغُبَيْرَاءِ؟ فَقَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهَا». ونَهَى عَنْهَا (٣). [الزهري: ١٨٣٨].

قَالَ مَالِكٌ: فَسَأَلتُ زَيْدَ بنَ أَسْلَمَ: مَا الغُبَيْرَاءُ ؟ فَقَالَ هِيَ الأُسْكَرْكَةُ. [الزهري: ١٨٣٩، الشيباني: ٧١١].

[١٦٣٤] ١١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ في الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ عنها، حُرِمَها في الآخِرَةِ» (٤). [الزهري: ١٨٤٠، الشيباني: ٧١٤].

### مامع تَحْرِيم الْخَمْرِ

[١٦٣٥] ١٢ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابنِ وعْلَةَ المِصْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/ ١٥٤): هكذا رواه مالك بإسناده هذا مرسلاً، لا خلاف عنه في ذلك فيما علمت.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٢٦١٨، والبخاري: ٥٦٠٢، ومسلم: ٥١٥٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۲۰۵۷۲، والبخاري: ٥٥٨٥، ومسلم: ٥٢١١.وقوله (البتع): نبيذ العسل. «النهاية» (بتع).

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل: أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٣٤٦.

وقوله (الأسكركة): نوع من الخمور يتخذ من الذرة. «النهاية» (سكركة).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٦٦/٥): هكذا رواه أكثر رواة «الموطأ» مرسلاً، وما علمت أحداً أسنده عن مالك إلا ابن وهب. . . اهـ . (وصله عن ابن عباس).

<sup>(</sup>٤) أخرجه وأحمد: ٤٦٩٠، والبخاري: ٥٥٧٥، ومسلم: ٥٢٢٢.

عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ العِنَبِ ؟ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا ؟». قَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِمَ سَارَرْتَهُ ؟». فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا. إنسان إلى جَنْبِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا». فَقَتَحَ الرَّجُلُ المَزَادَتَيْنِ حَتَّى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا». فَفَتَحَ الرَّجُلُ المَزَادَتَيْنِ حَتَّى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (١٨٣٤ الشِياني: ٢١٧].

الله بنِ أبِي طَلْحَةَ، عن أَنسِ بنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: الله بنِ أبِي طَلْحَةَ، عن أَنسِ بنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بنَ الجَرَّاحِ، وأَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَادِيَّ، وأُبَيَّ بنَ كَعْبٍ شَرَاباً مِنْ فَضِيخٍ وتَمْرٍ، قال: فَجَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ: إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ قُمْ إلى هَذِهِ الجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قال: فَقُمْتُ إلى مِهْرَاسٍ لَنَا، فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ (٢). [الزهري: ١٨٤٢، الشياني: ٢١٥].

النَّهُ أَخْبَرَهُ عِن مَحْمُودِ بِنِ لَبِيدِ الأَنْصَارِي أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، شَكَا إلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأَرْضِ وَثِقَلَهَا، وقَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا إِلَّا هَذَا الشَّرَابُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَهْلُ الشَّرَابُ. فَقَالَ عُمَرُ: الشَّرَابُ. فَقَالَ عُمَرُ: الشَّرَابُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ: هل لَكَ الشَّرَبُوا هَذَا العَسلَ. فقَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا العَسلُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ: هل لَكَ الشَّرَابُ مِنْ الشَّرَابِ لَا يُسْكِرُ ؟ قال: نَعَمْ. فَطَبَحُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثَّلُثُانِ وبَقِي أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ الشَّرَابِ لَا يُسْكِرُ ؟ قال: نَعَمْ. فَطَبَحُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثَّلُكُ، هَذَا الثَّلُثُ، فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ، فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إصْبَعَهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ يَتَمَطَّطُ، فَقَالَ: الطّلى، هَذَا الثَّلُثُ، فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ، فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إصْبَعَهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ يَتَمَطَّطُ، فَقَالَ: الطّلى، هَذَا الثَّلُثُ مُ طِلَاءِ الإبلِ. فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بَنُ الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا واللهِ. فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا واللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَحلِلَ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ، ولَا أُحرِّمُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ عُمَرُانَ لَهُ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ، اللهَمْ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ، ولَا أُحرِمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَلْ لَهُمْ شَيْئًا خَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ، ولَا أُحرِمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلُلُ لَهُ مُنْ الشَيانِي: ٢٧١].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٣٣٧٣، ومسلم: ٤٠٤٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٥٥٨٢، ومسلم: ٥١٣٨.

وقوله (مهراس): صخرة منقورة تُسع كثيراً من الماء، وقد يُعْمل منها حِياضٌ للماء. «النهاية» (هرس).

قال محمد: النقيع عندنا مكروه، ولا ينبغي أن يشرب من البسر والزبيب والتمر جميعاً، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله إذا كان شديداً يسكر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٣٦٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٠٠).

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بشرب الطلاء الذي قد ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، وهو لا يسكر،
 فأما كل معتَّق يسكر، فلا خير فيه.

[١٦٣٨] ١٥ - وحَدَّمَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ مُمَرَ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ
قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ والعِنَبِ، فَنَعْصِرُهُ خَمْراً،
فَنَبِيعُهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكُمْ ومَلَائِكَتَهُ ومَنْ سَمِعَ مِنَ الجِنِّ
والإنْسِ، أنِّي لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا، ولَا تَبْتَاعُوهَا، ولَا تَعْصِرُوهَا، ولَا تَشْرَبُوهَا، ولَا تَشْرَبُوهَا، ولَا تَشْرَبُوهَا، ولَا تَشْوَهُا، ولَا تَشْوَهُا، ولَا تَشْوَهُا، ولَا تَشْوَهُا، ولَا تَشْوَهُا، ولَا الشَّيْطَانِ (١٠). [الزهري: ١٨٤٣، الشياني: ٢٧١].

**� � �** 

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٣٦٣، والبيهقي في «الكبري»: (٨/ ٢٨٦).

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٨/ ٣٥): مثل هذا القول لا يكون منه إلا وعنده من الله عز وجل ورسوله عليه السلام معناه.

٥ حَدَّثْنَا مَالِكٌ، عن نَافِع، عن عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ قال: كُلُّ مُسْكِرِ خَمْرٌ، وكُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ.

 <sup>•</sup> وبهذا نأخذ، ما كرهنا شربه من الأشربة الخمر والسكر، ونحو ذلك، فلا خُير في بيعه، ولا أكل ثمنه.

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحَيْدِ

#### ٤٣ \_ كتاب العقول

### ١ ـ باب ذِكْرِ العُقُولِ<sup>(١)</sup>

[١٦٣٩] ١ - حَدَّثَنِي يَحْبَى عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم، عن أَبِيهِ أَنَّ في الكَفُولِ: «أَنَّ في النَّفْسِ أَبِيهِ أَنَّ في الكَفُولِ: «أَنَّ في النَّفْسِ مِتَةً مِنَ الإبلِ، وفي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، مِثَةً مِنَ الإبلِ، وفي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجَائِفَةِ مِثْلُهَا، وفي العَيْنِ خَمْسُونَ، وفي اليَلِ خَمْسُونَ، وفي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وفي البَّائِفِ خَمْسُونَ، وفي المَّوْضِحَةِ وفي السِّنِ خَمْسٌ، وفي المُوضِحَةِ وفي كُلِّ أُصْبُع مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإبلِ، وفي السِّنِ خَمْسٌ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ، وفي النَّرَّرِي: ٢٢٢٦، النيباني: ٦٦٢].

#### ٢ \_ باب العَمَل في الدِّيَةِ

[١٦٤٠] ٢ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ القُرَى، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ القُرَى، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ النَّامِ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (٣). [الزهري: ٢٣٠٧].

<sup>(</sup>١) العقول: جمع عقل: وهو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول. «النهاية» (عقل).

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل. أخرجه النسائي: ٤٨٦١.

وقوله (أوعي): أي أخذ كله، وقوله (المأمومة): وهي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، وهي أشد الشجاج، وقوله (الجائفة): التي تصل إلى جوفه، وقوله (الموضحة): الشجة التي تكشف العظم. «شرح الزرقاني» (١٤/٧٤).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٧/ ٣٣٨): لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روي مسنداً من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه، لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة.

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٨٠/٨).

قَالَ مَالِكٌ: فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّامِ وأَهْلُ مِصْرَ، وأَهْلُ الوَرِقِ أَهْلُ العِرَاقِ. لاهرى: ٢٣٠٨].

[١٦٤١] ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ في ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ. قال مَالِكُ: الثَّلاثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في ذَلِكَ. [الزهري: ٢٣٠٩].

■ قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ القُرَى في الدِّيَةِ الإبِلُ، ولَا مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ الوَرِقُ، ولَا مِنْ أَهْلِ الوَرِقِ، ولَا مِنْ أَهْلِ الوَرِقِ، ولَا مِنْ أَهْلِ الوَرِقِ الذَّهَبِ الوَرِقُ، ولَا مِنْ أَهْلِ الوَرِقِ الذَّهَبُ. [الزهري: ٢٣١٠].

# ٣ \_ باب مَا جَاءَ فِي دِيَة العَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وجِنَايَةِ المُجْنُونِ

[١٦٤٢] ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّ ابنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ: في دِيَةِ العَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وخَمْسٌ وعِشْرُونَ جِقَّةً، وخَمْسُ وعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وخَمْسٌ وعِشْرُونَ جِقَّةً، وخَمْسُ وعِشْرُونَ جَذَعَةً (١). [الزهري: ٢٢٢٧].

[١٦٤٣] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدِ أَنَّ مَرْوَانَ بنَ الحَكَمِ كَتَبَ إلى مُعَاوِيَةَ بن أبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ أُتِي بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً. فَكَتَبَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ ولَا تُقِدْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ أُتِي بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً. فَكَتَبَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ ولَا تُقِدْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسُ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ (٢). [الزهري: ٢٢٢٨].

- قال مَالِكٌ في الكَبِيرِ والصَّغِيرِ إذا قَتَلَا رَجُلاً جَمِيعاً عَمْداً أَنَّ عَلَى الكَبِيرِ الفتل، وعَلَى الصَّغِير نِصْفُ الدِّيَةِ. [الزهري: ٢٢٣٠].
- قال مَالِكٌ: وكذا الحُرُّ والعَبْدُ يَقْتُلَانِ العَبْدَ عمداً، فَيُقْتَلُ العَبْدُ، ويَكُونُ عَلَى الحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ. [الزهري: ٢٢٣١].

# ٤ \_ باب دِيَة الخَطَإ في القَتْلِ

[١٦٤٤] ٤ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عِرَاكِ بنِ مَالِكٍ، وسُلَيْمَانَ بنِ

<sup>(</sup>۱) بنت المخاض وابن المخاض: الناقة التي دخلت في السنة الثانية، لأن أمها قد لحقت بالمخاض: أي الحوامل، وإن لم تكن حاملاً، وبنت لبون: هي التي دخلت في الثالثة فصارت أمها لبوناً بوضع حملها، وحقة: هي التي دخلت في السنة الرابعة، جذعة: هي التي دخلت في الخامسة، سميت بذلك لأنها جذعت: أي أسقطت مقدم أسنانها «شرح الزرقاني» (۲۱۸/۶)، و«النهاية» (مخض، حقق).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۸/ ٤٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كان يَقُولُ: لَيْسَ بَيْنَ الحُرِّ والعَبْدِ قَوَدٌ في شَيْءٍ مِنَ الجِرْاح، إلَّا أَنَّ العَبْدَ إنْ قَتَلَ الحُرَّ عَمْداً قُتِلَ بِهِ.

يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بِنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَساً، فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَنَزِيَ مِنْهَا فَمَاتَ. فَقَالَ مُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادَّعِيَ عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ فَنُزِيَ مِنْهَا فَمَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبُوا وَتَحَرَّجُوا، وقَالَ لِلآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ ؟ فَأَبُوا، فَقَضَى يَمِيناً مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبُوا وَتَحَرَّجُوا، وقَالَ لِلآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ ؟ فَأَبُوا، فَقَضَى عُمَرُ<sup>(۱)</sup> بِنُ الخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ<sup>(۲)</sup>. [الزهري: ٢٢٣٢، الشيباني: ٢٧٩].

- قال مَالِكُ: ولَيْسَ العَمَلُ عَلَى هَذَا.
- [١٦٤٥] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّ ابنَ شِهَابٍ، وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ، ورَبِيعَةَ بنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا يَقُولُونَ: دِيَةُ الخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ ابنَ لَبُونٍ ذَكَراً، وعِشْرُونَ حِقَّةً، وعِشْرُونَ جَذَعَةً (الزهري: ٢٢٣٣، الشياني: ٢٦٦].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ، فإنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمُ الحُدُودُ، ويَبْلُغُوا الحُلُمَ، وإنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لَا يَكُونُ إلَّا خَطَأً، وذَلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا وكَبِيراً قَتَلَا رَجُلاً حُرًّا خَطَأً، كان عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ. أَنَّ صَبِيًّا وكَبِيراً قَتَلَا رَجُلاً حُرًّا خَطَأً، كان عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيةِ. [الزهري: ٢٢٣٥].
- قال مَالِكٌ: ومَنْ قَتَلَ خَطَأً فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لَا قَوَدَ فِيهِ، وإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ، يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ، وتَجُوزُ فِيهِ وصِيَّتُهُ، فَإِنْ كَان لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عُفي عن دِيَتِهِ، فَلَاتُ دَيْنُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ، جَازَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الثَّلُثُ إِذَا عُفي عَنْهُ وَأَوْصَى بِهِ. [الزهري: ٢٣٣].

# ٥ ـ باب عَقْلِ الجِرَاحِ في الخَطَإ

■ حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّ الأَمْرَ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا في الخَطَإ: أَنَّهُ لَا يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ المَجْرُوحُ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: فقضى عليهم عمر . . . ، والصواب ما أثبتناه والله أعلم ، وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (٨/ ٥٧)، وشرح الزرقاني: (٤/ ٢٢٠)، وهو الذي يناسب السياق .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٨/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٧٣).

<sup>●</sup> قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكنا نأخذ بقول عبد الله بن مسعود، وقد رواه ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال: «دية الخطأ أخماس: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة أخماس»، وإنما خالفنا سليمان بن يسار في الذكر، فجعلها من بني اللبون، وجعلها عبد الله بن مسعود من بني مخاض، وهو قول أبي حنيفة مثل قول ابن مسعود.

ويَصِحَّ، وأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ الإِنْسَانِ، يَدٌ أَوْ رِجْلٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الجَسَدِ خَطَأً، فَبَرَأً وصَحَّ وعَادَ لِهَيْئَتِهِ، فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ، فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كان فِيهِ عَثْلٌ، فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابٍ مَا نَقَصَ (١).

- قال مَالِكُ: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ العَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَقْلٌ مُسَمَّى، فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ فِيهِ النَّبِيُّ عَقْلٌ مُسَمَّى، وَلَمْ تَمْضِ فَرَضَ فِيهِ النَّبِيُّ عَقْلٌ مُسَمَّى، ولَمْ تَمْضِ فِيهِ سُنَّةٌ ولَا عَقْلٌ مُسَمَّى، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ.
- قال مَالِكٌ: ولَيْسَ في الجِرَاحِ في الجَسَدِ إذَا كَانَتْ خَطَأً عَقْلٌ إذَا بَرَأَ الجُرْحُ وعَادَ لِهَيْئَتِهِ، فَإِنْ كَانَ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَثَلٌ، أَوْ شَيْنٌ، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ، إلَّا الجَائِفَة، فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ النَّفْسِ.
  - قال مَالِكٌ: ولَيْسَ في مُنَقَّلَةِ الجَسَدِ عَقْلٌ، وهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الجَسَدِ<sup>(٢)</sup>. [الزهري: ٢٢٤٠].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِنَّا خَتَنَ فَقَطَعَ الحَشَفَةَ: إِنَّ عَلَيْهِ الطَّبِيبَ إِنَّا خَتَنَ فَقَطَعَ الحَشَفَةَ: إِنَّ عَلَيْهِ الطَّبِيبُ أَوْ العَقْلَ، وأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ، فَفِيهِ العَقْلُ. [الزهري: ٢٢٤١].

#### ٦ \_ باب عَقْل المَرْأَةِ

[١٦٤٦] ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: تُعَاقِلُ المَرْأَةُ الرَّجُلَ إلى ثُلُثِ الدِّيَةِ إصْبَعُهَا كَإصْبَعِهِ، وسِنُّهَا كَسِنِّهِ، ومُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ، ومُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ (٣). [الزهري: ٢٢٤٣].

[١٦٤٧] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ وبَلَغَهُ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ في المَرْأَةِ: أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إلى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إلى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ. [الزهري: ٢٢٤٤].

<sup>(</sup>۱) قوله (عثل): أي برئ على غير استواء. «شرح الزرقاني» (٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) قوله (منقلة): هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تنْقُل العظم:أي تَكْسِره. «النهاية» (نقل).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٥/ ٤١٢).
 وقوله (تعاقل المرأةُ الرجل): أي تساوي ديته ديتها. «شرح الزرقاني» (٢٢٢/٤).

- قال مَالِكٌ: وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ في المُوضِحَةِ والمُنَقَّلَةِ، ومَا دُونَ المَأْمُومَةِ والجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا، مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيةِ فَصَاعِداً، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كان عَقْلُهَا في ذَلِكَ النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ. [الزهري: ٢٢٤٥].
- [١٦٤٨] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ عندنا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ المُرْجِ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ. [الزهري: ٢٢٤٦].
- قال مَالِكٌ: وإنَّمَا ذَلِكَ في الخَطَإ، أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ، فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ
   يَتَعَمَّدْ، كَمَا يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا، ونَحْوَ ذَلِكَ. [الزهري: ٢٧٤٧].
- قال مَالِكٌ في المَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ ووَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا ولَا قَوْمِهَا، فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مِنْ قِبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا شَيْءٌ، ولَا عَلَى ولَدهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا، ولَا عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا ولَا قَوْمِهَا (١)، فَهَوُلاءِ أَحَقُ عَيْرِ قَوْمِهَا، ولا عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا ولا قَوْمِهَا (١)، فَهوُلاءِ أَحَقُ بِمِيرَاثِهَا، والعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ العَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وكَذَلِكَ مَوَالِي المَرْأَةِ، مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ المَرْأَةِ وإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا، وعَقْلُ جِنَايَةِ المَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا. والزهري: ٢٢٤٨].

#### ٧ ـ باب عَقْلِ الجَنِينِ

[١٦٤٩] ٥ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَائِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ وليدَةٍ (٢). [الزهري: ٢٢٤٩، الشياني: ٢٧٤].

[١٦٥٠] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى في الجَنِينَ يُقْتَلُ في بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ ولِيدَةٍ. فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: ولا على قومها، والصواب ما أثبتناه والله أعلم، وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (۸/ ۲۷)، وشرح الزرقاني: (۲۲۳/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٧٢١٧، والبخاري: ٥٧٥٩، ومسلم: ٤٣٨٩.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا ضرب بطن المرأة الحرة، فألقت جنيناً ميتاً، ففيه غرةً: عبد أو أمةً، أو خمسون ديناراً، أو خمس مئة درهم نصف عشر الدية، فإن كان من أهل الإبل أخذ منه خمس من الإبل، وإن كان من أهل الغنم أخذ منه مائة من الشاة نصف عشر الدية.

مَالَا شَرِبَ ولَا أَكَلَ، ولَا نَطَقَ ولَا اسْتَهَلَ، ومِثْلُ ذَلِكَ بَطَلْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ»<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٢٢٥٠، الشيباني: ٦٧٣].

[١٦٥١] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: الغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا، أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمِ. أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمِ.

قَالَ مَالِكٌ: فَدِينَةُ جَنِينِ الحُرَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا، والعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَاراً، أَوْ سِتُّ مِثَةِ دِرْهَمٍ. [الزهري: ٢٢٥١].

- قال مَالِكٌ: ولَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَداً يُخَالِفُ في أَنَّ الجَنِينَ لَا تَكُونُ فِيهِ الغُرَّةُ، حَتَّى يُزَايِلَ
   بَطْنَ أُمِّهِ ويَسْقُطَ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتًا (٢). [الزهري: ٢٢٥٢].
- [١٦٥٢] \_ قال مَالِكُ: وسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيَّا، ثُمَّ مَاتَ:أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. [الزهري: ٢٢٥٣].
- قال مَالِكٌ: ولَا حَيَاةَ لِلْجَنِينِ إلَّا بِالاسْتِهْلَالِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَ، ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيةُ كَامِلَةً، ونَرَى أَنَّ في جَنِينِ الأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ. [الزهري: ٢٢٥٤].
- قال مَالِكٌ: وإذَا قَتَلَتِ المَرْأَةُ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمْداً، والَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ، لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وإنْ قُتِلَتِ المَرْأَةُ وهِيَ حَامِلٌ عَمْداً أَوْ خَطَأً، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا في جَنِينِهَا شَيْءٌ، وإنْ قُتِلَتْ عَمْداً قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا، ولَيْسَ في جَنِينِهَا دِيَةٌ، وإنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلهَا دِيَتُهَا، ولَيْسَ في جَنِينِهَا دِيَةٌ. [الزهري: ٢٢٥٥].
- سُئِلَ مَالِكٌ عن جَنِينِ اليَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ يُطْرَحُ؟ فَقَالَ: أَرَى أَنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ.
   [الزهري: ٢٠٥٦].

#### ٨ \_ باب مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

[١٦٥٣] \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: في

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل: أخرجه البخاري: ٥٧٦٠، والنسائي: ٤٨٢٤. ووصله أحمد: ١٠٩١٦، والبخاري: ٥٧٥٨، ومسلم: ٤٣٩١ من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٦/ ٤٧٧): هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة من مالك في موطئه مرسلاً، ولا أعلم أحداً وصله بهذا الإسناد إلا ما رواه أبو سبرة المدني، عن مطرف، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) قوله (يزايل): أي يفارق. «شرح الزرقاني» (٢٢٦/٤).

الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ(١). [الزهري: ٢٢٥٧، النيباني: ٦٦٣ وقال فيه: ثلث بدل ثلثا].

[١٦٥٤] ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ ؟ فَقَالَ ابنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ القَوَدُ، وإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَم (٢). [الزهري: ٢٢٦٢]

[١٦٥٥] ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ في كُلِّ زَوْجٍ مِنَ الإِنْسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وفي اللَّسَانِ الدِّيةَ كَامِلَةً، اصْطُلِمَتَا أَوْ لَمْ اللِّسَانِ الدِّيةَ كَامِلَةً، اصْطُلِمَتَا أَوْ لَمْ تُصْطَلَمَا، وفي ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيةُ كَامِلَةً، وفي الأُنْثَيَيْنِ الدِّيةُ كَامِلَةً (٣). [الزهري: ٢٢٥٨].

[١٦٥٦] - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ في ثَدْيَي المَرْأَةِ الدِّيّةَ كَامِلَةٌ (٤). [الزهري: ٢٢٥٩].

- قال مَالِكٌ: وأَخَفُ ذَلِكَ عِنْدِي الحَاجِبَانِ وثَدْيَا الرَّجُلِ. [الزهري: ٢٢٦٠].
- وقَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ فَذَلِكَ لَهُ، إِذَا أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ فَذَلِكَ لَهُ، إِذَا أُصِيبَتْ يَدَاهُ ورِجْلَاهُ وعَيْنَاهُ، فَلَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ. [الزهري: ٢٢٦١].
  - وقَالَ مَالِكٌ في عَيْنِ الأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَتْ خَطَأً: إِنَّ فِيهَا الدِّيَّةَ كَامِلَةً. [الزهري: ٢٢٦٥].

## ٩ \_ باب مَا جَاءَ في عَقْلِ العَيْنِ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا

[١٦٥٧] \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ كَان يَقُولُ: في العَيْنِ القَائِمَةِ إِذَا طَفِتَتْ مِثَةُ دِينَارٍ (٥). [الزهري: ٢٢٦٦، الشيباني: ٦٦٩].

 <sup>(</sup>۱) ● قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، الشفتان سواء في كل واحدة منهما نصف الدية، ألا ترى أن الخنصر والإبهام سواء ومنفعتهما مختلفة، وهذا قول إبراهيم النخعى وأبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

 <sup>(</sup>۲) ٥ حدثنا مالك أنه كان يقول في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت عمداً، فإن أحب استقاد، وإن أحب أخذ العقل.

حدثنا مالك أنه بلغه عن سليمان عن يسار مثل ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله (اصطلمتا): أي قطعتا من أصلهما. «شرح الزرقاني» (٢٢٨/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٧٥٩٠ من طريق الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٥/ ٣٨٣) عن الحسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٧٤٤٧، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٩٨).

<sup>•</sup> قال محمد: ليس عندنا فيها أرش معلوم، ففيها حكومة عدل، فإن بلغت الحكومة مائة دينار أو أكثر من ذلك، كانت الحكومة فيها، وإنما نضع هذا من زيد بن ثابت، لأنه حكم بذلك.

- وسُئِلَ مَالِكٌ عن شَتَرِ العَيْنِ، وحِجَاجِ العَيْنِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ في ذَلِكَ إِلَّا الاجْتِهَادُ، إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ العَيْنِ، فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِ العَيْنِ (١). [الزهري: ٢٢٦٨].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في العَيْنِ القَائِمَةِ العَوْرَاءِ إِذَا طَفِئَتْ، وفي اليَدِ الشَّلَاءِ إِذَا قُطِعَتْ، إِنَّهُ لَيْسَ في ذَلِكَ عَقْلٌ مُسَمَّى. [الزهري: ٢٢٦٧].

## ١٠ \_ باب ما جاء في عَقْل الشِّجَاج

[١٦٥٨] ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ أَنَّ المُوضِحَةَ في الوَّبُهَ فَيُزَادُ في عَقْلِهَا، مَا المُوضِحَةَ في الوَّأْسِ، إلَّا أَنْ تَعِيبَ الوَجْهَ فَيُزَادُ في عَقْلِهَا، مَا بَيْنَهَا وبَيْنَ نِصْفِ عَقْلِ المُوضِحَةِ في الرَّأْسِ، فَيَكُونُ فِيهَا خَمْسَةٌ وسَبْعُونَ بَيْنَهَا وبَيْنَ نِصْفِ عَقْلِ المُوضِحَةِ في الرَّأْسِ، فَيَكُونُ فِيهَا خَمْسَةٌ وسَبْعُونَ وينَاراً (٢). [الزهري: ٢٢٦٩، الشيباني: ٢٧٥].

قال مَالِكُ: والأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ في المُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً.

قَالَ: والمُنَقَّلَةُ الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنَ العَظْمِ، ولَا تَخْرِقُ إلى الدِّمَاغِ، وهِيَ تَكُونُ في الرَّأْس وفي الوَجْهِ. [الزهري: ٢٢٧٢].

■ قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ في المَأْمُومَةِ والجَائِفَةِ لَيْسَ فِيهِا قَوَدٌ (٣). [الزهري: ٢٢٧٤].

[١٦٥٩] \_ قال مَالِكٌ: وقَدْ قال ابنُ شِهَابٍ: لَيْسَ في المَأْمُومَةِ قَوَدٌ. [الزهري: ٢٢٧٣].

- قال مَالِكٌ: المَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ العَظْمَ إلى الدِّمَاغِ، ولَا تَكُونُ المَأْمُومَةُ إلَّا في الرَّأْسِ، ومَا يَصِلُ إلى الدِّمَاغِ إذَا خَرَقَ العَظْمَ. [الزهري: ٢٢٧٦].
- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا المجتمع عليه أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشَّجَاجِ عَقْلٌ،

<sup>(</sup>١) قوله (شتر العين): أي قطع جفنهما الأسفل، وقوله (حجاج العين): العظم المستدير حولهما، وهو مذكر وجمعه: حججة. «شرح الزرقاني» (٢٢٩/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۱۷۳۳۲، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٥/ ٣٥٣)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٨٢) ثلاثتهم بنحوه.

قال محمد: الموضحة في الوجه والرأس سواء، في كل واحدة نصف عشر الدية، وهو قول إبراهيم النخعي، وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٣) ٥ قال مَالِكٌ: وعَقْلُ المَأْمُومَةِ والجَائِفَةِ ثُلُث النَّفْس.

حَتَّى تَبْلُغَ المُوضِحَةَ، وإنَّمَا العَقْلُ في المُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا، وذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْتَهَى إلى المُوضِحَةِ في كِتَابِهِ لِعَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فَجَعَلَ فِيهَا خَمْساً مِنَ الإبِلِ، ولَمْ تَقْضِ الْأَئِمَّةُ في المُوضِحَةِ بِعَقْلِ. [الزهري: ٢٢٧٠]. الأَئِمَّةُ في القَدِيمِ ولَا في الحَدِيثِ، فِيمَا دُونَ المُوضِحَةِ بِعَقْلِ. [الزهري: ٢٢٧٠].

- [١٦٦٠] ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدِ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: كُلُّ نَافِذَةٍ في عُضْوٍ مِنَ الأَعْضَاءِ فَفيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ العُضْوِ (١). [الزهري: ٢٢٣٧، الشيباني: ٢٧٣].
- قال: وسمعت مالكاً يقول: كان ابنُ شِهَابِ لَا يَرَى ذَلِكَ. قال: وسمعت مالكاً يقول: وأَنَا لَا أَرَى في نَافِذَةٍ في عُضْوٍ مِنَ الأَعْضَاءِ في الجَسَدِ أَمْراً مُجْتَمَعاً عَلَيْهِ، ولَكِنِّي أَرَى فِيهَا الاجْتِهَادَ، يَجْتَهِدُ الإَمَامُ في ذَلِكَ، ولَيْسَ في ذَلِكَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ. [الزهرى: ٢٢٣٨].
- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ المَأْمُومَةَ والمُنقَّلَةَ والمُوضِحَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا في الوَجْهِ أوَ الرَّأْسِ، فَمَا كان في الجَسَدِ مِنْ ذَلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا الاجْتِهَادُ. [الزمري: ٢٢٧٧].
- قال: فَلَا أَرَى اللَّحْيَ الأَسْفَلَ والأَنْفَ مِنَ الرَّأْسِ في جِرَاحِهِمَا، لأَنَّهُمَا عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ، والرَّأْسُ بَعْدَهُمَا عَظْمٌ واحِدٌ. [الزهري: ٢٣٣٩].
- [١٦٦١] ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ المُنَقَّلَةِ. [الزهري: ٢٢٧١].

# ١١ ـ باب ما جاء في عَقْل الأَصَابِعِ

[١٦٦٢] - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قال: سَالتُ سَعِيدَ بنَ الْمِسْيَّبِ: كَمْ في إَصْبَع المَوْأَةِ: قال عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ في إَصْبَعَيْنِ ؟ قال: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ في عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ في عَشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ في أَلَاثُونَ عَظْمَ جُرْحُهَا واشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ أَرْبَعٍ ؟ قال: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا واشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيًّ أَنْتَ؟ قال: فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ. فَقَالَ: هِيَ السُّنَةُ يَا ابنَ أَخِي (٢). [الزهري: ٢٧٧٨].

قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في أَصَابِعِ الكَفِّ إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، وذَلِكَ أَنَّ خَمْسَ

<sup>(</sup>١) ● قال محمد: في ذلك أيضاً حكومة عدل، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٩٦/٨).

الأَصَابِعِ إِذَا قُطِعَتْ، كان عَقْلُهَا عَقْلَ الكَفِّ، خَمْسِينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ إَصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ. [الزهري: ٢٢٨٠].

■ قال مَالِكٌ: وحِسَابُ الأَصَابِعِ ثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَار في كُلِّ أَنْمُلَةٍ، وهِيَ مِنَ الإبِلِ ثَلَاثُ فَرَائِضَ وثُلُثُ فَرِيضَةٍ. [الزهري: ٢٢٧٩].

# ١٢ \_ باب جَامِع عَقْلِ الأَسْنَانِ

[١٦٦٣] ٧ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن مُسْلِمِ بنِ جُنْدُبٍ، عن أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَضَى في الضِّرْسِ بِجَمَلٍ، وفي التَّرْقُوةِ بِجَمَلٍ، وفي التَّرْقُوةِ بِجَمَلٍ، وفي الضِّلَع بِجَمَلٍ (١٠). [الزهري: ٢٢٨١].

[١٦٦٤] \_ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في الأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ، وقَضَى مُعَاوِيَةُ في الأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ قَضَى مُعَاوِيَةُ في الأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ، خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ. [الزهري: ٢٢٨٢].

قَالَ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ: فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ في قَضَاءِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وتَزِيدُ في قَضَاءِ مُعَاوِية، فَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ في الأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ، فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءُ (٢). [الزهري: ٢٢٨٣].

[١٦٦٥] \_ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُ فَاسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامًّا (٣)، فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدَ أَنْ تَسْوَدَّ، فَفِيهَا أَيْضاً عَقْلُهَا تَامًّا (٤). [الزهري: ٢٢٨٦، الشيباني: ٢٦٨].

# ١٣ \_ باب العَمَل في عَقْل الأَسْنَانِ

[١٦٦٦] ٨ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن دَاوُدَ بنِ الحُصَيْنِ، عن أبِي غَطَفَانَ بنِ طَرِيفِ المُرِّيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بنَ الحَكَم بَعَثَهُ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا في الضِّرْسِ ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۱۰۲، والبيهقي في «الكبرى»: (۹۹/۸). وقوله (الترقوة): هي العظم الذي بين ثغرة النمر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين. «النهاية» (ترق).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٨ / ٩٠).

 <sup>(</sup>٣) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا أصيبت السن فاسودت أو احمرت أو اخضرت، فقد تم عقلها، وهو قول أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٧٥٢٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٩١).

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ. قال: فَرَدَّنِي مَرْوَانُ بن الحكم إلى عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الفَمِ مِثْلَ الأَضْرَاسِ؟ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لَوْ لَمْ تَعْبَرْ ذَلِكَ إِلَّا بِالأَصَابِع، عَقْلُهَا سَوَاءُ (١). [الزهري: ٢٢٨٤، الشياني: ٢٦٧].

[١٦٦٧] ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان يُسَوِّي بَيْنَ الأَسْنَانِ في العَقْلِ، ولَا يُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ (٢). [الزهري: ٢٢٨٥].

قال مَالِكُ: والأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مُقَدَّمَ الفَم والأَنْيَابِ والأَضْرَاسِ عَقْلُهَا سَوَاءً، وذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «في السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبلِ». والضِّرْسُ سِنُّ مِنَ الأَسْنَانِ، لَا يَفْضُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِ (٣). [الزهري: ٢٢٨٧].

#### ١٤ ـ باب ما جاء في دِيَة جِرَاح العَبْدِ

[١٦٦٨] ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ، وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولَانِ: في مُوضِحَةِ العَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ. [الزهري: ٢٢٨٨].

[١٦٦٩] ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بنَ الحَكَمِ كان يَقْضِي في العَبْدِ يُصَابُ بِالجِرَاحِ: أَنَّ عَلَى مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ العَبْدِ. [الزهري: ٢٢٨٩].

■ قال مَالِكٌ: والأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ في مُوضِحَةِ العَبْدِ، وفي مُنَقَّلَتِهِ العُشْرُ ونِصْفُ العُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ، وفي مَأْمُومَتِهِ وجَائِفَتِهِ، كُلِّ واحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ، وفِيمَا سِوَى هَذِهِ الخِصَالِ الأَرْبَعِ مِمَّا يُصَابُ بِهِ العَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، يُنْظَرُ في ذَلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ العَبْدُ ويَبْرَأُ، كُمْ بَيْنَ قِيمَةِ العَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، يُنْظَرُ في ذَلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُ العَبْدُ ويَبْرَأُ، كُمْ بَيْنَ قِيمَةِ العَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الجُرْحُ، وقِيمَتِهِ صَحِيحاً قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هَذَا، ثُمَّ يَعْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ القِيمَتَيْنِ. [الزهري: ٢٢٩٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ۱۰۸۱، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ۳٤۹۰، والبيهقي في «الكبرى»: (۱) . (۹۰/۸).

قوله (لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع): لو لم تعتبر ذلك في القياس إلا بالأصابع لكفاك، فحذف جواب لو، وإنما قال له ذلك مجاراة لما أومى إليه من أن جعل الأسنان مثل الأضراس خلاف القياس «شرح الزرقاني» (٢٣٣/٤).

قال محمد: وبقول ابن عباس نأخذ، عقل الأسنان سواء، وعقل الأصابع سواء، في كل إصبع عشر من الدية، وفي كل سن نصف عشر من الدية، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۱۷٤۸۹.

<sup>(</sup>٣) الحديث سبق تخريجه، الهامش رقم (١).

- وقَالَ مَالِكٌ في العَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ، ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ العَبْدِ. [الزهري: ٢٢٩١].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في القِصَاصِ بَيْنَ المَمَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الأَحْرَارِ، نَفْسُ الأَمَةِ بِنَفْسِ العَبْدِ، وجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ، فَإِذَا قَتَلَ العَبْدُ عَبْداً عَمْداً، خُيِّرَ سَيِّدُ العَبْدِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ، وإِنْ شَاءَ أَخَذَ العَقْلَ، فَإِنْ أَخَذَ العَقْلَ، أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ، وإِنْ شَاءَ رَبُّ العَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ، وإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ، فَإِذَا أَسْلَمَهُ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ، وإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ، فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، ولَيْسَ لِرَبِّ العَبْدِ المَقْتُولِ إِذَا أَخَذَ العَبْدَ القَاتِلَ ورَضِيَ بِهِ أَنْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، ولَيْسَ لِرَبِّ العَبْدِ المَقْتُولِ إِذَا أَخَذَ العَبْدَ القَاتِلَ ورَضِيَ بِهِ أَنْ يَقْتُلُهُ، وذَلِكَ في القِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ العَبِيدِ، في قَطْعِ اليَدِ والرِّجْلِ وأَشْبَاهِ ذَلِكَ، بِمَنْزِلَتِهِ في القَتْل. [الزهري: ٢٢٩٢].
- وقَالَ مَالِكٌ في العَبْدِ المُسْلِمِ يَجْرَحُ اليَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ: إِنَّ سَيِّدَ العَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ أَصَابَ فَعَلَ، أَوْ أَسْلَمَهُ فَيُبَاعُ، فَيُعْظِي اليَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ مِنْ ثَمَنِ العَبْدِ، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ، ولَا يُعْظِي اليَهُودِيَّ أو النَّصْرَانِيَّ عَبْداً مُسْلِماً. [الزهري: ٢٢٩٣].

# • ١ ـ باب ما جاء في دِيَة أَهْلِ الذِّمَّةِ، وقتل الغيلة

[١٦٧٠] ـ (١) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِثٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ قَضَى: أَنَّ دِيَةَ اليَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا، مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ المُسْلِمِ الحُرِّ (٢). [الزهري: ٢٢٩٤].

■ قال مَالِكٌ : الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْهُ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيْلَةٍ ، فَيُقْتَلُ بِجِ. [الزهري: ٢٢٩٧].

[١٦٧١] ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ كان يَقُولُ: دِيَةُ المَجُوسِيِّ ثَمَانِي مِئَةِ دِرْهَم. [الزهري: ٢٢٩٥].

قال مَالِكٌ: وهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

<sup>(</sup>١) ٥ حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: ليس بين الحر والعبد قود في شيء، إلا أن العبد إذا قتل الحر عمداً قُتل به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ١٨٤٧٨ عن معمر عن الزهري.

قال مَالِكٌ: وجِرَاحُ اليَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ والمَجُوسِيِّ في دِيَاتِهِمْ، عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ المُسْلِمِينَ في دِيَاتِهِمْ، المُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ، والمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ، والجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ، والجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ، فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا. [الزهري: ٢٢٩٦].

## ١٦ ـ باب مَا يُوجِبُ العَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ في خَاصَّةِ مَالِهِ

[١٦٧٢] \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى العَاقِلَةِ عَقْلٌ في قَتْلِ العَمْدِ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الخَطَإِ. [الزهري: ٢٣٠٢].

[١٦٧٣] \_ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قال: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ العَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ قتل العَمْدِ، إلَّا أَنْ يَشَاؤُوا ذَلِكَ (١). [الزهري: ٢٢٩٩، الشيباني: ٦٦٤].

[١٦٧٤] ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ مِثْلُ ذَلِكَ (٢). [الزهري: ٢٣٠٠].

[١٦٧٥] - وحَدَّثَنِي مَالِكُ: إِنَّ ابنَ شِهَابٍ قال: مَضَتِ السُّنَّةُ في قَتْلِ العَمْدِ حِينَ يَعْفُو أُولِيَاءُ المَقْتُولِ: أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى القَاتِلِ في مَالِهِ خَاصَّةً، إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ العَاقِلَةُ عن طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا. [الزهري: ٢٣٠١].

- قال مَالِكٌ: والأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ عَلَى العَاقِلَةِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّلُثَ فَصَاعِداً، ومَا بَلَغَ الثَّلُثَ فَهُوَ في مَالِ الجَارِحِ خَاصَّةً.
   بَلَغَ الثَّلُثَ فَهُوَ عَلَى العَاقِلَةِ، ومَا كان دُونَ الثَّلُثِ، فَهُوَ في مَالِ الجَارِحِ خَاصَّةً.
- قال مَالِكَ: الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ في قَتْلِ العَمْدِ، أَوْ في شَيْءٍ مِنَ الحِرَاحِ الَّتِي فِيهَا القِصَاصُ: أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى العَاقِلَةِ إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا، وإنَّمَا عَقْلُ ذَلِكَ في مَالِ القَاتِلِ أَوِ الجَارِحِ خَاصَةً إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ كَا يَكُونُ عَلَى العَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ، إلَّا أَنْ يَشَاؤُوا. [الزهري: ٢٣٠٣].
- قال مَالِكٌ: ولَا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ أَحَداً أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْداً أَو خَطَأً بِشَيْءٍ، وعَلَى ذَلِكَ رَأْيُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٨/ ١٠٤).

قال محمد: وبهذا نأخذ.

أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، ولا ما جنى المملوك.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث سقط من الأصل. انظر «شرح الزرقاني»: (٤/ ١٩٢).

أَهْلِ الفِقْهِ والعلم عِنْدَنَا، ولَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَداً ضَمَّنَ العَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ العَمْدِ شَيْئاً، ومِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى قال في كِتَابِهِ: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىٰءٌ فَالْبِنَاعُ اللهِ اللهَ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ أَخِيهِ شَىٰءٌ فَالْبِنَاعُ اللهِ المَعْرُوفِ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ١٧٨] فَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى واللهُ أَعْلَمُ: أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ العَقْلِ فَلْيَتْبَعْهُ بِالمَعْرُوفِ، ولْيُؤَدِّ إلَيْهِ بِإحْسَانِ. [الزهري: ٢٣٠٤].

- قال مَالِكٌ في الصَّبِيِّ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ، والمَرْأَةِ الَّتِي لَا مَالَ لَهَا: إذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثَّلُثِ، إنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ أوَ المَرْأَةِ في مَالِهِمَا خَاصَّةً، إنْ كان لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ، وإلَّا فَجِنَايَةُ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَى العَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ، ولَا يُؤخذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ، ولَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. [الزهري: ٢٣٠٥].
- قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ: أَنَّ العَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ القِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ، ولَا تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ العَبْدِ شَيْئاً، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي لَقْتَلُ، ولَا تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ العَبْدِ شَيْئاً، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وإنَّمَا ذَلِكَ عَلَيْهِ أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، بَالِغاً مَا بَلَغَ، وإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ العَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ، فَذَلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وذَلِكَ لأَنَّ العَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ. [الزهري: ٢٣٠٦].

## ١٧ ـ باب ما جاء في مِيرَاث العَقْلِ، والتَّغْلِيظِ فِيهِ

[١٦٧٦] ٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ بِمِنَّى: مَنْ كان عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيةِ أَنْ يُحْبِرَنِي. فَقَامَ الضَّجَّاكُ بنُ سُفْيَانَ الكِلابِي فَقَالَ: كَتَبَ النَّيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُورِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِي مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: ادْخُلِ الخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ، فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَخْبَرَهُ الضَّجَّاكُ، فَقَضَى الخَطَّابِ أَخْبَرَهُ الضَّجَّاكُ، فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَخْبَرَهُ الضَّجَّاكُ، فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ، الشياني: ١٧١].

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً. [الزهري: ٢٣١٢].

[١٦٧٧] ١٠ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٥٧٤٥، وأبو داود: ٢٩٢٧.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١١٦/١٢): هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك فيما علمت في «الموطأ» وغيره.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لكل وارث في الدية والدم نصيب، امرأة كان الوارث، أو زوجاً، أو غير ذلك، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ، حَذَفَ ابنَهُ بسيفٍ، فَأَصَابَ ساقيه، فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ، فَقَدِمَ شُرَاقَةُ بِنُ جُشْعُمِ عَلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْدُدْ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ ومِئَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُحَرُّ بنُ الخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الإبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قال: أَيْنَ أَخُو المَقْتُولِ ؟ قال: هَا أَنَا ذَا. فقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٌ»(١). [الزهري: ٢٣١٣].

[١٦٧٨] ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ، وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ سُئِلًا: أَتُعَلَّظُ الدِّيةُ في الشَّهْرِ الحَرَامِ ؟ قَالًا: لَا، ولَكِنْ يُزَادُ فِيهَا لِلْحُرْمَةِ. قِيلَ لِسَعِيدٍ: هل يُزَادُ في الجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي اَلنَّفْسِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. [الزهري: ٢٣١٤].

 فقَالَ مَالِكٌ: أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في عَقْلِ المُدْلِجِيِّ حِينَ أَصَابَ ابنَهُ. [الزهري: ٢٣١٥].

[١٦٧٩] ١١ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأُنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أُحَيْحَةُ بِنُ الجُلَاحِ، كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ، وكان عِنْدَ أَخْوَالِهِ، فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَخْوَالُهُ: كُنَّا أَهْلَ ثُمَّهِ ورُمِّهِ، حَتَّى إذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ، غَلَبَنَا عليه حَقُّ امْرِئِ في عَمِّهِ (٢). [الزهري: ٢٣١٦].

- فقَالَ له عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ.
- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا: أَنَّ قَاتِلَ العَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً، ولَا مِنْ مَالِهِ، ولَا يَحْجُبُ أَحَداً وقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ. وأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، وقَدِ اخْتُلِفَ في أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ، لأَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ، ولِيَأْخُذَ مَالَهُ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ، ولَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ. [الزهري: ٢٣١٧ و٢٣١٨].

<sup>(</sup>١) الحديث مرسل. أخرجه ابن ماجه: ٢٦٤٦.

وقد وصله أحمد: ٣٤٨ عن عمرو بن شعيب عن مجاهد بن جبر.

وقوله (حذف): أي رمى، وقوله (خلفة): الحوامل من الإبل. «شرح الزرقاني» (٤/ ٣٤١).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٣/ ٤٣٦): لم يختلف على مالك في هذا الحديث وإرساله.

 <sup>(</sup>٢) قوله (أهل ثمه ورمه): هو إصلاح الشيء وإحكامه، وهو والرُّمُّ بمعنى الإصلاح، ويقال ماله ثُمَّ ولا رُمٌّ، فالثم: قماش البيت، والرَّم: مرقة البيت، وكأنه أراد: كنا قائمين بأمره منذ ولد إلى أن شبَّ وقوي. «النهاية» (ثمم، رمم). وقوله (عممه): أراد على طوله واعتدال شبابه. «النهاية» (عمم).

#### ١٨ \_ باب جَامِع العَقْل

[١٦٨٠] ١٢ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وأبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «جَرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ، والبِعْرُ عَلْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «جَرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ»(١). [الزهري: ٢٣٣٨، الشيباني: ٢٧٦].

- قال مَالِكُ: وتَفْسِيرُ الجُبَارِ: أَنَّهُ لَا دِيَةَ فِيهِ.
- وقَالَ مَالِكٌ: القَائِدُ والسَّائِقُ والرَّاكِبُ، كُلُّهُمْ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ، إلَّا أَنْ تَرْمَحَ الدَّابَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيْءٌ تَرْمَحُ لَهُ، وقَدْ قَضَى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالعَقْلِ (٢). [الزهري: ٢٣٢١ و ٢٣٤٠].
  - قال: والقَائِدُ والرَّاكِبُ والسَّائِقُ أَحْرَى أَنْ يَغْرَمُوا مِنَ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ. [الزهري: ٢٣٣٩].
- قال مَالِكٌ: والأَمْرُ عِنْدَنَا في الَّذِي يَحْفِرُ البِئْرَ عَلَى الطَّرِيقِ، أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ، أَو يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ المُسْلِمِينَ: أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ المُسْلِمِينَ، فَهُو ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ في ذَلِكَ مِنْ جَرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَمَا كان مِنْ ذَلِكَ عَقْلُهُ دُونَ ثُلُثِ المُسْلِمِينَ، فَهُو ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ في ذَلِكَ مِنْ جَرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَمَا كان مِنْ ذَلِكَ عَقْلُهُ دُونَ ثُلُثِ المُسْلِمِينَ، فَهُو عَلَى عَقْلُهُ دُونَ ثُلُثِ المُسْلِمِينَ، فَهُو عَلَى العَاقِلَةِ، ومَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ المُسْلِمِينَ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ ولَا غُرْمَ، ومِنْ ذَلِكَ البِئُرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ، والدَّابَّةُ يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ، والدَّابَةُ يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ، فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ، فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ في هَذَا غُرْمٌ. [الزهري: ٢٣٤٢].
- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَنْزِلُ في بئرٍ، فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ في أَثَرِهِ، فَيَجْبِذُ الأَسْفَلُ الأَعْلَى فَيَخِرَّانِ في البِنْرِ، فَيَهْلِكَانِ جَمِيعًا: إنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ الدِّيةَ. [الزهري: ٣٣٤٣].
- وقَالَ مَالِكٌ في الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ في البِئْرِ، أَوْ يَرْقَى في النَّخْلَةِ، فَيَهْلِكُ في ذَلِكَ: إِنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ غَيْرِهِ. [الزهري: ٢٣٤٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٧٢٥٤، والبخارى: ١٤٩٩، ومسلم: ٤٤٦٦.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، والجبار الهدر، والعجماء الدابة المنفلتة تجرح الإنسان أو تعقره، والبئر والمعدن الرجل يستأجر الرجل يحفر له بئراً أو معدناً، فيسقط عليه فيقتله، فذلك هدر، وفي الركاز الخمس، والركاز ما استخرج من المعدن من ذهب أو فضة أو رصاص أو نحاس أو حديد أو زيبق، ففيه الخمس، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) قوله (ترمح الدابة): أي تضرب برجلها. «شرح الزرقاني» (٢٤٦/٤).

باب جامع العقل\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

قال مَالِكٌ: الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الصِّبْيَانِ والنِّسَاءِ عَقْلٌ يَجِبُ
 عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ العَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ العَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ، وإنَّمَا يَجِبُ العَقْلُ عَلَى مَنْ
 بَلَغَ الحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ. [الزمري: ٢٣٤٥].

- قال مَالِكُ: عَقْلُ المَوَالِي تُلْزَمُهُ العَاقِلَةُ إِنْ شَاؤُوا، وإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ أَوْ مُفْظِعِينَ، وقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وفي زَمَانِ أبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ، وإِنَّمَا كان الدِّيوَانُ في زَمَانِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ، وإِنَّمَا كان الدِّيوَانُ في زَمَانِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ ومَوَالِيهِ، لأَنَّ الوَلاءَ لا يَنْتَقِلُ، ولأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قال: «الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [الزهري: ٢٣٤٦].
  - قال مَالِكُ: فالوَلاءُ نَسَبٌ ثَابتٌ.
- قال مَالِكٌ: والأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ البَهَائِمِ أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئاً قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا. [الزهري: ٢٣٤٧].
- قال مَالِكُ في الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ القَتْلُ، فَيُصِيبُ حَدًّا مِنَ الحُدُودِ: أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ منه، وأَنَّ القَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، إلَّا الفِرْيَةَ، فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ؟ فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ المَقْتُولُ الحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ، ثُمَّ لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ؟ فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ المَقْتُولُ الحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ، ثُمَّ يُقْتَلَ، وَلَا أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ في شَيْءٍ مِنَ الجِرَاحِ إلَّا القَتْلَ، لأَنَّ القَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ. [الزهري: ٢٣٤٨].
- وقَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ القَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ، في قَرْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، لَمْ يُؤْخَذْ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ دَاراً ولَا مَكَاناً، وذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ، ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ يَوْخَذْ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ دَاراً ولَا مَكَاناً، وذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ، ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ، لِيُلَطَّخُوا بِهِ (١)، فَلَيْسَ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ. [الزمري: ٢٣٤٩].
- قال مَالِكٌ في جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ اقْتَتَلُوا، فَانْكَشَفُوا وبَيْنَهُمْ جَرِيحٌ أَوْ قَتِيلٌ، لَا يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ في ذَلِكَ: أَنَّ فيه العَقْلَ، وأَنَّ العقل عَلَى القَوْمِ النَّذِينَ نَازَعُوهُ، وإِنْ كان الجَرِيحُ أَوِ القَتِيلُ مِنْ غَيْرِ الفَرِيقَيْنِ، فَعَقْلُهُ عَلَى الفَرِيقَيْنِ جَمِيعاً (٢). [الزهري: ٢٣٥٠].

<sup>(</sup>۱) © قال الزهري: فلو أن الناس أخذوا بهذا ثم شاء رجل أن يقتل فتيلاً، ثم يلقيه على باب قوم يريد أن يلطخهم به، فيؤخذوا به إلا فَعَل. والمعنى: يرموا. «شرح الزرقاني» (٢٤٨/٤).

<sup>(</sup>٢) ٥ قال مَالِكٌ: لَيْسَ في ذَكَرِ الخَصِيُّ ولَا في لِسَانِ الأَخْرَسِ عَقْلٌ مُسَمَّى، إِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ يُعْتَهَدُ فِيهِ.

#### ١٩ ـ باب مَا جَاءَ في قتل الغِيلَةِ والسِّحْرِ

[١٦٨١] ١٣ ـ وحَدَّثَنِي يَحْبَى، عن مَالِكِ، عن يَحْبَى بنِ سَعِيدِ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ النَّالِ المُحَلِّابِ قَتَلُ فَعْلَ غِيلَةٍ، وقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالأً الخَطَّابِ قَتَلَ نَفَراً خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ واحِدٍ، قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالأً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ، لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعاً (١). [الزهري: ٢٣١٩، الشياني: ٦٧٠].

المَّدَا] ١٤ \_ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَعْدِ بنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا، وقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا، وقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا، وقَدْ كَانَتْ دَبَرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا، وقَدْ كَانَتْ دَبَرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا

وقَالَ مَالِكٌ: السَّاحِرُ الَّذِي يَعْمَلُ السِّحْرَ، ولَمْ يَعْمَلْ ذَلِكَ لَهُ غَيْرُهُ، هُوَ مَثَلُ الَّذِي قال اللهُ
 تَبَارَكَ وتَعَالَى في كِتَابِهِ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَينَهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَيْ
 [البقرة: ١٠٢] فَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ ذَلِكَ، إذَا عَمِلَ ذَلِكَ بَنْفُسُهُ.

#### ٢٠ ـ باب مَا يَجِبُ في العَمْدِ

[١٦٨٣] ١٥ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عُمَرَ بنِ حُسَيْنِ مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ أَنَّ عَبْدَ المَلِكِ بنَ مَرْوَانَ أَقَادَ ولِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصاً، فَقَتَلَهُ ولِيَّهُ بِعَصاً (٣). [الزهرى: ٢٣٢١].

■ وقَالَ مَالِكٌ: والأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بِعَصا، أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ، أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً، فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ العَمْدُ، وفِيهِ القِصَاصُ. [الزهري: ٢٣٢٢].

قَالَ مَالِكٌ: فَقَتْلُ العَمْدِ عِنْدَنَا: أَنْ يَعْمدَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ، فَيضرِبَهُ حتَّى تَفيظَ نَفْسُه،

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ٩٦٧، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٤٠).

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه أن من قتل رجلاً قتل غيلة، على غير ثائرة ولا عداوة، فإنه يُقتل
 به، وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه، وذلك إلى السلطان يُقتل به القاتل، وذلك أحب الأمر إلى.

قال محمد: وبهذا نأخذ، إن قتل سبعة أو أكثر من ذلك رجلاً عمداً قَتْلَ غيلة أو غير غيلة، ضربوه بأسيافهم حتى قتلوه، قُتِلوا به كلهم، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١٧٦١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٨/ ٦٢).

ومِنَ العَمْدِ أَيْضاً: أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي النَائِرَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٍّ، فَيَنْزى فِي ضَرْبِهِ فَيَمُوتُ، فَيَكُونُ فِي ذلِكَ القَسَامَةُ.

قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ يُقْتَلُ في العَمْدِ الرِّجَالُ الأَحْرَارُ، بِالرَّجُلِ الحُرِّ الوَاحِدِ،
 والنِّسَاءُ بِالمَرْأَةِ ، والعَبِيدُ بِالعَبْدِ كَذَلِكَ. [الزهري: ٢٣٢٤].

#### ٢١ \_ باب القِصَاص في القَتْل

[١٦٨٤] - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بنَ الحَكَمِ كَتَبَ إلى مُعَاوِيَةَ بنِ أبِي سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِي بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً، فَكَتَبَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ (١). [الزهري: ٢٣٢٩].

- قال مَالِكُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في تَأْوِيلِ هَذِهِ الآيَةِ، قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ اَلْمُ وَالْمُونُ وَالْإِنَاثِ ﴿ وَالْمُؤْتُى إِلْاَنْقُ ﴾ [البقرة: ١٧٨] أَنَّ القِصَاصَ يَكُونُ بَيْنَ الإِنَاثِ، كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ، والمَرْأَةُ الحُرَّةُ تُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ الحُرَّةِ، كَمَا يُقْتَلُ المَرْأَةِ الحُرَّةِ والقِصَاصُ يَكُونُ بَيْنَ اللَّمَاثُ والقِصَاصُ يَكُونُ بَيْنَ اللَّجَالِ والنِّسَاءِ، وَلَلِ النِّسَاءِ، كَمَا يَقْتَلُ العَبْدِ، والقِصَاصُ يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ والنِّسَاء، وذَلِكَ النِّسَاء، كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ والنِّسَاء، وذَلِكَ النِّسَاء، كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ والنِّسَاء، وذَلِكَ النِّسَاء، وَلَلِ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَال في كِتَابِهِ: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسِ وَالْفَيْنِ وَالْقِينَ وَالْمَرْأَةِ الحُرَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الحُرْ، والْمُونُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الحُرْ، والقِصَاصُ أَنْ النَّفْسَ وَالْمَرْأَةِ الحُرَّةِ بِنَفْسِ وَالْمَرْأَةِ الحُرَّة بِنَفْسِ الرَّجُلِ الحُرْ، وَالسِنَ وَالْمُونَ وَالسِنَ وَالْمُونَ وَسَاصُ ﴾ [السانية تَبَارَكَ وتَعَالَى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، فَنَفْسُ المَرْأَةِ الحُرَّة بِنَفْسِ الرَّجُلِ الحُرْ، وأَلْ المُورَاةِ الحُرَّة بِنَفْسِ الرَّجُلِ الحُرْ، والزهري: ٢٣٢٥].
- وقَالَ مَالِكٌ في الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ: أَنَّهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وهُوَ يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ به الضَّرْبَ،
   يَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ، قُتِلَا بِهِ جَمِيعاً، وإِنْ أَمْسَكَهُ وهُوَ يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ به الضَّرْبَ،
   مِمَّا يَضْرِبُ بِهِ النَّاسُ، لَا يَرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتْلِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ القَاتِلُ، ويُعَاقَبُ المُمْسِكُ
   أَشَدَّ العُقُوبَةِ، ويُسْجَنُ سَنَةً، لأَنَّهُ أَمْسَكَهُ، ولَا يَكُونُ عَلَيْهِ القَتْلُ. [الزهري: ٢٣٢٦].
- وقَالَ مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ عَمْداً، فَيُقْتَلُ القَاتِلُ، أَوْ تُفْقَأُ عَيْنَهُ عَمْداً، فَيُقْتَلُ القَاتِلُ، أَوْ تُفْقَأُ عَيْنُ الفَاقِئِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ ولَا قِصَاصٌ، وإنَّمَا يكون حَقُّ الَّذِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (٨/٤٢).

أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران، فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتَل قُتِل. قال مالك: ذلك الأمر عندنا.

قُتِلَ أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ في الشَّيْءِ الَّذِي ذَهَبَ، وإنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً، ثُمَّ يَمُوتُ القَاتِلُ شَيْءٌ، من دِيَة ولَا عَمْداً، ثُمَّ يَمُوتُ القَاتِلُ شَيْءٌ، من دِيَة ولَا غَيْرِهَا، وذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِ وَٱلْعَبْدُ الْقِبَدُ وَالْعَبْدُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى:

قال مَالِكٌ: فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ القِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي قَتَلَهُ، فَإِذَا هَلَكَ قَاتِلُهُ الَّذِي قَتَلَهُ، فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصٌ ولَا دِيَةٌ.

■ قال مَالِكٌ: لَيْسَ بَيْنَ الحُرِّ والعَبْدِ قَوَدٌ في شَيْءٍ مِنَ الجِرَاحِ، والعَبْدُ يُقْتَلُ بِالحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً. وهذا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. [الزهري: ٢٣٢٨].

#### ٢٢ ـ باب العَفْو في قَتْل العَمْدِ

[١٦٨٥] ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ في الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُو عن قَاتِلِهِ إِذَا قَتَلَ عَمْداً: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ بَعْدِهِ. [الزهري: ٢٣٣١].

- قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَعْفُو عن قَتْلِ العَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ ويَجِبَ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى القَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ عفوه عَنْهُ. [الزهري: ٢٣٣٢].
- قال مَالِكٌ في القَاتِلِ عَمْداً إِذَا عُفي عَنْهُ: أَنَّهُ يُجْلَدُ مِئَةَ جَلْدَةٍ ويُسْجَنُ سَنَةً. [الزهري: ٢٣٣٤].
- قال مَالِكُ: وإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمْداً، وقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ البَيِّنَةُ، ولِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وبَنَاتٌ، فَعَفَا البَنُونُ وأَبَى البَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ، فَعَفْوُ البَنِينَ جَائِزٌ عَلَى البَنَاتِ، ولَا أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ البَنِينَ في القِيَام بِالدَّم والعَفْوِ عَنْهُ (١). [الزهري: ٢٣٣٢].

#### ٢٣ \_ باب القِصَاص في الجِرَاح

- قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّه مَنْ كَسَرَ يَداً أَوْ رِجْلاً عَمْداً، أَنَّهُ يُقَادُ مِنْهُ ولَا يَعْقِلُ. [الزهري: ٢٣٣٦].
- قال مَالِكٌ: ولَا يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُ صَاحِبِهِ فَيُقَادُ مِنْهُ، فَإِنْ جَاءَ جُرْحُ المُسْتَقَادِ مِنْهُ أَوْ مَاتَ منه، مِنْهُ مِثْلَ جُرْحِ الأَوَّلِ حِينَ يَصِحُ فَهُوَ القَوَدُ، وإِنْ زَادَ جُرْحُ المُسْتَقَادِ مِنْهُ أَوْ مَاتَ منه،

<sup>(</sup>١) ۞ فإن قَبِلَ البنونَ الدِّيَّةَ ، فهي مَوْروثةٌ على كتاب الله عز وجلَّ .

فَلَيْسَ عَلَى المَجْرُوحِ الأَوَّلِ المُسْتَقِيدِ شَيْءٌ، وإِنْ بَرَأَ جُرْحُ المُسْتَقَادِ مِنْهُ، وشَلَّ المَجْرُوحُ الأَوَّلُ، فَإِنَّ المُسْتَقَادَ مِنْهُ لَا المَجْرُوحُ الأَوَّلُ، فَإِنَّ المُسْتَقَادَ مِنْهُ لَا المَجْرُوحُ الأَوَّلُ أَوْ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ، فَإِنَّ المُسْتَقَادَ مِنْهُ لَا يَكْسِرُ الثَّانِيَةَ ولَا يُقَادُ بِجُرْحِهِ. قال: ولَكِنَّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِ الأَوَّلِ أَوْ فَسَدَ مِنْهَا، والجِرَاحُ في الجَسَدِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. [الزهري: ٢٣٣٦].

■ قال مَالِكٌ: وإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إلى امْرَأَتِهِ فَفَقَأً عَيْنَهَا، أَوْ كَسَرَ يَدَهَا، أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا، أَوْ أَشْبَاه ذَلِكَ، مُتَعَمِّداً لِذَلِكَ، فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ، وأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ بِالحَبْلِ أَوْ بِالسَّوْطِ، فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يُرِدْ ولَمْ يَتَعَمَّدْ، فَإِنَّهُ يَعْقِلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هَذَا الوَجْهِ، ولَا يُقَادُ مِنْهُ. [الزهرى: ٢٣٣٧].

[١٦٨٦] ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الفَخِذِ. [الزهري: ٢٣٣٥].

#### ٢٤ ـُـ باب ما جاء في دِيَة السَّائِبَةِ وجِنَايَتَهِ

[١٦٨٧] ١٦ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الحَاجِّ، فَقَتَلَ ابنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِذٍ، فَجَاءَ العَائِذِيُّ أَبُو المَقْتُولِ إلى عُمَرُ بنِ الخَطَّابِ فَطَلَبَ دِيَةَ ابنِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا دِيَةَ لَهُ. فَقَالَ العَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابنِي؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَا دِيَةَ لَهُ. فَقَالَ العَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابنِي؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِذَنْ تُحْرِجُونَ دِيتَهُ. فَقَالَ العَائِذِيُّ: هُوَ إِذًا كَالأَرْقَمِ، إِنْ يُتْرَكُ يَلْقَمْ، وإنْ يُقْتَلُ يَنْقَمْ (١). [الزهري: ٢٧٣٤، الشياني: ١٧٨].

<sup>(</sup>۱) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، لا نرى أن عمر أبطل ديته عن القاتل، ولا نراه أبطل ذلك لأن له عاقلة، ولكن عمر لم يعرفها فيجعل الدية على العاقلة، ولو أن عمر لم ير له مولى، ولا أن له عاقلة لجعل دية من قتل في ماله، أو على بيت المال، ولكنه رأى له عاقلة ولم يعرفهم، لأن بعض الحجاج أعتقه، ولم يعرف المعتق ولا عاقلته، فأبطل ذلك عمر حتى يعرف، ولو كان لا يرى له عاقلة، لجعل ذلك عليه في ماله أو على المسلمين في بيت مالهم.

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

#### بِسْدِ اللَّهِ الرُّحْنِ الرِّحِيدِ

#### ٤٤ \_ كتاب القسامة

# ١ \_ باب تَبْدِئَة أَهْلِ الدَّمِ في القَسَامَةِ

المهدا] ۱ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن أَبِي لَيْلَى بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَهْلٍ مُعَجِّصَةً خَرَجَا اللهِ بنِ أَبِي حَثْمَة أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبْرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ سَهْلٍ وَمُحَبِّصَةً خَرَجَا اللهِ عَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابَهُمْ، فَأَتِي مُحَيِّصَةُ فَأَخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ سَهْلٍ فَدْ فُتِلَ وطُرِحَ فِي فَقِيرِ بِثْرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ واللهِ قَتَلْتُمُوهُ. فَقَالُوا: واللهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِم عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُو وَأَنُوهُ حُويِّصَةُ، وهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ وَعَبْدُ اللهِ عَلَيْمَ مُعَيِّصَةً لِيَتَكَلَّمَ وهُو اللّذِي كان بِحَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَبَّرْ اللهِ عَلَيْمَ مُحَيِّصَةً لَيْتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ. فَمَّالً لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَبَّرْ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ ورسوله في ذلك". فَكَتَبَ إلَيْهِمْ كَبُرُوا بِحَرْبٍ مِن الله ورسوله في ذلك". فَكَتَبَ إلَيْهِمْ ومُحَيِّصَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: "أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟». فَقَالُوا: لَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ومُحْيَّصَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: "أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟». فَقَالُوا: لَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الدَّانَ اللهِ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. قال سَهْلُ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حمواء حَتَّى أَذْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. قال سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرًاء ثَلَا. [الزمري: ٢٣٥٧، الشياني: ١٨٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٧١٩٢، ومسلم: ٤٣٤٩. وأخرجه أحمد: ١٦٠٩٧ مختصراً.

وقع بعدها في الأصل: فقبل عبد الله بن سهل قدم محيصة. وهي زيادة لا معنى لها، ولم تُذكر في مصادر التخريج، والله أعلم.

<sup>●</sup> قال محمد: إنما قال لهم رسول الله ﷺ: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» يعني بالدية ليس بالقود، وإنما يدل على ذلك أنه إنما أراد الدية دون القود قوله في أول الحديث: «إما أن تدوا =

قَالَ مَالِكٌ: الفَقِيرُ هُوَ البِئْرُ.

الله الله الله المؤلفة ا

قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، والَّذِي سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى في القَسَامَةِ، والَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ في القَدِيمِ والحَدِيثِ: أَنْ يَبْدَأَ بِالأَيْمَانِ المُدَّعُونَ في القَسَامَةِ فَيَحْلِفُونَ، وأَنَّ القَسَامَةَ لَا تَجِبُ إلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَقُولَ المَقْتُولُ: دَمِي عِنْدَ فَلَانٍ، أَوْ يَأْتِي وُلَاةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ، وإنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِي يُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَانٍ، فَهَذَا يُوجِبُ القَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ، ولَا تَجِبُ القَسَامَةُ عِنْدَا الرَّمْ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ، ولَا تَجِبُ القَسَامَة عِنْدَنَ الدَّمْ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ، ولَا تَجِبُ القَسَامَة عِنْدَنَ الرَّمْ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ، ولَا تَجِبُ القَسَامَة عِنْدَنَ الرَّمْ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ، ولَا تَجِبُ القَسَامَة عِنْدَنَ الرَّمْ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ، ولَا تَجِبُ القَسَامَة عِنْدَنَ الرَّمْ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ، ولَا تَجِبُ القَسَامَة عَلَى الرَّمْ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ، ولَا تَجِبُ القَسَامَة عَلَى الرَّمْ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ الْقَرْقِ الوَجْهَيْنِ. [الزهري: ٢٣٥٥].

صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب" فهذا يدل على آخر الحديث، وهو قوله: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» لأن الدم قد يستحق بالدية كما يستحق بالقود، لأن النبي عَنَيْ لم يقل لهم: تحلفون وتستحقون دم من ادعيتم، فيكون هذا على القود، وإنما قال لهم: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» فإنما عنى به تستحقون دم صاحبكم بالدية، لأن أول الحديث يدل على ذلك، وهو قوله: «إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب» وقد قال عمر بن الخطاب: القسامة توجب العقل ولا تشيط اللّه م في أحاديث كثيرة، فبهذا نأخذ، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: ٣٤٦ والحديث منقطع.

ووصله أحمد: ١٦٠٩٦، والبخاري: ٣١٧٣ عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٩٨/٢٣): لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد رواه حماد بن زيد وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، وعبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، وبعضهم يجعل مع سهل بن أبي حثمة رافع بن خديج، جميعاً عن النبي على ، وكلهم يجعله عن سهل بن أبي حثمة مسنداً.

- قال مَالِكٌ: وتِلْكَ السُّنَّةُ اِلَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، والَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ: أَنَّ المُبَدَّثِينَ بِالقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّمِ، والَّذِينَ يَدَّعُونَهُ في العَمْدِ والخَطَإِ. [الزهري: ٢٣٥٦].
- قال مَالِكُ: وقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الحَارِثِيِّينَ في قَتْلِ صَاحِبِهِمُ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ.
   [الزهري: ٢٣٥٧].
- قال مَالِكٌ: فَإِنْ حَلَفَ المُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ، وقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ، ولَا يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ، يَحْلِفُ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً في القَسَامَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، لَا يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ، يَحْلِفُ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِيناً، فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ، إِلَّا أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلَاةِ المَقْتُولِ، وُلَاةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ العَفْوُ عَنْهُ، فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ، فَلَا سَبِيلَ إلى الدَّم إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ. [الزهري: ٢٣٥٨].
- قال يَحْيَى: قال مَالِكُ: وإنَّمَا تُرَدُّ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ، قال: فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ العَفْوُ عَنِ الدَّمِ، وإِنْ كان واحِداً، فَإِنَّ الأَيْمَانَ لَا تُرَدُّ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الأَيْمَانِ، واحِداً، فَإِنَّ الأَيْمَانُ إِذَا كان ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِمْ، فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً ولَكِنِ الأَيْمَانُ إِذَا كان ذَلِكَ تُردُّ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِمْ، فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِيناً، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً، رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ، فَإِنْ لَمْ يُعْدُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً وبَرِئَ. [الزهري: ٢٣٥٨].
- قال يَحْيَى: قال مَالِكُ: وإنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ القَسَامَةِ في الدَّمِ والأَيْمَانِ في الحُقُوقِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَا يَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ في حَقِّهِ، وأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلُهُ في جَمَاعَةٍ وِذَا ذَا يَنَ النَّاسِ، وإنَّمَا يَلْتَمِسُ الخَلْوَةَ. قال: فَلَوْ لَمْ تَكُنِ القَسَامَةُ إِلَّا فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ البَيْنَةُ، ولَوْ مِنَ النَّاسِ، وإنَّمَا يُعْمَلُ في الحُقُوقِ، هَلَكَتِ الدِّمَاءُ، واجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا القَضَاءَ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ في الحُقُوقِ، هَلَكَتِ الدِّمَاءُ، واجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا القَضَاءَ في عِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاقِ المَقْتُولِ، يُبَدَّؤُونَ بِهَا، لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ، وليَحْذَرَ القَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذَ في مِثْلِ ذَلِكَ بِقَوْلِ المَقْتُولِ (١٠). [الزهري: ٢٣٥٩].
- قال يَحْيَى: وقَدْ قال مَالِكٌ في القَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ العَدَدُ، يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ، فَيَرُدُّ وُلاَةُ المَقْتُولِ
   الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ، وهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ: أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ على نَفْسِهِ خَمْسِينَ
   يَمِيناً، ولَا تُقْطَعُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ، ولَا يَبْرَؤُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ
   مِنْهُمْ خَمْسِينَ يَمِيناً.

<sup>(</sup>١) ٥ واللوث من الشهادة، وإن لم تكن قاطعة، فيكون مع ذلك القسامة.

قَالَ مَالِكٌ: وهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في ذَلِكَ. [الزهري: ٢٣٦٦].

قال: والقَسَامَةُ تَصِيرُ إلى عَصَبَةِ المَقْتُولِ، وهُمْ وُلَاةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ، والَّذِينَ يُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، والَّذِينَ يُقْسَامَتِهِمْ. [الزهري: ٢٣٦٠]. ر

### ٢ \_ باب مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ في العَمْدِ مِنْ وُلَاةِ الدَّم

- قال يَحْيَى: قال مَالِكُ: الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ في القَسَامَةِ في العَمْدِ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلَاةٌ إِلَّا النِّسَاءُ، فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ في قَتْلِ العَمْدِ قَسَامَةٌ ولَا عَفْوٌ. [الزهري: ٢٣٦١].
- قال يَحْيَى: قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْداً: أَنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ المَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ فَقَالُوا: نَحْنُ نَحْلِفُ ونَسْتَحِقُّ دَمَ صَاحِبنَا، فَذَلِكَ لَهُمْ.

قَالَ مَالِكٌ: وإِنْ أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ عَنْهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُنَّ، العَصَبَةُ والمَوَالِي أَوْلَى بِنَلِكَ مِنْهُنَّ، لأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ وحَلَفُوا عَلَيْهِ.

قَالَ مَالِكُ: وإِنْ عَفَتِ العَصَبَةُ أَوِ المَوَالِي بَعْدَ أَنْ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ، وأَبَى النِّسَاءُ وقُلْنَ: لَا نَدَعُ قَاتِلَ صَاحِبِنَا، فَهُنَّ أَحَقُّ وأَوْلَى بِذَلِكَ، لأَنَّ مَنْ أَخَذَ القَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ والعَصَبَةِ، إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ ووَجَبَ القَتْلُ. [الزهري: ٢٣٦٢].

- قال مَالِكٌ: لَا يُقْسِمُ في قَتْلِ العَمْدِ مِنَ المُدَّعِينَ إِلَّا اثْنَانِ فَصَاعِداً: تُرَدَّدُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِيناً، ثُمَّ قَدِ استحقًا(١) الدَّمَ، وذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. [الزهري: ٢٣٦٣].
- قال مَالِكٌ: وإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ، قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ، كَانَت قسامة، وإِذَا كَانَت قسامةٌ لَمْ تَكُنْ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ واحِدٍ، ولَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ، ولَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ واحِدٍ. [الزهري: ٢٣٦٤].

#### ٣ \_ باب القسامة في قَتْل الخطأ

■ قال يَحْيَى: قال مَالِكُ: القَسَامَةُ في قَتْلِ الخَطَإ: يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ ويَسْتَحِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ، يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً، يَكُونُ عَلَى قَسْمِ مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ، فَإِنْ كان في

<sup>(</sup>۱) في الأصل: استحق، والصواب ما أثبتناه والله أعلم، وهو الموافق لما في «التمهيد»، و«الاستذكار»، وشرح الزرقاني.

الأَيْمَانِ كُسُورٌ إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ، نُظِرَ إلى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الأَيْمَانِ إِذَا قُسِمَتْ، فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ اليَمِينُ.

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ ورَثَةٌ إِلَّا النِّسَاءُ، فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ ويَأْخُذْنَ الدِّيَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِيناً، وأَخَذَ الدِّيَةَ، وإِنَّمَا يَكُونَ ذَلِكَ في قَتْلِ الخَطْإ، ولَا يَكُونُ في قَتْلِ العَمْدِ. [الزهري: ٢٣٦٥].

#### ٤ \_ باب المِيرَاث في القَسَامَةِ

- قال يَحْيَى: قال مَالِكُ: إذا قَبِلَ وُلَاهُ الدَّمِ الدِّيَةَ، فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ، يَرِثُهَا بَنَاتُ المَيِّتِ وأَخَوَاتُهُ، ومَنْ يَرِثُهُ مِنَ النِّسَاءِ، فَإِنْ لَمْ يُحْرِزِ النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ، كان مَا بَقِيَ مِنْ دِيَتِهِ لأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النِّسَاءِ. [الزهري: ٢٣٦٧].
- قال مَالِكٌ: إِذَا قَامَ بَعْضُ ورَقَةِ المَقْتُولِ الَّذِي يُقْتَلُ خَطاً، يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الدِّيةِ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْهَا وأَصْحَابُهُ غَيَبٌ، لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ، ولَمْ يَسْتَحِقَّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً قَلَّ ولا كَثُرَ، دُونَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ القَسَامَةَ، يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِيناً، فإذا حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِيناً اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنَ الدِّيَةِ، وذَلِكَ أَنَّ الدَّمَ لا يَشْبُتُ إلاّ بِخَمْسِينَ يَمِيناً، ولا تَشْبُتُ الدِّيَةُ حَتَّى يَشْبُتُ الدِّيَةُ مَتَى يَشِيناً بِقَدْرِ مِيراثِهِ يَشْبُتُ الدَّمُ مُن جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الوَرَئَةِ أَحَدٌ حَلَفَ مِنَ الخَمْسِينَ يَمِيناً بِقَدْرِ مِيراثِهِ وَأَخَذَ حَقَّهُ، وَتَى يَسْتَكُمِلَ حُقُوقَهُمْ، إِنْ جَاءَ أَخٌ لأُمْ فَلَهُ السُّدُسُ، وعَلَيْهِ مِنَ الحَمْسِينَ يَمِيناً بِقَدْرِ مِيراثِهِ يَمِيناً السُّدُسُ، فَمَنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ حَقَّهُ مِنَ الدِّيَةِ، ومَنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقَّهُ، وإِنْ كَان يَمِيناً السُّدُسُ، فَمَنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ حَقَّهُ مِنَ الدِّيَةِ، ومَنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقَّهُ، وإِنْ كَان يَمِيناً السُّدُسُ، فَمَنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ حَقَّهُ مِنَ الدِّيَةِ، ومَنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقَّهُ، وإِنْ كَان بَعْضُ الوَرَقَةِ غَائِياً، أَوْ صَبِيًا لَمْ يَبْلُغُ الحُلُمَ، حَلَفَ اللَّذِينَ حَضَرُوا خَمْسِينَ يَمِيناً، فَإِنْ كَان بَعْدُ ذَلِكَ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُ الحُلُمَ، حَلَفَ كُلُّ مِنْهُمَا، يَحْلِفُونَ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مِنْهَا.

  حُقُوقِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ، وعَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مِنْهَا.

قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكٌ: وهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. [الزهري: ٢٣٦٨].

### ٥ \_ باب القَسَامَة في العَبِيدِ

قال يَحْيَى: قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في العَبِيدِ: أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ العَبْدُ عَمْداً أَوْ خَطَأً، ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ، ولَيْسَ في العَبِيدِ
 جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِيناً واحِداً، ثُمَّ كانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ، ولَيْسَ في العَبِيدِ
 قَسَامَةٌ، في عَمْدٍ ولَا خَطَإٍ، ولَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قال ذَلِكَ. [الزهري: ٢٣٦٩].

■ قال مَالِكٌ: فَإِنْ قُتِلَ العَبْدُ عَمْداً أَوْ خَطَأً، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ العَبْدِ المَقْتُولِ قَسَامَةٌ ولَا يَمِينٌ، ولَا يَسْتَحِقُ ذَلِكَ سَيِّدُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ بِشَاهِدٍ، فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ. قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: وهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في ذلك. [الزهري: ٢٣٧٠].

**\$ \$** 

### بِسْمِ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّحَدِ إِلَّهُ الرَّحَدِ إِ

# ٤٥ \_ كتاب الجامع<sup>(۱)</sup>

#### ١ \_ باب الدُّعَاء لِلْمَدِينَةِ وأَهْلِهَا

المجاداً المحدَّثَنِي مَالِكٌ، عن إسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِي، عن أَنسِ بنِ مَالِكٍ أَن َ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ في مِكْيَالِهِمْ، وبَارِكْ لَهُمْ في صَاعِهِمْ ومُدِّهِمْ». يَعْنِي أَهْلَ المَدِينَةِ (٢٠). [الزهري: ١٨٤٥].

[١٦٩١] ٢ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: كان النَّاسُ إِذَا رَأُوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جاؤُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في ثَمَرِنَا، وبَارِكْ لَنَا في مَدِينَتِنَا، وبَارِكْ لَنَا في صَاعِنَا، وبَارِكْ لَنَا في صَاعِنَا، وبَارِكْ لَنَا في مَدِينَتِنَا، وبَارِكْ لَنَا في صَاعِنَا، وبَارِكْ لَنَا في مَدِينَتِنَا، وبَارِكْ لَنَا في صَاعِنَا، وبَارِكْ لَنَا في مَدُنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وخَلِيلُكَ ونَبِيُّكَ، وإنِّي عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وإنَّهُ وَبَارِكْ لَنَا في مُدُنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وخَلِيلُكَ ونَبِيُّكَ، وإنَّي عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وإنَّهُ مَدُنَا في مُدُنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وخَلِيلُكَ ونَبِيُّكَ، وإنِّي عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وإنَّي عَبْدُكَ ونَبِيُكَ، وإنَّهُ مَعُهُ يَدُعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ، فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ النَّمَرُ (٣). [الزهري: ١٨٤١].

#### (١) قال الزرقاني في شرحه على الموطأ (٢٦٩/٤):

قال ابن العربي في «القبس»: هذا كتاب اخترعه مالك في التصنيف لفائدتين: إحداهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبواباً ورتبها أنواعاً. والثانية: أنه لما لحظ الشريعة وأنواعها، ورآها منقسمة إلى أمر ونهي، وإلى عبادة ومعاملة، وإلى جنايات وعادات، نظمها أسلاكاً، وربط كل نوع بجنسه، وشذت عنه من الشريعة معان منفردة، لم يتفق نظمها في سلك واحد، لأنها متغايرة المعاني، ولا أمكن أن يجعل لكل واحد منها باباً لصغرها. ولا هو أراد أن يطيل القول فيما يمكن إطالة القول فيها، فجعلها أشتاتاً وسمى نظامها «كتاب الجامع»، فطرق للمؤلفين ما لم يكونوا قبل به عالمين في هذه الأبواب كلها، ثم بدأ في هذا الكتاب بالقول في المدينة، لأنها أصل الإيمان، ومعدن الدين، ومستقر النبوة. انتهى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٢١٣٠، ومسلم: ٣٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم: ٣٣٣٤.

# ٢ ـ باب مَا جَاءَ في سُكْنَى المَدِينَةِ والخُرُوجِ منها

[١٦٩٢] ٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن قَطَنِ بنِ وهْبِ بنِ عُمَيْرِ بنِ الأَجْدَعِ أَن يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كان جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ في الفِئْنَةِ، فَأَتَتْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كان جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ. فَقَالَ تُسُلِّمُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: إنِّي أَرَدْتُ الخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: اقْعُدِي لَكَاعِ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَصْبِرُ عَلَى لَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: اقْعُدِي لَكَاعِ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «لَا يَصْبِرُ عَلَى لَا وَيَامَةِ» (١٠ يَالزهري: ١٨٤٧].

[١٦٩٣] ٤ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى الإسْلَامِ، فَأَصَابَ الأَعْرَابِي وعْكُ بِالمَدِينَةِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَى الإسْلَامِ، فَأَصَابَ الأَعْرَابِي وعْكُ بِالمَدِينَةِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى ، فَخَرَجَ الأَعْرَابِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : "إِنَّمَا المَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي خَبَنَهَا، ويَنْصَعُ طِيبُهَا» (٢). [الزهري: ١٨٤٨، النيباني: ١٩٩٠].

[١٦٩٤] ٥ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ أَبَا الحُبَابِ سَعِيدَ بنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ لَكُونُ: يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وهِيَ المَدِينَةُ، تَنْفي النَّاسَ كَمَا يَنْفي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ» (٣).

[١٦٩٥] ٦ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ المَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا، إلَّا أَبْدَلَهَا اللهُ خَيْراً مِنْهُ» (٤). [الزهري: ١٨٥٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٦١٧٤، مسلم: ٣٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٤٢٨٤، والبخاري: ٧٢٠٩، ومسلم: ٣٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٧٢٣٧، والبخاري: ١٨٧١، ومسلم: ٣٣٥٣. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣٣/ ١٧٠): هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة، وهو خطأ، والصواب فيه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار أبي الحباب كما في «الموطأ»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٧١٦٠.

ووصله أحمد: ٩٦٧٠، ومسلم: ٣٣٥٢ من طرق عن أبي هريرة مطولاً.

ووصله أحمد: ١٦٠٦، والنسائي في «الكبرى»: ٤٢٧٩ من حديث سعد بن أبي وقاص مطولاً.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٢/ ١٧٩): وهذا الحديث قد وصله معن بن عيسي، وأسنده عن =

[١٦٩٦] ٧ - وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عن سُفْيَانَ بنِ أَبِي زُهَيْرٍ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تُفْتَحُ اليَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ فَيَتُحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ ومَنْ أَطَاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ ومَنْ أَطَاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وتُفْتَحُ الشَّامُ وتُفْتَحُ الجِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ ومَنْ أَطَاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وتُفْتَحُ الجِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ ومَنْ أَطَاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وتُفْتَحُ الجِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ ومَنْ أَطَاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، كَانُوا يَعْلَمُونَ، كَانُوا يَعْلَمُونَ بَأَعْلِيهِمْ ومَنْ أَطَاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ ومَنْ أَطَاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ومُنْ أَطَاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ومَنْ أَطَاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ومُنْ أَطَاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ

[١٦٩٧] ٨ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ حِمَاسٍ، عن عَمِّهِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ ابنِ حِمَاسٍ، عن عَمِّهِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْحَسْنِ مَا كَانَتْ عليه، حَتَّى يَدْخُلَ الكَلْبُ أَوِ الذِّئْبُ، فَلَمَنْ فَيُغُذِّي عَلَى بَعْضِ سَوَارِي المَسْجِدِ، أَوْ عَلَى المِسْبَرِ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَلِمَنْ تَكُونُ الثَّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانَ ؟ قال: «لِلْعَوَافِي، الطَّيْرِ والسِّبَاعِ»(٢). [الزهري: ١٨٥١].

[١٦٩٨] ٩ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ حِينَ خَرَجَ مِنَ المَدِينَةِ التَفَتَ إلَيْهَا فَبَكَى، ثُمَّ قال: يَا مُزَاحِمُ، أَتَخْشَى أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ نَفَتِ المَدِينَةُ. [الزهري: ١٨٥٣].

#### ٣ \_ باب مَا جَاءَ في تَحْرِيم المَدِينَةِ

[١٦٩٩] ١٠ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن عَمْرِو مَوْلَى المُطَّلِبِ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌّ يُحِبُّنَا ونُحِبُّهُ. اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً، وَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌّ يُحِبُّنَا ونُحِبُّهُ. اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً، وَالزهري: ١٨٥٤].

الاسبيد بنِ المُسَيَّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا كَانَ خَرَامٌ» أَنْ اللهِ ﷺ: "مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ» أَنَّهُ اللهِ عَلَيْهُا عَرِامٌ». [الزهري: ١٨٥٥].

<sup>=</sup> مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة في «الموطأ»، ولم يسنده غيره في «الموطأ»، وقد روي من حديث أبى هريرة أيضاً وحديث جابر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢١٩١٦، والبخاري: ١٨٧٥، ومسلم: ٣٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في اصحيحه ا: ٦٧٧٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٢٥١، والبخاري: ٣٣٦٧، ومسلم: ٣٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٧٢١٨، والبخاري: ١٨٧٣، ومسلم: ٣٣٣٢.

الأنْصَاري أَنَّهُ وجَدَ غِلْمَاناً قَدْ أَلجَؤُوا ثَعْلَباً إلى زَاوِيَةٍ، فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ.

قَالَ مَالِكٌ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قال: أَفي حَرَم رَسُولِ اللهِ ﷺ يُصْنَعُ هَذَا؟ (١١). [الزهري: ١٨٥٦].

المَّارِ] ١٣ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن رَجُلِ قال: دَخَلَ عَلَيَّ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ وأَنَا بِالأَسْوَافِ قَدِ اصْطَدْتُ نُهَساً، فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِي فَأَرْسَلَهُ (٢). [الزهري: ١٨٥٧].

#### ٤ \_ باب مَا جَاءَ في وبَاءِ المَدِينَةِ

المُوْمِنِينَ أَنَّهَا عَن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وبِلَالٌ، قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ ويَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتُهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ في أَهْلِهِ وَالمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هِل أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وحَوْلِي إِذْخِرٌ وجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مَجِنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وطَفِيلُ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَةَ أَوْ أَشَدَّ، وصَحِّمْهَا وبَارِكْ لَنَا في صَاعِهَا ومُدِّهَا، وانْقُلْ حُمَّاهَا واجْعَلْهَا بِالجُحْفَةِ»(٣). [الزهري: ١٨٥٨].

[۱۷۰٤] ١٥ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَائِشَةَ زوجِ النبي ﷺ قَالَتْ: وكان عَامِرُ بنُ فُهَيْرَةَ يَقُولُ:

قَدْ رَأَيْتُ المَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الجَبَانَ حَنْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ

[الزهري: ١٨٥٩].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري»: (۱۹۸/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢١٥٧٦، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٧/ ٢٩٥)، والبيهقي في «الكبرى»: (٥/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢٦٢٤١، والبخاري: ٣٩٢٦.

[١٧٠٥] ١٦ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نُعَيْم بنِ عَبْدِ اللهِ المُجْمِرِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْقَابِ المَدِينَةِ مَلائِكَةً، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ ولَا الدَّجَّالُ» (١). [الزهري: ١٨٦٠].

### ٥ ـ بابُ مَا جَاءَ في إجْلَاءِ اليَهُودِ مِنَ المَدِينَةِ

المُ اللهُ عَمْرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ عَن مَالِكِ، عن إَسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ يَقُولُ: كان مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ قالً: «قَاتَلَ اللهُ البَهُودَ والنَّصَارَى، اللهُ اللهُ البَهُودَ والنَّصَارَى، اللهُ اللهُ البَهُودَ والنَّصَارَى، اللهُ ا

[۱۷۰۷] ۱۸ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ في جَزِيرَةِ العَرَب».

قَالَ مَالِكُ: قال ابنُ شِهَابٍ: فَفَحَصَ عن ذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، حَتَّى أَتَاهُ الثَّلْجُ والْيَقِينُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ في جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرُ (٣). [الزهري: ١٨٦٢].

[١٧٠٨] ١٩ ـ قال مَالِكٌ: وقَدْ أَجْلَى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَهُودَ نَجْرَانَ وفَدَكَ (٤)، فَأَمَّا يَهُودُ خَيْبَرَ

- (١) أخرجه أحمد: ٧٢٣٤، والبخاري: ١٨٨٠، ومسلم: ٣٣٥٠.
- (٢) الحديث مرسل. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٩٩٨٧، والبيهقي في «الكبرى»: (٦/ ١٣٥). وأخرج القسم الأول منه موصولاً أحمد: ٢٤٥١٣، والبخاري: ١٣٣٠، ومسلم: ١١٨٤ من حديث عائشة را
- قال محمد: قد فعل ذلك عمر بن الخطاب ﷺ، فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. \_أخبرنا مالك: أخبرنا نافع، عن ابن عمر ﷺ أن رسول الله ﷺ كان يقول: «لا يقيم أحدكم الرجل من مجلسه فيجلس فيه».
  - قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي للرجل المسلم أن يصنع هذا بأخيه، ويقيمه من مجلسه، ثم يجلس فيه.
    - (٣) الحديث مرسل. أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢٠٨/٩).
       وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٩٩٨٤ مرسلاً أيضاً عن الزهري عن ابن الحسين.
      - قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٣/١٢): هذا الحديث يتصل من وجوه كثيرة.
- (٤) ٥ قال: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَن نَافِع، عن أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَر بنِ الخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ضَرَبَ اليَهُودَ
  [كذا، والصواب: لليهود] والنَّصَارَى والمَجُوس بِالمَدِينَةِ إِقَامَة ثَلَاث لَيَالٍ يَتَسَوَّقُونَ بِهَا، ويَقْضُونَ
  حَوَاثِجَهُمْ، ولا يُقِيمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. الشيباني: ١٨٦٤. وزاد:

فَخَرَجُوا مِنْهَا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ النَّمَرِ ولَا مِنَ الأَرْضِ شَيْءٌ، وأَمَّا يَهُودُ فَدَكَ فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الأَرْضِ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان صَالَحَهُمْ عَلَى نِصْفِ التَّمَرِ وَنِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفَ الأَرْضِ قِيمَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوَ وَرِقِ وَنِصْفَ الأَرْضِ قِيمَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوَ وَرِقِ وَإِلِي وَجِبَالٍ وَأَقْتَابٍ، ثُمَّ أَعْطَاهُمُ القِيمَةَ وأَجْلَاهُمْ. [الزهري: ١٨٦٣].

## ٦ ـ باب جَامِع مَا جَاءَ في أَمْرِ المَدِينَةِ

[۱۷۰۹] ۲۰ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا ونُحِبُّهُ»(۱). [الزهري: ١٨٦٥].

٢١ [١٧١] ٢١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ أَنَّ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ زَارَ عَبْدَ اللهِ بنَ عَيَّاشٍ المَخْزُومِيَّ، فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيداً وهُو بِطَرِيقٍ مَكَّة، فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ: إِنَّ هَذَا الشَّرَابَ يُحِبُّهُ عُمَرُ بن الخَطَّابِ فَوضَعَهُ في يَدَيْهِ، فَقَرَبَهُ عُمْرُ إلى فِيهِ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا الشراب طَيِّبٌ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ عُمْرُ إلى فِيهِ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا الشراب طَيِّبٌ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلاً عن يَمِينِهِ. فَلَمَّا أَدْبَرَ عَبْدُ اللهِ نَادَاهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فَقَالَ: أَأَنْتَ القَائِلُ: لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ رَجُلاً عن يَمِينِهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْتُ: هِيَ حَرَمُ اللهِ وَأَمْنُهُ، وفِيهَا بَيْنَهُ. فَقَالَ عُمْرُ: لَا أَقُولُ في جَرَمِ شَيْئًا. ، ثُمَّ قال عُمَرُ: أَأَنْتَ القَائِلُ: لَمَكَةُ خَيْرٌ مِنَ المَدِينَةِ؟ قال: فَقُلْتُ: هِيَ حَرَمُ اللهِ وأَمْنُهُ، وفِيهَا بَيْنَهُ. فَقَالَ عُمْرُ: لَا أَقُولُ في حَرَمُ اللهِ وأَمْنُهُ، وفِيهَا بَيْنَهُ. فَقَالَ عَمْرُ: لَا أَقُولُ في حَرَمُ اللهِ وأَمْنُهُ، وفِيهَا بَيْنَهُ. فَقَالَ عُمْرُ: اللهَ عَمْرُ: لَا أَقُولُ في حَرَمُ اللهِ وأَمْنُهُ، وفِيهَا بَيْنَهُ. فَقَالَ عُمْرُ: لَا أَقُولُ في حَرَمُ اللهِ وأَمْنُهُ، وفِيهَا بَيْنَهُ. فَقَالَ عُمْرُ: لَا أَقُولُ في حَرَمُ اللهِ وأَمْنُهُ، وفِيهَا بَيْنَهُ. فَقَالَ عُمْرُ: لَا أَقُولُ في حَرَمُ اللهِ وأَمْنُهُ، وفِيهَا بَيْنَهُ. فَقَالَ عُمْرُ: لَا أَقُولُ في حَرَمُ اللهِ وأَمْنُهُ، وفِيهَا بَيْنَهُ. فَقَالَ عُمْرُ: لَا أَقُولُ في حَرَمُ اللهِ وأَمْنُهُ، وفِيهَا بَيْنَهُ. فَقَالَ عُمْرُ: لَا أَقُولُ في حَرَمُ اللهِ ويَنْهُ الْشَوْلُ في بَيْنِهِ شَيْنًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ. [الزهري: ١٨٦٦].

### ٧ \_ باب مَا جَاءَ في الطَّاعُونِ

[۱۷۱۱] ۲۲ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ بنِ نَوْفَلٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

إن مكة والمدينة وما حولهما من جزيرة العرب، وقد بلغنا عن النبي على أنه لا يبقى دينان في جزيرة العرب. فأخرج عمر هله من لم يكن مسلماً من جزيرة العرب لهذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۱۷۱۲۹، وابن أبي شبية في «مصنفه»: (۳۲۹/۷). قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۲۲/ ۳۳۰): وهذا مرسل في «الموطأ» عند جماعة الرواة، وهو مسند عن مالك من حديثه عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ.

عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ خَرَجَ إلى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ: أَبُو عُبَيْلَةَ بِنُ الجَرَّاحِ وأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاء قَدْ وقَعَ بِأَرْضِ الشَّام، قال ابنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ. فَدَعَاهُمْ فَأَسْتَشَارَهُمْ، وأَخْبَرَهُمْ أَنّ الوَبَاء قَدْ وقَعَ بِالشَّام، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرٍ، ولَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاء. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قال: ادْعُ لِي الأَنْصَارَ. فَلَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ واخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قال: ادْعُ لِي مَنْ كان هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْح. فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمُ اثْنَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ ولَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاء، فَنَادَى عُمَرُ في النَّاسِ: إنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا إِيَا أَبَا عُبَيْدَةَ، نَعَمْ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللهِ إلى قَدَرِ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِيلٌ، فَهَبَطَتْ وادِياً لَهُ عُدْوَتَانِ، إحْدَاهُمَا مُخْصِبَةٌ والأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ ـ وكان غَائِباً في بَعْضِ حَاجَتِهِ ـ فَقَالَ: إنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْماً، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وإذَا سمعتم به بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ». قال: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ (١). [الزهري: ١٨٦٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٦٨٣، والبخاري: ٥٧٢٩، ومسلم: ٥٧٨٤.

وقوله (مصبح على ظهر): أي مسافر في الصبح راكباً على ظهر الراحلة راجعاً إلى المدينة، وقوله (له عدوتان): أي شاطئان وحالتان. «شرح الزرقاني» (٢٩٦/٤).

قَالَ يَحْيَى: سمعت مالكاً يقول: قال مَالِكٌ: قال أَبُو النَّضْرِ: لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارٌ وَالْ فِرَارُ

الخطّابِ خَرَجَ إلى الشّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ، بَلَغَهُ أَنَّ الوَبَاء قَدْ وقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ الخَطّابِ خَرَجَ إلى الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ، بَلَغَهُ أَنَّ الوَبَاء قَدْ وقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثَ قال: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثَ قال: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وإِذَا وقَعَ بِأَرْضٍ وأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَحْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ». فَرَجَعَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ (٢). [الزهرى: ١٨٦٩].

[١٧١٤] ٢٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ عن حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٨٧٠].

[١٧١٥] ٢٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ قال: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: لَبَيْتٌ بِرُكْبَةَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ بِالشَّامِ. [الزهري: ١٨٧١].

قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ لِطُولِ الْأَعْمَارِ والبَقَاءِ، ولِشِدَّةِ الوَبَاء بِالشَّام.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢١٧٦٣، والبخاري: ٣٤٧٣، ومسلم: ٥٧٧٢.

قال محمد: هذا حديث معروف، قد روي عن غير واحد، فلا بأس إذا وقع بأرض أن لا يدخلها احتاماً له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٦٨٢، والبخاري: ٥٧٣٠، ومسلم: ٥٧٨٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم عقب حديث: ٥٧٨٧.

## ٤٦ \_ كتاب القدر

# ١ \_ باب النَّهِي عَن القَوْلِ بِالقَدَر

[۱۷۱٦] ١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «تَحَاجَّ آدَمُ ومُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، قال لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ، وأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ كُلِّ النَّاسَ، وأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ، واصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ ؟ قال: نَعَمْ. قال: أَفْتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَدْرَ عَلَيَ أَمْرٍ قَدْ قُدُرَ عَلَيَّ قَدْرَ عَلَيْ قَدْرَ عَلَيَّ وَالْ اللهُ عِلْمَ أَنْ أُخْلَقَى (۱). [الزهى: ١٨٧٢].

الرَّحْمَنِ ابنِ زَيْدِ بنِ الحَطَّابِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عن مُسْلِم بنِ يَسَادٍ الجُهنِيِّ أَنَّ عُمَر بنَ الرَّحْمَنِ ابنِ زَيْدِ بنِ الحَطَّابِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عن مُسْلِم بنِ يَسَادٍ الجُهنِيِّ أَنَّ عُمَر بنَ الخَطَّابِ سُئِلَ عن هَذِهِ الآيةِ: ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَقِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَمُ عَلَىٰ الخَطَّابِ سُئِلَ عن هَذِهِ الآيةِ: ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَقِىٓ الْقِيمَةِ إِنَّا صُعْنَا عَنْ هَذَا عَنِيلِينَ ﴾ الخَطَّابِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ النَّارِ عَمْمُلُونَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ النَّارِ عَمْمُلُونَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٨١٥٨، والبخاري إثر: ٦٦١٤، ومسلم: ٦٧٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٣١١، وأبو داود: ٤٧٠٣، والترمذي: ٣٠٧٥.

- [۱۷۱۸] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ، وسُنَّةَ نَبِيِّهِ اللهِ، [الزهري: ١٨٧٤].
- [۱۷۱۹] ٤ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن زِيَادِ بنِ سَعْدِ، عن عَمْرِو بنِ مُسْلِم، عن طَاوُوسِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ أَنَّهُ قال: أَدْرَكْتُ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. قال طَاوُوسٌ: وسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَقُولُ: قال رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى العَجْزِ والكَيْسِ»، أو: «الكَيْسِ والعَجْزِ»(٢). [الزهري: ١٨٨٠].
- [۱۷۲۰] ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن زِيَادِ بنِ سَعْدٍ، عن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ النَّابَيْرِ يَقُولُ في خُطْبَتِهِ: إنَّ اللهَ هُوَ الهَادِي والفَاتِنُ. [الزهري: ١٨٧٥].
- [۱۷۲۱] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قال: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ فَقَالَ: مَا رَأْيُكَ في هَؤُلَاءِ القَدَرِيَّةِ؟ قال: فَقُلْتُ: رَأْبِي أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ، فَإِنْ تَابُوا، وَإِلَّا عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ. فَقَالَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ: وذَلِكَ رَأْبِي. [الزهري: ١٨٧٦].

قَالَ مَالِكٌ: وذَلِكَ رَأْيِي<sup>(٣)</sup>. \_\_\_\_\_\_

قال الترمذي: هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً مجهولاً. وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣/٦): هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد، لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب، وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة، وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة، ومسلم بن يسار هذا مجهول.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۱۱ ۱۱۶): موصولاً من حديث ابن عباس. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۲۶/ ۳۳۱): هذا محفوظ معروف مشهور عن النبي على عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ٥٨٩٣، ومسلم: ٦٧٥١.

وقوله (بالعجز): وهو عدم القدرة، وقيل: أراد بالعجز ترك ما يجب فعله بالتسويف، وهو عام في أمور الدنيا والدين. «النهاية» (عجز). وقوله (الكيس): وهو ضد العجز، وهو النشاط في تحصيل المطلوب. «شرح الزرقاني» (٣٠٨/٤).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٦/ ٦٢): هكذا رواه يحيى على الشك في تقديم إحدى اللفظين وتابعه ابن بكير وأبو مصعب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١٠/ ٢٠٥).

# ٢ ـ باب جَامِع مَا جَاءَ في أَهْل القَدَرِ

[۱۷۲۲] ٧- وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَّعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ولِتَنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدُّرَ لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ولِتَنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدُّرَ لَا اللهِ المَا اللهُ الله

[۱۷۲۳] ٨ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَزِيدَ بنِ زِيَادٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ قال: قال مُعَاوِيَةُ بنُ الْبِي سُفْيَانَ وهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: أَيُّهَا النَّاسُ: «إِنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللهُ، ولَا مُعْطِيَ لِمَا مَعْطِي لِمَا مَعْطَى اللهُ، ولَا مُعْطِيَ لِمَا مَعْطَى اللهُ، ولَا مُعْطِي لِمَا مَعْطَى اللهُ، ولَا مُعْطِي لِمَا مَعْطَى اللهُ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْهُ الجَدُّ، مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَبْراً يُفَقِّهُهُ في الدِّينِ». ثُمَّ قال: سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى هَذِهِ الأَعْوَادِ (٢). [الزهرى: ١٨٧٨].

[۱۷۲٤] ٩ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كان يُقَالُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءً كَان يُقَالُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءً أَنَاهُ وقَدَّرَهُ، حَسْبِيَ اللهُ وكَفَى، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، كَمَا يَنْبَغِي، اللهِ مَرْمَى. [الزهري: ١٨٧٩].

[١٧٢٥] ١٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كان يُقَالُ: إِنَّ أَحَداً لَنْ يَمُوتَ حَنَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٧٢٤٨، والبخاري: ٦٦٠١.

قوله (لتستفرغ صفحتها): أي تجعلها فارغة لتفوز بحظها من النفقة والمعروف والمعاشرة. «شرح الزرقاني» (۲۱۰/٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في «الكبير»: ۷۸۲.

وقوله (لا ينفع ذا الجد منه الجد): أي لا ينفع صاحب الحظ من نزول عذابه وحظه، إنما ينفعه عمله الصالح. «شرح الزرقاني» (٢١١/٤).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٧٨/٢٣): وهذا حديث مسند صحيح وإن كان ظاهره في هذا الإسناد الانقطاع، وقد سمع ذلك محمد بن كعب من معاوية، ذكر ذلك بعض رواة مالك عن مالك، وهو محفوظ أيضاً من غير طريق مالك.



# ٤٧ \_ كتاب حسن الخلق

## ١ ـ باب مَا جَاءَ في حُسْنِ الخُلُقِ

[۱۷۲٦] ١ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ قال: آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ وضَعْتُ رِجْلِي في الغَرْزِ أَنْ قال: «أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ يَا مُعَاذُ بنَ جَبَلٍ»(١). [الزهري: ١٨٨١].

[۱۷۲۷] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[۱۷۲۸] ٣\_وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عَلِيٍّ بنِ حُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (٣). [الزهري: ١٨٨٣، الشيباني: ٩٤٨].

[۱۷۲۹] ٤ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَنَا مَعَهُ في البَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِغْسَ ابنُ العَشِيرَةِ». ثُمَّ أَذِنَ لَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ سَمِعْتُ ضَحِكَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَهُ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۲۶/ ۴۰۰»: هكذا روى يحيى هذا الحديث، وتابعه ابن القاسم والقعنبي، ورواه ابن بكير، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن معاذ بن جبل، وهو مع هذا منقطع جداً، ولا يوجد مسنداً عن النبي على من حديث معاذ ولا غيره بهذا اللفظ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٤٨٤٦، والبخاري: ٣٥٦٠، ومسلم: ٦٠٤٥.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل. أخرجه الترمذي: ٢٣١٨.

وقال: هكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري، عن علي بن الحسين عن النبي ﷺ، نحو حديث مالك.

ووصله أحمد: ١٧٣٧ عن علي بن الحسين عن أبيه.

<sup>●</sup> قال محمد: هكذا ينبغي للمرء المسلم أن يكون تاركاً لما لا يعنيه.

فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ فِيهِ مَا قُلْتَ، ثُمَّ لَمْ تَنْشَبْ أَنْ ضَحِكْتَ مَعَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ (١). [الزهري: ١٨٨٤].

[۱۷۳۰] • ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بنِ مَالِكِ، عن أَبِيهِ، عن كَعْبِ الأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالُ اللَّهُ عَنْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ، فَانْظُرُوا مَاذَا يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ(٢). [الزهري: ١٨٨٦].

[۱۷۳۱] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: بَلَغَنِي أَنَّ المَرْءَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ القَاثِم بِاللَّيْلِ، الظَّامِي بِالهَوَاجِرِ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ١٨٨٧].

[۱۷۳۲] ٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلَاةِ والصَّدَقَةِ ؟ قَالُوا: بَلَى. قال: إصْلَاحُ ذَاتِ البَيْنِ، وإيَّاكُمْ والبِغْضَةَ، فَإِنَّهَا هِيَ الحَالِقَةُ (٤). [الزهري: ١٨٨٨، الشيباني: ١٨٦٦].

[۱۷۳۳] ٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ حُسْنَ اللهِ ﷺ قال: (بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ حُسْنَ الأَخْلَاقِ» (٥٠). [الزهري: ١٨٨٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۲٤١٠٦، والبخاري: ٦٠٥٤، ومسلم: ٢٥٩٦ موصولاً عن حديث عائشة. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٦٠/٢٤): وهذا الحديث عند طائفة من رواة «الموطأ» عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة، ولم يذكر يحيى وجماعة معه يحيى بن سعيد في هذا الحديث، وقد روي من وجوه صحاح عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (٦/٥).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٤/ ٨٣): وهذا لا يجوز أن يكون رأياً، ولا يكون مثله إلا توقيفاً،
 وقد روي مرفوعاً عن النبي على مسنداً من وجوه حسان من حديث يحيى بن سعيد هذا وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله (الحالقة): الخصلة التي من شأنها أن تحلق: أي نهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر، وقيل هي قطيعة الرحم والتظالم. «النهاية» (حلق).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٣/ ١٤٤): هكذا هذا الحديث موقوفاً على سعيد في «الموطأ»، لم يختلف على مالك فيه الرواة، إلا إسحق بن بشر الكاهلي، وهو ضعيف متروك الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد: ٨٩٥٢، والحاكم في «مستدركه»: (٢/ ٢٧٠) موصولاً من حديث أبي هريرة. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٤١/٢١): هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جمهور الرواة عن مالك. ورواهُ وكيع، عن مالك، عن سلمة بن صفوان، عن يزيد بن طلحة بن ركانة، عن أبيه، ولا أعلم أحداً قال فيه: عن أبيه، عن مالك إلا وكيع، فإن صحت رواية وكيع فالحديث مسند من هذا الطريق، وأما معناه فمتصل مستند من وجوه عن النبي ﷺ.

#### ٢ \_ باب مَا جَاءَ في الحَيَاءِ

[۱۷۳٤] ٩ \_ حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سَلَمَةَ بنِ صَفْوَانَ بنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيِّ، عن زَيْدِ بنِ طَلْحَةَ بنِ رَعُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ، وخُلُقُ الإسْلَامِ رُكَانَةَ، يَرْفَعُهُ إلى النَّبِيِّ عَلَى قال: قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ، وخُلُقُ الإسْلَامِ السَّياني: ١٤٤٩].

ا ١٠ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلِ وهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ في الحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«دَعْهُ، فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ (٢). [الزهري: ١٨٩٠، النيباني: ٩٥٠].

# ٣ ـ باب مَا جَاءَ في الغَضَبِ

[۱۷۳٦] ۱۱ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ، ولَا تُخْضَبْ "". [الزهري: ۱۸۹۱].

[۱۷۳۷] ۱۲ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ»(٤٠). [الزهري: ۱۸۹۲].

# ٤ ـ باب مَا جَاءَ في المُهَاجَرَةِ

المَّاهِ اللَّيْثِيِّ، عن أَلِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عن أَبِي أَبُّوبَ الأَنْصَاري اللَّانْ اللهِ عَلَيْهِ عَن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عن أَبِي أَبُوبَ الأَنْصَاري أَنْ يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيّانِ فَيُعْرِضُ هَذَا

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. أخرجه الشهاب القضاعي في «مسنده»: ۱۰۱۹، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (٦/ ١٣٥).

ووصله ابن ماجه: ٤١٨١ من حديث أبي هريرة.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٨/ ٢٨٠): هكذا قال يحيى في هذا الحديث: زيد بن طلحة، وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير: يزيد بن طلحة، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٥١٨٣، والبخاري: ٢٤، ومسلم: ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل. أخرجه موصولاً أحمد: ١٠٠١١، والبخاري: ٦١١٦ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٧٢١٩، والبخاري: ٦١١٤، ومسلم: ٦٦٤٣.

ويُعْرِضُ هَذَا، وخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»(١). [الزهري: ١٨٩٣، الشيباني: ٩١٦].

[۱۷۳۹] 14 ـ وحَدَّثَنِي مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا تَبَاغَضُوا، ولَا تَحَاسَدُوا، ولَا تَدَابَرُوا، وكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، ولَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ»(٢). [الزهري: ١٨٩٤].

قَالَ مَالِكُ: لَا أُحْسِبُ التَّدَابُرَ إِلَّا الإعْرَاضَ عن أَخِيكَ المُسْلِمِ، فَتُدْبِرَ عَنْهُ بِوَجْهِكَ.

[۱۷٤٠] ۱۰ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قال: «إِيَّاكُمْ والظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، ولَا تَحَسَّسُوا، ولَا تَجَسَّسُوا، ولَا تَخَلَفُوا، ولَا تَخَلَفُوا، ولَا تَخَلَفُوا، ولَا تَذَافَسُوا، ولَا تَذَافَسُوا، ولَا تَذَافَسُوا، ولَا تَخَاسَدُوا، ولَا تَبَاغَضُوا، ولَا تَذَافَرُوا، وكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً» (٣٠). [الزهري: ١٨٩٥، الشيباني: ١٨٩٥].

[١٧٤١] ١٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَطَاءِ بنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللهِ الخُرَاسَانِيِّ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الغِلُّ، وتَهَادَوْا تَحَابُّوا وتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ» (٤). [الزهري: ١٨٩٦].

[۱۷٤۲] ۱۷ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الإَنْنَيْنِ وِيَوْمَ الخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِم لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا، إلَّا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ مَتَّى يَصْطَلِحَا» (٥٠). [الزهري: ١٨٩٧].

[۱۷٤٣] ۱۸ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُسْلِمِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ، عن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُّعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الإثْنَيْنِ، ويَوْمَ الخَمِيسِ، فَيُعْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، إلَّا عَبْداً كَانَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا (٢٠ ]. الزهري: ١٨٩٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٣٥٨٤، والبخاري: ٢٠٧٧، ومسلم: ٦٥٣٢.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي الهجرة بين المسلمين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٢٠٧٣، والبخاري: ٦٠٧٦، ومسلم: ٦٥٢٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٠٠٠١، والبخاري: ٦٠٦٦، ومسلم: ٦٥٣٦.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢١/٢١): وهذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد: ٩١٩٩، ومسلم: ٢٥٤٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم: ٦٥٤٧ مرفوعاً، وكذا ابن خزيمة في "صحيحه": ٢١٢٠، وابن حبان في "صحيحه": ٥٦٦٧، وقالا: هذا في موطأ مالك موقوف غير مرفوع إلا عند ابن وهب، وقال ابن خزيمة: وهو في =

#### ٤٨ \_ كتاب اللباس

# ١ ــ باب مَا جَاءَ في لُبْسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ بِهَا

[۱۷٤٤] ١ ـ وحَدَّنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَم، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِي أَنَّهُ قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ. قال جَابِرٌ: فَبَيْنَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ، إِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، قال: فَقُلْتُ: هَلُمْ عَلَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، فَقُمْتُ إلى غِرَارَةٍ لَنَا، فَالتَمَسْتُ فِيهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا جِرْوَ قِنَّاءٍ فَكَسَرْتُهُ، ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟». قال: فَقُلْتُ: خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَنَ الطَهْرِ وَعَلَيْهِ بردتان لَهُ قَدْ خَلَقَتا، قال: فَقُلْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَن المَدِينَةِ. قال جَابِرٌ: وعِنْدُنَا صَاحِبٌ نُجَهُزُهُ، يَذْهَبُ يَرْعَى ظَهْرَنَا، قال: فَعَلْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَن المَدِينَةِ. قال جَابِرٌ: وعِنْدُنَا صَاحِبٌ نُجَهُزُهُ، يَذْهَبُ يَرْعَى ظَهْرَنَا، قال: فَعَلْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكُمْ هَذَا؟». كَسُوثُهُ أَيْنُ مَا أَذْبَرَ يَذْهَبُ فِي الظَهْرِ وَعَلَيْهِ بردتان لَهُ قَدْ خَلَقَتا، قال: فَنَظُرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيَعْدُوهُ مَنْ أَنْ مَالُهُ فَوْيَانِ غَيْرُهُ هَلَيْنِ؟». فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، لَهُ ثَوْبَانِ فِي العَيْبَةِ وَلَى كَسُونُهُ أَوْيَانِ غَيْرُهُ هَلْمُونُهُ فَلَيْنِ؟». فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، لَهُ قُوبَانِ فِي العَيْبَةِ وَلَى يَالْمُمَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مُنْ أَلْكُهُ مُنْهُ فَلَا تَسْتِلِ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «في سَبِيلِ اللهِ». في سَبِيلِ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «في سَبِيلِ اللهِ». قال: فَقَتَلَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، في سَبِيلِ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «في سَبِيلِ اللهِ». قال: فَقَتَلَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، في سَبِيلِ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: هَنُهُ مَا السَّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَالًا وَسُولُ اللهِ عَلْمَا لَا المُعْرَالُ اللهُ عَلْمَالًا عَلْمَالًا وَسُلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَلَهُ عَلَى السَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْرَبِهُ اللهُ عَلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُ

موطأ ابن وهب مرفوع صحيح.

وقوله (اركوا): أي أخروا. «شرح الزرقاني» (٤/ ٣٣٦).

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٨/ ٢٩٤): هو موقوف عند جمهور رواة «الموطأ»، وقد رواه ابن وهب عن مالك عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على مسنداً، وهو الصحيح، لأنه لا يقال مثله بالرأي، ولا يدرك بالقياس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: ٥٤١٨.

قوله (إلعيبة): مستودع الثياب. «شرح الزرقاني» (٤/ ٣٣٧).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣/ ٢٥٢): هكذا هذا الحديث في الموطأ لم يختلف فيه الرواة.

[١٧٤٥] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: إنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إلى القَارِئِ أَبْيُضَ الثِّيَابِ(١). [الزهري: ١٩٠٥].

[١٧٤٦] ٣-وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَيُّوبَ بنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ قال: قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إذَا وسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ. [الزهري: ١٩٠٠].

# ٢ \_ باب مَا جَاءَ في لُبْسِ الثِّيَابِ المُصْبَغَةِ والذَّهَب

- [١٧٤٧] ٤ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَلْبَسُ الثَّوْبَ المَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ. [الزهري: ١٩٠٢].
- قال يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الغِلْمَانُ شَيْئاً مِنَ الذَّهَبِ، لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ، الكبيرِ مِنْهُمْ والصَّغِيرِ. [الزهري: ١٩٠٣].
- قال يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في المَلَاحِفِ المُعَصْفَرَةِ في البُيُوتِ لِلرِّجَالِ، وفي الأَفْنِيَةِ،
   قال: لَا أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً حَرَاماً، وغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللِّبَاسِ أَحَبُ إِلَيَّ. [الزهري: ١٩٠٤].

## ٣ ـ باب مَا جَاءَ في لُبْس الخَزِّ

[١٧٤٨] ٥ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزِّ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ (٢). [الزهري: ١٩٠٦].

# ٤ \_ باب مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لُبْسُهُ مِنَ الثِّيَابِ

[۱۷٤٩] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَلْقَمَةَ بنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عن أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ، فَشَقَّتُهُ عَائِشَةُ، وكَسَتْهَا خِمَاراً كَثِيفاً. [الزهري: ١٩٠٧].

[۱۷۵۰] ٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُسْلِمِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قال: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، لَا يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ ولَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، ورِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ (٣).[الزهري: ١٩٠٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: (٦/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٦٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٨٦٦٥، ومسلم: ٥٥٨٢ مرفوعاً من حديث أبي هريرة.

[١٧٥١] ٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ مِنَ الفِتَنِ؟ اللَّيْلِ، فَنَظَرَ في أُفُقِ السَّمَاءِ فَقَالَ: «مَاذَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الخَزَاثِنِ؟ ومَاذَا وقَعَ مِنَ الفِتَنِ؟ كُمْ مِنْ كَاسِيَةٍ في اللَّنْيَا، عَارِيَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الحُجَرِ» (١٠). [الزهري: ١٩٠٩].

## ٥ ـ باب مَا جَاءَ في إِسْبَالِ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ

[۱۷۵۲] ٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ٰأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيلَاءً، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٢). [الزمري: ١٩١٠].

[۱۷۵۳] ۱۰ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَالْمَا عَلَا عَلِي عَلَا عَ

[۱۷۵٤] ۱۱ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، وعَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، وزَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمِّرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إلى مَنْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيلَاءً» (٤٠). [الزهري: ١٩١٢].

[۱۷۰٥] ۱۲ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: سَأَلتُ أَبَا سَعِيدٍ النَّحُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ ؟ فَقَالَ: أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْم، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِزْرَةُ المُسْلِمِ إلى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيماً بَيْنَهُ وبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ المُسْلِمِ إلى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيماً بَيْنَهُ وبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفي النَّادِ، لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إلى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً» (٥٠). [الزهري: ١٩١٣].

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل: أخرجه أحمد: ٢٦٥٤٥، والبخاري: ١١٥ موصولاً عن الزهري عن هند عن أم سلمة مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٨٨٥، والبخاري: ٥٧٨٣، ومسلم: ٥٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٩٠٠٤، والبخاري: ٥٧٨٨، ومسلم: ٥٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: ٥٧٨٣، ومسلم: ٥٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد: ١١٠١٠، وأبو داود: ٤٠٩٣، وابن ماجه: ٣٥٧٣.

٥ قال: حدثنا مالك، عن صفوان بن سُليم أن النبي ﷺ قال: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، في الجنة كهاتين» وأشار بأصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام.

ـ حدثنا مالك، عن صفوان بن سُليم، رفعه قال: قال رسول الله ﷺ: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» أو: «كالذي يصوم النهار ويقوم الليل» [الشيباني: ٩٥٨].

ـحدثنا مالك، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة مثل ذلك [الشيباني: ٩٥٩].

# ٦ \_ باب مَا جَاءَ في إِسْبَالِ المَرْأَةِ ثَوْبَهَا

[۱۷۵٦] ۱۳ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي بَكْرِ بنِ نَافِعٍ، عن أَبِيهِ نَافِعِ مَوْلَى ابنِ عُمَرَ، عن صَفِيَّة بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عن أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ جِينَ ذُكِرَ الإِزَارُ: فَالمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قال: «تُرْخِيهِ شِبْراً». قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: إِذَا يَنْكَشِفُ عَنْهَا. قال: «فَذِرَاعاً لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ»(۱). [الزهري: ۱۹۱۷].

#### ٧ ـ باب مَا جَاءَ في الانْتِعَالِ

[۱۷۵۷] 14 ـ وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قال: «لَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ في نَعْلٍ واحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً» (٢٠). [الزهري: ١٩١٩].

[۱۷۵۸] ۱۰ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ المَّعَالِ، ولْيَكُنِ اليمين عَلَى: ﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ، وإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، ولْيَكُنِ اليمين أَوَّلَهُمَا يُنْعَلُ، وآخِرَهُمَا يُنْزَعُ﴾ (٣). [الزهري: ١٩٢٠].

[۱۷۰۹] ۱٦ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عِن عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بِنِ مَالِكٍ، عن أَبِيهِ، عن كَعْبِ الأَحْبَارِ أَنَّ رَجُلاً نَزَعَ نَعْلَيْهِ فَقَالَ: لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ، لَعَلَّكَ تَأَوَّلْتَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنّكَ وَجُلاً نَزَعَ نَعْلَيْهِ فَقَالَ: لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ، لَعَلَّكَ تَأُوّلْتَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنّكَ إِلْمَ اللَّهُ اللَّلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

# ٨ ـ باب مَا جَاءَ في لُبْسِ الثِّيَابِ

[١٧٦٠] ١٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال: نَهَى

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٦٥٣٢، وأبو داود: ٤١١٧، والنسائي: ٥٣٤٠.

أخبرنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن محمد بن عمرو بن حزم، عن محمد بن إبراهيم بن
 الحارث التميمي، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن أنها سألت أم سلمة زوج النبي شخ فقالت: إني
 امرأة أطيل ذيلي، وأمشى في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله ﷺ: "يطهره ما بعده".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٥٨٥٥، ومسلم: ٥٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٠٠٠٣، والبخاري: ٥٨٥٦، ومسلم: ٥٤٩٥.

رَسُولُ اللهِ ﷺ عن لِبْسَتَيْنِ وعَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ المُلَامَسَةِ، وعَنِ المُنَابَلَةِ، وعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ واحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالقَّوْبِ الوَّاحِدِ عَلَى أَحْدِ شِقَيْهِ (١٠). النهياني: ١٩٢١.

المَعْمَ اللَّهُ عَمْرَ بِنَ الخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ اللهِ عَيْدَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَا مُسُولًا اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَمْرَ بِنَ الخَطَّابِ مِنْهَا حُلَةً، لَهُ فِي الأَخِرَةِ». ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْظَى عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ مِنْهَا حُلَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ مُمُولًا فَقُلْ مَسُولًا اللهِ عَمْرُ أَخا لَهُ مُشْرِكاً بِمَكَةً (٢٠ .[الزهري: ١٩٢٣، وقَدْ قُلْتَ في حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرُ أَخا لَهُ مُشْرِكا بِمَكَةً (٢٠ .[الزهري: ١٩٢٣، الشياني: ١٩٦٩].

المَّدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ قال: قال أَنَسُ بنُ الْحَطَّابِ وهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ، وقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ برقاعِ مَ**الِكِ**: رَأَيْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ، وقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ برقاعِ ثلاثةٍ، لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ (٣). [الزهري: ١٩٢٤، الشيباني: ٩٢٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٠٨٤٦، والبخاري: ٥٨٢١، مطولاً.

<sup>•</sup> أورد الشيباني في هذا الحديث: وعن صلاتين، وعن صوم يومين... وأما الصلاتان: فالصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وأما الصيام: فصيام يوم الأضحى، ويوم الفطر.

وقال بعدها: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٥٧٩٧، والبخاري: ٨٨٦، ومسلم: ٥٤٠١.

قوله (حلة سيراء): نوع من البرود يخالطه حرير. «النهاية» (سير).

قال محمد: لا ينبغي للرجل المسلم أن يلبس الحرير والديباج والذهب، كل ذلك مكروه للذكور من الصغار والكبار، ولا بأس به للإناث، ولا بأس به أيضاً بالهدية إلى المشرك المحارب، ما لم يهد إليه سلاح أو درع. هو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٣) قوله (لبّد): ألزق. «شرح الزرقاني» (٤/ ٢٥١).

|  | - |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  | , |
|  |   |  | , |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |

## ٤٩ \_ كتاب صفة النبي ﷺ

#### ١ ـ باب ما جَاءَ فِي صِفَة النَّبِيِّ عَلَيْكُ

[۱۷٦٣] ١ ـ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عِن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ، ولَا بِالقَصِيرِ، ولَا بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ، ولَا بِالآدَمِ، ولَا بِالآَبْعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ ولَا بِالآدَمِ، ولَا بِالمَجعْدِ القَطَطِ، ولَا بِالسَّبِطِ، بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وبَالمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وتَوَقَّاهُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً، ولَيْسَ في رَأْسِ سِتِينَ، وبِالمَدِينَةِ عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءً ﷺ (١١). [الزهري: ١٩٢٥، الشِباني: ١٩٤٦].

# ٢ ـ باب ما جاء في صِفَة عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ عليه السلام، والدُّجَّالِ

آ ١٧٦٤] ٢ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ الكَعْبَة، فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةً كَاحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أَدْمِ اللهِ عَلَى رَجُلَيْنِ، أَوْ عَلَى كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَم، قَدْ رَجَّلَهَا فَهِي تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِثاً عَلَى رَجُلَيْنِ، أَوْ عَلَى عَلَا حَسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَم، قَدْ رَجَّلَهَا فَهِي تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِثاً عَلَى رَجُلَيْنِ، أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ: هَذَا المَسِيحُ ابنُ مَرْيَم، ثُمَّ إِذَا أَنْ بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ العَيْنِ اللّهُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ: هَذَا المَسِيحُ الدَّجَالُ» (٢). [الزهري: ١٩٢٦].

## ٣ ـ باب مَا جَاءَ في السُّنَّةِ في الفِطْرَةِ

١٧٦٥] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سَعِيدِ بنِ أبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عن أَبِيهِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أنَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٣٥١٩، والبخاري: ٣٥٤٨، ومسلم: ٦٠٨٩.

قوله (أمهق): هو كريه البياض، كلون الجص، وقوله (آدم): شديد السمرة، وقوله (الجعد): منقبض الشعر يتجعد ويتكسر كشعر الحبش والزنج، وقوله (السبط): المنبسط المسترسل. «شرح الزرقاني» (٤/ ٣٥٣، ٣٥٣) «النهاية» (مهق).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٦٠٩٩، والبخاري: ٥٩٠٢، ومسلم: ٤٢٥.

قال: خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: تَقْلِيمُ الأَظَافِرِ، وقَصُّ الشَّارِبِ، ونَثْفُ الإِبْطِ، وحَلْقُ العَانَةِ، والاخْتِتَانُ<sup>(۱)</sup>. [الزهرى: ١٩٢٧].

[۱۷٦٦] ٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قال: كان إِبْرَاهِيمُ ﷺ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ، وأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ، وأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شاربه، وأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: وقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ. فَقَالَ: رَبِّ زِدْنِي وقَاراً (٢٠). [الزهري: ١٩٢٨].

قال يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ، وهُوَ الإَطَارُ، ولَا يَجُزُّهُ فَيُمثِّلُ بِنَفْسِهِ.

# ٤ ـ باب النَّهْي عَنِ الأَكْلِ بِالشِّمَالِ

[١٧٦٧] ٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

(١) أخرجه النسائي: ٥٠٤٧.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢١/٥٦): هذا الحديث في «الموطأ» موقوف عند جماعة الرواة، إلا أن بشر بن عمر رواه عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي على فرفعه وأسنده، وهو حديث محفوظ عن أبي هريرة عن النبي على مسنداً صحيحاً، رواه ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي على ولصحته مرفوعاً ذكرناه.

- (٣) ٥ أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: اختتن إبراهيم بالقدُّوم، وهو ابن عشرين ومئة وسنة، وعاش بعد ذلك ثمانين سنة. ~
- أخبرنا مالك: أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدثه عن أنس أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كأنى انظر إلى موسى عليه السلام يهبط من ثنية هرشي ماشياً عليه ثوب أسود».
- ـ أخبرنا مالك: أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يقول: دعا رسول الله على الأنصار ليقطع لهم بالبحرين فقالوا: لا والله، إلا أن تقطع لإخواننا من قريش مثلها مرتين أو ثلاثاً. فقال: "إنكم سترون بعدى أثره فاصبروا حتى تلقوني».
- ـ أخبرنا مالك: أخبرنا يحيى بن سعيد: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال: سمعت علقمة بن أبي وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله على يقول: «إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه».

نَهَى عن أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ في نَعْلِ واحِدَةٍ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ في ثَوْبِ واحِدٍ كَاشِفاً عن فَرْجِهِ<sup>(١)</sup>.[الزهري: ١٩٣٠، الشيباني: ٩٢٣].

آ ١٧٦٨] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَبِي بَكْرِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، ولْيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» (٢). النياني: ١٩٣١، النياني: ١٨٨].

## ٥ ـ باب مَا جَاءَ في المَسَاكِين

[۱۷۲۹] ٧ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَيْسَ المِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُهُ اللَّقْمَةُ واللَّقْمَتَانِ، والتَّمْرَةُ والتَّمْرَةُ والتَّمْرَتَانِ». قَالُوا: فَمَا المِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قال: «الَّذِي لَا يَجِدُ غِنِّى والتَّمْرَةُ والتَّمْرَةُ النَّاسُ لَهُ فيتصدقون عَلَيْهِ، ولَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ»(٣). [الزهري: ١٩٣٧، يُغْنِيهِ، ولَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ»(٣). [الزهري: ١٩٣٠، الشياني: ٩٣٠].

أخرجه أحمد: ١٤٧٠٥، ومسلم: ٥٤٩٩.

<sup>●</sup> قال محمد: يكره للرجل أن يأكل بشماله، وأن يشتمل الصماء، واشتمال الصماء أن يشتمل وعليه ثوب، فيشتمل به، فتنكشف عورته من الناحية التي ترفع من ثوبه، وكذلك الاحتباء في الثوب الواحد. وأورد قبل هذا الحديث: أخبرنا مالك: أخبرني مخبر أن ابن عمر قال وهو يوصي رجلاً: لا تعترض فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر خليلك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله، ولا تصحب فاجراً كي تتعلم من فجوره، ولا تفشي إليه سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله عز وجل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٤٨٨٦، ومسلم: ٥٢٦٦.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٠٩/١١): هكذا قال يحيى: عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وهو وهم وغلط لا شك عند أحد من أهل العلم والآثار والأنساب، والصحيح أنه أبو بكر بن عبيد الله على حسب ما قدمنا ذكره، لا يختلفون في ذلك، وكذلك قال جماعة أصحاب ابن شهاب. . . ومن قال فيه: عن أبي بكر بن عبد الله، فقد أخطأ.

<sup>●</sup> قال محمد: وبه نأخذ، لا ينبغي أن يأكل بشماله ولا يشرب بشماله إلا من علة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٧٥٣٩، والبخاري: ١٤٧٩، ومسلم: ٢٣٩٣.

<sup>●</sup> قال محمد: هذا أحق بالعطية، وأيهما أعطيته زكاتك أجزاك ذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

[۱۷۷۰] ٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابنِ بُجَيْدِ الأَنْصَارِي، ثُمَّ الحَارِثِيِّ، عن جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «رُدُّوا المِسْكِينَ ولَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ» (١). [الزهري: ١٩٣٣، الشياني: ٣٢٠].

# ٦ ـ باب مَا جَاءَ في مِعَى الكَافِرِ

[۱۷۷۱] ٩ ـ حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ عَلَى الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي الرَّنَادِ، عن أَبِي الرِّنَادِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ عَلَى واحِدٍ، والكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» (٢). [الزهري: ١٩٣٤، النيباني: ٩٥٧].

المَّوْلُ اللهِ عَنْ صَالِكِ، عن سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، رَسُولُ اللهِ عَنْ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَمَ أَخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَها، ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِأَخْرَى فَلَمْ فَامَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلاَبَها، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ فَامَّى مَالَّهُ مَا أَمَرَ لَهُ وَسُولُ اللهِ عَنْ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلاَبَها، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ فَلَمْ مَا مَنْ لَهُ وَسُولُ اللهِ عَنْ بِشَاقٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلاَبَها، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْرَبُ في مِعًى واحِدٍ، والكَافِرُ يَشْرَبُ في مَعًى واحِدٍ، والكَافِرُ يَشْرَبُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» (٣). [الزهري: ١٩٣٥].

# ٧ \_ باب النَّهْي عَنِ الشَّرابِ في آنِيَةِ الفِضَّةِ، والنَّفْخ في الشَّرَابِ

الا الله بنِ عُمْرَ بنِ الخَطَّابِ، عن نَافِع، عن زَيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْرَ بنِ الخَطَّابِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْرَ بنِ الخَطَّابِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيةِ الفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمٌ (٤٠). [الزهري: عَلَيْ قَال: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمٌ (٤٠). [الزهري: ١٩٣٧، الشياني: ١٨٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٧٤٥٠، والنسائي: ٢٥٦٦.

وقوله (بظلف): هو للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل، والخف للبعير. «النهاية» (ظلف).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٧٤٩٧، والبخاري: ٥٣٩٦، ومسلم: ٥٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٨٨٧٩، ومسلم: ٥٣٧٩.

حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قال: «المُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعًى واحدٍ، والكَافِرُ يَأْكُلُ في مِعًى واحدٍ، والكَافِرُ يَأْكُلُ في مَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٢٦٥٦٨، والبخاري: ٥٦٣٤، ومسلم: ٥٣٨٥.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، يكره الشرب في آنية الفضة، والذهب، ولا نرى بذلك بأساً في الإناء المفضض، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

المَّنَى المُثَنَى الجُهَنِيُ أَنَّهُ قال: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بِنِ الحَكَمِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ أَبِي المُثَنَّى الجُهَنِيُ أَنَّهُ قال: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بِنِ الحَكَمِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بِنُ الحَكَمِ: أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ في النَّفْخِ في الشَّرَابِ؟ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بِنُ الحَكَمِ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ الشَّرَابِ؟ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفْسٍ واحِدٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَأَبِنِ القَدَحَ عن فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسُ». قال: فَإِنِّي نَفَسٍ واحِدٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (المَاعِنِ القَدَحَ عن فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسُ». قال: فَإِنِّي القَدَحَ عن فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسُ». قال: ﴿ النَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

## ٨ ـ باب مَا جَاءَ في شُرْبِ الرَّجُل وهُوَ قَائِمٌ

[۱۷۷۵] ۱۳ ـ حَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وعَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ، وعُثْمَانَ بنَ عَمَّانَ بنَ عَظَّانَ، كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَاماً (۲). [الزهري: ۱۹۳۹، النسباني: ۸۸۰].

[۱۷۷٦] ١٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ عَاثِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ، وسَعْدَ بنَ أَبِي وقَّاصٍ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِشُرْبِ الإِنْسَانِ وهُوَ قَائِمٌ بَأْساً. [الزهري: ١٩٤٠، الشياني: ١٧٩].

[۱۷۷۷] ١٥ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن أَبِي جَعْفَرِ القَارِيِّ أَنَّهُ قال: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ يَشْرَبُ قَاثِماً. [الزمري: ١٩٤٢].

[۱۷۷۸] ۱۹ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَامِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان يَشْرَبُ قَاثِماً. [الزمري: ۱۹٤۱].

# ٩ ـ باب السُّنَّة في الشُّرْبِ ومُنَاوَلَتِهِ عَنِ اليَمِين

[۱۷۷۹] ۱۷ ـ حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِيَ بِلَبَنِ
قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ مِنَ البِنْرِ، وعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِي، وعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ
أَعْطَى الأَعْرَابِي وقَالَ: «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ» (٣). [الزهري: ١٩٤٥، النيباني: ٨٨٣].

[١٧٨٠] ١٨ ـ وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكِ، عن أَبِي حَازِمِ بنِ دِينَارٍ، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِي أَنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١١٢٠٣، والترمذي: ١٨٨٧.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، لا نرى بالشرب قائماً بأساً، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٢١٢١، والبخاري: ٥٦١٩، ومسلم: ٥٢٨٩.

قال محمد: وبه نأخذ.

رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: «أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءِ؟». فَقَالَ الغُلَامُ: لَا واللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً. قال: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ في يَدِهِ (١). [الزهري: ١٩٤٦، الشياني: ١٨٨٤].

# ١٠ ـ باب جَامِع مَا جَاءَ في الطُّعَامِ والشَّرَابِ

يَقُولُ: قال أَبُو طَلْحَة لَأُمُّ سُكِيْم، نَقَ اللهِ اللهِ بِنِ أَبِي طَلْحَة أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بِنَ مَالِكِ يَقُولُ: قال أَبُو طَلْحَة لأُمُّ سُكِيْم، نَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَتْ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْذَتْ وَمَالُ وَمَعْلُ خَمَاراً لَهَا فَلَقَّتِ الخُبْز بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِي ورَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ جَالِساً في المَسْجِدِ ومَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْرَسَلَكَ أَبُو طَلْحَة ؟». قال: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنَى مَعُهُ: "قُومُوا". قال: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنَى مَعُهُ: "قُومُوا". قال: فَقُلْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى جِعْتُ أَبًا طَلْحَة فَأَخْبَرُتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَة نَعْلَى والطَّعَمُ مِنْ مُعَهُ: "قُومُوا". قال: فَقُلْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى جِعْتُ أَبًا طَلْحَة فَأَخْبَرُتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَة بَعَ وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُهُمْ، فَقَالَتَ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَعَصَرَتُ عَلَيْهُمْ مَا عِنْدَكِ». وَأَنُو لَلْمَا مَا عَرْبُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَعَصَرَتُ عَلَيْهُمْ مَا عِنْدَكِ». فَاقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَعَصَرَتُ عَلَيْهُمْ مَا عِنْدَكِ». فَاقَدَتْ بِذَلِكَ الخُبْزِ، فَأَمَر بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَعَصَرَتُ عَلَيْهُ أَمُّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ». فَأَكُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قال: «الْفَذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَكُوا حَتَى شَبِعُوا، ثُمَّ عَرَجُوا، ثُمَّ قال: «الْفَذَنْ لِعَشَرَةُ» فَعَلَ الْخَبْرُ فَعْمَ قال: «الْفَذَنْ لِعَشَرَةُ» فَاكَا الْحَدْ الْعَلَا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٢٨٢٤، والبخاري: ٢٤٥١، ومسلم: ٢٩٦٠.

وقوله (فتله): أي وضعه. «شرح الزرقاني» (٤/ ٣٧٤)

O قال: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لما مَرِض رسول الله على ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتيا أرض الحبشة، فذكرن كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها: مارية، وذكرن من حسنها وتصاوير فيها، فرفع النبي على رأسه فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، بَنُوا على قبره مسجداً، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله».

لِعَشَرَةٍ». حَتَّى أَكَلَ القَوْمُ كُلُّهُمْ وشَبِعُوا، والقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً، أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلاً<sup>(١)</sup>. [الزهري: ١٩٤٨، الشيباني: ٨٨٨].

٢٠ [١٧٨٢] ٢٠ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن أبِي الرُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال:
 «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافي الثَّلاثَةِ، وطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافي الأَرْبَعَةِ» (٢). [الزهري: ١٩٤٩، النيباني: ٨٨٩].

[۱۷۸۳] ۲۱ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَغْلِقُوا البَابَ، وأَوْكُوا السِّقَاءَ، وأَكْفِتُوا الإِنَاءَ، أَوْ خَمِّرُوا الإِنَاءَ، وأَطْفِقُوا المِنَاءَ، أَوْ خَمِّرُوا الإِنَاءَ، وأَطْفِقُوا المِنَاءَ، وَلاَ يَخُونُ وَكَاءً، وَلاَ يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَكَاءً، ولاَ يَكُونُ وَلَا يَكُونُ الفُويُسِقَةَ تُصْرِمُ عَلَى النَّاسِ بيوتهم» (٣). [الزهري: ١٩٥٠، الشيباني: ٩٥٦].

[۱۷۸٤] ۲۲ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عن أَبِي شُرَيْحِ الكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ، ومَنْ كان يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ كان يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ كان يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ خَارَهُ، ومَنْ كان يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَادَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كان بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةً، ولَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَنُويِ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ (٤). [الزهري: ١٩٥١، الشياني: ١٩٥٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٥٣٨١، ومسلم: ٥٣١٦.

وقوله (عكة): هي وعاء من جلود مستديرة يجعل فيها السمن والعسل، وهو بالسمن أخص. «النهاية» (عكك).

<sup>●</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، ينبغي للرجل أن يجيب الدعوة العامة، ولا يتخلف عنها إلا لعلة، فأما الدعوة الخاصة، فإن شاء أجاب، وإن شاء لم يجب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٧٣٢٠، والبخاري: ٥٣٩٢، ومسلم: ٥٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٤٢٢٨، ومسلم: ٥٢٤٧.

وقوله (أوكوا): شدوا واربطوا، وقوله (أكفئوا): اقلبوه ولا تتركوه للعق الشيطان. «شرح الزرقاني» (۲۸۰/۶).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٢٧١٦١، والبخاري: ٦١٣٥، ومسلم: ٤٥١٣.
 وقوله (يثوي): أي يقيم: «النهاية» (ثوا).

<sup>•</sup> جاء عند الشيباني قبل هذا الحديث: باب حق الزوج على المرأة.

أخبرنا مالك: أخبرنا يحيى بن سعيد: أخبرني بشير بن يسار أن حصين بن محصن أخبره أن عمة له أتت رسول الله وانها زعمت أنه قال لها: أذات زوج أنت؟ فقالت: نعم. فزعمت أنه قال لها: كيف أنت له؟ فقالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك أو نارك.

[۱۷۸٥] ٢٣ ـ وحَدَّنِي عن مَالِكِ، عن سُمَيٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، إِذِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْراً فَنزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ وَخَرَجَ، فَإِذَا كُلْبٌ يَلْهَتُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مَثْلُ الَّذِي بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِئرَ فَمَلاً خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ، الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِئرَ فَمَلاً خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وإِنَّ لَنَا في البَهَائِمِ لأَجْرًا ؟ فَسَكَمُ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وإِنَّ لَنَا في البَهَائِمِ لأَجْرًا ؟ فَشَكَرُ اللهُ لَهُ كَبُدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ» (١). [الزهري: ١٩٥٧، الشياني: ٩٣٣].

7٤ [١٧٨٦] ٢٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن وهْبِ بنِ كَيْسَانَ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا فِبَلَ السَّاحِلِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بنَ الجَرَّاحِ وهُمْ ثَلَاثُ مِثَةٍ، قال: وأَنَا فِيهِمْ، قال: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الجَيْشِ، فَاجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرِ، قال: فَكَانَ يُقَوِّتُنَاهُ كُلَّ يَوْم قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ يَمْوَهُ. فَقُلْتُ: ومَا تُغْنِي تَمْرَةٌ ؟ فَقَالَ: لَقَذَّ وَجَدْنَا فَقُدَهَا حِينَ فَنِيَ، ولَمْ تُصِبنَا إلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ. فَقُلْتُ: ومَا تُغْنِي تَمْرَةٌ ؟ فَقَالَ: لَقَذَ وجَدْنَا فَقُدَهَا حِينَ فَنِيَتْ، قال: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إلى البَحْرِ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ، فَأَكَلَ وجَدْنَا فَقُدَهَا حِينَ فَنِيَتْ، قال: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إلى البَحْرِ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ، فَأَكَلَ وجَدْنَا فَقُدَهَا حِينَ فَنِيَتْ، قال: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إلى البَحْرِ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ، فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَصْلَاعِهِ فَنُصِبَا، ثُمَّ أَمْرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا ولَمْ تُصِبْهُمَالًا. [الزهري: ١٩٥٣].

قَالَ مَالِكٌ: الظَّرِبُ: الجُبَيْلُ.

[۱۷۸۷] ۲۰ \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَمْرِو بنِ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ، عن جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «يَا نِسَاءَ المُؤْمِنَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا ولَوْ كُرَاعَ شَاقٍ مُحْرَقًاً» (٣) . [الزهري: ١٩٥٤، الشياني: ٩٣١ وقال عن معاذ بن عمرو بن سعد، وهو خطأ والله أعلم].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٨٨٧٤، والبخاري: ٢٣٦٣، ومسلم: ٥٨٥٩.

<sup>•</sup> أورد الشيباني بعد هذ الحديث: أخبرنا مالك: أخبرنا يحيى بن سعيد: أخبرني أبو بكر بن عمرو بن حزم أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله على يقول: «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت ليورثنه».

أخبرنا مالك: أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم: أن انظر ما كان من حديث رسول الله ﷺ أو سنته، أو حديث عمر، أو نحو هذا، فاكتبه لي، فإن قد خفت دروس العلم، وذهاب العلماء.

قال محمد: وبهذا نأخذ، ولا نرى بكتابة العلم بأساً، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٤٢٨٦، والبخاري: ٢٤٨٣، ومسلم: ٥٠٠٢.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٦١١، والدارمي في «سننه»: ١٦٧٢، والبخاري في «الأدب المفرد»: ١٢٢، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (٣) (٢٥٣).

[۱۷۸۸] ۲۲ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْدٍ أَنَّهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ اللهُودَ، نُهُوا عن أَكُلِ الشَّحْم، فَبَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»(۱). [الزهري: ١٩٥٥].

[۱۷۸۹] ۲۷ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عِيسَى ابنَ مَرْيَمَ كان يَقُولُ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْكُمْ بِالْمَاءِ القَرَاحِ، والبَقْلِ البَرِّيِّ، وخُبْزِ الشَّعِيرِ، وإِيَّاكُمْ وخُبْزَ البُرِّ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَقُومُوا بِشُكْرِو<sup>(۲)</sup>. [الزهري: ١٩٥٦].

الصّدِّينَ عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ فِيهِ أَبَا بَكْرٍ الصّدِّينَ وَحُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ، فَسَأَلَهُمَا فَقَالًا: أَخْرَجَنَا الجُوعُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَأَنَا أَخْرَجَنِي الجُوعُ». فَلَهَبُوا إلى أبِي الهَيْنُمِ بِنِ التَّيِّهَانِ الأَنْصَارِي، فَأَمَرَ لَهُمْ بِشَعِيرٍ وَأَنَا أَخْرَجَنِي الجُوعُ». فَلَهَمُ شَاةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَكُبْ عن ذَاتِ الدَّرِّ». فَذَبَحَ لَهُمْ عَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَكُبْ عن ذَاتِ الدَّرِّ». فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً، وَشَرِبُوا مِنْ شَاةً، وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ فَأَكُلُوا مِنْهُ، وشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ فَأَكُلُوا مِنْهُ، وشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ المَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَتُسْأَلُنَّ عن نَعِيمٍ هَذَا اليَوْمِ» (\*\*). [الزهري: ١٩٥٧].

[۱۷۹۱] ۲۹ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْكُلُ خُبْزاً بِسَمْنٍ، فَلَدَعَا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ ويَتَّبِعُ بِاللَّقْمَةِ وضَرَ الصَّحْفَةِ، فَقَالَ مُحَمُّرُ: كَأَنَّكَ مُقْفِرٌ. فَقَالَ: واللهِ مَا أَكُلْتُ سَمْناً، ولَا رَأَيْتُ أَكُلاً بِهِ مُنْذُ كَذَا وكَذَا. فَقَالَ مُحَمُّرُ: لَا آكُلُ مُفْفِرٌ. فَقَالَ: واللهِ مَا أَكُلْتُ سَمْناً، ولَا رَأَيْتُ أَكْلاً بِهِ مُنْذُ كَذَا وكَذَا. فَقَالَ مُحَمُّرُ: لَا آكُلُ سَمْناً حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَحْيَوْنَ (٤٠٤). [الزهري: ١٩٥٩، الشيباني: ٩٢٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۲۲۲۱ موصولاً من حديث ابن عباس ، والبخاري: ۲۲۳٦، ومسلم: ٤٠٤٨ موصولاً من حديث جابر بن عبد الله ،

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٧/ ٤٠١): وهذا الحديث قد روي عن النبي ﷺ مسنداً متصلاً من وجوه شتى كلها ثابتة عن النبي ﷺ من حديث عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وجابر وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) قوله (الماء القراح): الماء الذي يخالطه شيء يُطيَّب به كالعسل والتمر والزبيب.

<sup>(</sup>٣) قوله (نكب عن ذات الدر): أي أعرض عن ذات اللبن. «شرح الزرقاني» (٤/ ٣٩٦). ٥ أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار أنه قال: كان رسول الله ﴿ لا يأكل الثوم ولا الكراث ولا البصل، من أجل أن الملائكة تأتيه، ومن أجل أنه يكلم جبريل.

<sup>(</sup>٤) قوله (وضر): أي دسمها وأثر الطعام فيها. «النهاية» (وضر).

<sup>•</sup> أورد الشيباني قبل هذا:

ـ أخبرنا مالك: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت عائشة: كان عمر بن الخطاب يبعث إلينا بأحظًائنا من الأكارع والرؤوس.

[۱۷۹۲] ٣٠ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن إسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكِ أَنَّهُ قال: رَأَيْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، فَيَاكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهَا (١). [الزهري: ١٩٦٠، الشيباني: ٩٢٥].

[۱۷۹۳] ـ وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن **عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال**: سُئِلَ عُ**مَرُ بنُ الخَطَّابِ** عَنِ الجَرَادِ؟ فَقَالَ: ودِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً نَأْكُلُ مِنْهُ (۲). [الزهري: ۱۹۲۱، الشيباني: ۲۰۲].

[۱۷۹٤] ۳۱ و حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَلْحَلَةَ، عن حُمَيْدِ بنِ مَالِكِ بنِ خُثَيْم أَنَّهُ قال: كُنْتُ جَالِساً مَعَ أبِي هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالعَقِيقِ، فَأْتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ عَلَى دَوَابَّ فَنَزَلُوا عِنْدَهُ، قال حُمَيْدٌ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اذْهَبْ إلى أُمِّي فَقُلْ: إنَّ ابنكِ يُقْرِئُكِ دَوَابَّ فَنَزَلُوا عِنْدَهُ، قال حُمَيْدٌ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اذْهَبْ إلى أُمِّي فَقُلْ: إنَّ ابنكِ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ ويَقُولُ: أَطْعِمِينَا شَيْناً. قال: فَوضَعَتْ ثَلَاثَةَ أَقْرَاصٍ في صَحْفَةٍ، وشَيْناً مِنْ زَيْتٍ ومِلْحٍ، ثُمَّ وضَعَتْهَا عَلَى رَأْسِي وحَمَلْتُهَا إلَيْهِمْ، فَلَمَّا وضَعْتُهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَبَرَ أَبُو هُرَيْرَة ومِلْحِ، ثُمَّ وضَعَتْهَا عَلَى رَأْسِي وحَمَلْتُهَا إلَيْهِمْ، فَلَمَّا وضَعْتُهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَبَرَ أَبُو هُرَيْرَة ومِلْكِ وَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الطَّعَامِ شَيْئاً، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قال: يَا ابنَ أَخِي، أَحْسِنْ إلى والتَّمْرَ. فَلَمْ يُصِبِ القَوْمُ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئاً، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قال: يَا ابنَ أَخِي، أَحْسِنْ إلى غَنْمِكَ، وامْسَحِ الرُّعَامَ عَنْهَا، وأَطِبْ مُرَاحَهَا، وصَلِّ في نَاحِيَتِهَا، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابٌ فَنَامِكَ أَنْ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، تَكُونُ الثَّلَةُ مِنَ الغَنَمِ أَخَبُ إلى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ (٣٠). [الزمري: ١٦٥، والشِباني: ١٨٠ مختصراً].

<sup>-</sup> أخبرنا مالك: أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم يقول: سمعت أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: خرجت مع عمر بن الخطاب وهو يريد الشام حتى إذا دنا من الشام، أناخ عمر وذهب لحاجة، قال أسلم: فطرحت فروتي بين شِقِّي رحلي، فلما فرغ عمر عمد إلى بعيري، فركبه على الفروة، وركب أسلم بعيره، فخرجا يسيران حتى لقيهما أهل الأرض، يتلقون عمر، قال أسلم: فلما دنوا منا أشرت لهم إلى عمر، فجعلوا يتحدثون بينهم، قال عمر: تطمح أبصارهم إلى مراكب من لا خلاق لهم، يريد مراكب العجم.

\_ وأورد بعدها: أخبرنا مالك: أخبرنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أن أعرابياً أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: «وما أعددت لها»؟ قال: لا شيء، والله إني لقليل الصيام والصلاة، وإنى لأحب الله ورسوله، قال: «إنك مع من أحببت».

<sup>(</sup>۱) قوله (حشفها) يابسها الردئ. «شرح الزرقاني» (۳۹۸/٤).

 <sup>(</sup>٢) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، فجراد ذُكِّي كله لا بأس بأكله إن أخذ حياً أو ميتاً، وهو ذُكِّي على كل
 حال. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»: ٥٧٢.

[۱۷۹۰] ۳۲ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي نُعَيْم وهْبِ بنِ كَيْسَانَ قال: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِطَعَامِ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَمِّ اللهَ وكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» (١٠). [الزهري: ١٩٤٣].

[۱۷۹٦] ٣٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: إنَّ لِي يَتِيماً ولَهُ إِيلٌ، أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِيلِهِ ؟ فَقَالَ له ابنُ عَبَّاسٍ: إنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلهِ، وتَهْنَأُ جَرْبَاهَا، وتَلُطُّ حَوْضَهَا، وتَسْقِيهَا يَوْمَ ورْدِهَا، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرِّ بِنَسْلٍ، ولَا نَاهِكٍ في الحَلْبِ (٢). [الزهري: ١٩٦٦، الشياني: ١٩٣٧].

٣٤ [١٧٩٧] ٣٠ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كان لَا يُؤْتَى أَبَداً بِطَعَامٍ أو شَرَابٍ، حَتَّى الدَّوَاءُ فَيَطْعَمَهُ أَوْ يَشْرَبَهُ إِلَّا قال: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا، وأَطْعَمَنَا وسَقَانًا، ونَعَّمَنَا، اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَلْفَتْنَا نِعْمَتُكَ بِكُلِّ شَرِّ، فَأَصْبَحْنَا مِنْهَا وأَمْسَيْنَا بِكُلِّ وَسَقَانًا، ونَعَّمَنَا، اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَلْفَتْنَا نِعْمَتُكَ بِكُلِّ شَرِّ، فَأَصْبَحْنَا مِنْهَا وأَمْسَيْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ، نَسْأَلُكَ تَمَامَهَا وشُكْرَهَا، لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، ولَا إِلَهَ غَيْرُكَ، إلَهَ الصَّالِحِينَ، ورَبَّ العَالَمِينَ، الحَمْدُ لِلَّهِ، ولَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، مَا شَاءَ اللهُ، ولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا

 <sup>■</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بالصلاة في مراح الغنم، وإن كان فيه أبوالها وبعرها، ما أكلت لحمها فلا بأس ببولها.

<sup>(</sup>١) الحديث مرسل. أخرجه البخاري: ٥٣٧٨.

ووصله أحمد: ١٦٣٣٢، والبخاري: ٥٣٧٧، ومسلم: ٥٢٦٩ من حديث عمر بن أبي سلمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٦/٤).

قال مالك: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر والي اليتيم، فقال: إن استغنى استعنى استعف، وإن افتقر أكل بالمعروف قرضاً. بلغنا عن سعيد بن جبير فسر هذه الآية: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًا فَلْيَأَكُمُ وَلَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّ

ـ أخبرنا سفيان الثوري، عن أبي إسحق، عن صلة بن زفر أن رجلاً أنى عبد الله بن مسعود رهي فقال: أوصني إلى يتيم، فقال: لا تشترين من ماله شيئاً.

والاستعفاف عن ماله عندنا أفضل، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>-</sup> أخبرنا مالك: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت عبد الله بن عامر يقول: بينا أنا أغتسل ويتيم كان في حَجْر أبي، يصب أحدنا على صاحبه إذ طلع علينا عامر ونحن كذلك، فقال: ينظر بعضكم إلى عورة بعض؟ والله إني كنت لأحسبكم خيراً منا. قلت: قوم ولدوا في الإسلام لم يولدوا في شيء من الجاهلية، والله لأظنكم الخَلْفَ.

قال محمد: لا ينبغي للرجل أن ينظر إلى عورة أخيه المسلم إلا من ضرورة لمداواة ونحوه.

فِيمَا رَزَقْتَنَا، وقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١).[الزهري: ١٩٦٧].

[۱۷۹۸] ٣٥ ـ قال يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكُ: هل تَأْكُلُ المَوْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا، أَوْ مَعَ غُلامِهَا ؟ قال مَالِكُ: لَيْسَ بِنَلِكَ بَأْسٌ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَوْأَةِ أَنْ تَأْكُلُ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ. قال: وقَدْ تَأْكُلُ المَوْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا ومَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُوَاكِلُهُ، أَوْ مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، ويُكْرَهُ لِلْمَوْأَةِ أَنْ تَخُلُو مَعَ الرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَهُ حُوْمَةٌ (٢). [الزهري: ١٩٦٨].

# ١١ ـ باب مَا جَاءَ في أَكْلِ اللَّحْم

[١٧٩٩] ٣٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: إيَّاكُمْ واللَّحْمَ، فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً الخَمْرِ. [الزهري: ١٩٦٢].

[۱۸۰۰] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ وَمَعَهُ حِمَالُ لَحْم، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ قَرِمْنَا إلى اللَّحْم، فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَم لَحْماً. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْوِيَ بَطْنَهُ عن جَارِهِ أَوِ ابنِ عَمِّه، أَيْنَ بِدِرْهَم لَحْماً. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْوِيَ بَطْنَهُ عن جَارِهِ أَوِ ابنِ عَمِّه، أَيْنَ يَطُوبِيَ بَطْنَهُ عن جَارِهِ أَوِ ابنِ عَمِّه، أَيْنَ يَدُرُ الدُّنَيَا وَاسْتَمْنَعُتُم بَهَا﴾ (٣) [الأحقاف: ٢٠]. يَدُدْهُ لَهُ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٥/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٨/ ٣٨٨): «في كتاب الله تعالى شفاء من هذا المعنى، قال الله عز وجل: ﴿وَفُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُونَ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ [النور: ٣١] ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِتِ يَغُضُونَ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠] . ثم ذكر الأحاديث وأقوال العلماء التي تحرم خلوة الرجل بالمرأة، وتأمر بصرف النظر عن المحرمات، إلى أن قال: «فأين المجالسة والمؤاكلة من هذا؟!».

<sup>(</sup>٣) قوله (قرمنا): أي اشتدت شهوتنا. «النهاية» (قرم).

٥ أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبِ، قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ الله بنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن أَنسِ بنِ مَالِكِ قال: دَعَا رَسُولُ الله عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِثْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحاً، يَدْعُو عَلَى رِعْلِ ولِحْيَانَ وعُصَيَّةَ، عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ، قَال أَنسٌ: أَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى في الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآناً حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ: أَنْ بَلغُوا قَوْمَنَا، أَن قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا ورَضِينَا عَنْهُ. [الشيباني: (٩٠٩). وذكر قبلها].

<sup>0</sup> أخبرنا مالك: أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يتطيب بالمسك المفتت اليابس.

قال محمد: لا بأس بالمسك للحي وللميت أن يتطيب، وهو قول أبي حنيفة والعامة رحمهم الله تعالى.

# ١٢ ـ باب مَا جَاءَ في لُبْسِ الخَاتَم

٣٧ [١٨٠١] ٢٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَنَبَذَهُ وقَالَ: «لَا ٱلبَسُهُ ٱبَداً». قال: كان يَلْبَسُ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَبَذَهُ وقَالَ: «لَا ٱلبَسُهُ ٱبَداً». قال: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمُ (١). [الزمري: ١٩٦٩، الشيباني: ١٨٧].

٣٨ [١٨٠٢] ٣ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن صَدَقَةَ بنِ يَسَارٍ قال: سَأَلتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن لُبْسِ الخَاتَمِ، فَقَالَ: البَسْهُ، وأُخْبِرِ النَّاسَ أُنِّي أَفْتَيْتُكَ بِذَلِكَ. [الزهري: ١٩٧٠].

## ١٣ ـ باب مَا جَاءَ في نَزْع المَعَالِيقِ، والجَرَسِ مِنَ الغُنُقِ

[۱۸۰۳] ٣٩ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عن عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ أَسْفَارِهِ. قال: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ. قال: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ رَسُولًا . فقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قال: والنَّاسُ في مَقِيلِهِمْ: ﴿لَا تَبْقَيَنَ وَمَرِ، أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ ﴿ (٢) . [الزهري: ١٩٧١].

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ (٣).



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥٤٠٧، والبخاري: ٥٨٦٧.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي للرجل أن يتختم بذهب ولا حديد ولا صُفْر، ولا يتختم إلا بالفضة، فأما النساء فلا بأس بتختم الذهب لهن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢١٨٨٧، والبخاري: ٣٠٠٥، ومسلم: ٥٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) قول مالك هذا أخرجه مسلم عقب ٥٥٤٩.



#### ٥٠ \_ كتاب العين

## ١ \_ باب الوُضُوء مِنَ العَيْن

المَاهَ بَنِ سَهْلِ بِنِ حُنَيْفِ يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: اغْتَسَلَ أَبِي سَهْلُ بنُ حُنَيْفٍ بِالخَرَّارِ، فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ، وعَامِرُ بنُ رَبِيعَة يَانُظُرُ. قال: وكان سَهْلٌ رَجُلاً أَبْيَضَ حَسَنَ الجِلْدِ. قال: فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بنُ رَبِيعَة : مَا رَأَيْتُ كَاليَوْمِ ولَا جِلْدَ عَذْرَاءَ. قال: فَوُعِكَ مَكَانَهُ واشْتَدَّ وعْكُهُ، فَأْتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ فَأَخْبَرَهُ فَأَخْبَرَ أَنَّ سَهْلاً وُعِكَ، وأَنَّهُ غَيْرُ رَائِع مَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ سَهْلًا بِاللّذِي كان مِنْ شَأْنِ عَامِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلَا مَرْكُ نَ النَّهِ اللهِ اللهُ الل

٢ [١٨٠٥] ٢ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قال: رَأَى عَامِرُ بنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، ولَا جِلْدَ مُخْبَأَةٍ. فَلُبِطَ عَامِرُ بنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بنِ حُنَيْفٍ، واللهِ مَا يَرْفَعُ سَهْلٌ مكانه، فَأْتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقِيلَ له: هل لَكَ في سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ، واللهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ. فَقَالَ: «هَلْ تَتَّهِمُونَ لَهُ أَحَداً؟» قَالُوا: نَتَهِمُ عَامِرَ بنَ رَبِيعَةَ. قال: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامِراً، فَتَغَيَّظُ عَلَيْهِ وقَالَ: «عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلّا بَرَّكْتَ، اغْتَسِلْ لَهُ اللهِ فَعَسَلَ عَامِرً وجْهَهُ ويَدَيْهِ، ومِوْفَقَيْهِ ورُكْبَتَيْهِ، وأَطْرَاف رِجْلَيْهِ، وذَاخِلَةَ إِزَارِهِ في قَدَحٍ، ثُمَّ مُبَالًا عَامِرٌ وجْهَهُ ويَدَيْهِ، ومِوْفَقَيْهِ ورُكْبَتَيْهِ، وأَطْرَاف رِجْلَيْهِ، وذَاخِلَةَ إِزَارِهِ في قَدَحٍ، ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأُسٌ (٢). [الزهري: ١٩٧٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «الكبرى»: ٧٦١٦، وابن حبان في «صحيحه»: ٦١٠٥، والطبراني في «الكبير»: ٥٥٨٠، وأبو نعيم في «حلية الأولياء»: (٦/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «الكبرى»: ٧٦١٨، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: ٢٨٩٥، والطبراني في «الكبير»: ٥٥٧٥.

وقوله (داخلة إزاره): طرفه وحاشيته من داخل. «النهاية» (دخل).

## ٢ \_ باب الرُّقْيَة مِنَ العَيْن

إلى الله عن حُمَيْدِ بنِ قَيْسِ المَكِّيِّ أَنَّهُ قال: دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ مَالِكِ، عن حُمَيْدِ بنِ قَيْسِ المَكِّيِّ أَنَّهُ قال: دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ بِابَنَيْ جَعْفَرِ بنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِحَاضِنَتِهِمَا: «مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ». فَقَالَتْ حَاضِنَتُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ تَسْرَعُ إِلَيْهِمَا العَيْنُ، ولَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَسْتَرْقِيَ لَهُمَا إِلَّا أَنَّا لَا مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

[۱۸۰۷] ٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ، وفي البَيْتِ صَبِيًّ يَبْكِي، فَذَكَرُوا أَنَّ بِهِ العَيْنَ. قال عُرْوَةُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «أَلَا تَسْتَرْقُونَ لَهُ مِنَ العَيْنِ»(٢). [الزهرى: ١٩٧٥، الشيباني: ٨٧٦].

# ٣ \_ باب مَا جَاءَ في أُجْرِ المَرِيضِ

[۱۸۰۸] ٥ ـ حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ بَعَثَ اللهُ تبارك وتَعَالَى إلَيْهِ مَلَكَيْنِ، فَقَالَ: انْظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ، فَإِنْ هُوَ، إِذَا جَاؤُوهُ، حَمِدَ اللهَ وأَنْنَى عَلَيْهِ، رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى اللهِ تبارك وتعالى، وهُو فَإِنْ هُوَ، إِذَا جَاؤُوهُ، حَمِدَ اللهَ وأَنْنَى عَلَيْهِ، رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى اللهِ تبارك وتعالى، وهُو أَعْلَمُ، فَيَقُولُ: لِعَبْدِي عَلَيَّ إِنْ تَوَقَيْتُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبْدِلَه لَحْماً خَيْراً مِنْ نَعِهِ، وأَنْ أُكفِّرَ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ»(٣). [الزهري: ١٩٧٦].

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٦٦/٢): هكذا جاء هذا الحديث في «الموطأ» عند جميع الرواة فيما علمت.

وذكره ابن وهب في جامعه فقال: حدثني مالك بن أنس، عن حميد بن قيس، عن عكرمة بن خالد قال: دخل على رسول الله على فذكر مثله سواء، وهو مع هذا كله منقطع، ولكنه محفوظ الأسماء بنت عميس الخثعمية عن النبي على من وجوه ثابتة متصلة صحاح، وهي أمهما.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٥/ ٤٩)، وأبو يعلى في «مسنده»: ٦٨٧٩، والطبراني في «الصغير»: ٤٨٠.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٥٣/٢٣): هذا حديث مرسل عند جميع الرواة عن مالك في «الموطأ»، وهو حديث صحيح يستند معناه من طرق ثابتة.

<sup>●</sup> قال محمد: وبه نأخذ، لا نرى بالرقية بأساً إذا كانت من ذكر الله تعالى.

 <sup>(</sup>٣) الحديث مرسل. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (٧/ ١٨٧).
 قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/ ٤٧): هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك مرسلاً.

[١٨٠٩] ٦ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَزِيدَ بنِ خُصَيْفَةَ، عن عُرْوَةَ بنِ الزَّبَيْرِ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيُّ تَقُولُ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُصِيبُ المُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ، حَتَّى الشَّوْكَةُ، إلَّا قُصَّ بِهَا، أَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». لَا يَدْرِي يَزِيدُ أَيَّهُمَا قال عُرْوَةُ (١). [الزهري: ١٩٧٧].

[۱۸۱۰] ٧ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي صَعْصَعَةَ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ أَبَا الحُبَابِ
سَعِيدَ بنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً
يُصِبْ مِنْهُ"(٢). [الزهري: ١٩٧٨، الشبباني: ٩٦٠].

[۱۸۱۱] ٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ الْمَوْتُ في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: هَنِيثاً لَهُ، مَاتَ ولَمْ يُبْتَلَ بِمَرَضٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيْحَكَ، ومَا يُدْرِيكَ لَوْ أَنَّ اللهَ ابْتَلَاهُ بِمَرَضٍ، يُكَفِّرُ بِهِ مِنْ سَيِّنَاتِهِ؟»(٣). [الزهري: ١٩٧٩].

#### ٤ ـ باب التَّعَوُّذ والرُّقْيَة في المَرَض

السَّلَمِيَّ أَخْبَرَهُ عَن مَالِكِ، عَن يَزِيدَ بِنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ عَمْرَو بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنِ كَعْبِ السَّلَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْمَانُ: أَنَّ نَافِعَ بِنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عِن عُثْمَانَ بِنِ أَبِي العَاصِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَثْمَانُ: وبِي وجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي. قال: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ». قال: فَقُلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ اللهُ مَا كان وقُلْ: فَقُلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ اللهُ مَا كان بِي، فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهَا أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ ('' .[الزهري: ١٩٨٠، الشياني: ١٩٧٧].

الهِ ١٠ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَنْتُ عَالَمْ اللهُ عَلَيْهِ عِلْمُ كُنْتُ عَلَيْهِ بِالمُعَوِّذَاتِ ويَنْفِثُ. قَالَتْ: فَلَمَّا اللهُتَدَّ وجَعُهُ كُنْتُ أَنْ أَفْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ، رَجَاءَ بَرَكَتِهَا (٥٠). [الزهري: ١٩٨١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۲٤٥٧٣، والبخاري: ٥٦٤٠، ومسلم: ٦٥٦٦. قوله (قص): أخذ. «مشروع الزرقاني» (١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٧٢٣٥، والبخاري: ٥٦٤٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٧٤/٥٠): لا أعلم هذا الخبر بهذا اللفظ يستند عن النبي على من وجه محفوظ، والأحاديث المسندة في تكفير المرض للذنوب والخطايا والسيئات كثيرة جداً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ١٦٢٦٨، ومسلم: ٥٧٣٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد: ٢٤٧٢٨، والبخاري: ٥٠١٦، ومسلم: ٥٧١٥.

[۱۸۱٤] ۱۱ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الْوقِيهَا اللَّهِ اللَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ارْقِيهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَكْرٍ : ارْقِيهَا بِكُورٍ : ارْقِيهَا بِكُورٍ : ارْقِيهَا بِكُورٍ : ارْقِيهَا بِكُورٍ : اللهِ (۱) . [الزهري: ۱۹۸۲، الشيباني: ۵۷۵].

# اب تَعَالُج المَريضِ

[١٨١٥] ١٢ \_ حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَصَابَهُ جُرْحٌ، فَاحْتَقَنَ الجُرْحُ الدَّمَ، وأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ، فَنَظَرَا إلَيْهِ، فَزَعَمَا أَطَبُّ؟». فَقَالَا: أَو في الطِّبِ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الداء»(٢). [الزهري: ١٩٨٣].

اله الله عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ قال: بَلَغَنِي أَنَّ أَسْعَدَ بنَ زُرَارَةَ اكْتَوَى في زَرَارَةَ اكْتَوَى في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الذَّبَحَةِ فَمَاتَ (٣). [الزهري: ١٩٨٤].

العَقْرَبِ<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ١٨٥٥].

# 7 \_ باب الغَسْل بِالمَاءِ مِنَ الحُمَّى

الماه] ١٥ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ المُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ المُاءَ فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وبَيْنَ أَبِي بَكْرِ كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالمَرْأَةِ وقَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ المَاءَ فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وبَيْنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٥/٧٤)، والبيهقي في «الكبرى»: (٩/ ٣٤٩).

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بالرُّقى بما كان في القرآن، وما كان من ذكر الله، فأما ما كان لا يعرف من كلام، فلا ينبغي أن يرقى به.

<sup>(</sup>۲) الحديث مرسل. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۳۱/۵).

وقوله (فاحتقن): أي احتبس الجرح. «شرح الزرقاني» (٤١٨/٤).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/ ٢٦٣): هِكذا هذا الحديث في «الموطأ» منقطعاً عن زيد بن أسلم عند جماعة رواته فيما علمت.

<sup>(</sup>٣) قوله (الذُّبَحَة): وجع يعرض في الحلق من الدم. «النهاية» (ذبح).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٩٧٧، وابن أبي شبة في «مصنفه»: (٥٢/٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ٦٦٥٢، والبيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٣٤٣). وقوله (اللقوة): مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه. «النهاية» (لقا).

جَيْبِهَا وَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يَأْمُرُ أَنْ نتبرِّد بِالْمَاءِ (١). [الزهري: ١٩٨٦].

[١٨١٩] ١٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّم، فَابْرُدُوهَا بِالمَاءِ»(٢). [الزهري: ١٩٨٧].

[۱۸۲۰] \_ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِتُوهَا بِالمَاءِ»(٣). [لم ترد ني رواية الزهري].

# ٧ ـ باب عِيَادَةِ المَرِيضِ والطُيرَةِ

المَرِيضَ خَاضَ الرَّحْمَةَ، حَتَّى إذَا قَعَدَ عِنْدُهُ قَرَّتْ فِيهِ». أَوْ نَحْوَ هَذَا (١٤) الزهري: ١٩٨٨]. المَرِيضَ خَاضَ الرَّحْمَةَ، حَتَّى إذَا قَعَدَ عِنْدَهُ قَرَّتْ فِيهِ». أَوْ نَحْوَ هَذَا (١٤). [الزهري: ١٩٨٨].

[۱۸۲۲] ۱۸ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ، عَنِ ابنِ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى المُصِحِّ، وَلَا يَحُلَّ المُمْرِضُ عَلَى المُصِحِّ، وَلَا يَحُلَّ المُمْرِضُ عَلَى المُصِحِّ، وَلَا يَحُلَّ المُمْرِضُ عَلَى المُصِحِّ، وَلَا يَحُلُّ المُمْرِضُ عَلَى المُصِحِّ، وَلَا يَعُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٦٩٢٦، والبخاري: ٥٧٧٤، ومسلم: ٥٧٥٨.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل. أخرجه أحمد: ٢٤٢٢٨، والبخاري: ٣٢٦٣، ومسلم: ٥٧٥٥ موصولاً من حديث عائشة رهاً.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٩/ ٢٩٢): وهكذا هذا الحديث في «الموطأ» مرسلاً، إلا عند معن بن عيسى، فإنه رواه مسنداً في «الموطأ» عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٤٧١٩، والبخاري: ٥٧٢٣، ومسلم: ٥٧٥٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ١٤٢٦٠. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٧٣/٢٤): هذا الحديث محفوظ عن النبي على من حديث جابر كما قال مالك.

<sup>(</sup>٥) الحديث مرسل: أخرجه موصولاً الطبراني في «الأوسط»: ٢٠٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٢١٧) من حديث أبي هريرة.

قال البيهقي: هذا غريب بهذا الإسناد إن كان الرقاشي حفظه، والله أعلم.

## ٥١ \_ كتاب الشَّعَر

#### ١ ـ باب السُّنَّة في الشُّعَر

[١٨٢٣] ١ ـ حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أَبِي بَكْرِ بنِ نَافِعٍ، عن أَبِيهِ نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ حُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وإعْفَاءِ اللَّحَى<sup>(١)</sup>.[الزمري: ١٩٩٠].

[۱۸۲٤] ٢ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، وتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ في يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَا وُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عن مِثْلِ هَذِهِ، ويَقُولُ: "إنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَاثِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِا نِسَاؤُهُمْ" (٢). [الزهري: ١٩٩١، النيباني: ١٩٠٦].

[١٨٢٥] ٣ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زِيَادِ بنِ سَعْدٍ، عَنِ ابنِ شِهَابِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَدَلَ

(١) أخرجه مسلم: ٦٠١.

وقوله (بإحفاء): أي بإزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة بياناً ظاهراً. «شرح الزرقاني» (٤/ ٤٥).

قال ابن حبان في "صحيحه": ما روى مالك عن أبي بكر بن نافع غير هذا الحديث، واسم أبي بكر: عمر. قال ابن عبد البر في "التمهيد": (١٤٢/٢٤): هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر، وكذلك رواه جماعة الرواة عنه، إلا أن بعض رواة ابن بكير رواه عن ابن بكير، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، وكذلك بعض رواة ابن وهب أيضاً، وهذا لا يصح عند أهل العلم بحديث مالك، وإنما هذا الحديث لمالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر، هذا هو الصحيح عن مالك في إسناد هذا الحديث كما رواه يحيى وسائر الرواة عن مالك.

(۲) أخرجه أحمد: ۱٦٨٦٥، والبخاري: ٣٤٦٨، ومسلم: ٥٥٧٨.
 وقوله (قصة): خصلة. «شرح الزرقاني» (٤٧٧/٤).

• قال محمد: وبهذا نأخذ، يكره للمرأة أن تصل شعراً إلى شعرها، أو تتخذ قصة شعر، ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفاً، فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاصِيَتُهُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ (١). [الزهري: ١٩٩٢].

■ قال مَالِكُ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلى شَعَرِ امْرَأَةِ ابنِهِ، أَوْ شَعَرِ أُمِّ امْرَأَتِهِ بَأْسٌ. [الزهري: ١٩٩٣].

[١٨٢٦] ٤ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَكْرَهُ الإِخْصَاءَ ويَقُولُ: فِيهِ تَمَامُ الخَلْقِ. [لم ترد ني رواية الزهري].

[١٨٢٧] • \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قال: «أَنَا وكَافِلُ النَّبِيِّ الْمُنْعِيْمِ الْمُنْعِيْمِ الْمُنْعِيْمِ الْمُنْعِيْمِ الْمُنْعِيْمِ الْمُسْطَى والَّتِي تَلِي الْمُنْعَامُ (٢). [الزهري: ١٩١٤].

### ٢ ـ باب إصْلَاح الشُّعْرِ

[۱۸۲۸] ٦ \_ حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ قال لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: وَالْكَرِمْهَا» فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِّلُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَأَكْرِمْهَا»(٣). [الزهري: ١٩٩٤].

(۱) الحديث مرسل. أخرجه النسائي في «الكبرى»: ٩٣٣٥.

وقوله (سدل): أنزل شعره على جبهته. «شرح الزرقاني» (٤٢٨/٤).

وأخرجه أحمد: ٢٢٠٩، والبخاري: ٣٥٥٨، ومسلم: ٢٠٦٢ موصولاً من حديث ابن عباس . قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٦/ ٦٩): هكذا رواه الرواة كلهم عن مالك مرسلاً إلا حماد بن خالد الخياط، فإنه وصله وأسنده... فأخطأ فيه، والصواب فيه من رواية مالك الإرسال كما في «الموطأ»، وهو الذي يصححه أهل الحديث.

(٢) أخرجه أحمد: ٨٨٨١، ومسلم: ٧٤٦٩ موصولاً من طريق مالك عن ثور بن زيد الديلي قال: سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٤٥/١٦): هذا الحديث قد رواه جماعة عن النبي على من وجوه صحاح، وحديث صفوان هذا يتصل من وجوه، ويستند من غير رواية مالك من حديث الثقات، سفيان بن عينة وغيره.

· (٣) الحديث مرسل. أخرجه الطبراني في «الأوسط»: ٦٧١ موصولاً من حديث جابر، وأبو نعيم في «حلية الأولياء»: (٣/ ١٥٧) من حديث أبي قتادة، كلاهما عن طريق محمد بن المنكدر.

وقوله (جمة): شعر الرأس إذا بلغ المنكبين. «النهاية» (جمم) و«شرح الزرقاني» (٤/ ٤٣٠).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٩/٢٤): لا أعلم بين رواة «الموطأ» اختلافاً في إسناد هذا الحديث، وهو عند جميعهم هكذا مرسل منقطع، وقد روي عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة، وهذا لا يدفع أن يكون مسنداً، ولا ينكر سماع ابن المنكدر من أبي قتادة، والله أعلم.

[۱۸۲۹] ٧- وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ قال: كان رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي المَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ واللِّحْيَةِ، فَأَشَارَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ أَنِ اخْرُجْ، كَائَمُ مُرْجَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَأَنَّهُ يَعْنِي إصْلَاحَ شَعَرِ رَأْسِهِ ولِحْيَتِهِ. فَفَعَلَ الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

## ٣ ـ باب مَا جَاءَ في صَبْغ الشَّعْرِ

[۱۸۳۰] ٨ - حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ الأَسْوَدِ بنِ عَبْدِ يَغُوثَ قال: وكان جَلِيساً لَهُمْ، وكان أَبْيَضَ الرَّأْس واللِّحْيَةِ. قال: فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وقَدْ حَمَّرَهُمَا. قال: فَقَالَ لَهُ القَوْمُ: هَذَا أَحْسَنُ. فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي عَافِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيَّا أُرْسَلَتْ إِلَيَّ البَارِحَة فَقَالَ لَهُ القَوْمُ: هَذَا أَحْسَنُ. فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي عَافِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيَا أُرْسَلَتْ إِلَيَّ البَارِحَة جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ، فَأَقْسَمَتْ عَلَيَّ لأَصْبُغَنَّ، وأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقِ كان يَصْبُغُ (٢). [الزهري: ١٩٩٦، النيباني: ٩٣٦].

- قال يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في صَبْغِ الشَّعَرِ بِالسَّوَادِ: لَمْ أَسْمَعْ في ذَلِكَ شَيْئاً مَعْلُوماً، وغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصِّبْغِ أَحَبُ إلَيَّ.
  - قال: وتَرْكُ الصَّبْغ كُلِّهِ واسِعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، لَيْسَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ ضِيقٌ. [الزهري: ١٩٩٧].
- قال: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: في هَذَا الحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَصْبُغْ، ولَوْ صَبَغَ
   رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ بِذَلِكَ إلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَسْوَدِ. [لم ترد عند الزهري].

#### ٤ \_ باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّعَوُّذِ

[۱۸۳۱] ٩ \_ حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ قال: بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بنَ الوَلِيدِ قال لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: «قُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ عَلَى أَرَوَّعُ في مَنَامِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (٥/ ٢٢٥). قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/ ٥٠): لا خلاف عن مالك أن هذا الحديث مرسل، وقد يتصل معناه من حديث جابر وغيره.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۵/ ۱۸۳).

<sup>●</sup> قال محمد: لا نرى بالخضاب بالوَسَمة والحناء والصفرة بأساً، وإن تركه أبيض فلا بأس بذلك، كل ذلك حسن.

غَضَبِهِ وعِقَابِهِ وشَرِّ عِبَادِهِ، ومِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وأَنْ يَحْضُرُونِ»(١). [الزهري: ١٩٩٩].

المحدد الله عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ عَنْ فَرَأَى عَفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ يَطْلُبُهُ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ، كُلَّمَا التَفَتَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَآهُ، قال لَهُ جِبْرِيلُ: وَغُولُهُنَّ، إِذَا قُلْتَهُنَّ طُفِئَتْ شُعْلَتُهُ، وَخَرَّ لِفِيهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْفَلَ اللهِ الْفَلِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ والنَّهَارِ، ومِنْ طَوَارِقِ اللَّهُ والنَّهَارِ، ومِنْ طَوَارِقِ اللَّهُ والنَّهَارِ، ومِنْ طَوَارِقِ اللَّهُ والنَّهَارِ، واللهُ اللهُ اللهُ والنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والنَّهُ اللهُ اللهُ

[۱۸۳۳] ۱۱ \_ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسُلُمَ قَالَ: مَا نِمْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟». فَقَالَ: لَدُ مَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَمُا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ لَلهَ عَضْرَكَ "". [الزهري: ٢٠٠١].

[۱۸۳٤] ۱۲ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنِ القَعْقَاعِ بنِ حَكِيمٍ أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ قال: لَوْلَا كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ، لَجَعَلَتْنِي يَهُوهُ حِمَاراً. فَقِيلَ لَهُ: ومَا هُنَّ ؟ فَقَالَ: الْأَحْبَارِ قال: لَوْلَا كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ، لَجَعَلَتْنِي يَهُوهُ حِمَاراً. فَقِيلَ لَهُ: ومَا هُنَّ ؟ فَقَالَ: أَعُودُ بِوَجُهِ اللهِ العَظِيمِ، الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ، وبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌ ولَا فَاجِرٌ، وبِأَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَى كُلِّهَا، مَا عَلِمْتُ مِنْهَا ومَا لَمْ أَعْلَمْ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وبَرَأً وذَرَأُ<sup>(٤)</sup>. [الزهرى: ٢٠٠٢].

### ٥ \_ باب مَا جَاءَ في المُتَحَابِّينِ في اللهِ

[١٨٣٥] ١٣ - حَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَعْمَرٍ، عن أبِي الحُبَابِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱/ ۲۸۵). وأخرجه أحمد: ۱٦٥٧٣، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥٠/٥) من حديث الوليد بن الوليد وأنه هو الذي كان يروع.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل. أخرجه النسائي في «الكبرى»: ١٠٧٩٣.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط»: ٤٣ من حديث عبد الله بن مسعود.

وأخرجه أحمد: ١٥٤٦٠، وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٥/ ٥١) من حديث عبد الرحمن بن خنبش.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٨٨٨٠، ومسلم: ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٩٨٣٣، وابن أبي شيبة في «مصنفه (٦/ ٧٧) بنحوه.

سَعِيدِ بنِ يَسَارِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَيْنَ المُتَحَابُونَ لِجَلَالِي؟ اليَوْمَ أُظِلُّهُمْ في ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلِّي) . [الزهري: ٢٠٠٤].

المَّدُّ اللهِ عَن مَالِكِ، عن خُبَيْبِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِي، عن حَفْصِ بنِ عَاصِم، عن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَوْ عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَبْعَةً يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ، ورَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقُ بِالمَسْجِدِ فِلِهِ، ورَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقُ بِالمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، ورَجُلانِ تَحَابًا في اللهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ورَجُلٌ وَعَنهُ ذَاتُ حَسَبٍ وجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، ورَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، ورَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، ورَجُلٌ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ (٢٠ . [الزهري: ٢٠٠٥].

[۱۸۳۷] ١٥ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن شُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَال: «إِذَا أَحَبَّ اللهُ العَبْدَ قال لِحِبْرِيلَ: قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَاناً فَأَحِبُّهُ. فَيُحِبُّهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَال اللهِ عَلْمَ اللهُ قَدْ أَحَبَّ فُلَاناً فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي في أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَاناً فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في الأَرْضِ، وإِذَا أَبْغَضَ اللهُ العَبْدَ»(٣). قال مَالِكُ: لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا أَنْهُ قال في البُغْض مِثْلَ ذَلِكَ.[الزهري: ٢٠٠٦].

المهدا الله عن مَالِكِ، عن أبِي حَازِم بنِ دِينَادٍ، عن أبِي إِذْرِيسَ الخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ قال: دَحَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فَإِذَا فَتَى شَابٌ بَرَّاقُ الثَّنَايَا، وإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوا إِلَيْهِ، وصَدَرُوا عِن قَوْلِهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: هَذَا مُعَادُ بنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا كان الغَدُ هَجَّرْتُ، فَوَجَدْتُهُ فَقِيلَ: هَذَا مُعَادُ بنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا كان الغَدُ هَجَّرْتُ، فَوَجَدْتُهُ فَقِيلَ: هَذَا مُعَادُ بنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا كان الغَدُ هَجَرْتُ، فَوَجَدْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ، ووَجَدْتُهُ يُصَلِّي، قال: فَانْتَظُونُتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وجهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ: واللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ لِلَّهِ. فَقَالَ: آللهِ ؟ فَقُلْتُ: آللهِ. فَقَالَ: آللهِ ؟ فَقُلْتُ: آللهِ فَقَالَ: آللهِ ؟ فَقُلْتُ: آللهِ وَقَالَ: أَنْهِ عَلَيْهِ، فَلَانُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وجَبَدْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِينَ فِيً، والمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، والمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، والمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، والمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، والمُتَزَاوِرِينَ فِيًّ اللهُ عَالَى: آللهِ عَلَى اللهُ تَبَارِكَ وتَعَالَى: وجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِينَ فِيً، والمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، والمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، والمُتَزَاوِرِينَ فِيًّ ﴿ . [الزهري: ٢٠٠٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۷۲۳۱، ومسلم: ۲٥٤٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٩٦٦٥، والبخاري: ٦٦٠، ومسلم: ٢٣٨١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٧٦٢٥، والبخاري: ٧٤٨٥، ومسلم: ٢٠٠٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٢٢٠٣.

[١٨٣٩] ١٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كان يَقُولُ: القَصْدُ والتُّؤَدَةُ وحُسْنُ السَّمْتِ، جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وعِشْرِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ (١). [الزهري: ٢٠٠٨].

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٨/ ٤٥٢): وقد روي حديث ابن عباس هذا مسنداً مرفوعاً إلى النبي ﷺ.

#### ٥٢ \_ كتاب الرؤيا

#### ١ \_ باب مَا جَاءَ في الرُّوْيَا

ا ١٨٤٠] ١ - حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن إسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِي، عن أَنسِ بنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قال: «الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ»(١). [الزهري: ٢٠٠٩].

[١٨٤١] \_ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلُ ذَلِكَ (٢٠١٠). [الزهري: ٢٠١٠].

المُكا المَّالِك، عن مَالِكِ، عن إسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن زُفَرَ بنِ صَعْصَعَةَ بن مالك، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان إذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ مالك، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان إذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ يَقُولُ: «لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوَّةِ، إلَّا يَقُولُ: «لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوَّةِ، إلَّا الصَّالِحَةُ (٢٠١١). الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ (٣٠). [الزهري: ٢٠١١].

"المَّدَّ اللهِ عَلَيْ عَن مَالِكِ، عَن زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قال: «لَنْ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا المُبَشِّرَاتُ». فَقَالُوا: ومَا المُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قال: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَوْ تُرَى لَهُ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبُوَّةِ» (الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَوْ تُرَى لَهُ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبُوَّةِ» (الرَّمْرِي: ٢٠١٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٢٢٧٢، والبخاري: ٦٩٨٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٧١٨٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٨٣١٣، وأبو داود: ٥٠١٧.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١/١٣١٣): لا نعلم لزفر بن صعصعة ولا لأبيه غير هذا الحديث، وهما مدنيان، وهكذا قال يحيى: عن أبيه، وتابعه أكثر الرواة، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل. أخرجه أحمد: ٢٤٩٧٧ موصولاً من حديث عائشة.

[١٨٤٥] • ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ في هَذِهِ الآيَةِ: ﴿لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْمَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْآخِرَةِ ﴾ [بونس: ٦٤]. قال: هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَوْ تُرَى لَهُ. [الزهري: ٢٠١٤].

#### ٢ ـ باب مَا جَاءَ في النَّرْدِ

[۱۸٤٦] ٦ \_ حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن مُوسَى بنِ مَيْسَرَةَ، عن سَعِيدِ بنِ أَبِي هِنْدِ، عن أَبِي مُوسَى اللهَ وَرَسُولَهُ (٢٠). [الزهري: الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ ورَسُولَهُ (٢٠). [الزهري: ٢٠١٥].

[١٨٤٧] ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن عَلْقَمَةَ بنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عن أُمِّهِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ

- أخبرنا مالك: أخبرنا أبو النضر أنه أخبره من سمع عائشة تقول: سمعت صوت ناس يلعبون من الحبش وغيرهم يوم عاشوراء، قالت: فقال رسول الله على: «أتحبين أن تري لعبهم؟» قالت: قلت: نعم. قالت: فأرسل إليهم رسول الله على فجاؤوا، وقام رسول الله على بين الناس، فوضع كفه على الباب، ومد يده، ووضعت ذقني على يده، فجعلوا يلعبون وأنا أنظر، قالت: فجعل رسول الله على يقول: «حسبك» قالت: نعم، فأشار إليهم فأنصرفوا.

وأخرجه البخاري: ٦٩٩٠ عن أبي هريرة بنحوه.
 قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/٥٥): هكذا روى هذا الحديث جميع الرواة عن مالك فيما علمت مرسلاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٢٥٢٥، والبخاري: ٥٧٤٧، ومسلم: ٥٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٩٥٥١، وأبو داود: ٤٩٣٨، وابن ماجه: ٣٧٦٢.

<sup>●</sup> لا خير باللعب كلها من النرد والشطرنج وغير ذلك.

ُ بَلَغَهَا أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ في دَارِهَا كَانُوا سُكَّاناً فِيهَا وعِنْدَهُمْ نَرْدٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ: لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي، وأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ (١).[الزهري: ٢٠١٦].

[١٨٤٨] ٧ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان إِذَا وجَدَ أَحَداً مِنْ أَهْلِهِ يَالَعُبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وكَسَرَهَا (٢٠). [الزهري: ٢٠١٧].

■ قال يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَا خَيْرَ في الشَّطْرَنْجِ، وكَرِهَهَا، وسَمِعْتُهُ يَكْرَهُ اللَّعِبَ
بِهَا ويَعُدُّها مِنَ البَاطِلِ، ويَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ۗ [يونس:٣٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»: ١٢٧٤، والبيهقي في «الكبرى»: (٢١٦/١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»: ١٢٧٣، وابن أبي شيبة في (مصنفه»: (٥/ ٢٨٧)، والبيهقي في «الكبرى»: (١٦/١٠).

|  | • |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |

### ٥٣ \_ كتاب السلام

### 1 \_ باب العَمَلِ في السَّلَام

[١٨٤٩] ١ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدٍ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وإذَا سَلَّمَ مِنَ القَوْمِ واحِدُّ أَجْزَأً عَنْهُمْ»(١). [الزمري: ٢٠١٨].

[ ۱۸۵۰] ۲ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن وهْبِ بنِ كَيْسَانَ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ قال: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، فَدَلَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ زَاهَ فَمَيْنَا مَعَ ذَلِكَ أَيْضاً. قال ابنُ عَبَّاسٍ وهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ فَمَبَّ مَعْ ذَلِكَ أَيْضاً. قال ابنُ عَبَّاسٍ وهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: هَذَا الْهَمَانِيُّ الَّذِي يَغْشَالُكُ. فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ. قال: فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إنَّ السَّلَامَ انْتَهَى إلى البَرَكَةِ (٢٠). [الزهري: ٢٠١٩، الشياني: ١٩١٣].

■ قال يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكُ: هل يُسَلِّمُ عَلَى المَرْأَةِ ؟ فَقَالَ: أَمَّا المُتَجَالَّةُ فَلَا أَكْرَهُ ذَلِكَ، وأَمَّا الشَّابَّةُ فَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ (٣). [الزهري: ٢٠٢٠].

## ٢ ـ باب مَا جَاءَ فَي السَّلَامِ عَلَى اليَهُودِيّ والنَّصْرَانيّ

(١٨٥١] ٣ - حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارِ، عن حَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر أَنَّهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اليَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقُلْ: عَلَيْكُمْ . فَقُلْ: عَلَيْكُ» (٤٠). [الزهري: ٢٠٢١، الشياني: ٩١٢].

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل: قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/ ٢٨٧): لا خلاف بين رواة «الموطأ» في إرسال هذا الحديث هكذا.

 <sup>(</sup>۲) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فليكفف، فإن اتباع السنة أفضل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٤٦٩٩، والبخاري: ٦٢٥٧، ومسلم: ٥٦٥٤.

<sup>(</sup>٤) قوله (المتجالة): العجوز التي انقطع أرب الرجال منها. (٤/ ٤٥٨).

■ سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى اليَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، هل يَسْتَقِيلُهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: لَا. [الزهري: ٢٠٢٢].

## ٣ \_ باب جَامِع السَّلَام

إِن أَبِي طَالِبٍ، عن أَبِي واقِدِ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ في المَسْجِدِ، ابنِ أَبِي طَالْبٍ، عن أَبِي واقِدِ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ في المَسْجِدِ، والنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إلى رَسُولِ اللهِ عَنْ، وذَهَبَ واحِدٌ، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى مجلس رَسُولِ اللهِ عَنْ سَلَّمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً في الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فيها، وأمَّا الآخر فَأَدْبَرَ ذَاهِباً، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ، وأمَّا الآخرُ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[ ١٨٥٣] ٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن إسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن أَنسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ: كَيْفَ أَنْتَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: فَلَكَ الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ. [الزهري: ٢٠٢٤، الشيباني: ٩٢٥].

7 - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن إسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ الطُّفَيْلَ بنَ أُبِيِّ بنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كان يَأْتِي عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، فَيَغْدُو مَعَهُ إلى السُّوقِ. قال: فَإِذَا غَدَوْنَا إلى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ ولَا صَاحِبِ بَيْعَةٍ ولَا مِسْكِينٍ ولَا أَحَدِ إلى السُّوقِ، إلى السُّوقِ، ولَا سَلَّمَ عَلَيْهِ، قال الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَوْماً، فَاسْتَنْبَعَنِي إلى السُّوقِ، فَقُلْتُ لَهُ: ومَا تَصْنَعُ في السُّوقِ، وأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى البَيِّعِ، ولَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، ولَا تَسُومُ بِهَا، ولَا تَجْلِسُ في مَجَالِسِ السُّوقِ ؟ قال: وأقُولُ: اجْلِسْ بِنَا هَا هُنَا نَتَحَدَّثْ. قال: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: يَا أَبًا بَطْنِ \_ وكان الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنِ \_ إنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَام، نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيَنَا (٢٠). [الزهري: ٢٠٢٥، الشيباني: ١٩١].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢١٩٠٧، البخاري: ٦٦، مسلم: ٥٦٨١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (٦/ ٤٣٤).

وقوله (سقاط): هو الذي يبيع سقط المتاع: وهو رديئة وحقيره. «النهاية»: (سقط). وقوله (فاستتبعني): طلب مني أن أتبعه. «شرح الزرقاني (٤/٢٤).

السَّلَامُ عَلَيْ عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فَقَالَ:
السَّلَامُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ والغَادِيَاتُ والرَّائِحَاتُ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ:
وعَلَيْكَ أَلْفًا. ثُمَّ كَأَنَّهُ كَرهَ ذَلِكَ. [الزهري: ٢٠٢٦].

[١٨٥٦] ٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ إِذَا دُخِلَ البَيْتُ غَيْرُ المَسْكُونِ يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ (١).[الزهري: ٢٠٢٧].

 <sup>■</sup> أخبرنا مالك. أخبرنا أبو جعفر القاري قال: كنت مع ابن عمر فكان يسلم عليه، فيقول: السلام
 عليكم، فيقول مثل ما يقال له.

قال محمد: هذا لا بأس به، وإن زاد الرحمة والبركة فهو أفضل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»: ١٠٥٥ موصولاً من قول ابن عمر ﷺ.

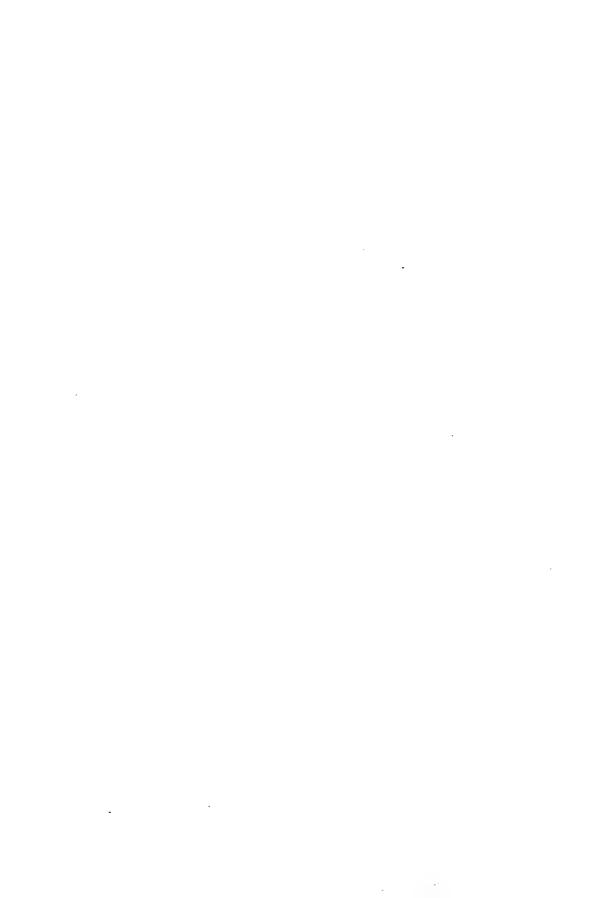

### ٥٤ \_ كتاب الإستئذان

#### ١ \_ باب الاسْتِئْذَان

[۱۸۰۷] ١ - حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن صَفْوَانَ بنَ سُلَيْم، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: «نَعَمْ». قال الرَّجُلُ: إنِّي مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ: «نَعَمْ». قال الرَّجُلُ: إنِّي مَعَهَا فَقَالَ الرَّجُلُ: إنِّي خَادِمُهَا. فَقَالَ لَهُ فِي البَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا». فَقَالَ الرَّجُلُ: إنِّي خَادِمُهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً ؟». قال: لَا. قال: «فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً ؟». قال: لَا. قال: «فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا» (١٠). [الزهري: ٢٠٢٨، الشيباني: ٩٠١].

[۱۸۰۸] ۲ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عن بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ، عن بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، عن أبِي سَعِيدٍ، عن أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الاَسْتِعْذَانُ ثَلَاكُ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلْ، وإلَّا فَارْجِعْ»(۲). [الزمري: ۲۰۲۹].

[١٨٥٩] ٣ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن غَيْرِ واحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا، ثُمَّ رَجَعَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بنِ الخَطَّابِ، فَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا، ثُمَّ رَجَعَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في أَثَرِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ لَمْ تَدْخُلْ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٩٧).

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، الاستئذان حسن، وينبغي أن يستأذن الرجل على كل من يحرم عليه النظر إلى عورته ونحوها.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢١٩/١٦): وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ، وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٨/ ٤٧٤، ٤٧٥): هكذا قال مالك في إسناد حديثه هذا عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري، وهذا وهم ممن رواه هكذا... وهذا لا معنى له لأن أبا سعيد لم يرو هذا الجديث قط عن أبي موسى الأشعري، وإنما رواه عن النبي على وشهد بذلك لأبي موسى.

رَسُولَ اللهِ عَلَى يَعْلَمُ هَذَا ؟ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ، لأَفْعَلَنَ بِكَ كَذَا وكَذَا. فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ مَجْلِسًا في المَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ: مَجْلِسُ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِنِّي أَخْبَرْتُ مُوسَى حَتَّى جَاءَ مَجْلِسًا في المَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ: مَجْلِسُ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِنِّي أَخْبَرْتُ مُوسَى حَتَّى جَاءَ مَجْلِسًا في المَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ يَعُولُ: «الاسْتِغْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «الاسْتِغْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلْ، وإلَّا فَارْجِعْ». فَقَالَ: لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذلك، لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وكَذَا. فَادْخُلْ، وإلَّا فَارْجِعْ». فَقَالَ: لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذلك، لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وكَذَا. فَإِنْ كَانَ سَمِعَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيُقُمْ مَعِي. فَقَالُوا لأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي: قُمْ مَعهُ. وكان فَإِنْ أَسُولَ اللهِ عَمْرَ بنَ الخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فَقَالَ عُمْرُ بنُ الخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ بنَ الخَطَّابِ . فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ . فَقَالَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ لأَيْعِي مُوسَى: أَمَا إِنِي لَمْ أَتَهِمْكَ، ولَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ النَّي لَمْ أَتَهِمْكَ، ولَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ الذَي الزهرِي: ٢٠٣٠].

#### ٢ \_ باب التَّشْمِيت في العُطَاس

[ ١٨٦٠] ٤ \_ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِنْ عَطَسَ فَصَّمَتْهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقُل: إِنَّكَ مَصْنُوكُ». قال فَشَمَّتُهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقُل: إِنَّكَ مَصْنُوكُ». قال عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ النَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ (٢). [الزهري: ٢٠٣١، الشياني: ٩٥٣].

[١٨٦١] ٥ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مُمَرَ كان إذَا عَطَسَ فَقِيلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. قال: يَرْحَمُنَا اللهُ وإيَّاكُمْ، ويَغْفِرُ لَنَا ولَكُمْ (٣). [الزهري: ٢٠٣٢].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۱۹۵۸۱، والبخاري: ۲۰۲۲، ومسلم: ٥٦٣١ من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر فيه.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣/ ١٩٠): وروي هذا الحديث متصلاً مسنداً عن النبي ﷺ من وجوه من حديث أبي موسى، وحديث أبي بن كعب، وحديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) الحديث مرسل. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (٥/ ٣٦٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (٧/ ٣٣). وقوله (مضنوك): أي مزكوم. «النهاية» (ضنك).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٧/ ٣٢٥): لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وهو حديث يتصل عن النبي على من وجوه.

قال محمد: إذا عطس فَشَمَّتُهُ، ثم إن عطس فشمَّتُه، فإن لم تشمته حق يعطس مرتين أو ثلاثاً أجزاك أن تشمّته مرة واحدة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»: ٩٣٣.

### ٣ ـ باب مَا جَاءَ في الصُّورِ والتَّمَاثِيلِ

المَّكَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَافِعَ مَوْلَى الشَّفَاءِ أَخْبَرَهُ، قَالَ لَنَا قَال: دَخَلْتُ أَنَا وعَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ نَعُودُهُ، فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ نَعُودُهُ، فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْناً فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَافِيرٍ». أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْناً فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَافِيرٍ». شَكَّ إِسْحَاقُ، لَا يَدْرِي أَيْتَهُمَا قال أَبُو سَعِيدٍ (١). [الزهري: ٢٠٣٣].

المَّدُونِ عَنْبَةَ بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَخَلَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُبْبَةَ بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَخَلَ عَنْدَهُ سَهْلَ بِنَ حُنَيْفٍ، فَدَعَا أَبُو طَلْحَةً الأَنْصَارِي يَعُودُهُ، قال: فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بِنَ حُنَيْفٍ، فَدَعَا أَبُو طَلْحَةً إِنْسَانًا فَنَزَعَ مِنْ تَحْتِهِ نَمَطاً، فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بِنُ حُنَيْفٍ: لِمَ تَنْزِعُهُ ؟ قال: لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيهِ، وَقَدْ قال فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِلَّا مَا وَقَدْ قال فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِلَّا مَا وَقَدْ قال فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِلَّا مَا كَانَ رَقُماً فِي ثَوْبٍ ». قال: بَلَى، ولَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي (٢). [الزهري: ٢٠٣٤، الشيباني: ٩٠٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١١٨٥٨، والترمذي: ٢٨٠٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٥٩٧٩، والترمذي: ١٧٥٠، والنسائي: ٥٣٥١. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقوله (رقماً): أي نقشاً ووشياً. «شرح الزرقاني» (٤٦٩/٤).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٩/ ١٩٢): لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه في «الموطأ»، وفيه عن عبيد الله أنه دخل على أبي طلحة، فأنكر ذلك بعض أهل العلم، وقال: لم يلق عبيد الله أبا طلحة، وما أدري كيف قال ذلك وهو يروي حديث مالك هذا؟ وأظن ذلك والله أعلم من أجل أن بعض أهل السير قال: توفي أبو طلحة سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان المائة، وعبيد الله لم يكن في ذلك الوقت ممن يصح له سماع.

قال أبو عمر: اختلف في وفاة أبي طلحة وأصح شيء في ذلك، ما رواه أبو زرعة قال: سمعت أبا نعيم يحدث عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: سرد أبو طلحة الصوم بعد النبي ﷺ أربعين سنة. فكيف يجوز أن يقال: إنه مات سنة أربع وثلاثين، وهو صام بعد رسول الله ﷺ ربعين سنة؟ وإذا كان ذلك كما ذكرنا، صح أن وفاته لم تكن إلا بعد خمسين سنة من الهجرة والله أعلم.

وأما سهل بن حنيف فلا يشك عالم بأن عبيد الله بن عبد الله لم يره ولا لقيه ولا سمع منه، وذكره في هذا الحديث خطأ لا شك فيه، لأن سهل بن حنيف توفي سنة ثمان وثلاثين، وصلى عليه علي رفيه، ولا يذكره في الأغلب عبيد الله بن عبد الله لصغر سنه يومئذ.

والصواب في ذلك والله أعلم عثمان بن حنيف، وكذلك رواه محمد بن إسحق، عن أبني النضر سالم، عن عبيد الله بن عبد الله قال: انصرفت مع عثمان بن حنيف إلى دار أبي طلحة نعوده، فوجدنا تحته نمطاً، وساق الحديث بمعنى حديث مالك عن أبى النضر.

<sup>●</sup> أورد الشيباني قبل هذا الحديث: أخبرنا مالك: أخبرنا نافع، عن سالم بن عبد الله، عن الجراح =

[١٨٦٤] ٨ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِع، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيُّ أَنَّهَا الْمُنْرَتُ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى البَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ في وجْهِهِ الكَرَاهِيَة، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُوبُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ، فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: «فَمَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ ؟». قَالَتِ: الشُتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وتَوسَّدُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصَّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، عَلَيْهَا وَتَوسَّدُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصَّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُ مُنْ الْفَيَامَةِ، يُقَالُ لَهُ مِنْ القِيَامَةِ، يَقَالُ لَهُ مَا اللهَلائِكَةُ» (أَنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصَّورُ لَا تَدْخُلُهُ المَلْوِكَةُ» (أَنَّ . [الزهري: ٢٠٣٥].

### ٤ \_ باب مَا جَاءَ في أَكْل الضَّبِّ

9 - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أبِي صَعْصَعَة، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارِ أَنَّهُ قال: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْثُ بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، فَإِذَا ضِبَابٌ فِيهَا بَيْضٌ، ومَعَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بنُ الوَلِيدِ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟». فَقَالَتْ: أَهْدَتْ لِي أُخْتِي هُزَيْلَةُ بِنْتُ الحَارِثِ. فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ وحَالِدِ بنِ فَقَالَتْ: أَهْدَتْ لِي أُخْتِي هُزَيْلَةُ بِنْتُ الحَارِثِ. فَقَالَ: «إِنِّي يَحْضُرُنِي مِنَ اللهِ الوَلِيدِ: «كُلَا». فَقَالَا: أُولَا تَأْكُلُ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «إِنِّي يَحْضُرُنِي مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ لَبنِ عِنْدَنَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». فَلَمَّا كَارُسُولَ اللهِ مِنْ لَبنِ عِنْدَنَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». فَلَمَّا مُرْبِي قَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟». قَالَتْ: أَهْدَتْهُ لِي أُخْتِي هُزَيْلَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ابنِ شِهَابٍ، عن أَمَامَةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ الوَلِيدِ أَنَّهُمَا دَخَلَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَبْسَ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ. فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي في بَيْتِ فَي بَيْتِ

مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة أن رسول الله ﷺ قال: «العير التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة».
 قال محمد: وإنما روي ذلك في الحرب، لأنه ينذر به العدو.

وقال بعد حديث الباب: وبهذا نأخذ، ما كان فيه من تصاوير من بساط يبسط، أو فراش يفرش، أو وسادة، فلا بأس بذلك، إنما يكره من ذلك في الستر، وما ينصب نصباً، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ۲۲۰۹۰، والبخاري: ۲۱۰۵، ومسلم: ۵۵۳۳. وقوله «نمرقة»: وسادة. «النهاية» (نمرق).

مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. فَقِيلَ: هُوَ ضَبَّ يَا رَسُولَ اللهِ. فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَخْرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: ﴿لَا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَخْرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ (١٠). [الزهري: ٢٠٣٧، الشياني: ٦٤٤].

[۱۸٦٧] ۱۱ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً نَادَى رَسُولَ اللهِ ﷺ: «لَسْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «لَسْتُ الضَّبِّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ، ولَا بِمُحَرِّمِهِ (٢). [الزهري: ٢٠٣٨، الشياني: ٦٤٥].

# ٥ ـ باب مَا جَاءَ في أَمْرِ الكِلَابِ

الم ١٢ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَزِيدَ بنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بنَ الْبِي زُهَيْرٍ، وهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وهُوَ يُحَدِّثُ نَاساً مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَا يُغْنِي عَنْهُ وَيُرَاطُّ». قال: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ رَعًا ولَا ضَرْعاً، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطُّ». قال: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قال: إِي ورَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٢٠٣٩، الشياني: ١٩٩].

[۱۸٦٩] ۱۳ \_ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِياً، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانٍ (٤٠٠. [الزهري: كُلْبً مَاشِيةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانٍ (٤٠٠. [الزهري: ٢٠٤٠، النيباني: ٨٩٣].

الكِلَابِ (٥٠) اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ عَن غَبْدِ اللهِ بِنِ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٦٨١٢، والبخاري: ٥٥٣٧، ومسلم: ٥٠٣٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٥٢٨٠، والبخاري: ٥٥٣٦، ومسلم: ٥٠٢٧.

<sup>•</sup> قال محمد: قد جاء في أكله اختلاف، فأما نحن فلا نرى أن يؤكل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢١٩١٨، والبخاري: ٢٣٢٣، ومسلم: ٤٠٣٦.

يكره اقتناء الكلب لغير منفعة، فأما كلب الزرع أو الضرع أو الصيد أو الحرس، فلا بأس به.
 \_ أخبرنا مالك، عن عبد الملك بن ميسرة، عن إبراهيم النخعي قال: رخص رسول الله ﷺ لأهل البيت القاصى في الكلب يتخذونه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٥٩٢٥، والبخاري: ٥٤٨٢، ومسلم: ٤٠٢٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد: ٥٩٢٥، والبخاري: ٣٣٢٣، ومسلم: ٤٠١٦.

## ٦ ـ باب مَا جَاءَ في أَمْرِ الغَنَم

[۱۸۷۱] ١٥ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «رَأْسُ الكُفْرِ نَحْقَ المَشْرِقِ، والفَحْرُ والخُيْلَاءُ في أَهْلِ الخَيْلِ والإبِلِ، والفَدَّادِينَ أَهْلِ الخَيْلِ والإبِلِ، والفَدَّادِينَ أَهْلِ الوَبَرِ، والسَّكِينَةُ في أَهْلِ الغَنَمِ»<sup>(۱)</sup>. [الزهري: ٢٠٤٢].

المُعْمَعَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عن أَبِي مَعْصَعَةَ، عن أَبِي مَعْلَدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْمُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ عَنْ اللهِ عَنْمَ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ المُسْلِمِ غَنَماً ، يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ ، ومواضع القَطْرِ ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ (٢) . النه ي : ٢٠٤٣.

[۱۸۷۳] ۱۷ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِع، عَنِ عبد الله بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ، وإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلَّا بِإِذْنِهِ (٣٠٠). [الزهري: ٢٠٤٤، الشيباني: ٨٧١].

[١٨٧٤] ١٨ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وقَدْ رَعَى غَنَماً». قالوا: وأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «وَأَنَا»<sup>(٤)</sup>. [الزهري: ٢٠٤٥].

٧ ـ باب مَا جَاءَ في الفَأْرَةِ تَقَعُ في السَّمْنِ، والبَدْءِ بِالأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

[١٨٧٥] ١٩ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِع أَنَّ ابنَ عُمَرَ كان يُقَرَّبُ إلَيْهِ عَشَاؤُهُ، فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ وهُوَ في بَيْتِهِ، فَلَا يَعْجَلُ عن طَعَامِّهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ (٥٥). [الزهري: ١٩٤٤، الشيباني: ٢٢٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٩٤١١، والبخاري: ٣٣٠١، ومسلم: ١٨٥

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١١٣٩١، والبخاري: ١٩.

وقوله (شعف): شعفة كل شيء أعلاه. «النهاية» (شعف).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٤٥٠٥، والبخاري: ٢٤٣٥، ومسلم: ٤٥١١.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي لرجل مر على ماشية رجل أن يحلب منها شيئاً بغير أمر أهلها، وكذلك إن مر على حائط له فيه نخل أو شجر فيه ثمر، فلا يأخذن من ذلك شيئاً، ولا يأكله إلا بإذن أهله، إلا أن يضطر إلى ذلك، فيأكل ويشرب ويغرم ذلك لأهله، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) ● قال محمد: لا نرى بهذا بأساً، ونحب أن لا نتوخى تلك الساعة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: ٢٢٦٢. موصولاً من حديث جابر.

السَّمْنِ ؟ فَقَالَ: «انْزِعُوهَا ومَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ» (١) . [الزهري: ٢٧١].

### ٨ ـ باب مَا يُتَّقَى مِنَ الشُّؤْم

[۱۸۷۷] ۲۱ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن أَبِي حَازِمِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ فَفِي الفُرَسِ والمَسْكَنِ والمَرْأَةِ». يَعْنِي الشُّؤْمُ (٢) .[الزهري: ٢٠٤٦].

[۱۸۷۸] ۲۲ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن حَمْزَةَ وسَالِم ابنَيْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَوْ والفَرَسِ»(٣). عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «الشَّوْمُ في الدَّارِ والمَرْأَةِ والفَرَسِ»(٣). [الزهري: ٢٠٤٧، الشيباني: ٩٦١].

[۱۸۷۹] ۲۳ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ دَارٌ سَكَنَّاهَا، والعَدَدُ كَثِيرٌ، والمَالُ وافِرٌ، فَقَلَّ العَدَدُ، وذَهَبَ المَالُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعُوهَا ذَمِيمَةً» (٤). [الزهري: ٢٠٤٨].

#### ٩ \_ باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ

71 ( ١٨٨٠] ٢٠ - حَلَّثَنِي مَالِكُ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ لِلَقْحَةِ تُحْلَبُ: «مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ؟». فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: هُوَّلُ مُرَّةُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مُرَّةُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْلِسْ». ثُمَّ قال: «مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ؟». فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْلِسْ». ثُمَّ قال: حَرْبٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْلِسْ». ثُمَّ قال: «مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ؟». فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا اسْمُكَ». فَقَالَ: قَقَالَ: يَعِيشُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْلُبْ». [الزهري: ٢٠٤٩، الشياني: ٨٧٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٦٨٤٧، والبخاري: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٢٨٣٦، والبخاري: ٢٨٥٩، ومسلم: ٥٨١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٦٠٩٥، والبخاري: ٥٠٩٣، ومسلم: ٥٨٠٤.

<sup>●</sup> قال محمد: إنما بلغنا أن النبي ﷺ قال: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود: ٣٩٢٤ موصولاً من حديث أنس رفيه.

[۱۸۸۱] ۲۰ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ قال لِرَجُلِ: مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: جَمْرَةُ. فَقَالَ: ابنُ مَنْ؟ فَقَالَ: ابنُ شِهَابٍ. قال: مِمَّنْ؟ قال: مِنَ الْحُرَقَةِ. قال: أَيْنَ مَسْكَنُكَ ؟ قال: بِحَرَّةِ النَّارِ. قال: بِأَيِّهَا ؟ قال: بِذَاتِ لَظَّى. قال عُمَرُ: أَدْرِكُ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا. قال: فَكَانَ كَمَا قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عَلَيْهِ (۱) [الزهري: ۲۰۵۰].

### ١٠ \_ باب مَا جَاءَ في الحِجَامَةِ وأُجْرَةِ الحَجَّام

[۱۸۸۲] ۲۲ \_ حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عن أَنْسِ بنِ مَالِكِ أَنَّهُ قال: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ مَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ (۲). [الزهري: ۲۰۵۱، الشياني: ۹۸۷].

[١٨٨٣] ٢٧ ـ وحَدَّثِنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِنْ كَان دَوَاءٌ بَبْلُغُ الدَّاءَ، فَإِنَّ اللهِ ﷺ الرَّاءَ، فَإِنَّ اللهِ اللهُ ا

[١٨٨٤] ٢٨ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ ابنِ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِي أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ اسْتَأُذُنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ في إجَارَةِ الحَجَّامِ، فَنَهَى عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ ويَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قال: «اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ». يَعْنِي رَقِيقَكَ (٤). [الزهري: ٢٠٥٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٩٨٦٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١١٩٦٦، والبخاري: ٢١٠٢، ومسلم: ٤٠٤٠.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس أن يعطى الحجام أجراً على حجامته، وهو قول أبي حنيفة.
 أخبرنا مالك: أخبرنا نافع، عن ابن عمر قال: المملوك وماله لسيده، ولا يصلح للملوك أن ينفق من ماله شيئاً بغير إذن سيده إلا أن يأكل أو يكتسي أو ينفق بالمعروف.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة إلا أنه يرخص له في الطعام الذي يوكل أن يطعم منه، وفي عارية الدابة ونحوها. فأما هبة درهم ودينار أو كسوة ثوب فلا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣٤/ ٢٤): وهذا يحفظ معناه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة،
 ومن حديث حميد عن أنس، ومن حديث سمرة، والألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٢٣٦٩٠، وأبو داود: ٣٤٤٢، والترمذي: ١٢٧٧.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١١/ ٧٧): هكذا قال يحيى في هذا الحديث، يعني عن ابن محيصة أنه استأذن رسول الله على أحد من أهل العلم، وليس لسعد بن محيصة صحبة، فكيف بابنه حرام؟ ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث، وحديث ناقة البراء، هو حرام بن سعد بن محيصة.

### ١١ ـ باب مَا جَاءَ في المَشْرِقِ

(١٨٨٥] ٢٩ - حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُشِيرُ إلى المَشْرِقِ ويَقُولُ: «هَا إِنَّ الفِتْنَةَ هَاهُنَا، إِنَّ الفِتْنَةَ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ» (١). [الزهري: ٢٠٥٤].

٣٠ [١٨٨٦] ٣٠ و وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ أَرَادَ الخُرُوجَ إلى العِرَاقِ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الأَحْبَارِ: لَا تَحْرُجُ إِلَيْهَا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ بِهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ السِّحْرِ، وبِهَا للَّاءُ العُضَالُ، وبِهَا فَسَقَةُ الجِنِّ (٢). [الزهري: ٢٠٥٥].

# ١٢ ـ باب مَا جَاءَ في قَتْلِ الحَيَّاتِ، ومَا يُقَالُ في ذَلِكَ

ِ٣١ [ ١٨٨٧] ٣ ـ حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن نَافِع، عن أَبِي لُبَابَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن قَتْلِ الحَيَّاتِ النَّتِي في البُيُوتِ (٣). [لم ترد الرواية عند الزهري].

َ ١٨٨٨] ٣٢ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِع، عن سَائِبَةَ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن قَتْلِ الجِنَّانِ النِّي اللهِ عَلَيْ نَهَى عن قَتْلِ الجِنَّانِ البَصَرَ، ويَطْرَحَانِ مَا الجِنَّانِ البَصَرَ، ويَطْرَحَانِ مَا في بُطُونِ النِّسَاءِ (٤). [لم ترد الرواية عند الزهري].

١٨٨٩] ٣٣ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن صَيْفي مَوْلَى ابنِ أَفْلَحَ، عن أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ قال: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكاً تَحْتَ سَرِيرٍ في بَيْتِهِ، فَإِذَا حَيَّةٌ، فَقُمْتُ لأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إليَّ أَبُو سَعِيدٍ أَنِ اجْلِسْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إلى بَيْتٍ في الدَّارِ، فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا البَيْت؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قال: إنَّهُ قَدْ كان فِيهِ فَتَّى حَدِيث عَهْده بِعُرْسٍ، فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٥١٠٩، والبخاري: ٣٢٧٩، ومسلم: ٧٢٩٢.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (٦/ ٢٣)، ووصله عبد الرزاق في «مصنفه»: ٢٠٤٦١.
 ٥ زاد الزهري: والعضال: يعنى: الأهواء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٥٥٤٦، والبخاري: ٣٣١٢، ومسلم: ٨٢٨٥ ثلاثتهم بلفظ (الجنَّان).

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل. أخرجه أحمد: ٢٤٢١٩، والنسائي: ٢٨٣٤ متصلاً من حديث عائشة. قال ابن عبد البر في "التمهيد": (١٣١/١٦): هكذا روى هذا الحديث يحيى عن مالك عن نافع عن سائبة مرسلاً، لم يذكر عائشة. . . وهو معروف من حديث مالك مرسلاً، ومن حديث نافع أيضاً، وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم يروونه عن عائشة مسنداً متصلاً.

إلى الحَنْدَقِ، فَبَيْنَا هُوَ بِهِ إِذْ أَتَاهُ الفَتَى يَسْتَأْذِنَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي أُحْدِثُ بِأَهْلِي عَهْداً، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وقَالَ: «خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ بِلَاجَكَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَالَ: «خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ بَيْنِ الْبَابَيْنِ، فَأَهْوَى الفتى إلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعُنَهَا، وأَدْرَكَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْ حَتَّى تَدْخُلَ وتَنْظُرَ مَا في بَيْتِكَ. فَلَحَلَ، فَإِذَا هُو بِحَيَّةٍ مُنْطُويَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ، فَركزَ فِيهَا رُمْحَهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا، فَنَصَبَهُ في اللَّارِ، فَاضْطَرَبَتِ الحَيَّةُ في رَأْسِ الرُّمْحِ، وخَرَّ الفَتَى مَيِّتًا، فَمَا يُدْرَى أَيُهُمَا كان أَسْرَعَ اللَّارِ، فَاضْطَرَبَتِ الحَيَّةُ في رَأْسِ الرُّمْحِ، وخَرَّ الفَتَى مَيِّتًا، فَمَا يُدْرَى أَيُهُمَا كان أَسْرَعَ مَوْتًا، الفَتَى أَمِ الحَيَّةُ مَ فَذَكُرنا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ اللَّهُ اللهُ عَلَى فَالَ: "إِنَّ بِالمَدِينَةِ جِنَّا قَدْ أَسُلُمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَائَةً أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ مُ أَنْ اللَّهُ أَنَالًا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا اللَّهُ اللَّهُ أَنَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ

# ١٣ \_ باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الكَلَامِ في السَّفَرِ

السَّفَرَ يَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، والخَلِيفَةُ في الغَرْزِ، وهُو يُرِيدُ السَّفَرَ يَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، والخَلِيفَةُ في الأَهْلِ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وعْثَاءِ السَّفَرِ، ومِنْ كَآبَةِ المُنْقَلِ، ومِنْ كَآبَةِ المُنْقَلِ، ومِنْ المَالِ والأَهْلِ» (٣). [الزهري: ٢٠٥٧].

[١٨٩١] ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عن يَعْقُوبَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ، عن بُسْرِ بنِ سَعْدِ، عن سَعْدِ بنِ أبِي وقَّاصٍ، عن خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ

 <sup>(</sup>۱) ● فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ وقلنا له: ادع الله أنْ يُحييَه، قالَ: «استغفروا لصاحبكم»، فلنا: ادْعُ الله أنْ يُحْييَهُ، قال: «استغفروا لصاحبِكم»، قُلْنا: ادْعُ الله أنْ يُحْييَهُ، قال: «استغفروا لصاحبِكم» فقال.
 لصاحبِكم» فقال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ٥٨٣٩، وأخرجه أحمد: ١١٣٦٩بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه موصولاً أحمد: ٩٥٩٩، وأبو داود: ٢٥٩٨، والترمذي: ٣٤٣٨، والنسائي: ٥٥٠٣ من حديث أبي هريرة مع تقديم وتأخير في ألفاظ الحديث.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي عدي عن شعة.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣٥٢/٢٤): وهذا يستند من وجوه صحاح من حديث عبد الله بن سرجس، ومن حديث أبي هريرة، وحديث ابن عمر وغيرهم.

نَزَلَ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

## ١٤ ـ باب مَا جَاءَ في الوَحْدَةِ في السَّفَرِ لِلرِّجَالِ والنِّسَاءِ

[۱۸۹۲] ٣٥ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَرْمَلَةَ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، والرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، والثَّلاَثَةُ وَلَّا رَحُبٌ اللهِ ﷺ قال: (الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، والرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، والثَّلاَثَةُ رَحُبٌ (٢٠٥٠). [الزهرى: ٢٠٥٩].

[١٨٩٣] ٣٦ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَرْمَلَةَ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالوَاحِدِ والاثْنَبْنِ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ» (٣٠). [الزهري: ٢٠٦٠].

[١٨٩٤] ٣٧ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
عَلَمُ قَالَ: «لَا يَعِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخَرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ ولَيْلَةٍ، إلَّا مَعَ ذِي
مَحْرَمِ مِنْهَا (٤٠٠). [الزهري: ٢٠٦١].

### ١٥ \_ باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ العَمَلِ في السَّفَرِ

آ ۱۸۹٥] ۳۸ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن أَبِي عُبَيْدٍ، عن خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ يَرْفَعُهُ، قال: "إنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، ويَرْضَى بِهِ، ويُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى العُنْفِ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَلِهِ اللَّهُو مَا لَا يُعِينُ عَلَى العُنْفِ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَلِهِ اللَّيْقِ اللَّهُو اللَّهُو اللَّهُو اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٧١٢٠، ومسلم: ٦٨٧٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٦٧٤٨، وأبو داود: ٢٦٠٧، والترمذي: ١٦٧٤ وقال: هذا حديث حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٣) الحديث مرسل أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٥/٧٥).
 قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/٨): لم يختلف الرواة للموطأ في إرسال هذا الحديث، وقد رواه
 ابن أبي الزناد مسنداً عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٧٢٢٢، والبخاري: ١٠٨٨، ومسلم: ٣٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) الحديث مرسل. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ٩٢٥١.

[١٨٩٦] ٣٩\_ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْر بن عبد الرحمن، عن أَبِي صَالِح، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ، وطَعَامَهُ وشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتُهُ مِنْ وجْهِهِ، فَلْيَتَعَجَّلْ إلى أَهْلِهِ» (١٠). [الزهري: ٢٠٦٣، الشيباني: ٩٧٦].

## ١٦ ـ باب الأَمْر بِالرِّفْقِ بِالمَمْلُوكِ

[۱۸۹۷] ٤٠ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وكِسْوَتُهُ بِالمَعْرُوفِ، ولَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَل إلَّا مَا يُطِيقُ» (٢٠). [الزهري: ٢٠٦٤].

[۱۸۹۸] ٤١ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ، فَإِذَا وجَدَ عَبْداً في عَمَلِ لَا يُطِيقُهُ، وضَعَ عَنْهُ مِنْهُ "".[الزهري: ٢٠٦٥].

[۱۸۹۹] ٤٢ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بنِ مَالِكِ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بنَ عَقَانَ وَهُوَ يَخُطُبُ وهُوَ يَقُولُ: لَا تُكلِّفُوا الأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الكَسْبَ، فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفُوا الصَّغِيرَ الكَسْبَ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ، كَلَّفُوا الصَّغِيرَ الكَسْبَ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ، وعَلَيْكُمْ مِنَ المَطَاعِم بِمَا طَابَ مِنْهَا (١٤). [الزهري: ٢٠١٦].

وأخرجه مسلم: ٩٩٥٩ بنحوه موصولاً من حديث أبي هريرة.
 قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٤/ ١٥٦): هذا الحديث يستند من وجوه كثيرة، وهي أحاديث شتى محفوظة.

(١) أخرجه أحمد: ٧٢٢٥، والبخاري: ١٨٠٤، ومسلم: ٤٩٦١.

• أخبرنا مالك: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب ولله لله علمت أن أحداً أقوى على هذا الأمر مني، لكان أن أقدم فيضرب عنقي أهون علي، فمن ولي هذا الأمر بعدي فليعلم أنه سيرده عنه القريب والبعيد، وأيم الله إن كنت لأقاتل الناس عن نفسي.

ـ أخبرنا مالك: أخبرني مخبر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس ورقاً لا شوك فيه، وهم اليوم شوك لا ورق فيه، إن تركتهم لم يتركوك، وإن نقدتهم نقدوك.

(٢) أخرجه أحمد: ٧٣٦٤، ومسلم: ٤٣١٦ مسنداً من حديث أبي هريرة. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٨/ ٥٣٨): ليس هذا الحديث متصلاً، ويسند عن أبي هريرة من طرق محفوظة من رواية مالك وغيره.

وقال في «التمهيد»: (٢٨٤/٢٤): وهذا الحديث محفوظ مشهور من حديث أبي هريرة، وقد رواه مالك مسنداً عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، إلا أنهم قد تكلموا في إسناده هذا.

(٣) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (٦/ ٣٧٩).

#### ١٧ ـ باب مَا جَاءَ في المَمْلُوكِ وهِبَتِه

[ ۱۹۰۰] ٤٣ \_ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «العَبْدُ إذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» (١). [الزهري: ٢٠٦٧].

[ ١٩٠١] ٤٤ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَمَةً كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، رَآهَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الحَرَائِرِ، فَذَخَلَ عَلَى ابنَتِهِ حَفْصَةً فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ أَخِيكِ تَجُوسُ النَّاسَ، وقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الحَرَائِرِ، وأَنْكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ بن الخطاب (٢). [الزهري: ٢٠٦٨].

**\$** 

<sup>=</sup> قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٨/ ١٥٥): هذا كلام صحيح واضح المعنى، موافق للسنة، والقول في شرحه تكلف والله الموفق.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٤٦٧٣، والبخاري: ٢٥٤٦، ومسلم: ٤٣١٨.

<sup>(</sup>۲) قوله (تجوس): أي تتخطاهم وتختلف عليهم. «شرح الزرقاني» (٤/ ٥١١).

#### 00 \_ كتاب البيعة

#### ١ ـ باب مَا جَاءَ في البَيْعَةِ

السَّمْع والطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ ۗ (١) . [الزهري: ٨٩٥، الشيباني: ٩٦٥].

المُعْمَة بِنْتِ رُقَبْقَة أَنَّهَا قَالَتْ: أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عِن أُمَيْمَة بِنْتِ رُقَبْقَة أَنَّهَا قَالَتْ: أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَي نِسْوَقِ بَايَعْنَهُ عَلَى الإسْلامِ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، ولَا نَسْرِقَ، ولَا نَوْنِيَ، ولَا نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا، ولَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانِ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، ولَا نَسْرِقَ، ولَا نَزْنِيَ، ولَا نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا، ولَا نَأْتِي بِبُهْتَانِ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وأَرْجُلِنَا، ولَا نَعْصِيكَ في مَعْرُوفٍ. قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ أَيْدِينَا وأَرْجُلِنَا، ولَا نَعْصِيكَ في مَعْرُوفٍ. قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وأَلَقْتُنَا، قَلْلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[۱۹۰٤] ٣ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَتَبَ إلى عَبْدِ المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ، فَكَتَبَ إلَيْهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَمَّا بَعْدُ، لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ المَلِكِ أَمِيرِ المُؤوانَ يُبَايِعُهُ، فَكَتَبَ إلَيْهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَمَّا بَعْدُ، لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ المَلِكِ أَمِيرِ المُؤونِينَ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ والطَّاعَةِ، عَلَى سُنَّةِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ، فِيمَا اسْتَطَعْتُ (٣). [الزمري: ٨٩٨، النيباني: ٨٩٩]

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٦٢٤٣، والبخاري: ٧٢٠٢، ومسلم: ٤٨٣٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٢٧٠٠٨، والترمذي: ١٥٩٧، والنسائي: ٤١٨٦.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٧٢٧٢.

<sup>•</sup> قال محمد: لا بأس إذا كتب الرجل إلى صاحبه أن يبدأ بصاحبه قبل نفسه.

ـ عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله معاوية أمير المؤمنين، من زيد بن ثابت، ولا بأس أن يبدأ الرجل بصاحبه قبل نفسه في الكتاب.



# ٥٦ \_ كتاب الكلام

### ١ \_ باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الكَلَام

[١٩٠٥] ١ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ قال لأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» (١). [الزهري: ٢٠٦٩، الشيباني: ٩١٨].

[١٩٠٦] ٢ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن سُهَيْلِ بنِ أبِي صَالِح، عن أَبِيهِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ» (٢٠). [الزهري: ٢٠٧٠].

[١٩٠٧] ٣ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: ﴿لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ اللَّهْرِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ اللَّهْرُ»(٣). [الزهري: ٢٠٧١].

[١٩٠٨] ٤ - وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ عِيسَى ابنَ مَرْيَمَ لَقِيَ خِنْزِيراً على الطَّرِيقِ، فَقَالَ لَهُ: انْفُذْ بِسَلَامٍ. فَقِيلَ لَهُ: تَقُولُ هَذَا لِخِنْزِيرٍ؟ فَقَالَ عِيسَى: إنِّي أَخَافُ أَنْ أُعَوِّدَ لِسَانِي النُّطْقَ بِالسُّوءِ.

## ٢ \_ باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّحَفُظِ في الكَلَام

[١٩٠٩] ٥ ـ حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةَ، عن أَبِيهِ، عن بِلَالِ بنِ الحَارِثِ

- (١) أخرجه أحمد: ٥٩٣٣، والبخاري: ٦١٠٤، ومسلم: ٢١٦.
- قال محمد: لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يشهد على رجل من أهل الإسلام بذنب أذنبه بكفر
   وإن عظم جرمه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

وأورد قبل حديث الباب: أخبرنا مالك: أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي الخصومات في الدين.

- (٢) أخرجه أحمد: ١٠٠٠٥، ومسلم: ٦٦٨٣.
- (٣) أخرجه أحمد: ٩١١٦، والبخاري: ٦١٨٢، ومسلم: ٥٨٦٥.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٥١/١٨): هكذا هذا الحديث في «الموطأ» بهذا الإسناد عند جماعة الرواة فيما علمت.

المُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، مَا كان يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلَمِةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، مَا كان يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إلى يَوْمِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، مَا كان يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إلى يَوْمِ يَلْقَاهُ» (١٠). [الزهري: ٢٠٧٢].

[١٩١٠] ٦ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَال: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً، يَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا فِي الجَنَّةِ (٢). [الزهري: ٢٠٧٣].

## ٣ ـــ باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الكَلَام بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ

[١٩١١] ٧ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ المِثانِ لَسِحْراً». المَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْراً». أَوْ: "إنَّ بَعْضَ البَيَانِ لَسِحْرٌ»<sup>(٣)</sup>. [الزهري: ٢٠٧٤].

[١٩١٢] ٨ ـ وحَدَّنَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عِيسَى ابنَ مَرْيَمَ كان يَقُولُ: لَا تُكْثِرُوا الكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ، فَإِنَّ القَلْبَ القَاسِيَ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ، ولَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، ولَا تَنْظُرُوا في ذُنُوبِ اللهِ، ولَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، ولَا تَنْظُرُوا في ذُنُوبِ اللهِ، ولَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، ولَا تَنْظُرُوا في ذُنُوبِ اللهِ، ولَكِنْ اللهِ، ولكن النُظرُوا في ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ، فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًى ومُعَافًى، فَارْحَمُوا أَهْلَ البَلَاءِ، واحْمَدُوا اللهَ عَلَى العَافِيَةِ. [الزهري: ٢٠٧٥، الشيباني: ٩٧٥].

[١٩١٣] ٩ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَافِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْلَةً كَانَتْ تُرْسِلُ إلى بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: ١٥٨٥٢، والترمذي: ٢٣١٩، وابن ماجه: ٣٩٦٩. كلهم قال: عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا رواه غير واحد عن محمد بن عمرو نحو هذا، وأشار إلى رواية مالك.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٤٩/١٣): هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ، وغير مالك يقول في هذا الحديث: عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث، فهو في رواية من قال: عن أبيه عن جده متصل مسند.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۱٤٣/۱۷): هكذا هذا الحديث موقوفاً في الموطأ على أبي هريرة،
 وقد أسنده عن مالك من لا يوثق به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٤٦٥١، والبخاري: ٥٧٦٧.

العَتَمَةِ فَتَقُولُ: أَلَا تُرِيحُونَ الكُتَّابَ(١). [الزهري: ٢٠٧٦].

#### ٤ ـــ مَا جَاءَ في الغِيْبَةِ

المَخْزُومِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ بِنِ صَيَّادٍ، أَنَّ المُطَّلِبَ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنِ حَنْظَبَ اللهِ بِنِ حَنْظَبَ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ؟ «أَنْ المَخْزُومِيَّ أَخْبَرَهُ أَنْ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَا الغِيبَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَذْكُرَ مِنَ المَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ». قال: يَا رَسُولَ اللهِ وإنْ كان حَقًّا ؟ فقَالَ رَسُولُ اللهِ يَقْدُكُو مِنَ المَرْءِ مَا يَكُرَهُ أَنْ يَسْمَعَ». قال: يَا رَسُولَ اللهِ وإنْ كان حَقًّا ؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

### ٥ ـ باب مَا جَاءَ فِيمَا يُخَافُ مِنَ اللَّسَانِ

وقاهُ اللهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الجَنَّةَ». فَقَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُولَ اللهِ يَلَّ وَسُولَ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الجَنَّةَ». فَقَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا تُخبِرْنَا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ، ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ المِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تُخبِرْنَا يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا، ثُمَّ ذَهَبَ الرَّجُلُ يَقُولُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى، فَأَسْكَتَ رَجُلً إلى جَنْبِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ شَرَّ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى، فَأَسْكَتَهُ رَجُلً إلى جَنْبِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ شَرَّ اللهُ شَرَّ اللهُ شَرَّ اللهُ عَلَى وَلَا بَيْنَ وِجُلَيْهِ، مَا بَيْنَ وَجُلَيْهِ، مَا بَيْنَ وَمَا بَيْنَ وَجُلَيْهِ، مَا بَيْنَ وَحَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمَا بَيْنَ وَجُلَيْهِ، مَا بَيْنَ لَوْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ وَجُلَيْهِ، وَمَا بَيْنَ وَجُلَيْهِ، وَمَا بَيْنَ وَجُلَيْهِ، وَمَا بَيْنَ وَجُلَيْهِ، وَمَا بَيْنَ وَجُلَيْهِ وَمَا بَيْنَ وَجُلَيْهِ، وَمَا بَيْنَ وَلَا بَلْهُ سَلَالِهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

[١٩١٦] ١٢ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ أَنَّ مُمَرَ بنَ الخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى

<sup>(</sup>١) ألا تريحون الكتَّاب: يعني الملائكة الموكلة بحفظ أعمال العبد وأقواله.

<sup>(</sup>Y) ● قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي أن يذكر لأخيه المسلم الزَّلة، تكون منه مما يكره، فأما صاحب الهوى المتعالن بهواه المتعرِّف به، والفاسق المتعالن بفسقه فلا بأس أن تذكر هذين بفعلهما. فإذا ذكرت من المسلم ما ليس فيه فهو البهتان وهو الكذب.

 <sup>(</sup>٣) الحديث مرسل. أخرجه أحمد: ٢٣٠٦٦ من طريق ابن نمير، عن عثمان بن الحكم، عن تميم بن يزيد
 مولى بني زمعة، عن رجل من أصحاب رسول الله على قال.

وأخرجه أحمد: ٣٢٨٢٣، والبخاري: ٦٤٧٤ من طريق عمر بن علي سمع أبا حازم عن سهل بن سعد عن النبي على مختصراً دون ذكر قصة الرجل.

وقوله (لحييه): هما العظمان في جانب القم وما بينهما هو اللسان. «شرح الزرقاني» (٤/ ٢٢٥).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/ ٦١): لا أعلم عن مالك خلافاً في إرسال هذا الحديث، وقد روي معناه متصلاً من طرق حسان عن جابر، وعن سهل بن سعد، وعن أبي موسى.

أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَهْ، غَفَرَ اللهُ لَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي المَوَارِدَ<sup>(١)</sup>. [الزهري: ٢٠٧٨].

# ٣ ـ باب مَا جَاءَ في مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ واحِدٍ

الله عَمْرَ عِنْدَ دَارِ عَلْبَ اللهِ بنِ دِينَارٍ، قال: كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسَّوقِ، فَجَاءَه رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ ولَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللهِ أَحَدٌ غَيْرِي وَعَيْرُ الرَّجُلِ اللّهِ بَنْ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ، حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً، وَغَيْرُ الرَّجُلِ اللّهِ عَلَى يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ، فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ، حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً، وَغَيْرُ الرَّجُلِ اللّهِ عَلَى يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيهُ، فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ، حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً، فَقَالَ لِي ولِلرَّجُلِ الَّذِي دُعِيَ: اسْتَأْخِرَا شَيْئًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ واحِدٍ» (٢٠). [الزهري: ٢٠٨١، الشيباني: ٩٦٢].

الله الله عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قال: «إذَا كان ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ واحِدٍ» (٣). [الزهري: ٢٠٨٢].

### ٧ \_ باب مَا جَاءَ في الصِّدْقِ والكَذِبِ

[١٩١٩] ١٥ \_ حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ أَنَّ رَجُلاً قال لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَكْذِبُ امْرَأَتِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ «لَا خَيْرَ في الكَذِبِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعِدُهَا وأَقُولُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (١/ ٣٣)، والبيهقي في «الكبرى»: (٢٥٦/٤).

٥ قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قال أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، وأَيُّ سَمَاءِ تُظِلُّنِي، إذَا قُلْتُ عَلَى الله مَا لَا أَعْلَمُ.

قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ القَاسِمَ بِنَ مُحَمَّدٍ قال: مَا نَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا يَسْأَلُونَا عَنْهُ، ولأَنْ يَعِيشَ المَرْءُ جَاهِلاً، إِلَّا أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا افْتَرَضَ الله عَلَيْهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ عَلَى الله بِمَا لَا يَعْلَم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ٥٥٠١.

<sup>•</sup> أخبرنا مالك: أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله على قال: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ قال عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي فوقع في نفسي أنها النخلة، قال: فاستحييت، فقالوا: حدثنا يا رسول الله ما هي؟ قال: النخلة قال عبد الله: فحدثت عمر بن الخطاب بالذي وقع في نفسي من ذلك، فقال عمر والله لأن تكون قلتها أحب إليّ من أن يكون لي كذا كذا.

ـ أخبرنا مالك: أخبرنا عبد الله بن دينار قال: قال ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: غفار: غفر الله لها، وأسلم، سالمها الله، وعِصَيَّة: عصت الله ورسوله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٦٢٧٠، والبخاري: ٦٢٨٨، ومسلم: ٥٦٩٤.

لَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ «لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ»(١). [الزهري: ٢٠٨٤، الشيباني: ٨٩٤].

[۱۹۲۰] ۱۰ ـ وحَدَّثِنِي مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ اللهِ بِنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي اللهِ الْجَنَّةِ، وإيَّاكُمْ والكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي اللهِ الجَنَّةِ، وإيَّاكُمْ والكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى النَّارِ، أَلا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ: صَدَقَ وبَرَّ، وكَذَبَ اللهَ الفَّجُورِ، والفُجُورَ يَهْدِي إلى النَّارِ، أَلا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ: صَدَقَ وبَرَّ، وكَذَبَ وفَجَرَ<sup>(۲)</sup>. [الزهرى: ٢٠٨٥].

[۱۹۲۱] ۱۷ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ قِيلَ لِلُقْمَانَ: مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَى ؟ يُرِيدُونَ الفَصْٰلَ. فَقَالَ لُقْمَانُ: صِدْقُ الحَدِيثِ، وأَدَاءُ الأَمَانَةِ، وتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي (٣). [الزهري: ٢٠٨٧].

[١٩٢٢] ١٨ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ كان يَقُولُ: لَا يَزَالُ العَبْدُ يَكْذِبُ، ويُنْكَتُ في قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ حَتَّى يَسْوَدًّ قَلْبُهُ، فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ مِنَ الكَاذِبِينَ. [الزهري: ٢٠٨٦].

[۱۹۲۳] ۱۹ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قال: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيَكُونُ المُؤْمِنُ بَخِيلاً ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». فَقِيلَ لَهُ: أَيْكُونُ المُؤْمِنُ بَخِيلاً ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». فَقِيلَ لَهُ: أَيْكُونُ المُؤْمِنُ كَذَّاباً ؟ فَقَالَ: «لَا»(٤). [الزهري: ٢٠٨٨].

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٨/ ٥٧٢): لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يستند إلى النبي عليه من وجه من الوجوه، وقد رواه سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار.

<sup>•</sup> قال محمد: وبهذا نأخذ، لا خير في الكذب في جد ولا هزل، فإن وسع الكذب في شيء، ففي خصلة واحدة: أن ترفع عن نفسك، أو عن أخيك مظلمة، فهذا نرجو أن لا يكون به بأس.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۲۰۰۷٦، والطبراني في «الكبير»: ۸۵۱۸، والبيهقي في «شعب
الإيمان»: (۲۰۱/٤)، موصولاً من قول ابن مسعود.

وأخرجه البخاري: ٦٠٩٤، ومسلم: ٦٦٣٧ من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله على أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله على الله الله عن أبي وائل، عن عبد الله قال:

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (٦/ ٣٢٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في الشعب الإيمان : (٢٠٧/٤).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٥٣/١٦): لا أحفظ هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ من وجه ثابت، وهو حديث حسن.

### ٨ ــ باب مَا جَاءَ في إضَاعَةِ المَالِ، وذِي الوَجْهَيْنِ

[۱۹۲٤] ۲۰ \_ حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ ولَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ ولَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، ويَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وقَالَ، تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً، وأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ ولَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، ويَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وقَالَ، وإضَاعَة المَالِ، وكَثْرَة اللهُ قَالِ» (١٠). [الزهري: ٢٠٨٩].

[۱۹۲٥] ۲۱ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ: الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِ، وهَؤُلَاءِ بِوَجْهِ، وهَؤُلَاءِ بِوَجْهِ، (۲). [الزهري: ۲۰۹۰، الشباني: ۸۹٦].

#### ٩ \_ باب مَا جَاءَ في عَذَابِ العَامَّةِ بِعَمَل الخَاصَّةِ

[١٩٢٦] ٢٢ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ»(٣). [الزهري: ٢٠٩١].

[۱۹۲۷] ۲۳ \_ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن إسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ يَقُولُ: كان يُقَالُ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى لَا يُعَذِّبُ العَامَّةَ بِذَنْبِ الخَاصَّةِ، ولَكِنْ إِذَا عُمِلَ المُنْكُرُ جِهَاراً اسْتَحَقُّوا العُقُوبَةَ كُلُّهُمْ. [الزهري: ٢٠٩٣].

#### ١٠ \_ باب مَا جَاءَ في التُّقَي

[١٩٢٨] ٢٤ \_ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكِ قال: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَاثِطاً، فَسَمِعْتُهُ وهُوَ يَقُولُ وبَيْنِي وَبَرْجُتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَاثِطاً، فَسَمِعْتُهُ وهُوَ يَقُولُ وبَيْنِي وَبَيْنِي وَبَيْنِي وَبَيْنِي وَبَعْ وَاللهِ وَبَيْنَهُ جِدَارٌ، وهُوَ في جَوْفِ الحَائِطِ: عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، بَخِ بَخِ، واللهِ

 <sup>(</sup>۱) الحدیث مرسل. أخرجه أحمد: ۸۷۹۹، ومسلم: ٤٤٨١ متصلاً.
 قال ابن عبد البر في «التمهید»: (۲۱/ ۲۷۰): هكذا روی یحیی هذا الحدیث مرسلاً، لم یذكر أبا هریرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٩٩٩٧، والبخاري: ٧١٧٩، ومسلم: ٦٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الكبير»: ١٠٠٥، موصولاً من طريق القاسم بن محمد، عن أم رومان، عن عائشة، عن أم سلمة.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٤/ ٣٠٤): وهذا الحديث لا يعرف لأم سلمة بهذا اللفظ عن النبي على الله الله الله عن النبي عنه الله الله الله عن النبي الله عن ال

يا ابن الخطاب لَتَتَقِينًا اللهَ أَوْ لَيُعَذِّبنَّكَ. [الزهري: ٢٠٩٢، الشيباني: ٩٢٥].

[١٩٢٩] ٢٥ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ قال: بَلَغَنِي أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ كان يَقُولُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ ومَا يَعْجَبُونَ بالقَوْلِ.

قَالَ مَالِكُ: يُرِيدُ بِذَلِكَ العَمَلَ، إِنَّمَا يُنْظُرُ إلى عَمَلِهِ، ولَا يُنْظُرُ إلى قَوْلِهِ. [الزهري: ٢٠٩٥].

## ١١ \_ باب القَوْلِ إِذَا سَمِعْتَ الرَّعْدَ

٢٦ [١٩٣٠] ٢٦ \_ حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن عَامِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كان إذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، والمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. ثُمَّ يَقُولُ: إنَّ هَذَا الوعيد شَدِيدٌ لأَهْلِ الأَرْضِ. [الزهري: ٢٠٩٤].

# ١٢ ـ باب مَا جَاءَ في تَرِكَةِ النَّبِيِّ ﷺ

المَعْ اللَّهُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّ أَرْدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ إلى أبي بَكْرِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَنِيْ حِينَ تُوفِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ إلى أبي بَكْرِ الصِّلَيْقِ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قال الصِّلِيقِ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَدُ اللهِ عَلَيْهِ، وَمَا تَرَكُنَا فَهُوَ صَدَقَةً (١٠). [الزهري: ٢٠٩٦، الشياني: ٢٢٦].

[۱۹۳۲] ۲۸ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكُ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يقْسم ورَثَتِي دَنَانِيرَ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائِي ومُؤْنَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةً (٢٠). [الزهرى: ٢٠٩٧، الشيبانى: ٢٧٥].

#### **\$ \$**

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ٢٦٢٦، والبخاري: ٦٧٣٠، ومسلم: ٤٥٧٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٧٣٠٣، والبخاري: ٦٧٢٩، ومسلم: ٤٥٨٣.

#### ٥١ ـ كتاب جهنم

## ١ \_ باب مَا جَاءَ في صِفَةِ جَهَنَّمَ

[۱۹۳۳] ١ ـ حَدَّثَنِي مَالِكُ، عن أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال:

«نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي يُوقِدُونَ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ،

إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً. قال: ﴿إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِيْنَ جُزْءاً»(١). [الزمري: ٢٠٩٨].

[١٩٣٤] ٢ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بنِ مَالِكِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال: أَتُرُوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هَذِهِ، لَهِيَ أَسْوَهُ مِنَ القَارِ. والقَارُ الزِّفْتُ(٢).[الزهري: ٢٠٩٩].



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٣٢٦٥، ومسلم: ٥٧١٦٥. وأخرجه أحمد: ٧٣٢٧بنحوه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٨/٩٩٥). حديث مالك عن عمه موقوف على أبي هريرة، ومعناه مرفوع، لأنه لا يدرك مثله بالرأى، ولا يكون إلا توقيفاً.



## ٥٨ \_ كتاب الصدقة

## ١ \_ باب التَّرْغِيب في الصَّدَقَةِ

[۱۹۳۰] ١ ـ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن أَبِي الحُبَابِ سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

ﷺ قال: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، ولَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا طَيِّبًا، كان إِنَّمَا يَضَعُهَا

في كَفِّ الرَّحْمَنِ، يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ»(١).

[الزهرى: ٢١٥٠].

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. أخرجه أحمد: ٨٣٨١، والبخاري إثر حديث: ١٤١٠، ومسلم: ٢٣٤٢ موصولاً من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة.

قوله (فلوه): الفلو: المهر الصغير. «النهاية» (فلا).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٧٢/٢٣): هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك مرسلاً، وتابعه أكثر الرواة عن مالك على ذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٢٤٣٨، والبخاري: ١٤٦١، ومسلم: ٢٣١٥.

[١٩٣٧] ٣ ـ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «أَعْطُوا السَّائِلَ وإنْ جَاءَ عَلَى فَرَسِ»(١). [الزهري: ٢١٠٢].

[۱۹۳۸] ٤ \_ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَمْرِو بنِ مُعَاذِ الأَشْهَلِيِّ الأَنْصَاري، عن جَدَّتِهِ أَنَّهَا قَالَتْ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا نِسَاءَ المُؤْمِنَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ إَحْدَاكُنَّ لِحَدَاكُنَّ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُعْرَقٍ (٢١٠٣).

[۱۹۳۹] • ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن عَافِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مِسْكِيناً سَأَلَهَا وهِيَ صَائِمَةٌ، ولَيْسَ في بَيْتِهَا إلَّا رَغِيفٌ، فَقَالَتْ لِمَوْلَاةٍ لَهَا: أعطيه (٣) إيّاهُ. فَقَالَتْ: لَيْسَ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: أَعْطِيها إيّاهُ. قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا أَمْسَيْنَا أَهْدَى لَنَا أَهْلُ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: أَعْطِيها إيّاهُ. قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا أَمْسَيْنَا أَهْدَى لَنَا أَهْلُ بَيْتٍ، أَوْ إِنْسَانٌ مَا كَان يُهْدِي لَنَا، شَاةً وكَفَنَهَا، فَدَعَتْنِي عَافِشَةُ زوج النبي ﷺ فَقَالَتْ: كُلِى مِنْ هَذَا، هَذَا خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ (٤). [الزهري: ٢١٠٥].

آ ۱۹٤٠] ٦ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ قال: بَلَغَنِي أَنَّ مِسْكِيناً اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ زوج النبي ﷺ، وبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ، فَقَالَتْ لإِنْسَانِ: خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ويَعْجَبُ، فَقَالَتْ عَلْشَهُ: أَتَعْجَبُ، فَقَالَتْ لإِنْسَانِ: خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ويَعْجَبُ، فَقَالَتْ عَلَيْهِا وَيَعْجَبُ، فَقَالَتْ عَلْشَهُ: أَتَعْجَبُ ؟ كُمْ تَرَى في هَذِهِ الحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ؟ (٥) [الزهري: ٢١٠٦].

## ٢ \_ باب مَا جَاءَ في التَّعَفُّفِ عَن المَسْأَلَةِ

المجيلا ٧ - حَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عن أَبِي سَعِيلا الشَّا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، اللَّهُ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قال: «مَا يكن عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، ومَنْ يَسْتَعْفِفْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قال: «مَا يكن عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، ومَنْ يَسْتَعْفِفْ

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۲۰۰۱۷. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۲۹٤/٥): لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافاً بين رواة مالك، وليس في هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علمت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٦١٦١١، والبخاري في «الأدب المفرد»: ١٢٢، والدارمي في «سننه»: (١/ ٣٩٥)، والطبراني في «الكبير»: (٢/ ٢٢٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (٣٩٣/٣).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: أعطيها، والصواب ما أثبتناه والله أعلم، وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (٨/ ٢٠٢)،
 و«شرح الزرقاني»: (٤/ ٤٤).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (٣/ ٢٦٠).
 وقوله (كفنها): أي ما يغطيها من الرُّغْفَان. «النهاية» (كفن).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (٣/ ٢٥٤).

يُعِفَّهُ اللهُ، ومَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، ومَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، ومَا أُعْطِيَ أَحَدٌ من عطاءٍ هُوَ خَيْرٌ وأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ»(١). [الزهري: ٢١٠٧، الشيباني: ٨٩٧].

[١٩٤٢] ٨ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، وهُوَ عَلَى المَسْأَلَةِ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الشَّفْلَى السَّائِلَةُ» (٢). [الزهري: ٢١٠٨].

[۱۹٤٣] ٩ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ اللهِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بِعَطَاءِ، فَرَدَّهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لِمَ رَدَدْتَهُ؟﴾. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: ﴿لَمَ رَدَدْتَهُ؟﴾. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: ﴿لَمْ سَنُكُ إِنَّ مَنْ أَحَدِ شَيْعًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ عَنِ المَسْأَلَةِ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ، فَإِنَّمَا هُو رِزْقٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ اللهِ عَمْرُ بنُ الخَطَّابِ: أَمَا والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَسْأَلُ أَحَداً شَيْعًا، ولَا يَأْتِينِي بشيءٍ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَخَذْتُهُ (٣). [الزهري: ٢١٠٩].

الهِ الرَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي اللهِ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ عَنْكَ اللهِ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَعْدُهُ اللهُ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَعْدُهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ (٤). [الزهري: ٢١١٠].

الا عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ اللهِ عَلَا عَن زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وأَهْلِي بِبَقِيعِ الغَرْقَدِ، فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْأَلهُ لَنَا شَيْعًا نَأْكُلُهُ. وجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ، فَذَهَبْتُ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْأَلهُ لَنَا شَيْعًا نَأْكُلُهُ. ورَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ». فَتَوَلَّى الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١١٨٩٠، والبخاري: ١٤٦٩، ومسلم: ٢٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٥٣٤٤، والبخاري: ١٤٢٩، ومسلم: ٢٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) الحديث مرسل.

وقد جاء عن عمر عند أحمد: ١٣٦، والبخاري: ٧١٦٤، ومسلم: ٢٤٠٥.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٨٢/٥): لا خلاف فيما علمته بين رواة «الموطأ» عن مالك في إرسال هذا الحديث هكذا، وهو حديث يتصل من وجوه ثابتة عن النبي على من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، ومن غيرما وجه عن عمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: ٧٣١٧، والبخاري: ١٤٧٠ ومسلم: ٢٤٠٠.

عَنْهُ وهُوَ مُغْضَبٌ، وهُوَ يَقُولُ: إِنَّكَ لَعَمْرِي لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ ولَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا، فَقَدْ سَأَلَ الحَافاً». فقَالَ الأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ: لَلَقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ.

قَالَ مَالِكٌ: والأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً. قال: فَرَجَعْتُ ولَمْ أَسْأَلَهُ، فَقُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ شعيرٌ وزبيبٌ، فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللهُ(١).[الزهري: ٢١١١].

[١٩٤٦] ١٢ ـ وعَنْ مَالِكِ، عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، ومَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا، ومَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ.

قَالَ مَالِكٌ: لَا أَدْرِي أَيْرُفَعُ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَمْ لَا (٢). [الزهري: ٢١١٢].

## ٣ \_ باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

[١٩٤٧] ١٣ ـ حَدَّثَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قال: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لآلِ مُحَمَّدٍ، اللهِ عَلَيْهِ قال: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لآلِ مُحَمَّدٍ، إلاهري: ٢١١٤].

الْمَعْمَلَ اللهِ عَلَى عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّعْمَلَ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ إِبِلاً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَغَضِبَ رَجُلاً مِنْ الصَّدَقَةِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عُرِفَ الغَضَبُ في وجْهِهِ، وكان مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الغَضَبُ في وجْهِهِ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى عُرِفَ الغَضَبُ في وجْهِهِ، وكان مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الغَضَبُ في وجْهِهِ أَنْ تَحْمَرً عَيْنَاهُ، ثُمَّ قال: "إنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي مَا لَا يَصْلُحُ لِي ولَا لَهُ، فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: ١٦٢٧، والنسائي: ٢٥٩٧.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٩٣/٤): هكذا رواه مالك، وتابعه هشام بن سعد وغيره، وهو حديث صحيح، وليس حكم الصاحب إذا لم يسم كحكم من دونه إذا لم يسم عند العلماء لارتفاع الجرحة عن جميعهم وثبوت العدالة لهم.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: ۷۲۰٦، ومسلم: ۲۰۹۲ مرفوعاً من حديث أبي هريرة.
 ٥ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن أبي الزُنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «لَيْسَ الغِنَى عن كَثْرَةِ العَرَضِ، إنَّمَا الغِنَى غِنَى النَّفْسِ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١٧٥١٨، ومسلم: ٢٤٨١ مطولاً موصولاً من حديث عبد المطلب بن الحارث. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٨/٦١٣): هذا المعنى يستند من حديث مالك عن ابن شهاب عند عبيد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هدنة أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ـ الحديث الطويل ـ ولا أعلم رواه وأسنده عن مالك إلا جويرية بن أسماء وسعيد بن داود بن أبي زنبر الزنبري.

المَنْعَ، وإنْ أَعْظَيْتُهُ أَعْظَيْتُهُ مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهُ». فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أَشْأَلُكَ مِنْهَا شَيْئًا أَبَداً<sup>(۱)</sup>.[الزهري: ٢١١٥، الشيباني: ٨٩٨].

[١٩٤٩] ١٥ ـ وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قال: قال عَبْدُ اللهِ بنُ الأَرْقَمِ: افْلُلْنِي عَلَى بَعِيرٍ مِنَ المَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ له: نَعَمَّ جَمَلاً مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ الأَرْقَمِ: أَتُحِبُّ أَنَّ رَجُلاً بَادِناً في يَوْمٍ حَارً، غَسَلَ لَكَ مَا الصَّدَقَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ الأَرْقَمِ: أَتُحِبُّ أَنَّ رَجُلاً بَادِناً في يَوْمٍ حَارً، غَسَلَ لَكَ مَا تَحُولُ تَحْتَ إِزَارِهِ ورُفْعَيْهِ، ثُمَّ أَعْطَاكُهُ فَشَرِبْتَهُ ؟ قال: فَعَضِبْتُ وقُلْتُ: يَعْفِرُ اللهُ لَكَ، أَتَقُولُ يَحْبُدُ اللهِ بنُ الأَرْقَمِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ يَغْسِلُونَهَا عَنْهُمْ. لِي مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ الأَرْقَمِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ يَغْسِلُونَهَا عَنْهُمْ. [الله مى: ٢١١٦].

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۱۷/ ۳۸۳): هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة فيما علمت عن مالك مرسلاً.

قال محمد: لا ينبغي أن يعطى من الصدقة غنياً، وإنما نرى أن النبي ﷺ قال ذلك، لأن الرجل كان غنياً، ولو كان فقيراً لأعطاه منها.

#### ٥٩ \_ كتاب العلم

# ١ \_ باب مَا جَاءَ في طَلَبِ العِلْمِ

• ١٩٥٠ ا حكَّتَنِي عن مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ لُقْمَانَ الحَكِيمَ أَوْصَى ابنَهُ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، جَالِسِ العُلَمَاءَ، وزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ، فَإِنَّ اللهَ يُحْيِي القُلُوبَ بِنُورِ الحِكْمَةِ، كَمَا يُحْيِي الأَرْضَ المَيْتَةَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ (١) .[الزهري: ٢١١٧].

(۱) ● أبو مصعب قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا لبابة ارتبط بسلسلة ربوط ـ والربوط الثقلية \_ بضعة عشر ليلة حتى ذهب سمعه، فما كاد يسمع حتى كاد يذهب بصره، فكانت ابنته تَحُلَّه إذا حضرت الصلاة وأراد أن يذهب حتى يفرغ، ثم يؤتى به فتربطه كما كان فتعيده.

حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال لأَصْحَابِ الحِجْرِ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلَاءِ القَوْمِ المُعَذَّبِينَ، إلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُحُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُحُونُوا بَاكِينَ مَا أَصَابَهُمْ ﴾ [الشيباني: ٩٦٦].

وَبِهِ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: مَفَاتِيحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الله، لَا يَعْلَمُ مَا في غَدِ إِلَّا الله، ولَا يَعلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ إِلَّا الله، ولا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي المَظَرُ إِلَّا الله، ولَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، ولَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا الله.

وَبِهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَهُ قال: قال رسُولُ الله ﷺ: ﴿كُلُّكُمْ رَاعٍ وكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، فَالأَعِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، والرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، والرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وهُوَ مَسْؤُولٌ عن رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا ووَلَدِهَا وهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وهُوَ مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ». [الشيباني: 191].

حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن أَبِي النَّصْرِ، عن زُرْعَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جَرْهَدٍ، عن أَبِيهِ، (عَنْ جَدُه) وكان مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، قال: جَلَسَ عِنْدَنَا رَسُول الله ﷺ وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ، فَقَالَ: «خَمِّرْ عَلَيْكَ إِزَارَكَ، إِنَّ الفَخِذَ عَوْرَةٌ».

حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن أَبي سَلَمَة بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ امْرَأَةٌ كَانَتْ عِنْدَ عَاثِشَةَ وَمَعَهَا نِسْوَةٌ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: والله لأَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ، فَقَدْ أَسْلَمْتُ ومَا زَنَيْتُ ومَا سَرَقْتُ، فَأْتِيَتْ في المَنَامِ فَقِيلَ لَهَا: أَنْتِ المُتَأَلِّيَة لَتَدْخُلِينَ الجَنَّةَ؟ كَيْفَ وَأَنْتِ تَبْخَلِينَ بِمَا لَا يُغْنِيكِ، وَتَكَلَّمِينَ بِمَا لَا يُغْنِيكِ، فَلَمَّا أَنْتِ المُتَأْلِيَّةُ لَتَدْخُلِينَ الجَنَّةَ؟ كَيْفَ وَأَنْتِ تَبْخَلِينَ بِمَا لَا يُغْنِيكِ، وَتَكَلَّمِينَ بِمَا لَا يُغْنِيكِ، فَلَمَّا أَنْتِ المُمَاتِّقِ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتُهَا بِمَا رَأَتْ، فَقَالَتْ: اجْمَعْنَ النَّسْوَةَ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدَكِ حِينَ ع

### ٦٠ \_ كتاب دعوة المظلوم

#### ١ \_ باب ما يتقى من دعوة المظلوم

1 [ 1901] ١ ـ حَدَّنِي عن مَالِكِ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الحِمَى، فَقَالَ: يَا هُنَيُّ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ النَّاسِ، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّ دَعْوَةَ المَظْلُومِ مُجَابَةٌ، وأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ والغُنيْمَةِ، وإيَّايَ ونَعَمَ ابنِ عَفْنَ ونَعَمَ ابنِ عَوْفٍ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا يَرْجِعَا إلى المدينة إلى زَرْعٍ ونَحْلِ، وإنَّ رَبَّ الصُّريْمَةِ والغُنيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! وَنَحْلِ، يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! أَفْتَارِكُهُمْ أَنَا لَا أَبَا لَكَ ؟ فَالمَاءُ والكَلاُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ والوَرِقِ، وايْمُ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَن قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ ومِيَاهُهُمْ، قَاتَلُوا عَلَيْهَا في والوَرِقِ، وايْمُ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَن قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ ومِيَاهُهُمْ، قَاتَلُوا عَلَيْهَا في الجَاهِلِيَّةِ، وأَسْلَمُوا عَلَيْهَا في الإِسْلَامِ، والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلَا المَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ في سَبِيلِ اللهِ، مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا (١٠). [الزهري: ٢٠٠٦].

ت قُلْت مَا قُلْت، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ عَائِشَةُ، فَجِئْنَ فَحَدَّثَتَهُنَّ المَوْأَةُ بِمَا رَأَتْ في المَنَام. حَدَّثَنَا مَالِكُ، عن إسْحَاق بنِ عَبْدِ الله بنِ أَبي طَلْحَةً، عن أَنسِ بنِ مَالِكِ قال: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ بُرْدُ نَجْرَانِيُّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَإِذَا أَعْرَابِيُّ فَجَبَذَهُ جَبْذَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إلى صَفْحَتَيْ عُنُقِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ بُرُدُ نَجْرَانِيُّ عَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَإِذَا أَعْرَابِيُّ فَجَبَذَهُ جَبْذَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إلى صَفْحَتَيْ عُنُقِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَمُولِ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَكَ، مُرْ لي مِنْ مَالِ الله الذِي عِنْدَكَ، قال: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ لي مِنْ مَالِ الله الذِي عِنْدَكَ، قال: قالتَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ فَدْ أَنْرَ حَاشِيهُ أَلْمَ لَهُ بَعْطَاءٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٣٠٥٩.

# ٦١ \_ كتاب أسماء النبي ﷺ

# ١ \_ باب أَسْمَاءِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ

[۱۹۵۲] ١ \_ حَدَّنَنِي مَالِكُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال:

«لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وأَنَا أَحْمَدُ، وأَنَا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الكُفْرَ،

وأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وأَنَا العَاقِبُ (() قَالَ يَحْيَى: يريد بالعاقب
أنّه آخر الأنبياء ﷺ.



على ذلك أكثر الرواة للموطأ.

<sup>(</sup>١) الحديث مرسل. أخرجه الطبراني في «الكبير»: ١٥٢٣.

ووصله أحمد: ١٦٧٣٤، والبخاري: ٣٥٣٢، ومسلم: ٦١٠٥ من حديث جبير بن مطعم.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٩/ ١٥١): هكذا روى هذا الحديث مرسلاً، لم يقل عن أبيه، وتابعه

# فهرس أطراف الأحاديث المرفوعة

| برَّ تقولون بهنَّ؟             | عمرة بنت عبد الرحمن    | 717         |
|--------------------------------|------------------------|-------------|
| رسلك أبو طلحة                  | أنس                    | 1741        |
| كر أم ثيب                      | سعيد بن المسيب         | 1047        |
| نأذن لي أن أعطي هؤلاء          | سهل بن سعد الأنصاري    | 174.        |
| ناني جبريل، فأمرني             | السائب الأنصاري        | 771         |
| نحلفون خمسين يميناً            | <b>بُشَ</b> ير بن يسار | ۱٦٨٩ ، ١٦٨٨ |
| ندرون ماذا قال ربكم؟           | زيد بن <b>خ</b> الد    | 173         |
| نركوه                          | یحیی بن سعید           | 184         |
| نرون قبلتي هاهنا؟              | أبو هريرة              | ٤١٠         |
| نشهدين أن لا إله إلا الله؟     | عبيد الله بن عبد الله  | 1088        |
| ني رسول الله ﷺ بصبي فبال       | عائشة                  | 180         |
| جعلوا من صلاتكم في بيوتكم      | عروة                   | 113         |
| جعليه في الليل وامسحيه بالنهار | مالك (بلاغ)            | ١٣١٨        |
| حابستنا هي                     | عائشة                  | 977         |
| حتجم رسول الله ﷺ               | أنس                    | 1441        |
| حسن خلقك للناس يا معاذ         | معاذ                   | 1771        |
| حسنتم                          | المغيرة بن شعبة        | ٧٦          |
| حلق رأسك وصم                   | كعب بن عجرة            | 9.4.1       |
| حلق هذا الشعر                  | كعب بن عجرة            | 447         |
| حياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس  | عائشة                  | የለ3         |
| دخروا لثلاث                    | عائشة                  | 1.44        |
| قوا الخائط والمخيط             | عمرو بن شعیب           | 1.74        |
| ذا أحب الله العبد              | أبو هريرة              | ١٨٣٧        |
| ذا أراد أحدكم الغائط           | عبد الله بن الأرقم     | 474         |
| ذا استيقظ أحدكم من نومه        | أبو هريرة              | 13          |
|                                |                        |             |

| ۲۰، ۲۹     | أبو هريرة          | إذا اشتد الحر فأبردوا          |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| 117        | عائشة              | إذا أصاب أحدكم المرأة          |
| 144        | أسماء بنت أبي بكر  | إذا أصاب ثوب إحداكن الدم       |
| AFYI       | ابن عمر            | إذا أكل أحدكم                  |
| 199        | أبو هريرة          | إذا أمَّن الإمام فأمّنوا       |
| 1404       | أبو هريرة          | إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين |
| 773        | مالك (بلاغ)        | إذا أنشأت بحرية                |
| 1847       | ابن عمر            | إذا بايعت فقل لا خلابة         |
| 370        | عروة               | إذا بدا حاجب الشمس             |
| 441        | عائشة              | إذا بلغت هذه الآية             |
| ٣٢٢        | حفصة               | إذا بلغت هذه الآية فآذني       |
| 1191       | زيد بن أسلم        | إذا تزوج أحدكم المرأة          |
| 4.8        | أبو هريرة          | إذا توضأ أحدكم                 |
| ٦٥         | عبد الله الصنابحي  | إذا توضأ العبد المؤمن          |
| 77         | أبو هريرة          | إذا توضأ العبد المؤمن          |
| 100        | أبو هريرة          | إذا ثوب بالصلاة                |
| 740        | ابن عمر            | إذا جاء أحدكم الجمعة           |
| 4.8        | محجن               | إذا جئت فصلٌ مع الناس          |
| 1111       | ابن عباس           | إذا دبغ الإهاب فقد طهر         |
| 797        | أبو قتادة الأنصاري | إذا دخل أحدكم المسجد           |
| 1144       | ابن عمر            | إذا دعي أحدكم إلى وليمة        |
| १२०        | أبو أيوب الأنصاري  | إذا ذهب أحدكم الغائط           |
| 19.7       | أبو هريرة          | إذا سمعت الرجل يقول            |
| 1111, 2111 | عبد الرحمن بن عوف  | إذا سمعتم به بأرض              |
| ۲۵۳        | أبو سعيد الخدري    | إذا سمعتم النداء فقولوا        |
| ٧٠         | أبو هريرة          | إذا شرب الكلب في إناء أحدكم    |
| *14        | عطاء بن يسار       | إذا شك أحدكم في صلاته          |
| <b>٤٧٧</b> | بسر بن سعید        | إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء    |
| ٣٠٩        | أبو هريرة          | إذا صلى أحدكم بالناس           |
|            |                    |                                |

| 1441        | <b>جا</b> بر              | إذا عاد الرجل المريض           |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| 7.1         | أبو هريرة                 | إذا قال أحدكم: آمين            |
| 7 • 7       | أبو هريرة                 | إذا قال الإمام: سمع الله       |
| 7           | أبو هريرة                 | إذا قال الإمام: غير            |
| 777         | أبو هريرة                 | إذا قلت لصاحبك أنصت            |
| ۲۷۱         | أبو سعيد الخدري           | إذا كان أحدكم يصلي             |
| <b>٤٦</b> ٨ | ابن عمر                   | إذا كان أحدكم يصلي             |
| 1914        | ابن عمر                   | إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان |
| 998         | ابن عمر                   | إذا كنت بين الأخشبين           |
| ፖለፕ         | عبد الكريم بن أبي المخارق | إذا لم تستح فافعل ما شئت       |
| ٥٤٤         | أبو أمامة بن سهل          | إذا ماتت فآذنوني بها           |
| 14.4        | عطاء بن يسار              | إذا مرض العبد بعث الله تعالى   |
| 98          | بسرة بنت صفوان            | إذا مس أحدكم ذكره              |
| 770         | عائشة                     | إذا نعس أحدكم في صلاته         |
| 104         | أبو هريرة                 | إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان   |
| ٨٩          | المقداد بن الأسود         | إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه  |
| 104.        | عبد الله بن أبي مليكة     | اذهبي حتى ترضعيه               |
| 109.        | عبد الله بن أبي مليكة     | اذهبي حتى تضعي                 |
| 109.        | عبد الله بن أبي مليكة     | اذهبي فاستودعيه                |
| 3771        | ابن عمر                   | أراني الليلة عند الكعبة        |
| ۱۳٤۸        | أنس                       | أرأيت إذا منع الله الثمرة      |
| דדשו        | یحیی بن سعید              | أربيتما فردا                   |
| 1444        | عروة                      | أرضعيه خمس رضعات               |
| ۸۷۱         | أبو هريرة                 | اركبها ويلك                    |
| 9.00        | عبد الله بن عمرو          | ارم ولا حرج                    |
| 1400        | أبو سعيد الخدري           | إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه    |
| 1404        | عطاء بن يسار              | استأذن عليها أتحب أن تراها؟    |
| 14.0        | حميد بن قيس المكي         | استرقوا لهما                   |
| ٧١          | مالك (بلاغ)               | استقيموا ولن تحصوا             |

| 1004 . 1004 | أبو موسى الأشعري             | الاستئذان ثلاث             |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
| 1404        | ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغير | الاستئذان ثلاث             |
|             | واحد                         |                            |
| ۱۸۳۱        | يحيى بن سعيد                 | أُسري برسول الله ﷺ         |
| 1008        | عمرة بنت عبد الرحمن          | اشتريها وأعتقيها           |
| YA          | عطاء بن يسار                 | اشتكت النار إلى ربها       |
| 317         | أبو هريرة                    | أصدق ذو اليدين؟            |
| 717         | أبو بكر بن سليمان (بلاغ)     | أصدق ذو اليدين؟            |
| 744         | أبو سلمة بن عبد الرحمن       | أصلاتان معاً               |
| 1084        | عمر بن الحكم                 | أعتقها                     |
| 1088        | عبيد الله بن عبد الله        | أعتقها                     |
| V40         | أبو بكر بن عبد الرحمن        | اعتمري في رمضان            |
| 1014        | زيد بن خالد الجهني           | اعرف عفاصها ووكاءها        |
| 1874        | أبو رافع                     | أعطه إياه فإن خيار الناس   |
| 1977        | زيد بن أسلم                  | أعطوا السائل               |
| 3441        | ابن محيصة الأنصاري           | اعلفه نُضَّاحك             |
| 01+         | عائشة                        | أعوذ برضاك من سخطك         |
| 1.11        | عمر بن عبد العزيز            | اغزوا باسم الله            |
| ۱۷۸۳        | <b>جا</b> بر                 | أغلقوا الباب وأوكوا السقاء |
| ١٣٥         | أم عطية الأنصارية            | اغسلها ثلاثاً أو خمساً     |
| 100.        | عائشة                        | أغلاها ثمنآ وأنفسها        |
| ٠١١ ، ٩٨٩   | طلحة بن عبيد الله بن كريز    | أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة  |
| 240         | طلحة بن عبيد الله            | أفلح إن صدق                |
| 977         | عائشة                        | افعلي ما يفعل الحاج        |
| 111.        | ً ابن عباس                   | أفلا انتفعتم بجلدها        |
| ۲۷۶         | ابن عباس                     | أقبلتُ راكباً على أتان     |
| <b>१</b> 9٧ | أبو هريرة                    | أقبلتُ مع رسول الله ﷺ      |
| 99.         | أنس                          | اقتلوه                     |
| 141         | عمر                          | اقرأ                       |

| 1801 | سعيد بن المسيب              | أُقركم ما أقركم الله عز وجل   |
|------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1.04 | ابن عباس                    | اقضه عنها                     |
| 297  | عائشة وحفصة                 | اقضيا مكانه يومأ آخر          |
| 1404 | أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة | أكل تمر خيبر هكذا             |
| 11.4 | أبو ثعلبة الخشني            | أكل كل ذي ناب من السباع       |
| 11.4 | أبو هريرة                   | أكل كل ذي ناب من السباع       |
| 1011 | النعمان بن بشير             | أكلُّ ولدك نحلته مثل هذا؟     |
| 40   | سعيد بن المسيب              | أكلأ لنا الصبح                |
| ۲۸٥  | أبو هريرة                   | الله أعلم بما كانوا عاملين    |
| 1+89 | أنس                         | الله أكبر خربت خيبر           |
| 978  | ابن عمر                     | اللهم ارحم المحلقين           |
| ٤٦٠  | عمرو بن شعیب                | اللهم اسق عبادك وبهيتمك       |
| ٥٧٥  | عائشة                       | اللهم اغفر لي وارحمني         |
| 019  | مالك (بلاغ)                 | اللهم إني أسألك فعل الخيرات   |
| 017  | ابن عباس                    | اللهم إني أعوذ بك             |
| 1791 | أبو هريرة                   | اللهم بارك لنا في ثمرنا       |
| 179. | أنس                         | اللهم بارك لهم في مكيالهم     |
| ۱۷۰۳ | عائشة                       | اللهم حبّب إلينا المدينة      |
| 173  | أنس                         | اللهم ظهور الجبال والآكام     |
| ٦٠٥  | یحیی بن سعید                | اللهم فالق الإصباح            |
| ٥١٣  | ابن عباس                    | اللهم لك الحمد                |
| 640  | عطاء بن يسار                | اللهم لا تجعل قبري وثنًا      |
| ٥٤٤  | أبو أمامة بن سهل            | ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟     |
| 1770 | عائشة                       | ألم أر برمة فيها لحم؟         |
| ۲۳۸  | عائشة                       | ألم تري أن قومك               |
| 241  | سعد بن أبي وقاص             | ألم يكن الآخر مسلماً          |
| 1279 | عطاء بن يسار                | أليس هذا خير؟                 |
| 373  | عبيد الله بن عدي            | أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ |
| 1777 | فاطمة بنت قيس               | أما أبو جهم فلا يضع عصاه      |

| إمّا أن يدوا صاحبكم               | رجال من كبراء قوم سهل        | 1788  |
|-----------------------------------|------------------------------|-------|
| أما إنك لو قلت حين أمسيت          | أبو هريرة                    | ١٨٣٣  |
| أما إنه قد رأى جبريل              | طلحة بن عبيد الله بن كريز    | 944   |
| أما علمت أن الله حرَّمها          | ابن عباس                     | 1750  |
| أما له ثوبان غير هذين             | جابر                         | 14\$8 |
| أما والذي نفسي بيده لأقضين        | أبو هريرة وزيد بن خالد       | 1091  |
| أمر رسول الله ﷺ أهل المدينة       | ابن عمر                      | ٧٥٠   |
| أمر رسول الله ﷺ السَّعدين         | يحيى بن سعيد                 | 1777  |
| أمر رسول الله ﷺ من لم يكن معه هدي | عائشة                        | 919   |
| أمرت بقرية تأكل القرى             | أبو هريرة                    | 1798  |
| أمرني أن آذن له                   | عائشة                        | 1444  |
| امسحه بيمينك سبع مرات             | عثمان بن أبي العاص           | 1417  |
| أمسك منهن أربعاً                  | الزهري                       | 1744  |
| امكثي في بيتك                     | الفريعة بنت مالك             | 1790  |
| أن أبا طلحة الأنصاري              | عبد الله بن أبي بكر          | 777   |
| أن أباها زوجها وهي ثيب            | خنساء بنت خذام               | 1175  |
| إن أحدكم إذا قام يصلي             | أبو هريرة                    | YYA   |
| إن أحدكم إذا مات                  | ابن عمر                      | ٥٧٧   |
| أن أسعد بن زرارة اكتوى            | يحيى بن سعيد (بلاغ)          | 1417  |
| إن أصحاب هذه الصور يعذبون         | عائشة                        | 3781  |
| أن أفلح أخا أبي القعيس            | عائشة                        | 1444  |
| إن أم حكيم بنت الحارث             | الزهري                       | 1140  |
| أن أم سليم بنت ملحان استفتت       | أبو سلمة بن عبد الرحمن       | 181   |
| أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما    | أبو هريرة                    | 1789  |
| إن بالمدينة جِنًّا قد أسلموا      | أبو سعيد الخدري              | 1449  |
| إن بلالاً ينادي بليل              | ابن عمر                      | 177   |
| إن بلالاً ينادي بليل              | سالم بن عبد الله             | ۱٦٧   |
| أن تذكر من المرء                  | المطلب بن عبد الله بن حَنْطب | 1918  |
| أن جبريل نزل فصلى                 | أبو مسعود الأنصاري           | ١     |
|                                   |                              |       |

| إن الحمى من فيح جهنم                     | عروة                      | . 1819                |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| إن خياطاً دعا رسول الله ﷺ                | أنس                       | .114•                 |
| إن الذي حرّم شربها                       | ابن عباس                  | 1750                  |
| إن الرجل ليتكلم بالكلمة                  | بلال بن الحارث المزني     | 19.9                  |
| إن الرجل ليسألني ما لا يصلح لي           | أبوً بكر بن عمرو بن حزم   | 1984                  |
| أن رجلاً اعترف على نفسه                  | الزهري                    | 1049                  |
| أن رجلاً في زمان رسول الله ﷺ أعتق عبيداً | الحسن البصري ومحمد بن ابن | ۱۵۳۸                  |
|                                          | سيرين                     |                       |
| أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ                | عائشة                     | 700                   |
| أن رجلاً لاعن امرأته                     | ابن عمر                   | ١٢٣٦                  |
| أن رسول الله ﷺ أتى الناس                 | عبد الله بن المغيرة       | 1.70                  |
| أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم            | سليمان بن يسار            | ۸۰۳                   |
| أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية                | الزهري                    | 74.                   |
| أن رسول الله ﷺ أراد أن يعتكف             | عمرة بنت عبد الرحمن       | 717                   |
| أن رسول الله ﷺ أرخص                      | عاصم بن عدي               | 909                   |
| أن رسول الله ﷺ أرخص                      | زید بن ثابت               | 1801                  |
| أن رسول الله ﷺ أرخص                      | أبو هريرة                 | 1401                  |
| أن رسول الله ﷺ أُري أعمار الناس          | الثقة عند مالك            | 377                   |
| أن رسول الله ﷺ اعتمر ثلاثاً              | مالك (بلاغ)               | · <b>Y</b> A <b>£</b> |
| أن رسول الله ﷺ أفرد الحج                 | عائشة                     | /70 V7E               |
| أن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة               | ابن عباس                  | ٥٣                    |
| أن رسول الله ﷺ أمر أن يستمتع             | عائشة                     | 1117                  |
| أن رسول الله ﷺ أمر بإحفاء الشوارب        | ابن عمر                   | ۱۸۲۳                  |
| أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب           | ابن عمر                   | 144+                  |
| أن رسول الله ﷺ أناخ بالبطحاء             | ابن عمر                   | 987                   |
| أن رسول الله ﷺ انصرف من اثنتين           | أبو هريرة                 | 317                   |
| أن رسول الله ﷺ أهدى جملاً                | عبد الله بن أبي بكر       | _AV+                  |
| أن رسول الله ﷺ أهل بعمرة                 | ابن عمر                   | PYA                   |
| أن رسول الله ﷺ أهل من الجعرانة           | مالك (بلاغ)               | ٤٥٧                   |
|                                          |                           |                       |

| . ٧٩٨      | سليمان بن يسار       | أن رسول الله ﷺ بعث أبا رافع          |
|------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1.17       | ابن عمر              | أن رسول الله ﷺ بعث سرية              |
| ۷۲۸        | الزهري               | أن رسول الله ﷺ بعث عبد الله بن حذافة |
| 700        | مالك (بلاغ)          | أن رسول الله ﷺ توفي يوم الاثنين      |
| ۸۲۸        | مالك (بلاغ)          | أن رسول الله ﷺ حلَّ عَلَيْظِمْ حلَّ  |
| 70         | سعيد بن المسيب       | أن رسول الله ﷺ حين قفل من خيبر       |
| 77         | أبو هريرة            | أن رسول الله ﷺ خرج إلى المقبرة       |
| <b>NFF</b> | ابن عباس             | أن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة           |
| 317        | عروة                 | أن رسول الله ﷺ خرج في مرضه           |
| 408        | محمد الباقر          | أن رسول الله ﷺ خطب خطبتين            |
| 977        | عبد الله بن عمر      | أن رسول الله ﷺ دخل مكة               |
| ٦.         | محمد بن المنكدر      | أن رسول الله ﷺ دُعي لطعام            |
| ٤٠١        | سهیل بن سعد          | أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو      |
| ٧٦         | المغيرة بن شعبة      | أن رسول الله ﷺ ذهب لحاجته            |
| 1 9        | نافع                 | أن رسول الله ﷺ رأى                   |
| ٤٦٨        | ابن عمر              | أن رسول الله ﷺ رأى بصاقًا            |
| १७९        | عائشة                | أن رسول الله ﷺ رأى في جدار القبلة    |
| 1 • 2 4    | یحیی بن سعید         | أن رسول الله ﷺ رغَّب في الجهاد       |
| 1.87       | ابن عمر              | أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل        |
| 193        | أبو هريرة            | أن رسول الله ﷺ سجد فيها              |
| ٦٢         | عروة                 | أن رسول الله ﷺ شُئل عن الاستطابة     |
| 981        | عروة                 | أن رسول الله ﷺ صلى الصلاة بمنى       |
| 410        | أم هانئ بنت أبي طالب | أن رسول الله ﷺ صلى عام الفتح         |
| 700        | عائشة                | أن رسول الله ﷺ صلى في المسجد         |
| ٩٣٦        | ابن عمر              | أن رسول الله ﷺ صلى المغرب            |
| ۸۶۷        | سليمان بن يسار       | أن رسول الله ﷺ عام حجة الوداع        |
| ۰۳۰        | محمد الباقر          | أن رسول الله ﷺ غسل في قميص           |
| 181        | ابن عمر              | أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر        |
| ٤٧٠        | ابن عمر              | أن رسول الله ﷺ قد أُنزل عليه         |

| 1877  | سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن | أن رسول الله ﷺ قضى بالشفعة             |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------|
|       | عبد الرحمن                  |                                        |
| 1877  | محمد الباقر                 | أن رسول الله ﷺ قضى باليمين             |
| ۸۱۲۰۸ | ابن عمر                     | أن رسول الله ﷺ قطع في مجنّ             |
| 090   | (غير واحد)                  | أن رسول الله ﷺ قطع لبلال               |
| ١٨١٣  | عائشة                       | أن رسول الله ﷺ كان إذا اشتكى           |
| ۱۰۳   | عائشة                       | أن رسول الله ﷺ كان إذا اغتسل           |
| ١٦٨   | ابن عمر                     | أن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح           |
| 791   | حفصة                        | أن رسول الله ﷺ كان إذا سكت             |
| 338   | مالك (بلاغ)                 | أن رسول الله ﷺ كان إذا قضى             |
| ۸٦٣   | -<br>جابر                   | أن رسول الله ﷺ كان إذا نزل             |
| ۸٥٩   | جابر                        | أن رسول الله ﷺ كان إذا وقف             |
| ٤١١   | ابن عمر                     | أن رسول الله ﷺ كان يأتي قباء           |
| ۲۳۳   | <b>ع</b> مر                 | أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل         |
| ١٨١٨  | أسماء بنت أبي بكر           | أن رسول الله ﷺ كان يأمر                |
| 1809  | سليمان بن يسار              | أن رسول الله ﷺ كان يبعث                |
| 440   | الأعرج                      | أن رسول الله ﷺ كان يجمع                |
| ۷۱۷   | الزهري                      | أن رسول الله ﷺ كان يذهب                |
| 14+   | سليمان بن يسار              | أن رسول الله ﷺ كان يرفع                |
| 777   | عائشة                       | أن رسول الله ﷺ كان يصلي                |
| 173   | أبو قتادة الأنصاري          | أن رسول الله ﷺ كان يصلي                |
| ۲۵٦   | عروة                        | أن رسول الله ﷺ كان يصلي                |
| 419   | عائشة                       | أن رسول الله ﷺ كان يصلي جالساً         |
| ۲     | عائشة                       | أن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر          |
| ۲۲۲   | ابن عمر                     | أن رسول الله ﷺ كان يصلي على راحلته     |
| १८४   | الزهري                      | أن رسول الله ﷺ كان يصليُّ في يوم الفطر |
| ٤٠٩   | ابن عمر                     | أن رسول الله ﷺ كان يصلي قبل الظهر      |
| ١٠٤   | عائشة                       | أن رسول الله ﷺ كان يغتسل               |
| 778   | عائشة                       | أن رسول الله ﷺ كان يقبل                |
|       |                             |                                        |

| 770       | علي                         | أن رسول الله ﷺ كان يقوم                  |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|
| ***       | ابن عمر                     | أن رسول الله ﷺ كان يوتر                  |
| 1144      | یحیی بن سعید                | أن رسول الله ﷺ كان يولم بالوليمة         |
| 110       | عطاء بن يسار                | أن رسول الله ﷺ كبَّر في صلاة             |
| 370       | عائشة                       | أن رسول الله ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب     |
| 770       | عروة                        | أن رسول الله ﷺ لبس خميصة                 |
| ۷۸۰       | عروة                        | أن رسول الله ﷺ لم يعتمر إلا ثلاثاً       |
| 971       | علي                         | أن رسول الله ﷺ نحر بعض هديه              |
| 084       | أبو هريرة                   | أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي للناس         |
| 1751      | أبو قتادة الأنصاري          | أن رسول الله ﷺ نهى أن يشرب               |
| 1779      | أبو هريرة                   | أن رسول الله ﷺ نهى أن ينبذ               |
| 175.      | عطاء بن يسار                | أن رسول الله ﷺ نهى أن ينبذ البُسْرُ      |
| 1.47      | جابر                        | أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الضحايا   |
| 18.4      | ابن عمر                     | أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة |
| 18+8      | سعيد بن المسيب              | أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم |
| 124       | ابن عمر                     | أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الطعام         |
| 1887      | ابن عمر                     | أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار         |
| 1884      | أنس                         | أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار         |
| 1889      | عمرة بنت عبد الرحمن         | أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار         |
| ١٣٣٨      | عبد الله بن عمرو            | أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع العربان        |
| 1810      | سعيد بن المسيب              | أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر          |
| 18.9      | مالك (بلاغ)                 | أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع وسلف           |
| 1000      | ابن عمر                     | أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء         |
| 1817      | مالك (بلاغ)                 | أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين             |
| 18+4      | أبو مسعود الأنصاري وأبو بكر | أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب          |
|           | بن عبد الرحمن               |                                          |
| 1177      | ابن عمر                     | أن رسول الله ﷺ نهى عن الشعار             |
| ۲۲۸       | سليمان بن يسار              | أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام               |
| ۸۲۸ ، ۸۲۸ | أبو هريرة                   | أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين         |
|           |                             |                                          |

| ١٨٨٨ | سائبة مولاة لعائشة            | أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان    |
|------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1444 | أبو لبابة                     | أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الحيات    |
| 1531 | رافع بن خديج                  | أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع  |
| 1.41 | علي                           | أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الفسِّيِّ |
| 114+ | علي                           | أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء   |
| 1821 | ابن عمر                       | أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة      |
| 1821 | أبو سعيد الخدري               | أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة      |
| ٦٣٦٣ | سعيد بن المسيب                | أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة      |
| 1817 | أبو هريرة                     | أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة      |
| 1888 | ابن عمر                       | أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش         |
| ٥٨٦  | ابن عمر                       | أن رسول الله ﷺ نهى عن الوصال        |
| ٥٣٧  | الزهري                        | أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر        |
| 709  | أم سلمة                       | أن رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم        |
| 17   | أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني | إن زنت فاجلدوها                     |
| 1097 | أبو هريرة                     | أن سعد بن عبادة قال لرسول الله ﷺ    |
| 1088 | القاسم بن محمد                | إن سعد بن عبادة قال لرسول الله ﷺ    |
| 77   | عطاء بن يسار                  | إن شدة الحر من فيح جهنم             |
| ٥٢٣  | عبد الله الصنابحي             | إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان     |
| 200  | عائشة                         | إن الشمس والقمر آيتان               |
| १०२  | ابن عباس                      | إن الشمس والقمر آيتان               |
| 171  | حمزة بن عمرو الأسلمي          | إن شئت فصم                          |
| 77   | زيد بن أسلم                   | إن الشيطان أتى بلالاً               |
| 1.78 | زید بن خالد                   | إن صاحبكم قد غلَّ في سبيل الله      |
| 201  | عَمَّن صلى مع رسول الله ﷺ     | أن طائفة صفت معه                    |
| 187. | أبو بكر بن حزم                | إن عطس فشمَّته                      |
| 1777 | الزهري                        | أن عمر بن الخطاب نشد الناس          |
| 1.40 | عباد بن تميم                  | أن عويمر بن أشقر ذبح ضجيته -        |
| ١٦٣٩ | أبو بكر بن حزم                | أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ  |
| ۱۸۸۳ | مالك (بلاغ)                   | إن كان دواء يبلغ الداء              |

| ٤٩   | ابن عمر                    | إن كان الرجمال والنساء                 |
|------|----------------------------|----------------------------------------|
| 797  | عائشة                      | إن كان رسول الله ﷺ ليخفف               |
| 701  | عائشة وأم سلمة             | إن كان رسول الله ﷺ ليصبح جنباً         |
| ٤    | عائشة                      | أن كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح         |
| 77.  | عائشة                      | إن كان رسول الله ﷺ ليقبل               |
| 1477 | سهل بن سعد                 | إن كان ففي الفرس                       |
| ١٨٢  | البياضي                    | إن المصلي يناجي ربه                    |
| 1911 | ابن عمر                    | إن من البيان لسحرًا                    |
| 1779 | عائشة                      | إن من شر الناس                         |
| 7581 | أبو سعيد الخدري            | أن الملائكة لا تدخل بيتاً              |
| 1717 | عمر                        | إن الله إذا خلق العبد                  |
| 1717 | عمر                        | إن الله خلق آدم                        |
| 1190 | خالد بن معدان              | إن الله تبارك وتعالى رفيق              |
| 777  | إسماعيل بن أبي حكيم (بلاغ) | إن الله تبارك وتعالى لا يمل            |
| 1150 | أبو هريرة                  | إن الله تبارك وتعالى يقول: يوم القيامة |
| 3781 | أبو صالح                   | إن الله يرضى لكم ثلاثًا                |
| 1.17 | ابن عمر                    | إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم       |
| 79   | أبو هريرة                  | إن النار اشتكت إلى ربها                |
| 378  | أم الفضل بنت الحارث        | أن ناساً تماروا                        |
| 10.9 | حرام بن سعد                | أن ناقة للبراء بن عازب دخلت            |
| 77   | زيد بن أسلم                | إن هذا واد به شيطان                    |
| 133  | عمر                        | إن هذين يومان نهى رسول الله ﷺ          |
| ٤٨٠  | عبد الله بن أبي بكر بن حزم | أنْ لا يمس القرآن إلا طاهر             |
| 1401 | ابن عمر                    | إن اليهود إذا سلم عليكم                |
| ٧٨٠  | عائشة                      | أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ         |
| AIY  | الصعب بن جثامة             | إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم           |
| 1444 | صفوان بن سليم              | أنا وكافل اليتيم له                    |
| 9.40 | عبد الله بن عمر            | انحر ولا حرج                           |
| ٧٤٥  | عطاء بن أب <i>ي</i> رباح   | انزع قميصك واغسل هذه                   |

| ۱۱۸۳ | الزهري                  | انزل أبا وهب                         |
|------|-------------------------|--------------------------------------|
| ١٨١٥ | زيد بن أسلم             | أنزل الدواء الذي أنزل الداء          |
| ٧٢١  | عبد الله بن أنيس الجهني | انزل ليلة ثلاث وعشرين                |
| 7441 | ميمونة                  | انزعوها وما حولها                    |
| 478  | عائشة                   | انقضي رأسك وامتشطي                   |
| ۱۵۳۰ | سعد بن أبي وقاص         | إنك لن تُخلَّف فتعمل عملاً           |
| 777  | معاذ بن جبل             | إنكم ستأتون غداً                     |
| ۲۲٥  | عائشة                   | إنكم لتبكون عليها                    |
| 274  | عائشة                   | إنكن لأنتن صواحب يوسف                |
| 124. | أم سلمة                 | إنما أنا بشر                         |
| 178  | عائشة                   | إنما أنزلت هذه الآية                 |
| 411  | أنس                     | إنما جعل الإمام ليؤتم به             |
| ۳۱۳  | عائشة                   | إنما جعل الإمام ليؤتم به             |
| 111+ | ابن عباس                | إنما حرم أكلها                       |
| 18.  | عائشة                   | إنما ذلك عرق                         |
| 1988 | عطاء بن يسار            | إنما ذلك عن المسألة                  |
| ٤٨٥  | ابن عمر                 | إنما مثل صاحب القرآن                 |
| 1798 | جابر                    | إنما المدينة كالكير                  |
| 0    | كعب بن مالك             | إنما نسمة المؤمن طير                 |
| 1.44 | عائشة                   | إنما نهيتكم من أجل الدافة            |
| 170. | سعيد بن المسيب          | إنما هذا من إخوان الكهان             |
| 3781 | معاوية                  | إنما هلكت بنو إسرائيل                |
| 1414 | أم سلمة                 | إنما هي أربعة أشهر وعشراً            |
| ۸۰٥  | أبو قتادة الأنصاري      | إنما هي طعمة أطعمكموها الله          |
| 1771 | ابن عمر                 | إنما يلبس هذه من لا خلاق له          |
| 777  | ابن عباس                | أنه بات ليلة عند ميمونة              |
| 277  | عم عباد بن تميم         | أنه رأى رسول الله ﷺ مستلقياً         |
| 440  | عمر بن أبي سلمة         | أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي في ثوب واحد |
| 277  | رجل من الأنصار          | أنه سمع رسول الله ﷺ ينهى             |
|      |                         |                                      |

| ۸۳۸     | أبو أيوب الأنصاري          | أنه صلى مع رسول الله ﷺ في حجة        |
|---------|----------------------------|--------------------------------------|
| 707     | عائشة وأم سلمة             | أنه كان يصبح جنباً من جماع           |
| 1871    | عائشة                      | إنه لعمك فأذني له                    |
| 1980    | رجل من بني أسد             | إنه ليغضب عليَّ                      |
| ۱۷۲۳    | معاوية                     | إنه لا مانع لما أعطى الله            |
| 187     | أم قيس بنت محصن            | أنها أتت بابن لها صغير               |
| ۳۱۸     | عائشة                      | أنها لم تر رسول الله ﷺ               |
| ٤٧      | أبو قتادة الأنصاري         | إنها ليست بنجس                       |
| 107     | أبو سعيد الخدري            | إني أراك تحب الغنم والبادية          |
| ۷۲۳     | مالك (بلاغ)                | إني أرى رؤياكم قد تواطأت             |
| ٧٢٢     | أنس                        | إني أُريت هذه الليلة                 |
| ۲۸٥     | عائشة                      | إني بعثت إلى أهل البقيع              |
| 1710    | سليمان بن يسار             | إني تحضرني من الله حاضرة             |
| १०२     | ابن عباس                   | إني أريت الجنة                       |
| 1.54    | یحیی بن سعید               | إني عوتبت الليلة في الخيل            |
| 191     | أبو سعید مولی عامر بن کریز | إني لأرجو أن لا تخرج                 |
| 779     | مالك (بلاغ)                | إني لأنسى أو أُنسى لأسن              |
| 94.     | حفصة                       | إني لبدت رأسي                        |
| ٩٨٥     | عبد الله بن عمر            | إني لست كهيئكم                       |
| 7.4.7   | أبو هريرة                  | إني لست كهيئتكم                      |
| 770     | عروة                       | إني نظرت إلى علمها في الصلاة         |
| 19.4    | أميمة بنت رقيقة            | إني لا أصافح النساء                  |
| ۲۲٦     | أبو هريرة                  | أو لكلكم ثوبان؟                      |
| 1117    | أنش                        | أولم ولو بشاة                        |
| 373     | عبيد الله بن عدي           | أولئك الدين نهاني الله               |
| 77      | عروة                       | أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار          |
| 1844    | زيد بن خالد الجهني         | ألا أخبركم بخير الشهداء؟ "           |
| 1 • • ٤ | عطاء بن يسار               | ألا أخبركم بخير الناس منزلاً         |
| 440     | أبو هريرة                  | ألا أخبركم بما يمحو الله به الحُطايا |

| لا أخبركم عن النفر الثلاثة؟   | أبو واقد الليثي          | 1401   |
|-------------------------------|--------------------------|--------|
| لا تسترقون له من العين؟       | عروة                     | 14.4   |
| لا صلوا في الرحال             | ابن عمر                  | 177    |
| لا ما كان رقمًا في ثوب        | سهل بن حنیف              | 777    |
| ياكم والظن                    | أبو هريرة                | 148+   |
| باكم والوصال                  | أبو هريرة                | ۲۸۶    |
| يشتكي؟ أبه جنة؟               | سعيد بن المسيب           | 1044   |
| لأيِّم أحق بنفسها من وليِّها  | ابن عباس                 | 1181   |
| يُّما بيعين تبايعا            | عبد الله بن مسعود        | 187+   |
| يما دار أو أرض قسمت           | ثور بن زيد الديلي (بلاغ) | 10.4   |
| یما رجل أعمر عمری             | جابر                     | 1010   |
| يما رجل أفلس                  | أبو هريرة                | 1844   |
| بما رجُل باع متاعاً           | أبو بكر بن عبد الرحمن    | 1844   |
| لأيمن فالأيمن                 | أنس                      | 1774   |
| ين تحب أن أصلي؟               | محمود بن الربيع          | 773    |
| ين السائل عن وقت الصلاة؟      | عطاء بن يسار             | ٣      |
| ين الله؟                      | عمر بن الحكم             | 7301   |
| ينقص الرطب إذا يبس؟           | سعد بن أبي وقاص          | 177.   |
| بها الناس قد آن لكم أن تنتهوا | زيد بن أسلم              | APOI   |
| اسم الله، اللهم أنت الصاحب    | مالك (بلاغ)              | 144.   |
| يعنا رسول الله ﷺ على السمع    | عبادة بن الصامت          | 10     |
| خ ذلك مال رابح                | أنس                      | 1977   |
| مث رسول الله ﷺ بعثًا          | جابر                     | TAY!   |
| مثت لأتمم حسن الأخلاق         | مالك (بلاغ)              | 1777   |
| ل ك تسيير أربعة أشهر          | الزهري (بلاغ)            | 1117   |
| ى ولكن لا أدري ما تحدثون      | أبو النضر (بلاغ)         | 1 • ٣٣ |
| س ابن العشيرة                 | عائشة                    | 1779   |
| س ما قلت                      | یحیی بن سعید             | 1.48   |
| ہذا أمرت                      | ابن شهاب                 | 1      |

| ۱۰۳، ۱۷۸۰ | أبو هريرة             | بينما رجل يمشي بطريق              |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| ٣٠٠       | سعيد بن المسيب        | بيننا وبين المنافقين شهود         |
| 1404      | عمرة بنت عبد الرحمن   | تألى أن لا يفعل خيراً             |
| 1717      | أبو هريرة             | تحاج آدم وموسى                    |
| ٧٢٠       | ابن عمر               | تحروا ليلة القدر في السبع         |
| V19       | عروة                  | تحروا ليل القدر في العشر          |
| 14.       | عروة                  | تربت يمينك ومن أين يكون الشبه     |
| 1001      | أم سلمة               | ترخيه شبرًا                       |
| 1714      | مالك (بلاغ)           | تركت فيكم أمرين                   |
| 1371      | عطاء بن أبي مسلم      | تصالحوا يذهب الغل                 |
| 117       | عمر                   | توضأ واغسل ذكرك                   |
| 1371      | أبو هريرة             | تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين      |
| 1797      | سفيان بن أبي زهير     | تفتح اليمن فيأتي قوم يبشون        |
| 779       | بعض أصحاب رسول الله ﷺ | تقوّوا لعدوكم                     |
| 1         | أبو هريرة             | تكفل الله لمن جاهد في سبيله       |
| 070       | أنس`                  | تلك صلاة المنافقين                |
| ١٣٥٨      | عطاء بن يسار          | التمر بالتمر مثلاً بمثل           |
| 1180      | سهل بن سعد            | التمس ولو خاتمًا من حديد          |
| 104.      | سعد بن أبي وقاص       | الثلث والثلث كثير                 |
| ٤٥٧       | عائشة                 | ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر |
| ٣         | عطاء بن يسار          | جاء رجل إلى رسول الله ﷺ           |
| ٤٦        | أبو هريرة             | جاء رجل إلى رسول الله ﷺ           |
| 173       | أنس .                 | جاء رجل إلى رسول الله ﷺ           |
| 540       | طلحة بن عبيد الله     | جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل    |
| ٠٨٢ ا     | أبو هريرة             | جرح العجماء جبار                  |
| ٩٣٣       | بلال                  | جعل عمودًا عن يساره               |
| 1178      | محمد بن مسلمة         | حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس     |
| 1178      | المغيرة بن شعبة       | حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس     |
| 174.      | ابن عمر               | الحمى من فيح جهنم                 |

| 1449     | أبو سعيد الخدري      | خذ علیك سلاحك                       |
|----------|----------------------|-------------------------------------|
| 1741     | حبيبة بنت سهل        | خذ منها                             |
| ٥٧٦      | أبو هريرة            | خذ هذا فتصدق به                     |
| 777      | سعيد بن المسيب       | خذ هذا فتصدق به                     |
| 1007     | عائشة                | خذيها واشترطي لهم الولاء            |
| १०९      | عبد الله بن زید      | خرج رسول الله ﷺ إلى المصلى          |
| 3701     | سعيد بن سعد بن عبادة | خرج سعد بن عبادة مع رسول الله ﷺ     |
| 777, 378 | عائشة                | خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع |
| 1.19     | أبو قتادة بن ربعي    | خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حنين       |
| 14.1     | عائشة                | خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره  |
| 203      | ابن عباس             | خسفت الشمس فصلى رسول الله ﷺ         |
| 800      | عائشة                | خسفت الشمس في عهد النبي على         |
| 240      | طلحة بن عبيد الله    | خمس صلوات في اليوم والليلة          |
| 777      | عبادة بن الصامت      | خمس صلوات كتبهن الله                |
| ۸۱۹      | عروة                 | خمس فواسق يقتلن                     |
| ۸۱۷ ، ۱۸ | ابن عمر              | خمس من الدواب                       |
| A3Y      | أبو هريرة            | خير يوم طلعت عليه الشمس             |
| 1 - 80   | ابن عمر              | الخيل في نواصيها الخير              |
| 14       | أبو هريرة            | الخيل لرجل أجر                      |
| / 187    | یحیی بن سعید         | دخل أعرابي المسجد                   |
| 310      | ابن عمر              | دعا بأن لا يظهر عليهم عدوًا         |
| 1740     | ابن عمر              | دعه فإن الحياء من الإيمان           |
| ۸۰۸      | البهزي               | دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه        |
| 1474     | یحیی بن سعید         | دعوها ذميمة                         |
| 1810     | أبو هريرة            | الدينار بالدينار                    |
| 1414     | ابن عمر              | الدينار بالدينار                    |
| ١٣٧٧     | عمر                  | الذهب بالورق ربا                    |
| ٥٨٥      | أبو النضر            | ذهبت ولم تلبس منها بشيء             |
| ۲۱       | ابن عمر              | الذي تفوته صلاة العصر               |

| لذي يجر ثوبه خيلاء                | ابن عمر               | 1401         |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| لذي يشرب في آنية الفضة            | أم سلمة               | ۱۷۷۳         |
| أس الكفر نحو المشرق               | أبو هريرة             | 1441         |
| لراكب شيطان                       | عبد الله بن عمرو      | 1881         |
| أيت رسول الله ﷺ رمل               | جابر                  | ۸۳۹          |
| أيت رسول الله ﷺ على لبنتين        | ابن عمر               | <b>Y 7 3</b> |
| أيت رسول الله ﷺ وحانت صلاة العصر  | أنس                   | 77           |
| أيت رسول الله ﷺ يصلي وهو على حمار | ابن عمر               | 777          |
| أيت رسول الله ﷺ يلبس النعال       | ابن عمر               | ۷٥٨          |
| أيت الماء ينبع من تحت أصابعه      | أنس                   | ٦٧           |
| جم رسول الله ﷺ ورجمنا             | عمر                   | 1090         |
| ِدُّوا عليّ ردائي                 | عمرو بن شعیب          | 1.75         |
| يقوا المسكين ولو بظلف             | جدة ابن بجيد          | 177.         |
| ِدي هذه الخميصة                   | عائشة                 | 377          |
| لرؤيا الحسنة من الرجل الصالح      | أنس                   | 148.         |
| لرؤيا الحسنة من الرجل الصالح      | أبو هريرة             | 1381         |
| لرؤيا الصالحة من الله             | أبو قتادة بن ربعي     | 1488         |
| سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان    | أنس                   | 74.          |
| سبعة يظلهم الله في ظله            | أبو هريرة أو أبو سعيد | 1771         |
| ىىدل رسول الله ﷺ ناصيته           | الزهري                | 1110         |
| لسفر قطعة من العذاب               | أبو هريرة             | 1881         |
| لسلام عليكم دار قوم مؤمنين        | أبو هريرة             | 75           |
| سمّ الله وكل مما يليك             | وهب بن کیسان          | 1440         |
| سمع الله لمن حمده                 | ابن عمر               | AFI          |
| سمع الله لمن حمده                 | رفاعة بن رافع         | ٥٠٤          |
| سمعت رسول الله ﷺ قرأ بالطور       | جبير بن مطعم          | 177          |
| سمعت رسول الله ﷺ ينهى             | أبو الدرداء           | 1461         |
| سمعتها من رسول الله ﷺ             | عائشة                 | 441          |
| سمّوا الله عليها ثم كلوها         | عروة                  | 1.40         |
|                                   |                       |              |

| سنوا بهم سنة أهل الكتاب            | عبد الرحمن بن عوف       | ۱۳۲  |
|------------------------------------|-------------------------|------|
| شدي على نفسك إزارك                 | ربيعة بن أبي عبد الرحمن | 14.  |
| شراك أو شراكان من نار              | أبو هريرة               | 111  |
| الشهداء خمسة                       | أبو هريرة               | **1  |
| الشهداء سبعة                       | جابر بن عتيك            | ٥٢٥  |
| الشهر تسع وعشرون                   | ابن عمر                 | 787  |
| الشؤم في الدار                     | ابن عمر                 | 1444 |
| الشيطان يُهُمُّ بالواحد والاثنين   | سعيد بن المسيب          | 1497 |
| صدق فأعطه إياه                     | أبو قتادة بن ربعي       | 1+19 |
| صلوا على صاحبكم                    | زید بن خالد             | 1.78 |
| صلى رسول الله ﷺ بعد أن قدم المدينة | سعيد بن المسيب          | 173  |
| صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر       | ابن عباس                | ۲۳۸  |
| صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين         | عبد الله بن بحينة       | ***  |
| صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح     | زيد بن خالد             | 277  |
| صلى لنا رسول الله ﷺ الظهر          | عبد الله بن بحينة       | ***  |
| صليت مع رسول الله ﷺ العشاء         | البراء                  | 14.  |
| صم ثلاثة أيام                      | كعب بن عجرة             | 9.4. |
| صلاة أحدكم وهو قاعد                | عبد الله بن عمرو        | 410  |
| الصلاة أمامك                       | أسامة بن زيد            | 940  |
| صلاة الجماعة أفضل                  | أبو هريرة               | 797  |
| صلاة الجماعة تفضل                  | ابن عمر                 | 797  |
| صلاة في مسجدي هذا                  | أبو هريرة               | 277  |
| صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم    | عبد الله بن عمرو        | 717  |
| صلاة الليل مثنى مثنى               | ابن عمر                 | 440  |
| الصيام جنة                         | أبو هريرة               | ٧٠٦  |
| الطاعون رجز                        | أسامة بن زيد            | 1717 |
| طعام الاثنين كافي الثلاثة          | أبو هريرة               | 1441 |
| طوفي من وراء الناس                 | أم سلمة                 | ٨٥٥  |
| العبد إذا نصح لسيده                | ابن عمر                 | 19   |
|                                    |                         |      |

| 1.V1 | البراء بن عازب               | العرجاء البين ظلعها                 |
|------|------------------------------|-------------------------------------|
| 77   | زيد بن أسلم                  | عرّس رسول الله ﷺ ليلة               |
| 4.7  | مالك (بلاغ)                  | عرفة كلها موقف                      |
| 14.5 | أبو أمامة بن سهل بن حنيف     | علام يقتل أحدكم أخاه                |
| 14.0 | أبو هريرة                    | على أنقاب المدينة ملائكة            |
| 745  | أبو هريرة                    | العمرة إلى العمرة كفارة             |
| 377  | أبو سعيد الخدري              | غسل يوم الجمعة واجب                 |
| 070  | جابر بن عتيك                 | غلبنا علیك یا أبا الربیع            |
| 1448 | أبو سعيد الخدري              | فأبن القدح عن فيك                   |
| ٣٤٣  | عائشة                        | فرضت الصلاة ركعتين ركعتين           |
| 1717 | صفوان بن عبد الله            | فهلا قبل أن تأتيني به               |
| 1091 | زيد بن أسلم                  | فوق هذا                             |
| 097  | أبو هريرة                    | في الركاز الخمس                     |
| 370  | عائشة                        | في ثلاثة أبواب سحولية               |
| 19.4 | ابن عمر                      | فيما استطعتم                        |
| 19.5 | أميمة بنت رقيقة              | فيما استطعتنَّ وأطقتُنَّ            |
| 777  | سلیمان بن یسار ویسر ابن سعید | فيما سقت السماء والعيون             |
| 787  | أبو هريرة                    | فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم        |
| ١٧٨٨ | عبد الله بن أبي بكر          | قاتل الله اليهود                    |
| 17.7 | عمر بن عبد العزيز            | قاتل الله اليهود والنصارى           |
| ۰۸۰  | أبو هريرة                    | قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي |
| 197  | أبو هريرة                    | قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة  |
| ۱۸۳۸ | معاذ بن جبل                  | قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي   |
| ٥٨١  | أبو هريرة                    | قال رجل لم يعمل حسنة                |
| ٤٥٧  | ٔ عائشة                      | قالِ رسول الله ﷺ عائذًا بالله       |
| 1077 | مالك (بلاغ)                  | قد أجرت في صدقتك                    |
| ٣٦٦  | أم هانئ                      | قد أجرنا من أجرت                    |
| 747  | سعيد بن المسيب               | قد اعتمر رسول الله ﷺ قبل أن يحج     |

| قد أنزل فيك وفي صاحبك            | سهل بن سعد          | 1740       |
|----------------------------------|---------------------|------------|
| قد أوتر رسول الله ﷺ              | ابن عمر             | 779        |
| قد حللت فانكحي من شئت            | أم سلمة             | 1871, 3871 |
| قد حللت فانكحي من شئت            | المسور بن مخرمة     | 1798       |
| قد رأيت الذي صنعتم               | عائشة               | 700        |
| قد صنعها رسول الله ﷺ             | سعد بن أبي وقاص     | PAY        |
| قد كنا نصنع ذلك                  | أسماء بنت أبي بكر   | 917        |
| قل: أعوذ بكلمات الله التامة      | يحيى بن سعيد (بلاغ) | ۱۸۳۱       |
| القطع في ربع دينار فصاعداً       | عائشة               | 1711       |
| قولوا اللهم صلّ على محمد وأزواجه | أبو حميد الساعدي    | ٤٠٦        |
| قولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى   | أبو مسعود الأنصاري  | ٤٠٧        |
| قوموا فلأصلي لكم                 | أنس                 | 779        |
| قيل لرسول الله ﷺ أيكون المؤمن    | صفوان بن سليم       | 1974       |
| كان أحب العمل إلى رسول الله ﷺ    | عائشة               | 173        |
| كان إذا جلس في الصلاة            | ابن عمر             | 7.4        |
| كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يسير | علمي بن حسين (بلاغ) | 137        |
| كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف        | عائشة               | ٧١٠        |
| كان رسول الله ﷺ إذا عجل به السير | ابن عمر             | 777        |
| كان رسول الله ﷺ قد أراد          | یحیی بن سعید        | 107        |
| كان رسول الله ﷺ ليس بالطويل      | أنس                 | 1778       |
| كانُ رسول الله ﷺ يصبح جنبًا      | عائشة وأم سلمة      | 707        |
| كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل      | عائشة               | 777        |
| كان رسول الله ﷺ يصوم             | عائشة               | , V•0      |
| كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر      | أبو سعيد الخدري     | ٧١٨        |
| كان رسول الله ﷺ يكبر             | علي                 | 179        |
| كان فيما أنزل من القرآن          | عائشة               | 1777       |
| كان الناس يؤمرون                 | سهل بن سعد          | ٣٨٧        |
| كان يسير العنق <sub>.</sub>      | أسامة بن زيد        | . 917      |
| كان يقرأ بـ ﴿ق والقرآن المجيد﴾   | أبو واقد الليثي     | 111        |
|                                  |                     |            |

| 707         | النعمان بن بشير        | كان يقرأ ﴿ هل أتاك حديث الغاشية ﴾ |
|-------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>YY 1</b> | أنس                    | كان يهل المهل منا                 |
| ٦٨٠         | عائشة                  | کان یوم عاشوراء یومًا             |
| 1744        | رجال من كبراء قوم سهل  | کبّر کبّر                         |
| PAFI        | <b>بُشَ</b> ير بن يسار | کبّر کبّر                         |
| 1777        | الزهري                 | كتب إليَّ رسول الله ﷺ أن أورث     |
| OVA         | أبو هريرة              | كل ابن آدم تأكله الأرض            |
| ٨٨٥         | عروة                   | كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها     |
| 710         | أبو هريرة              | کل ذلك لم یکن                     |
| 1751        | عائشة                  | كل شراب أسكر فهو حرام             |
| 1719        | ابن عمر                | كل شيء بقدر                       |
| PAY         | أبو هريرة              | كل مولود يولد على الفطرة          |
| 1.41        | جابر                   | كلوا وادخروا وتصدقوا وتزودوا      |
| 1141        | أنس                    | كم سقت إليها                      |
| ١٣٨١        | ابن عمر                | كنا في زمان رسول الله ﷺ تبتاع     |
| 1.4.        | أبو أيوب الأنصاري      | كنا نضحي بالشاة الواحدة           |
| ۱۳۸         | عائشة                  | كنت أرجِّل رأس رسول الله ﷺ        |
| 1777        | أنس                    | كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح      |
| 755         | عائشة                  | كنت أطيِّب رسول الله ﷺ            |
| 418         | عائشة                  | كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ      |
| 1.17        | أبو هريرة              | كلا والذي نفسي بيدِه              |
| 450         | عروة                   | كيف صنعت يا أبا محمد              |
| 1.44        | أبو قتادة              | كيف قلت؟                          |
| **          | عبد الله بن زید        | كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ         |
| 377         | زيد بن خالد            | لأرمقن الليلة صلاة رسول الله ﷺ    |
| Y00         | ابن عمر                | لبيك اللهم لبيك                   |
| 1797        | أبو هريرة              | لتتركن المدينة على أحسن ما كانت   |
| 179         | زيد بن أسلم            | لتشد عليها إزارها                 |
| 181         | أم سلمة                | لتنظر إلى عدد الليالي والأيام     |
|             |                        |                                   |

| ٥٥٧       | عروة                  | لحد رسول الله ﷺ               |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| ١٨٦٧      | ابن عمر               | لست بآكله ولا بمحرمه          |
| 9.4.1     | كعب بن عجرة           | لعلك آذاك هوامُّك             |
| 978       | عائشة                 | لعلها تحبسنا                  |
| 979       | عائشة                 | لعلها حابستنا                 |
| ٥٧٣       | عمرة بنت عبد الرحمن   | لعن رسول الله ﷺ المختفي       |
| 844       | أسلم العدوي           | لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة |
| ٥٠٤       | رفاعة بن رافع         | لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً   |
| ነምኖፕ      | جدامة بنت وهب         | لقد هممت أن أنهى عن الغيلة    |
| 1748      | زيد بن طلحة           | لكل دين خلق                   |
| 0 • 0     | أبو هريرة             | لكل نبي دعوة                  |
| 1497      | أبو هريرة             | للمملوك طعامه وكسوته          |
| ٧٥٨       | ابن عمر               | لم أر رسول الله ﷺ يمس         |
| 711       | معاذ بن جبل           | لم أسمع من رسول الله ﷺ        |
| 1988      | عطاء بن يسار          | لم رددته؟                     |
| 1٣        | أبو هريرة             | لم ينزل عليّ فيها شيء         |
| 1777      | عائشة                 | لما توفي رسول الله ﷺ          |
| 1884      | عطاء بن يسار          | لن يبقى بعدي من النبوة        |
| ***       | أبو جهيم              | لو يعلم المار بين يدي المصلي  |
| 301,108   | أبو هريرة             | لو يعلم الناس ما في النداء    |
| 1.81 (10. | أبو هريرة             | لولا أن أشق على أمتي          |
| 101       | أبو هريرة             | لولا أن يشق على أمته          |
| AEV       | عروة                  | لولا أني رأيت رسول الله ﷺ     |
| ۲۳۸       | عائشة                 | لولا حدثان قومك بالكفر        |
| 1907      | محمد بن جبير          | لي خمسة أسماء                 |
| 1107      | أبو بكر بن عبد الرحمن | ليس بك على أهلك هوان          |
| 1.44      | عطاء بن يسار          | ليس بها بأس                   |
| 1727      | أبو هريرة             | ليس الشديد بالصرعة            |
| 770       | أبو هريرة             | ليس على المسلم في عبده        |
|           |                       |                               |

| ٥٨٨        | أبو سعيد الخدري              | ليس فيما دون خمس ذود             |
|------------|------------------------------|----------------------------------|
| PA0 , 07F  | أبو سعيد الخدري              | ليس فيما دون خمسة أوسق           |
| 1777       | عمرو بن شعیب                 | ليس لقاتل شيء                    |
| 1777       | فاطمة بن شعيب                | ليس لك عليه نفقة                 |
| 1779       | أبو هريرة                    | ليس المسكين بهذا الطُّوَّاف      |
| ٥٧٠        | عبد الرحمن بن القاسم         | ليعز المسلمين في مصائبهم         |
| ٧٥٧        | ابن عمر                      | ما أهل رسول الله على إلا         |
| 1.09       | حمید بن قیس وثور ابن زید     | ما بال هذا؟                      |
| 378/       | عائشة                        | ما بال هذه النمرقة               |
| <b>£Y£</b> | أبو سعيد الخدري أو أبو هريرة | ما بين بيتي ومنبري               |
| ٤٧٥        | عبد الله بن زید              | ما بين بيتي ومنبري               |
| 14         | أبو هريرة                    | ما بين لابتيها حرام              |
| 7401       | ابن عمر                      | ما تجدون في التوراة              |
| 213        | النعمان بن مرة               | ما ترون في الشارب والسارق        |
| 1077       | ابن عمر                      | ما حق امرئ مسلم                  |
| 1777       | عائشة                        | ما خُير رسول الله ﷺ              |
| 700        | أبو بكر                      | ما دفن نبي قط إلا في مكانه       |
| 1401       | الزهري                       | ماذا فتح الليلة                  |
| ۳۱۷        | حفصة                         | ما رأيت رسول الله ﷺ صلى في سبحته |
| 777        | عائشة                        | ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي سبحة    |
| 444        | طلحة بن عبيد الله بن كريز    | ما رئي الشيطان يوماً             |
| 001        | أم سلمة                      | ما صدقت بموت رسول الله ﷺ         |
| \$0\$      | سعيد بن المسيب               | ما صلى رسول الله ﷺ الظهر         |
| 001        | عائشة                        | ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل      |
| P37        | يحيى بن سعيد (بلاغ)          | ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين       |
| 14.0       | أبو سعيد الخدري              | ما عليكم أن لا تفعلوا            |
| 717        | سليمان بن أبي حثمة (بلاغ)    | ما قصرت الصلاة، وما نسيت         |
| 771        | عائشة                        | ما كان رسول الله ﷺ يزيد          |
| 14.        | ربيعة بن أبي عبد الرحمن      | مالك؟ لعلك نفست؟                 |

| 1.19        | أبو قتادة بن ربعي       | مالك يا أبا قتادة؟               |
|-------------|-------------------------|----------------------------------|
| ۱۸۰٦        | حميد بن قيس             | مالي أراهما صارعين               |
| ٤٠١         | سهل بن سعد              | مالي رأيتكم أكثرتم               |
| 1488        | جابر                    | ماله ضرب الله عنقه               |
| 775         | عائشة                   | ما من امرئ تكون له صلاة          |
| 78          | عثمان                   | ما من امرئ مسلم يتوضأ            |
| ۰۲۰         | مالك (بلاغ)             | ما من داع يدعو إلى هدى           |
| £0A         | عائشة                   | ما من ش <i>يء</i> كنت لم أره     |
| 344         | مالك (بلاغ)             | ما من نبي إلا قد رعى غنماً       |
| ۵۷٦         | عائشة                   | ما من نبي يموت حتى يخير          |
| 4.5         | محجن                    | ما منعك أن تصلي مع الناس         |
| 1.41        | الزهري                  | ما نحر رسول الله ﷺ               |
| 1987        | العلاء بن عبد الرحمن    | ما نقصت صدقة من مال              |
| ١٣١٨        | مالك (بلاغ)             | ما هذا يا أم سلمة؟               |
| ०७९         | أبو هريرة               | ما يزال المؤمن يصاب              |
| 1981        | أبو سعيد الخدري         | ما يكن عندي من خير فلن أدخره     |
| 1819        | ابن عمر                 | المتابيعان كل واحد منهما بالخيار |
| 1 * * 1     | أبو هريرة               | مثل المجاهد في سبيل الله         |
| <b>٣</b> ٦٦ | أم هانئ                 | مرحباً بأم هانئ                  |
| 1701        | ابن عمر                 | مره فليراجعها                    |
| 777         | أسماء بنت عميس          | مرها فلتغتسل                     |
| 277         | عائشة                   | مروا أبا بكر فليصل للناس         |
| 1.09        | حمید بن قیس وثور بن زید | مروه فليتكلم وليستظل             |
| ٥٨٤         | أبو قتادة بن ربعي       | مستريح ومستراح منه               |
| 441         | أبو هريرة               | الملائكة تصلي على أحدكم          |
| 3731        | أبو هريرة               | مطل الغني ظلم                    |
| ۱۳۸۰ ، ۱۳۷۹ | ابن عمر                 | من ابتاع طعاماً                  |
| 1891        | عروة                    | من أحيا أرضاً ميتة               |
| ٥           | أبو هريرة               | من أدرك ركعة من الصبح            |
|             |                         |                                  |

| 727 , 10 | أبو هريرة         | من أدرك ركعة من الصلاة   |
|----------|-------------------|--------------------------|
| ٥٧١      | أم سلمة           | من أصابته مصيبة          |
| 1041     | ابن عمر           | من أعتق شركاً له في عبد  |
| 771      | أبو هريرة         | من اغتسل يوم الجمعة      |
| 1884     | أبو أمامة         | من اقتطع حق امرئ مسلم    |
| AFAI     | سفیان بن أبي زهیر | من اقتنی کلباً           |
| 1179     | ابن عمر           | من اقتنی کلباً           |
| ۳۱       | سعيد بن المسيب    | من أكل من هذه الشجرة     |
| 1.0.     | أبو هريرة         | من أنفق زوجين            |
| 1888     | أبو هريرة         | من أي شيء؟               |
| 1488     | جابر              | من أين لكم هذا؟          |
| 071      | سليمان بن يسار    | من أين لكم هذا؟          |
| 1881     | ابن عمر           | من باع نخلاً قد أبّرت    |
| 707      | صفوان بن سليم     | من ترك الجمعة ثلاث مرات  |
| 1980     | سعید بن یسار      | من تصدق بصدقة            |
| 40       | أبو هريرة         | من توضأ فليستتر          |
| 787      | عبد الله بن سلام  | من جلس مجلساً ينتظر      |
| ۱۷۲۸     | علي بن حسين       | من حسن إسلام المرء       |
| 1.74     | أبو هريرة         | من حلف بيمين             |
| 1887     | جابر              | من حلف على منبري آثمًا   |
| ۱۰۰      | أبو هريرة         | من سبح الله دبر كل صلاة  |
| 1970     | أبو هريرة         | من شر الناس ذو الوجهين   |
| 178      | ابن عمر           | من شرب الخمر في الدنيا   |
| 194      | أبو هريرة         | من صلی صلاة لم يقرأ فيها |
| 1844     | زيد بن أسلم       | من غير دينه              |
| 0 * *    | أبو هريرة         | من قال سبحان الله وبحمده |
| 19.0     | ابن عمر           | من قال لأخيه: يا كافر    |
| १९९      | أبو هريرة         | من قال لا إله إلا الله   |
| 707      | أبو هريرة         | من قام رمضان إيماناً     |

| من قتل قتيلاً                      | أبو قتادة بن ربعي          | 1.19    |
|------------------------------------|----------------------------|---------|
| من كان اعتكف معي                   | أبو سعيد الخدري            | ۷۱۸     |
| من كان معه هدي فليهلل              | عائشة                      | 478,470 |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر     | أبو شريح الكعبي            | 3871    |
| من لعب بالنرد                      | أبو موسى الأشعري           | 7381    |
| من لم يجد ثوبين                    | جابر                       | ۲۳.     |
| من لم يجد نعلين فليلبس خفين        | ابن عمر                    | ٤٣٧     |
| من نزل منزلاً فليقل                | خولة بنت حكيم              | 1891    |
| من نسي الصلاة                      | سعيد بن المسيب             | 40      |
| من هذه؟                            | إسماعيل بن أبي حكيم (بلاغ) | 777     |
| من وقاه الله شر اثنين              | عطاء بن يسار               | 1910    |
| من ولد له ولد                      | رجل من بني ضمرة عن أبيه    | 1118    |
| من يأتيني بخبر سعد                 | يحيي بن سعيد               | 1 * 2 Y |
| من يحلب هذه                        | یحیی بن سعید               | 144.    |
| من يرد الله به خيراً               | معاوية                     | ۱۷۲۳    |
| من يرد الله به خيراً               | أبو هريرة                  | 141+    |
| المؤمن يشرب في معيّ واحدٍ          | أبو هريرة                  | 1777    |
| نار بني آدم التي يوقدون            | أبو هريرة                  | 1988    |
| ناس من أمتي عرضوا عليَّ            | أنس                        | 1 . E . |
| نبدأ بما بدأ الله به               | جابر                       | ٨٥٨     |
| نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه          | عائشة                      | 919     |
| نحرنا مع رسول الله ﷺ               | جابر                       | 1.44    |
| نزل رسول الله ﷺ فصلى العصر         | سويد بن النعمان            | ٤٥      |
| نعم (في الحج عن الأب الشيخ الكبير) | ابن عباس                   | FYA     |
| نعم، إذا رأت الماء                 | أم سلمة                    | 171     |
| نعم، إذا كثر الخبث                 | مالك (بلاغ)                | 1977    |
| نعم، إن الرضاعة تحرم               | عائشة                      | 177.    |
| نعم، إلا الدين                     | أبو قتادة                  | 1.44    |
| نعم، فلتغتسل                       | عروة                       | 14.     |
|                                    |                            |         |

| ۱۸۲۸      | یحیی بن سعید       | نعم، وأكرمها                        |
|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| 944       | كريب مولى ابن عباس | نعم، ولك أجر                        |
| 1771      | ابن عمر            | نهى أن ينبذ في الدُّباء             |
| 1         | ابن عمر            | نهى رسول الله ﷺ أن يسافر            |
| ٧٣٤       | ابن عمر            | نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم      |
| ١٠٠٨      | ابن لكعب بن مالك   | نهى رسول الله ﷺ الذين قتلوا         |
| 177.      | أبو هريرة          | نهى رسول الله ﷺ عن لبستين           |
| ٥٢٧       | أبو هريرة          | نهى عن الصلاة بعد العصر             |
| 1.44      | أبو سعيد الخدري    | نهيتكم عن لحوم الأضحى               |
| ١٨٨٥      | ابن عمر            | ها إن الفتنة ههنا                   |
| 1799      | أنس                | هذا جبل يحبنا ونحبه                 |
| 14.4      | عروة               | هذا جبل يحبنا ونحبه                 |
| 914       | مالك (بلاغ)        | هذا المنحر                          |
| 141       | معاوية             | هذا يوم عاشوراء                     |
| ٨٦٩       | عمرو بن العاص      | هذه الأيام التي نهانا رسول الله على |
| 1771      | حبيبة بنت سهل      | هذه حبيبة بنت سهل                   |
| \$4\$     | عمر                | هكذا أنزلت                          |
| ٧٢٩       | أبو أيوب الأنصاري  | هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل          |
| ١٨٠٥      | أبو أمامة بن سهل   | هل تتهمون له أحداً؟                 |
| 777       | سعيد بن المسيب     | هل تستطيع أن تعتق رقبة              |
| 1381      | أبو هريرة          | هل رأى أحد منكم                     |
| 1180      | سهل بن سعد         | هل عندك من شيء تصدقها               |
| 194       | أبو هريرة          | هل قرأ معي منكم أحد                 |
| ٢٣٦       | معاذ بن جبل        | هل مَسِسْتُمَا من مائها شيئاً       |
| ۸۰۷       | أبو قتادة          | هل معكم من لحمه ش <i>يء</i>         |
| 1441      | أنس                | هلمي يا أم سليم                     |
| 11.7 . 27 | أبو هريرة          | هو الطهور ماؤه                      |
| 1770      | عائشة              | هو عليها صدقة                       |
| 1.44      | أبو النضر (بلاغ)   | هؤلاء أشهد عليهم                    |
|           |                    |                                     |

| 1011, 1101  | زيد بن خالد                  | هي لك أو لأخيك                      |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 191         | أبو سعيد مولى عامر بن كريز   | هي هذه السورة                       |
| 1.75        | أبو بردة بن نيار             | وإن لم تجد إلا جذعاً                |
| 144.        | مالك (بلاغ)                  | وأنا أخرجني الجوع                   |
| 700         | عانشة                        | وأنا أصبح جنبأ                      |
| £ 4V        | أبو هريرة                    | وجبت                                |
| <b>£9</b> 7 | أبو سعيد الخدري              | والذي نفسي بيده إنها لتعدل          |
| ٧٠٧         | أبو هريرة                    | والذي نفسي بيده لخلوف               |
| 798         | أبو هريرة                    | والذي نفسي بيده لقد هممت            |
| 1.47        | أبو هريرة                    | والذي نفسي بيده لوددت               |
| 1988        | أبو هريرة                    | والذي نفسي بيده ليأخذ               |
| 1.7.        | أبو هريرة                    | والذي نفسي بيده لا يكلم             |
| 709         | أم سلمة                      | والله إني لأتقاكم لله               |
| 171         | أبو هريرة                    | والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله ﷺ |
| 1891        | عائشة                        | الولد للفراش وللعاهر الحجر          |
| 1414        | عثمان بن أبي وقاص            | وما يدريك ما بلغت به صلاته          |
| 1770        | عائشة                        | الولاء لمن أعتق                     |
| 1441        | یحیی بن سعید                 | ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه    |
| ٣٧          | عائشة                        | ويل للأعقاب من النار                |
| 1980        | رجل من بني أسد               | لا أجد ما أعطيك                     |
| 1118        | رجل من بني ضمرة عن أبيه      | لا أحب العقوق                       |
| ۱۸۰۱        | ابن عمر                      | لا ألبسه أبدًا                      |
| 4.47        | ابن عمر                      | لا إله إلا الله وحده                |
| 1.44        | معاذ بن سعد أبو سعد ابن معاذ | لا بأس بها فكلوها                   |
| 1779        | أنس                          | لا تباغضوا ولا تحاسدوا              |
| 749         | ابن عمر                      | لا تبتعه ولا تعد في صدقتك           |
| ۱۸۰۳        | أبو بشير الأنصاري            | لا تبقين في رقبة بعير قلادة         |
| ۱۳۷۰        | عثمان                        | لا تبيعوا الدينار بالدينارين        |
| ٨٢٣١        | أبو سعيد الخدري              | لا تبيعوا الذهب بالذهب              |

| 1987 | مالك (بلاغ)                    | لا تحل الصدقة لآل محمد            |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|
| AIF  | عطاء بن يسار                   | لا تحل الصدقة لغني                |
| 1100 | الزبير بن عبد الرحمن           | لا تحل لك حتى تذوق العسيلة        |
| 1777 | أبو هريرة                      | لا تسأل المرأة طلاق أختها         |
| ۸۳۲  | عمر                            | لا تشتره                          |
| ٦٤٦  | ابن عمر                        | لا تصوموا حتى تروا الهلال         |
| 788  | ابن عباس                       | لا تصوموا حتى تروا الهلال         |
| 788  | بصيرة بن أبي بصرة              | لا تعمل المطيُّ إلا إلى ثلاثة     |
| ۱۷۳٦ | حميد بن عبد الرحمن             | لا تغضب                           |
| ۱۳۵۸ | أبو سعيد الخدري وأبو هريرة     | لا تفعل، بع الجمع بالدراهم        |
| ٥٨٣  | أبو هريرة                      | لا تقوم الساعة حتى يمر            |
| ٧٣٣  | ابن عمر                        | لا تلبسوا القمص ولا العمائم       |
| 1887 | أبو هريرة                      | لا تلقوا الركبان للبيع            |
| ٤٧٦  | ابن عمر                        | لا تمنعوا إماء الله               |
| 1919 | صفوان بن سليم                  | لا جناح عليك                      |
| 1919 | صفوان بن سليم                  | لا خير في الكذب                   |
| 1788 | عطاء بن يسار                   | لا خير فيها                       |
| 10.4 | يحيى المازني                   | لا ضرر ولا ضرار                   |
| 1777 | ابن عطية (بلاغ)                | لا عدوى ولا هام                   |
| 17.9 | عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي | لا قطع في ثمر معلَّق              |
|      | <b>ح</b> سين                   |                                   |
| 177. | رافع بن خديج                   | لا قطع في ثمر ولا كثر             |
| 34.1 | یحیی بن سعید                   | لا مثل للقتل في سبيل الله         |
| 1981 | عائشة                          | لا نورث ما تركنا                  |
| 1777 | خالد بن الوليد                 | لا ولكنه لم يكن بأرض قوم <i>ي</i> |
| ٨٢٠١ | مالك (بلاغ)                    | لا، ومقلب القلوب                  |
| 1840 | ابن عمر                        | لا يبع بعضكم على بيع بعض          |
| ٥٢٦  | ابن عمر                        | لا يتحر أحدكم فيصلي               |
| 1917 | ابن عمر                        | لا يتناجى اثنان دون واحد          |

| لا يجتمع دينان في جزيرة العرب   | الزهري              | 14.4 |
|---------------------------------|---------------------|------|
| لا يجمع بين المرأة وعمتها       | أبو هريرة           | 1101 |
| لا يحتلبنَّ أحد ماشية أحد       | ابن عمر             | ۱۸۷۳ |
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله        | أم حبيبة            | 1711 |
| لا يحل لأمرأة تؤمن بالله        | زينب بنت جحش        | 1717 |
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله        | عائشة وحفصة         | 3171 |
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله        | أبو هريرة           | 3881 |
| لا يحل لمسلم أن يهاجر           | أبو أيوب الأنصاري   | ۱۷۳۸ |
| لا يخرج أحد من المدينة          | عروة                | 1790 |
| لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه     | أبو هريرة           | ۱۱۳۸ |
| لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه     | اين`عمر             | 1189 |
| لا يدخلن هؤلاء عليكم            | عروة                | 1071 |
| لا يرث الكافر المسلم            | أسامة بن زيد        | 117. |
| لا يزال أحدكم في صلاة           | أبو هريرة           | 441  |
| لا يزال الناس بخير              | سهل بن سعد          | 707  |
| لا يزال الناس بخير              | سعيد بن المسيب      | 705  |
| لا يسمع مدى صوت المؤذن          | أبو سعيد الخدري     | 107  |
| لا يصبر على لأوائها             | ابن عمر             | 1797 |
| لا يصيب المؤمن من مصيبة         | عائشة .             | 14+4 |
| لا يغلق الرهن                   | سعيد بن المسيب      | 1840 |
| لا يقسم ورثتي دنانير            | أبو هريرة           | 1977 |
| لا يقل أحدكم إذا دعا            | أبو هريرة           | ٥٠٧  |
| لا يقولنَّ أحدكم: يا خيبة الدهر | أبو هريرة           | 19.4 |
| لا يمشين أحدكم                  | أبو هريرة           | 1404 |
| لا يمنع أحدكم جاره              | أبو هريرة           | 3+01 |
| لا يمنع فضل الماء               | أبو هريرة           | 10.1 |
| لا يمنع نقع بئر                 | عروة بنت عبد الرحمن | 10.7 |
| لا يمنعك ذلك                    | ابن عمر             | 1005 |
| لا يموت لأحد من المسلمين        | أبو هريرة           | ۷۲٥  |

| ۸۲٥         | أبو النضر السلمي           | لا يموت لأحد من المسلمين          |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1404        | أبو هريرة                  | لا ينظر الله يوم القيامة          |
| 1404        | ابن عمر                    | لا ينظر الله إليه يوم القيامة     |
| V99         | عثمان                      | لا ينكح المحرم ولا ينكح           |
| ٤٠١         | سهل بن سعد                 | يا أبا بكر ما منعك أن تثبت        |
| £AV         | عروة                       | يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأساً |
| 800         | عائشة                      | يا أمة محمد والله ما من أحد       |
| 77          | زيد بن أسلم                | يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا |
| 1441        | أبو هريرة                  | يأكل المسلم في معيّ واحد          |
| 144         | أم الفضل بنت الحارث        | يا بني لقد ذكرتني بقراءتك         |
| 771         | عائشة                      | يا عائشة إن عيني تنامان           |
| 189         | ابن السَّبَّاق             | يا معشر المسلمين إن هذا يوم       |
| ۱۹۳۸ ، ۱۷۸۷ | جدة عمرو بن سعد            | يا نساء المؤمنات لا تحفرن         |
| 1044        | سعيد بن المسيب (بلاغ)      | یا هزال لو سترته بردائك           |
| 273         | أبو هريرة                  | يتعاقبون فيكم ملائكة              |
| 204         | ابن عمر                    | يتقدم الإمام وطائفة من الناس      |
| 1.79        | الزهري (بلاغ)              | يجزيك من ذلك الثلث                |
| 1770        | عائشة                      | يحرم من الرضاعة ما يحرم           |
| 214         | أبو سعيد الخدري            | يخرج فيكم قوم تحفرون صلاتكم       |
| 7391        | ابن عمر                    | اليد العليا خير من اليد السفلي    |
| ٥٠٨         | أبو هريرة                  | يستجاب لأحدكم ما لم يعجل          |
| 1159        | زيد بن أسلم                | يسلم الراكب على الماشي            |
| 1.49        | أبو هريرة                  | يضحك الله إلى رجلين               |
| ٥٩          | أم سلمة                    | يطهره ما بعده                     |
| 5773        | أبو هريرة                  | يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم  |
| 1177        | زيد بن أسلم                | يكفيك من ذلك الآية                |
| 10          | عبد الله بن أبي بكر (بلاغ) | يمسك حتى الكعبين                  |
| 0 • 9       | أبو هريرة                  | ینزل ربنا تبارك وتعالی كل لیلة    |
| V E 9       | ابن عمر                    | يهل أهل المدينة من ذي الحليفة     |
| 1777        | أبو سعيد الخدري            | يوشك أن يكون خير مال المسلم       |
| 441         | معاذ بن جبل                | يوشك يا معاذ                      |

فهرس الموضوعات\_\_\_\_\_\_

## فهرس الموضوعات

| <b>6</b>  | مقدمة العمل                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰        | مقدمة العمل                                                              |
| YV        |                                                                          |
|           | ١ ـ كِتَابِ وقُوتِ الصَّلاة                                              |
| ٣٣        | ١ ـ بَابِ وُقُوتِ الصَّلَاة                                              |
| ٣٦        |                                                                          |
| ٣٧        | ٣_باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ                             |
| ٣٨        | ٤ ـ باب مَا جَاءَ فِي ذُلُوكِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ               |
| ٣٩        | ٥ ـ باب جَامِعِ الوُقُوتِ                                                |
| £•′       | ٦ ـ باب النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ                                        |
|           | ٧ ـ باب النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ بِالهَاجِرَةِ                          |
|           | ٨ ـ باب النَّهْي عَنْ دُخُولِ المَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ، وتغطية الفم . |
|           | ٢ ـ كتاب الطهارة                                                         |
| ٤٣        | ١ ـ باب العَمَلِ في الوُّضُوءِ                                           |
|           | ٢ ـ باب وُضُوءِ النَّائِم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ                   |
| <b>£0</b> | ٣-باب الطُّهُورِ لِلْوُضُوءِ                                             |
| £A        | ٤ ـ باب مَا لَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ                                 |
| ٤٩        | ٥ ـ باب تَرْكِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ                       |
| o+        |                                                                          |
| o {       |                                                                          |
| ••        |                                                                          |
| ٥٧        |                                                                          |

| ٥٧         | ١٠ _ باب مَا جَاءَ في الرُّعَافِ١٠                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ١١ _ باب العَمَلِ في الرُّعَافِ                                                                    |
| oA         | ١٢ _ باب العَمَلِ فِيمَنْ غَلَبَ عَلَيه الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ                           |
| ٥٩         |                                                                                                    |
| ۲•         | ١٤ ـ باب الرُّخْصَةِ في تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ المَذْيِ                                             |
| ٦٠         | ١٥ ـ باب الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الفَرْجِ                                                             |
| ٠٢         | ١٦ ـ باب الوُضُوءِ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ١٦                                           |
| ٦٣         |                                                                                                    |
| ٦٣         |                                                                                                    |
| ٦٥         | ١٩ _ باب وُضُوءِ الجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ          |
| ٦٥         | ٢٠ ـ باب إعَادَةِ الجُنُبِ الصَّلَاةَ، وغُسْلِهِ إِذَا صَلَّى ولَمْ يَذْكُرْ، وغَسْلِهِ ثَوْبَهُ . |
| ٠٧         | ٢١ ـ باب غُسْلِ المَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ في المَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ                    |
| ٦٨         | ٢٢ ـ باب جَامِع غُسْلِ الجَنَابَةِ                                                                 |
| ٠٩         | ٢٣ ـ هذا بَابٌ في التَّيَمُّمِ                                                                     |
| ٧ •        | ٢٤ ـ باب العَمَلِ في التَّيَمُّمِ                                                                  |
| ٧ •        | ٢٥ ـ باب تَيَمُّمِ الجُنُبِ                                                                        |
|            | ٢٦ ــ باب مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وهِيَ حَاثِضٌ٢٦                                  |
| ٧٢         |                                                                                                    |
|            | ٢٨ ـ باب جَامِعِ الحَيْضَةِ                                                                        |
| v <b>t</b> | ٢٩ ـ باب المُسْتَحَاضَةِ                                                                           |
|            | ٣٠_باب مَا جَاءَ في بَوْلِ الصَّبِيِّ٣٠                                                            |
|            | ٣١ــ باب مَا جَاءَ في البَوْلِ قَائِماً وغَيْرِهِ٣١                                                |
|            | ٣٢ ـ باب مَا جَاءَ في السِّواكِ                                                                    |
|            | [٣ ـ كتاب الصلاة]                                                                                  |
|            | ١ _ باب مَا جَاءَ في النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ                                                        |
| ۸۲         | ٧ بال النَّالَمِ فِي اللَّهُ مِعَلَى غُدُ مُضْمِعِ                                                 |

| ۸۳         | ٣_باب قَدْرِ السُّحُورِ مِنَ النَّدَاءِ                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٤         | ٤ ـ باب افْتِتَاجِ الصَّلَاةِ                                                                      |
| ላኘ         | ٥ ـ باب القِرَاءَةِ في المَغْرِبِ والعِشَاءِ                                                       |
| AV         | ٦ ـ باب العَمَلِ في القِرَاءَةِ                                                                    |
| ۸۹         | ٧ ـ باب القِرَاءَةِ في الصُّبْحِ٧                                                                  |
| ۸۹         | ٨_باب مَا جَاءَ في أُمِّ القُرْآنِ                                                                 |
| ٩٠         | ٩ ـ باب القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالقِرَاءَةِ                       |
| ٩٧         | ١٠ ـ باب تَرْكِ القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ                                   |
| ٩٣         | ١١ ــ باب مَا جَاءَ في التَّأْمِينِ خَلْفَ الإِمَامِ                                               |
| 98         | • / /                                                                                              |
| 90         | ١٣ ـ باب التَّشَهُّدِ في الصَّلَاةِ                                                                |
| <b>9</b> V | ١٤ ـ باب مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ                                        |
| ٩٨         | ١٥ ـ باب مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ سَاهِياً                                      |
| 99         | ١٦ ـ باب إتْمَامِ المُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ في صَلَاتِهِ                                   |
| 1•1        | •                                                                                                  |
| 1 • 1      | ١٨ ـ باب النَّظَرِ في الصَّلاةِ إلى مَا يَشْغَلُكَ عَنْهَا                                         |
| 1.4        | ٤ ـ كتاب السهو                                                                                     |
| 1 • ٣      |                                                                                                    |
| 1.0        |                                                                                                    |
|            | ١ ـ باب العَمَلِ في غُسْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ                                                       |
|            | ٢ ـ باب مَا جَاءَ فِي الإِنْصَاتِ يَوْمَ الجُمُعَةِ والإِمَامُ يَخْطُبُ                            |
|            | ٣ ـ باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمَ الجُمُعَةِ                                      |
|            | <ul> <li>عـباب مَا جَاءَ فِيمَنْ رَعَفَ يَوْمَ الجُمُعَةِ</li> </ul>                               |
|            | ٥ ـ باب مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ يَوْمَ الجُمْعَةِ                                                  |
|            | <ul> <li>٦-باب مَا جَاءَ في الإمامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ في السَّفَرِ.</li> </ul> |
| 11.        | ٧ ـ باب مَا جَاءَ في السَّاعَةِ الَّتِي في يَوْمَ الجُمُعَةِ                                       |

| 117   | ٨_باب الهَيْئَةِ، وتَخَطِّي الرِّقَابِ، واسْتِقْبَالِ الإِمَامِ يَوْمَ الجُمُعَةِ            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ٩ ـ باب القِرَاءَةِ في صَلَاةِ الجُمُعَةِ، والاحْتِبَاءِ، ومَنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ |
|       | ٦ ـ كتاب الصلاة في رمضان                                                                     |
| 110   | ١ _ باب التَّوْغِيبِ في الصَّلَاةِ في رَمَضَانَ١                                             |
| ۱۱٦   | ٧ ـ باب مَا جَاءَ في قِيَامِ رَمَضَان٢                                                       |
| 119   | ٧ _ كتاب صلاة الليل                                                                          |
| 119   | ١ ـ باب مَا جَاءَ في صَلَاةِ اللَّيْلِ                                                       |
| ۱۲.   | ٢ ـ باب صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ في الوِتْرِ                                                     |
| ۱۲۲   | ٣- باب الأَمْرِ بِالوِتْرِ                                                                   |
| 170   | ٤ ـ باب الوِتْرِ بَعْدَ الفَجْرِ                                                             |
| ۱۲٦   | ٥ ـ باب مَا جَاءَ في رَكْعَتَي الفَجْرِ٥                                                     |
| 1 7 9 | ٨ ـ كتاب صلاة الجماعة                                                                        |
| 179   | ١ _ باب فَضْلِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الفَذِّ                                     |
| ۱۳۰   | ٢ ـ باب مَا جَاءَ في العَتَمَةِ والصُّبْحِ٢                                                  |
| ۱۳۱   | ٣- باب إعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ                                                    |
| ۱۳۳   | ٤ ـ باب العَمَلِ في صَلَاةِ الجَمَاعَةِ                                                      |
| ۱۳۳   | ٥_باب صَلَاةِ الإِمَامِ وهُوَ جَالِسٌ                                                        |
| ١٣٤   | ٦ _ باب فَضْلِ صَلَاةِ القَائِمِ عَلَى صَلَاةِ القَاعِدِ                                     |
| ١٣٥   | ٧ ـ باب مَا جَاءَ في صَلَاةِ القَاعِدِ في النَّافِلَةِ٧                                      |
| ١٣٥   | ٨ ـ باب الصَّلَاةِ الوُّسْطَى٨ ـ باب الصَّلَاةِ الوُّسْطَى                                   |
| ۱۳٦   | ٩ ـ باب الرُّخْصَةِ في الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ                                     |
| 144   | ١٠ ـ باب الرُّخْصَةِ في صَلَاةِ المَرْأَةِ في الدُّرْعِ والخِمَارِ                           |
| 149   | ٩ ـ كتاب قصر الصلاة في السفر                                                                 |
| 149   | ١ ـ باب الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ في الحَضَرِ والسَّفَرِ                                |
| 1 2 1 | ٢ ـ باب قَصْرِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ٢ ـ باب قَصْرِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ                 |
| ۱٤١   | ٣ باليه مَا يَحِيْ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ                                                   |

| 187          | ٤ ـ باب صَلَاةِ المُسَافِرِ مَا لَمْ يُجْمِعْ مُكْثاً                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٣          | ٥ ـ باب صَلَاةِ المُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْناً                                               |
| 188          | ٦ ـ باب صَلَاةِ المُسَافِرِ إِذَا كان إمَاماً أَوْ كان ورَاءَ إمَامٍ                             |
| 188          | ٧ ـ باب صَلَاةِ النَّافِلَةِ في السَّفَرِ بِالنَّهَارِ واللَّيْلِ، والصَّلَاةِ عَلَى الدَّاتَّةِ |
| 180          | ٨ ـ باب صَلَاةِ الضُّحَى٨ ـ باب صَلَاةِ الضُّحَى                                                 |
| 187          | ٩ ـ باب جَامِعِ سُبْحَةِ الضُّحَى٩                                                               |
| \ <b>£</b> V | ١٠ ـ باب التَّشْدِيد في أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي                              |
| 18A          | ١١ ـ باب الرُّخْصَةِ في المُرُورِ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي                                        |
| ١٤٨          | ١٢ ـ باب سُتْرَةِ المُصَلِّي في السَّفَرِ                                                        |
| 189          | ١٣ ـ باب مَسْحِ الحَصْبَاءِ في الصَّلَاةِ                                                        |
| 184          | ١٤ ـ باب مَا جَاءَ في تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ١٤                                                    |
| 184          | ١٥ ـ باب وضَعِ اليَدَيْنِ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى في الصَّلَاةِ                             |
| 10+          | ١٦ ـ باب القُنُوتِ في الصُّبْحِ١٦                                                                |
| 10•          | ١٧ ـ باب النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ والإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ                                 |
| 10•          | ١٨ ـ باب انْتِظَارِ الصَّلَاةِ والمَشْي إِلَيْهَا                                                |
| 107          | ١٩ ـ باب وضْعِ اليَكَيْنِ عَلَى مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ الوَجْهُ في السُّجُودِ                      |
| 107          | ٢٠ ـ باب الالتِفَاتِ والتَّصْفِيقِ عِنْدَ الحَاجَةِ في الصَّلَاةِ                                |
| 104          | _ ,                                                                                              |
|              | ٢٧ ـ باب مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ                                              |
| 108          | ٢٣ ـ باب العَمَلِ في جَامِعِ الصَّلَاةِ                                                          |
|              | ٢٤ ـ باب جَامِعِ الصَّلَاةِ                                                                      |
|              | ٢٥ ـ باب جَامِعِ التَّرْغِيبِ في الصَّلَاةِ                                                      |
|              | ۱۰ ـ كتاب العيدين                                                                                |
|              | <ul> <li>١ ـ باب العَمَلِ في غُسْلِ العِيدَيْنِ، والنَّدَاءِ فِيهِمَا، والإقامَةِ</li> </ul>     |
|              | ٢ ـ باب الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ فِي العِيدَيْنِ                                  |
| ١٦٤          | ٣ ـ باب الأَمْر بالأَكْل قَبْلَ الغُدُوِّ إلى العِيدِ                                            |

| 178                     | ٤ ـ باب مَا جَاءَ في التَّكْبِيرِ والقِرَاءَةِ في صَلَاةِ العِيدَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | ٥ ـ باب تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ العِيدَيْنِ وبَعْدَهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٦٦                     | ٦ ـ باب الرُّخْصَةِ في الصَّلَاةِ قَبْلَ العِيدَيْنِ وبَعْدَهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177                     | ٧_باب غُدُوِّ الإِمَامِ يَوْمَ العِيدِ وانْتِظَارِ الخُطْبَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 174                     | ١١ ـ كتاب صلاة الُخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177                     | ١ ـ باب صَلَاةِ الخَوْفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 179                     | ١٢ ـ كتاب صلاة الكسوف١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 179                     | ١ ـ باب العَمَلِ في صَلَاةِ الكُسُوفِ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۷۰                     | ٢_باب مَا جَاءَ في صَلَاةِ الكُسُوفِ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۷۳                     | ١٧ _ كتاب الاستسقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۷۳                     | ١ _ باب العَمَلِ في الاسْتِسْقَاءِ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۷۳                     | ٧ ـ باب مَا جَاءَ في الاسْتِسْقَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۷٤                     | ٣ ـ باب الاسْتِمْطَارِ بِالنَّجُومِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | ١ ـ باب ١١ سيمصور پالمبوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | ۱ <u>- ب</u> القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177                     | ١٤ ـ كتاب القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 V V<br>1 V V<br>1 V V | <ul> <li>١٤ ـ كتاب القبلة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                       | <ul> <li>١٤ ـ كتاب القبلة</li> <li>١ ـ باب النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ ، والإنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ</li> <li>٢ ـ باب الرُّحْصَةِ في اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ لِيَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ</li> <li>٣ ـ باب النَّهْي عَنِ البُصَاقِ في القِبْلَةِ</li> <li>٤ ـ باب مَا جَاءَ في القِبْلَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                       | <ul> <li>١٤ ـ كتاب القبلة</li> <li>١ ـ باب النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ ، والإنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ</li> <li>٢ ـ باب الرُّحْصَةِ في اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ</li> <li>٣ ـ باب النَّهْيِ عَنِ البُصَاقِ في القِبْلَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                       | <ul> <li>١٤ ـ كتاب القبلة</li> <li>١ ـ باب النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ ، والإنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ</li> <li>٢ ـ باب الرُّحْصَةِ في اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ لِيَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ</li> <li>٣ ـ باب النَّهْي عَنِ البُصَاقِ في القِبْلَةِ</li> <li>٤ ـ باب مَا جَاءَ في القِبْلَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                       | <ul> <li>١٤ ــ باب النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ، والإنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ</li> <li>٢ ــ باب النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ</li> <li>٣ ــ باب النَّهْي عَنِ البُصَاقِ في القِبْلَةِ</li> <li>٤ ــ باب مَا جَاءَ في القِبْلَةِ</li> <li>٥ ــ باب مَا جَاءَ في مَسْجِدِ النَّبِيِّ بَيْلَةٍ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                       | <ul> <li>١٥ ــ باب النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ، والإنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ</li> <li>٢ ــ باب النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ لِيَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ</li> <li>٣ ــ باب النَّهْي عَنِ البُصَاقِ في القِبْلَةِ</li> <li>٤ ــ باب ما جَاءَ في القِبْلَةِ</li> <li>٥ ــ باب مَا جَاءَ في مُسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ</li> <li>٢ ــ باب مَا جَاءَ في خُرُوجِ النِّسَاءِ إلى المَسَاجِدِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                       | <ul> <li>١٥ - كتاب القبلة</li> <li>١ - باب النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ، والإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ</li> <li>٢ - باب الرُّخْصَةِ في اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ</li> <li>٣ - باب النَّهْي عَنِ البُصَاقِ في القِبْلَةِ</li> <li>٤ - باب مَا جَاءَ في القِبْلَةِ</li> <li>٥ - باب مَا جَاءَ في مَسْجِدِ النَّبِي ﷺ</li> <li>٢ - باب مَا جَاءَ في خُرُوجِ النِّسَاءِ إلى المَسَاجِدِ</li> <li>١٥ - كتاب القرآن</li> <li>١٠ - باب الأَمْرِ بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ القُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ</li> <li>٢ - باب الأَمْرِ بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ القُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| 1                       | <ul> <li>١٠ - كتاب القبلة</li> <li>١٠ - باب النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ لَوَلْ أَوْ غَانِطِ</li> <li>٢٠ - باب الرُّحْصَةِ في اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ لِيَوْلِ أَوْ غَانِطِ</li> <li>٣٠ - باب النَّهْي عَنِ البُصَاقِ في القِبْلَةِ</li> <li>٤٠ - باب ما جَاءَ في مسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ</li> <li>٥٠ - باب ما جَاءَ في مُسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ</li> <li>٢٠ - باب الأَمْرِ بِالوُصُوءِ لِمَنْ مَسَّ القُوْآنَ</li> <li>١٠ - باب الأَمْرِ بِالوُصُوءِ لِمَنْ مَسَّ القُوْآنَ</li> <li>٢٠ - باب الأَمْرِ بِالوُصُوءِ لِمَنْ مَسَّ القُوْآنِ</li> <li>٢٠ - باب الأُمْرِ بِالوُصُوءِ لِمَنْ مَسَّ القُوْآنِ</li> <li>٢٠ - باب الرُّحْصَةِ في قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى غَيْرٍ وُصُوءٍ</li> <li>٢٠ - باب مَا جَاءَ في تَحْزِيبِ القُرْآنِ</li> <li>٢٠ - باب مَا جَاءَ في تَحْزِيبِ القُرْآنِ</li> </ul> |
| 1                       | <ul> <li>١٥ - كتاب القبلة</li> <li>١ - باب النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ، والإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ</li> <li>٢ - باب الرُّخْصَةِ في اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ</li> <li>٣ - باب النَّهْي عَنِ البُصَاقِ في القِبْلَةِ</li> <li>٤ - باب مَا جَاءَ في القِبْلَةِ</li> <li>٥ - باب مَا جَاءَ في مَسْجِدِ النَّبِي ﷺ</li> <li>٢ - باب مَا جَاءَ في خُرُوجِ النِّسَاءِ إلى المَسَاجِدِ</li> <li>١٥ - كتاب القرآن</li> <li>١٠ - باب الأَمْرِ بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ القُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ</li> <li>٢ - باب الأَمْرِ بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ القُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ</li> </ul>                                                                                                                                                                              |

| ١٨٦                                     | ٦ ـ باب مَا جَاءَ في قِرَاءَةِ ﴿ فَلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـكُ ﴾ و﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلمُلْكَ﴾ |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | ٧_باب مَا جَاءَ في ذِكْرِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى                                                 |
|                                         | ٨_باب مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ٨                                                                      |
|                                         | ٩ ـ باب العَمَلِ في الدُّعَاءِ                                                                      |
|                                         | ١٠ ـ باب النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وبَعْدَ الْعَصْرِ                               |
|                                         | ١٦ ـ كتاب الجنّائز                                                                                  |
|                                         | ١ ـ باب غُسْلِ المَيِّتِ                                                                            |
|                                         | ٢ ـ باب مَا جَاءَ فِي كَفَنِ المَيِّتِ                                                              |
|                                         | ٣- باب المَشْيِ أَمَامَ الحَنَائِزِ٣                                                                |
|                                         | ٤ ـ باب النَّهْي عَن أَنْ تَتْبَعَ الْجَنَازَةُ بِنَارٍ                                             |
|                                         | ٥ ـ باب التَّكْبِير عَلَى الجَنَائِزِ٥                                                              |
|                                         | ٦ ـ باب مَا يَقُولُ المُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ                                                   |
| رِ                                      | ٧_باب الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ إلى الإسْفَارِ، وبَعْدَ العَصْرِ إلى الاصْفِرَا |
| Y••                                     |                                                                                                     |
|                                         | ٩ ـ باب جَامِعِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ                                                        |
| Y+1                                     | ١٠ ـ باب مَا جَاءَ في دَفْنِ المَيِّتِ                                                              |
| Y•Y                                     | ١١ ـ باب الوُقُوفِ لِلْجَنَائِزِ والجُلُوسِ عَلَى المَقَابِرِ                                       |
| ۲۰۳                                     | ١٢ ـ باب النَّهْيِ عَنِ البُّكَاءِ عَلَى المَيَّتِ                                                  |
|                                         | ١٣ ـ باب الحِسْبَةِ في المُصِيبَةِ                                                                  |
| Y • • · · · · · · · · · · · · · · · · · | ١٤ ـ باب جَامِع الحِسْبَةِ في المُصِيبَةِ                                                           |
| Y+1                                     | ١٥ ـ باب مَا جَاءَ في الاخْتِفَاءِ                                                                  |
| Y+1                                     | ١٦ ـ باب جَامِعِ الجَنَائز                                                                          |
| Y11                                     | ۱۷ ـ كتاب الزكاة                                                                                    |
| Y11                                     | ١ ـ باب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ                                                                 |
| Y1Y                                     | ٢ ـ باب الزَّكَاةِ في العَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ والوَرِقِ                                             |
| Y18                                     | ٣-باب الزَّكَاةِ في المَعَادِنِ                                                                     |
| Y10                                     | ٤ ـ باب زَكَاةِ الرُّكَازِ                                                                          |

| Y10            | ٥ ـ باب مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الحُلِيِّ والنِّبْرِ والعَنْبَرِ      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                          |
| <i>717 717</i> | ٧_باب زَكَاةِ المِيرَاثِ٧                                                |
| Y 1V           | ٨ ـ باب الزَّكَاةِ في الدَّيْنِ٨                                         |
| Y1A            | ٩ ـ باب زَكَاةِ العُرُوضِ                                                |
| Y14            | ١٠ ـ باب مَا جَاءَ في الكَنْزِ                                           |
| YY•            | ١١ ـ باب صَدَقَةِ المَاشِيَةِ                                            |
| YY•            | ١٢ ـ باب مَا جَاءَ في صَدَقَةِ البَقَرِ                                  |
|                | ١٣ ـ باب صَدَقَةِ الخُلَطَاءِ                                            |
| YY £           | ١٤ ـ باب مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ في الصَّدَقَةِ . |
| 770            | ١٥ ـ باب العَمَلِ في صَدَقَة عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَتا                 |
|                | ١٦ ـ باب النَّهْي عَنِ التَّصْيِيقِ عَلَى النَّاسِ في الصَّدَقَةِ        |
| 777            | ١٧ ـ باب أَخْذِ الصَّدَقَةِ، ومَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا                |
| YYV            | ١٨ ـ باب مَا جَاءَ في أَخْذِ الصَّدَقَاتِ والتَّشْدِيدِ فِيهَا           |
| YYA            | ١٩ ـ باب زَكَاةِ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ والأَعْنَابِ       |
| YY4            | ٢٠ ـ باب زَكَاةِ الحُبُوبِ والزَّيْتُونِ                                 |
| ۲۳۰            | ٢١ ـ باب مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثُّمَارِ                           |
| YMY            | ٢٢ ـ باب مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الفَوَاكِهِ والقَضْبِ والبُقُولِ     |
| YMY            | ٢٣ ـ باب مَا جَاءَ في صَدَقَةِ الرَّقِيقِ والخَيْلِ والعَسَلِ.           |
| ۲۳٤            | ٧٤ _ باب جِزْيَةِ أَهْلِ الكِتَابِ والمَجُوسِ                            |
|                | ٧٥ _ باب عُشُورِ أَهْلِ الذُّمَّةِ                                       |
|                | ٢٦ ـ باب اشْتِرَاءِ الصَّدَقَةِ والعَوْدِ فِيهَا                         |
|                | ٢٧ _ باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الفِطْرِ٧                          |
|                | ٢٨ _ باب مَكِيلَةِ زَكَاةِ الفِطْرِ                                      |
|                | ٢٩ ـ باب وقْتِ إِرْسَالِ زَكَاةِ الفِطْرِ                                |
| YTA            | ٣٠ ـ باب مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الفِطْرِ                       |

| 749         | ٨ _ كتاب الصيام                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 749         | ١ ـ باب مَا جَاءَ في رُؤْيَةِ الهِلَالِ لِلصَّيَامِ والفِطْرِ في رَمَضَانَ                                      |
| 7 2 •       | ٢ ـ باب مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ٢ ـ باب مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ                |
| ٧٤٠         | ٣_باب مَا جَاءَ في تَعْجِيلِ الفِطْرِ٣                                                                          |
| 7 £ 1       | ٤ ـ باب مَا جَاءَ في صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنُباً في رَمَضَانَ                                              |
| 727         | ٥ ـ باب مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ في القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ                                                      |
| 7 2 4       | ٦ ـ باب مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ في القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ في القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ |
|             | ٧ ـ باب مَا جَاءَ في الصَّيَامِ في السَّفَرِ                                                                    |
|             | ٨_باب مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ                                        |
|             | ٩ ـ باب كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ                                                                  |
| 7 2 7       | ١٠ _ باب مَا جَاءَ في حِجَامَةِ الصَّائِمِ                                                                      |
|             | . ١١ ـ باب صِيَامٍ يَوْم عَاشُورَاءَ                                                                            |
| 7 £ A       | ١٢ ـ باب صِيَامٍ يَوْمُ الفَظرِ والأَضْحَى والدَّهْرِ                                                           |
| 7 £ 9       | ١٣ ـ باب النَّهْيَ عَنِ الوِصَالِ في الصِّيَامِ١٣                                                               |
| 7 2 9       | ١٤ ـ باب صِيَامِ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً أَوْ يَتَظَاْهَرُ                                                      |
| ۲0٠         | ١٥ _ باب مَا يَفْعَلُ المَرِيضُ في صِيَامِهِ                                                                    |
|             | ١٦ ـ ياب النَّذْرِ في الصِّيَامِ، والصَّيَامِ عَنِ المَيِّتِ                                                    |
| 401         | ﴿ لَا _ باب مَا جَاءَ فِي قَضَاءً رَمَضَانَ وَالْكَفَّارَاتِ                                                    |
| 704         | ١٨ ـ باب قَضَاءِ التَّطَوُّعِ                                                                                   |
| <b>Y0</b> £ | ١٩ ـ باب فِدْيَة مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ عِلَّةٍ                                                       |
| 700         | ٢٠ ـ باب جَامِعِ قَضَاءِ الصِّيَامِ                                                                             |
| 700         | ٢١ ـ باب صِيَامِ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ                                                                 |
| 700         | ٢٢ ـ باب جَامِع الصِّيَامِ٢٢                                                                                    |
| Y0V         | ١٩ _ كتاب الاعتكاف                                                                                              |
| Y0V         | ١ ـ باب ذِكْرِ الاعْتِكَافِ                                                                                     |
| 409         | ٢ ـ باب مَا لَا يَجُوزُ الاعْتِكَافُ إِلَّا به                                                                  |

١٩ ـ باب مَا جَاءَ في التَّمَتُّع ......١٩

٢٠ ـ باب مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ .....٢٠

٢١\_باب جَامِع مَا جَاءَ في العُمْرَةِ .....٢١

| 475      | ٢٢_باب نِكَاحِ المُحْرِمِ                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> | ٢٣ ـ باب حِجَامَةِ المُحْرِمِ                                                                                            |
| 777      | ٢٤ ـ باب مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ                                                                |
| <b>Y</b> | ٢٥ ـ باب مَا لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ                                                            |
| 449      | ٢٦ ـ باب أَمْرِ الصَّيْدِ في الحَرَمِ٢٦                                                                                  |
| ۲٩٠      | ٢٧ ـ باب الحُكْمِ في الصَّيْدِ٧٧                                                                                         |
|          | ٢٨ ـ باب مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ٢٨                                                                      |
| 441      | ٢٩ ـ باب مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ٢٠                                                                      |
| 797      | ٣٠ باب الحَجُّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ                                                                                    |
| 794      | ٣١_باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُقٌ٣١                                                                             |
| 498      | ٣٢_باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَلُقٌ٣٢                                                                      |
| 797      | ٣٣ــ باب مَا جَاءَ في بِنَاءِ الكَعْبَةِ                                                                                 |
| 797      | ٣٤_باب الرَّمَلِ في الطَّوَافِ                                                                                           |
| 447      | ٣٥_باب الاسْتِلَامِ في الطُّوَافِ                                                                                        |
| 494      | ٣٦_باب تَقْبِيلِ الرُّكْنِ الأَسْوَدِ في الإِسْتِلَامِ٣٦                                                                 |
| 499      | ٣٧_باب رَكْعَتَا الطَّوَافِ٣٧                                                                                            |
| 499      | ٣٨ ـ باب الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ والعَصْرِ في الطَّوَافِ٣٨ ـ باب الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ والعَصْرِ في الطَّوَافِ |
| ٣٠٠      | ٣٩_باب ودَاعِ البَيْتِ                                                                                                   |
| ۳٠١      | ٤٠ ـ باب جَامِعِ الطَّوَافِ                                                                                              |
| ٣٠٢      | ٤١ _ باب البَدْءِ بِالصَّفَا في السَّعْي                                                                                 |
|          | ٤٢ ـ باب جَامِعِ السَّعْيِ                                                                                               |
|          | ٤٣ _ صِيام يَوْمٍ عَرَفَةَ                                                                                               |
| ۳٠٥      | ٤٤ ـ باب مَا جَاءَ في صِيَامِ أَيَّامٍ مِنَّى                                                                            |
|          | ٤٥ ـ باب مَا يَجُوزُ مِنَ الهَدْيِ                                                                                       |
|          | ٤٦ ـ باب العَمَلِ فِي الهَدْي حِينَ يُسَاقُ                                                                              |
| ٣. ٩     | ٤٧ _ باب العَمَا في المَدْي إذَا عَطِيَ أَهْ ضَاءً                                                                       |

| ۳۱۰                                        | ٤٨ ـ باب هَدْي المُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۱                                        | ٤٩ ـ باب هَدْي مَنْ فَاتَهُ الحَجُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۱۲                                        | ٥٠ ـ باب هدي مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۱۳                                        | ٥١ ـ باب مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَذِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۱٤                                        | ٥٢ _ جَامِع الهَدْي٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۱۰                                        | ٥٣ ـ باب الوُقُوف بِعَرَفَةَ والمُزْدَلِفَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۱۶                                        | 0٤ ـ باب وُقُوف الرَّجُلِ بِعَرَفَةَ وهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، ووُقُوفُه عَلَى دَابَّتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣١٦                                        | ٥٥ ـ باب وُقُوف مَنْ فَاتَهُ الحَجُّ بِعَرَفَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۱۷                                        | ٥٦ ـ باب تَقْدِيم النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۱۸                                        | ٥٧ ـ باب السَّيْر في الدَّفْعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۱۸                                        | ٥٨ ـ باب مَا جَاءَ في النَّحْرِ في الحَجِّ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۱۹                                        | ٥٩ ـ باب العَمَل في النَّحْرِ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳ <b>۲۰</b>                                | ٦٠ ـ باب الحِلَاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٢١                                        | ٦٦ ـ باب التَّقْصِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | <ul> <li>٦١ ـ باب التَّقْصِير</li> <li>٦٢ ـ باب التَّلْيِيد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۲۲                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ryy                                        | ٦٢ ـ باب التَّلْيِيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ryy<br>ryr                                 | <ul> <li>٦٢ ـ باب التَّلْييد</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ryy<br>ryr<br>ryg                          | <ul> <li>٦٢ ـ باب التَّلْبِيد</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| #YY<br>#Y#<br>#Y#<br>#Y &                  | <ul> <li>١٢ ـ باب التَّلْييد</li> <li>١٣ ـ باب الصَّلاة في البَيْتِ، وقَصْر الصَّلاةِ، وتَعْجِيل الخُطْبة بِعَرَفَةَ</li> <li>١٤ ـ باب الصَّلاة بِمِنّى يَوْمَ التَّرْوَيَةِ، والجُمُعَة بِمَنّى وعَرَفَةَ</li> <li>١٠ ـ باب صَلاة المُزْدَلِفَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| #YY<br>#Y#<br>#Y£<br>#Yo                   | <ul> <li>١٢ ـ باب التَّلْييد</li> <li>١٣ ـ باب الصَّلاة في البَيْتِ، وقَصْر الصَّلاةِ، وتَعْجِيل الخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ</li> <li>١٤ ـ باب الصَّلاة بِمِنَّى يَوْمَ التَّرْوَيَةِ، والجُمُعَة بِمَنَّى وعَرَفَةَ</li> <li>١٥ ـ باب صَلاة المُزْدَلِفَةِ</li> <li>١٦ ـ باب صَلاة مِنَّى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| #YY<br>#Y#<br>#Y &<br>#Y \cdot             | <ul> <li>١٢ ـ باب التَّلْييد</li> <li>١٣ ـ باب الصَّلاة في البَيْتِ، وقَصْر الصَّلاةِ، وتَعْجِيل الخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ</li> <li>١٤ ـ باب الصَّلاة بِمِنّى يَوْمَ التَّرْوَيَةِ، والجُمْعَة بِمَنّى وعَرَفَة</li> <li>١٥ ـ باب صَلاة المُزْدَلِفَةِ</li> <li>١٦ ـ باب صَلاة المُقِيمِ بِمَكَّةَ ومِنى</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| #YY<br>#Y#<br>#Y &<br>#Y \cdot<br>#Y \cdot | <ul> <li>١٢ ـ باب التَّلْييد</li> <li>١٣ ـ باب الصَّلاة في البَيْتِ، وقَصْر الصَّلاةِ، وتَعْجِيل الخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ</li> <li>١٤ ـ باب الصَّلاة بِمِنَّى يَوْمَ التَّرْوَيَةِ، والجُمُعَة بِمَنَّى وعَرَفَةَ</li> <li>١٥ ـ باب صَلاة المُزْدَلِفَةِ</li> <li>١٦ ـ باب صَلاة المُقيم بِمَكَّة ومِنَّى</li> <li>١٧ ـ باب صَلاة المُقيم بِمَكَّة ومِنَّى</li> <li>١٨ ـ باب تَكْبِير أيَّامِ التَّشْرِيقِ</li> </ul>                                                                                                                    |
| #YY<br>#Y#<br>#Y#<br>#Y<br>#Y<br>#Y<br>#Y  | <ul> <li>٦٢ ـ باب التَّلْبِيد</li> <li>٦٣ ـ باب الصَّلَاة في البَيْتِ، وقَصْر الصَّلَاةِ، وتَعْجِيل الخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ</li> <li>٦٤ ـ باب الصَّلَاة بِمِنَى يَوْمَ التَّرْوَيَةِ، والجُمُعَة بِمَنَى وعَرَفَة</li> <li>٦٥ ـ باب صَلَاة المُوْدَلِفَةِ</li> <li>٦٦ ـ باب صَلَاة المُوتِيمِ بِمَكَّة وَمِنَى</li> <li>٦٧ ـ باب صَلَاة المُقِيمِ بِمَكَّة وَمِنَى</li> <li>٨١ ـ باب صَلَاة المُعرَّسِ والمُحَصَّبِ</li> <li>٢٠ ـ باب البَيْتُوتَة بِمَكَّة لَيْالِيَ مِنَى</li> <li>٢٠ ـ باب رَمْي الجِمَارِ</li> </ul>                |
| #YY<br>#YY<br>#Y 2<br>#Y 3<br>#Y 4<br>#Y 4 | <ul> <li>٦٢ ـ باب التَّلْبِيد</li> <li>٦٣ ـ باب الصَّلَاة في البَيْتِ، وقَصْر الصَّلَاةِ، وتَعْجِيل الخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ</li> <li>٦٤ ـ باب الصَّلَاة بِمِنَى يَوْمَ التَّرْوَيَةِ، والجُمُعَة بِمَنَى وعَرَفَة</li> <li>٦٥ ـ باب صَلَاة المُوْدَلِفَةِ</li> <li>٦٦ ـ باب صَلَاة المُوتِيمِ بِمَكَّة وَمِنَى</li> <li>٢٧ ـ باب صَلَاة المُقِيمِ بِمَكَّة وَمِنَى</li> <li>٨٦ ـ باب صَلَاة المُعرَّسِ والمُحَصَّبِ</li> <li>٢٩ ـ باب صَلَاة المُعرَّسِ والمُحَصَّبِ</li> <li>٢٠ ـ باب البَيْتُونَة بِمَكَّة لَيُالِيَ مِنَى</li> </ul> |

| rr1             | ٧٤ ـ باب دُخُول الحَائِضِ مَكَّةَ                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| YYY             | ٧٥_باب إفَاضَة الحَائِضِ                                                                  |
| <b>TT &amp;</b> | ٧٦_باب فِدْيَة مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ والوَحْشِ                                       |
| <b>77.</b>      | ٧٧ ـ باب فِدْيَة مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الجَرَادِ وهُوَ مُحْرِمٌ                       |
| 77°             | ٧٨ ـ باب فِدْيَة مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ٧٨                                       |
| TTV             | ٧٩ ـ باب مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا                                   |
| TTV             | ٨٠ ـ باب جَامِع الفِلْيَةِ                                                                |
| TT9             | ٨١ ـ باب جَامِع الحَجِّ٨١                                                                 |
| T & T           | ٨٢ - باب حَج المَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ                                             |
| TET             | ٨٣-باب صِيَام المُتَمَقِّعِ                                                               |
| TEO             | ١ ـ كتاب الجهاد                                                                           |
| T & 0           | ١ ـ باب التَّرْغِيبِ في الجِهَادِ                                                         |
| Y & V           | ٢ ـ باب النَّهْيِ عن أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ                      |
| <b>454</b>      | ٣- باب النَّهْي عن قَتْلِ النِّسَاءِ والوِلْدَانِ في الغَزْوِ                             |
| ۳٤۸             | <ul> <li>إباب مَا جَاءَ في الوَفَاءِ بِالأَمَانِ</li> </ul>                               |
| <b>٣٤٩</b>      | ٥ ـ باب العَمَلِ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئاً في سَبِيلِ اللهِ                                 |
| ٣٤٩             | ٦ ـ باب جَامِعِ النَّفْلِ في الغَزْوِ٢                                                    |
| <b>٣0.</b>      | ٧ ـ باب مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الخُمْسُ                                                     |
| <b>70.</b>      | <ul> <li>٨ ـ باب مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الخُمْسِ</li> <li></li></ul> |
| <b>701</b>      | ٩ ـ باب مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ القَسْمُ مِمَّا أَصَابَ العَدُقُ                   |
|                 | ١٠ ـ باب مَا جَاءَ في السَّلَبِ في النَّفْلِ                                              |
|                 | ١١ ـ باب مَا جَاءَ في إعْطَاءِ النَّقْلِ مِنَ الخُمْسِ                                    |
|                 | ١٢ ـ باب القَسْمِ لِلْحَيْلِ فِي الغَزْوِ                                                 |
|                 | ١٣ ـ باب مَا جَاءَ في الغُلُولِ                                                           |
|                 | ١٤ ـ باب الشُّهَدَاءِ في سَبِيلِ اللهِ                                                    |
| TOV             | ١٥ _ باب مَا تَكُونُ فيه الشَّهَادَةُ                                                     |

| 401 | ١٦ ـ باب العَمَلِ في غُسْلِ الشَّهِيدِ                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ١٧ _ باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ في سَبِيلِ اللهِ١٧                                                                      |
| 404 | ١٨ ـ باب التَّرْغِيبِ في الجِهَادِ١٨                                                                                                  |
| ٣٦٠ | ١٩ _ باب مَا جَاءَ في الخَيْلِ والمُسَابَقَةِ بَيْنَهَا، والنَّفَقَةِ في الغَزْوِ                                                     |
| ٣٦٢ | ٢٠ ـ باب إحْرَازِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ٢٠                                                                              |
| ۳٦٣ | ٢١ ـ باب الدَّفْنِ في قَبْرٍ واحِدٍ مَنْ ضَرُورَةٍ، وإنْفَاذِ أَبِي بَكْرٍ ﷺ عِدَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ وفَاةِ<br>رَسُولِ اللهِ ﷺ |
| 470 | ٢٢ ـ كتاب النذور والأيمان                                                                                                             |
| 470 | ١ _ باب مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ في المَشْي                                                                                         |
|     | ٢ ــ باب ما جاء فِيمَنْ نَذَرَ مَشْياً إلى بَيْتِ اللهِ                                                                               |
|     | ٣_باب العَمَلِ في المَشْي إلى الكَعْبَةِ                                                                                              |
|     | ٤ ــ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ في مَعْصِيَةِ اللهِ                                                                          |
|     | ٥ ـ باب اللَّغُو في اليَوِينِ                                                                                                         |
|     | ٦ ـ باب مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الكَفَّارَةُ مِنَ اليَمِين                                                                               |
|     | ٧_باب مَا تَجِبُ فِيهِ الكَفَّارَةُ مِنَ اليَمِين٧                                                                                    |
|     | ٨_باب العَمَلِ في كَفَّارَةِ الأيمان                                                                                                  |
|     | ٩ _ باب جَامِعِ الأَيْمَانِ                                                                                                           |
|     | ٢٣ _ كتاب الضحايا                                                                                                                     |
|     | ١ _ باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا                                                                                           |
|     | ٢ ـ باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا٢                                                                                             |
| 475 | ٣_ باب النَّهْي عن ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الإِمَامِ                                                                    |
|     | ٤ ـ باب ادِّخَارِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ                                                                                                |
|     | ٥ _ باب الشَّرِكَةِ في اَلضَّحَايَا، وعنْ كَمْ تُذْبَحُ البَقَرَةُ والبَدَنَة                                                         |
| *** | ٦ ـ باب الضَّحِيَّةِ عَمَّا في بَطْنِ المَرْأَةِ، وذِكْرِ أَيَّامِ الأَصْحَى                                                          |
|     | ٢٤ _ كتاب الذبائح                                                                                                                     |
| 444 | ١ _ باب مَا جَاءَ في التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ                                                                                 |

| ٣٧٩         | ٢_باب مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ في حَالِ الضَّرُورَةِ                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۱         | ٣- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الذَّبِيحَةِ في الذَّكَاةِ                       |
| ۳۸۱         | ٤ ـ باب ذَكَاةِ مَا في بَطْنِ الذَّبِيحَةِ                                |
| TAT         | ۲۵ ـ كتاب الصيد                                                           |
| ۳۸۳         | ١ ـ باب تَوْكِ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ والحَجَرُ                   |
| ٣٨٤         | ٢ ـ باب مَا جَاءَ في صَيْدِ المُعَلَّمَاتِ                                |
| TAO         | ٣ ـ باب مَا جَاءَ في صَيْدِ البَحْرِ                                      |
| ۳۸۶         | ٤ ـ باب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ                  |
| ۳۸ <b>۷</b> | ٥ ـ باب مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِّ                              |
| ۳۸ <b>۷</b> | ٦ ـ باب مَا جَاءَ في جُلُودِ المَيْتَةِ                                   |
| ۳۸۸         | ٧ ـ باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُضْطَرُّ إلى أَكُلِ الْمَيْتَةِ                |
| ٣٨٩         | ٢٦ ـ كتاب العقيقة                                                         |
|             | ١ ـ باب مَا جَاءَ في العَقِيقَةِ                                          |
| ma•         | ٢ ـ باب العَمَلِ في الْعَقِيقَةِ                                          |
| <b>r</b> 4) | ٢٧ ـ كتاب الفرائض                                                         |
| <b>791</b>  | ١ - باب ميرَاثِ الصَّلْبِ١                                                |
| T97         | ٢ ـ باب مِيرَاثِ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، والمَرْأَةِ مِنْ زِوْجِهَا . |
| <b>T97</b>  | ٣- باب مِيرَاثِ الأَبِ والأُمِّ مِنْ ولَلِهِمَا                           |
| <b>797</b>  | <ul> <li>٤ ـ باب ميراثِ الإخْوَة لِلأُمِّ</li> </ul>                      |
| <b>٣٩٣</b>  | ٥ ـ باب ميرَاثِ الإخْوَةِ لِلأَبِ والأُمِّ                                |
| Y9£         | ٦ ـ باب ميرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ                                        |
| <b>rqo</b>  | ٧ ـ باب مِيرَاثِ الْجَدِّ٧                                                |
| <b>rqv</b>  | ٨ ـ باب مِيرَاثِ الْجَدَّةِ٨                                              |
| T9A         | ٩ ـ باب مِيرَاثِ الكَلَالَةِ                                              |
| ٣٩٩         | ١٠ _ باب مَا جَاءَ في العَمَّةِ                                           |
| £ • •       | ١١ ـ باب مسرّات و لَا بَهُ العَصَية                                       |

| ٤٠١                                            | ١٢ ـ باب مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠١                                            | ١٣ ـ باب مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ                                                        |
| ٤٠٣                                            | <ul> <li>١٤ - باب مِيرَاثِ مَنْ جُهِلَ أَمْرُهُ بِالقَتْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ</li> </ul> |
| <b>£•£</b>                                     | ١٥ ـ باب مِيرَاثِ ولَدِ المُلَاعَنَةِ ووَلَدِ الرِّنَا                                   |
| £ • o                                          | ٢ ـ كتاب النكاح                                                                          |
| <b>{ • •</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • | ١ ـ باب مَا جَاءَ في الخِطْبَةِ                                                          |
| ٤٠٦                                            | ٢ ـ باب اسْتِثْذَانِ البِكْرِ والأَيَّمِ في أَنْفُسِهِمَا                                |
| <b>{ •</b> Y                                   | ٣ ـ باب مَا جَاءَ في الصَّدَاقِ والحِبَاءِ                                               |
| ٤٠٩                                            | ٤ ـ باب إرْخَاءِ السُّتُورِ                                                              |
| ٤٠٩                                            | ٥ ـ باب المُقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والأَيِّمِ                                             |
| ٤١٠                                            | ٦ _ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ في النُّكَاحِ                                    |
| ٤١٠                                            | ٧_باب نِكَاحِ المُحَلِّلِ ومَا أَشْبَهَهُ                                                |
| ٤١١                                            | ٨_باب مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ                                          |
| £17                                            | ٩ ـ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ                         |
| يُكْرَهُ ١٣                                    | ١٠ _ باب نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وجْهِ مَا               |
| £1\mathred{w}                                  | ١١ ـ باب جَامِعَ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّكَاحِ                                         |
| £10                                            | ١٢ ـ باب نِكَاحِ الأَمَةِ عَلَى الحُرَّةِ                                                |
| حْتَهُ، فَفَارَقَهَا٢٦                         | ١٣ _ باب مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يَمْلِكُ امْرَأْتَهُ، وقَدْ كَانَتْ تَـ                  |
| ن، والمرأة وابنتها١٧                           | ١٤ ـ باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ إصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بملك اليمير                     |
| £1A                                            | ١٥ _ باب النَّهْيِ عن أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لأَبِيهِ                     |
| ENA                                            | ١٦ ـ باب النَّهْيَ عن نِكَاحِ إمَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ                                    |
| E19                                            | ١٧ ـ باب مَا جَاءَ في الإخصانِ                                                           |
| EY •                                           | ١٨ ـ باب نِكَاحِ المُتْعَةِ                                                              |
| ίγ•                                            | ١٩ ـ باب نِكَاحِ العَبِيدِ                                                               |
|                                                | ٢٠ ـ باب نِكَاحَ المُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ                         |
| £ Y Y                                          | ۲۱ باب مَا جُاءَةِ الْمُلْمَةِ                                                           |

| ٤٣٣         | ٢٢ ـ باب جَامِعِ النُّكَاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٥         | ٢٩ ـ كتاب الطّلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٢٥         | ١ ـ باب مَا جَاءَ في البَيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٢٥         | ٢ ـ باب مَا جَاءَ في الخَلِيَّةِ والبَرِيَّةِ وأَشْبَاه ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>£</b> YV | ٣ ـ باب مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £YV         | ٤ ـ باب مَا يَجِبُ فِيه تَطْلِيقَةٌ واحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £YA         | ٥ _ باب مَا لَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ٦_باب الإيلاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •           | ٧_باب إيلَاءِ العَبُّدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | ٨ ـ باب ظِهَارِ الحُرِّ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £٣٣         | ٩ ـ باب ظِهَارِ العَبِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ١٠ _ باب مَا جَاءَ في الخِيَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ١١ ـ باب مَا جَاءَ في الخُلْعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | المُخْتَلِعَةِ المُخْتَلِعَةِ المُخْتَلِعَةِ المُخْتَلِعَةِ المُخْتَلِعَةِ المُخْتَلِعَةِ المُخْتَلِعةِ المُختِلِعةِ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المُختِلِعةِ المُختِلِعِقِيلِيقِ المُختِلِعِقِ المِنْ المُختِلِعِقِ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المُنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المُنْ المِنْ ال |
|             | ١٣ _ باب مَا جَاءَ في اللِّعَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £٣A         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠ ٢٣٩       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ١٦ _ باب طَلَاقِ المَرِيضِ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٤١         | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £ £ Y       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | ١٩ ـ باب نَفَقَةِ الأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وهِيَ حَامِلٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ٢٠ ـ باب عِدَّةِ الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ٢١ ـ باب مَا جَاءَ في الأَقْرَاءِ في عِدَّةِ الطَّلَاقِ، وطَلَاقِ الحَائِضِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ٢٢ ـ باب مَا جَاءَ في عِلَّةِ المَوْأَةِ في بَيْتِهَا إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ٢٣ ـ باب مَا جَاءَ في نَفَقَةِ المُطَلَّقَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £ £ A       | ٢٤ _ باب مَا جَاءَ في عدَّة الأَمَّة منْ طَلَاق زَوْجِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ٤٤٩         | ٢٥ ـ جَامِع عِدَّةِ الطَّلَاقِ                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٠         | ٢٦_باب مَا جَاءَ في الحَكَمَيْنِ                                      |
| ٤٥١         | ٢٧ _ باب يَعِينِ الرَّجُلِ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَنْكِحُ                |
| ٤٥١         | ٢٨ _ باب أَجَلِ الَّذِي لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ                       |
|             | ٢٩ ـ باب جَامِع الطَّلَاقِ                                            |
|             | ٣٠_باب عِدَّةِ المُتَوَنَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذا كَانَتْ حَامِلاً    |
| £07         |                                                                       |
| £0V         | ٣٢ ـ باب عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تُوْفِي عَنْهَا سَيِّدُهَا      |
|             | ٣٣ ـ باب عِدَّةِ الأَمَةِ إِذَا تُونِي عنها سَيِّدُهَا أَوْ زَوْجُهَا |
|             | ٣٤_باب مَا جَاءَ في العَزْلِ                                          |
|             | ٣٥_باب مَا جَاءَ في الإحْدَادِ                                        |
|             | ٣ - كتاب الرضاع                                                       |
|             | ١ ـ باب رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ                                          |
|             | ٢ ـ باب مَا جَاءَ في الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الكِبَرِ                     |
| £7V         |                                                                       |
|             | ٣١ _ كتاب البيوع                                                      |
| ٤٦٩         | ١ ـ باب مَا جَاءَ في بَيْعِ العُرْبَانِ                               |
| έγ•         | ,                                                                     |
| ٤٧١         | ٣- باب مَا جَاءَ في العُهْلَةِ                                        |
| ٤٧١         | ٤ _ باب العَيْبِ في الرَّقِيقِ                                        |
| ٤٧٤         | ٥ ـ باب مَا يُفْعَلُ بِالوَلِيدَةِ إِذَا بِيعَتْ والشَّرْط فِيهَا     |
| ٤٧ <b>٤</b> | ٦ _ باب النَّهْي عن أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ ولِيدَةً ولَهَا زَوْجٌ      |
|             | ٧ ـ باب مَا جَاءَ في ثَمَرِ المَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ٧                 |
|             | ^_باب النَّهْي عن بَيْع الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا         |
|             | ٩ ـ باب مَا جَاءَ في بَيْع العَرِيَّةِ                                |
|             | باب الجَائِحَةِ في يَثْع الثِّمَار والزَّرْع                          |

| ٤٧٨   | ١٦ ـ باب مَا يَجُوزُ في اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٨   | ١٢ ــ باب مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ                                                                                  |
| ٤٧٩   | ١٣ ـ باب مَا جَاءَ في المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَةِ١٣                                                                          |
|       | ١٤ ـ باب جَامِعِ بَيْعِ الثَّمَرِ١٤                                                                                           |
| ٤٨٤   | ١٥ _ باب بَيْعِ الفَاكِهَةِ                                                                                                   |
| ٤٨٤   | ١٦ ـ باب بَيْعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ ثِبْراً وَعَيْنَاً١٦                                                                     |
| £AV   | ١٧ ـ باب مَا جَاءَ في الصَّرْفِ١٧                                                                                             |
| ٤٨٨   | ١٨ ـ باب المُرَاطَلَةِ                                                                                                        |
| ٤٩٠   | ١٩ ـ باب العِينَةِ ومَا يُشْبِهُهَا                                                                                           |
|       | ٢٠ ـ باب مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إلى أَجَلِ ٢٠ ـ باب مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إلى أَجَلٍ               |
| ٤٩٣   | ٢١ ـ باب السُّلْفَةِ في الطَّعَامِ٢١                                                                                          |
| ٤٩٤   | ٢٢ ـ باب بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ٢٢ ـ باب بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا |
| ٤٩٦   | ٢٣ ـ باب جَامِع بَيْعِ الطَّعَامِ                                                                                             |
|       | ٢٤ ـ باب الحُكَّرَةِ وَالتَّرَبُّصِ٢٤                                                                                         |
| ٤٩٨   | ٢٥ ـ باب مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، والسَّلفِ فِيهِ                                               |
| o••   | ٢٦ ـ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ ٢٦ ـ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ                             |
| 0 • † | ٢٧ ـ باب بَيْعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ ٢٧ ـ باب بَيْعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ                                               |
| ۰۰۱   | ٢٨ ـ باب يَيْعِ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ                                                                                         |
| ۰۰۲   | ٢٩ ـ باب مَا جَاءَ في ثَمَنِ الكَلْبِ ٢٠ ـ                                                                                    |
| ۰۰۳   | ٣٠ ـ باب السَّلَفِ وبَيْعِ العُرُوضِ بَعْضِهِا بِبَعْضٍ                                                                       |
|       | ٣١ ـ باب السُّلْفَةِ في الْعُرُوضِ٣١                                                                                          |
| 0 • 0 | ٣٢ ـ باب بَيْعِ النُّحَاسِ والحَدِيدِ ومَا أَشْبَههُمَا مِمَّا يُوزَنُ٣٢                                                      |
| ۰۰٦   | ٣٣ ـ باب النَّهْي عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ                                                                                 |
| ۰۰۷   | ٣٤_باب بَيْعِ الغَرَدِ                                                                                                        |
|       | ٣٥_باب المُلامَسَةِ والمُنَابَذَةِ                                                                                            |
| 0 • 9 | ٣٦_باب يَيْع المُرَابِحَةِ                                                                                                    |

| ۰۱۰ | ٣٧_باب البَيْعِ عَلَى البَرْنَامِجِ                            |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 011 | ٣٨ ـ باب بَيْعِ الخِيَارِ                                      |
| 017 | ٣٩ ـ باب مَا جَاءَ في الرِّبَا في الدَّيْنِ                    |
| ٥١٣ | • ٤ ـ باب جَامِع الدَّيْنِ والحَوْلِ                           |
| 010 | ٤١ _ باب مَا جَاءَ في الشَّرِكَةِ والتَّوْلِيَةِ والإِقَالَة   |
|     | ٤٢ _ باب مَا جَاءَ في إِفْلَاسِ الغَرِيمِ                      |
|     | ٤٣ ـ باب مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ                            |
|     | ٤٤ _ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ                        |
|     | ٤٥ ــ باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُسَاوَمَةِ والمُبَايَعَةِ |
|     | ٤٦_باب جَامِع البُيُوع                                         |
|     | ٣ ـ كتاب القراض                                                |
|     | ١ ـ بابِ مَا جَاءَ في القِرَاضِ                                |
|     | ٢_باب مَا يَجُوزُ فِي القِرَاضِ٢                               |
|     | ٣_باب مَا لَا يَجُوزُ في القِرَاضِ                             |
|     | ٤ ـ باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ في القِرَاضِ                |
| 070 | ٥ ـ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ في القِرَاضِ            |
| ٥٢٧ | ٦ ـ باب القِرَاضِ في العُرُوضِ                                 |
| ٥٢٧ | ٧_ باب الكِرَاءِ في القِرَاضِ                                  |
|     | ٨ ـ باب التَّعَدِّي في القِرَاضِ٨                              |
|     | ٩ ـ باب مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي القِرَاضِ             |
|     | • ١ ـ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ في القِرَاضِ        |
|     | ١١ ـ باب الدَّيْنِ في القِرَاضِ                                |
|     | ١٢ ـ باب البضاعة في القِرَاضِ                                  |
|     | ١٣ ـ باب السَّلَفِ في القِرَاضِ                                |
|     | ١٤ ـ باب المُحَاسَبَةِ في القِرَاضِ                            |
|     | ١٥ ــ باب جَامِع مَا جَاءَ في القِرَاضِ                        |
|     |                                                                |

| ٥٣٥   | ٣٣ _ كتاب المسافاة                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٥   | ١ ـ باب مَا جَاءَ في المُسَاقَاةِ                                                                                                                      |
| ٥٣٩   | ٢ ـ باب الشَّرْطِ في الرَّقِيقِ في المُسَاقَاقِ                                                                                                        |
| 0 2 1 | ٣٤ ـ كتاب الأرض                                                                                                                                        |
| 0 & 1 | ١ ـ باب مَا جَاءَ في كِرَاءِ الأَرْضِ                                                                                                                  |
| ٥٤٣   | ٣٥ _ كتاب الشفعة                                                                                                                                       |
| ٥٤٣   | ١ ـ باب مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةِ١                                                                                                                  |
| 0 2 7 | ٢ ـ باب مَا لَا تَقَعُ فيه الشفعة                                                                                                                      |
| 0 £ 9 | ٣ _ كتاب الأقضية                                                                                                                                       |
| 0 2 9 | ·<br>أ ـ باب التَّرْغِيبِ في القَضَاءِ بِالحَقِّ                                                                                                       |
| 0 2 9 | ٢ ـ باب مَا جَاءَ في الشَّهَادَاتِ                                                                                                                     |
| ۰۰۰   | ٣ ـ باب القَضَاءِ في شَهَادَةِ المَحْدُودِ                                                                                                             |
| 001   | ٤ _ باب القَضَاءِ باليَوِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ                                                                                                          |
| ٥٥٣   | ٥ ـ باب القَضَاءِ فِيمَنْ هَلَكَ ولَهُ دَيْنٌ، وعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ واحِدٌ                                                             |
| ००१   | ٦ ـ باب القَضَاءِ في الدَّعْوَى                                                                                                                        |
| 008   | ٧- باب القَضَاءِ في شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ                                                                                                             |
| ००१   | ٨ ـ باب مَا جَاءَ في الحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ                                                                                              |
| ٥٥٥   | ٩ ـ باب جَامِع مَا جَاءَ في اليَمِينِ عَلَى المِنْبَرِ                                                                                                 |
| ەەە   | ١٠ ــ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَلَقِ الرَّهْنِ                                                                                                        |
| ۲٥٥   | ١١ ـ باب القَضَاءِ في رَهْنِ الثَّمَرِ والحَيَوَانِ                                                                                                    |
| ۲٥٥   | ١٢ _ باب القَضَاءِ في الرَّهْنِ مِنَ الحَيَوَانِ                                                                                                       |
|       | ١٣ ـ باب القَضَاءِ في الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ                                                                                           |
|       | ١٤ ـ باب القَضَاءِ في جَامِعِ الرُّهُونِ                                                                                                               |
|       | ١٥ ـ باب القَضَاءِ في كِرَاءِ الدَّابَّةِ والتَّعَدِّي بِهَا                                                                                           |
|       | ١٦ ـ باب القَضَاءِ في المُسْتَكَرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ                                                                                                 |
|       | <ul> <li>١٧ ـ باب القَضَاءِ في اَسْتِهَالَاكِ الحَيوَانِ والطَّعَامِ وَغَيْرِه</li> <li>١٨ ـ باب القَضَاءِ فِيمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَام</li> </ul> |
|       | $A = \{1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 4, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,$                                                                     |

| 170                   | ١٩ ـ باب القَضَاءِ فِيمَنْ وجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750                   | ٢٠ ـ باب القَضَاءِ في المَنْبُوذِ                                                                  |
| ٠٢٢                   | ٢١ ـ باب القّضَاءِ بِإِلْحَاقِ الوَلَدِ بِأَبِيهِ                                                  |
| ۵٦٤                   | ٢٢ ـ باب القَضَاءِ في مِيرَاثِ الوَلَدِ المُسْتَلْحَقِ                                             |
|                       | ٢٣ ـ باب القَضَاءِ في أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ                                                       |
| 770                   | ٢٤ ـ باب القَضَاءِ في عِمَارَةِ المَوَاتِ                                                          |
| 770                   | ٢٥ ـ باب القّضَاءِ في المِيّاهِ                                                                    |
| ٧٢٥                   | ٢٦ ـ باب القَضَاءِ في المِرْقَقِ                                                                   |
| ۸۲۵                   | ٧٧ _ باب القَضَاءِ في قَسْم الأَمْوَالِ                                                            |
| ٠٦٩                   | ٢٨ ـ باب القَضَاءِ في الضَّوَارِي والحَرِيسَةِ                                                     |
| ٥٧٠                   | ٢٩ ـ القَضَاء فِيمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ البّهَائِمِ                                             |
| ٥٧٠                   | ٣٠ ـ القَضَاء فِيمَا يُعْطَى الغُمَّالُ                                                            |
| ٥٧٠                   | ٣١_باب القَضَاءِ في الحَمَالَةِ والحَوْلِ                                                          |
| ٥٧١                   | ٣٢ ـ باب القَضَاءِ فِيمَنِ ابْتَاعَ ثَوْباً وبِهِ عَيْبٌ                                           |
| ٥٧١                   | ٣٣_باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ                                                              |
| ٠٧٢                   | ٣٤_باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ العَطِلَيَّةِ٣٤                                                        |
| ٥٧٣                   | ٣٥_باب القَضَاءِ في الهِبَةِ                                                                       |
| ٥٧٣                   | ٣٦_باب الاعْتِصَارِ في الصَّدَقَةِ٣٦                                                               |
| ٥٧٤                   | ٣٧_باب القَضَاءِ في العُمْرَى                                                                      |
| ٥٧٥                   | ٣٨ ـ باب القَضَاءِ في اللُّقَطَةِ٣٨                                                                |
| ٥٧٥                   | ٣٩ ـ باب القَضَاءِ في اسْتِهْ لَاكِ العَبْدِ اللَّقَطَةَ                                           |
| ٠٧٦                   | • ٤ _ باب القَضَاءِ في الضَّوَالِّ                                                                 |
| ovv                   | ٤١ _ باب صَدَقَةِ الحَيِّ عَنِ المَيِّتِ                                                           |
| ٥٧٩                   | ٣٧ _ كتاب الوصية                                                                                   |
| ov4                   | ١ _ باب الأَمْرِ بِالوَصِيَّةِ                                                                     |
| ٥٨٠                   | ٢_باب جَوَازِ وصِيَّةِ الصَّغِيرِ والضَّعِيفِ والمُصَابِ والسَّفِيهِ                               |
|                       | ٣ ـ باب الوَصِيَّةِ في الثُّلُثِ لَا تَتَعَدَّى                                                    |
|                       | <ul> <li>٤ ـ باب أمْرِ الحَامِلِ والمَريضِ والَّذِي يَحْضُرُ القِتَالَ في أَمْوَالِهِمْ</li> </ul> |
| /-/ <b>**********</b> | ٤ ـ باب امرِ العجامِلِ والمريضِ والدي يعتصر السِّنان في الوالِهِم                                  |

| 440. |  | ضوعات | الموا | ہرس | فه |
|------|--|-------|-------|-----|----|
|------|--|-------|-------|-----|----|

| ٥٨٣ | ٥ ـ باب الوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ والحِيَّازَة                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ont | ٦ ـ باب مَا جَاءَ في المُؤنَّثِ مِنَ الرِّجَالِ، ومَنْ أَحْقُّ بِالوَلَدِ             |
| ont | ٧_باب العَيْبِ في السُّلْعَةِ وضَمَانِهَا                                             |
| oAo | ٨_باب جَامِعِ القَضَاءِ وكَرَاهِيَتِهِ٨                                               |
| ٥٨٦ | ٩ ـ باب مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ العَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا                             |
| ۰۸٦ | ١٠ ـ باب مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ                                                   |
| ٥٨٩ | ٣٨ ـ كتاب العتق والولاء                                                               |
| oa9 | ١ ــ باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في مَمْلُوكٍ                                      |
| oq  | ٢ ـ باب الشَّرْطِ في العِتْقِ                                                         |
| ٥٩٠ | ٣ ـ باب مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقاً لَا يُمَلِكُ مَالاً غَيْرَهُمْ                         |
| 091 | ٤ ـ باب القَضَاءِ في مَالِ العَبْدِ إِذَا عَتَقَ                                      |
| 097 | ٥ ـ باب عِنْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ، وجَامِعِ القَضَاءِ في العَتَاقَةِ              |
| 097 | ٦ ـ باب مَا يَجُوزُ مِنَ العِتْقِ في الرِّقَابِ الوَاجِبَةِ                           |
| ٥٩٣ | ٧_باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ العِتْقِ في الرِّقَابِ الوَاجِبَةِ                         |
| 098 | ٨ ـ باب عِنْقِ الحِيِّ عَنِ المَيِّتِ                                                 |
|     | ٩ ـ باب فَضْلِ عِنْقِ الرِّقَابِ، وعِنْقِ الزَّانِيَةِ، وابنِ الزُّنَا                |
|     | ١٠ ـ باب مَصِيرِ الوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ                                            |
| ۰۹٦ | ١١ ـ باب جَرِّ العَبْدِ الوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ                                      |
| o9A | ١٧ ـ باب مِيرَاثِ الوَلَاءِ                                                           |
|     | ١٣ ـ باب مِيرَاثِ السَّاثِبَةِ، ووَلَاءِ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ والنَّصْرَانِيُّ |
| 7.1 | ٣٩ ـ كتاب المكاتب                                                                     |
| 7-1 | ١ ـ القَضَاء في المُكَاتَبِ                                                           |
| ٦٠٤ | ٢ ـ باب الحَمَالَة في الكِتَابَةِ                                                     |
| ٦٠٥ | ٣_باب القَطَاعَةِ في الكِتَابَةِ                                                      |
| ٦٠٧ | ٤ ـ باب جِرَاح المُكَاتَبِ                                                            |
| ٦٠٨ | ٥ ـ باب يَيْم المُكَاتَب                                                              |

| ٣٠٩          | ٦ ـ باب سَعْي المُكَاتَبِ                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
|              | ٧ ـ باب عِتْق المُكَاتَبِ إِذَ أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلَّهُ |
|              | ٨_باب مِيرَاثِ المُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ                             |
| 717          | ٩ _ باب الشَّرْط في المُكَاتَبِ                                     |
| 717          | ١٠ _ باب وَلَاءِ المُكَاتَبِ إِذَا أَعتقَ                           |
| 718          | ١١ _باب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ عِثْقِ المُكَاتَبِ                     |
| 318          | ١٢ ـ باب جَامِع مَا جَاءَ في عِثْقِ المُكَاتَبِ وأُمِّ الولد        |
| 710          | ١٣ _ باب الوَصِيَّة في المُكَاتَبِ                                  |
|              | ٤٠ ـ كتاب المدبر                                                    |
| 719          | ١ _ باب القَضَاء في ولد المُدَبَّرِ                                 |
|              | ٢ ـ باب جَامِع مَا جَاءَ في التَّدْبِيرِ٧                           |
|              | ٣_باب الوَصِيَّة في التَّدْبِيرِ                                    |
|              | ٤ _ باب مَس الرَّجُلِ ولِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا                   |
|              | ٥ ـ باب بَيْع المُدَبَّرِ                                           |
|              | ٦ _ باب جِرَاح المُدَبَّرِ                                          |
|              | ٧_باب في جِرَاحِ أُمِّ الوَلَدِ                                     |
| YYY          | ٤١ _ كتاب الحدود٤١                                                  |
|              | ١ _ باب مَا جَاءَ في الرَّجْمِ                                      |
|              | ٢ ـ باب مَا جَاءَ فِيمَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزُّنَا       |
| 7 <b>7</b> 7 |                                                                     |
|              | ٤ _ باب مَا جَاءَ في المُغْتَصَبَةِ                                 |
|              | ٥ _ باب الحَدِّ في القَذْفِ والنَّفْيِ والتَّعْرِيضِ                |
|              | ٦ ـ باب مَا لَا حَدَّ فِيهِ                                         |
|              | ٧_باب مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ                                     |
|              | ٨_باب مَا جَاءَ في قَطْعِ الآبِقِ والسَّارِقِ                       |
| 3 <b>4</b> % | وَ مِنْ مُعْلِدُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن             |

| AYV | فهرس الموضوعات |
|-----|----------------|
|-----|----------------|

| 7 <b>r</b> 9 | ١٠ ـ باب جَامِعِ القَطْعِ                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              | ١١ ـ باب مَا لَا قَطْعَ فِيَهِ                                           |
| ٦٤٥          | ٤ ـ كتاب الأشربة                                                         |
| ٦٤٥          | ١ ـ باب الحَدِّ في الخَمْرِ                                              |
| 787          | ٢ ـ باب مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبُذَ فِيهِ                                  |
| 7£7          | ٣_باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ جَمِيعاً                                |
| <b>٦٤٧</b>   | ٤ ـ باب تَحْرِيم الخَمْرِ                                                |
| <b>7£V</b>   | ٥ ـ جَامِع تَحْرِيمِ الخَمْرِ                                            |
| 701          | اءً ـ كتاب العقول                                                        |
| 701          | ١ ـ باب ذِكْرِ العُقُولِ١                                                |
| 107          | ٢ ـ باب العَمَل في الدِّيَةِ                                             |
| پزِ          | ٣_ باب مَا جَاءَ فِي دِيَة العَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وجِنَايَةِ المُجْنُو |
| ۲۰۲          | ٤ ـ باب دِيَة الخَطَإ في القَتْلِ                                        |
| ٦٥٣          | ٥ ـ باب عَقْلِ الحِرَاحِ في الخَطَإِ                                     |
| ٦٥٤          | ٦ ـ باب عَقْل المَرْأَةِ                                                 |
|              | ٧_باب عَقْلِ الْجَنِينِ٧                                                 |
| ٠٠٠          | ٨ ـ باب مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً٨                                   |
| ٠٠٧          | ٩ ـ باب مَا جَاءَ في عَقْلِ العَيْنِ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا              |
| ٠            | ١٠ ـ باب ما جاء في عَقْل الشِّجَاجِ                                      |
| 709          | ١١ ـ باب ما جاء في عَقْل الأَصَابِعِ                                     |
| 77•          | ١٢ ـ باب جَامِع عَقْلِ الأَسْنَانِ                                       |
| <b>11.</b>   | ١٣ ـ باب العَمَل في عَقْلِ الأَسْنَانِ                                   |
| 1771         | ١٤ ـ باب ما جاء في دِيَة جِرَاحِ العَبْدِ                                |
| 777          | ١٥ ـ باب ما جاء في دِيَة أَهْلِ الذُّمَّةِ                               |
| <b>777</b>   | ١٦ ـ باب مَا يُوجِبُ العَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ في خَاصَّةِ مَالِهِ        |
| 778          | ١٧ - باب ما جاء في ميرَاث العَقْل، والتَّعْليظ فيه                       |

| 777 | ١٨ ـ باب جَامِع الْعَقْلِ١٨                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۲ | ١٩ ـ باب مَا جَاءَ في قتل الغِيلَةِ والسِّحْرِ١٩                                                              |
| 77/ | ٢٠_باب مَا يَجِبُ في العَمْدِ٧٠                                                                               |
| 779 | ٢١ ـ باب القِصَاصِ في القَتُلِ                                                                                |
|     | ٢٢ ـ باب العَفْو في قَتْلِ العَمْدِ٢٢                                                                         |
| ٦٧٠ | ٢٣ ـ باب القِصَاص في الجِرَاحِ                                                                                |
|     | ٢٤ ــ باب ما جاء في دِيَة السَّاثِيَةِ وجِنَايَتَهِ                                                           |
|     | ٤٤ ـ كتاب القسامة                                                                                             |
| 774 | ١ _ باب تَبْدِئَة أَهْلِ الدَّم في القَسَامَةِ                                                                |
|     | ٢_باب مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ في العَمْدِ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ                                               |
|     | ٣ــ باب القسامة في قَتْلِ الخطأ                                                                               |
|     | ٤ ـ باب المِيرَاث في القَسَامَةِ ٤ ـ باب المِيرَاث في القَسَامَةِ                                             |
|     | ٥ _ باب القَسَامَة في العَبِيدِ                                                                               |
| 7/9 | ٤٥ ـ كتاب الجامع                                                                                              |
| 7/9 | ١ ـ باب الدُّعَاء لِلْمَدِينَةِ وأَهْلِهَا١                                                                   |
| ٦٨٠ | ٢ ـ باب مَا جَاءَ في شُكْنَى المَدِينَةِ والخُرُوجِ مِنْها٢                                                   |
| ۱۸۲ | ٣_باب مَا جَاءَ في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ                                                                      |
| 787 | ٤ ـ باب مَا جَاءَ في وبَاءِ الْمَدِينَةِ                                                                      |
| 774 | ٥ ـ باب مَا جَاءَ في إجْلَاءِ اليَهُودِ مِنَ المَدِينَةِ                                                      |
| ٦٨٤ | ٦_باب جَامِع مَا جَاءَ في أَمْرِ الْمَدِينَةِ                                                                 |
| ٦٨٤ | ٧_باب مَا جَاءَ في الطَّاعُونِ٧                                                                               |
| ٦٨٧ |                                                                                                               |
| ٦٨٧ | ١ _ باب النَّهْي عَنِ القَوْلِ بِالقَدَرِ                                                                     |
| ٦٨٩ | ٢_باب جَامِع مَا جَاءَ في أَهْلِ القَدَرِ٢                                                                    |
| 791 | ٤٧ ــ كتاب حسن الخلق                                                                                          |
| 791 | و المال |

|   | ۸۲۹   |                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | فهرس الموضوعات                    |
|---|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | 198   |                                            |                                                      | ٢ ـ باب مَا جَاءَ في الحَيَاءِ    |
|   | 794   |                                            |                                                      |                                   |
|   |       |                                            | ر<br>فَرَةِفرة                                       | <del>"</del>                      |
|   |       |                                            |                                                      | ٤٨ ـ كتاب اللباس                  |
|   |       |                                            | شُيَّابِ لِلْجَمَالِ بِهَاشُيَّابِ لِلْجَمَالِ بِهَا | ١ _ باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ ال   |
|   |       |                                            | شُيَابِ المُصْبَغَةِ والذَّهَبِ                      |                                   |
|   | ٦٩٦   |                                            | خُزُّ                                                | ٣- باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ ال    |
|   |       |                                            | للهُ مِنَ الثَّيَابِللهُ مِنَ الثَّيَابِ             |                                   |
|   | ٠٩٧   |                                            | الرَّجُلِ ثَوْبَهُاللهِ عَلِي ثَوْبَهُ               | ٥ _ باب مَا جَاءَ في إسْبَالِ     |
|   | ٦٩٨   |                                            | المَرْأَةِ ثَوْبَهَاالمَرْأَةِ ثَوْبَهَا             | ٦ _ باب مَا جَاءَ في إسْبَالِ     |
|   | ٦٩٨   |                                            | لِ                                                   | ٧_باب مَا جَاءَ في الأنْتِعَا     |
|   |       |                                            | <br>فيُابِ                                           | , .                               |
|   | V•• • | 6<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                      | ٤٩ ــ كتاب صفة النبي أَ           |
|   | ٧٠١   |                                            | نَّبِيُّ ﷺ                                           | ١ _ باب ما جَاءَ فِي صِفَة اا     |
|   | ٧٠١   |                                            | يسَى ابنِ مَرْيَمَ عليه السلام، والدُّجَّالِ         | ٢ ـ باب ما جاء في صِفَة ءِ        |
|   | ٧٠١   |                                            | ني الفِطْرَةِ                                        | ٣ ـ باب مَا جَاءَ في السُّنَّةِ ف |
| 1 | V•Y   |                                            | الشَّمَالِلِاشْمَالِ                                 | ٤ _ باب النَّهْي عَنِ الأَكْلِ بِ |
|   | ٧٠٣   | ······································     | يينِ                                                 | ٥ ـ باب مَا جَاءَ في المَسَارَ    |
|   | ٧٠٤   |                                            | گافِرِگافِرِ                                         | ٦ _ باب مَا جَاءَ في مِعَى ال     |
|   | ٧٠٤   | •                                          | ، في آنِيَةِ الْفِضَّةِ، والنَّفْخِ في الشَّرَابِ    | ٧- باب النَّهْي عَنِ الشَّرابِ    |
|   | ٧٠٥   |                                            | الرَّجُلِ وهُوَ قَاثِمٌاللَّهُ وهُوَ قَاثِمٌ         | ٨_باب مَا جَاءَ في شُرْبِ         |
|   |       |                                            | ومُنَاوَلَتِهِ عَنِ الْيَمِينِ                       |                                   |
|   |       |                                            | ، الطُّعَامِ والشَّرَابِ                             |                                   |
|   |       |                                            | اللَّحْمِاللَّحْمِ                                   |                                   |
|   | ۷۱۳   |                                            | الخَاتَمِالخَاتَمِ                                   |                                   |
|   | V14   |                                            | انكال تا براكات بالأفي                               | ۱۳ باريما ڪاءَ ۾ ''عا             |

| ۷۱٥          | ۵۰ ـ كتاب العين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ١ ـ باب الوُصُوء مِنَ العَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧١٦          | ٧ ـ باب الرُّقْيَة مِنَ العَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ٣_باب مَا جَاءَ في أُجْرِ المَرِيضِ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۱۷          | ٤ ـ باب التَّعَوُّذ والرُّفْيَة في المَرَضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۷۱۸          | ٥ ـ باب تَعَالُج الْمَرِيضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۷۱۸          | ٦ ـ باب الغَسْل بِالمَاءِ مِنَ الحُمَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>V19</b>   | ٧_باب عِيَادَةِ المَوِيضِ والطُّيَرَةِ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷۲۱          | ٥١ ـ كتاب الشَّعَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷۲۱          | ١ ـ باب السُّنَّة في الشَّعَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٢٢          | ٢_باب إصْلَاحِ الشَّعْرِ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۷۲۳          | ٣_باب مَا جَاءَ في صَبْغِ الشَّعْرِ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٢٣          | ٤ ـ باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّعَوُّذِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ٥ ـ باب مَا جَاءَ في المُتَحَابِّينِ في اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٢٧          | ٥٢ ـ كتاب الرؤيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>V Y V</b> | ٥٢ ـ كتاب الرؤيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٢٨          | ٢ ـ باب مَا جَاءَ في النَّرْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۳۷          | ٥٣ ـ كتاب السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۷          | ١ ـ باب العَمَلِ في السَّلَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ٢ ـ باب مَا جَاءَ في السَّلَامِ عَلَى اليَهُودِيّ والنَّصْرَانيّ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٣٢          | ٣-باب جَامِع السَّلَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷۳٥          | ٥٤ ـ كتاب الإستئذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۳٥          | ١ _ باب الاسْتِئْذَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۳٦          | ٢ ـ باب التَّشْمِيت في العُطَاسِ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷۳۷          | ٣_باب مَا جَاءَ في الصُّورِ والتَّمَاثِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٣٨          | و المائة أَمُّا الذَّ اللهِ اللهِ اللهُ ال |

| ۸۳۱          | 10.5 | فهرس الموضوعات                                                               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| Y <b>rq</b>  |      | ٥_باب مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الكِلَابِ                                         |
| V & •        | 1 10 | ٦_باب مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الغَنَمِ                                          |
| <b>V E</b> • |      | * 6                                                                          |
|              |      | ٧ ـ باب مَا جَاءَ فِي الفَّأْرُةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، والبَدْءِ بِالأَكْلِ |
| Y & 1        |      | ٨ ـ باب مَا يُتَّقَى مِنَ الشُّوْمِ                                          |
|              |      | ٩ ـ باب مَا يُكُرَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ                                        |
| V & Y        |      | ١٠ ـ باب مَا جَاءَ في الحِجَامَةِ وأُجْرَةِ الحَجَّامِ                       |
| V & Y        |      | ١١ ـ باب مَا جَاءَ في المَشْرِقِ                                             |
| v ٤٣         |      | ١٢ ـ باب مَا جَاءَ في قَتْلِ الحَيَّاتِ، ومَا يُقَالُ في ذَلِكَ              |
| v            |      | ١٣ ـ باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الكَلَامِ فِي السَّفَرِ                      |
| ٧٤٥          |      | ١٤ _ باب مَا جَاءَ في الوَحْدَةِ في السَّفَرِ لِلرِّجَالِ والنِّسَاءِ        |
| Ý & o        |      | ١٥ - باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ العَمَلِ فِي السَّفَرِ                       |
| ٧٤٦          |      | ١٦ ـ باب الأَمْر بِالرِّفْقِ بِالمَمْلُوكِ                                   |
| V & V        |      | ١٧ _باب مَا جَاءَ في الْمَمْلُوكِ وهِبَتِه                                   |
|              |      | 00 ـ كتاب البيعة                                                             |
| v            |      | ١ ـ باب مَا جَاءَ في البَيْعَةِ                                              |
| ۷۰۱          |      | ٥٦ ـ كتاب الكلام                                                             |
|              | ×    | ١ ـ باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الكَلَامِ                                          |
|              |      |                                                                              |
| ۷۵۱          |      | ٢ ـ باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّحَفُّظِ فِي الكَلَامِ                    |
|              |      | ٣ ـ باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ                    |
|              |      | ٤ ـ مَا جَاءَ فِي الغِيْبَةِ                                                 |
|              |      | ٥ ـ بَابِ مَا جَاءَ فِيمَا يُخَافُ مِنَ اللَّسَانِ                           |
|              |      | ٦ ـ باب مَا جَاءَ فَي مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ واحِدٍ                      |
| ٧٥٤          | *    | ٧_باب مَا جَاءَ في الصَّدْقِ والكَذِبِ                                       |
| Val          |      | ٨ ـ باب مَا حَاءٌ في أَضَاعَة المَالَ ، وذي المَحْقَدُ:                      |

٩ ـ باب مَا جَاءَ في عَذَابِ العَامَّةِ بِعَمَلِ الخَاصَّةِ ..

١٠ \_ باب مَا جَاءَ في التُّقَى

| ـــــــــــــــــ فهرس الموضوعات |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| VaV                              | ١١ _باب القَوْلِ إِذَا سَمِعْتَ الرَّعْدَ            |
| VoV                              |                                                      |
| V04                              | ٥٧ ـ ڪتاب جهنم                                       |
| Voq                              | ١ ـ باب مَا جَاءَ في صِفَةِ جَهَنَّمَ                |
| V71                              | ۵۸ ـ كتاب الصدقة                                     |
| V71                              | ١ ـ باب التَّرْغِيب في الصَّدَقَةِ                   |
| ٧٦٢                              | ٢ ـ باب مَا جَاءَ في التَّعَفُّفِ عَنِ المَسْأَلَةِ٢ |
| V78                              | ٣_باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ٣                 |
| v7v                              | 09 ـ كتاب العلم                                      |
| v٦v                              |                                                      |
| ٧٦٨                              | ٦٠ ـ كتاب دعوة المظلوم                               |
| ٧٦٨                              | ١ ـ باب ما يتقى من دعوة المظلوم                      |
| V74                              | ٦١ ـ كتاب أسماء النبي ﷺ                              |
| V74                              | ١ ـ باب أَسْمَاءِ النَّبِيُّ ﷺ                       |
|                                  | فهرس الأحاديث                                        |
|                                  | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                         |

